



N. MAKHOUL BINDERY 1 8 AUG 1971 Tel. 260458

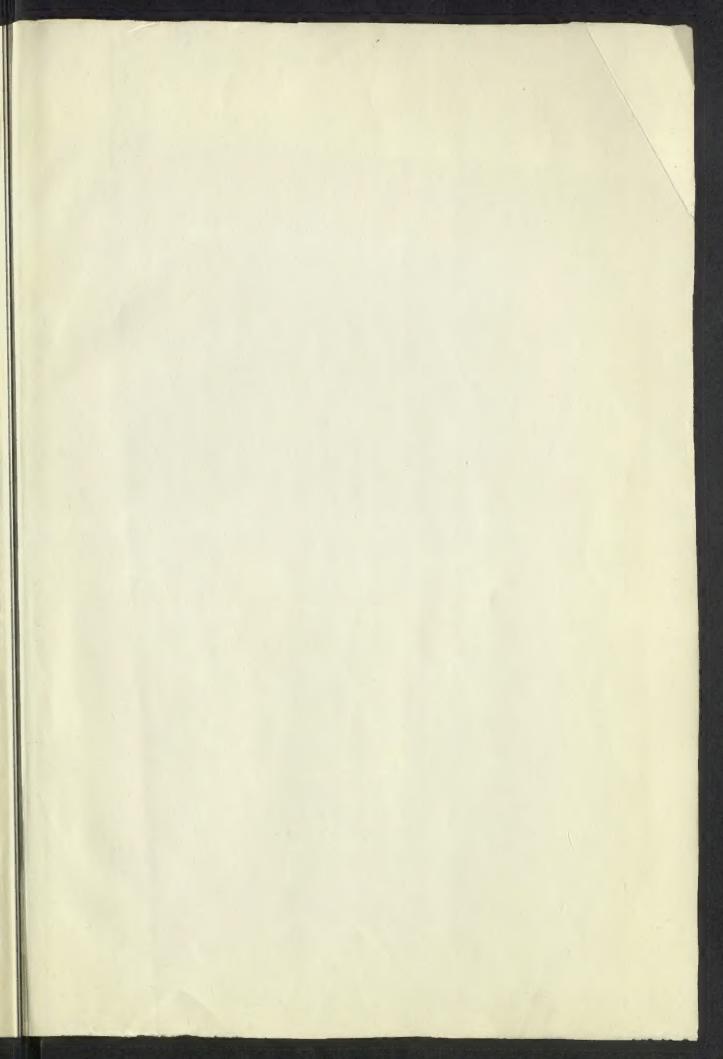

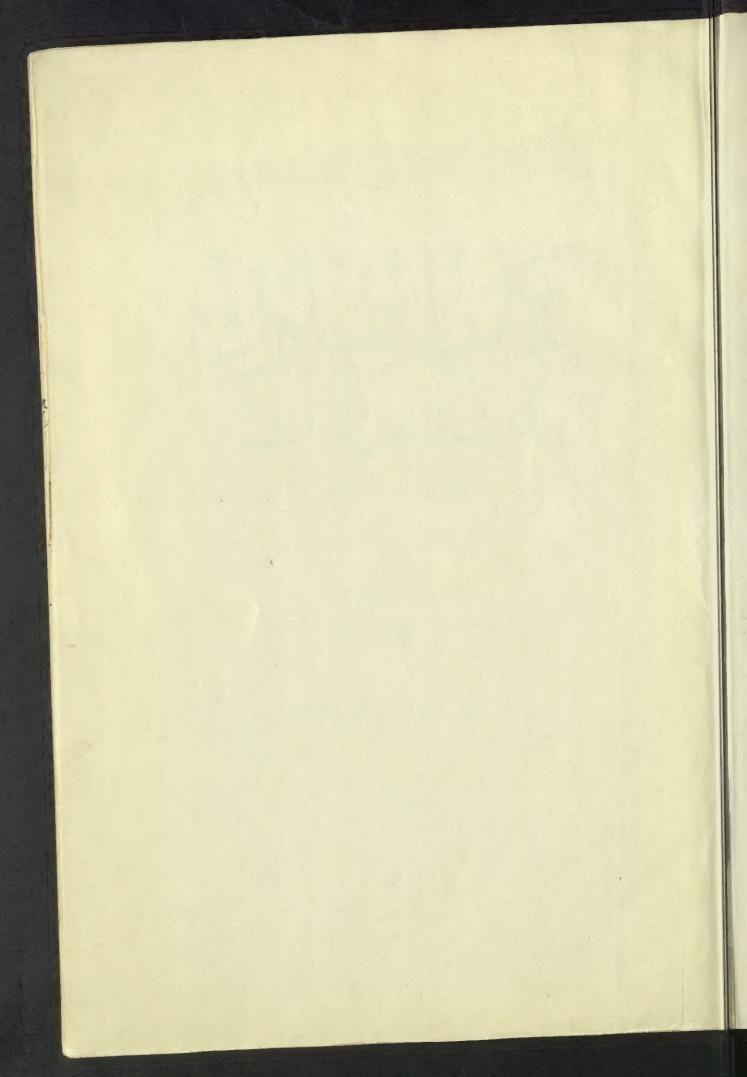

Exeluciones Car Bas 1989

# الماري ا

لتقى الدين أحمد بن على المقريزي

قام بنشره عمد مصطفى زيادة (Ph. D.) أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول

الجزء الأول \_ القسم الثالث وري الم

57880

الفراعرة ملبعة لجنّا لتأليف وُلترمِرَ وُلنشر ١٩٣٩ Extransfe.

Our Bry 1939

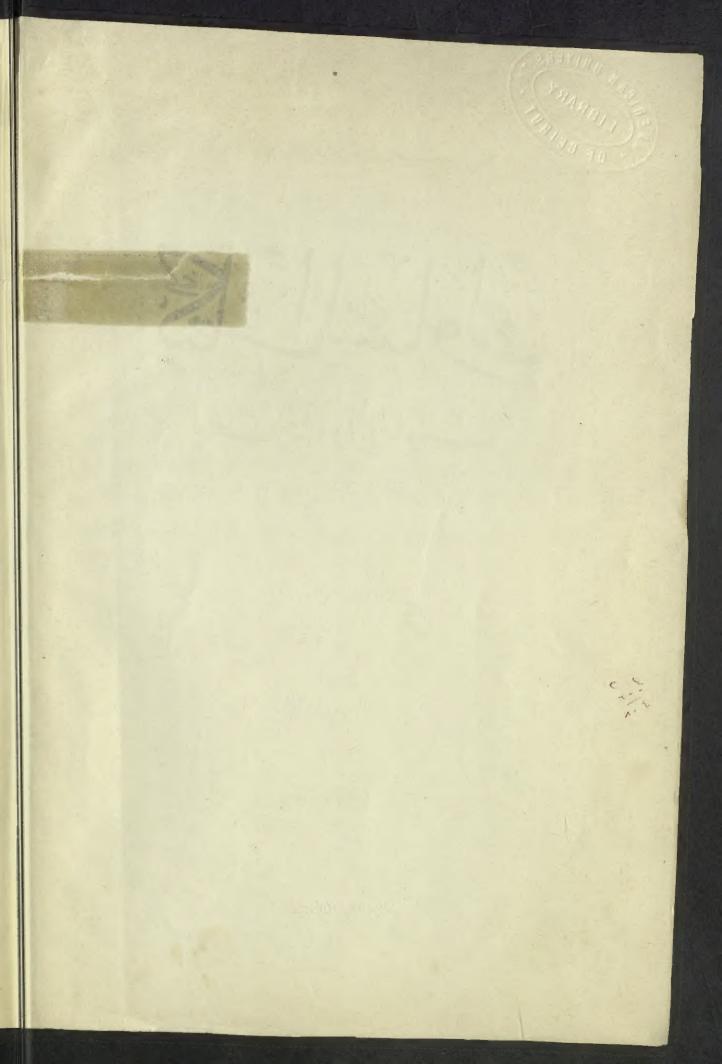

## تصــــدير للقسم الثالث من الجزء الأول من كتاب السلوك المقريزي

بهذا القسم الثالث يَكُمُل طبع الجزء الأول كله من كتاب السلوك، و به أيضاً ينتهى ما ترجه منه كاترمير (Quatremère) إلا قليلا، إذ يشمل ذلك الجزء تاريخ الأيوبيين والماليك بمصر والشام حتى سنة ٧٠٧ه (١٣٠٤م) فقط، وهذا حسب تقسيم المقريزى لكتابه بنفسه، على حين أن ترجمة كاترمير ممتدة إلى سنة ٧٠٨ه (١٣٠٩م)، بسبب اعتاده في عمله على النسخة الباريسية التي ينتهى الجزء الأول منها عند تلك السنة الأخيرة (١٠).

\* \* \*

و إخالني أسرعت الخطى في إخراج الجزء الأول من هذا المؤلف الضخم في ثمانية أعوام طويلة ، والواقع أنه لولا ما اعتملته أحياناً من ترك التن خلواً من تفسير أو شرح أو إضافة كلا كان واضحاً سلساً ، ولولا قصدى في الحواشي التي حاج إليها كلىا قصر أو غمض أو التوى أو اشتمل على لفظ اصطلاحي ، لما كان في استطاعتي أن أطلع اليوم على الناس بنهاية الجزء الأول البتة . ولكني اتبعت طريقاً نصفة ، فلم أنشر المتن مجرداً من حاشية ، إذ ليس في ذلك كبير فضل أو مجهود ، ولم أتعمل محاسبة المقريزي وحقائقة سطراً سطراً ، أو أرجع إلى كتب المعاصرين حبا في المزيد ، لأجعل لنفسي من ذلك حواشي ضافية ؛ بل سرت على نمط أحسبه خليقاً بإحياء هذا التراث المصرى في شكل مقبول ، وهو إخراج المتون صحيحة مقارنة مستقيمة ، مع القصد في التفسير ، محيث تتبين مواضع الأهمية من المكتاب القارئ ؛ وحسبي أني ساهمت في ذلك بنسيب المجتهد ، مواضع الأهمية من المكتاب القارئ ؛ وحسبي أني ساهمت في ذلك بنسيب المجتهد ، وجلوت بعض ما تكوّن من صدأ فوق حقائق التاريخ المصرى في المصور الوسطى . على وجلوت بعض ما تكوّن من صدأ فوق حقائق التاريخ المصرى في المصور الوسطى . على أن أرجو أن أكون قد كسبت الآن تجربة ومراناً ، وأن يكون عملي الستقبل في هذا

<sup>(</sup>١) انظر تصدير القسم الأول ، صفحة ي ، ك .

الكتاب أقل بطئاً وثقلا ، بأن يكون السلوك نفسه فى أجزائه التالية أغنى عن الشرح والتفسير مما انتهى منه حتى الآن .

\* \* \*

سيلاحظ القارئ أنى استمنت كثيراً بترجمة كاترمير فى نشر هذا القسم الثالث والذى قبله ؟ وقد نبهت فى الحواشى إلى بعض الأخطاء (١) التى وقع فيها بسبب اعتماده على نسخة واحدة ، ولم أرد بذلك أن أغرز هذه الترجمة أو صاحبها العظيم ، أو أقلل من أهميتها بشىء ، وهى التى ظلّت معين المستشرقين وميدان الناشئين بحق من أواسط القرن التاسع عشر إلى الآن . بل أردت أن أبين بقلة تلك الأخطاء فضل المترجم ، وأبرهن فى نفس الوقت للمتصدّر بن للنشر فى مصر أن الاعتماد على مخطوطة واحدة ، مهما بلغت من وضوح وخلت من أخطاء ، مع وجود نسخة أو نسخ أخرى ، مفسد للعمل ومضيّع للوقت والمجهود .

وقد ذيّلت هذا القسم الثالث بصورة شمسية من صفحة الخاتمة بالمخطوطة التي اعتمدت عليها في إخراج الجزء الأول كله ، وهي من خط المقريزي بيده وتقريره (٢) ؛ وأتليتها بصورة شمسية أخرى لصفحة العنوان من مخطوطة و كتاب المغرب في حلى المغرب المخرب لوجود توقيع المقريزي عليها بخطه سنة ٣٠٨ه (١٤٠٠م) . وأردت بذلك أن أضيف إلى ما كتبته بشأن مخطوطة السلوك هذه برهاناً قاطعاً بأنها من خط المقريزي نفسه ، وحسب القارئ أن يقارن بين هذا التوقيع المتقن المنه قي ، و بين اسم المقريزي بالصورة الشمسية لصفحة العنوان المنشورة بالقسم الأول من السلوك ، مع ملاحظة أن تاريخ هذا التوقيع سابق لكتابة السلوك بثلاثين سنة تقريباً ، إذ يحتمل أن يكون المقريزي قد بدأه حوالي

<sup>(</sup>۱) انظر القسم الثانى: ص٣٥٠ ، حاشية ٤ ؟ ص ٤٤٠ ، حاشية ٤ ؟ ص ٤٤٥ ، حاشية ١ ؟ ص ٢٧٥ ، حاشية ١ ؟ ص ٢٥٥ ، حاشية ٤ ؟ ص ٢٥٠ ، حاشية ٤ ؟ ص ٢٧٠ ، حاشية ٤ ؟ ص ٢٣٠ ، حاشية ٢ ؟ ص ٢٣٠ ، حاشية ٣ ؟ ص ٢٣٠ ، حاشية ٣ ؟ ص ٢٧٠ ، حاشية ٣ ؟ ص ٢٠٠ ، حاشية ١ .

<sup>(</sup>٣) انظر القسم الأول ، صفحة ز ، ح ، ١ ؛ وكذلك القسم الثالث هنا ، ص ٩٥٩ .

<sup>(</sup>٣) توجد هذه المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٠٣م. انظر فهرس الكتب العربية بدار الكتب العربية بدار الكتب المصرية ، ج ٥ ، ص ٣٥٣٣ ؛ أو (Moritz: Arabic Palaeography Pl. 167) .

سنة ١٨٣٠ ه (١٤٢٩م) ، بعد أن اعترى خطه الأنيق شيء من من السنين.

\* \* \*

وقد أضفت من بعد ذلك سبعة عشر ملحقاً من مراجع مخطوطة متنوعة ، ولم يكن غرضى من هذا العمل الإضافي مجرد التقليد والإتباع لما جعله كاترمير من الملاحق في آخر ترجمته (وليس في ذلك منقصة) ؛ بل حداني إليه اهتهى بالتحقف من الحواشي في ذيل صفحات المتن كلا وجدت إلى ذلك وسيلة ، وحرصي على إظهار بعض ما في عيون الكتب التاريخية من نصوص ووثائق هامة قد لا ترى المطبعة في جيلنا ، واعتقادي أن ليس في متسع كل مشتفل بالتاريخ أن يقرأ المخطوطات الطويلة ، أو يحصل على صور شمسية منها بسهولة . ولهذا أتوجه بالرجاء إلى القوامين على إحياء الكتب في مصر أن يعملوا على طبعها كاملة ، فإن إخراجها في صور مختصرة أو منتخبة ليس إحياء لها ، بل هو إشباع لحاجة طارئة بطريقة سريعة قصيرة ، وقد قال أهل المعرفة إن أقصر الطرق أقلها نفعاً المتعلمين .

\* \* \*

وقد أتبعت الملاحق بكشاف ذى ثلاثة فروع شاملة للجزء الأول كله ، فجعات بالفرع الأول أسماء الرجال والنساء والدول والقبائل والأجناس والفرق الدينية والسياسية ، وخصصت الثانى لأسماء الأماكن والمدن والشوارع والأسواق والحارات والخطط والرباع والمساجد والجوامع والخانات والأنهار والترع والجسور ، وأفردت الثالث الأنفاظ الاصطلاحية وأسماء الدواوين والوظائف والرتب والألقاب وأنواع الضرائب وأدوات الحرب والملبوسات والمحاصيل والمقاييس والأعياد والملاهى . وقد كان بودى أن يكون الحرب والملبوسات والمحاصيل والمقاييس والأعياد والملاهى . وقد كان بودى أن يكون ذلك الكشاف الطويل تحليلياً موضوعياً ، نزولا على رغبة لها قدرها عندى ، غير أنى وجدت النهوض بتلك الرغبة محتاج لوقت ثمين ، وأن المتون التاريخية المطولة ليست فى الواقع كتبا عادية فى التاريخ ، بل هى معاجم للباحثين والطالبين .

\* \* \*

والآن وقد انتهيت من نشر الجزء الأول فقد آن ميعاد القدمة التي وعدت بها في

<sup>(</sup>۱) انظر مایلی ، صفحة ی .

تصديرى للقسمين الأول والثانى ، على أنى أختتم هذا التصدير الثالث بتقديم شكرى العميق إلى جميع من عاوننى فى الوصول إلى تلك المرحلة من العمل ، سواء بقراءة الأصول ولللاحظة والنصح كالأستاذ أحمد أمين رئيس لجنة التأليف والترجة والنشر ، أو بالتشجيع والملاحظة والنصح كالأستاذ الدكتور طه حسين بك ، والأستاذ محمد شفيق غربال ، فقد ظلوا ثلاثهم منيين بى معنيين بى معنيين بخطواتى ، وقد يحسن بى أن أحبس القلم عن المزيد ، فالشكر الخالص لا يحتاج لتعبير طويل . و إنى أشكر أيضاً الأساتذة محمد كرد على بك ، ومارجوليوث لا يحتاج لتعبير طويل . و إنى أشكر أيضاً الأساتذة محمد كرد على بك ، ومارجوليوث (Margoliouth) ، وقسطنطين زريق على كلات التشجيع التى تلقيتها من كل منهم مشافهة وبالبريد ، وعلى صفحات الجلات بمصر و إنجابترة . وكذلك أشكر حسين ، ونس افندى ، لتهيئته الكشاف على النحو الذى رسمته له ، ولمعاونته إياى فى مراجعته قبل الطبع ؟ أشكر عبد اللطيف محمد الدمياطى افندى رئيس مطبعة لجنة التأليف الترجمة والنشر ، كما بذله من جهد وعناية فى سبيل إخراج هذا القسم الثالث على الصورة التى تم فيها . مصر الجديدة في بعد وعناية فى سبيل إخراج هذا القسم الثالث على الصورة التى تم فيها . مصر الجديدة في 18 مارس ١٩٢٩ مسلم مصر الجديدة في 18 مارس ١٩٢٩ مسلم مصر الجديدة في المورة التى تم فيها . مصر الجديدة في 18 مارس ١٩٢٩ مسلم مصر الجديدة في المرب ١٩٢٩ مسلم مصر الجديدة في 18 مارس ١٩٢٩ مسلم مصر الجديدة في 18 مارس ١٩٢٩ مسلم مصر الجديدة في المرب ١٩٣٩ مسلم مصر الجديدة في 18 مارس ١٩٣٩ مسلم المحسن مصر الجديدة في 18 مارس ١٩٣٩ مسلم مصر الجديدة في 18 مارس ١٩٣٩ مسلم المناس مصر الجديدة في 18 مارس ١٩٣٩ مسلم المحسن مصر الجديدة في 18 مارس ١٩٣٩ مسلم المحسن ا

## مقــــدمة للجزء الأول من كتاب السلوك للمقريزي

أما قبل ، فأرجو ألا يكون بين قراء هذه المقدمة من ينتظر هنا ترجمة المقريزى ، أو مقدمة لكتابه ولما أنته من نشره كله ؛ فقد جرى العرف الحديث بين القوامين على نشر المخطوطات ، كما يوجب منطق العمل فيها ، أن يُسْتَمْهَل الناشر لكتابة مقدمة شاملة لحياة المؤلف ولطريقته في التأليف حتى يتم إخراج الكتاب ، أي أن ميعاد تلك المقدمة الجامعة يكون مع آخر قسم من الجزء الرابع من السلوك . أما المقدمة الحالية فهي فقط للجزء الأول بأقسامه الثلاثة ، ومهمة الناشر هنا مقتصرة على تحليل هدذا الجزء تحليلا إجمالياً .

\* \* \*

كتب المقريزى كتابه هذا ليكون تاريخا لدولة الأيوبيين والماليك إلى زمنه ، فتتم بذلك سلسلة مؤلفاته في التاريخ المصرى من الفتح العربي إلى أواسط القرن التاسع الهجرى (). على أنه بدأه كبدء معظم المؤرخين في القرون الوسطى بالشرق والغرب ، فافتتح بمقدمة طويلة في ذكر العصور السابقة لموضوع مؤلفه ، بأن كتب فيما كان عليه الكافة قبل الإسلام ، ثم تدريج من ذلك إلى ذكر الدولة الإسلامية من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى سقوط بغداد في يد التترسنة ٢٥٦ ه (١٢٥٨ م) ، وأعقب بدولة بني بويه والدولة السلجوقية . وقد أشار في ثنايا مقالته في السلاجقة إلى قيام الأتابك عماد الدين زنكي والدولة السلجوقية . وقد أشار في ثنايا مقالته في السلاجقة إلى قيام الأتابك عماد الدين زنكي بلوصل وحلب ، واتصاله بنجم الدين أيوب "مستحفظ" قلعة تكريت و بأخيه أسد الدين شيركوه ، واستمرار ذلك الاتصال بين نور الدين بن زنكي و بين أيوب وأخيه أكم حتى مشيركوه ، واستمرار ذلك الاتصال بين نور الدين بن غيرا إلى زوال الدولة الفاطمية عصر ، وذهاب شيركوه على رأس الحلة النورية ، ومعه صلاح الدين يوسف بن أيوب ، مما أدى أخيرا إلى زوال الدولة الفاطمية

<sup>(</sup>١) انظر القسم الأول ، ص ٩ .

وتأسيس دولة الأيوبيين بمصر ، ومن هناكان البدء الحقيق الكتاب السلوك ، وقد افتتحه المقريزى بشرح في أصل صلاح الدين ومولده وحوادثه بمصر حتى صار صاحب الأمر فيها ، ثم بدأ فجأة من سنة ٥٦٨ ه (١١٧٢م) يكتب على نظام الحوليات ، يورد حوادث كل سنة على ترتيب تاريخى تقريباً ، ثم يختمها بالوفيات ، ويضيف إليها أحياناً موادث كل سنة على ترتيب تاريخى تقريباً ، ثم يختمها بالوفيات ، ويضيف إليها أحياناً ما قد يفوته من أخبار أخرى . ولم يحاول المقريزى أن يصل بين سنة وأخرى البتة ، ولم يستوقف القارئ في وسط السنين إلا لقيام عهد جديد ، حتى آخر سنة ٧٠٣ه (١٣٠٣م)، يستوقف القارئ في وسط السنين إلا لقيام عهد جديد ، حتى آخر سنة ٧٠٣ه (١٣٠٣م)،

\* \* \*

قد يقال إن المقريزى مختصر فيما كتبه في هذه السنين البعيدة من عصره ، و إنه نقل من مراجع المعاصرين وغيرهم ، فلا فائدة فيه كرجع أصلى للأيو بيين والماليك حتى آخر ذلك الجزء من كتابه ، بل حتى سنة ٧٨٥ (١) هـ (١٣٨٣ م) التى يبتدئ بها الجزء الرابع ، والتي يمكن اعتبار ما كتبه المقريزى من وقتئذ من شاهد العيان . وقد يقال البرهان على ذلك مثلا إن المقريزى لم يذكر في عرضه لحوادث السلطان صلاح الدين اسم رتشارد الأول (قلب الأسد) ملك إنجلترة مرة واحدة ، وهو صاحب الأخبار الطوال في سياسة صلاح الدين ، و إنه أورد تاريخ السلطان العادل الأول مختصراً جداً ، و إن ما كتبه في عهد السلطان المنصور قلاون أقل بكثير مما كتبه في حكم السلطان الظاهر ما كتبه في عهد السلطان المناول الأول من المقريق في الأول من المناول في الأيو بيين والماليك على قصره واختصاره أحيانا ، قد حوى من الحقائق والإشارات ما لم تحتوه مطولات المعاصرين كابن الأثير/وأبي شامة كوابن شداد/وابن والمراوان أبي الفضائل والنو برى و بيبرس المنصوري وأبي الفداء لوغيره ، و إن مقارنة بين محتويات كتبهم و بين ما يقابلها في السلوك لتشهد بأن المقريزى قد جاء على الرغم من اختصاره وعدم معاصرته لما يكتب فيه أوفي من أى واحد من أولئك عفرده ، إذ أنه الخرية المناك على معرده ، إذ أنه المناك على قصره واحد من أولئك عفرده ، إذ أنه المناك على معرده ، إذ أنه المناك على المناك ا

<sup>(</sup>١) كان المقريزي حينئذ قد بلغ من العمر تسع عشرة سنة .

نقل وأفاد أكثر منهم جميعاً ، وزاد عليهم أحياناً (٢) من مراجع أخرى قد اندثرت تماماً ولعلها وثائق ديوانية و مهم جميعاً ، وزاد عليهم أحياناً (٢) من مراجع أخرى قد اندثرت تماماً شاهد على ذلك كله أن كاترمير (Quatremère) و بلوشيه (Blochet) من بعده ، قد اختار كل منهما قسما من الجزء الأول من السلوك فترجمه ، وهو عالم بما هنالك من كتب المعاصرين الذين تقدمت الإشارة إليهم ؛ وأن كتب المؤلفين الأوربيين أمثال المعاصرين الذين تقدمت الإشارة إليهم ؛ وأن كتب المؤلفين الأوربيين أمثال (Stevenson) ، و (Michelet) ، و (Michelet) ، و (Grousset) ، و و و السلاجقة ، مزينة باسم المقريزي كعمدة موثوق به ، حتى فيا ورد بكتابه من افتتاحيات بصدد العباسيين و بني بو يه والسلاجقة .

هذا والمقريزى إشارات انفرد بها في كتابه لم تكن في سائر الكتب المعروفة ، وقد تبطنها المخطوطات لتظهرها الأيام مطبوعة في غير السلوك : ومنها تلك العبارة المنسوبة إلى السلطان العادل الأول بشأن وراثة الملك في الدولة الأيوبية (انظر ص ١٥٢ ، سطر ٧ - السلطان العادل الأول بشأن وراثة الملك في الدولة الأسرة من الخضوع لسلطان واحد بعد صلاح الدين ؛ ومنها تلك الإشارة المبهمة إلى لفظ "البحرية " (انظر ص ٢٢٣ ، سطر ١) الذي ظنه جميع المؤرخين مشتقاً من " بحر " النيل ، وأن فرقة الماليك البحرية التي تفرعت عنها دولة الماليك الأولى بمصر قد سميت بذلك الإسم نسبة إلى ذلك الاشتقاق (١) ؛ ومنها غير ذلك كثير ، مما سيجده القارئ بالمتن والحواشي .

\* \* \*

أما اعتماد المقريزي على مراجع المعاصرين الذين تقدمت أسماؤهم ففضل في ذاته ، تشهد به الإشارات الكثيرة في الحواشي (٢) ؛ ولا يقلل من ذلك الفضل أن المقريزي نقل

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا ص ۲۹۰ ، حاشیة ۱،۲؟ ص ۲۹۸ ، حاشیة ۱ ؟ ص ۸۲۰ ، حاشیة ۲؟ ص ۸۲۰ ، حاشیة ۲؟ ص ۸۲۲ ، حاشیة ۲

<sup>(</sup>٢) أنظر مقالتي '' بعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة الماليك بمصر '' ، في الجزء الأول من المجلد الرابع من مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية . (مانو سنة ١٩٣٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر ص٣٦ ، حاشية ١ ؛ ص ٢٥ ، حاشية ٥ ؛ ص٣٦ ، حاشية ٧ ؛ ص٢٥ ، حاشية ٤ ؛ ص٤٥٠ ، حاشية ٤ ؛ ص٤٥٠ ، حاشية ٥ ؛ ص ١٦٢ ، حاشية ١ ؛ ص ٢٢٠ ، حاشية ٥ ؛ ص ٢٢٠ ، حاشية ٥ ؛ ص ٢٨٠ ، حاشية ١ ؛ ص ٢٨٠ ، حاشية ٢ ؛ ص ٢٨٠ ، حاشية ١ ؛ ص ٢٨٠ ، حاشية ١ ؛ ص ٢٨٠ ، حاشية ١ ؛ ص ٢٩٠ ، حاشية ١ ؛ ص ٢٨٠ ، حاشية ١ ؛ ص ٢٩٠ ، حاشية ١ ؛ ص ٢٨٠ ، ص ٢٨٠ ، حاشية ١ ؛ ص ٢٨٠ ، ص

من تلك المراجع صفحات كاملة ، فهكذا كان شأن التأليف في تلك العصور ، و إنما يؤخذ عليه أنه لم يذكر أسماء تلك المراجع كلا استقى منها ، ما عدا مرتين اعترف فيهما بنقله من عليه أنه لم يذكر أسماء تلك المراجع كلا استقى منها ، ما عدا مرتين اعترف فيهما بنقله من ان واصل ، (انظر ص ٣٧٨ ، سطر ١٦ ، ص ٣٧٩ ، حاشية ١ ؟ ص ٤٠٦ ، حاشية ٣) ، مع أنه نقل منه مرات تزيد عن العشرين .

\* \* \*

أنتقل هذا إلى نقطة محتمل أن تكون ذات أهمية حقيقية عند الإخصائيين في تحديد كتابة المقريزى لهذا الجزء الأول من السلوك: ذلك أنى وجدت بهوامش بعض الصفحات بالنسخة التى جعلتها أصلا في على إشارات رقمية هكذا ﴿ (١) ، و إنى أظنها إشارات إلى تاريخ كتابة المقريزى لذلك الجزء ، أو لمراجعته ، أى شهر ربيع الأول سنة ٢٣٨ ه (١٤٢٩ م) . وهذا تاريخ معقول لكتابة السلوك إذا ذكرنا أن المقريزى قد بدأ حياته الأدبية بتأليف و المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأمصار عقد جوالى سنة ٢٨٨ (١٤١٧) وأنه لم يبدأ كتابة السلوك إلا بعد إكال كتاب و عقد جواهر الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط و كتاب و اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا (٢) عن غير أنه إذا سلمنا بهذا الفرض المعقول ، ثارت نقطة جديدة بشأن كتاب المواعظ والاعتبار : ذلك أن بهذا الفرض المعقول ، ثارت نقطة جديدة بشأن كتاب المواعظ والاعتبار : ذلك أن وعدنان (١٤ من غير تعليق ، مع أنه تناول هذا النسب القصصى في المواعظ والاعتبار بالعبارة وعدنان (١٤ من غير تعليق ، مع أنه تناول هذا النسب القصصى في المواعظ والاعتبار بالعبارة الآتية : " وهذه أقوال الفقهاء لهم ، عمن أراد الحظوة لديهم لما صار الملك إليهم (١٥) المنته و (١٥) المنته

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٣٨ ، حاشية ٥ ؟ ص ٤٦٩ ، حاشية ١ ؟ ص ٤٧٨ ، حاشية ٣ .

<sup>(</sup>Enc. Isl. Art. Maķrizi) انظر (۲)

<sup>(</sup>٣) انظر القسم الأول ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر القسم الأول ، ص ٣ – ٤ ، ١١ – ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) المفريزي: المواعظ والاعتبار (طيمة يولاق) ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ .

فكيف تعرض المقريزى لهذا اننسب بنقد صريح فى كتابه السابق ، ولم يتناوله بشىء من ذلك البتة فى كتابه المتأخر ، إلا أن يكون هناك شىء من الصحة فيما قاله بعض المحققين من أن كتاب المواعظ والاعتبار ليس للمقريزى بل لأحمد بن عبد الله بن الأوحدى(١) ؟

\* \* \*

وبعد ، فقد انتهى الجزء الأول من كتاب السلوك ؛ وقد صرفت فى إخراجه ما توفر لدى من ساعات الفراغ فى ثمان سنوات ، ولا أدرى إذا كنت على صواب من صرفها فى هذا النوع من العمل ، على أنى مؤمن على الأقل بأن تاريخ مصر لن يكتب على صورة قريبة من الحقيقة ، مرضية من التاريخ ومن أهل النهضة المصرية الحديثة ، إلا بعد نشر أمثال كتاب السلوك نشراً صحيحاً ، لا تشو به رغبة فى مجرد إنجاز أو حب فى صيت . وإنى وإن كنت بانصرافى إلى هذا العمل قد ضيعت على نفسى فرصة التأليف حتى الآن ، فإنى قد ساهمت فى بعض ما يازم للتأليف السليم ، وحسبى هذا السهم الضئيل مؤقتاً والسلام .

محمد مصطفى زيادة

مصر الجديدة { ٢٠ صفر سنة ١٩٣٩

<sup>(</sup>Wiet: Kitat, I. P. 10; Quatremère: Hist. وكذك (Enc. Isl. Art. Makrizi) انظر (١) des Sultans Mamlouks. I. 1. PP XII—XIV)

## محتويات الجزء الاول من كتاب السلوك للمقريزي

# القسم الأول

| مفحة             |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| 5-5              | تصدير                                    |
| ن — ص            | أسماء المراجع المستعملة في القسم الأول   |
| ق <del>-</del> ز | تصحيحات القسم الأول                      |
| 4- "             | مقدمة المقريزي لكتاب السلوك              |
| 14- 1            | ذكر ما كان عليه الكافة قبل الإسلام       |
| 77 — 14          | ذكر القائمين بالملة الإسلامية من الخلفاء |
| W. — YW          | إ ذكر دولة بنى بو يه بالديلم             |
| ٠٠ — ١٤          | ذكر دولة السلجوقية                       |
| 13 03/           | السلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي  |
|                  | (050 - 640 4) 6511 - 78119)              |
| 110 - 112        | السلطان الملك المزيز عماد الدين عثمان    |
|                  | (+ 1114 - 1197 ( a 090 - 049)            |
| 107 - 150        | السلطان الملك المنصور ناصر الدين محمد    |
|                  | (000 - 1100 00 000)                      |
| 198 198          | السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر   |
|                  | (1714 - 17 710 - 097)                    |
| 391 — 177        | السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد     |
|                  | (015 - 025 W > VIII - VALL J)            |
|                  | القسم الثاني                             |
| <u> </u>         | تصدير                                    |
| j-,              | أسماء المراجع الإضافية بالقسم الثانى     |
|                  |                                          |

| Lein                    |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7                       | تصحيحات القسم الثاني                                |
| <b>797</b> — <b>777</b> | السلطان الملك العادل الثاني (الصغير)                |
|                         | (-171 - 1771 a > 1771 - 1770)                       |
| WO1 - 197               | السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب                 |
|                         | (c1787 - 178 - 178 - 787 (- 787 (-))                |
| m11 - 401               | السلطان الملك المعظم تورانشاه                       |
|                         | (P170 - 1789 (A7EX - 7EY)                           |
| 47X — 411 ···           | اللككة عصمة الدين أم خليل شجر الدر                  |
|                         | (1354)                                              |
| 157 — 3·3               | الملك المعز عن الدين أيبك التركماني                 |
|                         | (A37 - 007 a3 0071 - V071 g)                        |
| £ \ V — £ • 0           | √ الملك المنصور نور الدين على بن أيبك               |
|                         | (+ 1709 - 1707 c x 707 - 700)                       |
| V/3 — 073               | √ الملك المظفر سيف الدين قطز                        |
|                         | ( 1 1 7 · - 1 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 |
| 751 — 137               | الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري             |
|                         | (A . F . F. Y Y . Y Y Y . Y . )                     |
| 137 — 007               | السلطان الملك السعيد ناصر الدين محمد                |
|                         | (FIFT - 1744 - 1744 - 177)                          |
| 707 107                 | السلطان الملك العادل بدر الدين سلامش                |
|                         | (A Y F A Y F A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y            |
|                         |                                                     |

### القسم الثالث

| ج — و | تصدير القسم الثالث  |
|-------|---------------------|
| 4- ;  | مقدمة الجزء الأول   |
| ن — J | محتويات الجزء الأول |
| س ف   | تصحيحات             |

| Seeding   |                                                    |         |
|-----------|----------------------------------------------------|---------|
| Y07 774   | السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاون الألغي       |         |
|           | (144 144. 6 274 - 144)                             |         |
| V94 - V07 | السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل               |         |
|           | (1194-119-62794-719)                               | 1       |
| 1.4 - VAM | السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد (المهد الأول) | )       |
|           | (717 - 395 a , 7971 - 3971 g)                      |         |
| ۸۲۰ — ۸۰۹ | السلطان الملك المادل زين الدين كتبغا               | ******* |
|           | (305 - 505 4) 3071 - 50717)                        |         |
| ٠٢٨ — ٥٢٨ | السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين             | 4.      |
|           | ( 1797 - 1797 a 797 - 1971 )                       |         |
| ۰۶۸ - ۲۷۸ | تدبير الأمراء بمد قتل السلطان لاجين                | -       |
|           | (, ۱۲۹۸ ، ۵ ۱۹۸)                                   |         |
| 407 — XVY | السلطان الملك الناصر محمد (العهدالثاني)            | 1.      |
|           | (PTF - NY9A CAVA - 79Y)                            |         |
| 1.0 970   | ملاحق للجزء الأول                                  |         |
| 1174-1.04 | كشاف للجزء الأول                                   |         |

### تصحیحات(۱)

| الصيغة المراد إثباتها     | سطر | مفحة             |
|---------------------------|-----|------------------|
| عن الدين أبو الحسين       | \   | ن (بالقسم الأول) |
| ، فرۋى إيراده             | 44  | 79               |
| (Enc. Isl.                | 44  | ٣٠               |
| (Camb. Med.               | 77  | 44               |
| وأحرق الربض               | ١٨  | ٦٩               |
| ولیس معه سوی صبی          | 14  | 114              |
| ، وهمى قلعة على الفرات    | ۲٠  | 118              |
| Djuwaini                  | ۲٠  | 178              |
| الشام مماليكك             | ٧   | 7.47             |
| (كتاب الروضتين ،          | ۱۷  | ///              |
| وكان أصحاب هذه المرتبة    | ۸   | 749              |
| فكانت ستة آلاف ألف وعشرين | ٩   | 3.27             |
| فلعبت الماليك             | ١٧  | ***              |
| مودعا                     | 14  | ***              |
| الأمراء الماليك           | ۲٠  | <b>44.</b>       |
| ، فَفَرَّ منه             | ١   | ٤٠٠              |
| اليونيني                  | ٨   | ٤٠١              |
| نگَّة                     | ٤   | ٤٠٤              |
| (Bahadir Ali)             | 1.  | V/3              |

<sup>(</sup>١) ظهرت لى أخطاه مطبعية جديدة بالقسمين الأول والثانى من هذا الكتاب ، وهي غير التي سبق تصحيحها هناك ، فرأيت إثباتها مع تصحيحات القسم الثالث هنا .

| الصيفة المراد إثباتها                   | سطو       | صفحة |
|-----------------------------------------|-----------|------|
| وَهُمِّيٌّ تَخت بني سلجوق لجلوسه        | ۲١        | 744  |
| عماد الدين بن النابلسي                  | ۲٠        | 754  |
| المقدسي الحنبلي                         | 19        | 707  |
| بيت المال                               | ٧         | ٦٧٨  |
| بكتوت بن الأتابك                        | ٧         | ٦٨٠  |
| زبدة الفكرة، ج ٩،                       | 77        | ۳۸۲  |
| Supp. Dict.                             | 19        | 797  |
| محمد بن شکر                             | ۸٠        | Y• £ |
| Persia                                  | **        | V+0  |
| (١)كذا في س ، والمعنى ضعف عن مباشرة     | ۲۱        | Y19  |
| الوظائف . (انظر لسان العرب) .           |           |      |
| (Quatremère : Op. Cit. II. انظر أيضاً   | 44        | 377  |
| 1. p. 80. N. 87)                        |           |      |
| ، وتصرُّف كل منهما                      | 70        | 377  |
| Quatremère                              | 37        | ٧٣٥  |
| المراقبة (Mettre à La Consigne) ، أو هو | 37        | ٧٤٠  |
| المراقبة نفسها .                        |           |      |
| reconnaissance                          | <b>Y0</b> | ٧٤٠  |
| عبد الله بن سعد                         | ۳.        | 707  |
| ، وأُعِيد إلى ولاية البر ؟              | 14        | V1X  |
| Op. Cit.                                | 70        | VV1  |
| سنجر الدواداري                          | 17        | VV4  |

<sup>(</sup>١) سيكتنى الناشر بتصعيح هذا الاسم هنا فقط ، ويرجو تنبيه القارى ُ إلى ضرورة تصعيحه أحيانا قليلة أخرى فيا يلي هذا الموضع من الصفحات ، ص ٨٠٨ ، ٨١٤ ، ٨١٦ ، ٨٩٠ ، ٨٩١ .

|                                             | ,   | 69 1  |
|---------------------------------------------|-----|-------|
| الصيغة المراد إثباتها                       | سطر | صفحة  |
| (انظر الحاشية رقم ٥)                        | 77  | YAY   |
| على خبر                                     | ١٤  | V97   |
| طرغای                                       | Υ   | ۸٠٤   |
| الأسودي                                     | ١٢  | ٨٠٤   |
| (١) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة         | ۲٠  | ٨٠٤   |
| هنا خطأ                                     | ۲١  | ٨٠٤   |
| Enc. Isl.                                   | 44  | ۸٠٤   |
| (Uljaltu)                                   | ١٤  | ۸۰۰   |
| (Zetterstéen                                | 19  | ۸۱۲   |
| طقطوخان القفجاق                             | 44  | ۸۳۳   |
| وسرفندكار                                   | ٨   | ٨٤١   |
| المقريزي                                    | pp  | ٨٤٥   |
| الأمير سعد الدين                            | 19  | ٨٥٠   |
| حسبا ورد فی النویری                         | *1  | X0X   |
| <b>ه</b> ي الواردة                          | 77  | AYA   |
| (۱۰) الضميرعائد على برنطاي . انظر ما يلي ،  | 77  | ۸۸۳   |
| سطر ۱۹ .                                    |     |       |
| فأُخَذَت البرجية                            | ۲   | ٨٨٥   |
| علاء الدين أحد                              | ٥   | 9 - 2 |
| هذهالقبة والمدرسة وأوقافهما وطريقة إدارتهما | 70  | 904   |
| والشبل في المخبر                            | ٨   | (1)   |
|                                             |     |       |

<sup>(</sup>١) تحذف الحاشية رقم ٢ من تلك الصفحة .



المقـــريزى
ـــاب الســـاوك لمعرفة دول الملوك
ــــاب الملوك
ـــاب الأول ــالقسم الشالث

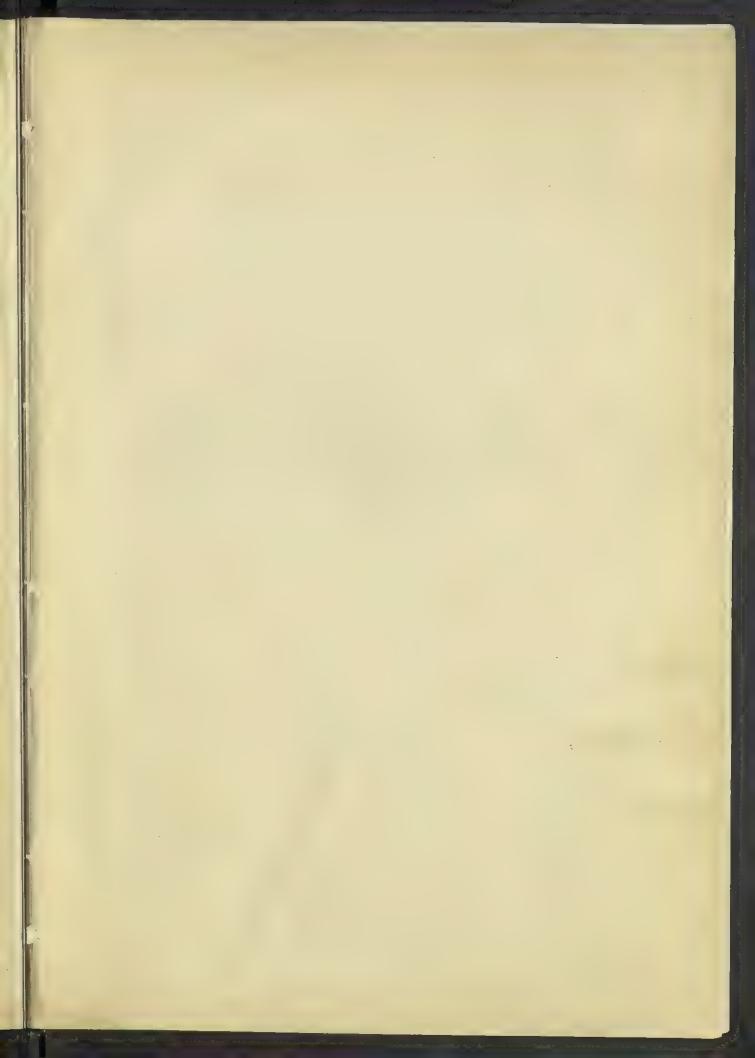

## السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاون الالني الصالحي النجمي العلائي

كان من جنس القَبْحُاق (١)، ومن قبيلة بُرْج (٢) أُغْلِي ؛ فجلب إلى مصر وهو صغير، واشتراه الأمير علاء الدين آقسنقر الساقى العادلي أحد مماليك المادل أبي بكر بن أيوب

- بألف دينار ، فعرف من أجل ذلك بالألنى . فلما مات أستاذه الأمير علاء الدين صار إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب فى عدة من الماليك ، فعرفوا بالعلائية ، وذلك فى سنة سبع وأر بعين وستائة . وجَعَل الملك الصالح قلاون من جملة الماليك البحرية ، وما زال حتى كانت وفاة الملك الصالح ، ثم إقامة شجر الدر بعد الملك تو ران شاه بن الصالح . فلما قام المعز أيبك فى سلطنة مصر ، وقُتل الفارس أقطاى ، خَرج قلاون من مصر فيمن خرج من البحرية .
- وتنقّلت به الأحوال حتى صار أنابك العساكر بديار مصر في سلطنة الملك العادل على سلامش بن الظاهر ، في سابع شهر ربيع الآخر ؛ وصار يذكر اسمه مع اسم العادل و إقامة المنابر ، وتصرّف تصرّف الملوك مدة ثلاثة أشهر ، إلى أن وقع الاتفاق على خلع العادل و إقامة قلاون . فأجلس [قلاون] على تخت الملك في يوم الأحد العشرين من رجب ، وحلف له الأمراء وأرباب الدولة ، وتلقّب بالملك المنصور ؛ وأمر أن يكتب في صدر المناشير والتواقيع والمكاتبات [لفظ] " الصالحي" ، فكتب بذلك في كل ما يكتب عن السلطان ، وجهزت عن يمين البسملة تحتها بشيء لطيف جداً . وخرج البريد بالبشائر إلى الأعمال ، وجهزت نسخة المين إلى دمشق وغيرها ؛ وزينت (٢٠ القاهرة ومصر وظواهرها وقلعة ( ١٦٩ ب) نسخة المين إلى دمشق وغيرها ؛ وزينت (١٣ القاهرة ومصر وظواهرها وقلعة ( ١٦٩ ب)

الجبل، وأقيمت له الخطبة بأعمال مصر.

<sup>(</sup>۲) ضبط هــذان اللفظان من يبرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ٩٧ ب ) ، انظر أيضاً (.Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 2. ) ، هذا وتوجد في س ضمة على الباء فقط . (٣) تحت هذا اللفظ في س العبارة الآتية : "وتوحه الى ".

وأول ما بدأ به [ السلطان قلاون ] إبطال زكاة الدو لله من أجحفت بالرعية ؛ وأبطل مُقَرَّر (٢) النصارى ، وكان له من أحدث ثمان عشرة سنة ؛ والمحطت الأسعار . ووصل البريد إلى دمشق ، وعليه لاجين الصغير والأمير ركن الدين بيبرس الجالق ، في ثامن عشريه ، بعد يومين وسبع ساعات من مفارقة قلعة الجبل ، ولم يعهد مثل هذا . فحلفت عساكر دمشق ، وأقيمت الخطبة بها في يوم الجعة ثاني شعبان ، وزينت المدينة سبعة أيام . وأفرج السلطان عن الأمير عن الدين أيبك الأفرم الصالحي ، وأقامه في نيابة السلطنة بديار مصر ؛ وأقر الصاحب برهان الدين السنجارى على وزارته ؛ ولازم الجاوس بدار العدل في يومي الاثنين والحنيس .

وفى يوم السبت ثالث شعبان ركب [ السلطان الملك المنصور قلاون ] بشعار السلطنة وأبهة المملكة ، وشق القاهرة وهى مزينة ، فكان يوماً مشهودا ، لأنه أول ركو به . وكتب [ السلطان ] إلى الأمير شمس الدين سنقر الأشقر كتابا ، بخط القاضى عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن سعيد بن الأثير (٣) ، يخسبره فيه بركو به ، وخاطبه

<sup>(</sup>۱) ذكر النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۹۸ ب) ، وبيبرس المنصورى (زيدة الفكرة ، ج ۹ ، ص ۹۹ ب) أص إبطال هذه الزكاة في عبارة مختصرة مشابهة عاماً لما هنا ، غير أنه يوجد في (Quatremère: Op. Cit. II. 1. P. 2. N. 3.) تعريف مبهم لهذه الزكاة ، ونصها : "زكاة الدولية ، وهذا وهي مال كان يؤخذ من أصحاب الأموال ولو عدم المال ، وإن مات عن فقر أخذ ذلك من ورثته"، وهذا التعريف مشابه لفظاً بلفظ تقريباً لما ورد في المقريزى (المواعظ والاعتبار ، ج ۱ ، ص ۲۰۱) بشأن زكاة الدولية (كذا) ، ولعل المقصود واحد في هذه المراجع جميعا . هذا ويرى (Quatremère: Loc. Cit.) أن زكاة الدولية هذه كانت تفرض على كل مستخدم للدواليب — أى المجلات ، في الرى أو الغزل أو صناعة السكر ، وعلى هذا الفرض تكون تلك الزكاة ضريبة على الآلات المستعملة في الصناعة .

<sup>(</sup>۲) عرف المفريزى (المواعظ والاعتبار ، ج ۱ ، ص ۱۰٦) ، هـذا المفرر الذي أبطله السلطان قلاون تلك السنة ( ۲۷۸ هـ) بأنه "كان يجبي من أهل الذمة — وهو دينار سوى الجالية — برسم نقفة الأجناد في كل سـنة " ؛ هذا ويظهر من بقية الجملة بالمتن هنا أن السلطان الظاهر يبرس هو الذي ابتدع تلك الضرية غير العادية حوالي ٣٦٠ ه ، أي في السنة الثالثة من حكمه .

<sup>(</sup>٣) سمى النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٨ ب - ٢٦٩ ) هذا الفاضى باسم تاج الدين ابن الأثير ، وأورد جزءاً من كتاب السلطان إلى الأمير سنقر ، ويتبين من ذلك الجزء أن قلاون كان عازماً على متابعة سياسة سلفه الظاهر ييبرس نحو الصليبين ، وأنه أراد بهذا الكتاب أن يطمئن أولا لموقف الأمير سنقر نائب دمشق من سلطنه ، ودليل ذلك كله العبارة الحتامية من الكتاب المذكور ، ونصها : "وشرعنا من الآن في أسباب الجهاد ، وأخذنا في كل ما يؤذن إن شاء الله تعالى بفتح ما بأيدى العدو من البلاد ، (ص ٢٦٩ أ) ولم يبقى إلا أن نثنى الأعنة ، ونسد الأسنة ، ونظهر ما في النفوس من مضمرات المتاصد المستكنة ، بأن تزين دمشق المحروسة وتضرب البشائر في البلاد ، وأن يسمعها كل حاضر وباد ، عند

بالمهاوك (١) . وأعنى تقى الدين تُو بَهَ (٢) التكريتي مما عليه من البَوَ اقِي (٣) ، وفوض إليه نظر الخزانة بدمشق .

وصام الناس شهر رمضان يوم الجمعة ، على اختلاف شديد وشك كبير . وفي ثالثه استقر الأمير جمال الدين أقش الشريفي أمير جاندار ، في نيابة السلطنة بالصات والبلقاء . وفي ثامنه أفرج عن فتح الدين عبد الله بن القيسراني وزير دمشق ، بعد ما اعتقل بقلعة الجبل زيادة على ثلاثين يوما . وفي عاشره استقر الأمير فحر الدين الطنبا في نيابة السلطنة بالقصير الذي بالقرب من أنطاكية ؛ واستقر الأمير علم الدين سنحر المنصوري في نيابة السلطنة ببلاطنس ؛ واستقر الأمير في ولاية الأعمال الغربية ، عوضاً عن الأمير ناصر الدين بيليك بن المحسني الجزري .

وفى رابع عشره استقر الأمير حسام الدين طرنطاى المنصورى فى نيابة السلطنة بديار مصر ، عوضاً عن الأمير عن الدين أيبك الأفرم ، بحكم رغبته عن ذلك وسعيه فى استقرار حسام الدين طرنطاى . وذلك أنه تمارض ، فلما عنم [ السلطان ] على عيادته صنع له طبيبه شيئاً تهيّج به وجهه واصفر ، ودخل عليه السلطان فتألم له وسأله عن حوائجه ، فأشار عليه أن يقدم مماليكه وأثنى عليهم ، ثم قال : "و وتعفينى من النيابة " ، وأظهر العجز عنها . فلم يوافقه السلطان على ذلك ، فأخذ ياج عليه ، فقال له [ السلطان ] : " فأشر على بمن على وصلح لها " ، فقال : " طرنطاى " ، فوافق قوله غرض السلطان .

<sup>=</sup> والله تعالى يجمل أوقاته بالنهانى مفتتحة ، ويشكر مساعيه التي ما زالت فى كل موقف ممتدحة ، إن شاء الله تعالى ، والحمد لله وحده'' .

<sup>(</sup>۱) نعت السلطان قلاون نفسه بصفة المملوك مرتين في الجزء الوارد في النويرى من هذا الكتاب (انظر الحاشية السابقة) ، على أن المعروف أن سلاطين الماليك كان ينعتون أنفسهم بهذه الصفة في رسائلهم لسلاطين وملوك الدول الإسلامية (انظر ص ٥٦٤ ، حاشية ٢)؟ ويظهر من المثل الوارد هنا أنهم كانوا يستعملون هذا النعت أيضاً في مكاتباتهم لكبار الأمراء في دولتهم ، ولاسيا خشداشيتهم ، وذلك سياسة منهم وتواضعاً ، حتى لا يشعر الأمراء أن السلطان وهو منهم وقد نشأ نشأتهم ، قد تناساهم أو تسامى عليهم . (Quatremère: Op. Cit. II. 1. P. 5. N. 5.)

<sup>(</sup>٢) فى س '' توبه ''، وقد ضبط من ابن أبي الفضائل (كتاب النهيج السديد، ص ٣١٣، حاشية ٧، من الترجة الفرنسية)، حيث ورد أن هذا الاسم مغولي الأصل ( dobo )، ومعناه التل الصغير ( colline ).

<sup>(</sup>٣) البواقى لفظ اصطلاحى كان يطلق على ما يتأخر كل سنة عند الضمان والمتقبلين من مال الحراج . ( المفريزى : المواعظ والاعتبار ، ج ١ ، ص ٨٢ ) .

وفى سابع عشره قبض على الأمير نور الدين على بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام ، وعلى عدة من الناصرية . وفى ( ١١٧٠ ) سادس عشريه صرف الصاحب برهان الدين خضر السنجارى عن الوزارة ، وقبض عليه وعلى ولده شمس الدين عيسى ، وأخذت خيولها وخيول أتباعهما . وسجنا بدار الأمير علم الدين سنجر الشجاعى (١) ، وأحيط بسائر أتباعهما ، وألزموا عائتي ألف وستة وثلاثين ألفا .

وفى ثانى شوال استقر القاضى فخر الدين إبراهيم بن لقان صاحب ديوان الإنشاء فى الوزارة ، بعد ما حمل إليه الأمير علاء الدين كشتغدى الشمسى الأستادار خلع الوزارة إلى بيته بقلعة الجبل ، وامتنع امتناعاً شديداً فلم يسمع منه وألبسه الخلع ، وباشر عوضاً عن الصاحب برهان الدين السنجارى ، وأفرج عن السنجارى ، فلزم مدرسة أخيه بالقرافة . وفيه استقر القاضى فتح الدين محمد بن محيى الدين عبد الله بن عبد الظاهر فى قراءة البريد وتلتى الأجوبة ، عوضاً عن ابن لقمان . وفيه قبض على جماعة من الأمراء : منهم الأمير علاء الدين مغلطاى الدمشقى ، وسيف الدين بكتمر الأمير آخورى ، وسيف الدين طقصبا الناصرى ، وصلاح الدين أحمد بن بركه خان ، وشهاب الدين قرطاى المنصورى ، وصارم الدين الحاجب ؛ واعتقلوا . وفوضت وزارة دمشق لتقى الدين تو به ناظر الحزانة ، وخلع عليه خلع الوزراء وتلقب بالصاحب .

وفى تاسعه خرج الأمير بدر الدين بيليك الأيدمرى على عسكر من القاهرة إلى جهة الشوبك – و [كان] قد بعث إليها الملك السعيد بركه قان بن الظاهر وهو بالكرك الأمير حسام الدين لاجين رأس نوبة الجدارية السعيدية ، وتغاب عليها ؛ و بعث السعيد إلى النواب [أيضاً] يدعوهم إلى القيام معه – ؛ فسار الأمير بدر الدين الأيد مرى ونزل على الشوبك ، وضايقها حتى تسلمها في عاشر ذي القعدة ، بعد ما فر منها الملك نجم الدين خضر ابن الظاهر ، ولحق بأخيه السعيد في الكرك .

وقدمت رسل الفونش (٢) بكتب للملك السعيد وهدية ، فقبض على هديتهم وكتبهم ،

<sup>(</sup>١) في س '' السجاعي '' ، وهو في ب ( ٢٠١ أ ) ، وفيا يلي هنا أيضا بالشين .

<sup>(</sup>۲) يفهم من القلقشندى (صبح الأعشى ، ج ه ، ص ٤٨٤) أن هــذا الاسم كان يطلق اصطلاحاً على كل ملوك الفرنج بطليطلة وبرشلونة من إسبانيا ، حتى ولو كان الملك المقصود يحمل اسماً ==

وأعيدوا في خامس عشر شوال . وفي حادي عشريه قبض على الملك الأوحد ... (١) وأخيه شهاب الدين محد ، ولدى الملك الناصر صلاح الدين داود صاحب الكرك ، واعتقلا. وفيه استقر الأمير بدر الدين بيليك الطياري في نيابة السلطنة (١٧٠ ب) بقلعة صفد ١ ونقل الأمير علم الدين سنجر الكرجي إلى الولاية ، ونقل الأمير سيف الدين بلبان الجوادي إلى خزندارية القلمة .

وفي ثالث عشريه استقر شرف الدين أبو طالب بن علاء الدين ... ... (٢) بن النابلسي ناظر النظار (٢) بديار مصر ، عوضاً عن نجم الدين بن الأَصْفُو في (١) في الوجه القبلي ، وعن تاج الدين بن السَّنهُوري (٥) في الوجه البحرى . وفي رابع عشريه صرف النصاري من ديوان الجيوش ، وأقيم بدلهم كتاب مسلمون ؛ فاستقر أمين الدين شاهد (٦) صندوق النفقات في كتابة الجيش ، عوضاً عن الأسعد إبراهيم النصراني . وفيه هدم دير (٧) الخندق خارج باب

<sup>=</sup> غير ذلك الاسم الشائع في تاريخ إسبانيا المسيحية ؟ هذا والصيغة المثبتة هنا عامية ، على حد قول الفلقشندي ( نفس المرجع والجزء والصفحة ) ، والصحيح في المصطلح " أدفونش " .

<sup>(</sup>١) ياض في س . (٢) ياض في س .

<sup>(</sup>٣) يوجد في الفلفشندي ( صبح الأعشى ، ج ٥ ، ص ٤٦٥ ) تعريف بصاحب وظيفة ناظر النظار يدمشق فقط، ونصه: '' وهو الذي يقوم بها مقام الوزير بالديار المصرية '' ؟ ويستنتج من هذا التعريف أن ناظر النظار بالديار المصرية هو المسمى أيضاً ناظر الدواوين أو ناظر الدولة ، " وهو العسير عنه في مصطلح الدواوين الممبورة بالصحبة الشريفة ، فوضوعها أن صاحبها يتحدث مع الوزير في كل ما يتحدث فيه ، ويشاركه في الكتابة في كل ما يكتب ، ويوقع في كل ما يوقع فيه الوزير تبعاً له ؟ وإن كان الوزير صاحب سيف كان الناظر هو المتحدث في أمر الحسابات وما يتعلق بها ، والوزير مقتصر على النظر والتنفيذ ". ( القلقشندي : نفس المرجع ، ج ٤ ، ص ٢٨ -- ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) بغير ضبط في س ، والنسبة إلى قرية أصفون المطاعنة بالصعيد الأعلى جنوبي إسنا ، وتقع على الشاطي الغربي للنيل . (ياقوت : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ؛ فهرس مواقع الأمكنة ، ص ٦ ) .

<sup>(</sup>٥) بغير ضبط في س ، وسنهور التي منها هذه النسبة اسم يطلق على أربع بلاد بالقطر المصرى ، ولعل المقصود منها هنا سنهور المدينة ، قرب دسوق بمديرية الغربية . (ياقوت : معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ؛ مبارك : الخطط النوفيقية ، ج ١٢ ، ص ٥٩ - ٦١ ؟ فهرس مواقع الأمكنة ، ص ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الشاهد هو الذي يشهد بمتعلقات الديوان المستخدم به نفياً وإثباتاً ، وهو أحد الموظفين الذين جعهم القلقشندي (صبح الأعشى ، ج ه ، ص ٤٦٥ ) تحت باب كتاب الأموال .

<sup>(</sup>٧) يوجد في المقريزي ( المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ، ص ٢٠٥، ١١٠ ) ، وصف لهذا الدير وما حدث به ، نصه : ( ٧٠٠ ) '' دير الحندق ظاهم الفاهمة من بحريها ، عمره الفائد جوهم [ الصقلي ؟ ] عوضاً عن دير هدمه في القاهرة ، كان بالقرب من الجامع الأقر حيث البئر التي تعرف الآن ببئر العظمة ، وكانت إذ ذاك تعرف بيئر العظام من أجل أنه هل عظاماً كانت بالدير وجعلها بدير الخندق . ثم هدم دير=

الفتوح من القاهرة ، واجتمع لهدمه عالم كثير ، وكان يوماً مشهودا .

وفى خامس عشريه وصل الملك المنصور ناصر الدين محمد بن محمود صاحب حماة إلى ظاهر القاهرة ، فركب السلطان إلى لقائه ، وأنزله بمناظر (١) الكَبْش ، واهتم به اهتماما زائدا . ورُسم بتضمين الحمر ، فظهر شرب الحمر ، وكثرت السكارى وزال الاعتراض عليهم . فلم يقم ذلك غير أيام قلائل ، حتى رسم في سادس عشريه بإراقة الحمنور و إبطال ضمانها ، ومُنع من السكرات .

وفى يوم الجمعة سابع عشريه كُتِبت تقاليد القضاة الأربعة (٢) ، واستقر الحال على أن يكون قاضى القضاة صدر الدين عمر ، ابن قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعن الشافعى ، هو الذى يولى فى أعمال مصر قضاة ينو بون عنه فى الأحكام ؛ و [أنّ] قاضى القضاة معز الدين الحنفى ، وقاضى القضاة المالكى ، وقاضى القضاة عن الدين الحنبلى ، قاضى القاهرة ومصر خاصة ، بغير نواب فى الأعمال ؛ فاستمر الأمم على ذلك إلى اليوم . وأمر [ السلطان ] بإحضار الأمير عن الدين أيدم الظاهرى من دمشق تحت الحوطة ، فلما وصل اعتقل بقلعة الجبل .

= الحندق في رابع عصري شوال سنة ثمان وسبعين وستمائة ، في أيام المنصور قلاون . ثم جدد هذا الدير الذي هناك بعد ذلك ، وعمل كنبستين ..... ( ١١ ه ) إحداها على اسم غبريال الملاك ، والأخرى على اسم مرقوريوس ، وعرفت برويس ، وكان راهباً مشهوراً ، بعد سنة ثمانمائة . وعند هاتين الكنيستين يقبر النصاري موتاهم، وتعرف بمقبرة الحندق، وعمرت هاتان الكنيستان عوضاً عن كنائس المقس في الأيام الإسلامية. (١) تقدم ذكر مناظر الكبش هذه في ص ٦١٤ (سطر ١٠) ، بصدد قدوم الملك المنصور محمد صاحب حماة على الظاهر بيبرس ونزوله بها ٦٧٣ هـ ، وقد اعتاد الوافدون على الفاهرة بعده من أبناء هذا الفرع الأيوبي الإقامة بها ، كما يستدل من المتن ، انظر أيضاً ما يلي بهذه الحاشية . وقد وصف المفريزي على جبل يشكر بجوار الجامع الطولوني ، مشرفة على البركة التي تعرف اليوم ببركة قارون . . . . أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب . . . . في أعوام بضع وأربعـين وستمائة . . . . وكانت الأرض التي من صليبة جامع ابن طولون إلى باب زويلة بساتين ، وكذلك الأرض التي من قناطر السباع إلى باب مصر . . . ليس فيها [لا البساتين ، وهذه المناظر تشرف على ذلك كله . . . فكانت من أجل متنزهات القاهم.ة . . . و [قد] تأنق [الصالح] في بنائها وسماها الكبش، فعرفت بذلك إلى اليوم. وما زالت بعد الملك الصالح من المنازل المنوكية ، وبها أنزل الحليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي ، لمــا وصل من بغداد إلى قلعة الجبل، وبايعه الملك الظاهر ركن الدين بيبرس بالخلافة ، فأقام بهـا مدة ثم تحول منها إلى قلعة الجبل. وسكن عناظر الكبش أيضاً الحليفة المستكفي بالله أبو الربيع سليمان في أول خلافته ، وفيها كان ملوك حماة من بني أيوب تنزل عند قدومهم إلى الديار المصرية ، وأول من نزل منهم فيها الملك المنصور ( ص ١٣٤ ) (٢) في س "الاربع". لمنا قدم على الظاهر بيرس ....."

وفى ثانى ذى القعدة ركب السلطان إلى الميدان ولعب بالكرة ، وهو أول مَا رَكب إليه . وفر ق [ السلطان ] فيه مائة و بضعاً وثلاثين فرساً بسر وج محلاة ، وخلع على الأمراء خلعاً سنية . وفى خامسه محمل إلى المنصور صاحب حماة تقليد باستقراره بحماة ، وسير [ السلطان ] له السناجق ، وأربعة صناديق ثياباً من السلطان ] له السناجق ، وأربعة صناديق ثياباً من الإسكندراني والعتابي ، وعدة من الحيل ؛ وخلع عليه وعلى من يلوذ به ( ١١٧١ ) ، وأذن له في العود فسافر في تاسعه ، وخرج السلطان معه لوداعه ، وأقام نهاره بناحية بهتيت (١) ، ماد إلى القلعة .

وفي حادى عشره مات الملك السعيد بركه قان بن الظاهر بيبرس بالكرك، وكان قد ركب في الميدان فتقطّر عن فرسه وهو يلعب بالكرة ، فصدع وحم أياماً ، ومات وعمره نيف وعشرون سنة ؛ فاتهم أنه سم . وورد الخبر بوفاته في العشرين منه ، فعمل له السلطان عنهاء بالإيوان من قلعة الجبل ، وجلس كئيباً بيباض ، وقد حضر العلماء والقضاة والأمراء والوعاظ والأعيان ، فكان يوماً مشهوداً . وأقام القراء شهراً يقرأون القرآن ، وكتب إلى أعمال مصر والشام بأن يصلى عليه صلاة الغائب . وعند ما مات السعيد أقام الأمير علاء الدين أيدغدى الحراني – نائب الكرك – نجم الدين خضر بن الظاهر ملكا وفر"قوا الأموال ليستجلبوا الناس ، فصار إليهم من قطيع رزقه (٢٠) ؛ وحضر إليهم طائفة من البطالين (٢٠) ، فساروا إلى الصلت واستولوا عليها ، و بعثوا إلى صرخد فلم يتمكنوا منها ؛ وأتهم العربان وتقر بوا إليهم بالنصيحة ، وأخذوا مالا كثيراً من المسعود ثم تسللوا عنه . ولم يزل [المسعود] في إنفاق المال حتى فنيت ذخائر الكرك التي كان الملك الظاهر قد

<sup>(</sup>۱) فى س" بهنيت"، وفى مبارك ( الخطط التوفيقية ، ج ٩ ، ص ٩٩ و ٩٩ ) بلدتان ، اسم إحداها بهبيط أو بهبيت الحجارة وهى بلدة قديمة شمالى المنصورة ، واسم الثانية بهتيم وهى قرية من مديرية القلبوبية بضواحي القاهرة ، والبلدة الثانية أقرب إلى الصحيح ؛ هذا وفى فهرس مواقع الأمكنة ( ص ٠٠ ) بلدة اسمها بهبيت بمديرية الجيزة مركز العياط ، غير أنه ليس من المعقول أن يكون السلطان قد قصد إلى هذه البلدة في طريقه إلى القاهرة بعد توديع صاحب حماة .

<sup>(</sup>٢) الرزق هنا ما يخرج للجندي مِن المرتب ، عند رأس كل شهر أو يوماً بيوم .

<sup>(</sup>٣) تقدم شرح مدلول هذا اللفظ في ص ٧٣ ( حاشية ٤ ) .

أعدّها لوقت الشدة ؛ و بعث [المسعود] إلى الأمير سنقر الأشقر نائب دمشق يستدعيه ، فجرد السلطان الأمير عز الدين أيبك الأفرم إلى الكرك .

وفيه استقر شهاب الدين غازى بن الواسطى فى نظر حاب ، وقرر له فى الشهر أر بمائة درهم وستة مكاكى قمح ومكوكان شمير ؛ وأضيف معه جلال الدين بن الخطير فى الاستيفاء (۱). واستقر الطواشى افتخار الدين فى خزندارية حاب ، وبدر الدين بكتوت القطزى شاد الدواوين بها ، واستقر جمال الدين إبراهيم بن صَصْرَى (۲) فى نظر دمشق ، بعد وفاة علم الدين محمد بن العادلى . واستقر الأمير سيف الدين بلبان الطباخى فى نيابة حصن الأكراد .

وفى رابع ذى الحيجة استقر الأمير عماد الدين داود بن أبى القاسم فى ولاية نابلس ؟
وفى سابعه سار الأمير عز الدين أيبك الأفرم بالعساكر من القاهرة إلى جهة الكرك ؟
وفى تاسعه أفرج عن الأمير غرس الدين بن شاور من ( ١٧١ ب ) الاعتقال ، واستقر فى
ولاية الرملة ولد . وفى ثامن عشره تسلم الأمير بذر الدين بيليك الأيدمرى قلعة الشو بك
[ من نواب الملك (٢) السعيد ] بالأمان ، ووردت كتبه بذلك فى ثالث عشريه ؛ فسيرت
الخلع لمن بها ، ودقت البشائر بقلعة الجبل ، وكتب بالبشارة إلى الأقطار . وفيه استقر
عجد الدين عيسى بن الخشاب (١) محتسباً بالقاهرة .

و[فيه] استقر الأمير حسام الدين لاجين السلاح دار المنصورى ، المعروف بلاجين الصغير ، فى نيابة قلعة دمشق . فلما وصل إليها كما تقدم ، وحلّف سنقر الأشقر وخلع عليه ، تخيّل منه الأمير سنقر الأشقر نائب الشام ، وجمع الأمرا، وأوهمهم أن السلطان قد قُتِل وهو يشرب القِمِز ، ودعاهم إلى طاعته وحلّفهم على موافقته . وتاقب بالملك الكامل ،

<sup>(</sup>۱) الاستيفاء هو العمل الذي يقوم به المستوفى في الديوان التابع له ، وقد تقدم شرح لفظ المستوفى في الاستيفاء هو العمل الذي يقوم به المستوفى ( السنيفا ) في Wiet: Les في ص ١٩٢ ( حاشية ٢ ) . ( ٢ ) ضبط هذا اللفظ على منطوقه ( الماشية ٢ ) . ( كانسيفا كانساك كانسيفا كانسيفا كانسيفا كانسيفا كانسيفا كانسيفا كانسيفا كان

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الفوسين من بيبرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٠٠ ب - المنافق من الفعدة من تلك السنة ، وأن أ ١٠٠ أ ) ، ويلاحظ أن هذا الحادث مؤرخ في ذلك المرجع بالماشر من ذي الفعدة من تلك السنة ، وأن ذكر وفاة الملك السعيد واردة هناك تلو ذلك بغير تاريخ محدد . (٤) في س "الحساب" ، انظر المقريزي ( المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ) ؟ ويظهر من Manhal في المحتبار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ) ؟ ويظهر من محتب واحد .

وركب بشعار السلطنة في يوم الجمعة رابع عشريه . وقبض على الأمير ركن الدين بيبرس المعجمي المعروف بالجانق المنصوري لامتناعه من الحلف ، وقبض على الأمير حسام الدين لاجين نائب القلعة ، وعلى الصاحب تتى الدين تو به التكريتى . و بعث الأمير سيف الدين بلبان الحبيشي إلى المالك ، ليحلف (۱) أهلها ويقيم في القلاع من يختاره . وكتب (۲) إلى مهنا و إلى أحمد بن حجى يعلمهما ، فقدما عليه (۲) . واستوزر مجد الدين إسماعيل بن كسيرات الموصلى ، وأقر في وزارة الصحبة عز الدين أحمد بن ميسر المصرى . وانتقل بأهله من دار السعادة التي يسكنها النواب إلى القلعة ، وأمر بغلق باب النصر ، وفتح باب سر القلعة المقابل الدار السعادة بجوار باب النصر . فتطير الناس من ذلك ، وقالوا : وفي أَغَلَقَ باب النصر ، وانتقل من دار السعادة بحوار باب النصر . فتطير الناس من ذلك ، وقالوا : وفي أَغَلَقَ باب النصر ، وانتقل من دار السعادة ، واستوزر ابن كسيرات (۱) ؛ فهذا أمر لا يتم وكان كذلك (٥) .

وكان وفاء النيل بمصر ستة عشر ذراعاً ، فى ثالث ربيع الآخر . وحج بالناس من مصر الأمير جمال الدين أقش الباخلى ، وسار الركب فى سابع عشر شوال ، وقاضيه فحر الدين عثمان ابن بنت أبى سعيد (٢) . وفيها ولى (٧) يجم الدين أبو بكر محمد بن أحمد ابن يحيى بن سني الدولة قضاء حلب ، عوضاً عن ابن يحيى بن سني الدولة قضاء حلب ، عوضاً عن شهاب الدين محمد بن أحمد النحوك (٨). وفيها أنم السلطان على أر بعين من مماليكه بإمر يات: منهم كتبغا ، وسنجر الشجاعى ، وأببك الخرندار ، وقبحق (٩) ، ولاجين ، وبلبان منهم كتبغا ، وسنجر الشجاعى ، وأببك الخرندار ، وقبحق (٩) ، ولاجين ، وبلبان

<sup>(</sup>١) في س '' محلف'' . (٢ – ٣) العبارة الواردة بين الرقين مكتوبة على هامش الصفعة في س ، وقد أثبت هنا لمناسبتها (انظر الحاشية التالية ) .

<sup>(</sup>٤) فوق هذا اللفظ في س إشارة إلى سقطة مثبتة بهامشالصفحة ، وليس بالهامش سوى العبارة التي أدمجت هنا بالمنن قبل هذه الجلة . ( انظر الحاشية السابقة ) .

<sup>(</sup>۰) عبارة القريزى هنا مشابهة تماماً لما يقابلها فى النويرى ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۲۹ - ب ۲۲۹ ب ص ۲۲۹ ب ب ۲۲۹ ب ۲۲ ب ۲۲۹ ب ۲۲ ب

<sup>(</sup>۷) ما يلى هذا اللفظ من المتن إلى ص ٦٧٤ (سطر ٤)، وارد فى س على ورقت بن منفصلتين بين ١٧١ ب، ١٧٢ ا، بخط مشل خط المتن تماما، وقد أشار المقريزى فوق لفظ " ولى " بإشارة تلفت إلى وجوب وصل العبارة هنا بمعتويات هائين الورقتين، التي أضافها بسد مراجعة مؤلفه ؟ هذا والعبارة كلها واردة هنا كما في ب (ص ٢٠٣ ا – ب). ﴿ (٨) مضبوط هكذا في س.

<sup>(</sup>Quatremère : Op. Cit. أَنْ سُ '' مَعِقَ '' ، والصيغة المثبتة هنا من ب (٢٠٣) ، انظر أيضاً . (Zetterstèen : Beiträge ، هذا ويصح كتابة هذا الاسمأيضا ''قلجق'' بالفاء بدل الباء كا في , II. 1 P 12 ) بالنون . (Kunjak ) يالنون . (Mayer : Saracenic Heraldry. P. 147 ) بالنون .

الطباخى ، وكراى ، وسنقر جركس ، وأقوش الموصلى ، وطقصوا ، وأزدم العلائى ، وبهادر أص رأس نوبة ، وبكتوت يكحا (١) ، و تغريل السلحدار ، وسنقر السلحدار . وأنع على جماعة من عدته أيضاً بإمريات : منهم كشكل ، وأيدم الجناحى ، وقيران الشهابى ، ومحمد الكورانى ، وإبراهيم الجاكى و إخوته . وأنعم على عدة من الماليك الظاهرية بإمريات : منهم الحاج بهادر ، وسنجر المسرورى .

وفيها ترك السلطان ركوبه مدة ، وسبب ذلك تغير قلوب الصالحية والظاهرية ومكاتبتهم سنقر الأشقر . فلما بلغ السلطان هذا عنهم خشى من اغتيالهم إياه ، وأخذ فى التدبير عليهم ؛ فكثرت قالة العامة ، وجهروا بقولهم فى الليل تحت القلعة بأصوات عالية ديابو عيشه ! "، وصاروا يلطخون (" رَنْك (أ) السلطان فى الليل بالقذر ، فيتغافل عنهم ، وهو يسمع صياحهم فى الليل و يبلغه فعلهم برنكه . وزادوا حتى شافهوا أمراءه بالسب ، وهم يعرضون عنهم (ق).

وفيها ظهر بالقاهرة ومصر رجلان من بزدارية الأمير جمال الدين أقوش الملقب بهيطلية ، عرف أحدها بالجاموس لسواد لونه ، وعرف الآخر بالحوجب . وأفسدا فساداً كثيراً ، وشغفا بشرب الخر ، وصارا يكتبان الأوراق للأعيان بطلب شيء من إحسانهم (٢)

<sup>(</sup>١) كذا فى س، ولعله بجكا، وقد ترجمه ( Quatremére: Op. Cit. II. 1.P. 12 ) إلى ( Quatremére

<sup>(</sup>٢) فوق هذه الكلمة في س لفظ "كذا". (٣) في س "يلطخوا".

<sup>(</sup>٤) الرنك — وجمعه رنوك — لفظ فارسي معناه اللون ( Dozy: Supp. Dict. Ar. ) ، وقد استعمل في مصطلح المؤرخين بمعني الشعار الذي يتخذه الأمير لنفسه عند تأمير السلطان له ■ علامة على وظيفة الإمارة التي يعين عليها ، فيكون رنك الدوادار الدواة والمقلمة ، ويكون رنك الأمير آخور نعلة الفرس ، ويكون رنك السلاح دار الفوس ؟ وكان رنك السلطان ما اتخذه لنفسه أيام سلطنته الفرس ، ويكون ( Mayer: Saracenic عندا وقد شرح القلفشندي ( المسلح دار الفوس ؟ وكان رنك السلطان ما اتخذه لنفسه أيام سلطنته ، هذا وقد شرح القلفشندي ( اسبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٢١ — ٢٦) الرنك ونواحي استعاله شرحا وافياً ، ونصبه : "ومن عادة كل أمير من كبير أو صغير أن يكون له رنك يخصبه ، ما بين هناب أو دواة أو بقبة أو فرنسيسية ( ؟ ) كل أمير من كبير أو صغير أن يكون له رنك يخصبه ، ما بين هناب أو دواة أو بقبة أو فرنسيسية ( ؟ ) ونحو ذلك ، بشسطفة واحدة أو شطفتين بألوان مختلفة ، كل أمير ( ص ٢٢ ) بحسب ما يختاره ويؤثره من ذلك ، ويجمل ذلك دهاناً على أبواب بيوتهم والأماكن المنسوبة إليهم ، كطاخ السكر وشون الفلل والأملاك والمراكب وغير ذلك ، وعلى قماش خيولهم من جوخ ملون مقصوص ، ثم على قماش جالهم من خيوط صوف ماونة تنقش على العبي والبلاسات ونحوها ، وربما جعلت على السميوف والأقواس خيوط صوف ماونة تنقش على العبي والبلاسات ونحوها ، وربما جعلت على السميوف والأقواس فالبر كصطوانات للخيل وغيرها ". (٥) الفقرة التالية إلى آخر سطر بالمتن في صفحة ١٧٣ مكررة فيا يلى ، وقد رجعت مناسبتها هنا لأسباب مذكورة هناك . (٦) في س " احسانه ".

ويوصلونها (١) إليهم ، فإن لم يبعث لهم المكتوب إليه بشيء ، و إلا (٢) أتوه ليلا . وشنع أمرها ، حتى إنهما ليمشيان في مواضع النزه وسيوفهما على أكتافهما فلا يجسر أحد عليهما. ورتب لها الأمير علم الدين سنجر الحياط والى القاهرة جماعة لتقبض عليهما ، فكانا يحملان في مائة رجل ، و يحوط (٣) عنهم . وهجما القاهرة في الليل ، وأخذا والى الطوف (١) وعلقاه بذراعه ، وقطما أنف المقدم (٥) وأذنيه ، وتتبعا كل من أرصده الوالي لأخذهما . فذعر الناس منهما ، إلى أن كانا ليلة ببستان في المطرية وخرجا منه يريدان القاهرة ، فصدفهما مملوك الوالي وهو سائر إلى بلبيس ومعه غلامه ، وقد عرفهما . فضرب بسهمه [و] أصاب رجلي أحدها فسقط ، وهمَّ الآخر بصعود حائط البستان فوقع [ و ] انكسرت رجله ، ووقع الصوت في البساتين . فنزل غلام المهلوك وكتف الجاموس ، وأخرج الناس المحوجب من البستان ، وساروا بهما مربوطين إلى القاهرة . فطلع بهما الوالي إلى السلطان ومعه مملوكه ، وكان زريا قصيراً لا يؤبه إليه ؛ فعجب السلطان من ذلك ، وسألها على لسان (١٠) الحاجب: " كيف مسككما هـذا بمفرده وأنتما لا تهابان (٧) رجالا كثيرة ؟ " فقالا : و إذا نزل القضاء قلت الحيلة ، والله لقد كنا إذا رأينا عشرين فارساً أو مائة راجل خرجنا عنهم سالمين بعد ما ننال منهم ، فلما فرغ الأجل عند ما وقع نظرنا على هذا ارتعدت فرائصنا حتى ما قدرنا على الحركة ". فرسم بتسميرهما فسُمّرا عند باب زويلة ، وشهرا عدة أيام ؛ وخُلع على الماوك وأنع عليه بألف درهم و إقطاع في الحلقة ، وهو أول من أخذ من مماليك الأمراء إقطاعا (١) في الحلقة.

<sup>(</sup>١) في س " بوصاوها " .

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، وهي زائدة بل مفسدة للأسلوب ، وليست سوى تعبير عامي للتأكيد .

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، وفي ب (٢٠٣ ب) "وتحوط عنهم " .

<sup>(</sup>الع wali إلى الفظين ترجم (Quatremère: Op. Cit. II. 1. P. 16) هذين الفظين ترجمة حرفية إلى العسابقة أن charger de faire la ronde) بغير تعليق ؛ على أنه يظهر من قرينة "الليسل" في الجحلة السابقة أن والى الطوف هذا هوالموظف المكلف بطواف الشوارع والحارات ليلا، لحراستها وتأمينها من عبث اللصوص (Dozy: Supp. Dict. Ar.) والمجرمين . انظر (Dozy: Supp. Dict. Ar.) (م) المقدم هنا ، تقلا عن Dozy: كان المطوف في عمله .

<sup>(</sup> T) كان السلطان قلاون قليل المعرفة باللسان العربي . Lane - Poole: A Hist. Of Egypt. P. كان السلطان قلاون قليل المعرفة باللسان العربي . ( 7) في س '' لاتهايا '' . ( 278 N. 1

<sup>(</sup>٨) كانت إقطاعات الحلقة ، التي تخرج بها المناشير من ديوان الجيش ، وقفاً على أجناد الحلقة دون =

وفيها خُلع متملك تونس الأمير أبو زكريا يحيى الواثق بن أبى عبد الله محمد المستنصر ابن السعيد أبى زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص فى غرة ربيع الآخر ، فكانت مدته سنتين وثلاثة أشهر وثلاثة وعشرين يوما ، وقام بعده عمه أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى ابن عبد الواحد .

ومات في هذه السنة الأمير أقش الشهابي أحد أمراء الطبلخاناه . ومات الأمير الطنبا في رالدين الحصى ، في سادس عشر رمضان . ومات علم الدين إسحاق بن العادلى ناظر دمشق ، في خامس عشرى شوال . ومات الأمير عز الدين أيبك الشيخ ، في ذى الحجة . ومات الأمير ناصر الدين بلبان النوفلي أحد الطبلخاناه . ومات الأمير علم الدين بلبان المشرف () أحد الطبلخاناه . ومات الأمير علم الدين بلبان المشرف الدين أبو بكر عبد الله بن تاج الدين أبي محمد عبد (١١٧١) السلام بن شيخ الشيوخ عماد الدين عمر بن على بن محمد بن حويه الحموى الجويني ، شيخ الشيوخ بدمشق ، في ثامن شوال ، ودفن بقاسيون . ومات الأمير بدر الدين محمد بن الأمير حسام الدين بركه خان الخوارزمي ، خال الملك السميد بن الظاهر ، في تاسع ربيع الأول بدمشق . ومات الأمير نو ر الدين على ابن الأمير عن الدين مجلي المكارى نائب حلب بها ، عن سبع وتسمين سنة . وتوفي قاضي الشافي ، في خامس رجب وهو مصروف ، وقد أناف على ثمانين سنة .

\* \* \*

سنة تسع وسبعين وستمائة . [ في ] يوم الخيس أول المحرم ركب الملك الكامل سنقر الأشقر بشعار السلطنة من قلعة دمشق إلى الميدان الأخضر ، و بين يديه الأمراء مشاة بالخلع ؟ ثم عاد . وفي يوم الجعة ثانيه خُطِب له على منبر الجامع بدمشق ؛ وكتب إلى الأمير

<sup>=</sup> بقية فئات الجيش المملوكى ، كالمماليك السلطانية الذين يعطون الرواتب المنتظمة ، ومماليك الأصراء الذين يعيشون في كنف أساتنتهم . (.G.- Demombynes: La Syrie. Introd. PP. XXXII, et seq.)

<sup>(</sup>١) قبالة هذا اللفظ في س كلة " العرس ي ، ولعلها تابعة لذلك الاسم .

<sup>(</sup>۲) فی س '' الطلخاه'' . (۳) کذا فی س ، وقد ترجه .1 (۲) لطلخاه '' . (۳) کذا فی س ، وقد ترجه .1 (۲) الطلخاه '' . (۲) الحام . (۲) الحام الحا

10

عن الدين الأفرم وهو بالكرك يعتذر عن قيامه ، وأتبع الكِتاب بعسكر . فلما وردكتابه جهزه الأفرم إلى السلطان بمصر ، فكُتب [ السلطان ] عند وروده إلى سنقر الأشقر يقبح فعله ، وكتب أمراء مصر إليه بذلك ، ويحثونه على الإذعان وترك الفتنة . وسار بالكتب بلبان الكريمي ، فوصل دمشق في ثامنه ، وخوج سنقر الأشقر إلى لقائه وأكرمه ،

ولم يرجع عما هو فيه .

واستقر الأفرم بغزة ، فوافاه عسكر سنقر الأشقر بها ، فاندفع من قدامهم إلى الرمل ؛ وملك العسكر غزة واطمأنوا ، فطرقهم الأفرم وأوقع بهم فانهزموا إلى الرملة ؛ وأسر منهم الأمير بدر الدين كنجك (١) الخوارزمي ، والأمير بدر الدين بيليك الحلبي ، وبهاء الدين يمك الناصري ، وناصر الدين باشقرد الناصري ، وعلم الدين سنجر التكريتي ، وسنجر البدري ، وسابق الدين سلمان صاحب صهيون ؛ وغنم منهم مالا وخيولا وأثقالا كثيرة . و بعث [ الأفرم ] بالبشارة على يد ناصر الدين محمد ولد الأمير بكتاش الفخرى ، فقدم في خامس عشره بالأمراء المأسورين ؛ فعفا السلطان عنهم وأحسن إليهم ، وأعادهم على أخبازهم وجعلهم في العسكر .

وفي رابع عشره مات الأمير علاء الدين كنــدغدى الحُبيشي (٢) من ضربة بسكين ، ضربه بها سنقر الغتمي الأشقر الأستادار، فقُبض عليه وسُمِّر على باب زويلة.

ولما بلغ سنقر الأشقر كسرة عسكره ، جمع وحشد و بعث إلى الأمراء بغزة يعــدهم ويستميلهم : فقدم عليه شهاب الدين أحمد بن حجى أمير العربان بالبــــلاد القبلية ، والأمير شرف الدين عيسى بن مهنا أمير العربان بالبــلاد الشرقية والشمالية ؛ وأتته النجدات من حلب وحماة ومن جبال بعلبك ، واستخدم عدة كبيرة و بذل فيهم المال ؛ وكثرت عنده (١٧٢ ب) بدمشق الأرجاف أن عسكر مصر قد سار إليه ، فاشتد استعداده . وجرد السلطان من القاهرة الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح ، ومعه الأمير بدر الدين الأيدمري والأمير حسام أيتمش بن أطلس خان في أر بعــة آلاف فارس . فساروا إلى

<sup>(</sup>١) في س "كلجك" ، انظر النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٩ ب ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في س، ضم الحاء فقط.

غنة ، واجتمعوا مع الأمير عن الدين الأفرم والأمير بدر الدين الأيدمري ، وساروا جميماً والقدم عليهم علم الدين سنجر الحلبي ؟ فرحل عسكر سنقر الأشقر من الرملة إلى دمشق. فخرج سنقر الأشقر في ثاني عشر صفر بعساكره وخيم بالجسورة خارج دمشق ، ونزل

عسكر مصر الكسوة والعقوة (١) في يوم الاثنين سابع عشره بالجسورة (٢). فوقعت الحرب في تاسع عشره، وثبت سنقر الأشقر وأبلي بلاء عظما، ثم خامر (٢) من عسكره طائفة كبيرة إلى عسكر مصر ، وانهزم كثير منهم ، ورجع عسكر حلب وحماة عنه إلى بلادهم ، وتخاذل عنه عسكر دمشق ، وحمل عليه الأمير سنجر الحلبي فانهزم منه . [وهرب سنقر (١) الأشقر]، وتبعه من خواصه الأمير عز الدين أزدم الحاج ، والأمير علاء الدين السبكي ، والأمير شمس الدين قرا سنقر المعزى ، والأمير سيف الدين بلبان الحبيشي ؛ وساروا معــه – هم والأمير عيسي بن مهنا — إلى برية الرحبة وأقاموا بها أياما ، وتوجهوا إلى الرحبة ؛ وكان [ سنقر قبل ذلك] قد بعث حرمه وأمواله إلى صهيون . وأسر يومئذ أحد عشر أميراً : منهم بدر الدين سنجق البغدادي ، و بدر الدين بيليك الحلبي ، وعلم الدين سنجر التكريتي ، وبهاء الدين تملك (٥) الناصري ، وباشقرد الناصري ، ونوديه (٦) الناصري .

ولما انهزم [سنقر الأشقر] تفرق عسكره في سائر الجهات ، وغلقت أبواب دمشق ، وزحف عسكر مصر إليها وأحاطوا بها ، ونزلوا في الخيام ولم يتعرضوا لشيء . وأقام الأمير سنجر الحلبي بالقصر الأبلق في الميدان [الأخضر(٧)] خارج دمشق ، فلما أصبح أمّرَ

<sup>(</sup>٢) يوجد فوق هذا اللفظ في س إشارة إلى عبارة بهامش الصفحة ، وهي (١) كذا في س ليست منسجمة مع المتن هنا ، ونصها : " فلما قارب [ ؟ ] غزة وبها الأفرم والأيدمري اختلفا ، فكان رأى الأيدمري موافقة سنقر الأشقر ، ورأى الأفرم مراجعة السلطان ، لكثرة عسكر سنقر ؟ فـكتبا بذلك إلى السلطان ، فبعث بالأمير علم الدين سنجر الحلبي بعد ما حمل إليه ألف دينار . فلما بلغ سنقر مجيء الحلبي رجع يريد الجسورة ، فتبعه الحلبي بالمسكر حتى وصلوا إلى رأس الجسورة ...

<sup>(</sup>٣) في س " فامر " .

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة كلها بعد مراجعة ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ص ٣١٠) ، انظر أيضاً النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٩ب - ٢٧ أ) ، وبيرس النصوري (زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٠٠٢ ا — ١٠٠٣ أ ) . (ه) كذا في س ، وقد سبق ورود هذا الاسم برسم ''عك'' في ص ٦٧٥ سطر ٩ .

<sup>(</sup>٧) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة كلها والتي تليها من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٠) ، انظر أيضاً ابن أبي الفضائل (كتاب النهيج السديد ، ص ٣١٧ ، وما بعدها) .

فنودى بالأمان . وكان بقلعة دمشق الأمير سيف الدين الجوكندار ، [وهو متوليها] من جهة سنقر الأشقر ، فأفرج عن الأمير [ركن الدين] بيبرس [العجمى] الجالق ، والأمير حسام [الدين] لاجين [المنصورى] ، والصاحب تقى الدين تو به ، وحلقهم ألا يؤذوه إذا أطلقهم] . ثم فتح باب القلعة ، ونزل لاجين إلى باب الفرج فوقف عليه ، ومنع العسكر من دخول المدينة . ونودى بإطابة قلوب الناس وزينة البلد ، فدقت البشائر ، بالقلعة . وقدم كثير ممن كان مع سنقر الأشقر فأمنهم الأمير سنجر الحلبي ، وحضر أحمد بن حجى بأمان . وقتل في هذه الوقعة الأمير ناصر الدين محمد بن الأتابك ، وكان شجاعاً ؛ وثمانية من جند دمشق ، وكان شجاعاً ؛ وثمانية من جند دمشق ، وأنن من عسكر مصر ؛ وجرح الأمير بكتاش الفخرى . . . (١) وكتب إلى السلطان واثنان من عسكر مصر ؛ وجرح الأمير بكتاش [الفخرى ] أمير سلاح ، فلما قدم على والنان من على من أولاد الأمراء بذلك على يد ناصر الدين محمد بن الأمير بكتاش [الفخرى] أمير سلاح ، فلما قدم على واستقر الوزير تقى الدين توبه على حاله ؛ واستقر الأمير علم الدين سنجر الباشقردى في واستقر الوزير تقى الدين توبه على حاله ؛ واستقر الأمير علم الدين سنجر الباشقردى في نيابة حلب ، بعد الأمير جال الدين أقش الشمسي نائب حلب .

وفى خامس عشرى أييب — وهو فى صفر — أخذ قاع النيل ، فكان خسة أذرع وعشرين إصبعاً . وفى رابع عشرى صفر سار الأمير حسام الدين أيتمش بن أطلس خان فى عدة من الأمراء — ومعهم ثلاثة آلاف فارس — من دمشق ، فى طلب شمس الدين سنقر الأشقر ؛ وتبعهم فى أول ربيع الأول الأمير عز الدين الأفرم على عسكر آخر . وكان سنقر الأشقر قد أقام عند الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا ، شم فارقه وسار إلى الرحبة ، وقد تركه كثير ممن كان معه ، فامتنع الأمير موفق الدين خضر الرحبى نائب القلعة بالرحبة من ٢٠٠ تسليمها (٢٠) إلى سنقر الأشقر . فلما أيس منه [سنقر] (٢٠) كتب إلى الملك أبغا بن هولا كو تسليمها (٢٠)

<sup>(</sup>۱) موضع همذا البياض فى س بضعة ألفاظ تعذرت قراءتها ، وهى بالهمامش عند ملتتى الصفحتين المعام به ۲۹ ، الاب ، ۱۷۲ ب ، ۱۷۳ . الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۱۷۲ ب ، ۱۷۳ ) ، ويبرس المنصورى (زبدة الفكرة ، ج ۹ ، ص ۱۰۶ ) ، انظر أيضاً : Quatremère ) ويبرس المنصورى (زبدة الفكرة ، ج ۹ ، ص ۱۰۶ ) ، انظر أيضاً : Op. Cit. II. 1. P. 21. N. 21) النبر ص ۱۰۸ ، في الفداء ( المختصر في أخبار البشر ص ۱۰۸ ، في الفداء ( Rec. Hist. Or. I. في البشر ص ۱۰۸ ، في الفداء ) .

يحثه على الحضور لأخذ البلاد الشامية ، وكتب معه أيضاً الأمير عيسى بمثل ذلك ('). فبلغهما خبر توجه العساكر من دمشق ، فسار سنقر فى البرية إلى صهيون فتحصن ('') بها ، ولحق به الأمير عز الدين الحاج أزدم فى طائفة ، فبعثه إلى قلعة شيزر فأقام بها ؛ و بلغ ذلك العساكر المتوجهة ('') من دمشق فنازلت شيزر .

وفي هذه المدة أوقعت الحوطة بدمشق على الصاحب مجد الدين إسماعيل بن كسيرات وزير سنقر الأشقر ، وعلى جال الدين بن صَصْرَى ناظر دواوين دمشق ، واعتقلا على مال أُلزِ مَا به . وضرب الزين وكيل بيت المال ؛ ورُسِّم على قاضى القضاة شمس الدين أحمد ابن خلكان ، واتهم بأنه أفتى سنقر الأشقر بجواز قتال السلطان ، وورد كتاب السلطان من مصر بشنقه . [ثم ورد بريدى (3) من مصر إلى الشام بأمان أهل دمشق] ، فقام فى حق (٥) [ قاضى القضاة شمس الدين] الأميرُ علم الدين الحلبي ، وقال : " قد ورد كتاب السلطان بأمان من سمعه من أهل دمشق ، وقد سمعه ابن خلكان فهو آمن من القتل " . وصرف بأمان من سمعه من أهل دمشق في حادى عشرى صفر ، وعرض القضاء على قاضى القضاة عز الدين محمد بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد بن الصائغ ، فامتنع القضاة عز الدين محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد بن الصائغ ، فامتنع من ذلك ، فَقُو ص لنجم الدين أبى بكر بن صدر الدين بن أحمد بن يحيى بن سنى الدولة .

واعتقل ابن خلكان فى رابع عشريه بالخانقاه النجيبية ، ثم أفرج عنه فى تاسع ربيع الأول بكتاب السلطان . فثار عليه ابن سنى الدولة ، وألزمه أن يخرج من المدرسة العادلية ، ورسم عليه فى يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول حتى ينتقل عنها ، وشدّد عليه

<sup>(</sup>۱) كان هـــذان الكتابان مما حفز أبغا بن هولاكو إلى الإغارة على الشام كما سيلي . انظر يبرس المنصوري ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٠٤ أ ) ، والنويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٠ أ ) .

<sup>(</sup>۲) كان الأمير سنفر لما تغلب على دمشق قد كاتب نواب الفلاع بالشام ، فمنهم من أطاعه ومنهم من امناعه ومنهم من امناعه ومنهم من امناعه وعكار وحمس . من امتنع عليه ، وكان ممن أطاعه نواب صهيون وبرزيه وبلاطنس والشغر وبكاس وشيزر وعكار وحمس . فلما لجأ سنقر إلى الرحبة وامتنع نائب قلمتها من تسليمها إليه ، وبلغه إبان ذلك مسير الأمير حسام الدين بن أطلس خان القبض عليه ، بادر هو وعيسى بن مهنا بالهرب إلى إحدى القلاع التي أطاعته قبلا ، ونزل صهيون كا بالمتن . انظر النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في س "المتوحه".

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين القوسين من ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٣١٨).

<sup>(</sup>ه) فى س "حمه"، ، وقد حذف الضمير وذكر العائد المقصود للتوضيح ، وهذا بعــد مراجعة ابن أبى الفضائل ( نفس المرجع والصفحة ) .

بسبب ذلك ولم يمهل. فشرع [ ابن خلكان ] في نقل كتبه وأمتعته في الرابعة (١) من النهار ، و إذا بالطلب قد أتاه (١٧٣ب) فظن أنه من جهة الاستحثاث في النقلة ، فأراهم الاهتمام بذلك . فقيل له قد حضر البريد من مصر ، فخاف من حاول البلاء به ، و توجه إلى نائب دمشق ، فإذا بكتاب السلطان يتضمن إنكار ولاية ابن سنى الدولة لما به من الصَّمَم ويقول : وأنا قد عفونا عن الحاص والعام ، وما يليق أن نخص بالسخط أحداً على انفراده . وغير خاف ما يتعلق بحقوق القاضى شمس الدين بن خلكان وقديم صبته وخدمته ، وأنه من بقايا الدولة الصالحية ، وقد رسمنا بإعادته إلى ماكان عليه من القضاء " ؛ فخلع عليه الأمير علم الدين الحلبي . وركب [ ابن خلكان ] من ساعته إلى المدرسة العادلية ، ونزلها وقت علم الدين الحلبي . وركب [ ابن خلكان ] من ساعته إلى المدرسة العادلية ، ونزلها وقت عشرين يوماً .

وفى حادى عشر شهر ربيع الأول فوضت نيابة دمشق إلى الأمير حسام الدين لاجين الصغير المنصورى (٢) ، وقد كتب تقليده وتوجه به بكتوت العلائى ؛ وولى الأمير بدر الدين بكتوت العلائى شد الدواوين بدمشق ، والصاحب تقى الدين تو به التكريتي وزارة الشام . وأقطع الأمير فخر الدين عثمان بن مانع بن هبة ، والأمير شمس الدين محمد ابن أبى بكر ، إقطاع الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا ؛ واستقرا في إمرة آل فضل وآل على : على أن ينزل (٣) فخر الدين من الرَّسْتَن (١) إلى اللَّوْحة (٥)، وتكون منزلة شمس الدين من اللوحة إلى الفرات (٢) . وأعطى أيضاً الأمير حسام الدين دراج إمرة آل عام ، وتكون منزلته من الرستن إلى العقابيات (٧) .

<sup>(</sup>۱) في س '' الراحه'' ، انظر النويري (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۷۷ ) ، ويلاحظ أن عبارة السلوك هنا لا تعدو أن تكون اختصاراً لفظيا لما يقابلها في نهاية الأرب .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ مكرر في س .

<sup>. (</sup> Quatremère : Op Cit I. P. 32. ) في س " يبرل " . انظر ( T)

<sup>(</sup>٤) بغير ضبط فى س ، وهى بليدة قديمة فى منتصف الطريق بين حماة وحمص . (ياقوت : معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٧٧٨ ) .

<sup>(</sup>٥) بغير ضبط في س، وهي قرية كبيرة من فرى حلب . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٦٣٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في س "الفراه".

<sup>(</sup>٧) كذا في س

وتوجه شمس الدين سنقر الفتمى وسيف الدين بلبان الخاص تركى من القاهرة إلى الملك منكو تمر (۱) في البحر ، ومعهما كتاب السلطان إلى الملك غياث الدين [كيخسرو ابن ركن الدين قلج أرسلان (۲) السلجوق] . وتوجه الأمير ناصر الدين ابن المحسني الجزرى والبطرك أنباسيوس (۱) ، في الرسالة إلى الملك الأشكري . وفي ثالث ربيع الآخر ورد رسول صاحب تونس بكتابه . وفي سابعه قدم الأمير عز الدين أزدم العلائي إلى قامة الجبل ، فأ نعم عليه بخبز الأمير قيران البندقداري ، المنتقل إليه عن علم الدين سنجر الدواداري (١) . وفي النصف منه قدم الأمير بدر الدين بكتوت ابن الأتابك .

وفى ثامن عشريه كسر الخليج الذى بظاهر المقس ؛ وورد المفرد (ه) فى ثالث عشريه . وفى سادس عشريه — وهو أول أيام النسىء — وقى النيل ستة عشر ذراعا ، فركب السلطان إلى المقياس وخلّق العمود ، ثم ركب فى الحراقة وكسر الخليج الكبير ، فكان يوما مشهوداً (٢) . ونودى فى نهاره إصبعان من ستة عشر ذراعا ، وكتبت البشائر بالوفاء على (١٧٤) العادة .

<sup>(</sup>١) المقصود هنا ( Mangū Timūr ) خان دولة المغول المعروفة باسم القبيلة الذهبية ، وقد امتد حكمه من ٢٦٤ إلى ٢٧٩ هـ ( ٢٦٦٦ — ١٢٨٠ م ) . انظر ( Lane-Poole : Muh. Dyns. P. 230 ) .

<sup>. (</sup>Enc. Isl. Art Kaikhusraw III) أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة (٢)

<sup>(</sup>٣) إذا كان المقصود هنا بطريق الأقباط بمصر فقد أخطأ المقريزى فى الاسم ، إذ المعروف أن البطريق منذ سنة ١٢٧١م ( ٦٧٠ هـ ) هو حنا السابع ( John VII ) ، وقد استمر على كرسى البطركية حتى سنة ١٢٩٤م ( ١٩٤٤هـ ).

<sup>(</sup>٤) في س "الدويداري" . (٥) تقدم شرح هذا اللفظ في ص ٧٣ ( حاشية ٢ ) .

<sup>(7)</sup> يوجد بالقلقشندي (صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٤٧ - ٨٤) وصف لحفلة كسر الخليج عند وفاء النيل زمن الماليك ، وفيها شرح تخليق القياس وكسر الخليج أيضاً ، ونصها : "واعلم أن السلطان قد يركب لكسر الخليج ، ولم تجر العادة بركوبه فيه عظلة ولا رقبة فرس ولا غاشية ... بل يقتصر على السناحق والطبردارية والجاويشية ونحو ذلك . ويركب [السلطان] من القلعة عند طلوع صاحب المقياس بالوفاء في أي وقت كان ، ويتوجه إلى المقياس فيدخله من بابه ، وعد هناك ساطاً يأكل منه من معه من الأمراء والماليك . ثم يذاب زعفران في إناه ، ويتناوله صاحب المقياس ، ويسبح في فسقية المقياس حتى يأتي العمود والإناء الزعفران بيده فيخلق العمود ، ثم يعود ويخلق جوانب الفسقية . وتكون حراقة الملطان العمود والإناء الزعفران بيده فيخلق العمود ، ثم يعود ويخلق جوانب الفسقية . وتكون حراقة الملطان المسلطان على النيل من جهة الفسطاط وعلق عليه ستر ؟ فيؤتي بحراقة ( ٤٨ ) السلطان إلى ذلك الشباك ، فينزل منه ويسبح وحراريق الأمراء حوله ، وقد شحن البحر بمراكب المتفرجين ، يسيرون خلف الحراريق حتى يدخل إلى فم الخليج . وحراقة السلطان العظمي [ هي ] المعروفة بالذهبية ، وحراريق الأمراء يلعب بها في وسط امتدادها ، ويرى بعدافع النفط على مقدامها ؟ ويسير السلطان في حراقة حتى يأتي السد فيقطع بحضوره ، ويركب =

وفيه صرف الأمير علم الدين أقش البدرى والى قلعة الشوبك ، وقرر عوضه الأمير علم الدين سنجر الإيغاني . وفي سابع عشريه مات الأمير سيف الدين أبو بكر بن أسباسيلار (۱) والى مصر ، وأحيط بتركته ؛ وقرر عوضه الأمير عز الدين أيبك الفخرى .

وفى أول جمادي الأول كان يوم النوروز بمصر . وفى تاسعه وصل الأمير سيف الدين الحبيشي إلى قلعة الجبل . وفى خامس عشريه انتهت زيادة ماء النيل إلى ثلاثة وعشرين واصبعاً من سبعة عشر ذراعا ، وأعطى الأمير بدر الدين بيليك الأيدمرى تكملة مائة فارس ؟ ورسم بإيقاع الحوطة على تتى الدين تو به وزير الشام ، فقبض على موجوده وسجن .

وفى ثالث جمادي الآخرة وصل الأمير علم الدين سنجر الحلبي من بلاد الشام ، فركب السلطان إلى لقائه وخلع عليه وعلى من كان معه من الأمراء ، وأنعم على كل منهم بألف دينار . وفي سادسه خلع على الأمير سيف الدين بلبان الرومي ، وجعل دوادار (٢) العلامة لاغير ، مع القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر .

وورد الخبر بمسير التتار إلى البلاد الشامية ، وأنهم قد افترقوا ثلاث فرق : فرقة سارت من جهة بلاد الروم ومقدمهم صمغار وتنجى (٣) وطرنجى ، وفرقة من جهة الشرق ومقدمهم بيدو بن طوغاى بن هولا كو (١) وصحبته صاحب ماردين ، وفرقة فيها معظم العسكر وشرار المغل مع منكوتمر بن هولا كو . فخرج من دمشق الأمير ركن الدين إياجي على

<sup>=</sup> وينصرف إلى القلعة '' . انظر أيضاً ص ٧٣ (حاشية ٣ ) .

<sup>(</sup>۱) لفظ اسباسلار فى الأصل اسم لوظيفة معروفة فى الأنظمة الحكومية بمصر منذ الدولة الفاطمية ، وكان صاحبها فى عهد تلك الدولة ، حسبا جاء فى القلقشندى (صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٤٨٤) ، "زمام كل زمام ، وإليه أمر الأجناد والتحدث فيهم ، وفى خدمته وخدمة صاحب الباب تقف الحجاب على اختلاف طبقاتهم ". ثم صار هذا اللفظ من الألقاب الخاصة بأمراء الطبلخاناه فى دولة الماليك ، على أنه قد ترك استعاله لهدنا الغرض فى زمن القلقشندى (نفس المرجع ، ج ٦ ، ص ٧ – ٨ ) ، وذلك لأن العامة كانت "قول لبعض من يقف بباب السلطان من الأعوان اسباسلار ، وكان أمراء الطبلخاناه كرهوا مشاركة بعض الأعوان فيه فأضربوا عنه لذلك ، أو لم يفهموا معناه فتركوه " . هذا واسباسلار تحريف على للغظ اسفهسلار ، ومعناه فى الأصل مقدم العسكر ، وهو مركب من لفظين — أولهما فارسى وهو أسفه ومعناه المقدم ، والثانى تركى وهو سلار ومعناه العسكر . (نفس المرجع والجزء والصفحة ) .

<sup>(</sup>٢) تقسدم التعريف بوظيفة الدوادار في ص ١٤١ (حاشية ١)، وإنميا الجديد هنا أن يكون أحد الدوادارية مختصاً بعلامة السلطان أى توقيعه ، وربما كان هذا التخصيص من مستحدثات عصر السلطان قلاون . (٣) في س '' صمغار و ننجي وطرنجيي'' .

<sup>(</sup>٤) في س "يبدوا بن طرغاى بن هولاكو".

عسكر ، وانضم مع العسكر المحاصر لشيزر ؛ وخرج من القاهرة الأمير بدر الدين بكتاش النجمى على عسكر . واجتمع الجميع على حماة ، وراسلوا الأمير سنقر الأشقر في إخماد الفتنة والاجتماع على قتال التتر ، فبعث إليهم عسكرا من صهيون أقام حول صهيون ؛ ونزل الحاج أزدمر من شيزر وخيم تحت قلعتها . ووقعت الجفلة في البلاد الحلبية ، فسار منها خلق كثير ألى دمشق في النصف من جمادى الآخرة ؛ وكثر الاضطراب في دمشق وأعمالها ، وعزم الناس على تركها والمسير إلى ديار مصر .

فلما كان فى حادى عشريه هجمت طوائف التتار على أعمال حلب ، وملكوا عين تاب و بغراص ودر بساك ؛ ودخلوا حلب وقد خلت من العسكر ، فقتلوا ونهبوا وسبوا ، وأحرقوا الجامع والمدارس ودار السلطنة ودور الأمراء . وأقاموا بها يومين يكثرون الفساد بحيث لم يسلم منهم إلا من اختنى فى المغائر والأسربة ، ثم رحلوا عنها فى يوم الأحد ثالث عشريه عائدين إلى بلادهم بما أخذوه ، وتفرقوا فى مشاتيهم .

وفى يوم الاثنين سابع (۱) عشريه (۱۷٤ ب) أركب السلطان ولده علاء الدين أبا الفتح عليا (۲) بشعار السلطنة ، ولقبه بالملك الصالح وجعله ولى عهده ؛ فشق القاهرة من باب النصر إلى قلعة الجبل . وكُتِب له تقليد بخط القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر من إنشائه (۳) ، أجاد فيه وأبلغ ؛ وخُطب للملك الصالح بعد ذلك على منابر مصر كلها بعد والده ، وكُتِب إلى البلاد الشامية بذلك .

وفى آخره عزل السلطان الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقان عن وزارة الديار المصرية ؟ فعاد إلى ديوان الإنشاء ، وكتب مع كتاب الإنشاء ، وتصرف بأمر صاحب ديوان الإنشاء ؛ وفوضت الوزارة بعده إلى الصاحب برهان الدين الخضر بن الحسن السنجارى .

وتوجه السلطان من مصر بالعساكر إلى البلاد الشامية يريد لقاء التتار، بعد ما أنفق في كل أمير ألف دينار، وفي كل جندى خمسائة درهم ؛ واستخلف على مصر بقلعة الجبل

(٣) أورد يبرس المنصوري (زبدة الفكرة ، ص ١٠٥ ب — ١٠٨ ) نسخة هذا التفليد كاملة .

التي

١-

10

<sup>(</sup>۱) حدد ابن أبى الفضائل (كتاب النهج السديد، ص ٣٢٠) تاريخ هذا الحادث بشهر رجب، وقد ذكر يبرس المنصورى (زبدة الفكرة، ج ٩، ص ١١٠٥، ١١٠٨) أن السلطان قلاون فكر فى تفويض السلطنة وولاية العهد لابنه هذا تلك السينة لعزمه على المسير إلى الشام للقاء التتر، وأنه أخذ فى التجهز لذلك بمجرد فراغه من هذا المهم. (٢) فى س "على".

ابنه الملك الصالح عليا (١) /فسار [ السلطان ] إلى غنة ، وقدم عليه بغزة من كان في البلاد الشامية من عساكر مصر ، وقدم عليه أيضاً طائفة من أمراء سنقر الأشقر فأكرمهم ، ولم يزل [السلطان] بغزة إلى عاشر شعبان، فرحل منها عائداً إلى مصر، [ بعد أن بلغه رجوع (٢٠) التتر ] له وكانت غيبته خمسين يوماً . وولى الأمير بدر الدين بن در باس (٣) ولاية جينين ومرج بني عامر (١).

وفيها ولى الأمير نجم الدين إبراهيم بن نور الدين على بن السديد ولاية مصر ، عوضاً عن الأمير عز الدين أيبك الفخرى . وسُفِّر الأمير سيف الدين باسطى نائباً (٥) بقلعة صرخد ، والأمير عز الدين أيبك الفخرى والياً بالقلعة المذكورة .

وفي يوم السبت سادس عشري شهر رمضان ، صرف قاضي القضاة صدر (١١٧٥) الدين عمر بن تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز عن قضاء القضاة بديار مصر ؛ وكان قد سلك في ولايته طريق الخير والصلاح ، وتحرَّى الحق والعدل وتصلُّب في الأحكام ؟ واستقر عوضاً عنه قاضي القضاة تتى الدين محمد بن الحسين بن رزين الحموى .

وفيه خرج الأمير بدر الدين بكتاش النجمي إلى حمص مجردا ، وخرج الأمير

<sup>(</sup>١) في س "على" .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) في س " درياس " ، والرسم الوارد هنا من ب ( ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) يلي هــذا بمتن الصفحة في س فقرة طويلة في أخبار الشقيين الجاموس والمحوجب ، وقد سبق ورودها في عبارة أكثر تفضيلا ( انظر ص ٦٧٢ ، حاشية ٥ ) ، ونصها الوارد هنا كالآتي بعد التصحيح وتُ كَميل النقط: '' فلما قدم [ السلطان ] القاهمة واستقر بقلعة الجبل ، بلغه ما عند الناس من الاضطراب والخوف من شخص ظهر بناحية اللوق يعرف بالجاموس ورفيقه المحوجب ، وأنهما يأخذان الناس وينزلان البيوت وتناول ما يريد (كذا ) منها حتى صار يضرب بهما المثل ، وأنهما قتلا عدة من الناس ، وعجز عنهما الولاة . فألزم [السلطان] والى الفاهرة ومصر بتحصيلهما ، وهددهما وخوفهما إن لم يحضراهما . فاتفق أن بعض مماليك الأمير علم الدين سنجر المسروري الخياط – والى القاهمة – قدم من بعض النواحي، فصادف رجلا أنكر حاله فرماه بالنشاب ففر منه إلى بعض البساتين ، فحصره وقبض عليه وعلى رفيق معه وأتى بهما إلى الوالى ، فإذا هما الجاموس والمحوجب . فأمر السلطان بهما فسمرا على باب زويلة ، وأقاما أياما عديدة ". ويلاحظ أن افتتاح هذه العبارة متصل بمـا يسبقه بالمتن اتصالا تاما ، ومع هذا فالراجح أن ورودها السابق في س هو ما قصد المفريزي ، فإنها مكتوبة هناك ضمن إضافة طويلة على ورقتين منفصلتين ، وقد كتب المفريزي كثيرًا من هــذه الإضافات والألحاق بعــد المراجعة غالبًا ، فضلا عن أن العبارة السابقة أوسع وأكثر تفصيلا ؛ أما تعليل عدم إشارة المفريزي بشطب العبارة هنا في س فهو النسيان . (٥) في س " بانيا".

3,20

علاء الدين أيدكين البندقدارى الصالحى لحفظ الساحل من الفرنج . وكتب [السلطان] إلى الأمير سيف الدين بلبان الطباخى نائب حصن الأكراد بغزو الفرنج بالمرقب المساعدتهم التتار [عند وصولهم (١) حلب] ؛ فجمع التركان وغيرهم ، وحمل المجانيق والآلات ، ونازل المرقب ؛ فانهزم المسلمون ونهبهم الفرنج ، [وعدم من المسلمين مقدار (٢) مائتى فارس وراجل] .

الملك الصالح ، وخيم بمسجد تبر (٣) . ورتب [ السلطان ] الأمير علم الدين سنجر الشجاعى الملك الصالح ، وخيم بمسجد تبر أمور المملكة ، وجعله فى خدمة الملك الصالح مع الوزير فى استخراج الأموال وتدبير أمور المملكة ، وجعله فى خدمة الملك الصالح مع الوزير برهان الدين السنجارى ؛ وأقام القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر بالقاهرة لقراءة البريد وتنفيذ الأشغال ؛ وأقر فى نيابة السلطنة بديار مصر الأمير زين الدين كتبغا المنصورى . وقدم الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا من العراق ، وترامى على السلطان ، فعفا عنه

ومات في هذه السنة الشيخ الصالح المعمر طير الجنة ، ودفن بقرافة مصر . و[مات]
الأديب الشاعر جمال الدين أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محد بن على الجزار ،
في ثانى عشر شوال . و [مات] الأمير الكبير جمال الدين أقوش الشمسي نائب حلب
بها ، في خامس المحرم ؛ وهو الذي قتل كتبغا نوين مقدم التتاريوم عين جالوت ، وهو الذي
أمسك الأمير عن الدين أيدم الظاهرى ؛ وولى نيابة حلب بعده علم الدين سنجر
الباشقردى . و [مات] الأمير على بن عمر الطورى ، وقد أناف على تسمين سنة ؛ وكان
أحد أبطال المسلمين ، وله شهرة عند الفرنج ، وتنقل في ولايات عديدة . و [مات] الأمير

وأكرمه ، وركب إلى لقائه وأحسن إليه .

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة أبى الفداء (المختصر فى أخبار البشر ، ص ١٥٨ ، فى Rec. Hist. Or. I. ) ؛ وفى نفس المرجع والصفحة أن الأمير سيف الدين هو الذى " استأذن " السلطان أولا فى الإغارة على بلد المرقب للسبب المذكور هنا فأذن له .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين القوسين من ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) ذكر المفريزى (المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ، ص ٤١٣) هذا المستجد فقال إنه "خارج القاهرة مما يلي الحندق ، عرف قديماً بالبئر والجميزة ، وتسميه العامة مسجد التبن وهو خطأ ، وموضعه خارج القاهرة قريبا من المطرية ... وتبر هذا أحد الأمراء الأكابر في أيام الأستاذ كافور الإخشيدي ... ".

سيف الدين أبو بكر بن أسباسلار والى مصر فى ربيع الأول ، بعد ما ولى مصر عدة سنين ؛ وكان خبيراً عظيم السمن . وتوفى شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ابن النن (۱) البغدادى الشافعى بالإسكندرية ، عن ثمانين سنة . و [ توفى ] الأمير ناصر الدين محمد بن بركه خان خال الملك السعيد ، وهو بدمشق .

\* \* \*

سنة ثمانين وستمائة . فيها سار السلطان [ قلاون ] من ظاهر القاهرة ، فأتنه رسل الفرنج وهو بمنزلة الروحا (٢) في تقرير الهدنة ، فتقررت بين مقدم (٢) بيت الإسبتار وسائر الإسبتارية بعكا ، و بين السلطان وولده الملك الصالح ، لمدة عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات ، أولها يوم السبت ثاني عشرى المحرم . وتقررت [ الهدنة أيضاً ] مع متملك طرابلس الشام بيمند بن بيمند (٤) لمدة عشر سنين ، أولها سابع عشرى شهر ربيع الأول . وعادت الرسل ، وتوجه الأمير فحر الدين أياز المقرى الحاجب لتحليف [ الفرنج (٥) مقدم الإستبار على ذلك ، فحلفهم .

و[فيه] بلغ الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى أن الأميرسيف الدين كوندك الظاهرى السعيدى قد وافق عدة من الظاهرية والسعيدية على الفتك بالسلطان عند المخاضة [بنهر الشريعة (٦))، بعد الرحيل من بيسان ؛ فأعلم السلطان بذلك. واتفق ورود كتب من عكا تتضمن أن السلطان (١٧٥) يحترز على نفسه ، فإن عنده جماعة من الأمراء قد

<sup>(</sup>١) في س "الن"، انظر ابن العاد (شذرات الذهب ، ج ٥ ، ص ٢٦٤).

 <sup>(</sup>۲) كذا في س ، وهي بلد بالساحل من فلسطين . ( ابن أبي الفضائل : كتاب النهج السمديد ،
 ص ۳۲۱ ، حاشية ٤ من الترجمة الفرنسية ) .

<sup>(</sup> King : The راجع ) . (Fr. Micholas le Lorgne ) المستار تلك السنة (٣) Knights Hospitallers In The Holy Land. P. 280. ) .

<sup>(</sup>٤) كان صاحب طرابلس تلك السينة ( Bohemond VII ) ، وقد خلف أباه ( Bohemond VI ) . (King : Op. Cit. P. 281.) . راجع ( ۲۷۶ ه ) . راجع ( ۲۷۶ ه ) .

<sup>(</sup>ه) أضيف ما بين الفوسين من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٨ ب ) ، حيث توجد شروط هاتين الهدنين ، وهى واردة أيضاً لفظا بلفظ مع زيادة فى آخرها فى بيسبرس للنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٩٤٤ ك ١٢٦ - ١١٢١ ) . انظر ملحق ٦ فى آخر هذا الجزء .

<sup>(</sup>٦) أضيف ما بين القوسين من ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٣٢٢).

السلطان على نفسه . وهم كوندك بأن يغتال السلطان وهو بمنزلة الوحا ، فوجده قد تحفظ واستعد . ثم إن السلطان رحل من الوحا ، ولاطف الأمر حتى اجتمع الأمراء عنده فى حراء بيسان ، فو بخ كوندك ومن معه وذكر لهم ما اعتمدوه من مكاتبة الفرنج ، فلم ينكروا وسألوا المفو . فأمر [ السلطان ] بهم فقبض عليهم وهم : كوندك ، وأيدغش (٢) الحكيمى ، وسيرس الرشيدى ، وساطان ] بهم فقبض عليهم وهم : كوندك ، وأيدغش (٢) الحكيمى ، البراً انية (٢) والماليك الجُوانية ؛ وفر عشرة أمراء ومائتا (١) فارس ، فأخذوا من بعلبك وصرخد . وأخذ كوندك وندك (١) الأمير حسام الدين طرنطاى نائب السلطنة ، ومضى به إلى بحيرة طبرية ، وضرب عنقه ثم غرقه بها هو والبقية . فركب الأمير سيف الدين أيتامش والتتار [ الوافدية ] (٢) ، وتوجهوا إلى سنقر الأشقر بصهيون . فخرج الأمير بدر الدين والتتار [ الوافدية ] (٢) ، وتوجهوا إلى سنقر الأشقر بصهيون . فلم يذركوهم ؛ وأوقعت بكتاش الفخرى والأمير ركن الدين طقصو الناصرى فى أثرهم ، فلم يدركوهم ؛ وأوقعت الحوطة على موجود من قتل ومن هرب .

وسار السلطان إلى دمشق فدخلها فى تاسع عشر المحرم ، وهو أول قدومه إليها فى سلطنته ، فكان يوماً مشهوداً ، وقد اجتمع له عسكر عدته خمسون ألفاً . وفى ثانى عشرى المحرم صرف ابن خلكان عن قضاء دمشق ، وأعيد عز الدين محمد بن الصائغ . واستقر فى قضاء الحنابلة بدمشق نجم الدين أحمد بن شمس الدين عبد الرحمن [ الحنبلي ] (٧) ، وكان قضاء

<sup>(</sup>١) في س " لا يصالحوا" .

<sup>. (</sup> Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 29. ) في س '' الدعمس'' بالعين . انظر ( ۲)

<sup>(</sup>٣) يطلق هذا اللفظ ، حسبا جاء فى القلقشندى (صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ؟ ج ٤ ، ص ٣٦ الله عن و ٣٠ الله عن و ٣٠ الله و ١٤ الذين ليسوا من الخاصكية ، ويقال لهم الخرجية أيضاً ؟ أما الحاصكية فكانوا يسمون باسم الجوانية . انظر (المفريزى : المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ، ص ٢١٧) ؟ ( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهمة — طبع كاليفورنيا — ج ٦ ، ص ٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في س "مانتي" . ﴿ (٥) في س "كوند" فقط .

<sup>(</sup>٦) أضيف ما بين القوسين من بيبرس المنصورى (زبدة الفكرة = ج ٩ ، ص ١١١ أ)؛ حيث توجد أخبار هذه المؤامرة مفصلة . انظر أيضاً النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٨ ب — ٢٧٩). (٧) أضيف ما بين القوسين من النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٩) .

الحنابلة قد شغر من دمشق منذ عزل نفسه قاضى القضاة شمس الدين ، فاستقر ابنه نجم الدين بتعيين والده .

وفى عاشر المحرم مات قاضى القضاة صدر الدين عربن تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز الشافعى بمصر ، فاستقر عوضه فى نظر التربة الصالحية \_ بخط بين القصرين — الطواشى حسام الدين بلال المفيثى اللالا . واستقر فى نظر المشهد الحسينى وبالقاهرة القاضى برهان الدين ... (١) بن الطرائق (٢) كاتب الإنشاء ، فورد مرسوم السلطان من دمشق بولاية الأمير علاء الدين كشتغدى الشمسى الأستادار نظر المشهد الحسينى ، وولاية القاضى تتى الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب ابن بنت الأعز المدرسة الصالحية والتربة الصالحية عوضاً عن أخيه ، مضافاً (١١٧٦) لما بيده من نظر الخزائن المعمورة ، وأن يكتفى بمعلوم المدرسة والتربة والمناصب التى كانت بيد أخيه ، ويتوفر معلومه عن فظر الخزائن .

وفى ربيع الأول صرف الصاحب برهان الدين الخضر السنجارى عن الوزارة بمصر ، وقبض عليه وعلى ولده واعتقلا بقلعة الجبل .

ا وفى صفر (٣) جرد السلطان من دمشق الأمير عز الدين أيبك الأفرم والأمير علاء الدين كشتغدى الشمسى فى عدة من الأجناد ، فساروا إلى شيز ر (٤) ؛ فبعث سنقر الأشقر يطاب الصلح على أن يسلم شيز ر ، و يعوض عنها الشغر و بكاس — وكانتا قد أخذتا منه — ومعهما فامية وكفر طاب وأنطاكية وعدة ضياع ، مع ما بيده من صهيون و بلاطنس وَبَرُزية (٥) واللاذقية ، و [ شرط أيضاً أن ] يكون [ أميراً ] بستائة فارس (٢) ، و يؤمّر مَن

<sup>(</sup>١) يياض في س . (٢) في س '' الطرابي '' ، والرسم المثبت هنا من ب (٢٠٨) .

<sup>(</sup>٣) كذا في س، وفي ب ( ٢٠٨ ) أيضاً . (٤) في س "سيزر" .

<sup>(</sup>ه) في س '' برزنه '' ، وهي حصن قرب اللاذقية على سن جبــل شاهتي ، والنطق الثبت هنا هو ما تقول به العامة ، والصحيح برزويه . ( باقوت : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٥٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) همذا الشرط يوجب الالتفات ، إذ المعروف أن حربة أمير مائة كانت أعلى حرائب الأمراء في دولة الماليك ، وربما زيد حاملها العشرة أو العشرين فارساً من الماليك أو أكثر ، فيكون أمير ثلاثمائة مثلا كما ورد في ص ٢٣٩ ( سطر ٣ ) ، وهذا لا يتأتى إلا إذا أعطاه السلطان إقطاعا جديداً زيادة على ما بيده بمصر أو بالشام ؟ وعلى ذلك فمعني هذا الشرط المتطرف أن الأمير سنقر طلب إلى السلطان أن يعطيه إقطاعات مساوية لما يعطيه لستة من أكابر الأمراء . انظر ( ص ٢٣٩ ، حاشية ١ ، وما بها من المراجع ) .

عنده من الأسراء ؛ فأجيب إلى ذلك ، وحضر في رابع ربيع الأول الأمير علم الدين سنجر الدوادارى ، ومعه رسول سنقر الأشقر بنسخة يمينه على ما تقرر ، فحاف له السلطان وكتب له تقليداً بالبلاد المذكورة ، ونعت فيه (۱) بالأمير (۲) وخوطب في مكاتباته بالمقر العالى المولوى السيدى العالمي العادلي الشمسي ؛ ونودى في دمشق باجتماع الكلمة . وجهزت رسل سنقر الأشقر ، ومعهم الأمير فحر الدين أياز المقرى الحاجب والأمير شمس الدين قراسنقر المنشورى ، فحلفاه وعادا في ثاني عشره ؛ فضر بت البشائر . و بعث السلطان إلى سنقر الأشقر من الأقمشة والأواني وغيرها شيئاً كثيراً ، وعادت العساكر من شيزر إلى دمشق .

وفى يوم الخيس أول شهر ربيع الأول - وهو خامس عشرى بؤونة - كان قاع النيل عصر ستة أذرع وثمانية عشر إصبعاً . وقدمت رسل الملك المسعود خضر بن الظاهر صاحب الكرك في طلب الصلح والزيادة على الكرك ، ليكون له ما كان للناصر صلاح الدين داود . فلم يجب السلطان إلى ذلك ، فترددت الرسل بينهما إلى أن تقرر أن يكون له من حد المُوجب (٢) إلى الحسان) ، وأن تجهز إليه إخوته الذكور والإناث ، وترد عليهم الأملاك الظاهرية . وتوجه الأمير بدر الدين بيليك المحسني السلاح دار والقاضي عليهم الأملاك الفاهرية ، فانبرم الصلح في أوائل شهر ربيع الأول ، وشهر النداء بذلك في دمشق .

وفى هذا الشهر دارت (٥٠) الجهة المفردة بدمشق وأعمالها ، (١٧٦ ب) وضمنت بألنى ألف درهم فى كل سنة . فلما كان يوم الأحد خامس عشريه خرج مرسوم بإراقة الخور وإبطال هذه الجهة الخبيئة ، فبطل ذلك . وفيه عزل برهان الدين الخضر [ السنجارى ]

<sup>(</sup>۱) فى س '' ومها''. (۲) كان الأمير سنقر الأشقر ، حسبا ورد فى النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۷۰ ب) قد طلب إلى السلطان أن ينعته فى التقليد بلفظ الملك ، فلم يجبه إلى ذلك ونعته بلفظ الأميركما هنا .

<sup>(</sup>٣) بغير ضبط فى س، وهو بلد بين القدس والبلقاء . (ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢٧٨) . (Le Strange : Palest. Under Moslems . (٤) بغير ضبط فى س ، وهو واد قرب الكرك .

<sup>(</sup>ه) هذه العبارة مترجمة في (Quatremère: Op. Cit. II. 1. P. 31.) بالآتي: (P. 450.) "Ce même mois, la branche du revenu appelée djihah moufradah (droit unique) ومعناه أن الجمهة — أي الضريبة — المفردة أعلنت في المزاد لمن يتعهد مها.

عن الوزارة وصودر وأهين . وفى يوم الأربعاء تاسع عشره وصلت أم الملك السعيد ناصر الدين محمد بن بركه قان ابن الملك الظاهر بيبرس — وهو معها فى تابوت — إلى ظاهر دمشق ؛ فرفع فى ليلة الخيس العشرين منه بحبال إلى أعلى السور ، وأرخى وحمل إلى تربة والده الملك الظاهر ، وألحده مع أبيه قاضى القضاة عز الدين بن الصائغ . فلما كان بكرة يوم الخيس حضر السلطان والأمراء وسائر الأعيان وكثير من القراء والوعاظ إلى القبر ، فكان وقتاً مشهوداً . وفى هذا اليوم أوفى النيل بمصر ستة عشر ذراعا وثلاثة أصابع ، ووافقه رابع عشر مسرى ، فكتب إلى السلطان بذلك .

وفى شهر ربيع الآخر ولى نظر الإسكندرية كال الدين بن سلامة ، بعد وفاة رشيد الدين . . . . (١) بن بصاقة .

وفي جمادى الأولى شنق بالقاهرة رجلان: أحدها من به سقاء فزحمه بحمله حتى أتلف ثيابه فضربه بسكين قتله ، فشنق ؛ والآخر جندى طالب خياطا بمتاع له عنده ، فلما مطله ضربه فمات ، فشنق [ أيضاً ] . وفيه مات رسول (٢ ملك الفرنج ، فأحيط بموجوده . وفيه قبض على شخص يعرف بالكريدى في طريق مصر كان يقطع الطريق على الناس ، فسمر على جمل وأقام أياماً يطاف به أسواق مصر والقاهرة ؛ فقطع عنه الموكل به الأكل فسمر على جمل وأقام أياماً يطاف به أسواق مصر والقاهرة ؛ فقطع عنه الموكل به الأكل والشرب ، فلما طالب بذلك قال له [ الموكل ] به : " إنما أردت أن أهون عليك لتموت من والشرب ، فلما طالب فلك قال له [ الموكل ] به : " لا تقل كذا ، فإن شر الحياة خير من الموت " ، فناوله ما أكل وسقاه . فاتفق أنه وقعت فيه شفاعة فأطلق وسجن ، فعاش الموت " ، فناوله ما أكل وسقاه . فاتفق أنه وقعت فيه شفاعة فأطلق وسجن ، فعاش أياماً ثم مات في السجن .

وفی عاشر جمادی الآخرة — وهو تاسع عشری توت — انتهت زیادة ماء النیل إلی عاشر خراعا وأر بعة أصابع .

وفي هذا الشهر ثار العشير (٢) ونهبوا مدينة غنة ، وقتلوا خلقاً كثيراً وأفسدوا ، فبعث

<sup>(</sup>۱) بياض في س . (۲) لم يستطع الناشر أن يعيرن رسول ملك الفرنج المقصود هنا ، مما لديه من المراجع المتداولة أسماؤها في هذه الحواشي .

 <sup>(</sup>٣) العشير — والجمع عشران — اسم بطلق على بدو الثنام ، ويطلق أيضاً على سائر الدروز .
 ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

السطان الأمير علاء الدين أيدكين الفخرى على عسكر من دمشق ، وخرج من القاهرة الأمير شمس الدين سنقر البدوى على عسكر .

وفيه ورد الخبر بدخول منكو تمر أخى أبغا بن هولا كو بن طُاوْى (۱) بن جنكز خان الى بلاد الروم بعساكر المغل ، وأنه نزل بين قيسارية والأبلستين . فبعث السلطان الكشافة ، فلقوا طائفة من التتر أسروا منهم شخصاً و بعثوا به [ إلى السلطان ] ، فقدم إلى (١١٧٧) دمشق فى العشرين من جمادى الأولى ، فآنسه السلطان ولم يزل به حتى أعلمه أن التتر فى نحو ثمانين ألفاً ، وأنهم يريدون بلاد الشام فى أول رجب . فشرع [ السلطان ] فى عرض العساكر ، واستدعى الناس (٢٠) : فحضر الأمير أحمد بن حجى من العراق فى جماعة كبيرة من آل مرا تكو"ن زهاء أربعة آلاف فارس ، شاكين فى السلاح على الخيول المسومة ، وعليهم القزغندات (٣) الحر من الأطلس المعدنى (١ والديباج الرومى ، وعلى رؤوسهم البين في " ، مقلدين سيوفهم [ و ] بأيديهم الرماح ، وأمامهم العبيد تميل على الركائب وترقص (١) بتراقص المهارى ، و بأيديهم الجنائب ووراءهم الظعائن (٧) والحُمُول (٨) ، ومعهم مغنية تعرف بالحضرمية سافرة فى الهودج ، وهى تغنى :

(۱) فى س "طلو" ، وقد تقدم ورود هـذا الاسم برسم "تولى" . (انظر ص ۲۲۸ ، حاشية ۲) . (۲) المقصود بالناس هنا ، كا يدل عليه التفريع فى العبارات التالية ، رؤساء الفئات التي أتت لنجدة السلطان ، أو الفئات نفسها . وكان استعال لفظ الناس بمعنى الرؤساء أو الزمماء أو الأمراء شائماً في مصطلح المؤرخين فى عصر الماليك ، ويوضح ذلك تماماً أنه كانت هناك فرقة من فرق الجيش المملوكي تسمى باسم "أولاد الناس" ، وقد شملت هـذه الفرقة أبناء أمراء الماليك فقط . انظر Salmon : An Account Of The Ottoman Conquest of Egypt. Introd. by Margoliouth P. XII.) .

(٣) كذا في س ، وهي الكزغندات أو الكزغنديات . ( انظر ص ٢٥٣ ، حاشية ٥ ) .

(٤) المعدّن هنا نسبة إلى بلدة معدن ، وهي بأرمينية قرب منبع نهر دجلة ، وسميت بهذا الاسم لوجود مناجم لمعدني النحاس والحديد بقربها . ( Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 33. N. 30. ) .

(٥) البيض جمع بيضة ، وهي الخوذة من الحديد يلبسها الجندي لوقاية الرأس ، وقد سميت بذلك لما فيها من الشبه الشكلي بالبيضة . ( محيط المحيط ) .

(٦) في س " رفصون " .

(٧) فى س '' الظفان'' . والظمائن جمع ظعينة ، وهى الجمل الذى يستخدم لحمل الهودج ، والظعينة أيضاً الهودج فيه امرأة ، ويقال للمرأة فى الهودج ظعينة . ( محيط المحيط ) .

(٨) الجمول جم حمل، وهو كالظمينة الجمل الذي يحمل عليه الهودج، أو الهودج نفسه. ( محيط المحيط).

ولما لقينا عصبة تغلبية يقودون جُرْدًا للمنية ضُمَّرًا فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبتعيدانه أن تَكسَّرا سقيناهم كأسا سقَونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا

فقال رجل: " هكذا يكون ورب الكعبة ". فكان كما قال ، فإن الكسرة كانت

أولا على المسلمين ، ثم كانت النصرة لهم ، واستحرّ القتل بالتتاركما ستراه . وقدمت نجدة ٥ من الملك المسعود خضر ، وقدمت عساكر مصر وسائر العربان والتركمان وغيرهم .

فوردت الأخبار بمسير التتر ، وأنهم انقسموا فسارت فرقة مع الملك أبغا بن هولا كو إلى الرحبة ومعه صاحب ماردين ، وفرقة أخرى من جانب آخر ؛ فخرج بجكا العلائى فى طائفة من الكشافة إلى جهة الرحبة . وجفل الناس من حلب إلى حماة وحمص حتى خلت من أهلها ، وعظم الإرجاف . وتتابع خروج العساكر من دمشق إلى يوم الأحد سادس عشرى جمادى الآخرة ، فخرج (۱) السلطان إلى المرج بمن بقى من العساكر وأقام به إلى سلخ الشهر ، ثم رحل يريد حمص فنزل عليها فى حادى عشر رجب ومعه سائر العساكر ؛ وحضر الأمير سنقر الأشقر من صهيون ومعه أيتمش السعدى ، وأزدمر الحاج ، وسنجر الدوادارى ، وبيجق (۲) البغدادى ، وكراى ، وشمس الدين الطنطاش ، ومن معهم من الظاهرية . فسراً السلطان بذلك وأكرمهم وأنعم عليهم ، وكان ذلك فى ثانى عشره ؛

وفى ثالث عشره اجتمع الناس بأسرهم فى جامع دمشق ، وتضرعوا إلى الله وضجوا وبكوا ، وحملوا المصحف العثماني على الرؤوس ، وخرجوا من الجامع إلى المصلى خارج البلد وهم يسألون الله النصر على الأعداء .

ووصل التتار إلى أطراف بالإد حلب ، وقدم منكو تمر إلى عين تاب . ونازل الملكُ ٢٠ أبغا قلعة الرحبة فى سادس عشرى جمآدي الآخرة ، ومعه نحو ثلاثة آلاف فارس . وتقدم منكو تمر قليلاً قليلاً حتى وصل حماة ، وأفسد نواحيها وخرب جوسق الملك المنصور [صاحب

<sup>(</sup>١) في س "خرج "

<sup>(</sup>۲) فی س " سجی " ، وفی النویری ( نهایة الأرب ، ج ۲۹ ، س ۲۷۲ ) برسم " عمق "، وقد ترجمه ( Bidjak ) ، وهو الرسم الثبت هنا .

حماة ] و بستانه . فورد الحبر إلى السلطان بذلك وهو على حمص ، وأن منكو تمر في خسين ألفاً من المغل وثلاثين ألفاً من الكرج والروم والأرمن (۱) والفريجة ، وأنه قد قفز إليه علوك الأمير ركن الدين بيبرس العجمى الجالق ودلّه على عورات المسلمين . ثم ورد الخبر بأن منكو تمر قد عنم أن يرحل عن حماة ، ويكون اللقاء في يوم الخيس رابع عشر رجب واتفق عند رحيله أن دخل رجل منهم إلى حماة وقال للنائب: و اكتب الساعة إلى السلطان على جناح الطائر بأن القوم ثمانون ألف مقاتل ، (۱۷۷ ب) في القلب منهم أر بعة وأر بعون ألفاً من المغل وهم طالبون القلب ، وميمنتهم قوية جدا ؛ فيقوسي ميسرة المسلمين ، ويحترز على السناجق . فسقط الطائر بذلك وعلم بمقتضاه ، وبات المسلمون على ظهور خيولهم .

وعند إسفار الصباح من يوم الخيس رابع عشر شهر رجب ركب السلطان ورتب العساكر: فجعل في الميمنة الملك المنصور صاحب حماة ، والأمير بدر الدين بيسرى ، والأمير علاء الدين طيبرس الوزيرى ، والأمير عن الدين أيبك الأفرم ، والأمير علاء الدين كشتغدى الشمسى ، ومضافيهم ؛ و [ جعل ] في رأس الميمنة الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا ، وآل فضل وآل مرا<sup>(٢)</sup> وعربان الشام ، ومن انضم إليهم ؛ و [ جعل ] في الميسرة الأمير سنقر الأشقر ومن معه من الأمراء ، والأمير بدر الدين بيليك الأيدمرى ، والأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح ، والأمير علم الدين سنجر الحلبي ، والأمير بجكا العلائي ، والأمير بدر الدين بكتوت العلائي ، والأمير سيف الدين حيرك (٢) التترى ، ومضافيهم ؛ و [ جعل ] في رأس الميسرة التركان بجموعهم ، وعسكر حصن الأكراد ؛ وجعل في الجاليش (٢) — وهو مقدمة الميسرة التركان بجموعهم ، وعسكر حصن الأكراد ؛ وجعل في الجاليش (٢) — وهو مقدمة

<sup>(</sup>۱) كانت فئة الأرمن فى ذلك الجيش بقيادة ملكهم ليون ,PP. 524 (1) كانت فئة الأرمن فى ذلك الجيش بقيادة ملكهم ليون ,Allen (Dmitri II) . انظر : ملكها أيضاً واسمه دمترى الثانى (Dmitri II) . انظر : ملكها أيضاً واسمه دمترى الثانى (A History Of The Georgian People. P. 118, N. 3.)

4 كانت فئة الكرج بقيادة ملكها أيضاً واسمه دمترى الثانى (۲) في س "مرى" انظر ص ٦٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، وفي يبرس المنصوري (زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١١٤ب) "جبرك" بفتحة على الرسم المنصوري (زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١١٤ب) "جبرك" بفتحة على الرسم الجيم ، وهو مترجم إلى ( Khabrek ) في ( Khabrek ) ، اعتماداً على الرسم الوارد في النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٢ ب ) ، حيث هــــذا الاسم مكتوب "خبرك" . انظر أيضاً ( Tchérek ) ، حيث هذا الاسم وارد برسم ( Tchérek ) .

<sup>(</sup>٤) الجاليش هنا مقدمة القلب ، كما هو مذكور فى العبارة التالية بالمنن ، وقد سمى بذلك لأن ترتيب جاليش السلطان ( انظر ص ١٣٤ ، حاشية ١ ) ، فى المواقع التى يحضرها ، يكون عادة فى ذلك الوضم من جميع الصفوف . ( .Dozy : Supp. Dict. Ar ) .

القلب - الأمير حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة بديار مصر ، ومن معه من مضافيه ، والأمير ركن الدين أياجي (١) الحاجب ، والأمير بدر الدين بكتاش بن كرمون ، والماليك السلطانية . ووقف السلطان تحت الصناجق ، ومعه خاصـته وألزامه وأرباب الوظائف ؛ فكانت عدة حلقته أربعة آلاف فارس وهي أقوى وأشد ، وعدة مماليك السلطان ثمانمائة مملوك. و[كان] في العسكر حَشُو كثير من الأمراء الأكراد والتركمان ، سوى أمراء مصر والشام . ثم اختار السلطان من مماليكه مائتي فارس ، وانفرد عن العصائب (٢) ووقف على تل ، فكان إذا رأى طُلْبًا قد اختلّ أردفه بثلاثمائة من مماليكه .

فأشرفت كراديس (٢) التتار وهم مثلا عساكر السلمين ، ولم يعتدوا منذ عشرين سنة مثل هذه العدة ، ولا جمعوا مثل جمعهم هذا ، فإن أبغا عرض مَن سيَّره صحبة أخيه منكو تمر فكانوا خمسة وعشرين ألف فارس منتخبة . فالتحم القتال بين الفريقين بوطاة 1. حص ، قريباً من مشهد خالد [ بن الوليد (٥) ، يوم الخيس رابع عشر رجب ] ، من ضحوة النهار إلى آخره ، وقيل من الساعة الرابعة . فصدمت ميسرة التتار ميمنة المسلمين صدمة شديدة ثبتوا لهـا ثباتًا عظيما ، وحملوا على ميسرة التتار فانكسرت وانتهت إلى القلب و به منكو تمر . وصدمت ميمنة التتر ميسرة المسلمين ، فانكسرت الميسرة وانهزم من كان فيها ، وانكسر جناح القلب الأيسر . وساق التتر خلف السلمين حتى انتهوا إلى 10 تحت حمص وقد غلقت أبوابها ، ووقعوا في السوقة والعامة والرجالة المجاهدين والغلمان بظاهر حمص ، فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأشرف الناس على التلاف (٦) . ولم يعلم المسلمون من أهل الميسرة بما جرى المسلمين أهل الميمنة من النصر ، ولا علم التتار الذين ساقوا خلف المسلمين ما نزل بميسرتهم من (١١٧٨) الكسرة . ووصل بعض المنهزمين إلى صفد ، وكثير منهم

<sup>(</sup>١) في س '' اباجي '' . انظر ص ٦٨١ ، سطر ١٥ .

<sup>(</sup>٢) العصائب جم عصابة ، وهي إحدى الرايات السلطانية الكبرى ، وقد تقدم وصفها في ص ٤٤٣ ( سطر ١٥ – ١٦ ) ، ويظهر أن المقصود بالعصائب هنا فرقة الماليك السلطانية الموكلة بتلك الراية .

<sup>(</sup>٣) الكراديس جم كردوس أوكردوسة ، وهي الفرقة الحربية الراكبة ، والقطعة العظيمة من الخيل. ( كيط الحيط : Dozy : Supp. Dict. Ar. ؛ عبط المحيط )

<sup>(</sup>٤) في س "مثلي " .

<sup>(</sup>٥) أُضيف ما بين الفوسين من ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في س "اللاف".

دخل دمشق ، ومر بعضهم إلى غنة ، فاضطرب الناس بهذه البلاد والزعجوا الزعامًا عظما .

وأما التتر الذين ساقوا خلف المنهزمين من المسلمين أصحاب الميسرة ، فإنهــم نزلوا عن خيولهم وأيقنوا بالنصر ، وأرسلوا خيولهم ترعى في مرج حمص ، وأكلوا ونهبوا الأثقال والوطاقات والخزانة ، وهم يحسبون أن أصحابهم ستدركهم . فلما أبطأوا عليهم بعثوا من يكشف الخبر ، فعادت كشافتهم وأخبرتهم أن منكو تمر هرب ، فركبوا وردوا راجهين .

هذا ماكان من أمر ميمنة التتار وميسرة السلمين.

وأما ميمنة المسلمين فإنها ثبتت (١) وهزمت ميسرة التتار حتى انتهت إلى القلب، إِلَّا الملك المنصور [ قلاون ] فإنه ثبت تحت الصناجق ، ولم يبق معه غير ثلاثمائة فارس ، والكوسات تضرب. وتقدم سنقر الأشقر، وبيسرى، وطيبرس الوزيرى، وأمير سلاح ، وأيتمش السعدى ، ولاجين نائب دمشق ، وطرنطاى نائب مصر ، والدوادارى (٢) ، وأمثالهم من أعيان الأمراء ، إلى النتار ؛ وأتاهم عيسى بن مهنا فيمن معه ؛ فقتلوا من التتار مقتلة عظيمة . وكان (٣) منكو تمر مقدم التتار قائماً في جيشه ، فلما أراده الله من هزيمته نزل عن فرسه ونظر من تحت أرجل الخيــل ، فرأى الأثقال والدواب فاعتقد أنها عساكر . ولم يكن الأمر كذلك ، بل كان السلطان قد تفرقت عنه عساكره ما بين منهزم ومن تقدم القتال ، حتى بقي معه (٤) نحو الثلاثمائة فارس لا غير . فنهض منكو تمر من الأرض ليركب فتقطّر عن فرسه ، فنزل النتر كلهم لأجله وأُخذوه . فعند ما رآهم المسلمون قد ترجُّلوا حملوا عليهم حملة واحدة كان الله معهم فيها ، فانتصر وا على التتار .

وقيل إن الأمير عن الدين أزدم الحاج حمل في عسكر التتار وأظهر أنه من المنهزمين، فَقَدَمهم وسأل أن يُوْصَل إلى منكوتمر ، فلما قرب منه حمل عليه وألقاه عن فرسه إلى

<sup>(</sup>١) في س " فامها لما تبتت" ، وقد حذفت " لما " لانسجام العبارة .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالدواداري هنا الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار المنصوري ، مؤلف كتاب زبدة الفكرة المتداول في هذه الحواشي ، وقد وصف وقعة حمس في كتابه وصفاً دقيقاً مفصلا ، ( ج ٩ ، ص ١١٣ ب - ۱۲۲ ب ) ، ومنه نقل النويرى بتقريره (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۸ – ۹ ) ، وقد تقل المقريزي ماكتبه هنا من أحدها مباشرة أو عن طريق غير مباشر ، وذلك واضح من مشابهة عبارة السلوك لعبارة مذين المرجعين في هذا الصدد.

<sup>(</sup>٣ ، ٤) العبارة الواردة بين الرقمين ، ليست موجودة في ب ( ٢١٠ ب ) ، أو في : Quatrmère ) Op. Cit. II. I. P. 37).

الأرض ، فلما سقط نزل التتار إليه من أجل أنه وقع ، فحمل المسلمون عليهم عند ذلك ، فلم يثبت منكو تمر وانهزم وهو مجروح ، فتبعه جيشه وقد افترقوا فرقتين : فرقة أخذت نحو سلمية والبرية ، وفرقة أخذت جهة حلب والفرات .

وأما ميمنة التتار التي كسرت ميسرة المسلمين ، فإنها لما رجعت من تحت حمص كان السلطان قد أمر أن تلف الصناحق و يبطل ضرب الكوسات ، فإنه لم يبق معه إلا (١٧٨ ب) نحو الألف ؛ فر"ت به التتار ولم تعرض له ، فلما تقدموه قليلاً ساق عليهم ، فانهزموا هزيمة قبيحة لا يلو ون على شيء . وكان ذلك تمام النصر ، وهو عند غروب الشمس من يوم الحيس . ومر هولاء المنهزمون من التتار نحو الجبل يريدون منكو تمر ، فكان ذلك من تمام نعمة الله على المسلمين ، و إلا لو قدر الله أنهم رجعوا على المسلمين لما وجدوا فيهم من تمام نعمة الله نصر دينه ، وهزم عدو ه مع قوتهم وكثرتهم . وانجلت هذه الواقعة عن ١٠ قتلى كثيرة من التتر لا يحصى عدده .

وعاد السلطان في بقية يومه إلى منزلته بعد انقضاء الحرب ، وكتب البطائق بالنصرة . ولم يفقد كثيرَ شيء من ماله ، فإنه كان قد فرق ما في الخزائن على مماليكه [ أكياساً في كل كيس (١) ألف دينار ] ليحملوه على أوساطهم ، فسلم له المال . و بات ليلة الجمعة إلى السحر في منزلته ، فثار صياح لم يشك الناس في عود التتار ، فبادر السلطان وركب وسائر العساكر ، فإذا العسكر الذي تبع التتار وقت الهزيمة قد عاد .

وقتل من التتارفى الهزيمة أكثر ممن قتل فى المصاف ، واختفى كثير منهم بجانب الفرات . فأمر السلطان أن تضرم النيران بالأزوار (٢) التى على الفرات ، فاحترق منهم طائفة عظيمة ، وهلك كثير منهم فى الطريق التى سلكوها من سلمية .

وفي يوم الجمعة خرج من العسكر طائفة في تتبع التتار ، مقدمهم الأمير بدر الدين بيليك

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الفوسين من يبرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١١٦ أ ) ، وكان يبرس هذا ممن حمل كيساً من تلك الأكياس ، وقد ذكر أن مجموع ماكان لدى السلطان من المال مائنا ألف دينار ، وأنه لم يعدم منه مثقال .

 <sup>(</sup>۲) الأزوار - والأزيار أيضاً - جمع زارة ، وهي الأجمة ذات الماء والحلفاء والقصب .
 ( لسان العرب ) .

الأيدمرى ؛ ورحل السلطان من ظاهر حمص إلى البحرة (۱) ليبعد عن الجيف . وقتل من التتار صحفار ، وهو من أكبر مقدميهم وعظائهم ، وكانت له إلى الشام غارات عديدة . واستشهد من المسلمين زيادة على مائتي رجل : منهم الأمير عن الدين أزدمر الحاج — وهو الذي جرح منكو تمر مقدم التتار وألقاه عن فرسه وكان سبب هزيمتهم ، وكان من أعيان والأمراء ، وتحدثه نفسه أنه يملك فعوضه الله الشهادة — ، والأمير سيف الدين بلبان الرومي الدوادار الظاهرى ، وعلم الدين سنجر الإربلي ، وبدر الدين بكتوت الحازندار ، وشمس الدين سنقر العرسي (۲) ، وشهاب الدين توتل الشهرزوري ، وسيف الدين بلبان المحمى ، وناصر الدين محمد بن جمال الدين صيرم الكاملي ، وعلاء الدين على بن الأمير سيف الدين بكتمر الساقي العزيزي ، وناصر الدين محمد بن أيبك الفخرى ، وبدر الدين مين الدين بن على كان ، وصاحب الموصل ، والقاضي شمس الدين بن قريش كاتب (۱۷۹۹) الدرج — [ وقد ] عُدم فلم يعرف له خبر ، وهو آخر من مات من بعدها من الملك الكامل محمد بن العادل ، وكان قد كتب له ولابنيه العادل والصالح ولن بعدها من الملك الكامل محمد بن العادل ، وكان قد كتب له ولابنيه العادل والصالح ولن

وأما أهل دمشق فإنه لما كان بعد صلاة الجمعة ، في اليوم الثاني من الوقعة ، سقط الطائر بالنصرة ، ودقت البشائر بقلعة دمشق وسُر الناس سروراً كبيرا ، وزينت القلعة والمدينة . فلما كان بعد نصف الليل من ليلة السبت وصل جماعة كثيرة من المنهزمين وأخبروا بما شاهدوا من الكسرة ، ولم يكن عندهم علم بما تجذد بعدهم من النصرة ؛ فارتجت دمشق واضطرب الناس ، وأخذوا في أسباب الرحيل ؛ وفتحت أبواب دمشق، ولم يبق الا خروج الناس منها على وجوههم هاربين . فورد بعد ساعة البريد بخبر النصر ، وكانت موافاته عند أذان الفجر ، فقرئ كتابه بالجامع فاطمأن الناس .

موافاته عند ادان الفجر ، فقرى كتابه بالجامع فاطمال الناس .
 وورد الحبر إلى مصر في يوم الخيس حادى عشرى شهر رجب ، على جناح الطائر في

<sup>(</sup>۱) كذا في س، والراجح أن القصود هنا بحيرة قدس، فهي قريبة من حمص بينها وبين جبل لبنان، وتنصب إليها مياه تلك البلاد ثم تخرج منها فتصير نهراً عظيا، وهو العاصي الذي عليه مدينة حماة وشيزر.

<sup>(</sup> ياقوت : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ١٦٥ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٨٤ ) .

<sup>(</sup> Y ) كذا في س ، وقد ترجم (Quatremère : Op. Cit. II. I. P. 39) هذا الاسم إلى ( Y

بطاقة من قاقُون ، بأن جماعة من ميسرة العساكر المنصورة وصلوا منهزمين من العدو المخذول ، ووصل بعض الأمراء إلى قطيا منهم ابن الأيدمرى . وقد كان أهل مصر صاروا يقنتون في صلواتهم ، وكثرت قراءة صحيح البخارى ، وأقبل الناس على تلاوة القرآن ، وتجمعوا في المشهد الحسيني وفي الجوامع والمساجد ، وكثر ضجيجهم ودعاؤهم . فاشتد القاتي عند ورود هذا الخبر ، وجرّد الملك الصالح في الحال عسكراً عليه الأمير صارم الدين إز بك الفخرى في كثير من العربان إلى قطيا ، لود المنهزمين و إعادتهم إلى السلطان ، ومنع أحد منهم أمن يعبر إلى القاهرة ، فاعتمد ذلك . ولم يستمر قاتي الناس غير ساعات من النهار ، و إذا بالطيور قد وقعت القاهرة ، فاعتمد ذلك . ولم يستمر قاتي الناس غير ساعات من النهار ، و إذا بالطيور قد وقعت البريدية بكتب البشائر أيضا ، فدفت البشائر وزينت القاهرة ومصر وقاعة الجبل ، وكُتب الماك الصالح إلى السلطان والده يشفع في المنهزمين و يسأل الهي أعمال مصر بالزينة . وكتب أيضاً إلى الأمير بدر الدين بيسرى يؤكد عليه في الشفاعة فيهم .

واتفق أن الأمير طرنطاى النائب وقع على جماعة من أصحاب منكو تمر ، فأسرهم وفيهم حامل حُرَمْدَانه (٢) ، فوجد فى الحرمدان كتباً من الأمراء — مثل سنقر الأشقر ، وأيتمش (٢) السعدى ، وغيرهم ممن كان مع سنقر الأشقر — إلى التتار ، يحرضونهم على دخول الشام ، ويعدونهم بالمساعدة على أخذها . فشاور [طرنطاى] السلطان عليها ، فأمر بغسلها فغسلت ، ولم يطلع عليها أحد . وأما السلطان فإنه وادع الأمير سنقر الأشقر ، ورده من حمص إلى عمله بصهيون على عادته ، ورد معه من كان عنده من الأمراء : وهم أيتمش السعدى ، وسنجر الدوادارى ، وكراى التترى ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) الطيور المخلقة هي المعطرة بالرائحة العطرية المسهاة "خلوق"، ( Dozy : Supp. Dic. Ar. )؟ وكانت العادة في نقل الأخبار السارة أن تمسح الطيور والبطائق التي تحملها بهذه المادة أو غيرها من العطور ، أما طيور الأخبار السيئة وبطائقها فكانت تلطخ بالسواد . انظر ابن أبي الفضائل ( كتاب النهج السديد ، ص ٣٣١) .

<sup>(</sup>۲) الحرمدان — أو الحرمدان — لفظ فارسى معناه المحفظة الحاصة ، التي يحمل فيهما الفرد أوراقه و تقوده ، ويقال لحقيبة الحلاق أيضاً حرمدان . انظر ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) ، وما به من المراجع . (٣) في س "انامش" وقد صحح إلى الرسم المثبت هنا اعتماداً على سبق وروده بهذه الصيغة في من ١٩١٤ ( سطر ١٠) وغيرها ، وكذلك في يبرس المنصوري ( زيدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١١٤ ) .

ورحل [ السلطان ] إلى دمشق ، فقدمها يوم الجمعة ثانى عشرى رجب (١) ، فكان يوماً عظيما إلى الفاية ( ١٧٩ ب ) عظم فيه سرور الناس وكثر فرحهم ، وقال فيه الشعراء عدة قصائد (٢٠ . وفي سابع عشريه ورد الخبر إلى القاهرة بعود السلطان إلى دمشق ، وأنه عندما استقر بها جرد العسكر [ مع الأمير (٣) بدر الدين الأيدمرى ] إلى الرحبة ، ليدفع مَنْ عليها من التتار .

وأما أبغا بن هولا كو ملك التتار فإنه لم يشعر وهو على الرحبة إلا وقد وقعت بطاقة من السلطان إلى نائب الرحبة ، بما مَنَّ الله به من النصر وكسرة التتار . فعند ما باخه ذلك و يدق بشائر القلعة - رحل إلى بغداد . ووصل الأمير بدر الدين الأيدوري ألى حاب ، و بعث في طلب التتار إلى الفرات ، ففروا من الطاب وغرق منهم خلق كثير . وغيرت و عائمة منهم على قلعة البيرة ، فقاتلهم أهلها وقتلوا منهم خسائة ، وأسروا مائة وخسين . وتوجه منهم ألف وخمسائة فارس إلى بغراس ، وفيهم أكابر أصحاب سيس وأقار بهم ألف فخرج عليهم الأمير شجاع الدين السيناني (١) بمن معه ، فقتلهم وأسره عن آخرهم بحيث لم يفلت فخرج عليهم الأمير شجاع الدين السيناني (١) بمن معه ، فقتلهم وأسره عن آخرهم بحيث لم يفلت منهم إلا دون العشرين . وتوجه منهم على سلمية نحو أر بعدة آلاف ، فأخذ عليهم نواب الرحبة الطرقات والمابر ، فساروا في البرية فمانوا عطشاً وجوعا ، ولم يسلم منهم إلا نحو ستائة فارس . خورج إليهم أهل الرحبة فقتلوا أكثرهم ، وأحضروا عدة منهم إلى الرحبة ضربت أعناقهم بها . وأدرك بقية التتر الملك أبغا ، وفيهم أخوه منكو تمر وهو مجروح ، فغضب عليه أعناقهم بها . وأدرك بقية التتر الملك أبغا ، وفيهم أخوه منكو تمر وهو مجروح ، فغضب عليه

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن أبى الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٣٣٢ -- ٣٣٣) أن السلطان قلاون دخل إلى دمشق وقدامه من غنيمة التتر '' اثنتا عشرة عجلة كانت مع التتار ، ( ص ٣٣٣) على كل عجلة أربع زيارات ،كل زيار فيه ثلاثة جروخ وخسة طبول صحاح وثلاثة مقطعة ''. ( انظر الترجمة الفرنسية لهذا الاقتباس فى نفس المرجم والصفحة لتفسير الألفاظ الاصطلاحية ) .

<sup>(</sup>٢) يوجد كثير من هذه الفصائد في بيبرس المنصوري (زبدة الفكرة ، ج٩ ، ص١١٧ب-١٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين القوسين من ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) فى س'' البيدمرى'' ، ويظهر أن هذا الرسم مجرد خطأ قلمى . انظر مايلي ( ص ٦٩٩ سطر٤ ) ، وكذلك ابن أبى الفضائل ( كتاب النهج السديد ، ص ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في س "غبر"، والمعنى أنهم بقوا بها . ( محيط المحيط ) .

<sup>(</sup>٦) في س " واقاربه" .

<sup>(</sup>٧) في س '' السياني '' ، ولعل النسبة إلى سينان ، وهي قرية من قرى حرو . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ) .

10

وقال: " ليم لا مُت أنت والجيش ولا انهزمت ؟ " وغضب أيضاً على القدمين . فلما دخل [ أبغا ] بغداد سار منها إلى جهة هَذَان ، وتوجه منكو تمر إلى بلاد الجزيرة فنزل بجزيرة ابن عمر ، وكانت الجزيرة لأمه قد أعطاها إياها أبوه هولا كو لما أخذها .

وفى يوم الإثنين حادى عشريه قدم الأمير بدر الدين الأيدمرى بمن معه من العسكر، بعد ما أنكى فى التتار . ورسم [السلطان] أن تكون البشائر إنماماً على من يذكر: وهى القاهرة ومصر على يد الأمير حسام الدين لاجين السلاح دار الرومى ، [و] قوص والوجه القبلى خلا الفيوم [على يد] الأمير بدر الدين بيدر المنصورى أمير مجلس ، [و] الفيوم إعلى يد] الأمير علم الدين سنجر أمير آخور ، [و] الإسكندرية [على يد] الأمير علم الدين سنجر أمير آخور ، [و] الإسكندرية [على يد] الأمير علم الدين المناسن ، والغمير عنم الدين أبيك السلاح دار المنصورى ، [و] أشموم [على يد] الأمير شمس الدين محمد بن الحَمِقْدَار (١) نائب أمير جاندار .

وورد كتاب السلطان إلى قلعة الجبل ( ١١٨٠ ) ليجهز إلى الملك المظفر [ شمس الدين (٢) ابن رسول ] باليمن بما مَنَّ الله به من النصرة على التتار ، فكتب قرينه الملك الصالح كتابا من إنشاء محيى الدين بن عبد الظاهر ، خوطب فيه : " أعن الله أنصار المقام العالى المظفرى الشمسي ".

وفى شهر رجب رتب السلطان غرس الدين بن شاور فى ولاية لد والرملة ، عوضاً عن سعد الدين بن قلج ، بحكم انتقاله منها إلى ولاية بلد الخليل عليه السلام . ورتب تقى الدين توبه فى نظر النظار بالشام ، شريكا للقاضى تاج الدين عبد الرحيم بن تقى الدين عبد الوهاب ابن الفضل بن يحيى السنهورى . ورتب الأمير علم الدين سنجر الدوادارى شادًا ومدبرا من غزة إلى الفرات .

وفيه ثارت العشران ونهبوا نابلس ، وقتلوا مقتلة عظيمة ؛ فركب الأمير علاء الدين أيدكين الفخرى من غزة وقبض على جماعة منهم ، وشنق اثنين وثلاثين من أكابرهم ،

<sup>(</sup>١) الجمقىدار أحد موظنى ديوان الحاص السلطانى ، وكان موكلا به توزيع الجوامك على الماليك السلطانية . ( G. - Demombynes : La Syrie. Introd. P. LXXII ) .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين القوسين من بيبرس المنصوري ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١١٢٣ ) .

وسجن كثيراً منهم بصفد ؛ ورتب الأمير علاء الدين أيدغدى الصرخدى نائباً بالبلاد الفزاوية والساحلية لردع العشران . وفيه قُرِّر الشيخ تقى الدين محمد بن دقيق العيد فى تدريس المدرسة بجوار قبة الشافعى من قرافة مصر ، على عادة القاضى تقى الدين بن رزين بعد وفاته . واستقر الشيخ علم الدين ... (١) ابن بنت العراقى فى تدريس الشهد الحسينى بالقاهرة . وفيه وصل الأمير شهاب الدين أحمد ابن والى القلعة أمير شكار من دمشق لتخريج (٢) الجوارح و إصلاحها . وفيه استقر الأمير سيف الدين بازى المنصورى نائباً محمص ، ومعه الأمير صارم الدين الحمصى مساعداً له . واستقر الأمير جمال الدين أقش الحمي نائباً فى مدينة نابلس ، عوضاً عن زين الدين قراجا البدرى . وفيه أفرج عن الأمير سيف الدين قطن المنصورى ، والأمير سنجر الحموى أبو خرص .

الى الشريف علم الدين صاحب سواكن بأن يوفق بينهم ولا يُعِين طائفة على أخرى ، الى الشريف علم الدين صاحب سواكن بأن يوفق بينهم ولا يُعِين طائفة على أخرى ، خوفاً على فساد الطريق . وفيه ولى زين الدين بن القاح نظر البحيرة ، عوضاً عن موفق الدين ابن الشاع . واستقر شمس الدين محمد بن القاضى علم الدين بن القاح فى الإعادة (٣) بمدرسة الشافعي من القرافة ، بتوقيع شريف .

وفى شعبان افترق بنو صورة (١٠) بناحية المنوفية من أعمال مصر فرقتين ، وحشدوا

10

<sup>(</sup>١) بياض في س .

<sup>(</sup>٢) الراجح أن المقصود بتخريج الجوارح تدريبها ، وقد أخطأ (Quatremère : Op Cit. II.I.P.43) المعنى المقصود من الجملة كلها بقراءته لفظ الجوارح كا"نه "الخوارج " ، فجاءت ترجمته كالآتى :

<sup>&</sup>quot;L'émir Schehab - eddin - Ahmed emir - schikar ( grand veneur ) partit de Damas, et se rendit à Kolaïah pour expulser les rebelles et établir l'ordre dans cette place."

<sup>(</sup>٣) الإعادة وظيفة المعيد، وهو ثانى رتبة المدرس؛ وكان عمله أنه ''إذا ألتى المدرس الدرس وانصرف أعاد للطلبة ما ألفاء المدرس إليهم ليفهموه ويحسنوه''؛ والمدرس هو '' الذى يتصدى لتدريس العلوم الشرعية ، من التفسسير والحديث والفقه والنحو والتصريف ونحو ذلك''. ( الفلقشندى : صبح الأعشى ، ج ه ، ص ٢٤٤) . هذا ويوجد بنفس المرجع والصفحة تعريفات بغير هذين من أصحاب الوظائف التعليمية ، مثل المقرى والمحدث .

<sup>(</sup>٤) كذا فى س، وفى الفلقشندى (صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٧١) أن أمراء العربان بالمنوفية كانوا يسمون أولاد نصير ، ولا يوجد فى باب قبائل العربان بنواحى الديار المصرية ( نفس المرجع والجزء ، ص ٢٠ ، وما بعدها ) من اسمه '' بنو صورة '' .

وركبوا بآلات الحرب؛ فخرج إليهم عدة من أجناد الحلقة ، ورُسِم بأخذ ( ١٨٠ ب ) خيلهم وسلاحهم ، فسكن ما كان بينهم .

وفي يوم الأحدثاني شعبان سار السلطان من دمشق ، وكتب إلى مصر بتجهيز الزينة (۱) ونصب القلاع (۲) ، وأن يتقدم إلى نواب الأمراء بالشروع في تقسيم المواضع لقلاعهم والاهتمام بالزينة . فرتبت الإقامات في عاشره على يد الأمير علم الدين سنجر الشجاعي : وجعل في كل منزلة من الدقيق ستين قطعة ، وشعيرا أر بعائة أردب ، وأغناما مائة رأس ، ودجاجا مائتي طائر ، وحماماً خمسين طائرا ، وأتبانا (۲) مائة حمل ، وحطب سنط مائة قنطار .

وخرج السلطان من غزة بكرة يوم الخيس ثالث عشره ، ووصل قطيا يوم الاثنين سابع عشره ، وقد تأخرت العساكر وراءه ؛ ونزل عَيْفَة (٤) يوم الحيس العشرين منه وخيم بها . ودخل الأمير شرف الدين الجاكي المهندار من الدهليز السلطاني لترتيب رسل الملوك الذين بالقاهرة ، وخروجهم إلى لقاء السلطان . وخرج الملك الصالح والأمير زين الدين كتبغا نائب السلطنة إلى الملتق ، واستقر الأمير علم الدين سنجر المنصوري بقلعة الجبل . فصعد السلطان إلى قلعته في يوم السبت ثاني عشريه تحت صناجقه " وأسرى التتار بين يديه ، وقد حمل بعضهم الصناجق التترية وهي مكسورة . فبعث [ السلطان ] بالأسرى وطبول يديه ، وقد حمل بعضهم الصناجق التترية وهي مكسورة . فبعث [ السلطان ] بالأسرى وطبول التتار وجِثر منكو تمر من جهة باب النصر حتى شقوا القاهرة إلى باب زويلة ، وساروا الما القاهرة ؛ ولم يشق السلطان القاهرة . وكان يوماً مشهودا اجتمع الناس فيه من الأقطار ، وكثر فرحهم وسروره .

وفى يوم الأحد ثالث عشرى شعبان أفرج السلطان عن الأمير ركن الدين منكورس

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ مكور في س.

<sup>(</sup>٢) القلاع جمع قلعة ، والراجع أن المقصود هنا قلاع خشبية زينت بها الطرقات احتفالا بمقدم السلطان ؟ وفي ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) أن القيارع — وجمعه أقلع — قياش يغطى به صحن الجامع ( d'une mosquée ) ، وربما كان المقصود هنا قاشا شبيها بهذا ، نصبه الأمراء على جوانب الطرقات لاستكمال زينتها وبهجتها .

<sup>(</sup>٣) في س"اتبان"

<sup>(</sup>٤) فى س ''غيفا'' ، بغير ضبط ، وهى ضيعة قرب بلبيس ، بينهـا وبين مصر مرحلة ، كان الحاج ينزل فيهـا إذا خرجوا من مصر . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٨٢٩ ) . انظر أيضاً فهرس مواقع الأمكنة ، ص ٢٨٧ ، حيث ورد اسم هذا الموضع غينة ، بالتاء بدل الفاء .

الناصرى الفارقاني . وفيه دخل [ السلطان ] إلى الخزانة الشريفة ، ورتب الخلع السائر الأمراء والخواص والكتاب بالدرج الذين كانوا في الخدمة .

وفى يوم الخيس سابع عشريه جلس السلطان ، وأحضرت هدية [ الملك المظفر (۱) شمس الدين يوسف بن عمر بن على بن رسول ] صاحب اليمن على يد رسله : وهم مجد الدين ابن أبى القاسم ، والقاضى محيى الدين يحيى بن البَيْلَقَائى (۲) . [ فقبل السلطان هديته ، وكانت من طرائف اليمن ، من العود والعنبر والصينى ورماح القنا وغير ذلك ] .

وفى تاسع عشريه أعيد إقظاع الأمير سيف الدين أيتمش السعدى إليه ، وهو ناى (٣) وطَنَان (٤) وَإِمرَة مائة فارس . وكان قد أخذه — عند توجهه إلى سنقر الأشقر — الأمير عن الدين أيبك الأفرم ؛ وأعيد على الأفرم إقطاعه القديم ممن أخذه . وفيه أمّر الأمير سيف الدين قطز . وفيه فوض قضاء القضاة الشافعية إلى (١٨١١) وجيه الدين عبد الوهاب ابن حسين المهلبي البَهنسي (٥) في سابع عشري شعبان ، عوضاً عن تقي الدين محمد بن رزين بحكم وفاته . وفيه قبض على الأمير ركن الدين بيبرس الحلبي المعروف بأياجي الحاجب ، من أجل أنه انهزم على حمص .

وفى يوم السبت سادس رمضان حضرت رسل الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عو ابن على بن رسول متملك اليمن ، وسألوا أن يُكتب لمرسلهم أمان على قيص ، وتُعَلَّم عليه العلامة السلطانية ، فأجيبوا إلى ذلك (٦٠) . وجهزت إليه هدايا وتحف فيها قطعة زمرد ،

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من بيبرس المنصوري (زيدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ٢١٢٣).

<sup>(</sup>۲) فى س '' البلقائي'' ، والغالب أن النسبة إلى بيلقان ، وهى مدينة قرب شروان وباب الأبواب ، بأرمينية الكبرى . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٧٩٧ — ٧٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا فى س ، بنقطتين تحت الياء ، وهى بلدة تابعة الآن لمركز قليوب بمديرية القليوبية . ( فهرس مواقع الأمكنة ، ص ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) بغير ضبط فى س، وهى بلدة تابعة أيضاً لمركز قلبوب بمديرية القلبوبية، وكانت معتبرة من أعيان قرى مصر فى زمن ياقوت ( معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٥٩ ه ) . انظر فهرس مواقع الأمكنة ، ص ٧٩ . (٥) مضبوط هكذا فى س .

<sup>(</sup>٦) أورد بيبرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١١٢٣ – ب ) نسخة هذا الأمان ، ومنه يتضح أن ملك اليمن كان يبتني عقد حلف مع السلطان قلاون ، ونصه : "بسم الله الرحمن الرحم ، هذا أمان الله سبحانه وتبالى ، وأمان سسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وأماننا لأخينا السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر صاحب اليمن المحروس ، إنا داعون له ولأولاده ، مسالمون من سالمهم معادون =

وعدة من أكاديش (١) التتار وشيء من عُدَدهم . وفيه عملت نسخة حَلِف (٢) السلطان المسلك الأشكري (٢) صاحب القسطنطينية ، وكانت رسله قد وصلت بنسخة يمينه في تاريخ موافق آخر المحرم سنة ثمانين وسمائة . وفيه ولى الأمير بهاء الدين قراقوش قوص وأخيم (١) عوضاً عن الأمير بيبرس مملوك علاء الدين حرب دار (٥) .

وفى شوال سار المحمل إلى الحجاز على العادة .

وفي يوم الخيس أول ذي القعدة استقر عن الدين أيبك الفخرى والياً بقوص وأخميم،

(٢) مضبوط هكذا في س .

- (٣) كان إمبراطور الدولة البيزنطية تلك السنة ( Michael VIII, Palaeologus ) الذي تقدم ذكره هنا في مناسبات شتى " وكان السلطان قلاون قد بعث إليه وإلى غيره من ملوك الدول المجاورة يخبرهم بسلطنته وعد إليهم يد الصداقة والحلف ، فأرسل الإمبراطور المذكور رسولا من عنده لعقد حلف مع السلطان كا بلتن ، وفيا يلى نس ما جاء في يبرس المنصوري ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٢٣ ب ١٢٤ ) بصدد من راسلهم السلطان اللأعماض المذكورة وهو : " وفيها وصلت رسل الملك الأشكري صاحب القسطنطينية بهدايا كثيرة إلى الأبواب السلطانية ، لأن السلطان لما جلس في الملك ونظر في أحواله ، ( ص ١٢٢ ) وبدأ بما يجب أن تبدأ به الملوك بفعاله (كذا ) ، أرسل إلى كل جهة يتعين الإرسال إليها رسولا ، فأرسل إلى بيدو ( في الأصل قدو ) ملك التتار بالبلاد المشرقية ، وهو فيدو ( كذا ) بن مجي بن عجره بجلوسه على المرتبة الملوكية واستقراره في سلطنة المالك الإسلامية ، ويجدد معه المودة ويحرضه على يخبره بجلوسه على المرتبة الملوكية واستقراره في سلطنة المالك الإسلامية ، ويجدد معه المودة ويحرضه على نتك الجهات والمالك الطرقات ، ولا يتوصل رسل الأبواب إليها إلا من جهته ، ولا يلغوا ( كذا ) مقاصده فيها للك الطرقات ، ولا يتوصل رسل الأبواب ببذل الوداد ، والمساعفة على كل ما يراد من توصيل الرسل إلى الشعاد ، وسأل السلطان عيناً يتصك بها فلف له ، وسير رسلا لتحليفه ، وكان الرسول إليه الأمير والقصاد ، وسأل السلطان عيناً يتصك بها فلف له ، وسير رسلا لتحليفه ، وكان الرسول إليه الأمير والقصاد ، وسأل السلطان عيناً يتصك بها فلف له ، وسير رسلا لتحليفه ، وكان الرسول إليه الأمير والم الذين الشويجي (كذا ) ".
  - (٤) بعض حروف هذا اللفظ مطموس في س ، ولكنه واضع في ب ( ٢١٣ ب ) .
    - (ه) كذا في س.

عوضاً عن قراقوش . وفى خامسه قبض على الأمير أيتمش السعدى وعلى عدة من الأمراء واعتقلوا ؛ وقبض أيضاً بدمشق على الأمير سيف الدين بلبان الهاروني وسيقران (١) الكردى وغيرها ، وذلك لأنهم كانوا بمن كان مع سنقر الأشقر . وفيه سافر الأمير ناصر الدين محمد ابن المحسني الجزري الحاجب ، والقاضي شرف الدين إبراهيم بن فرج (٢) كاتب الدرج ، إلى المين من جهة عيذاب ، في الرسالة عن السلطان . وفي ذي القعدة أخر ج السلطان جميع نساء الملك الظاهر بيبرس وخدامه من القاهرة ، و بعثهم إلى الكرك (٢).

وفى أول ذى الحجة فوض قضاء المالسكية بديار مصر إلى تقى الدين أبى على الحسين ابن الفقيه شرف الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن الفقيه الإمام مفتى الفرق جلال الدين أبى محمد عبد الله بن شاس الجذامى السمدى المالسكى ، عوضاً عن قاضى القضاة نفيس الدين محمد بن سكر ، محكم وفاته .

ومات في هذه السنة من الأعيان القان أبغا بن هولا كو بن طلوى (٤) بن جنكرخان بنواجي هَذَان عن نحو خسين سنة ، منها مدة ملكه سبع عشرة سنة ؛ وقام في الملك بعده أخوه تَكُدار (٤) بن هولا كو . ومات الأمير عن الدين أيبك الشجاعي بدمشق عن خمس وثمانين سنة . ومات الأمير شمس الدين سنقر الألني نائب السلطنة بديار مصر ، في السجن بالإسكندرية عن نحو أر بعين سنة . وتو في قاضي القضاة تتى الدين أبو عبد الله محد بن الحسين بن رزين بن موسى بن عيسى بن موسى بن نصر الله العامرى الحموى الشافعي ، عن سبع وسبعين سنة (١) . وتو في قاضي دمشق نجم الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن سنى الدولة الشافعي ، عن أر بع وستين سنة بدمشق . وتو في قاضي عمر بن تاج الدين أبي محمد سنة بدمشق . وتو في قاضي القضاة صدر الدين أبو حفص عمر بن تاج الدين أبي محمد سنة بدمشق . وتو في قاضي القضاة صدر الدين أبو حفص عمر بن تاج الدين أبي محمد

<sup>(</sup>١) كذا في س، واسمه "سنقران" في النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) في س "فرح" ، وهو بالجيم في ب ( ٢١٣ ب ) .

<sup>(</sup>٣) يلي هذا بياض في س يسم أربعة سطور ، وليس به آثار كتابة مطلقاً .

<sup>(</sup>٤) في س "طلو".

<sup>(</sup> ه) ضبط هذا الإسم على منطوقه في ( Browne : A Lit. Hist. Of Persia, III. P. 25 )

<sup>(</sup>٦) يوجد فى النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢٧٩ ) ترجمة قصيرة لهذا القاضى ، منها أنه ولد بحياة سلخ شعبان سنة ٢٠٣ هـ ، وأنه توفى فى ثالث رجب، ودفن بالقرافة .

عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم ابن بنت الأعن العلامي (۱) الشافعي ، عن خمس وخمسين سنة . وتوفي موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع الشيباني الموصلي الكواشي (۲۶) عن تسعين سنة بالموصل . وتوفي الحافظ شمس الدين أبو حامد محمد بن على ابن محمود بن أحمد بن على بن الصابوني المحمودي ، بدمشق عن ست وسبعين سنة . وتوفي المسند شمس الدين أبو الفنائم مُسلًم (۱) بن محمد بن مُسلّم بن مكي بن خلف بن علان القيسي المسمشقي ناظر الدواوين بدمشق ، عن ست وثمانين سنة بها . وتوفي الشريف شهاب الدين أبو جعفر أحمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن زيد بن جعفر بن أبي إبراهيم محمد الممدوح الحسني ، كاتب الإنشاء بحلب ، عن خمس وثلاثين سنة بها . وتوفي الأديب الكاتب الحاسب علاء الدين أبو الحسن على بن محمود بن الحسن بن نبهان اليشكري (۱) عن خمس وثمانين سنة بدمشق . وتوفي الأديب شمس الدين أبو عبد الله الدين أخمد بن مكتوم البعلبكي ، في وقعة مص شهيدا . وتوفي الأديب بدر الدين أبو المحاسن بن يوسف بن لؤلؤ بن عبد الله الذهبي الدمشقي ، عن ثلاث وسبعين سنة بدمشت . ومات منكو تمر بن هولاكو بن طاو بن جنكر خان ، بجزيرة ابن عمر مكموداً بدمشق . ومات منكو تمر بن هوات [ علاء الملك (۱) ] عَطا مَلِك بن محمد الجويني صاحب بدمشرة كسرته على حمص (۱) . ومات [ علاء الملك (۱) ] عَطا مَلِك بن محمد الجويني صاحب بدمشرة كسرته على حمص (۱) . ومات [ علاء الملك (۱) ] عَطا مَلِك بن محمد الجويني صاحب بدمشرة كسرته على حمص (۱) . ومات [ علاء الملك (۱) ] عَطا مَلِك بن محمد الجويني صاحب بدمشرة كسرته على حمص (۱) . ومات [ علاء الملك (۱) ] عَطا مَلك بن محمد الجويني صاحب بدمشود كسرته على حمص (۱) . ومات [ علاء الملك (۱) ] عَطا مَلك بن محمد الجويني صاحب عقب كسرته على حمص (۱) . ومات [ علاء الملك (۱) ] عَطا مَلك بن محمد المؤوية على حمص (۱) . ومات [ علاء الملك (۱) ] عَطا مَلك بن محمد الجويني صاحب علي مسرب المؤوية الم

<sup>(</sup>١) العلامي نسبة إلى قبيلة بني علامة إحدى بطون لحم، انظر ص ٢١ه ( حاشية ١ ) .

<sup>(</sup>٢) بغير ضبط في س ، والنسبة إلى كواشي ، وهي " قلعة حصينة في الجبال التي في شرقي الموصل ، وكانت قديمًا تسمى أردمشت ، وكواشي اسم لها محدث " . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٣١٥) .

<sup>(</sup>٣) هذا الاسم مضبوط في س بضمة على الميم الأولى ، وفتحتين على اللام علامة للتشديد .

<sup>(؛)</sup> مضبوط هكذا في س .

<sup>(</sup>ه) عبارة هذه الوفاة هنا مطابقة في ألفاظها تماماً لما يقابلها في أبى الفداء ( المحتصر في أخبار البشر ، ص ٢٩٠، في ١٠٠ في الهج السديد ، ص ٣٣٤، ص ٢٠٠، وما بعدها ) تفصيل لموت منكو تمر هذا ، ونصه : " وأما سبب موت منكو تمر ، فذكروا أن القاضي جمال الدين بن العجمية أسقاه سما ، فات منه وأراح الله من شره ؟ وعلم بذلك ضامن الجزيرة ( ٣٣٥) الذي يقال له ابن القرقوى ، فرافع القاضي جمال الدين وعرف والدته أن القاضي ستى ولدها ، فقبضت على الفاضي وجميع أولاده ، وقدر الله تعالى بعد ذلك أن التتار أخذوا ابن القرقوى الذي سمى في القاضي ، فقتلوه هو وجميع أولاده " . انظر أيضاً .Quatremère; Op. انظر أيضاً . Op. Cit. II. 1. P. 50. N. 43).

<sup>(</sup>٦) أضيف ما بين القوسين من ( Browne : A. Lit. Hist Of Presia, III. P. 20 et seq ) ، حيث توجد تفصيلات كثيرة عن منشأ أسرة الجويني ، التي عاش أبناؤها في دولة إيلخانات فارس كما عاش البرامكة في صدر الدولة العباسية ، وكانت خاتمتهم كاتمتهم .

الديوان ببغداد ، بعد ما نقم عليه الملك أبغا ونسبه إلى مواطأة المسلمين ، فقبض عليه وأخذ أمواله ؛ وكان صدراً كبيراً فاضلا ، وله شعر حسن ؛ وولى بعده بغداد ابن أخيه هارون بن محمد الجويني (١) .

\* \* \*

سنة إحدى وثمانين وستمائة . (١٨١ ب) في مستهل صفر قبض على الأمير بدر الدين بيسرى الشمسي ، والأمير كشتغدى الشمسي . فأغلق باب زويلة وعامة الأسواق ، وارتجت القاهرة حتى نودى من أغلق دكانه شُنق ، ففتحت الأسواق .

وفى ربيع الأول وصلت رسل الأشكرى ورسل الفونس (٢) بهدية . وفى حادى عشر ربيع الآخر استقر فى الوزارة نجم الدين حمزة بن محمد الأصفونى . وفى آخر جمادى الآخرة استعنى قاضى القضاة وجيه الدين عبد الوهاب بن حسن البهنسى من قضاء القاهرة والوجه البحرى ، وذكر أنه يضعف عن الجمع بين قضاء المدينتين مصر والقاهرة والوجهين القبلى والبحرى ، وأعنى من قضاء القاهرة والوجه البحرى . وفوض [ السلطان ] ذلك فى أول رجب لشهاب الدين محمد الخوك (٢)، وكان يلى أولا قضاء الغربية من أعمال مصر ، فنقل منها إلى قضاء القاهرة ؟ وانفرد للبهنسى قضاء مصر والوجه القبلى .

وفى شعبان خُلِفُ (١٠) الشريف أبو نمى أمير مكة للسلطان وولده بالطاعة لهما ، وأنه التزم الكسوة الواصلة من مصر على الكعبة في كل موسم ، وأنه لا يعلق عليها كسوة

<sup>(</sup>۱) أورد النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۷۹ ب) ضمن وفيات هذه السنة وفاة سليل من أبناء البيت الأيوني وهو "الأمير نور الدين أحمد ويدعى رباله (كذا) ابن الملك الظاهر على بن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غياث الدين غازى بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وأمه زوجة الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى المعروفة بوجه القمر ؟ وكانت وفاته في شوال ، ومحمره يومئذ ستا (كذا) وعشرين سنة ؟ وكان بديع الحسن تام الخلقة ، عنمده شجاعة وكرم وسكون ، رحمه الله تعالى ".

<sup>(</sup>۲) يوجد في بيبرس المنصوري (زبدة الفكرة ، ج ۹ ، ص ۱۲۹) بعنى معلومات تساعد على تعين هذا الملك ، و نصها : '' وفيها وصل رسول من عند الفونس أحد ملوك الفرنج ، اسمه الفارس الحكيم مايشتر فلب الاسبنيولي (كذا) ، ورفيق له ، ومعهما تقادم كثيرة من خيل وبغال وغير ذلك ، فأكرمهما السلطان وأعادهما مشمولين بالإحسان''.

<sup>(</sup>٣) مضبوط هكذا في س .

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ مضبوط في س بضمة على الحاء فقط.

غيرها ، وأن يقدم عَلَمَ الملك المنصور على كل علم فى كل موسم ، وألا يتقدمه عَلم غيره ، وأن يسبل زيارة البيت الحرام أيام مواسم الحج وغيرها للزائرين والطائفين والبادين والعاكفين والآمين ، وأن يحرس الحاج ويؤمنهم فى سربهم ، وأن يستمر بإفراد الخطبة والسكة بالإسم الشريف المنصورى ، و[أن] يفعل فى الخدمة فعل المخلص الولى [للسلطان] ، ويمتثل مراسمه امتثال النائب للمستنيب .

وفيه وصلت رسل الملك (۱) أحمد أغا سلطان بن هولا كو ، وهم الشيخ قطب الدين معود بن مسعود بن مصلح الشيرازى قاضى سيواس ، والأمير بهاء الدين أتابك السلطان مسعود صاحب الروم ، والصاحب شمس الدين محمد بن الصاحب شرف الدين بن التَّدْتِي (۲) ، وكانوا عند قدومهم إلى البيرة [قد] سار إليهم الأمير حسام الدين لاجين الرومى والأمير سيف الدين كبيك الحاجبان ، وقد أمرا أن يبالغا في الاحتراز على الرسل وإخفائهم عن كل أحد . واحترزا عليهم حتى لم يشاهدهم أحد ، وسارا (١) بهم في الليل حتى قدموا قلعة الجبل بكتاب الملك أحمد : وفيه أنه مسلم ، وأنه أمر ببناء المساجد والمدارس والأوقاف ، وأمر بتجهيز الحجاج . وسأل اجتماع الكلمة و إخماد الفتنة والحرب ، وأنه ظفر بجاسوس — وعادة مثله أن يقتل — فجهزه إلى الأبواب السلطانية ، وقال إنه وأنه ظفر بجاسوس — وعادة مثله أن يقتل — فجهزه إلى الأبواب السلطانية ، وقال إنه

<sup>(</sup>۱) كان اسم هـذا السلطان في الأصل تكدار ، وقد اتخـذ اسم أحمد عند ما اعتنق الإسلام قبل سلطنته ، وهو الذي خلف أبغا على مملكة إبلخانات المغول بفارس . (انظر ص ٤٠٤ ، سطر ١٣٠ وأبا الفداء: المختصر في أخبار البشر ، ص ٢٦٠ ، في Rec. Hist. Or. I. و Rec. Hist. Or. I. و المحتصر في أخبار البشر ، ص ٢٦٠ ، في المنصوري ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٣٩ ب ) نص السكتاب الذي أنفذه هذا السلطان إلى أهل بغداد يعلن فيه إسلامه وسلطنته ، وهو : "وإنا جلسنا على كرسي الملك ونحن مسلمون ، فيلقون (كذا) أهل بغداد هذه البشري ، ويعتمدون في المدارس والوقوف (كذا) وجميع وجوه البر ماكان يعتمد في أيام الحلفاء العباسسيين ، ويرجع كل ذي حق إلى حقه في أوقاف المساجد والمدارس ، ولا يخرجون (كذا) عن القواعد الإسلامية . وأنتم يا أهل بغداد مسلمون ، وقد سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تزال هذه العصابة الإسلامية مستظهرة غطيبون قلوبكم وتكتبون إلى البلاد جميعاً ".

<sup>(</sup>۲) بغير ضبط فى س ، والنسبة إلى تيت بفتح الناء الأولى وسكون الياء -- ويروى تيت بالياء المشددة ، وهو جبل على مسافة بريد شمالى المدينة . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين القوسين من ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٣٣٥ — ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) في س "ساروا" .

لا حاجة إلى الجواسيس ولا غيرهم بعد الاتفاق واجتماع الكامة ، وبالغ فى استجلاب خاطر السلطان . وتاريخ الكتاب فى جمادى الأولى ، وأنه كتب بواسط . فأجيب بتهنئته بالإسلام ، والرضى بالصلح (۱) ؛ وأعيدت الرسل وقد أكرموا ، من غير أن يعلم (١١٨١) الناس بدخولهم ولا خروجهم . وساروا سرًّا كما قدموا سرًّا ليلة السبت ثانى رمضان صحبة الحاجبين ، فوصلوا إلى حلب فى سادس شوال وعبروا [إلى] بلادهم .

وفى رمضان وصل الأمير شمس الدين سنقر الغُتمى ورفقت ، الذين خرجوا إلى [بيت (٢)] بركه فى الرسالة . وفيه قبض على الأمير بدر الدين بكتوت الشمسى ، وعلاء الدين أقطوان الساقى ، وشهاب الدين قرطاى ، واعتقلوا . وفيه استقر الأمير شمس الدين قرا سنقر الجو كندار المنصورى [في] نيابة السلطنة بحلب ، عوضاً عن علم الدين سنجر الباشقردى ؛ الجو كندار المنصورى وكانا قد خربهما التتار . و [فيه] قدم الشيخ على الأويراتي (٣) ، وكان قد أسلم وخدم الفقراء ، وسلك طريق الله وظهرت على يده كرامات ، وتبعه جماعة من أولاد المغل ، فساربهم إلى الشام ومصر ، ومثل بحضرة السلطان من قلعة الجبل فى

<sup>(</sup>۱) هذان الملخصان لكتابى أحمد سلطان والسلطان قلاون يشبهان فى ألفاظهما وترتيبهما ما يقابلهما فى النويرى (نهاية الأرب، ج ۲۹، ص ۲۸۰۱)، وقد أورد ابن أبى الفضائل (كتاب النهج السديد، ص ۳۳، وما بعدها) نص الكتابير كاملا، وها واردان أيضاً فى يبرس المنصورى (زبدة الفكرة، ج ۹، ص ۱۳۱۱ – ۱۳۷۷)، وفى Quatremère: Op. Cit. II. 1. Appendice 1)، وفى PP. 158 et seq.)

<sup>(</sup>۲) أضيف ما بين الفوسين من يبرس المنصورى (زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ب ) ؟ وكانت تلك الرسالة قد توجهت إلى منكو تمر خليفة بركه خان فى دولة القبجاق ، فوجدت أنه توفى فى جمادى الآخرة سنة ٦٨٠ هـ ، وقد جلس بعده أخوه تدان منكو ( Tūda-Mangū ) ، الذى امتــد حكمه حتى سنة ٦٨٠ هـ ، انظر ( Lane-Poole : Muh. Dyns. P. 230 وأبا الفــداء : المختصر فى أخبار البشر ، ص ١٦٠ ، فى ١٦٠ ، فى ١٩٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) بغير ضبط فى س ، والنسبة إلى لفظ أويرات - ويقال عويرات أيضاً ، انظر : Zetterstéen ) انظر : Op. Cit. P. 38 ) (P. 38 ) - وهو اسم جنس يطلق على عدة قبائل مغولية سكنت الجزء الأعلى من حوض نهر ينسى ( Yenessei ) بأواسط آسيا ، وهم أصل جنس الكالموك ( Kalmuck ) . وكانت قبائل الأويراتية - أو العويراتية - قد خضعت لسيادة جنكز خان وآزرته فى حروبه ؟ وتزاوجت بيوتها من بيته الومن إحدى تلك الزيجات كان بغا تيمور الذى خدم بفئة من الأويراتية مع هولا كو فى فارس وغربي آسيا ؟ وقد بقيت تلك الفئة هناك حتى عهد إيلخان غازان ، حين رحل معظمها إلى بلاد الدولة المملوكية ، كما سيلى هنا . انظر ( Enc. Isl. Art. Kalmucks; Howorth : Hist. Of The Mongols. I. pp. 681 et seq. )

ثامن عشر ذي القعدة ، ومعه إخوته الأقوش وعُمر وطُو ْخِي وجُو ْبَان (١) ، وجماعة [غيرهم] . فأحسن [السلطان] إليه و إلى مَنْ معه ، ورتب بعضهم في جملة الخاصكية ، ثم نقل (٢) إلى الإمريات منهم الأقوش وتمر (٦) وعمر وهم إخوة . ثم ظهر من الشيخ على ما أوجب أن يُسجن ، فسجن هو والأقوش (١) ، ومات تمر وعُمر في الخدمة .

وفى حادى عشريه وقعت نار بدمشق أقامت ثلاثة أيام ، فاحترق فيها شيء كثير ، ، الله منها سوق الكتبيين ؛ واحترق لشمس الدين إبراهيم الجزرى الكتبي خمسة عشر ألف مجلدة سوى الكراريس (٥).

وفى يوم عرفة قبض بدمشق على الأمير عن الدين أيبك كرجي أمير علم ، والأمير ناصر الدين محمد بن عز الدين أيدم النائب بدمشق ، وعلى زين الدين بن الشيخ على ، واعتقلوا . وفيه تزوج السلطان الملك المنصور قلاون بخونداً شْاُون (٢) ابنة الأمير سكناى (٧) ابن قراجين بن جنعان (٨) نوين القادم إلى القاهرة في الدولة الظاهرية ، [ وهي أم الملك (٩) الناصر محمد] . وتزوج الملك الصالح على ابن السلطان بخوند منكبك (١٠) ابنة الأمير

(۱) في س '' الافوش وعمر وطوحي وجوبان '' وقد ضبطت جميع هذه الأسماء وكمل نقطها من (Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 53).

(٣) هذا الاسم غير موجود بين الأساء السابق ورودها هنا (سطر ١) ، ولعل سبب ذلك سهو المؤلف . راجع النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٢٨٠) . (؛) في س '' لاقوش'' .

(ه) ذكر النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢٨٠) سبب هـذا الحريق فى العبارة الآتية: "وكان سبب هذا الحريق أن بعض الذهبيين غسل ثوبه ونشره، وجعل تحته بجرة نار وتركها وتوجه الفطور، فتعلقت النار بالثوب، واتصلت ببارية (كذا)كانت معلقة، ومنها إلى السقف". ويوجد بنفس المرجم والصفحة تفصيلات أكثر مما هنا فى وصف مدى هذا الحريق.

(٦) في س "أشلون" ، وقدضبط هذا الاسمعلى منطوقه في ( Quatremère : Op. Cit. fl. 1. P. 54 ) . انظر ( Lane-Poole : A Hist. Of Egypt. P. 288 ) ، حيث ورد هذا الاسم برسم ( Aslūn ) .

(۷) كذا فى س ، وهو وارد فى النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۸۰ أ) بتاء بدل النون . وكان هذا الأمير النترى ، حسبا جاء فى نفس المرجع والجزء والصفحة ، قد ورد إلى الديار المصرية هو وأمير آخر اسمه قرمشى سنة ٤٧٠ ه ، أى فى عهد السلطان الظاهم يبرس كما بالمتن .

(A) في س ''خسال''، والرسم الثبت هنا من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٢٠)، ( Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 54 ) في ( Djengan ) في ( كارجم إلى ( Djengan ) في ( كارجم الله ) وهو مترجم إلى ( Djengan ) في ( كارجم الله ) وهو مترجم إلى ( Djengan ) في ( كارجم الله ) وهو مترجم إلى ( Djengan ) في ( كارجم الله ) وهو مترجم إلى ( كارجم ) في الله كارجم الله كارجم ( كارجم ) في الله كارجم ( كارجم

(٩) أضيف ما بين القوسين من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٠ ) .

(١٠) كذا فى س ، واسمها '' مبكبك'' فى النويرى (نهآية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٠ أ) ، واسم أبيها فى نفس المرجع والجزء والصفحة ''نوكبه من سان قطعان'' .

( w -- v )

سيف الدين نوكيه ؛ وكانت تحت الأمير زين الدين كتبغا المنصورى ، فرآها الملك الصالح يوم حضرت مع نساء الأمراء مُهم أشاون يوم زُفّت إلى السلطان ، ففتنه حسنها حتى كاد يهلك ، فما زال السلطان بطرنطاى النائب حتى ألزم كتبغا بطلاقها فطلقها . وأفرج إلى السلطان ] عن أبها نوكيه من سجن الإسكندرية ، وأحضر إلى القاهرة وأنعم عليه بإمرة ؛ وعقد العقد على خسة آلاف عينا عُجِّل منها ألفا دينار .

و [ فيها ] بلغ السلطان أن ملك الكرج توماسوطا بن كليارى (١) خرج من بلاده ، ومعه رفيق له اسمه طيبُغَا [ بن انكواد (٢) ] يريد زيارة القدس سرّا ؛ فحفظت عليه الطرقات من كل جهة ، فلم يصل إلى موضع — منذ خرج من بلده إلى أن قدم القدس — إلا ويصل خبره وهيئة حاله إلى السلطان . فقبض عليه بالقدس ، وأحضر إلى قلعة الجبل هو ورفيقه واعتُقلا .

واتهت زيادة النيل في هذه السنة إلى (١٨٢ ب) سبعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا . وخرج من القاهرة بالمحمل الأمير ناصر الدين الطنبغا الخوارزي ، ومعه كسوة الكعبة ؛ وسار بالسبيل حسام الدين مظفر أستادار الفارقاني ؛ وحج الأمير علاء الدين البندقدار في ركب كبير .

وفيها ولى نجم الدين أبو حفص عمر بن العفيف أبى المظفر نصر بن منصور الشيبانى قضاء الشافعية بحلب ، عوضاً عن تاج الدين أبى المعالى عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن ابن علوى السنجارى ، و [ فيها ] فى آخر شوال خلع متملك تونس أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص ، وكانت مدته ثلاث سنين وسبعة أشهر ، وقام من بعده الدعى أحمد بن مرزوق بن عمار المسيلى الخياط ، وزعم أنه الواثق أبو زكريا يحيى بن

<sup>(</sup>۱) فى س '' موىاسوطا بن كلبارى '' ، والرسم الوارد لهذا الاسم فى النويرى ( نهاية الأرب ، ج ۷ ، س ۲۹ ب ) قريب من ذلك ، أما التصحيح المثبت هنا فمن ۲۹ ، س ۲۸۰ ب ) قريب من ذلك ، أما التصحيح المثبت هنا فمن 56, et. N. 52 ). أما المتصود بذلك الاسم أحد كبار الكرج ، إذ المعروف أن ملك تلك البلاد إبان ذلك الوقت هو دمترى الثانى ( Dmitri II ) ، الذي امند عهده من ۱۲۸۹ إلى ۱۲۸۸ م . انظر ( Allen : A History Of The Georgian People. P. 118 ).

<sup>(</sup>۲) أضيف ما بين القوسين من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۸۰ ب ) . راجع أيضاً بيبرس المنصوري ( زبدة الفكرة ، ج ۹ ، ص ۱۳۹۷ ) ، حيث توجد تفصيلات كثيرة بصدد هذا الحادث .

المستنصر. وفيها أقيم في الملك تكدار بن هولاكو ، بعــد موت أخيه أبغا بن هولاكو في المحرم ، فأظهر أنه أسلم وتسمَّى أحمد سلطان . وترك أبغا ولدين هما أَرْغُون وكَيْخَتُو (١) . ومات في هذه السنة من الأعيان شمس الدين أبو العباس أحمد بن بهاء الدين أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي الشافعي ، المؤرخ قاضي دمشق في [ رجب ٢٠)] . وتو في قاضي المالكية بدمشق زين الدين أبو محمد عبد الكريم بن على بن عمر الزواوي المالكي، بعد ما عزل نفسه ، عن اثنتين وتسعين سنة بدمشق . وتوفى برهان الدين أبو الثناء محمود ابن عبدالله بن عبد الرحمن بن عمر بن عيسي المراغي الفقيه الشافعي ، وقد أناف علي خس وسبعين سنة بدمشق . ومات الصاحب علاء الدين عطا ملك بن الصاحب بهاء الدين محد بن محمد الجُوَيني مدبر دول العراق ، بناحية أرّان ، وله فضل وشعر جيد . وتوفي المسند برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علوى بن الدرجي (٣) القرشي الدمشقي الحنفي ، عن اثنتين وثمانين سنة . ومأت الأمير حسام الدين بشار الرومي - [ وهو ] أحد مَنْ قدم في الأيام الظاهرية بيبرس من بلاد الروم - ، بعــد ما بلغ مائة وعشرين سنة ، وناب وحج وترك الإمرة وعُوِّض عنها براتب أجرى عليــه . وتو في زين الدين إدريس خطيب الجامع الأزهر . وتوفى السمديد عبد الله الماعز ، وقد باشر ديوان المُرْ تَجَعَ ( ) في الأيام الظاهرية ، فنقله المنصور قلاون إلى ديوانه . ومات أيضاً منكو تمر أخوه [تدان (٥) منكو] ، وجلس على كرسي الملك بمدينة صراي (٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في س''كيختو'' بغير ضبط كسابقه ، وقدتسلطن كل منهذين الابنين بعد أحمد سلطان ، كاسيلي .

<sup>(</sup>٢) موضع ما بين القوسين بياض في س . انظر ابن العاد (شذرات الذهب، ج ٥ ، ص ٣٧٢) .

<sup>(</sup>٣) كذاً في س ، وفي ابن العاد ( شذرات الذهب ، ج ه ، ص ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) كان عمل ناظر هـذا الديوان ، حسبا جاء فى الفلقشندى (صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٣٣)، "التحدث على ما يرتجع ممن يموت من الأحراء ونحو ذلك ، وقد رفضت هـذه الوظيفة وتعطلت ولايتها فى الفالب ، وصار أمر المرتجع موقوفاً على مستوفى المرتجع ، وهو الذى يحكم فى القضايا الديوانية ويفصلها على مصطلح الديوان ، وهو المعبر عنه بديوان السلطان ". هذا ويظهر من بقية عبارة المن أن إلغاء تلك الوظيفة حدث فى أيام السلطان قلاون .

<sup>. (</sup>٥) مُوضَع ما بين الفوسين بياض في س ، انظر ص ٧٠٨ ، حاشية ٢ .

سنة اثنتين و ثمانين و ستمائة . في المحرم وصل الملك المنصور صاحب حماة ، فركب السلطان إلى لقائه ، وأنزله بمناظر الكبش وأقيم بواجبه . وفيه استخرجت الجوالى من الذمة ، وكانت العادة أن تستخرج في شهر رمضان ، فأخّر استخراجها إلى المحرم رفقاً بهم ؛ وحضر الصاحب بجم الدين الأصفوني بدار العدل تحت القلعة استخراجها . وفيه رُسم أن تكون جوالى الذمة بالقدس و بلد الخليل ، و بيت لحم و بيت جالا (۱) ، مرصدة لعارة بركة في بلد الخليل .

وفى سادسه توجه السلطان إلى بر الجيزة ، وسار إلى البحيرة لحفر الخليج المعروف بالطيرية (٢) ، ومعه صاحب حماة . وأقام الأمير علم الدين سنجر الشجاعى بالقلعة ، ومعه الأمير قرا سنقر الجوكندار ، وعلاء الدين أيدغدى السلاح دار ، وعن الدين أيبك الخازندار ؛ ورتب مع الأمير علم الدين الخياط والى القاهرة عدة من أصحاب الأمراء ، يطوفون كل ليلة من بعد العصر حول القلعة وفى ظواهر القاهرة . وتودى على الأجناد فى القاهرة بالخروج لحفر الخليج ، ووقع العمل فيه فكان طوله ستة آلاف وخمسائة قصبة فى عمرض ثلاث قصبات وعمق أربع قصبات بالقصبة الحاكمية (٢) ، وفرغ من عمله فى عشرة أيام . فحصل بسببه نفع كبير ، وروى منه ما لم يكن قبل ذلك يروى . و [ فيه ] وصل من الشرق تسعة عشر وافداً بأولاده .

وفي رابع عشره وصلت رسل صاحب بلاد سيلات من أرض الهند – واسمه

—السنة ، وهو '' الملك الظاهر شادى بن الملك الناصر داود بن الماك المعظم سيف الدين عيسى بن السلطان الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد بن أيوب . وكانت وفاته بالغور فى السابع والعشرين من شهر رمضان ، ونقل إلى بيت المفدس فدفن به ، ومولده بقلعة دمشق بعد صلاة الجمعة سابع عشر ذى الحجة سنة خمس وعشرين وستمائة '' .

(١) كذا فى س ، ولم يستطع الناشر أن يجد تعريفا لهذا الموضع مما لديه من المراجع المتداولة فى هذه الحواشى . (٢) فى س" الطبريه " ، وكانت ترعة الطيرية تخرج من النيل قرب قرية مسهاة بهذا الاسم ، وهى الآن ترعة الحاجر . ( P. Omar Toussoun : Anc. Branches Du Nil. PP. 104, 106—107 et. PI. IV ) .

(٣) كانت القصبة الحاكمية إحدى مقياسين مستعملين لضبط الأراضى الزراعية في مصر ، وهما القصبة الحاكمية والقصبة السندفاوية ، وقد عرفت الأولى وهي الأكثر شيوعاً بالحاكمية لأنها حررت زمن الخليفة الحاكم بأم الله الفاطمي فنسبت إليه ، ونسبت الثانية إلى بلدة سندفا بالقرب من مدينة المحلة الحكبرى ، وكانت استعمل في بعض بلاد الوجه البحري فقط . انظر القلقشندي (صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٤٤٦) .

 أبو نكيه (١) — بكتابه: وهو صيفة ذهب عرض ثلاثة أصابع في طول نصف ذراع ، بداخلها شيء أخضر يشبه الخوص ، مكتوب فيه بقلم لم يوجد في القاهرة من يحسن قراءته ؛ فسئل الرسل عنه فقالوا " إنه يتضمن السلام والمحبة ، و إنه ترك صبة صاحب المين وتعلق بمحبة السلطان " ، ويريد أن يتوجه إليه رسول ، وذكر أن عنده أشياء عددها من الجواهر والفيلة والتحف و نحوها ، وأنه عبأ تقدمة إلى أبواب السلطان ، وأن في مملكة سيلان سبعا وعشرين قلعة ، وبها معادن الجواهر والياقوت ، وأن خزائنه ملآنة من الجواهر (٣) ".

وفي رابع صغرِ عاد المنصور صاحب حماة إلى بلده ، وخرج السلطان معه (١١٨٣) لوداعه .

وفى خامس ربيع الأول جرت الهدنة بين السلطان وبين الفرنج بمكا مدة عشر سنين ، أولها خامس المحرم من هذه السنة (٤) . وفى عاشره ولى الصاحب برهان الدين السنجارى تدريس المدرسة بجوار الشافعي من القرافة . وفى ..... (٥) مات الصاحب نجم الدين حرزة الأصفوني ؛ وولى شرف الدين أبو طالب بن النابلسي نظر الوجه القبلي ، ونقل القاضي عن الدين بن شكر من نظر ديوان الجيش إلى نظر الوجه البحرى ، وخلع عليهما . و بقى الأمير علم الدين سنجر الشجاعي مدبر المالك ، وها بين يديه يصر فان المهمات .

<sup>(</sup>۱) كذا فى س ، وهو وارد فى بيبرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٤٢ ب ) "ابو نكبا" ، وفى النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٢٨٢ ) "ابر نكيا" .

<sup>(</sup>٢) في س '' السلام '' ، وقد وضع لفظ السلطان بدله في المتن ، بعــد مراجعة النص الوارد في ( Quatremère ; Op. Cit II. 1. App. IV. PP. 176—177 ).

<sup>(</sup>٣) توجد في ( Quatremère : Op. Cit. II. 1. App. IV. PP, 176—177 ) تفصيلات كثيرة في هذا الصدد ، على أنها لا تحرج في جوهمها عما هنا ، وليس فيها من جديد سوى أن الرسل سافر وا من سيلان إلى مصر عن طريق الخليج الفارسي فالعراق فالشام ، وقد اتخذوا هذا الطريق ، حسبا جاء في من سيلان إلى مصر عن طريق الخليج الفارسي فالعراق فالشام ، وقد اتخذوا هذا الطريق ، حسبا جاء في ( Heyd : Hist. Du Commerce Du Levant. I. P. 426 ) بناء عن أمر ملكهم ، لكبلا يضطر وا إلى المرور ببلاد الين . أما سبب تلك السفارة ، تقلا عن ( Abd : Op. Cit. I. PP. 424—426 ) ، فهو أن الدولة المملوكة كانت قد أخذت منذ عهد السلطان الظاهر بيبرس تهتم بشؤون التجارة مع الشرق ، وقد أحس ملك اليمن في ذلك الوقت وهو المظفر يوسف ، ( انظر Pyns. P. 99 ) ، بأهمية إنشاء العلاقات التجارية في الشرق أيضاً ، فأرسل إلى ملك سيلان يسرض عليه حلفاً تجاريا ، ولكن صيت دولة الماليك كان كافياً لتفضيلهم عن أى دولة أخرى ، ولهذا عمد ملك سيلان إلى إرسال سفارته إلى السلطان قلاون عن الطريق المتقدم ذكره .

<sup>(</sup>٤) انظر نص هذه الهدئة في ملحق رقم ٨ ، في آخر هذا الجزء .

<sup>(</sup>٥) يباض في س .

وفيها خرجت تجريدة من قلعة كر كر (١) إلى حصار قلعة قطيبًا (٢) إحدى (٣) قلاع آمد ، فأخذوها من أيدى التتار ، وأقيم فيها الرجال وعملت بها الأسلحة والغلال ، فصارت من حصون الإسلام المنيعة . وأخذت أيضاً قلعة كَخْتَا (١) من النصارى بسؤال أهلها ، فتسلمها أمراء السلطان بمدينة حلب ، وشحنت بالأسلحة وغيرها ، وصارت مسلطة على الأرمن .

وفى جمادى الأولى خرج أرغون بن أبغا على عمه تكدار المسمى أحمد سلطان بخراسان، فسار إليه وقاتله وهزمه ثم أسره ؛ فقامت الخواتين مع أرغون ، وسألن الملك تكدار أحمد فى الإفراج عنه وتوليته خراسان ، فلم يرض بذلك . وكانت المغل قد تغيرت على تكدار ، لكونه دخل فى دين الإسلام و إلزامه لهم بالإسلام ، فثاروا وأخرجوا أرغون من الاعتقال ؛ وطرقوا ألناق (٥) نائب تكدار ليقتلوه ، ففر منهم فأدركوه وقتلوه ، [ وقتلوا تكدار أيضاً]، وأقاموا أرغون بن أبغا ملكا . فولى أرغون وزارته سعد الدولة اليهودى ، وولى ولديه خر بندا (٥) وقازان خراسان ، وعمل أتابكهما الأمير نوروز . ومات الأشكرى متملك قسطنطينية واسمه ميخائيل ، وملك بعده ابنه الدوقش (٧) .

<sup>(</sup>۱) بغير ضبط في س ، وهي اسم لعدة بلاد والقصود منها هنا حصن قرب ملطية ، بينها وبين آمد . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ؛ Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 61. N. 60 ؛ ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) بغير ضبط في س ه وتقع بالقرب من قلعة كركر ، كما يتضح مما يلي بهذه الحاشية . انظر (النويري : نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٣ ) ، حيث ورد أن سبب اهتم السلطان بغزو تلك القلعة أنها كانت "في يدالعدو المحذول [من] التنار ، وفيها نوابهم ، وكانت مضرة بقلعة كركر والثغور المجاورة لها ". (٣) في س " احد " .

<sup>(1)</sup> بغير ضبط فى س ، وهى قلعة فى شرقى ملطية . (1) بغير ضبط فى س ، وهى قلعة فى شرقى ملطية . (175 ، وكانت تحت حكم الأرمن كما يتضح من المتن . انظر تفاصيل الاستيلاء عليها فى النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>ه) صبط هذا الاسم على منطوقه في ( D'Ohsson : Op. Cit. III. P. 599 ) ، وكان ألناق هذا قائداً عاما ( généralissime ) لجيوش تكدار ، وقد وكل به حراسة أرغون في سجنه ، وأخبار ذلك وغيره واردة بتفصيل في ( 616—618 - 111. Chap. .V PP. 581 ) ، ومنه أضيف ما بين القوسين بالسطرالتالي . انظر أيضاً أبا الفداء ( المختصر في أخبار البشر ، ص ١٦٠ ، في .ا ( Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 61 ) ؛ هـ ذا وفي

<sup>(</sup>Browne : A. Lit. Hist. of Persia, III. P. 27) أن أرغون ولى ولده قازان — أو غازان — وحده ولايات خراسان ومازندران والرى وقومس معاً .

<sup>(</sup>٧) كذا فى س ، وهو ( Andronicus II Poleologus, 1283—1332 ) ، واسمه فى أبى الفداه (٧) كذا فى س ، وهو ( ١٦٥٥ - ١٤٤١ ) " اندرونيكوس وتلقب بالدوقش '' . ( المختصر فى أخبار البشر ، ص ١٦٠ ، فى .ا . Camb. Med. Hist. IV. P. 593 ) " اندرونيكوس وتلقب بالدوقش '' .

وفى النصف من جمادى الأولى توجه السلطان من قلعة الجبل إلى بلاد الشام ، فنز ل غزة في سابع جمادى الآخرة ، وقبض على غرض الدين بن شاور متولى رملة [ و ] لد ، وولى عوضه الأمير علم الدين سنجر الصالحى ؛ وعن عاد الدين بن أبى القاسم عن القدس ، بنجم الدين السُّوْنَجِي (١).

ودخل [ السلطان ] دمشق يوم الجمعة ثامن شهر رجب، فرسم أن كل مَن استُغدِم هُ تُردّ جامكيته على ما كانت عليه في الدولة الظاهرية وتُستعاد منه الزيادة ، فاستخرج من ذلك مال كببر .

وفى يوم الجمعة [حادى عشرى رجب (٢)] عُوتى قاضى القضاة عن الدين محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل الأنصارى المعروف بابن الصائغ ؛ ثم صُرف عن القضاء بدمشق ، وطولب بثمانية آلاف دينار أودعها عنده الطواشى ريحان الخليفتى وأوصاه عليها ، وطولب بعدة ودائع [أخرى] . فقام فى حقه الأمير حسام الدين لاجين نائب الشام والأمير حسام الدين طرنطاى نائب (٣) مصر ، وما زالاحتى أفرج عنه فى ثامن عشرى شعبان ، ولزم داره . واستقر عوضه فى قضاء دمشق بهاء الدين يوسف بن محيى الدين يحيى بن محمد ابن على بن محمد بن على الزكى . وفيه استقر شرف الدين بن مزهم فى نظر الشام ثالثاً للناظرين (١٠) . واستقر قرا سنقر نائباً بحلب ، عوضاً عن سنجر الباشقردى — وقيدل بل للناظرين (١٠) فى سنة إحدى وثمانين كا تقدم — ، وأنعم على الباشقردى بإقطاع بدر الدين الأزدمى عصر . واستقر بدر الدين بكتوت السعدى نائباً محمص .

<sup>(</sup>۱) بغیر ضبط فی س ، والنسبة إلی سونج ، وهی قریة من قری نسف الفریبة من سمر قند . (یاقوت : معجم البلدان ، ج ۳ ، ص ۱۹۷ ؛ ج ؛ ، ص ۷۸۱ ) .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين القوسين من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) المعروف أن الأمير حسام الدين طرنطاى كان نائب السلطنة عصر ، والجديد هنا أن المقريزى استعمل لفظ النيابة فقط للدلالة على نيابة السلطنة عصر ، على أن ذلك النجوز كان مباحاً فى مصطلح دولة الماليك ، فكان يصح مثلا تلقيب نائب دمشق بلقب نائب السلطنة . (3.-Demombynes: La Syrie, P. 174)

<sup>(</sup>٤) المعروف من القلقشندى (صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ١٨٨ — ١٨٩) أن وظيفة ناظر الشام — أو ناظر المملكة الشامية ، والمقصود بالشام نيابة دمشق — هى وظيفة الوزارة بها ، وأنه لم يكن مسموحاً لمن يتقلد ذلك المنصب بلقب الوزير ، وإن كان الجارى على ألسنة العامة إطلاق لفظ الوزير عليه . غير أنه لا يوجد بالقلقشندى ( نفس المرجع والجزء والصفحة ) ما يدل على أنه كان هناك أكثر من ناظر واحد للمملكة الشامية ، فضلا عن ثلاثة كما هنا ، ولعل ذلك كان من مستحدثات عصر السلطان قلاون .

وفى ثانى رمضان خرج السلطان من ( ١٨٣ ب ) دمشق ، ودخل قلعة الجبــل يوم الخيس رابع عشريه ؛ وخرج الحمل على العادة .

وفي (١) [هذه السنة] غارت العساكر على بلاد الأرمن ، ووصلوا إلى مدينة أياس (٢) وقتلوا ونهبوا وحرقوا ، واقتتلوا مع الأرمن عندباب إسكندرونة وهزموهم إلى تل حَمْدُون ، وعادوا سالمين ظافرين بالغنائم ، وفيها كانت وقعة ببلاد بيروت مع فرنج قبرس حين قصده بلاد (٦) الساحل ، قتل فيها عدة من الفرنج ، وأسر منهم زيادة على ثمانين رجلا ، وأخذت منهم غنائم كثيرة ، وفيها وصلت رسل تدان منكو (١) بن طوغان بن باطو بن دوشي بن جنكرخان ملك القبحاق ، بكتاب خطه بالقلم المعلى : يتضمن أنه أسلم ، ويريد أن ينعت نعتاً من نعوت أهل الإسلام ، ويجهز له علم خليفتي وعلم سلطاني يقاتل بهما أعداء الدين . فهزت الرسل إلى الحجاز ، ثم عادوا وساروا إلى بلادهم بما سألوا فيه .

وفيها اشتريت الدار القطبية بخط بين القصرين من القاهرة ، [ من خالص أمال السلطان ] ، وعُوِّض [ سكانها ] عنها قصر الزمر"د برحبة باب العيد ، في ثامن عشرى شهر ربيع الأول . وقام الأمير علم الدين سنجر الشجاعي في عمارتها مارستاناً (٢) وقبة

<sup>(</sup>۱) في س "فيها" .

<sup>(</sup>Le Strange : Palest. Under Moslems. ، وهي قلعة بأرمينية الصغرى ) بغير ضبط في س ، وهي قلعة بأرمينية الصغرى ) P 453. )

<sup>(</sup>۴) كان على رأس هذه الحملة الملك هيو الثالث ( Hugh III ) ملك قبرس وبيت المقدس ؟ وكان ذلك السنة الملك قد انسحب من الشام إلى قبرس منذ سنين لمكثرة مؤاصرات القوى الصليبية ضده ، فعاد تلك السنة إلى الشام يريد محاولة استرداد حقوقه في مملكة بيت المقدس من منتصبها من الصليبين ، ولم يكن غرضه مناوأة المسلمين أو حربهم . King: The Knights Hospitallers In The Holy Land. PP. 280 ) وفر عجوبه و دربهم .

<sup>(</sup>٤) فى س منكو تمر ، وخطأ المفريزى واضح . انظر ص ٧١١ = سطر ١٧ ؛ وكذلك النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٢ ) ، حيث ورد أيضاً أن السفارة كانت مكونة من اثنين ''من فقهاء القفجاق ، وهما مجد الدين اطا ونور الدين '' .

<sup>(</sup>٥) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٦) المارستان - ويقال البيمرستان والبيارستان أيضاً - مستشفى لمعالجة المرضى وإقامتهم ، وهو لفظ فارسى مركب من بيار أى مريض وستان أى محل ، ويقال له بالتركية خسته خانه أى محل المرضى ؟ ويطلق البيارستان على المحل المعد لإقامة الحجانين أيضاً . (محيط المحيط) . ويوجد فى النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٢ أ ، وما بعدها) تفصيلات ضافية عن هسذه المبانى وخاصة المارستان ، وهى واردة هنا فى ملحق رقم ٩ ، فى آخر هذا الجزء .

ومدرسة [ باسم السلطان الملك المنصور قلاون ] ، فأظهر من الاهتمام في العمارة ما لم يسمع بمثله .

وفيها قدم الشيخ عبد الرحمن في الرسالة من الملك أحمد أغا سلطان إلى البيرة ع وعلى رأسه الجنركا هي عادته في بلاد التتر . فتلقاه الأمير جمال الدين أقش الفارسي أحد أمراء حلب ، ومنعه من حمل الجنر والسلاح ، وعدل به عن الطريق المسلوك إلى [ أن أدخله (۱) حلب ثم إلى دمشق ، فوصلها ليلة الثلاثاء ثاني عشر ذي الحجة ، من غير أن يُعكِن أحداً من الاجتماع به ولا من رؤيته . [ ولما وصل إلى دمشق أنزل بقلعتها ] ، فأقام بقاعة رضوان من اللجتماع به ولا من رؤيته . [ ولما وصل إلى دمشق أنزل بقلعتها ] ، فأقام بقاعة رضوان من القلعة [ إلى أن وصل السلطان إلى دمشق في سنة ثلاث وثمانين ] . وأجري عليه في كل يوم ألف درهم ، ومأكل وحلوى وفاكهة بألف أخرى .

و [ فيها ] استدعى تاج الدين السنهورى من دمشق ، واستقر فى نظر الدواوين بديار مصر ، عوضاً عن عن الدين إبراهيم بن مقلد بن أحمد بن شكر ، رفيقاً لشرف الدين بن النابلسى . وتزوج الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن السلطان باردكين (٢٠ ابنة الأمير سيف الدين نوكيه ، أخت زوجة أخيه الملك الصالح على . وفيها ولى مجد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن بن مكى قضاء الحنفية بحلب ، عوضاً عن نجم الدين أبى حفص عمر ابن نصر بن منصور الأنصارى البيسانى ، مدة يسيرة ثم عزل .

وفى أوائل هذه السنة تحر ك سعر الغلة حتى في دب القمح خمسة وثلاثين درها ، فكره السلطان ذلك وتوجه بالعسكر إلى الشام تخفيفاً عن الناس . فلم ينحط السعر ، فجمع الأمراء وأراد أن يكتب بفتح أهراء مصر و بَيْع الغلة منها بسعر خمسة وعشرين درها الأردب ، فقال له الأيدمرى : " قاوب الناس متعلقة بما فى الأهراء ، فإنها خزانة المسلمين ، كلا نظروا إليها ملآنة شبعت نفوسهم ؛ وما يؤمن ارتفاع السعر أيضاً . والرأى

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۸۱ ب ) ، حيث توجد تفصيلات كثيرة بصدد هذه السفارة ، منها أنها كانت مؤلفة من الشيخ عبد الرحمن المذكور ، وصداغوا (كذا) ، والأمير شمس الدين محمد بن التيتي المعروف بابن الصاحب وزير صاحب ماردين ، وجماعة في صحبتهم نحو مأنة وُخُسين نفراً ، ويلاحظ أن عبارة المقريزى هنا ، وفيا يلي في هذا الصدد (ص ۲۲۲) تشبه ما يقابلها في النويري ، وربما لحس المقريزي عبارته منه مباشرة أو عن طريق غير مباشر . انظر أيضاً ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ۲۳۲ ، وما بعدها) .



10

أنّ الأمراء بأسرهم يكتبون بفتح شونهم و بَيْع القمح بخمسة وعشرين درها الأردب ، فإذا وقع البيع منها دفعة واحدة — مع بقاء الأهراء ملآنة — رجى انحطاط السعر ، والأمراء لا يضرّهم إذا نقصت شونهم نصف ما فيها ". فأعجب السلطان ذلك ، وكتب الأمراء بفتح شونهم ففتحت ، و بيع القمح منها بخمسة وعشرين درها الأردب ؛ فانحط السعر إلى عشرين ثم إلى ثمانية عشر ، واستمر كذلك حتى قدم الجديد من المَغَل .

وفيها قتل متملك الروم غياث الدين كيخسر و بن ركن الدين قلج أرسلان بن كيخسر و بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليان بن قطاومش ابن أرسلان بيغو بن سلجوق ؛ وهو (١) آخر من سمى بالسلطان من السلجوقية ببلاد الروم ، و [قد] افتقر وانكشف حاله ومات قريب سنة ثمان عشرة وسبعائة (٢).

[ وفيها كانت وفاة الشيخ الإمام عماد الدين بن الفضل محمد بن قاضى القضاة شمس الدين أبى نصر محمد بن هبة الله الشيرازى ، يستانه (٢) بالمزة في يوم الاثنين سابع عشر صفر ؛ وصلى عليه بعد صلاة العصر بجامع الجبل ، ودفن جربة فيها قبر أخيه علاء الدين ، رحمهما الله تعالى ؛ وكان شيخ الكتابة أتقن الخط النسوب (٤) ، وبلغ فيه مبلغاً عظيا حتى أتقن قلم الحقق (٥) ، وكتبه أجود من شيخ الصناعة ابن البواب . وفيها توفى الصاحب مجد الدين

(۱) بعض ألفاظ العبارة التاليسة إلى آخر الفقرة غير واضح فى س ، لورودها بين ملتق الصفحتين ۱۸۳ ب – ۱۸۶ ، على أنها واضحة فى ب ( ۲۱۸ ) .

<sup>(</sup>۲) ليس لهذه السنة وقيات فى س ، أو فى ب ۲۱۸ ، وهذا يخالف ما دأب عليه المقريزى فى هذا الحكتاب ، فلعله كتبها فى ورقة منفصلة كما فعل حماراً ولم يدرجها ، أو أنها سقطت بعد إدراجها بقليل فلم يجدها أمثال كاتب نسخة ب ، وفيما يلى بالمن ثبت لوفيات تلك السنة ، نقلا عن النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۸۳ ب ، وما بعدها ) ، راجع أيضاً ابن العاد (شذرات الذهب ، ج ٥ ، ملارب سنانه ".

<sup>(</sup>٤) لا يوجد بالفلقشندى (صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٥١ – ١٣٢) بين أنواع الخطوط المستعملة في ديوان الإنشاء خط اسمه الخط المنسوب ، غير أنه أورد (نفس المرجع والجزء ، ص ٥٠) أن أقلام الكتابة جميعاً "منسوبة من نسبة قلم الطومار في المساحة ، وذلك أن قلم الطومار ... أجل الأقلام مساحة ... وقلم الثلث منه بمقدار ثلثين ... وقلم النصف بمقدار نصفه ... وقلم الثلثين بمقدار ثلثين ... "، فلعل المقصود بالخط المنسوب فن الخط عموما .

<sup>(</sup>ه) عرف القلقشندي ( صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٥ ه ) هـــذا النوع من الخط تعريفاً قصيراً ، فقال إنه '' استحدثت كتابته في طغراوات كتب القانات ...'' ، ولم يزد على ذلك .

أبو الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن أبي القاسم بن أبي طالب بن كسيرات الموصلي ، وكانت وفاته في سابع عشري رمضان بداره بجبل الصالحية ؛ وكان رحمه الله تعالى كثير المروءة واسع الصدر ، كثير الهيبة والوقار جميل الصورة حسن المنظر والشكل ، كثير التعصب لمن يقصده محافظاً على مودة أصدقائه وقضاء حوائجهم ، كثير التفقد لهم ؛ وأصله من الموصل من بيت الوزارة ، كان والده وزير الملك المنصور عماد الدين زنكي بن الملك العادل نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسنقر ، ثم باشر نظر الخزانة للملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ ، ثم نقله إلى نظر الجزيرة العُمَّرية لما فتحها ؛ ووصل إلى الشام صحبة اللك المجاهد سيف الدين إسحاق لما وصل في الدولة الظاهرية ، وسكن دمشق وولى نظر البربها ، ثم نقل إلى نظر نابلس ، ثم أعيـد إلى دمشق فباشر نظر الزكاة بها ، ثم انتقل إلى صحابة الديوان بالشام إلى أن ملك سنقر الأشقر دمشق ، فاستوزره كما تقدم ؛ وهطل (١) بعد ذلك عن المباشرة ، وسكن داره التي أنشأها بجبل قاسيون جوار البهارستان ، فكان بها إلى أن مات . قال شمس الدين الجزري ، قلت له يوما وقد أضرّت (٢) به البطالة : "ويا مولانا ! لو ذكّرتَ أحداً من أصحابك الأمراء حتى (٢) يذكر بك السلطان أو نائب السلطنة ، فكاتب في أمرك ، فإن لك خدما وتفضَّا (٤) على الناس، فنظر إلى وأنشد: 10

[ وفيها فى يوم الحنيس عاشر شهر رمضان توفى الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم شرف الدين عيسى بن السلطان (٥٠) الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد بن أيوب ؛ وكانت وفاته بدمشق ، وصلّى عليه بعد صلاة الجمعة ،

<sup>(</sup>١) كذا في س.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "اضريه".

<sup>(</sup>٣) في الأصل "حق يذكر بك".

<sup>(</sup>٤) في الأصل "خدم وتفضل".

<sup>(</sup>٥) في الأصل "الملك السلطان الملك".

ودفن بالتربة المعظمية ، وكان رحمه الله تعالى قد جمع بين الرياسة والفضيلة والعقل الوافر والحصال الجميلة ، وكان مجانبا (۱) الناس محبوب الصورة ، رحمه الله تعالى . وفيها فى سادس عشرى شعبان توفى القاضى عز الدين إبراهيم بن الصاحب الوزير الأعز فخر الدين أبى الفوارس مقدام بن القاضى كال الدين أبى السعادات أحمد بن شكر ؛ وكان قد ولى نظر الجيوش بالديار المصرية فى شهر رمضان سنة خس وسبعين وستهائة ، كا تقدم رحمه الله تعالى . وفيها توفى الشيخ الإمام العلامة العابد الزاهد شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن شيخ الإسلام أبى عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر (۱۲) المقدسي شيخ الحنابلة بالشام ؛ وكان قد ولى قضاء القضاة على كره منه فى سنة أربع وستين [ وستائة ] كما تقدم ، بالشام ، واشتكرل (۱۳) على ذلك بمراء (۱۹) توافقت عليها جماعة تعرفه فى سنة سبع وسبعين وستائة أنه قُطب ، وكان أوحد زمانه ؛ وكانت وفاته فى يوم الاثنين سلخ ربيع الآخر منها ، ودفن بقاسيون بتربة والده قدّس الله روحه ، ومولده فى السابع والعشرين من المحرم سسنة سبع وسعين وتسعين وتعسين وتحسيانة ؛ ولما مات رثاه المولى الفاضل شهاب الدين محمود كاتب الإنشاء بقصيدة أولها:

ما للوجود وقد علاه ظلام ﴿ أَعَرَاهُ خطبُ أَم عَدَاه مرامُ ؟ أَم قد أصيبَ بشمسه فغدا وقد لبست عليه حدادَها الأيامُ

وجاء منها:

10

لكم الكرامات الجليلات التى لا تستطيع جحودها الأقوام [وهى قصيدة تزيد على ستين بيتاً ؛ ورثاه جماعة رحمه الله تعالى . وفيها توفى الأمير علاء الدين كندغدى المشرقى الظاهرى المعروف بأمير مجلس ، كان من أعيان الأمراء بالديار المصرية ، وظهر قبل وفاته بمدة يسيرة أنه باق على الرق ، فاشتراه السلطان الملك المنصور بجملة وأعتقه وقر به لديه ، وكان شجاعاً بطلا مقداماً ؛ وكانت وفاته بالقاهرة في يوم

<sup>(</sup>١) في الأصل " مجانب ".

<sup>(</sup>٢) في الأصل " نضر ".

<sup>(</sup>٣) في الأصل "واستبدل".

<sup>(</sup>٤) في الأصل " عراى ".

الجمعة مستهل صفر ، ودفن بمقابر باب النصر ، رحمه الله تعالى . وفيها توفى الأمير شهاب الدين أحمد بن حجى بن يزيد البرمكي أمير آل مرا ، وكانت وفاته ببُصْرَى ؛ وكانت غاراته تنتهي إلى أقصى نجد والحجاز، وأكثرهم يؤدون (١) إليه أثاوة في كل سنة، فمن قطعها منهم أغار عليه ؛ وكان يدّعي أنه من نسل جعفر البرمكي من العباسة أخت الرشيد ، ويقول إنه تزوّجها ورزق منها أولاداً ، ولما جرى على البرامكة ما جرى هرب أولاده منها إلى البادية ، فأخذهم جده (٢) ، والله أعلم ؛ وكان يقول للقاضي شمس الدين ابن خلكان وق أنت ابن عمي عنه ، وكان بينهما مهاداة ، وانتفع ابن خلكان به و باعتنائه عند السلطان . وفيها في سابع عشري الحرم كانت وفاة القاضي شمس الدين عيسى بن الصاحب برهان الخضري السنجاري ، كان ينوب عن والده في الوزارة الأولى في سنة ثمان وسبعين وستمائة ، وولى نظر الأحباس ونظر خانقاه سعيد السعداء ؟ ثم ولى بعد ذلك تدريس المدرسة الصلاحية المعروفة بزين التجار ، ثم قبض عليه مع والده بعــد انفصاله من الوزارة الثانية كما تقدم ؛ فلما أفرج عنه سكن المدرسة المعزية بمصر ، وكان بها إلى أن توفى ؛ وكان حسن الصورة والشكل، رحمه الله تعالى. وفيها في سادس عشر شوال توفيت زوجة السلطان الملك المنصور والدة ولده الملك الصالح علاء الدين على ، رحمهما الله تعالى . وفيها في يوم الأحد ثاني عشر جمادي الأولى<sup>(٣)</sup> توفي الشيخ ظهير الدين جعفر بن يحيى بن جعفر القرشي التزمنتي الشافعي ، 10 مدرس المدرسة القطبية بالقاهرة وأحد المعيدين بمدرسة الشافعي ، رحمه الله تعالى . وفيها في يوم السبت ثاني عشري رجب توفي الأمير علم الدين سنجر أمير جاندار أحد الأمراء بالديار المصرية ، وكانت وفاته بدمشق لما كان السلطان بها ، ودفن بظاهرها عند قباب التركمان عيدان الحصار ، رحمه الله تعالى ] .

سنة ثلاث و ثمانين و ستمائة . في المحرم توجه عسكر إلى الكرك ، وعليه الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى والأمير طقصوا ، فضايقوا الكرك ورَعَت خيولهم مزارعها .

<sup>(</sup>١) فى الأصل '' يودوا'' . (٢) فى الأصل '' حده'' . (٣) فى الأصل '' الاول'' ، وكل من الصيغتين صحيح .

وفى أنى عشره ولى الشيخ معز الدين النعان الحنفى تدريس (١١٨٤) المدرسة الصالحية بين القصرين ، بعد موت عن الدين الماردينى . واستقر سيف الدين عربن عيسى الحَرَامى (٢) فى ولاية قوص ، عوضاً عن بهاء الدين قراقوش . واستقر مجد الدين عربن عيسى الحَرَامى (٣) فى ولاية سيوط ، عوضاً عن سيف الدين . واستقر عن الدين أيدم الكوجبي (٣) فى ولاية الخميم ، عوضاً عن بلبان الفارسي . واستقر شهاب الدين قرطاى الجاكى فى ولاية قليوب ، عوضا عن حسام الدين لؤلؤ الكهارى (١) . وفى ثانى عشريه استقر الأمير شمس الدين إبراهيم بن خليل الطورى فى ولاية الروحا (١) والطرق السالكة إلى الفريج و إلى عثليث وحيفا وعكا ، عوضاً عن الأمير نور الدين ؛ وأقطع إمرة عشرة .

وفى أول صفر توجه الأميرسيف الدين المهرآنى إلى ولاية البهنسا والأشمونين ، عوضاً عن كيكلدى والى البهنسا ، وعن فخر الدين بن التركمانى والى الأشمونين . وورد الخبر بقتل القان تكدار ويدعى أحمد أغا سلطان بن هولاكو ، وتَمَلِّكِ أرغون بن أبغا بن هولاكو من بعده .

ر وفى أول ربيع الآخر ورد الخبر بحركة الفرنج لأخذ الشام ، فتجهز الساطان للسفر وركب بعساكره فى يوم الأحد ثامن جمادى الأولى ، وتوجه من قلعة الجبل إلى دمشق!. وفى يوم الأربعاء حادى عشره حضر الموفق أحمد بن الرشيد أبى حُليقة (٦) إلى الدهليز السلطانى ، وأسلم وتسمى بأحمد . فخلع [السلطان] عليه ، ورسم له بمساواة أخويه فى المعلوم لما أسلما ، وكتب له بذلك . وفى رابع عشره كتب بولاية الأمير عماد الدين أحمد بن باخل البحيرة .

وفى يوم السبت ثانى عشر جمادى الآخرة دخل السلطان إلى دمشق ، فقدم القصّاد ٢٠ من بلاد التتار بقتل أحمد أغا وولاية أرغون . وفي تلك الليلة ألبس السلطان ألفاً وخمسائة

<sup>(</sup>۱) بیاض فی س .

<sup>(</sup>٢) بغير ضبط في س ، ولعل النسبة إلى جهة حرام بالكوفة ، وتوجد بالبصرة أيضاً خطة كبيرة بهذا الاسم ، وحرام أيضاً موضع بالجزيرة . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، بنقطتين تحت الياء .

<sup>(</sup>٤) كذا في س ، وهو في ب ( ٢١٨ ) "الهكاري".

<sup>(</sup>٥) كذا في س . (٦) مضبوط هكذا في س .

من مماليكه أقبية أطلس أحمر بطُرُ ز وكلفتات زركش وحوائص ذهب ، وأشعل بين يديه أَلْهَا وخسمانة شمعة مع كل مملوك شمعة ؛ واستدعى الشيخ عبد الرحمن الواصل في السنة الماضية من بلاد التتار ، فحضر ومعه رفقته الأمير صمداغو التترى والصاحب شمس الدين محمد بن الصاحب شرف الدين التديتي المعروف بابن الصاحب وزير ماردين . فقدموا للسلطان تحفاً منها نحو ستين حبل لؤلؤ كبارا ، وحجر ياقوت أصفر زنته ما ينيف على مائتي مثقال ، وحجر ياقوت أحمر ، وقطعة بلخش زنتها اثنان وعشرون درها . وأدُّوا رسالة الملك أحمد أغا ، فلما فرغوا ردّهم [السلطان] إلى مكانهم ؛ ثم استدعاهم واستعادهم كلامهم ، ثم ردّهم إلى مكانهم ؛ وأحضرهم مرة ثالثة وسألهم عن أشياء ، فلما علم ما عندهم أخبرهم أن مرسلهم الذي بعثهم قد قُتُل ، وَتَمَلُّكَ بعـــده أرغون بن أبغا . ثم ردُّهم إلى قاعة ( ١٨٤ ب ) بقلعـــة دمشق ، ونقلهم من قاعة رضوان [ التي كأنوا بها منذ (١) وصلوا إلى دمشق] ، واقتصر من راتبهم على قدر الكفاية . وطولبوا بما معهم من المال لأحمد أغا ، فأنكروا أن يكون معهم مال ؛ فتوجه إليهم الأمير شمس الدين سنقر الأعسر الأستادار ، وقال : و قد رسم السلطان بانتقالكم إلى غير هذا المكان ، فليجمع كل أحد قماشه ، فقاموا يحملون أمتعتهم وخرجوا ، فأوقفهم في دهليز الدار وفتشهم ، وأخذ منهم جملة كبيرة من الذهب واللؤلؤ ونحوه : منها سبحة لؤلؤ كانت للشميخ عبد الرحمن قوِّمَت بمائة أَلْف درهم . واعتقلوا فمات عبد الرحمن في ثامن عشري رمضان بالسجن ، وضُيِّق على البقية ثم أُطْلَقُوا ، ما خلا الأمير شمس الدين محمد بن الصاحب فإنه نقل إلى قلعة الجبل عصر واعتقل مها .

وفيه عن لاأمير علم [الدين] (٢) سنجر الدويدارى (٣) من شدّ الدواوين بدمشق، وأضيفت إلى الأمير شمس الدين سنقر الأعسر الأستادار بدمشق. ونقل ناصر الدين الحرّ انى من ولاية مدينة دمشق إلى نيابة حمص، وأضيفت ولاية دمشق إلى الأمير طوغان والى البر(١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷۱۷، سطر ٦.

<sup>(</sup>٢) ليس لهذا اللفظ وجودٌ في س ، ولكنه في ب ( ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، وهي في النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٤ أ ) الدواداري ، وهي الصيغة المتواترة في الكتب .

ت منه الوظيفة ، كما يفهم من عبارة ( G.-Demombynes : La Syrie P. 175 ) مختصة ( ٤)

و[فيه] خرج السلطان من دمشق يريد مصر، فنزل بظاهر دمشق. فلما كانت ساعات من يوم الأربعاء حادى عشرى شعبان حَطَم سيل بعد مطرعظيم، فعمل أثقال الأمراء والأجناد وخيولهم وجمالهم، فعدم للأمير بدر الدين بكتاش ما تزيد قيمته على أر بعائة ألف وخمسين ألف درهم. وانتهى السييل إلى باب الفراديس، فكسر أقفاله وما خلفه [من (۱) المتاريس؛ ودخل الماء إلى المدرسة المقدمية، و بقى كذلك حتى ارتفع النهار]. ثم حدث بعد يومين مطر شديد هدم عدة مساكن بدمشق [ وظواهرها]، فتلف للناس مالا يحصى، فأنع السلطان على الأجناد كل واحد بأر بعائة درهم.

ورحل السلطان [ من دمشق ] في رابع عشريه ، فوصل قلعة الجبل في يوم الثلاثاء ثامن عشر رمضان . فقدم الخبر من مكة بأن الشريف أبا نمي طَرَد جند اليمن واستبدّ بها : وكان من خبره أن مكة كانت بينه وبين قتادة ، وكان يؤخذ من حاج اليمن على كل جمل مبلغ ثلاثين درها ، ومن حاج مصر على الجمل مبلغ خمسين درها — مع كثرة النهب والعسف في جباية ما ذكر ، فما زال الظاهر بيبرس حتى صار يؤخذ من حاج مصر مبلغ ثلاثين درها على كل جمل . فحر د المظفر صاحب اليمن [ إلى مكة ] عسكرا عليه أسد الدين جغريل ، فلكها بعد حرب ؛ فجمع قتادة وأبو نمي العرب لحربه ، فوقع الاتفاق بينهما أن تكون مكة بينهم (٢) نصفين . ثم اختلفا بعد مدة ، وانفرد أبو نمي وقوى وأخر ج عسكر اليمن ، واشتد على الحجاج في الجباية . فرسم السلطان بسفر ثلاثمائة فارس صحبة الأمير علاء الدين واشتر الباشقردي ، وأنفق في كل فارس ثلاثمائة درهم ، وكتب بخروج مائتي فارس من الشام فتوجهوا صحبة الحاج . فكانت بينهم و بين أبي نمي وقعة ، وأخر بوا الدرب ؛ وكان الحاج كثيراً ، فإنها كانت وقفة الجعة .

= بشؤون ظواهم دمشق ، كما كانت وظيفة والى دمشق مختصة بشؤون المدينة نفسها ؟ وكان عمل كل من الوظيفتين ، حسيا جاء فى الفلفشندى ( صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ) ، " التحدث فى أمر الشرطة ، كما فى سائر الولايات " بالشام .

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة والتي تليها من النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٤ ب) . وعبارة السلوك هنا تشبه ما يقابلها في نهاية الأرب ، ويرجح أن المقريزى نقل من ذلك المرجع بتصرف ، أو أنهما نقلا من مرجع واحد ، وتصرف كل منها في النقل بتغيير بعض ألفاظ مرجعهما الأصلى .

<sup>(</sup>٢) كذا في س

وورد الخبر بموت الملك المنصور محمد بن المظفر تتى الدين محمود بن المنصور محمد بن المظفر تتى الدين محمود بن المنصور محمد بن المظفر تتى الدين محمر بن شاهنشاه بن أيوب ، صاحب حماة ، [وكانت () وفاته] في حادى عشر شوال . ففُوِّضت حماة لولده الملك المظفر تتى الدين محمود ؛ وجهز إليه التقليد والتشريف صحبة الأمير جمال الدين أقش الموصلي الحاجب ، ومعه عدة تشاريف لجماعة من أهل بيته .

وفى ذى القعدة قبض على الأمير علم الدين سنجر الحلبى ، واعتقل بقلعة الجبل . وورد الخبر بوفاة الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عضبة (٢) بن فضل بن ربيعة ، [وكانت (٣) وفاته] في تاسع ربيع الأول ؛ فاستقر في إمرة العرب ابنه حسام الدين مهنا بن عيسى .

وفي هذه السنة نجزت عمارة المارستان الكبير المنصوري والمدرسة والقبة (٤) . وفي النصف من (١٠٥) ذي الحجة توجه السلطان إلى دمشق . وفي هذه السنة سَرَح الملك الصالح على ومعه أخوه خليل إلى العباسة ، ومعهما الأمير بيبرس الفارقاني — و إليه يومئذ أمر رماة البندق — ، فأقاموا أياماً في الصيد ، ومعهم جماعة كثيرة من الرماة . فصرع الصالح طيراً خطّته (٥) الرماة ، وصرع أخوه خليل بعده طيراً آخر . فبعث الفارقاني

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين القوسين من النويرى ( نهاية الأرب، ج ۲۹ ، ص ۲۸۶ ب )، ويوجد بنفس المرجم ( ص ۲۸۶ ب — ۲۸۰ )، ويوجد بنفس المرجم ( ص ۲۸۶ ب — ۲۸۰ )، ويوجد بنفس

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، وفي القلقشندي ( صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، حاشية ١ ) "غضبة".

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين القوسين من النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٤ ب ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٧١٦ ، سطر ١١ ، وما بعده .

<sup>(</sup>٥) المعنى أن الرماة لعبوا لعبة الخطة على ذلك الطير ، وهى حسبا تقله II. P. 74. N. 72 أو حاكم أو صاحب خير فوسعة من العوام . فيخرج لهم شيئا من الحلوا (كذا) وشيئا من النقل على ما تيسر ، أو يكون عمر (كذا) ويوسعة من العوام . فيخرج لهم شيئا من الحلوا (كذا) وشيئا من النقل على ما تيسر ، أو يكون عمر (كذا) ويوضع عند واحد منهم ، فيخرج منه قليلا قليلا دفعة بعد دفعة في وسط الحلقة إلى جانب تلك الطيور المصروعة ، وتوضع إلى جانب النقل أو الحلوا وطاسة فيها ماء . وتجلس الرماة كالحلقة من حول الأطيار والحلوا ، ويأخذ كل واحد منهم في يده ندب من البندق ( انظر ص ٢٢٧ ، حاشية ٢ ) ، عمر يخرج منه ما شاء ويحسب الجماعة ويقسط منهم على عدده ، فن وقع له الحلوى (كذا) أكل ، وشرب الذي إلى جانبه الماء . وقد يقم (كذا) الحلوى لإنسان صرتين وثلاثة ، وكذا شرب الماء يقم صرتين أو ثلاثة ، وهذا موضع الضحك والانشراح " . وفي موضع آخر من نفس الحاشية ( P. 7) توضيح لهذه اللعبة ، ونصه "الحطة تجرى في كل حق ازدحم عليه اثنان فما زاد ، ولو انفرد واحد منهم استحقه ، وليس أحد وضعه بأولى من الآخر ، فيخط بينهما لتعيين المستحق ؛ والحطة في البندق عثابة القرعة في الشرع " .

يبشر السلطان بذلك ، ويستأذنه لمن يَدَّعِي في الرمي الملكُ الصالح ، فرسم أن يُدْعَى للمنصور صاحب (۱) حماة . فَسُفِّر طير الصالح إلى حماة ، ومعه هدية سنية وكتاب السلطان وكتاب ابنه الصالح . فخلع [الملك المنصور] على البريد [ي] القادم بذلك ، ووضع الطير على رأسه ، و بعث هدية فيها عشرة أَنْدَاب (۲) بندق ذهب كل ندب خمس بندقات ، ونه كل بندقة عشرة دنانير ، وعشرون (۱) ندب فضة زنة البندقة مائة درهم ، و بدلة حرير غَيَّار (۱) زركش فيها ألف دينار ، وحياصة مكللة ، وجراوة زركش فيها البندق المذكور ، وعشرون (۱) قوساً ، وعدة تحف — بلغت قيمة ذلك ثلاثين (۱) ألف دينار .

وفيها كانت حرب بمكة : سببها أن أبا نمى بلغه توجه العسكر ، فلم يخرج إلى لقاء الحاج و بعث قواده فقط ، فلم يرض الباشقردى إلا بحضوره واستعد للحرب ؛ وقد وقف أبو نمى بمن معمه ليمنع الحاج من دخول مكة ، وَرَمَوا بالحجارة فرماهم الترك بالنشاب ، وأحرق الباب ودخل العسكر . فقام البرهان خضر السنجارى حتى أخمد الفتنة ، وحملت خلعة أبى نمى إليه ، وقضى الناس حجّهم .

ومات فی هذه السنة من الأعیان صاحب حماة الملك المنصور محمد بن المظفر محمود بن المنصور محمد بن المظفر عمر بن شاهنشاه بن أیوب بن شادی ، عن إحدی و خمسین سنة (۷).
ومات الأمیر عیسی بن مهنا بن مانع بن حدیثة بن عضبة (۸) بن فضل بن ربیعة ، بعد عشرین سنة من إمارته . ومات القان تـكدار — و یدعی أحمد سلطان — بن هولا كو بن طلو بن سنة من إمارته . ومات القان تـكدار — و یدعی أحمد سلطان — بن هولا كو بن طلو بن

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن الملك المنصور توفى فى شوال من هذه السنة ، ( انظر ص ٧ ٧ ، سطر ٢ ) ، ويتعين من هذا أن سروح الملك الصالح وأخبه للصيد وقع قبل ذلك التاريخ .

<sup>(</sup> Y ) الأنداب جمع ندب ، و هو كيس صغير ( un petit paquet ) يسمع خمس بندقات . : Quatremère ) . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) . انظر أيضاً ( . Op. Cit. II. 1. P. 76. N. 75 )

<sup>(</sup>٣) في س "عسرين".

<sup>(</sup>٤) الحرير الغيار هوالذي يبدى أكثر من لون واحد ، ويقابل هذا اللفظ فى الفرتسية (chatoyant) ، وفي الإنجلنزية (shot) . انظر ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) .

<sup>(</sup>ه) في س "عسرين". (٦) في س "بلابون".

<sup>(</sup>۷) أورد النويرى (نهاية الأدب، ج ۲۹، ص ۲۸۰ ۱) ضمن وفيات تلك السنة وفاة سليل أيوبى آخر، وهو الملك السعيد فتح الدين عبد الله بن الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن السلطان العادل سيف الدين أي يكر محمد بن أبوب.

<sup>(</sup>٨) في س "غضيه" . انظر ص ٧٢٥ ، حاشية ٢ .

جنكر خان ، عن سبع وثلاثين سنة بالأردو ، منها مدة ملكه سنة وأشهر . وتوفى قاضى دمشق عن الدين أبو المفاخر محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد بن جابر ابن الصائغ الأنصارى الشافعى ، وهو معزول ، عن خمس وخمسين سنة . وتوفى قاضى حلب نجم الدين أبو حفص عمر بن العفيف أبى المظفر نصر بن منصور الأنصارى البيسانى الشافعى ، وهو معزول ، عن نيف وثمانين سنة بدمشق . وتوفى قاضى حماة شمس الدين أبو الطاهر (۱) إبراهيم بن المسلم بن هبة الله بن حسان بن محمد بن منصور بن أحمد بن البارزى الجهنى الحموى الشافعى ، قريباً من المدينة النبوية ، ودفن بالبقيع ، عن خمس وسبعين سنة . وتوفى قاضى الإسكندرية ناصر الدين أحمد بن وجيه الدين أبى المعالى محمد بن منصور بن أبى بكر ابن القاسم بن المنير الجذامى الإسكندرى المالكي بها ، عن ثلاث وستين سنة . وتوفى الشيخ أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعان التلمسانى بمصر ، عن سبع وسبعين سنة . وتُتُل الدعى أحمد بن مرزوق بن أبى عاد المسيلي (۱۲) الخياط ، متملك تونس ؛ وكان قد وتُتُل الدعى أحمد بن مرزوق بن أبى عاد المسيلي (۱۲) الخياط ، متملك تونس ؛ وكان قد قدم من أطر ابلس (۱۲) ، وزعم أنه الواثق أبو زكريا يحيى بن المستنصر ، وقتل إبراهيم بن قدم من أطر ابلس (۱۲) ، وزعم أنه الواثق أبو زكريا يحيى بن المستنصر ، وقتل إبراهيم بن عبد الواحد في رابع عشرى ربيع الآخر .

米米米

سنة أربع وثمانين وستمائة . في يوم السبت سادس عشر المحرم وُلِد الملكُ ١٥ الناصر محمد بن قلاون ، في الساعة السابعة بطالع برج السرطان (١٠) ؟ [ وكان مولده بقلعة الجبل] ، فقدمت البشارة بذلك على أبيه وهو بمنزلة خربة اللصوص قبل قدومه إلى دمشق . وقدم السلطان دمشق في ثاني عشريه ، ثم سار منها ونازل حصن المرقب وهو

<sup>(</sup>١) كذا في س، وهو في النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ١٨٥٪) بالظاء بدل الطاء.

<sup>(</sup>۲) مضبوط هكذا في س .

 <sup>(</sup>٣) بغير ضبط فى س ، وهى إقليم طرابلس المعروف بشمالى إفريقية ، والصيغة الواردة هذا مذكورة فى ياقوت ( معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) فوق هذا اللفظ إشارة إلى إضافة غير موجودة بهامش الصفحة فى س ، وربما قصد المقريزى أن يضيف عبارة مشل التي أضيفت هنا بين القوسيمن بالمتن ثم أنسى ، وهى من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٥ ب ) .

حصن الإسبتار — ثمانية وثلاثين يوماً ، حتى أخذه من الفرنج عنوة يوم الجمعة تاسع عشر ربيع الأول ، وأخرج من فيه إلى طرابلس . و بعث [ السلطان ] إلى سنقر الأشقر بتاج الدين أحمد بن سعيد بن الأثير ، يلومه على مكاتبة التتار والاستنجاد بهم و يدعوه إلى الحضور ، فو يخه [ تاج الدين ] ولا مَه حتى أناب ووعد بإرسال ولده (١) .

وفى تأمن ربيع الآخر استقر الشيخ المهذب أبو الحسن بن الموفق بن النجم بن المهذب أبى الحسن بن شمو يل الطبيب فى رآسة (٢) اليهود ، وكتب له توقيع برئاسة سائر طوائف اليهود من الربّانيين والقرّائين والسامِرَة (٣) ، بالقاهرة ومصر وسائر ديار مصر .

وفى سابع جمادى الأولى قدم السلطان إلى دمشق ، وفوَّض وزارة دمشق للقاضى محيى الدين محمد بن النحاس ناظر الخزانة ، عوضاً عن تتى الدين تو به التكريتى . وفى خامس عشره عُزل طوغان عن ولاية دمشق ، وبتى على ولاية البر ؛ واستقر فى ولاية خامس

(١) كان سنقر الأشقر مقيا بصهيون منذ سنة ٢٧٩ ه ، كما تقدم بالمتن (انظر ص ٢٧٨) ، ولما كان ما بينه و بين السلطان قلاون من الجفاء قد انتهى بالصلح منذ شهر صفر سنة ٢٩٠ ه (انظر ص ٢٩٠ ) كان ما بينه و بين السلطان وهو بالمرقب أن سنقر سيسر إليه وهو بها أداء لواجب التابع نحو المتبوع ، ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلك ، وقد أورد بيبرس المنصورى (زبدة الفكرة ، ج ٩ ص ٢٠١١) في هذا المهدد معلومات مكملة لما هنا ، و فصها : "وظن السلطان أن الأمير شمس الدين سنقر الأشقر إذا سمع بقربه يبادر إليه ويسمى إلى خدمته كما يجب عليه ، فتأخر عن الحضور ، فتغير له (كذا) باطن الملك المنصور ، ثم إنه أرسل واحداً من أولاده يسمى سيف الدين صمغار إلى المخيم ، متلافيا لما قد م ، فنق السلطان عليه ومنعه العود إلى والده ، وأمر بتوجهه إلى الديار المصرية . وعاد السلطان إلى الديار المصرية وقد وجد في سنقر الأشقر ، لما ظهر له منه من قلة الوفاء وكثرة الجفاء ، وتكدير ما كان قد ترتب من الصفاء . . . " . انظر أيضاً ما يلى ص ٧٣٤ ، حاشية ٢ .

(۲) وصف القلقشندى (صبح الأعشى ، ج ٥ ، ص ٤٧٤) وظيفة الرآسة عند اليهود بأنها كانت كوظيفة البطرك في النصارى ، أى أن صاحبها يكون قائماً على أمور الدين بين طائفته ، ثم ذكر أسماء الوظائف الدينية التى تلى وظيفة الرآسة ، وهي وظيفة الحز"ان وعمله الخطابة والوعظ والإرشاد من المنابر ، والشاحصور وعمله إلمامة الصلاة عندهم .

(٣) أفرد القلقشندى (صبح الأعشى ، ج ١٣ ، ص ٢٥٣ — ٢٧٠) فصلا طويلا للتعريف بطوائف اليهود المذكورة ، ومنه أن الربانين والقرائين وإن كانوا فرقين فإنهم كالفرقة الواحدة ، إذ توراتهم واحدة ، ولا خلاف فى أصل اليهودية بينهم ، ما عدا أن الربانين ينفردون عن القرائين بشروح موضوعة لفرائض التوراة وتفريعات على التوراة ينقلونها عن موسى عليه السلام ، وينهبون إلى تأويل ما وقع فى التوراة من صفات الله كما تفعل الأشعرية من المسلمين ، بينما القراءون يقفون مع ظواهر نصوص التوراة ، فجملون ما وقع فيها منسوبا إلى الله على ظواهره ، كما تقوله الظاهرية من المسلمين » وينجر ون من ذلك إلى القول بالتشبيه والقول بالجهة . أما طائفة السامرة فإن الربانين والقرائين ينكرون أنها من اليهود ، ولهذه الطائفة توراة تخصها غير التوراة التى بيد الطائفتين السابقتين ، فضلا عن مخالفتها لهما فى كثير من الأصول .

دمشق عز الدين محمد بن أبي الهيجاء . وسار السلطان من دمشق يوم الاثنين ثامن عشره ، فوصل قلعة الجبل يوم الثلاثاء تاسع عشري شعبان ، وكان قد أقام في تل العجول مدة أيام .

وفى سابع رمضان قدمت رسل الفرنج بتقادم من عند الأنبرور (١) ، ومن عند الجنوية ، ومن عند الجنوية ، ومن عند الأشكري (٢) . وفى حادى عشره استقر القاضى مهذب الدين محمد بن أبى الوحش المعروف بابن أبى حُلَيْقَة (٣) فى رئاسة الأطباء ، ومعه أخواه علم الدين إبراهيم وموفق الدين أحمد ، وكتب بذلك توقيع سلطانى ، واستقر مهذب الدين فى تدريس الطب بالمارستان . وفى خامس عشره استقر القاضى تقى الدين أبو الحسن على بن القاضى شرف الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن الشيخ جلال الدين أبى محمد عبد الله بن شاس المالكي السعدى ، فى تدريس المدرسة المدرسة المنصورية .

وفى أول ذى القعدة وصلت رسل صاحب اليمن بتقادمه: وهى ثلاثة عشر طواشياً ، وعشرة أفراس وفيل وكركدن وثمانى نعاج ، وثمانية طيور ببغاء ، وثلاث قطع عود تُحمل كل قطعة على رجلين ، وحِمْل (١٨٥ ب) رماح قنا ، وبهار حِمْل سبعين جملا ، وقاش مُمِّل على مائة قفص ، ومن تحف اليمن مائة طبق . فقبل (١٤٠ ذلك ، [وأنم على رسله وعليه كالعادة].

<sup>(</sup>۲٬۱) في س "الانبروز"، وكان إمبراطور الدولة الغربية تلك السنة ، Rapsburg, 1273—1291 (۲۶۵—1291) وهو" المركبس رودلف" الوارد في العيني (عقد الجمان ، س ۲۶۸ ، في Hapsburg, 1273—1291) . أما إمبراطور الدولة البيزنطية تلك السنة — الأشكري — فهو (Andronicus II, Palaeologus) ، الذي تقدمت الإشارة إليه ( س ۲۱۶ حاشية ۷ ) . وقد أورد النوبري ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، س ۲۸۵ ب ) محتويات تلك الهدايا ، وهي توضح بعض أنواع هدايا ملوك أوربا السلطان مصر ، وهذا نص عبارته : "وفيها وصلت رسل ملوك الفرنج ، وأحضروا بين يدى السلطان في يوم الثلاثاء سابع شهر رمضان ، وقدموا ما معهم من التقادم : وهي ما هو من جهة الأنبروز ( كذا ) ما حمله اثنان وثلاثون حمالا ، [ من ] سنجاب وسمور أربعة عشر ، [ و ] سفلاط خمسة ، [ و ] أطلس وبندق ملائة عشر ؛ وما هو من جهة الجنوبة ، [ وهو ] سارسينا حملين ( كذا ) ، [ و ] سناقر ستة ، [ و ] كلب أييض ذكر أنه أكبر من الأسد ؛ وما هو من جهة الأشكري ، [ وهو ] حمل أطلس ، وأربعة أحمال بسط . فقبلت تقادمهم ، وأحزوا على عاداتهم في الإحسان والصلة ".

<sup>(</sup>۳) بغیر ضبط فی س . انظر ص ۷۲۲ ، سطر ۱۰ ؛ غیر أن ( Rhi-Khalifah ) . انظر ص ۲۲۰ ، انظر ص ۲۲۰ ب ) .

<sup>(</sup>٤) فى س '' فيها ذلك '' . وقد أضيف لفظ '' فقبل '' ، وكذلك ما يليه بين القوسين من النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٥ ب ) .

وفيه استقر الشيخ شمس الدين محمد بن أبى بكر بن محمد الأيكي الفارسي في مشيخة الشيوخ بخانقاه سعيد السعداء ، بعد وفاة الشيخ صاين الدين حسن البخارى . وفيها استقر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جهرام الشافعي في قضاء الشافعية بحلب ، عوضاً عن مجد الدين إسماعيل بن عبد الرحمن بن مكي المارديني .

ومات فى هذه السنة من الأعيان الأمير علاء الدين أيد كين البند قدار (۱) الصالحى نائب حلب ، وهو من جملة أمراء مصر بالقاهرة . وتوفى رشيد الدين أبو محمد شعبان بن على بن سعيد البُصراوى (۲) الحنفى ، بدمشق عن نحو ستين سنة . وتوفى رضى الدين أبو عبد الله محمد بن على بن يوسف الشاطبى الأنصارى النحوى اللغوى الأديب المؤرخ ، وقد أناف على الثمانين بالقاهرة . وتوفى الحافظ علاء الدين أبو القاسم على بن بلبان الناصرى ، عن اثنتين وسبعين سنة بدمشق ، قدم القاهرة . وتوفى الواعظ زين الدين أبو العباس أحمد ابن الأشبيلي بالقاهرة . وتوفى الأمير مجيد الدين أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن تميم الدمشقى بحماة .

## \*\* \* \*

سئة خمس و ثمانين و ستمائة . في ثاني المحرم سار الأمير حسام الدين طرنطاي النب السلطنة بعسكر كثيف إلى الكرك ، فتلقاه عسكر دمشق صحبة الأمير بدر الدين الصوابي ؛ [ فتوجه (٢) معه إليها ] ، وضايقها [ وقطع الميرة عنها ] حتى بعث الملك المسعود خضر بن الظاهر إ بيبرس ] يطلب الأمان . فبعث إليه السلطانُ الأميرَ ركن الدين بيبرس الدوادار (٤)

<sup>(</sup>۱) في س ''البندقدارى ''، والرسم المثبت هنا هو الصحيح ، فقد كان هذا الأمير بالفعل بندقدارا زمن السلطان الملك الصالح أيوب ، ولا تصبح نسبته بياء النسبة إلى تلك الوظيفة ، لأن معنى ذلك في مصطلح دولة الماليك أنه كان مملوكا لبندقدار وليس متوليا لهذه الوظيفة البتة " إلا أن يكون المفصود هنا بياء النسبة الماليك أنه كان مملوكا لبندقدار وليس متوليا لهذه الوظيفة البتة " ولا أن يكون المفصود هنا بياء النسبة المالية . انظر الفلقشندي (صبح الأعشى ، ج " ، ص ٤٠٥؟ ، من الأمير علاء الدين المذكور ، حسبا ورد في ابن العاد (شذرات الذهب " ج ه ، ص ٣٨٨) ، في أول أمره مملوكا للأمير جمال الدين بن يغمور ، قبل أن ينتقل إلى خدمة الملك الصالح الذي ولاه وظيفة البندقدار .

<sup>(</sup>۲) مضبوط هكذا في س .

<sup>(</sup>٣) أَضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٧١ ب ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الأمير هو بيبرس المنصوري ، مؤلف كتاب " زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة " المتداول =

من قلعة الجبل بالأمان ، فنزل الملك المسعود وأخوه بدر الدين سلامش إلى الأمير طرنطاى فى خامس صفر ؛ واستقر الأمير عن الدين أيبك الموصلى نائب الشو بك فى نيابة الكرك . ووردت البشارة بأخذ الكرك إلى قلعة الجبل فى ثامنه ؛ وقدم الأمير طرنطاى بأولاد الظاهر [إلى القاهرة] ، فحرج السلطان إلى لقائه فى ثانى عشر ربيع الأول . وأكرم [السلطان] الملك المسعود وسلامش ، وأمر كل منهما إمرة مائة فارس ، وصارا يركبان فى الموكب والميادين ، ورتبا (١) يركبان مع الملك الصالح على .

و [فيه] قدم راجح وزير أبى نمى يشكو من الباشقردى ، ويعتذر عن تأخر حضوره . فقبل [السلطان] عذره وطلب منه حِجْرَة وضربا (٢) للسلطان ، ووعد بإرسال ثمنها إليه .

وفى يوم الخيس رابع عشر صفر ، حصل وقت العصر بناحية الغَسُو ْلَة (٢) من معاملة مدينة حمص أمر عمريب : وهو أن سحابة سوداء أرعدَت رعداً شديداً ، وخرج منها دخان أسود اتصل بالأرض على هيئة ثعبان فى تُخن العمود الكبير الذى لا يحضنه إلا عدة من الرجال ، رأسه فى عنان السهاء وذنبه يلعب فى الأرض ، شبه الزو بعة الهائلة . وصار يحمل الأحجار الكبار و يرفعها فى السهاء مثل رمية سهم وأزيد ، فتقع على الأرض و تصدم بعضها بعضاً ، فيسمع لها أصوات مرعبة وتبلغ من هو عنها ببعيد . واتصل ذلك بأطراف للسكر الجرّد [ بحمص (١٠)] ، وعليه الأمير بدر الدين بكتوت العلائي وهم زيادة على ألني

<sup>=</sup> هنا بالحواشى ، وقد أفاض فى كتابه المذكور (ج ٩ ، ص ٢٥٦ - ١١٥٨) بصدد هذا الحادث ، لا سيما ماكان منه خاصاً بإنعام السلطان عليه بأمرة ثمانين فارساً وإقطاع كبير ، فضلا عن نيابة الكرك كما سيلى ، مكافأة له على خدماته .

<sup>(</sup>١) كذا في س.

<sup>(</sup>٢) فى س''حجره وضرب''، وقد ترجم ( Quatremère : Op. cit. II. I. P. 84 ) هذين اللفظين إلى ( une jument et une tente ) ، أى أنثى واحدة من الحيل وخيمة ، على أن إطلاق لفظ '' الحجرة '' على الأثنى من الحيل خطأ وصوابه حجر ، ومن الحطأ أيضاً استعال لفظ الضرب بمعنى الحيمة والصحيح المضرب وجمعه مضارب . ( محيط المحيط ) .

<sup>(</sup>٣) في س '' العسوله '' بغير ضبط ، والغسولة المفصودة هنا منزل للقوافل بين حمس وقارا بالشام . (ياقوت: معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٨٠٠ -- ٨٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين القوسين من النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٦) ، حيث أخبار هذه الزوبعة واردة في كتاب أرساه الأمير بكتوت المذكور هنا إلى الأمير حسام الدين لاجين المنصورى نائب السلطنة بالشام ، والراجح أن المقريزى لخص ما أورده هنا من هذا الكتاب ، لتشابه محتوياتهما في ترتيب العبارة والألفاظ .

فارس ، فما مَرَّ بشيء إلا رفعه في الهواء كرمية سهم وأكثر : فحمل السروج والجواشن وآلات الحرب وسائر الثياب ، وحمل خُرجاً من أَدَم فيه تطابيقُ نعال للخيل من حديد حتى علا رمية سهم ، ورَفع الجال بأحمالها حتى ارتفعت قدر رمح عن الأرض ، وحَمَل كثيراً من الجند (١١٨٦) والغلمان ، فتلف شيء كثير جداً . ثم غاب الثعبان وقد توجه في البرية نحو المشرق ، ووقع بعده مطر . وفي سلخه عُزل محيى الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن النحاس عن وزارة دمشق ، وأعيد تقي الدين تو به .

وفى سابع رجب توجه السلطان إلى الكرك ، فوصلها وعرَض حواصلها ورجالها ورجالها وشحن بها ألنى عمارة قمح ، وقرر بها بحرية ورتب أمورها ، ونظف البركة ؛ وجعل فى نيابة الكرك الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار ؛ ونقل عز الدين أيبك إلى نيابة غنة ، ثم نقله الى نيابة صفد .

وانتهت زيادة ماء النيل في حادى عشرى شعبان إلى سبعة عشر ذراعاً و إصبعين . وسار السلطان من السكرك وأقام في غابة أرسوف حتى وقع الشتاء وأمِنَ حركة العدو ، ثم عاد إلى مصر فوصل قلعة الجبل في رابع عشر شوال ، فأفرج عن الأمير بدر الدين بكتوت الشمسي والأمير جمال الدين أقش الفارسي .

الأعز فى يوم الأربعاء خامس عشر جمادى الأولى استقر تتى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعز فى قضاء مصر والوجه القبلى بعد وفاة وجيه الدين البهنسى . واستمر شهاب الدين محمد الخولى على قضاء القاهرة ؛ واستقر فى قضاء القضاة المالكية زين الدين على بن مخلوف ناظر الخزانة ، عوضاً عن تتى الدين حسين بن عبد الرحيم بن شاس .

وفى ذى الحجة استقر الأمير علم الدين سنجر أبو خرص الحموى نائباً بحماة . وفيها كانت وقعة بين الأمير بلبان الطباخى نائب حصن الأكراد وبين أهل [حصن (۱)] المرقب ، بسبب أخذهم قافلة تجار قُتل فيها عدة من مماليكه وجُرح [هو] فى كتفه ، فكُتِب بمنازلته ، فخرجت إليه عساكر الشام ، ولم يزل عليه حتى أخذته بعد حروب شديدة فى يوم الجمعة

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين القوسين من النويرى (نهاية الأرب، ج ۲۹، ص ۲۷۳)، ويلاحظ أن النويرى ذكر تلك الحادثة كانها وقعت سنة ٦٨٤ه، وقال إن السلطان قلاون هو الذى نازل حصن الرقب فى أوائل شهر ربيع الأول من تلك السنة.

تاسع عشر ربيع الأول؛ واستقر الطباخى نائباً به . وفيها شنع موت الأبقار بأرض مصر، حتى إن شخصاً كان له ثلاثمائة وأربعين رأساً ماتوا بأجمعهم فى نحو شهر؛ وارتفع سعر البقر بزيادة ثلث أثمانها .

ومات في هذه السنة من الأعيان قاضي دمشق بهاء الدين أبو الفضل يوسف بن محيي الدين يحيي بن محمد بن على بن محمد بن على بن عبد العزيز بن الزكي الأموى الشافعي ، عن ست وأربعين سنة بدمشق . وتوفي قاضي القضاة وجيه الدين أبو محمد عبد الوهاب بن سديد الدين أبي عبد الله الحسين المهلبي البهنسي الشافعي ، في [مستهل (۱)] جمادي الآخرة . وتوفي جمال الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله البكري الوائلي الشريشي (۲) المالكي بدمشق ، عن أربع وثمانين سنة ، قدم القاهرة . وتوفي ناصر الدين أبو محمد عبد الله ابن إمام الدين أبي حفص عمر بن على الشيرازي البيضاوي الشافعي قاضي شيراز ، بمدينة ، بن إمام الدين أبي حفص عمر بن على الشيرازي البيضاوي الشافعي قاضي شيراز ، بمدينة ، ابن عبد الله بن ساس السعدي المالكي ، عن ثمانين سنة . وتوفي المسند بدر الدين أبو العباس ابن عبد الله بن شاس السعدي المالكي ، عن ثمانين سنة بدمشق ، قدم القاهرة . وتوفي الأديب معين الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الفهري ، عن ثمانين سنة بالقاهرة . وتوفي الأديب شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المنافر بالنهري بن عبد الحق بن محيو بن أبي بكر حمامة المريني ، في آخر المحرم . وقام أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق بن يعقوب ، وكانت مدة ملكه (۵) ثمانيا وعشرين سنة . من بعده ابنه أبو يعقوب يوسف بي يعقوب ، وكانت مدة ملكه (۵) ثمانيا وعشرين سنة .

<sup>(</sup>۱) موضع هــذا اللفظ بياض في س ، وقد أضيف من النويري ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ٢٨٦ ب )، حيث وردت الوفاة على أنها وقعت في ''مستهل جمادي الأولى'' .

<sup>(</sup>۲) فى س '' الشرنشي '' بغير ضبط ، والنسبة إلى شريش — وتسمى شرش أيضاً — وهي مدينة من كورة شِذُونة بالأندلس . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في س، وهو في ب (١٠٢٢) "علي".

<sup>(</sup>٤) فى س ''الحمى '' ، انظر النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٧ ) ، حيث ورد اسم هـذا الشاعر كالآبى : ''شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المنع بن يوسف بن أحمد الأنصارى اليميى المحتدى (كذا) ، المصرى الدار والمولد ، الشافعي الصوفي ، المعروف بابن الحميمي الشاعر المشهور '' ، ويلى ذلك جملة قصائد لشهاب الدين هذا .

<sup>.</sup> Lane-Poole: Muh. Dyns. P. 57) الضمير عائد على أبي يوسف يعقوب المتوفى . راجع (٣-١٠)

سنة ست و ثما أين و ستمائة . في يوم الأحد نصف الحرم استقر برهان الدين خضر السنجارى في قضاء القاهرة والوجه البحرى ، عوضاً عن قاضى القضاة شهاب الدين محد بن أحمد الخويي عن قضاء القاهرة إلى قضاء دمشق ، عوضاً عن بهاء الدين يوسف بن محيى الدين يحيى بن محمد بن على بن الزكى . فنزل قاضى القضاة برهان الدين السنجارى من القلعة ، وجلس للحكم في المدرسة المنصورية بين القصرين ، ورسم له أن يجلس في دار العدل فوق قاضى القضاة تتى الدين ابن بنت الأعن . فشق ذلك على ابن الأعن ، وسعى أن يعنى من حضور دار العدل ؛ فلم يشعر إلا وقد مات البرهان السنجارى في تاسع صفر فجأة عن سبعين سنة ، فكانت مدة ولايته أر بعة وعشرين يوما . فاستقر ابن بنت الأعن في قضاء القاهرة ، ومجمع له بين قضاء البلدين ، ونزل فصلًى على فاستجارى وهو بالتشريف .

Love /

و [ في هذه السنة ] توجه الأمير حسام الدين طرنطاى نائب السلطنة على عسكر كثير، لقتال الأمير ( ١٨٦ ب ) شمس الدين سنقر [ الأشقر ] بصهيون . وسبب ذلك أن السلطان لما نازل المرقب [ وهي بالقرب (٢) من صهيون ] ، لم يحضر إليه سنقر الأشقر و بعث إليه ابنه ناصر الدين صمفار ؛ فأسر ها السلطان في نفسه ، ولم يمكن صمفار من العود إلى أبيه و حمله معه إلى مصر ، [ واستمر الحال على ذلك حتى هذه السنة ] . فسار طرنطاى ونازل صهيون حتى بعث الأشقر يطلب الأمان فأمنه ؛ ونزل [ سنقر ] إليه [ ليسلم الحصن ] ، فخرج طرنطاى إلى لقائه ماشيا ، فنزل سنقر عند ما رآه وتعانقا . وسار [ سنقر ] إلى مخيم طرنطاى ، وقد خلع طرنطاى قباءه و فرشه على الأرض ليمشى عليه سنقر ، فرفع سنقر القباء عن الأرض وقبله ثم لبسه ، فأعظم طرنطاى ذلك من فعل سنقر وشق عليه وخجل ، وأخذ يعامل سنقر وقبله ثم لبسه ، فأعظم طرنطاى ذلك من فعل سنقر وشق عليه وخجل ، وأخذ يعامل سنقر من الحدمة بأتم ما يكون . وتسلم [ طرنطاى ] حصن صهيون ، ورتب فيه نائباً ووالياً وأقام من الحدمة بأتم ما يكون . وتسلم [ طرنطاى ] حصن صهيون ، ورتب فيه نائباً ووالياً وأقام من الحدمة بأتم ما يكون . وتسلم [ طرنطاى ] حصن صهيون ، ورتب فيه نائباً ووالياً وأقام

(١) مضبوط هكذا في س .

<sup>(</sup>۲) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويرى (نهاية الأرب، ع ج ۲۹، س ۲۷۰ ب)، وقد تقدمت الإشارة إلى ماكان بين السلطان وهو على حصار المرقب وبين الأمير سنقر الأشقر من تجدد الجفاء (انظر ص ۷۲۸، حاشية ۱)؛ ويلاحظ أن عبارة المقريزى هنا تلخيص ظاهم لما في النويرى . انظر أيضاً بيبرس المنصورى (زبدة الفكرة، ع ج ۶، ص ۱۵۸ ب، وما بعدها).

به رجالا ، بعد ما أنفق فى تلك المدة أر بعائة ألف درهم فى العسكر الذى معه ؛ فعتب عليه السلطان بسبب ذلك . ثم سار [طرنطاى إلى مصر] ومعه سنقر الأشقر حتى قرب من القاهرة ؛ فنزل السلطان من قلعة الجبل ، هو وابنه الملك الصالح على ، وابنه الملك الأشرف خليل ، وأولاد الملك الظاهر ، فى جميع العساكر إلى لقاء سنقر الأشقر . وعاد به إلى القلعة ، و بعث إليه الخلع والثياب والحوائص الذهب والتحف والخيول ؛ وأنع عليه بإمرة مائة فارس وقدّمه على ألف ، فلازم [سنقر] الخدمة مع الأمراء إلى سابع عشرى شهر رجب . [و] خرج السلطان من قلعة الجبل سائراً إلى الشام ، فأقام بتل العجول ظاهر غزة . وفى ألى عشرى شعبان انتهت زيادة ماء النيل إلى سبعة عشر ذراعا وثلاثة وعشرين إصبعا .

وفي هذه السنة وصل من دمشق إلى القاهرة ناصر الدين مجمد بن الشيخ عبد الرحمن القدسي ، ليرافع قاضي القضاة بدمشق بهاء الدين بن الزكي ، فوردت وفاته فعدل عنه [ إلى ١٠ غيره (١) ] . واجتمع [ ناصر الدين ] بالأمير علم الدين سنجر الشجاعي مدبر الدولة ، وقرر معه أن مَلَكَة (٢) خاتون ابنة الأشرف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب باعت أملاكها بدمشق ، وأنه يثبت سفهها ، وأن عمها الصالح عماد الدين إسماعيل كان قد حجر عليها — [ وذلك ] حتى يسترجع الأملاك ممن اشتراها ، ويرجع عليهم بما أخذوه من ريعها ، عليها — [ وذلك ] حتى يسترجع الأملاك ممن اشتراها ، ويرجع عليهم بما أخذوه من ريعها ، ثم يشترى الأملاك للخاص . فأعجب ذلك الشجاعي ، وكتب يطلب سيف الدين أحمد السامَرِّي (٢) من دمشق ، فإنه ابتاع قرية حرزما (١٠) . فوصل إلى القاهرة في رمضان ،

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۸۸ ب ، وما بعدها ) ؛ ويلاحظ هنا أيضاً أن عبارة المفريزى ، مع أنها أقصر وأخصر مما يقابلها في النويرى ، تشبهها كثيراً في ترتيبها وألفاظها .

<sup>(</sup>۲) يوجد بهامش الصفحة فى س ترجمة لهذه الأميرة ، ونصها : "ملكة خاتون ابنة الأشرف موسى ابن العادل أبى بكر بن أيوب ، أوصى لها أبوها بجميع جواهم، ووقف دار السعادة وبسستان النيرب ؟ فتروجها الجواد يونس بن ممدود (كذا) بن العادل أبى بكر ثم طلقها ؟ فتروجها المنصور محود بن الصالح إسماعيل بن العادل أبى بكر ، فولدت له ولدين ، وتوفيت فى عاشر شعبان سنة أربع وتسعين وستائة ". إسماعيل بن العادل أبى بكر ، فولدت له ولدين ، وتوفيت فى عاشر شعبان سنة أربع وتسعين وستائة ". Quatrmère: Op. Cit. II. 1.

<sup>(</sup>۱) مطبوط هما الفظ إلى ( le Samaritan ) ، أي السامري نسبة إلى السامرة من اليهود . P. 89. )

<sup>(</sup>٤) فى س''حزرما'' ، بعلامة سكون على الزاى فقط ، والرسم المثبت هنا منالنويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٧ ، ص ٢٨٩ ) ، ومما على بالمتن هنا أيضاً . (انظر ص ٢٣٦ ، حاشية ٢ ، ٣) . وهذه الصيغة المثبتة بالمتن قريبة من "حرزم" وهو اسم بليدة بين ماردين ودنيسر من أعمال الجزيرة . (ياتوت : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٢٣٩) .

وطولب بالقرية المذكورة فادعى أنه وقفها . فأخذ ابن الشيخ عبد الرحمن في عمل محضر "
بأن ابنة الأشرف حال بيع حرزما (٢ (١١٨٧) وغيرها كانت سفيهة من تاريخ كذا إلى
تاريخ كذا ، ثم إنها صلحت واستحقت رفع الحجر عنها من مدة كذا ، ولفَّق بينة شهدت
عند بعض القضاة ، وأثبت ذلك . فبطل البيع من أصله ، وألزم السامرى بما استأداه من
ريع حرزما (٣) عن عشرين سنة ، وهو مبلغ مائتي ألف وعشرة آلاف درهم من فضة ؛
واعتُدَّ له بنظير الثمن الذي دفعه ، واشتُرى منه أيضاً سبعة عشر سهماً من قرية الزنبقية (١)
بمبلغ تسمين ألف درهم ، وحمل بعد ذلك مبلغ مائة ألف وأر بعين ألف درهم إلى بيت المال .
واستقر ابن الشيخ عبد الرحمن وكيل السلطان ، فشرع في فتح أبواب البلاء على أهل
الشام ، وعمل عيد الفطر يوم الأحد من غير رؤية . و إنما ثبت عند الملك الصالح على أن
السلطان صام شهر رمضان في مدينة غنة يوم الجمعة على الرؤية ، فأثبت القاضي المالكي
أن أول شوال يوم (٥) الأحد ، فأمسك كثير من الناس عن القطر ، وأفطروا يوم الاثنين .
وأما السلطان فإنه عاد من تل الهجول ، ووصل قلعة الجبل في ثالث عشرى شوال .

وفى سادس ذي الحجة توجه الأمير علم الدين سنجر المسرورى المعروف بالخياط متولى القاهرة ، والأمير عن الدين الكوراني ، إلى غنو بلاد النوبة . وجرّد [السلطان] معهما طائفة من أجناد الولايات بالوجه القبلى والقراغلامية ، وكتب إلى الأمير عن الدين أيدم السّيني في السلاح دار متولى قوص أن يسير معهما بعدّته ومَنْ عنده من الماليك السلطانية

<sup>(</sup>١) يقول النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٩ ) أنه "شاهد" هذا المحضر .

<sup>(</sup>٢) كذا في سن، بالراء قبل الزاى . (٣) في سن حزرما "، والزاى قبل الراء .

<sup>(</sup>٤) في س "الزيقيه". انظر النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢٨٩).

<sup>(</sup>ه) كان أول شوال تلك السنة ، حسب تقويم ( Wüstenfeld-Mahler' sche : Tabellen ) ، يوم الأحد وقد وافق ٩ نوفبر ١٢٨٧ م .

<sup>(</sup>٦) هذه النسبة كثيرة الورود في أسماء أمراء الماليك في كتب المؤلفين المعاصرين ، وكان لاستعمالها وترتيبها في الاسم دلالة على معان اصطلاحية مختلفة : فإذا أتت في أول الاسم كالسبني يلبغا مثلا كان معناها أن لفب هذا الأمير سيف الدين ؟ وإذا وردت بين اسمين مثل أرغون السيني دمرداش كان معناها أن صاحب هذا الاسم من مماليك الأمير الدمرداش ؟ وإذا جاءت في آخر الاسم مثل الوارد هنا بالمتن كان معناها أن صاحب ذلك الاسم قد مات عنه سيده وأستاذه و نقل إلى ديوان السلطان . لهذا كان من بين مماليك السلطان فرقة اسمها السيفية ، تمييزاً لها من فرقة الماليك السلطانية المسكونة من مماليك السلاطين السابقين ، وفرقة المشتريات — أو الجلبان أوالأجلاب — التي كان السلطان يشتري مماليكها لنفسه . انظر Popper's Glossary) وما به من المراجع .

المركزين بالأعمال القوصية ، وأجناد مركز قوص ، وعربان الإقليم : وهم أولاد أبي بكر وأولاد عر ، وأولاد شريف وأولاد شيبان ، وأولاد الكنز و بني هلال ، وغيرهم . فسار الخياط في البر الغربي بنصف العسكر ، وسار أيدمر [ بالنصف (۱) الثاني) من البر الشرق ، وهو الجانب الذي فيه مدينة دمقلة . فلما وصل العسكر أطراف بلاد النوبة أخلي ملك النوبة سَمَامُون (۲) البلاد ، وكان صاحب مكر ودها، وعنده بأس . وأرسل [سمامون] إلى نائبه بجزائر ميكائيل وعمل الدو واسمه جُريش (۳) و يعرف صاحب هذه الولاية عند النوبة بصاحب الجبل (۱) و يأمره بإخلاء البلاد [ التي تحت يده أمام الجيش الزاحف] ، فكانوا برحلون والعسكر وراءهم منزلة بمنزلة حتى وصلوا إلى ملك النوبة بدمقلة . فخرج [ سمامون ] وقاتل الأمير عن الدين أيدم قتالاً شديداً ، فانهزم ملك النوبة وقتل كثير بمن معه وقاتل الأمير عن الدين أيدم قتالاً شديداً ، فانهزم الملك النوبة وتعل كثير ممن معه يوما من وراء دمقلة إلى أن أدركوا جريس وأسروه ، وأسروا أيضاً ابن خالة الملك وكان من عظائهم . فرتب الأمير عن الدين في مملكة النوبة ابن أخت الملك ، وجعل جريس نائباً عنه ؛ وجرد معهما عسكراً ، وقرر عليهما قطيعة يحملانها في كل سنة ، ورجع بغنائم كثيرة ما بين رقيق وخيول وجمال وأبقار وأكسية .

وفى هذه السنة أمطرت المدينة النبوية فى ليلة الرابع من المحرم مطراً عظيما، فَو كَفَت (٥) سقوف المسجد النبوى والحجرة الشريفة ، وخر بت عدة دور وتلف نخل كثير من السيول. ثم عقب ذلك جراد عظيم صارله دوى كالرعد، فأتلف التمر وجريد النخل وغيره من المزارع. وكانت الأعين قد أتلفها السيل ، وخرب عين الأزرق حتى عادت ملحاً أجاجا ؛ فكتب بذلك إلى السلطان ، وأن الحجرة الشريفة عادتها أن تكسى فى زمن الخلفاء إذا ولى



<sup>(</sup>۱) أضيف مابين الأقواس بهذه الفقرة من النويري (نهاية الأرب، ج ۲۹، ص۲۷۳ ب)، ويلاحظ أن عبارة السلوك هنا بشأن غزوة النوبة مطابقة انطباقاً يكاد يكون حرفياً لما يقابلها في المرجع المذكور.

<sup>(</sup>۲) ضبط هــذا الاسم من النويرى (نفس المرجع والجزء والصفحة) ، وهو وارد في القلقشندي (صبح الأعشى، عج ٥ ، ص ۲۷۷ ) برسم ''سيامون'' .

<sup>(</sup>٣) مضبوط هكذا في س .

<sup>(</sup>٤) في س "صاحب الحيل". انظر ص ٦٢٢ ، حاشية ٢ .

<sup>(</sup>ه) وكف البيت أى قطر ماء المطر من سقفه ، ويقال أيضاً وكف المـاء — أو الدمع — أى سال قليلا قليلا . ( محيط المحيط ) .

الخليفة ، فلا تزال حتى يقوم خليفة آخر فيكسوها ؛ وأن المنبر والروضة (١) يُبعث بكسوتهما في كل سنة ، وأنهما يحتاجان إلى كسوة .

وفيها جهز السلطان هدية سنية إلى بَرِّ بركه (٢) ، ومبلغ ألني دينار برسم عمارة جامع قرم ، وأن تكتب عليه ألقاب السلطان ، وجُهِّز حجار لنقش ذلك وكتابتها بالأصباغ . وفيها نزل تُدَان منكو بن طغان (٢) بن باطو بن دوشي بن جنكز خان عن مملكة الططر ببلاد الشمال ؛ وأظهر التزهد والانقطاع إلى الصلحاء ، وأشار أن يملكوا ابن أخيه تلابغاً (١) بن منكو تمر بن طغان ، فملكوه عوض تدان .

ومات في هذه السنة من الأعيان قاضي القضاة برهان الدين أبو محمد الخضر بن الحسن ابن على السنجاري الشافعي ، في تاسع صفر ، عن سبعين سنة . وتوفي قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن على بن محمد بن الحسن بن القسطلاني التوزري المالكي ، شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهمة ، وقد أناف على السبعين . وتوفي عن الدين أبو العز عبد العزيز بن عبد المنم بن على بن نصر بن الصقلي (٥) الحراني المسند المعمر ، وقدأناف على التسعين ، بالقاهمة . وتوفي الأديب ضياء الدين أبو الحسن على بن يوسف بن عفيف الأنصاري الغرناطي بالإسكندرية ، وقد أناف على التسعين . وتوفي أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري المرسي المالكي ، بالإسكندرية . وتوفي بدر الدين أبو الفضل محمد بن جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الأنصاري الحيّاني (٦) النحوي بدمشق ، وقد أناف على الأربعين . وتوفي الأديب شرف الدين أبو الوبيع سلمان ابن بنمان (٧) بن أبي الجيش بن عبد الجبار بن سلمان الأديب شرف الدين أبو الوبيع سلمان ابن بنمان (٧) بن أبي الجيش بن عبد الجبار بن سلمان

<sup>(</sup>۱) يطلق هذا الاسم على بقعة معينة من مسجد النبي عليه السلام بالمدينة ، وهى البقعة الكائنة بين المنبر والقبر الشريف . راجع القلقشندى ( صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) فى س '' بر ىركه'' ، والمفصود بيت بركه ، أى مغول القفجاق .

<sup>(</sup>٣) فى س ''تدان بن منكوتمر بن طغان ...'' ، وخطأ المقريزى واضح مما سبق وروده هنا (انظر ص ٢٠٨ ، فى ص ٢٠٨ ، فى الفداء ( المختصر فى أخبار البشر ، ص ٢٦٨ ، فى (Rec. Hist. Or. I.)

<sup>. (</sup> Lane-Poole : Muh. Dyns. P. 230 ) فنبط هذا الاسم على منطوقه في ( ك)

<sup>(</sup>٥) كذا في س ، وهو في ابن العاد (شذرات الذهب ، ج ٥ ص ٣٩٦) " ابن الصيفل".

<sup>(</sup>٦) بغير ضبط فى س ، والنسبة إلى بلدة جيان بالأندلس ، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا . (ياقوت : معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٧) كذا في س ، وهو في ابن العاد ( شذرات الذهب ، ج ٥ ٥ ص ٣٩٥ ) " ابن بليان " .

الإربلى الحلبى الشاعر بدمشق ، عن تسعين سنة . وتوفى أبو الحسن فضل بن على بن نصر ابن عبد الله بن الحسين بن رواحة الأنصارى الحموى ببلبيس . وتوفى الطبيب عماد الدين أبو عبد الله محمد بن عباس بن أحمد ابن عبيد الربعى الدنيسرى بدمشق ، عن إحدى وثمانين سنة . وتوفى الشيخ إبراهيم بن أبى المجد الدسوقى ، بناحية دسوق من الغربية ، ومولده سنة أربع وأربعين وستائة تخمينا ، وقبره إحدى المزارات التي تحمل إليها النذور و يتبرك بها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فى س ''واستقر'' ، وقد وضعت ''ثم '' بدل واو العطف لإظهار المعنى المراد من البعدية ، كما فى النويرى (نهاية الأرب، ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٩ 1 ) .

<sup>(</sup>۲) مضبوط هكذا في س . انظر ص ۲۷۰ ، سطر ٦ .

<sup>(</sup>٣) في س "مستوفيين".

السلطان . وجما قاله إنه باع جملة من السلاح — ما بين رماح و محوها بما كان في الذخائر السلطانية — للفريج ؛ فلم ينكر [ الشجاعي ذلك ] ، وقال : " بِعْتُهُ بالغبطة الوافرة والمصلحة الظاهرة ، فالغبطة أنني بعتهم من الرماح والسلاح ما عتق وفسد وقل الانتفاع به ، وأخذت منهم أضعاف ثمنه ، والمصلحة أن تعلم الفريج أنّا نبيعهم السلاح هَو اناً بهم ، واحتقاراً بأمرهم وعدم مبالاة بشأنهم " ؛ فمال السلطان لذلك وقبله . فقال النجيب : " يامكثل (۱) ! الذي خفي عنك أعظم مما لحت . هذا الكلام أنت صورته بخاطرك لتعدّه جوابا ، وأما الفريج وسائر الأعداء فلا يحملون (۲) بيع السلاح لهم على ما زعت أنت ، ولكنهم يشيعون فيا ينهم ، و يتناقله الأعداء إلى أمثالهم ، بأن صاحب مصر والشام قد احتاج حتى باع سلاحه لأعدائه " . فلم يحتمل السلطان هذا ، وغضب على الشجاعي وعزله في يوم الخيس ثاني شهر ربيع الأول ، وأمر بمصادرته على جملة كثيرة من الذهب ، وألزمه ألا يبيع في ذلك شيئاً من خيله ولا سلاحه ولا زخته ، بل يحمل المطلوب ذهباً ، وعصره بالمعاصير (۲) بين يديه حتى حلى ما طلب منه . فبأنه الناس ما اعتمده الشجاعي من (نه الظلم في مصادرة جماعة ، وأن في سجنه كثيراً من المظلومين قد مرت عليهم سنون وهم في السجن ، و باعوا موجودهم حتى أعطوه في التراسيم (ه) ، وفيهم من استعطى وسأل بالأوراق (۱) . فرسم السلطان حتى أعطوه في التراسيم (ه) ، وفيهم من استعطى وسأل بالأوراق (۱) . فرسم السلطان

<sup>(</sup>١) كذا في س ، وفي النويري (نهاية الأرب » ج ٢٩ ، ص ٢٨٩ ب ) ''يا مشكل '' ، ويلاحظ أن عبارة السلوك هنا أيضاً مشابهة في ترتيبها وألفاظها لما يقابلها في نهاية الأرب .

<sup>(</sup>٢) في س "لامحملون".

<sup>(</sup>٣) المعاصير جمع معصرة وهي آلة للتعذيب ، وقد سرى هذا اللفظ ومعناه إلى اللاتينية الدارجة في الشام زمن الحروب الصليبية وصار ( masseris ) . وكانت المعصرة مكونة من خشبتين مربوطتين بعضهما ، يوضع بينهما وجه المعاقب — أو رأسه ، أو رجلاه ، أو عقباه — ثم تشد الحشبتان شدا وثيقا ، وكثيراً ما أدى ذلك إلى كسر العظم المعمور بين الحشبتين . ( Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 94. N. 116 ) .

<sup>(</sup>ه) التراسيم جمع ترسيم ، وهو الأمر الذي يصدر من الجهة المختصة لعقوبة شخص بوضعه تحت المراقبة ( Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 94. ) .

<sup>(</sup>٦) الأوراق جم ورقة ، ومعناها هنا الصك يكتبه المدين للدائن ( reconnaissancs, recette ) . انظر ( Quatremère : Op. Cit II. 1. P. 95 ) . هـذا وعبارة النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٠ ، وسلم و ٢٠ ب ) في ذلك الصدد مختلفة في بعض ألفاظها عما هنا بالمتن ، وهي تساعد على توضيح المعني المقصود من الترسيم ، ونصها : "وأن في اعتقاله جماعة كثيرة قد من عليهم شهور وسنون ، وباعوا موجودهم وصرفوه في أجرة المترسمين عليهم ، واحتاج بعضهم إلى أن استعطى من الناس بالأرزاق ".

للأمير بهاء (١) الدين بغدى الدوادار بالكشف عن أمر المصادر بن ومطالعته بحالهم ، فخرج للأمير بهاء (١) الدين القالة بما فيه أهل السجون من الفاقة والضرورة ؛ ففوض أمرهم إلى الأمير طرنطاى (١٨٨ ب) ، فكشف عنهم وأفرج عن سائرهم .

وفى ليلة الاثنين سادس عشره وقع الحريق بخزائن السلاح والمشهد الحسيني بالقاهرة ، فطفئ . وفى يوم الثلاثاء سابع عشر استقر فى الوزارة بديار مصر الأمير بدر الدين بيدرا ، عوضاً عن سنجر الشجاعي ، بعد ما عرضت على قاضى القضاة تقى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعن فامتنع ؛ وشُرط على الأمير بيدرا أنه يشاور ابن بنت الأعن ، و يعتمد ما يشير به . وكان ابن بنت الأعز إذا دخل على السلطان ، وهو يومئذ ناظر الخزانة ، يقول له : " يا قاضى ! إيش حال ولدك بيدرا فى وزارته ؟ " فيقول (٢) : " يا خوند ! ولا صالح دخلت بولايته الجنة ، وأزلت الظلم ، واستجلبت لك الدعاء ، والذي كان يحصل بالحسف حصل باللطف " . وصار ابن بنت الأعن كل يوم أر بعاء يدخل على بيدرا و يقر ر معه ما يفعل ، ثم استناب بيدرا ضياء الدين عبد الله النشائي (٣) وصار يجلس معه . واستقر ما يفعل ، ثم استناب بيدرا ضياء الدين عبد الله النشائي (٣) وصار يجلس معه . واستقر تتى الدين نصر الله فى نظر الدواوين شريكا اثلاثة ، [وهم] تاج الدين بن السنهورى ، وكال الدين الحراني ، وفخر الدين بن الحلبي صاحب ديوان الصالح على ، وخلع عليه .

وفى أول ربيع الآخر استقر الجال بن صصرى فى نظر الدواوين بدمشق ، وخلع عليه وسافر مرن القاهرة هو والقاضى تاج الدين ... (١) بن النصيبيني كاتب الدرج بحلب ، بعد ما أفرج عنه . وفيه أيضاً استقر ركن الدين بيبرس أمير جاندار بدمشق ، وسافر هو وشمس الدين ... (٥) بن غانم ، وقد سومح بما كان قد قُر رعليه . واستقر تقى الدين تو به فى نظر الدواوين بدمشق أيضا . وتوجه ناصر الدين محمد بن الشيخ شمس الدين عبد الرحمن المقدسي إلى دمشق ، متحدثاً فى وكالة السلطان ونظر سائر الأوقاف الشامية ، ونظر الجامع .٠ الأموى والمارستان النورى و بقية المارستانات ، ونظر الأشراف والأيتام والأسرى

<sup>(</sup>١) في س "مهاي".

<sup>(</sup>٢) في س " هول " .

<sup>(</sup>٣) في س " النشاني " ، والرسم المثبت هنا من ( Zetterstéen : Op. Cit. P. 134 ) .

<sup>(</sup>٤، ه) بياض صغير في س .

والصدقات والخوانك والرُبط والأسوار وغير ذلك . و [سافر] معه شمس الدين القشتمرى ، وصارم الدين الأيدمرى ، ليكونا مشدين . فقدم دمشق وتتبع عورات الناس ، وتصدّى لإثبات سفه من باع شيئاً من الأملاك - كما فعل فى أمر ابنة الأشرف ، فلم يوافقه القضاة بدمشق ولا النائب - ، وشرع فى مناكدة الناس .

وفي تاسعه أفرج عن الأه يرعلم الدين سنجر الشجاعي ، بعد ما أُخذ منه خمسة وستون ألف دينار عينا ، سوى ما أُخذ السلطان وغيره من موجوده . وعُزل بيدرا عن الوزارة في تاسع عشره ، واستدعى قاضى القضاة تتى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعن ، وخلعت (۱) عليه خلع الوزارة ونزل . فتعفف عن التصرف والكتابة في أشياء ، و باشر الوزارة مع قضاء القضاة و نظر الخزانة ، وصار يجلس في اليوم الواحد تارة في دست الوزارة وتارة في مجلس الخرارة في ديوان الحكم وتارة في ديوان الحكم وتارة في ديوان الحكم ، ولم يوف منصب الوزارة حقه لتمسكه [ بظاهر (۲) ] الأمور الشرعية . ثم ثقلت (۲) عليه الوزارة فتوفر منها ، وأعيد الأمير بدر الدين بيدرا إليها في ... (٤) وكان حينئذ أمير مجلس (٥) ، ثم نقل إلى الأستادارية (٢) مع الوزارة ، [ واستقر كذلك إلى الرادولة المنصورية ] .

وفيه كُتب إلى الأكابر ببلاد السند والهند والصين واليمن صورة أمان لمن اختار الحضور إلى ديار مصر و بلاد الشام ، من إنشاء فتح الدين بن عبد الظاهر ؛ وسُير مع (١١٨٩) التجار .

<sup>(</sup>١) في س "خلم"

<sup>(</sup>٢) في س " لتمسكه بالامور الشرعيه ""، انظر النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٩ ب ) .

<sup>(</sup>٣) فى س '' هلث عليه '' ، وفى ب ( ٢٢٤ ب ) ''نتلت عنه'' ، وقد ترجمها .Quatremére : Op.

<sup>. &</sup>quot;On le dèchargea du vizirat ...." بنا العني إلى "Cit II. 1. P. 97. )

<sup>(</sup>٤) يباض في س .

<sup>(</sup>ه) كانصاحب هذه الوظيفة ، حسبا جاء فى القلقشندى (صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ١٨) ، هو الذى "تيحدث على الأطباء والمحالين ومن شاكلهم ، ولا يكون إلا واحدا" ؛ وفى موضع آخر من نفس المرجع (ج ٥ ، ص ه ٤٥) أن أمير المجلس هو الذى " يتولى أمر مجلس السلطان أو الأمير فى الترتيب وغيره " ، ويظهر من هذين التعريفين المتباينين أن تلك الوظيفة كانت تشمل الناحيتين المذكورتين ، انظر أيضاً ( Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 97. N. 117) .

<sup>(</sup>٦) يقول النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٩ ب ) إن بيدرا نقل إلى الوزارة من الأستادارية لا معهاكما بالمتن هنا ، وقد أضيف ما بين الفوسين من نفس المرجع والجزء (ص ٢٩٠ أ) .

وفى أول جمادى الأولى وردت كتب الأمير علم الدين سنجر المسرورى الخياط من دمقلة ، بفتْحها والاستيلاء عليها وأشر ملوكها ، وأخذ تيجانهم ونسائهم . وكان الكتاب على يدركن الدين منكورس الفارقانى ، فخلع عليه وكتب معه الجواب بإقامة الأمير عن الدين أيدم والى قوص بدمقلة ، ومعه من رُسِم لهم من الماليك والجند والرجال ، وأن يحضر الأمير علم الدين ببقية العسكر . وجُهِّز من قلعة الجبل سعد الدين سعد ابن أخت داود ، ليكون مع الأمير أيدم لجبرته بالبلاد وأهلها ، فسار وقد أعطى سيفاً محلى ، فأقام بقوص . وفيه استقر زين الدين .... (٢٠) بن رشيق فى قضاء الإسكندرية ، عوضاً عن زين الدين ... ابن المنير .

وفى سابع عشره — وهو خامس عشر بؤونة من أشهر القبط — أُخِذ قاع النيل عقياس الروضة ، فكان أربعة أذرع وستة وعشرين أصبعا . وفيه فوضت حسبة دمشق الشرف الدين أحمد بن عيسى السيرجي .

وفى تاسع رجب وصل الأمير علم الدين سنجر المسرورى من بلاد النوبة ، ببقية المسكر المخلف بدمقة مع عن الدين أيدم ؛ ووصل معه ملوك النوبة ونساؤهم وتيجانهم وعدة أسرى كثيرة ، فكان يوما مشهودا . وفر"ق السلطان الأسرى على الأمراء وغيرهم ، فتهاداهم الناس، و بيموا بالثمن اليسير لكثرتهم . وخُلع على الأمير علم الدين وعُمل مَهْمَنْداراً (٣) ، عوضاً عن الأمير شرف الدين الجاكى ، بحكم استقراره فى ولاية الإسكندرية عوضاً عن حسام الدين بن شمس الدين بن باخل ، بحكم عنه والقبض عليه ومصادرته .

وأما النوبة فإن سمامون ملكها رجع بعد خروج العسكر إلى دمقلة ، وحارب من بها وهزمهم ؛ وفر منه الملك وجريس والعسكر المجرد ، وساروا إلى القاهرة ، فغضب السلطان وأمر بتجهيز العسكر لغزو النوبة (٤).

<sup>(</sup>۲،۱) بیاض فی س .

<sup>(</sup>٣) فى س '' مهمندار''. وكان صاحب هذه الوظيفة ، حسبا جاء فى القلقشندى ( صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٢٧ ؛ ج ٥ ، ص ٤٥٩) ، هو الذى يتلق الرسل والعربان الواردين على السلطان ، وينزلهم دار الضيافة ويتحدث فى القيام بأمرهم . ولفظ مهمندار مركب من كلتيمن فارسيتين ، إحداها مهمن ومعناها الضيف ، والثانية دار ومعناها ممسك ، فيكون المعنى الحرفى للفظ مهمندار ممسك الضيف ، والمراد المتصدى لأمره . (٤) انظر ص ٧٣٦، سطر ١٣ ، وما بعده .

وفي يوم الأحد خامس عشره خرج السلطان مبر"زاً بظاهم القاهمة يريد الشام ، فركب معه ابنه الملك الصالح وحضر الساط ؛ ثم عاد [الصالح] إلى قلعة الجبل آخر النهار ، فتحر"ك عليه فؤاده في الليل الصالح وكثر إسهاله الدموى وأفرط ، فعاد السلطان لعيادته في يوم الأربعاء ثامن عشره . ولم يفد فيه العلاج ، فعاد السلطان إلى الدهايز من يومه ، فأتاه الخبر بشدة مرض الملك الصالح ، فعاد إلى القلعة . وصعدت الخرائن في يوم الثلاثاء أول شعبان ، وطلعت السناجق والطلب في يوم الأربعاء ثانيه . فمات الصالح بكرة يوم الجمعة رابعه من دوسنطاريا (١٨٩ ب) كبدية ، وتحدّثت (اطائعة بأن أخاه الملك الأشرف خليلا المحمة . فضر الناس للصلاة عليه ، وصلى عليه بالقلعة قاضي القضاة تق الدين ابن بنت الأعز إماماً ، والسلطان خلفه في بقية الأمراء والملك الأشرف خليل . ثم حملت جنازته ، وصلى عليه ثانياً قاضي القضاة مر الدين نعان بن الحسن بن يوسف الخطيبي الحنفي خارج القلعة ، ودُفن بتربة أمه قريباً من المشهد النفيسي . وترك الصالح] ابناً يقال له الأمير مظفر الدين موسى ، من زوجته منكبك ابنة نوكاي . واشتد حزن السلطان عليه ، وجاس للعزاء في يوم الأحد ثالث (٢٠ يوم وفاته بالأيوان الكبير . وأنشئت كتب العزاء إلى النواب بالمالك ، يوم الأحد ثالد (١٤ يقطع أحد شعراً ولا يلبس ثوب حداد ولا يغير زيه .

وفى مدة مرض الملك الصالح جاد الساطان بالمال وأكثر من الصدقات ، واستدعى الفقراء والصالحين ليدعوا<sup>(1)</sup> له ؛ و بعث إلى الشيخ محمد المر<sup>(2</sup>جاني<sup>(3)</sup> يدعوه فأبى أن يجتمع به ، فمل إليه مع الطواشي مرشد خسة آلاف درهم ليعمل بها وقتاً (1) للفقراء ، حتى يطلبوا ولد السلطان من الله تعالى ، فقال له : <sup>20</sup> سمم على السلطان ، وقل له متى رأيت فقيراً يطاب أحداً من الله ؟ فإن فرغ أجله فوالله ما ينفعه أحد ، و إن كانت فيه بقية فهو يعيش <sup>30</sup> ؛

10

<sup>(</sup>١) في س "تحدث".

<sup>(</sup>٢) في س ''خليل''.

<sup>(</sup>٣) في س <sup>(٢</sup> ثاليه ...

<sup>(</sup>٤) في س "لدعو".

<sup>(</sup>٦) في س '' وقيا'' ، والمراد حفلة دينية ، كحفلة للذكر أو لقراءة القرآن .

ورد المال فلم يقبل منه شيئاً . وطلع الشيخ عمر خليفة الشيخ أبي السعود إلى السلطان ، وقد دعاه ليدعو للصالح ، فقال له : " أنت رجل بخيل ما يهون عليك شيء ، ولو خَرَجت للفقراء عن شيء له صورة لعملوا وقتاً ، وتوسلوا إلى الله أن يهبهم ولدك لكان (١) يتعافى " . فأعطاه [السلطان] خمسة آلاف درهم عمل بها سماعاً ، ثم عاد إلى السلطان وقال : "طيّب خاطرك ، الفقراء كلهم سألوا الله ولدك ، وقد وهبه لهم " ؛ فلم يكن غير قليل [حتى] مات الصالح . فرأى السلطان في صبيحته الشيخ عمر هذا ، فقال له : " يا شيخ عمر ! أنت قلت إن الفقراء طلبوا ولدى من الله ووهبه لهم " ، فقال على الفور : " نم ! الفقراء أنت قلت إن الفقراء طلبوا ولدى من الله ووهبه لهم " ، فقال على الفور : " نم ! الفقراء طلبوه ، ووهبهم إياه ألا يدخل جهنم ، و يدخله الجنة " ؛ فسكت السلطان .

وفى حادى عشر شعبان فو ض السلطان ولاية العهد لابنه الملك الأشرف صلاح الدين خليل ، فركب بشعار السلطنة من قلعة الجبل إلى باب النصر ، وعبر إلى القاهرة وخرج من باب زويلة ، وصعد إلى القلعة وسائر الأمراء وغيرهم فى خدمته ، ودقت البشائر . وحلّف القضاة له جميع (٣) العسكر ، وخُلع على سائر أهل الدولة ؛ وخُطِب له بولاية المهد واستقر على قاعدة أخيه الصالح على " ، وكُتِب بذلك إلى سائر البلاد ، وكُتِب له تقليد فتوقف السلطان من الكتابة عليه .

وفى ثانى شهر رمضان استقر فى حسبة دمشق شمس الدين محمد بن السلعوس ، عوضاً عن ابن السيرجى .

وفى رابع شوال استقر بدر الدين محمد بن جماعة خطيباً بالقدس ، عوضاً عن الشيخ قطب الدين عبد المنعم بن يحيى بن إبراهيم القرشي القدسي ، بحكم وفاته ؛ [ وكان ذلك ] بعناية الأمير علم الدين سنجر الدوادارى ، لصحبة بينهما . واستقر في تدريس القيمرية بدمشق — عوضاً عن ابن جماعة — علاء الدين أحمد بن تاج الدين عبدالوهاب بن بنت الأعن في سابع عشره .

وفى ذى الحبجة استقر علم الدين سنجر المسرورى فى ولاية البهنسا، وولى معه عن الدين مقدام نَظَرَها، واستقر قاضى القضاة جمال الدين ··· (٢) الزواوى فى قضاء المال كمية بدمشق.

<sup>(</sup>١) في س "كان". (٢) في س "حمع".

<sup>(</sup>٣) بياض في س .

وفى هذه السنة ورد كتاب نائب الشام بأن الفرنج بطرابلس نقضوا الهدنة ، وأخذوا جماعة من التجار وغيرهم ، وصار بأيديهم عدة أُسرى . وكانوا لمّا مَلَكَ السلطان قامة المرقب [قد] بمثوا إليه هدية ، وصالحوه على ألا يتركوا عندهم أسيراً ، ولا يتعرّضوا لتاجر ولا يقطعوا الطريق على مسافر ؛ فتجهز السلطان لأخذ طرابلس .

و وفيها قدم الشريف جماز بن شيحة من المدينة النبوية ومَلَكَ مكة ، فجاء الشريف أبو نمى في آخر السنة وملكها منه .

ومات في هذه السنة من الأعيان الملك الصالح على بن السلطان الملك المنصور قلاون ، وقد أناف على الثلاثين ، في رابع شعبان . وتوفى تتى الدين أبو إسحاق إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري الشافعي ، عن سبع وثمانين سنة بالقاهرة . وتوفى المجد أبو المعالى محد بن خالد بن حمدون الهذباني الحموى الزاهد المحدث ، عن ثمانين سنة بحلب ، قدم القاهرة . وتوفى خطيب القدس قطب الدين أبو الذكاء (۱) عبد المنعم بن يحيي بن إبراهيم ابن على بن جعفر القرشي الزهري ، وقد أناف على الثمانين . وتوفى البرهان أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمد النسفي الحنفي ، ببغداد عن محمو تسعين سنة . وتوفى أمين الدين أبو المين عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشق أبو محمد الحسن بن شاور بن طرخان بن النقيب الكناني (۲) ، وقد أناف على سبعين سنة ، بالقاهرة . وتوفى الأطباء ، عن نحو ثمانين سنة بالقاهرة .

\* \* \*

سنة ثمان و ثمانين و ستمائة الفي يوم الخيس عاشر المحرم خمَّم السلطان بظاهر المحرم، ورحل في خامس عشره واستخلف ابنه الملك الأشرف خليلاً (٢٠) بالقامة ، والأمير

<sup>(</sup>١) في س "ابو الذكا"، انظر ابن العاد (شذرات الذهب، ج ٥ ، ص ٢٠١).

<sup>(</sup>۱۲ فی س'' الکتانی'' ، انظر ابن العاد ( شذرات الذهب ، ج ه ، ص ٤٠٠ – ٤٠١ ) ، حیث ورد أیضاً بعنی نظم هذا الشاعر .

<sup>(</sup>٣) في س "خليل".

بيدرا نائباً عنه ووزيراً ؟ .وكتب عند الرحيل إلى سائر ممالك الشام بتجهيز العساكر لقتال طرابلس . وسار إلى دمشق فدخلها فى ثالث عشر صفر ، وخرج منها فى العشرين منه إلى طرابلس فنازلها ، وقد قدم لنجدة أهلها أربعة شوان (۱) من جهة متملك قبرس . فواكى السلطان] الرمى بالمجانيق عليها والزحف والنقوب فى الأسوار ، حتى افتتحها عنوة فى الساعة السابعة من يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر ، بعد ما أقام عليها ( ١١٩٠) أربعة وثلاثين يوماً ، وضب عليها تسعة عشر منجنيقاً ، وعمل فيها ألف وخسائة نفس من الحجارين والزراقين . وفر أهلها إلى جزيرة تجاه طرابلس (٢) ، خاض الناس فرساناً ورجالا وأسروهم وقتلوهم وغنموا (٦) ما معهم ؟ وظفر الغلمان والأوشاقية بكثير منهم كانوا قد ركبوا البحر فألقاهم الربح بالساحل ، وكثرت الأسرى حتى صار إلى زَرَدْخَاناه (١) السلطان ألف ومائتا أسير . واستشهد من المسلمين الأمير عن الدين معن ، والأمير ركن الدين منكورس الفارقاني ، وخسة وخسون من رجال الحلقة . وأمر السلطان بمدينة طرابلس فهدمت ، وكان عَرْضُ

<sup>(</sup>١) في س " سوابي " .

<sup>(</sup>٢) اسم هذه الجزيرة فى المراجع الأوربية (St. Nicholas)، أى جزيرة القديس نيقولا. انظر (٢) اسم هذه الجزيرة فى المراجع الأوربية (St. Nicholas)، وقد ذكر أبو الفسداء (المختصر فى أخبار البشر، ص ١٦٢، ، فى Rec. Hist. Or. I.) بأنه كان فى تلك الجزيرة "كنيسة تسمى كنيسة سنطاس" مما يدل على أن اسمها كان على الأقل فى زمن أبى الفداء (Sr. Thomas.)، أى القديس توما وليس نيقولا كما فى المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) كان أبو الفداء ( المختصر فى أخبار البشر ، ص ١٦٢ ، فى . Rec. Hist. Or. 1. ) ممن شهدوا وقعة طرابلس ، وقد شاهد بنفسه مبلغ ما حدث بالجزيرة من القتل والتخريب ، ووصفه بالآتى : '' وهذه الجزيرة بعد فراغ الناس من النهب والسلب عبرت إليها فى صركب ، فوجدتها ملائى من القتلى وقد جافت ، بحيث لا يستطيع الإنسان الوقوف فيها من نتن القتلى ''.

<sup>(\$)</sup> الزردخاناه مى السلاح خاناه ، ومعنى هذا اللفظ المركب "بيت الزرد"؛ وكان بها حسبا جاء في الفقشندى (صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ١١ — ١٢) جميع أنواع السلاح : "من السيوف والفسى العريبة والنشاب والرماح ، والدروع المتخذة من الزرد الماتع (كذا) ، والقرقلات المتخذة من صفائع الحديد المغشاة بالدبياج الأحمر والأصفر ، وغير ذلك (ص ٢١) من الأطبار وسائر أنواع السلاح ؛ ويقل بها قسى الرجل والركاب لعدم معاناتها بالديار المصرية ، وإنما تكثر بالثنور كالإسكندرية وغيرها . وفي كل سنة يحمل إليها ما يعمل بخزائن السلاح من الأسلحة ، يجعل على رءوس الحالين ويزف إلى القلعة ، ويكون يوماً مشهودا . وفي هذه السلاح خاناه من الصناع القيميين بها لإصلاح العدد وتجديد المستعملات جماعة كثيرة ، ويسمى صانع ذلك الزردكاش ، وهى لفظة أعجمية وكائن معناها صانع الزرد ؛ ولها غلمان أخرى وفراشون ، بسبب خدمة الفهاش وافتقاده ".

سورها يمر عليه ثلاثة فرسان بالخيل ، ولأهلها سعادات جليلة منها أربعة آلاف نَوْلِ (١) قِزَازة . وأقر [ السلطانُ بلدة ] جبيل مع صاحبها (٢) على مال أخذه منه ، وأخَذَ بيروت وجبلة وما حولها من الحصون .

وعاد [السلطان] إلى دمشق في نصف جمادي الأولى ، واستقر العسكر على عادته بحصن الأكراد مع نائبه الأمير سيف الدين بلبان الطباخي . ونزل اليزك إلى طرابلس من حصن الأكراد وأضيف إلى الطباخي ، واستقر معه خسائة جندي وعشرة أمراء طباخاناه ، وخسة عشر أمراء عشرات ؛ وأقطعوا إقطاعات . ثم عمر المسلمون مدينة بجوار النهر فصارت مدينة جليلة ، وهي التي تُعرف اليوم بطرابلس (٢).

وقدم على السلطان [ وهو<sup>(1)</sup> بطرابلس ] رسل سيْس يسألون مراحمه ، فطلب منهم . مرعش و بهسنا والقيام بالقطيعة على العادة ، وأعادهم وقد خلع عليهم .

وخرج الأمير طرنطاى نائب السلطنة إلى حلب . وأقام الأمير سنجر الشجاعى متحدثاً في الأموال بدمشق ، فأوقع الحوطة على تقى الدين تو به ، وأخذ حواصله و باعها على الناس بأغلى الأثمان حتى جمع من ذلك خمسائة ألف درهم ، فخاف منه الناس وفر كثير منهم . وعاد طرنطاى في سابع رجب .

الظاهر [ بيرس] قد راسلا الظاهرية ، وأنه يخشى عاقبة ذلك . فكتب [ السلطان ] بأن

<sup>(</sup>١) النول آلة نسج الفاش وجمعه أنوال ، والفزازة صنعة نسج الحرير خاصة . والراجح أن القصود بالفزازة هنا صنعة النسج عموما وهي الحياكة أيضاً ، ويسمى محترف هذه الصنعة قزاز والجمع قزازون ، ( Quatremère ) . انظر أيضاً : Dozy : Supp. Dict. Ar. ) . انظر أيضاً : Op. Cit. II. 1. P. 103. Ns. 123, 124 ) .

<sup>(</sup>٢) كان صاحب جبيل تلك السنة (Bartholomew of Jubail)، وقد حباه السلطان بهذه المعاملة للسبب المذكور بالمتن، ولأنه كان يعادى الأميرة (Lucia) أخت الأمير المتوفى (Bohemond VII) وصاحبة طرابلس من بعده (Stevenson: The Crusaders In The East, pp. 349, et seq.).

<sup>(</sup>٣) يوجد فى النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، س ٢٧٤ ب ، وما بعسدها ) تاريخ طويل لمدينة طرابلس منذ فتحها المسلمون فى عهد الحليفة عثمان بن عفان إلى زمن المؤلف ، أى إلى أوائل القرن الثامن الهجري .

<sup>(</sup>٤) أُضيف ما بين القوسين من النويرى ( نفس المرجع والجزء ، ص ٢٩٠ ب ) .

<sup>(</sup>ء) في س "خضر".

10

يُخْرَجاً وأمهما إلى ثغر الإسكندرية ، ويُحملوا في البحر إلى بلاد الأشكري ، فأخر جوا ليلا . وكان في ذلك أعظم عبرة : فإن الظاهر [بيبرس] أخرج قاقان وعليًّا (١) ابني المعز أيبك إلى بلاد الأشكري ومعهما أمهما ، فعوقب بمثل ذلك وأخرج ولداه وأمهما ، ليجزي الله كل نفس بما كسبت .

وخرج السلطان من دمشق فى ثانى شعبان ، ومعه تقى الدين تو به مقيداً ، وقد نال ه أهل دمشق ضرر كبير . فدخل السلطان قلعة الجبل فى آخر شعبان ، وجر د الأمير عن الدين أيبك الأفرم أمير جاندار إلى بلاد النوبة ، ومعه من الأمراء قبيجاق (٢) المنصورى وبكتمر الجوكندار وأيدم والى قوص ، وأطلاب كثير من الأمراء ، وسائر أجناد المراكز بالوجه القبلى ونواب الولاة ، ومن عربان الوجهين القبلى والبحرى عدة أر بعين ألف راجل ، ومعهم متملك (٢) النوبة وجريس .

فساروا في ثامن شوال ، وصحبتهم خمسائة مركب ما بين حراريق ومراكب كبار وصغار تحمل الزاد والسلاح والأثقال . فلما وصلوا ثغر أسوان مات ( ١٩٠ ب ) متملك النوبة ، [ فدفن بأسوان ] ، فطالع الأمير عن الدين الأفرم [ السلطان ] بموته ، فهز إليه من أولاد أخت الملك داود رجلا كان بالقاهرة ليملًكه ، فأدرك العسكر على خيل البريد بأسوان وسار معه . وقد انقسموا نصفين : أحدها الأمير عن الدين الأفرم وقبهاق (٥) في نصف العسكر من الترك والعرب في البر الغربي ، وسار الأمير أيدم والى قوص والأمير بكتمر بالبقية على البر الشرق ؛ وتقدّمهم جريس نائب ملك النوبة ومعه أولاد الكنز ، ليؤمّن أهل البلاد و يجهز الإقامات . فكان العسكر إذا قدم إلى بلد خرج إليه المشايخ ليؤمّن أهل البلاد و يجهز الإقامات . فكان العسكر إذا قدم إلى بلد خرج إليه المشايخ والأعيان ، وقبّا وا الأرض وأخذوا الأمان وعادوا ، وذلك من بلد الدو إلى جزائر ميكائيل ،

<sup>(</sup>١) في س "علي".

<sup>(</sup>۲) فى س '' فَجَاق '' . انظر ص ۲۷۱ ، حاشية ۹ ، وكذلك Wiet: Les Biographies du (۲) فى س '' فَجَاق '' . انظر ص ۲۷۱ ، حاشية ۹ ، وكذلك Wiet: Les Biographies du (۲) فى س '' في الله الصيغة فيما يلي بالمتن المسيغة فيما يلي بالمتن بغير تعليق . ويلاحظ أن هذا الاسم وارد بنون بدل الباء فى ب (۲۷۷ ب ) ، والنويرى (نهاية الأرب ، به ۲۷۳ ب ، ۲۷۴ ب ) .

<sup>(</sup>٣) في س '' ملك'' ، وقد غيرت إلى '' متملك'' التوضيح ومنع اللبس . انظر ما يلي سطر ١٢ ، وكذلك النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٣ ب ) .

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين القوسين من النويري ( نفس المرجع والجزء والصفحة ) .

<sup>(</sup>٥) في س " قدجاق " .

1.

وهى ولاية جريس . و [أما ما عدا (١) ذلك من البلاد التي لم يكن لجريس عليها ولاية] ، من جزائر ميكائيل [إلى دمقلة] ، فإن أهلها جَلَوا (٢) عنها طاعة لمتعلك النوبة . فنهبها المسكر وقتلوا من وجدوه بها ، ورعوا الزروع وخر بوا السواقي إلى أن وصلوا مدينة دمقلة ، فوجدوا الملك قد أخلاها حتى لم يبسق بها سوى شيخ واحد وعجوز ، فأخبرا أن الملك نزل بجزيرة في بحر النيل بعدها عن دمقلة خمسة عشر يوماً . فتبعه والى قوص ، ولم يقدر مركب على سلوك النيل هناك لتوعر النيل بالأحجار . وقال في ذلك الأديب ناصر الدين بن النقيب ، وكان جمن جُرِد إليها :

ومات (") في هذه السنة من الأعيان كاتب الإنشاء بحاة نجم الدين أبو محمد عبد الففار ابن محمد بن محمد بن نصر الله بن المُفَيْرِ ل (1) العبدى الحوى بها ، عن أربع وستين سنة . وتوفى العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد الأصبهاني ، عن اثنتين وسبهين سنة بالقاهرة . وتوفى الأديب شمس الدين محمد بن العفيف أبى الربيع سليان بن على ابن عبد الله بن على بن ياسين العابدى التلمساني . وتوفى علم الدين أبو العباس أحمد بن يوسف عبد الله بن على الشهير بابن الصاحب صفى الدين بن شكر ، بعد ما تغير عقله ، وقد أناف على الستين (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في س "حاو".

<sup>(</sup>٣) أورد ابن العاد (شذرات الذهب، ج ٥ ، ص ٤٠٠) بين وفيات هذه السنة وفاة أحد أبناء البيت الأيوبي ، وهو '' الملك المنصور محود بن الملك الصالح إسماعيل بن العادل أبي بكر بن أيوب، سلطنه أبوه بدمشق ، وركب فى أبهة السلطنة سنة أربعين وستمائة ، ولا زالت تتقلب به الأحوال إلى أن صار يطلب بالأوراق . قال ابن مكنوم : رأيته سلطانا ورأيته يستعطى \* وكان شيخاً مهيباً ، يلبس قباء وعمامة مدورة '' . انظر أيضاً النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٩١) .

<sup>(</sup>٤) مضبوط هكذا في س .

<sup>(</sup>٥) يلى هذا بهامش الصفحة فى س ذكر وفاة قبلاى خان ، وهذا خطأ وقع فيه أيضا كاتب نسخة ب (٥) يلى هذا بهامش الصفحة فى س ذكر وفاة قبلاى خان ، وهذا خطأ وقع فيه أيضا كاتب نسخة ب (٢٢٨ ب ) ، وكذاك ( Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 106 ) ؟ وقد نقل ما جاء بصدد تلك الوقاة تحت ٦٩٣ هـ ( ٢٩٤ م ) ، وهى السنة التي توفى فيها هذا الحان الكبير ، كما يتواتر فى المراجع العربية والإفرنجية . انظر (Enc. Isl. Art. Kubilai ) .

سنة تسع و ثمانين و ستهائة . في المحرم سار الأمير طرنطاى النائب إلى بلاد الصعيد ومعه عسكر كبير ، فوصل إلى طُوخ (١) تجاه قوص ، وقتل جماعة من العربان ، وحرّق كثيراً منهم بالنار ، وأخذ خيولاً كثيرة وسلاحا ورهائن من أكابرهم . وعاد بمائة ألف رأس من الغنم وألف ومائتي فرس وألف جمل ، وسلاح لا يقع عليه حصر .

وفيــه توجه الأمير سيف الدين التقوى (٢) ومعه ستمائة فارس لينزل بطرابلس ، وهو و أول جيش استخدم بطرابلس بعد فتحها ، وكان العسكر [قبل ذلك] بالحصون .

وفى ربيع الأول استُدعى الأميرسنقر الأعسر شاد الدواوين بدمشق إلى القاهرة على البريد ، فلما حضراً كرمه السلطان وأكد عليه فى تحصيل الأموال ، وأضاف إليه الحصون بسائر المالك الشامية والساحل وديوان الجيش ، وخلع عليه . فعاد إلى (١٩٩١) دمشق في العشرين من ربيع الآخر ، وقد زاد تجبّره وكثر تعاظمه .

وفي جمادي الأولى قُبض على الأمير سيف الدين جرمك (٢) الناصري لمطاوصة (١) جرت بينه و بين الأمير طرنطاي النائب ، أغلظ عليه فيها بحضرة الأمراء .

وفى أول جمادى الآخرة استقر شرف الدين حسن بن أحمد بن أبي عمر بن قدامة المقدسى فى قضاء الحنابلة بدمشق ، بعد وفاة قاضى القضاة نجم الدين أحمد بن عبد الرحمن القدسى الحنبلى ، بأمر السلطان . وكُتب توقيعه عن الأمير حسام الدين نائب الشام ، فى السلط الشهر .

و [فيه] وصل والى قوص بمن معه إلى تجاه الجزيرة التي بها سمامون ملك النوبة ، فرأوا بها عدة من مراكب النوبة ، فبعثوا إليه في الدخول في الطاعة وأمَّنوه فلم يقبل . فأقام العسكر تجاهه ثلاثة أيام ، فحاف من مجىء الحراريق والمراكب إليه ، فانهزم إلى جهة الأبواب ،

<sup>(</sup>۱) فى س ''طوح '' بغير ضبط ، وطوخ اسم لبلاد كثيرة بالديار المصرية ( انظر فهرس مواقع الأمكنة ، س ۸۰ ) ، والمقصود منها هنا طوخ البلاس ، وهى قرية بمديرية قنا بمركز قوص ، على الشط الغربى للنيل بين البلاس وتقادة . ( مبارك : الخطط التوفيقية ، ج ۱۳ ، ص ۲۱ ، وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) في س "النقوي". انظر النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢٩١ ب).

<sup>(</sup>٣) كَفَا فِي سَ، وهُو وَارَدُ ''حَرِمَك'' بِالْحَاءُ فِي النَّوْيِرِي ( نَهَايَةُ الأَرْبِ، جَ ٢٩ ، ص ٢٩١ بِ. ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في س .

وهى خارجة عن مملكته و بينها و بين الجزيرة التي كان فيها ثلاثة أيام . ففارقه السواكرة (١) وهم الأمراء — ، وفارقه الأسقف والقسوس ، ومعهم الصليب الفضة الذي كان يُحمل على رأس المَلِك وتاجُ المُلْك ؛ وسألوا الأمان فأمنهم والى قوص وخلع على أكابرهم ، وعادوا إلى مدينة دمقلة وهم جمع كبير . فعند وصولهم عدى الأمير عن الدين الأفرم وقبجاق إلى البر الشرق ، وأقام العسكر مكانه . [واجتمع الأمراء (٣) بدمقلة] ، ولبس العسكر آلة الحرب وطابوا من الجانبين ، وزُينت الحراريق في البحر ولعب الزرّاقون بالنفط . ومدّ الأمراء السماط في كنيسة أُسُوس (٣) أكبر كنائس دمقلة وأكلوا ، ثم ملكوا الرجل الذي بعثه السلطان [قلاون] وألبسوه التاج ، وحلقوه وسائر الأكابر ، وقرروا البقط (١) النمير النبي بعثه السلطان [قلاون] وألبسوه التاج ، وحلقوه وسائر الأكابر ، وقرروا البقط عن الذي بعثه السلطان [قلاون] وأبسوه التاج ، وحلقوه وسائر الأكابر ، وقرروا البقط الأمير الله أسوان بعد ماغاب عنها ستة أشهر ، وساروا إلى القاهرة في آخر جمادي الأولى بغنائم كثيرة .

<sup>(</sup>۱) كذا فى س ، بهاء بدل التاء المربوطة ، وكذلك فى النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۷ !)، حيث ورد أن المفرد '' سسوكرى '' ، وقد أورد ( Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 107 ) لفظ السواكرة بالعربية بشين بدل السين ، إلى جانب الترجمة الفرنسية ( Schavkeri ) .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بيمت الأقواس بهذه الفقرة والتي تليها من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٤ المرب ) ، و يلاحظ أن عبارة المفريزى بصدد هذه الحملة متفقة انفاقا حرفيا تقريبا مع ما يقابلها بالنويرى ( نفس المرجع والجزء ، ص ١٢٧٣ — ٢٧٤ ب ) .

<sup>(</sup>٣) ضبط هذا الاسم على منطوقه في ( Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 108 ) ، حيث جاء أيضا أن هذه التسمية مأخوذة من الفظ عيسي ( Jésus ) .

وأما سمامون فإنه عاد بعد رجوع العسكر إلى دمقلة مختفياً ، وصار يطرق باب كل واحد من السواكرة [ويستدعيه] ، فإذا خرج ورآه قبّل له الأرض وحلف له ، فما طلع الفجر حتى ركب معه سائر عسكره . وزحف [سمامون بعسكره] على دار الملك ، وأخرج (۱) يبرس العزى ومن معه إلى قوص ، وقبض على الذى تملّك موضعه ، [وعرّاه من ثيابه] ، وألبسه جلد ثور كما ذُبح بعد ما قدّه سيوراً ولقّها عليه ، ثم أقامه مع خشبة (١٩١ب) ووتركه حتى مات ؛ وقتل جريس [أيضاً] . وكتب [سمامون] إلى السلطان يسأله الدفو ، وأنه يقوم بالبقط المقرر وزيادة ، و بعث رقيقاً وغيرَه تَقدّمَةً فَقُبل منه ، [وأقرّه السلطان بعد ذلك بالنوبة (١٩١)] .

وفى ثانى عشرى جمادى الآخرة كُتب بالكشف على ناصر الدين بن المقدسى وكيل السلطان بالشام ، فظهرت له أفعال منكرة ، وقُبض عليه فى تاسع عشر رجب وضرب بالمقارع وألزم بمال . ثم رُسِم بحمله إلى القاهرة ، فورُجِد فى يوم الجمعة ثالث شعبان وقد شنق نفسه ؛ [ فحضر (٣) أولياء الأمر والقضاة والشهود وشاهدوه على تلك الصورة ، وكتبوا محضراً بذلك ، ودفن واستراح الناس من شرة ) .

وفى رابع رجِبِ استقر الأميرعن الدين أيبك الموصلي في تقدمة المسكر بغزة والساحل ، عوضاً عن الأمير آ قسنقر كرتيه .

وفى شعبات خرج مرسوم السلطان ألا يُستخدم أحد من أهل الذمة — اليهود والنصارى — فى شىء من المباشرات الديوانية ، فصُرِ فوا عنها .

وفيه ثار أهل عكا بتجار المسلمين وقتلوهم ، فغضب السلطان وكتب إلى البلاد الشامية بعمل مجانيق وتجهيز زرد خاناه لحصار عكا . وذلك أن الظاهر بيبرس هادنهم ، فحملوا إليه و إلى الملك المنصور هديتهم في كل سنة ؛ ثم كثر طمعهم وفسادهم وقطعهم الطريق على .

<sup>(</sup>١) في س "واخرجوا"

<sup>(</sup>۲) أورد الفلقشندي ( صبح الأعشى ، ج ۱۳ ، ص ۲۹۰ — ۲۹۱ ) نص نسخة اليمين التي حلف عليها متملك النوبة للسلطان قلاون ، بعد استقراره نائباً عنه في تلك البلاد .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الفوسين من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٩١ ب ) .

التجار، فأخرج لهم السلطانُ الأميرَ شمس الدين سنقر المساح على عسكر، وتراوا اللَّجُون (١) على العادة في كل سنة ، فإذا بفرسان من الفرنج بعكا قد خرجت فحار بوهم ، واستمرت الحرب بينهم و بين أهل عكا مدة أيام ، وكُتب إلى السلطان بذلك ، فأخذ في الاستعداد لحربهم ، فشرع [ الأميرُ شمس (٢) الدين إسنقر الأعسر في عمل ذلك ، وقرر على ضياع المرج وغوطة دمشق مالاً على كل رجل ما بين ألني درهم إلى خسمائة درهم ، وجبى أيضاً من ضماع بعلبك والبقاع ، وسار إلى واد بين جبال عكا و بعلبك لقطع أخشاب المجانيق ، فسقط عليه ثلج عظيم كاد أن يهلكه ، فركب وساق وترك أثقاله وخيامه لينجو بنفسه ، فسقط عليه ثلج عظيم كاد أن يهلكه ، فركب وساق وترك أثقاله وخيامه لينجو بنفسه ، فطمها الثاج و بقيت محته إلى زمن الصيف ، فتلف أكثرها .

وفى سادس شوال أفرج عن الأمير الكبير علم الدين سنجر الحلبي ، فكانت مدة اعتقاله خمس سنين وتسعة أشهر وأياماً .

وفى آخر شوال برز السلطان بظاهر (٣) [ القاهرة ، و نزل بمخيمه بمسجد تبر] ، يريد فتح عكا ، فأصابه وعك فى أول ليلة وأقام يومين بغير ركوب ، ثم اشتد مرضه ، وصار الأشرف ينزل إليه كل يوم من القلعة و يقيم عنده إلى بعد العصر و يعود . فكثرت القالة وانتشرت حتى ورد الخبر بحركة العرب ببلاد الصعيد ، فأخرج النائب طرنطاى قراقوش الظاهرى والأمير . . . (٤) أبا (٥) شامة لتدارك ذلك . واشتد مرض السلطان إلى أن مات بمخيمه والأمير . . . (١)

<sup>(</sup>١) بغير ضبط فى س ، وهو بلد بالأردن على الحدود الشمالية لفلسلطين ، بينه وبين طبرية عشرون ميلا ، ومنه إلى الرملة أربعون ميلا ، وهو على مسافة عشرين ميلا أيضا من قيصرية الشام . انظر (Le Strange : Palest. Under Moslems. PP. 492, et seq) .

<sup>(</sup>۲) أضيف ما بين القوسين من النويرى (نهاية الأرب، ج ۲۹، ص ۲۹۱ ب)، حيث توجد تفصيلات كثيرة في هذا الصدد . وقد قام الأمير سنقر الأعسر على تجهيز لوازم تلك الحرب بصفته شاد ديوان الجيش بدمشق ، وكان السلطان قلاون قد فوض إليه تلك الوظيفة في أوائل تلك السنة مع وظيفة شد الحصون بسائر النيابات الشامية والساحل ، فضلا عن وظيفة شد الدواوين بدمشق التي كانت بيده من قبل . (انظر ص ۷۰۱) .

<sup>(</sup>٣) توجد بعد هذا اللفظ فى س سقطة قلمية واضحة ، وهى فى ب أيضاً ( ٢٢٩ ب ) ، وقد أدركت بالإضافة التالية بين القوسيرف ، وهى من النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٢ أ ) . هذا وكان مسجد تبر المنزلة الأولى فى الطريق إلى الشام ، وموضعه قريب من المطرية . انظر ص ٦٨٤ ، حاشية ٣ .

<sup>(</sup>٤) بياض في س .

<sup>(</sup>٥) في س "ابو".

تجاه مسجد تبر خارج القاهرة فى ليلة السبت سادس ذى القعدة ؛ فحمل إلى القلعة ليلاً ، وعادت الأمراء إلى بيوتها .

وكانت مدة سلطنته إحدى عشرة سنة وشهرين وأربعة وعشرين يوماً ، وعمره نحو سبعين سنة . وترك ثلاثة أولاد ذكوراً : وهم الملك الأشرف خليل الذي مَلَك بعده ، والملك الناصر محمد ومَلَك أيضاً ، والأمير أحمد [ وقد ] مات في سلطنة أخيه الأشرف . و [ ترك من البنات ] ابنتين : وهم التطمش وتعرف بدار مختار وأختها دار عنه ، وزوجة واحدة [ وهي ] أم الناصر محمد .

وناب عنه بمصر الأمير عن الدين أيبك الأفرم ثم استه في ، فاستقر بعده حسام الدين طرنطاى حتى مات [السلطان]. و كان] نائبه بدمشق بعد سنقر الأشقر الأمير عسام الدين لاجين السلاح دار (١٩٢١) المعروف بالصغير؛ ونوابه بحلب الأمير جمال الدين أقش الشمسي ، فلما مات [جمال الدين] استقر الأمير علم الدين سنجر الباشقردى ، وصُرف بالأمير قرا سنقر الجوكندار . وناب عنه بحصن الأكراد بلبان الطباخي ، و بصفد علاء الدين الكمكي ، و بالكرك أيبك الموصلي ثم بيبرس الدوادار . ووَزَر له الصاحب بوهان الدين خضر السنجاري مرتين ، وفخر الدين إبراهيم بن لقان ، ونجم الدين حزة الأصفوني ، الدين خضر السنجاري مرتين ، وفخر الدين إبراهيم بن لقان ، ونجم الدين سنجر الشجاعي وقاضي القضاة تتى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعن ، ثم الأمير علم الدين سنجر الشجاعي وقاضي القضاة تتى الديواوين ، فإذا لم يكن في الدولة وزير تحدّث في الوزارة ، ثم استقل بالوزارة بعد الأصفوني ، وكان جباراً عسوفاً مهيباً (١٠) يجمع المال من غير وجهه ، فكرهه كل أحد وتمتّوا زوال دولة المنصور من أجله — ، ثم الأمير بدر الدين بيدرا ؛ ومات المنصور وبيدرا (٢٠) وزير .

و بلغت عدة مماليكه اثنى عشر ألف مملوك ، وقيل سبعة آلاف وهو الصحيح ، تأمّر

<sup>(</sup>١) في س "مهابا".

<sup>(</sup>۲) یالاحظ أن المفریزی ختم حکم السلطان قلاون ، من دون من تقدمه فی کتابه من السلاطین بمصر تا بذکر نوابه ووزرائه ؛ ولما کان النویری قد عمل مثل ذلك فی نهایة الأرب (ج ۲۹ ، ص ۲۹۲) ، فاین هنا قرینة لا یستهان بها فی تقریر اعتماد المقریزی علی النویری فی کتابة السلوك ، أو علی صرحم مشابه له فی محتویاته و ترتیبه .

منيه كثير، وتسلطنت (١) جماءة. وكان قد أفرد من ثماليكه ثلاثة آلاف وسبعائة من الآص (٢) والجركس ، جعالهم في أبراج القلعة وسماهم البرجية . وكان جميل الصورة مهيباً (٦)، عريض المنكبين قصير العنق ، فصيحاً بلغة الترك والقبحاق ، قليل المعرفة بالعربية .

## السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور سيف الدين قلاون الألني الصالحي النجمي

جلس على تخت الملك بقلمة الجبل يوم الأحد سابع ذي القعدة سنة تسع وثمانين وستمائة ، وجدَّد العسكر له الحلف في يوم الاثنين ثامنه . وطلب [ السلطان الملك الأشرف ] من القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر تقليده بولاية العهد ، فأخرجه إليه مكتوبا بغير علامة الملك المنصور . وكان ابن عبد الظاهر قد قدّمه إليه (١) ليملّم عليه فلم يرض ، وتكرّر طلب الأشرف له ، وابن عبــد الظاهر يقدّمه والمنصور يمتنع إلى أن قال له : وفي ا فتح الدين ! أنا ما أُوِّلَى خايلًا (٥) على السلمين ". فلما رأى الأشرف التقليد بنير علامة قال: "يافتح الدين! إن السلطان امتنع أن يعطيني ، وقد أعطاني الله " ، ورمى إليه التقليد ، فما زال عند ابن عدد الظاهر .

ثم إن الأشرف خلع على سائر أرباب الدولة ، وركب بشعار السلطنة في يوم الجمة ثاني عشره بمد الصلاة ، وسيَّر إلى اليدان الأسود تحت القامة بالقرب من سوق (١٩٢ ب) الخيل [ والأمراء والعساكرُ في خدمته (٩) ] . وعاد إلى القلمة قبسل المصر مسرعا : فإنه

<sup>(</sup>٢) كذا في س بدون علامة المد على الألف ، وقد ذكر القلقشندي (صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٤٦٥ ) موقع بلاد هذا القوم في عبارة يفهم منها أنها تقع بالجزء الجنوبي من شبه جزيرة القرم ، بقرب ثغر كافا ( Caffa ) الذي كان من أكبر أسواق الرقيق الأبيض في العصور الوسطى . انظر نفس المرجم والحزء ، ص ٢٠ - ١١٠ ؛ ١٦٤ ؛ وكذك Heyd : Histoire du Commerce du Levant والحزء ، ص au Moyen Age. II. P. 556).

<sup>(</sup>٣) في س " ميانا".

 <sup>(</sup>٤) الضمير عائد على السلطان الملك المنصور قلاون .
 (٥) في س '' خليل'' .

<sup>(</sup>٦) أَصْيَفَ مَا بِينِ الْأَقُواسِ بِهِذَهِ الْفَقْرَةِ مِنَ النَّويرِي ( نَهَايَةِ الأَرْبِ ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٣ ب ) ، ويلاحظ أن عبارة الساوك هنا أيضاً مشابهة لمـا يقابلها في نهاية الأرب.

بلغه أن الأمير حسام الدين طرنطاى يريد الفتك به إذا قرب من باب الإسطبل . فلما سيَّر أربعة ميادين (۱) ، وقد وقف طرنطاى ومن وافقه عند باب سارية ، وحادى السلطان باب الإسطبل ، وفي الظن أنه يعطف إلى نحو باب سارية ليكمل التسيير على العادة ، حرّك فرسه يريد القلعة وعبر من باب الإسطبل ؛ فساق طرنطاى بمن معه سوقا حثيثاً ليدركه ففاته . وبادر الأشرف بطلب طرنطاى ، فمنعه الأمير [ زين الدين ] كتبغا أن يدخل إليه وحذره منه ، فقال : ° والله لو كنت ناعاً ما جسر خايل ينبهنى ، وغرّه إعجابه بنفسه وكثرة أيام سلامته ، ودخل [ ومعه الأمير زين الدين كتبغا ] . فعند ما وصل إلى حضرة وقيل يوم الأثنين خامس عشره — الأشرف قبض عليه وعلى كتبغا وسجنا ؛ وقتل طرنطاى في يوم الاثنين خامس عشره — وقيل يوم الخنيس ثامن عشره — بعد عقو بة شديدة ، و تُر ك بعد قتله في محبسه ثمانية أيام ، ثم أُخرج ليلة الجعة سادس عشريه في حصير على جنوية (۲) إلى القرافة ، ففسّل بزاوية أبى السعود وكمّنه شيخها صدقة عنه ، ودفنه بظاهر الزاوية ليلا . فلما تسلطن كتبغا نقله إلى مدرسته بالقاهرة ودفنه بها ، وهو إلى اليوم هناك .

وكان سبب قتله كراهة الأشرف له من أيام أبيه ، فإن طرنطاى كان يطرح جانب الأشرف ، ويهين نوابه ومن ينسب إليه ، ويرجّع أخاه الملك الصالح عليه . ولم يتلاف (٢) ذلك بعد موت الصالح ، بل جرى على عادته فى أهنة من ينسب إليه ، وأغرى الملك المنصور بشمس الدين بن السّلْعُوس (٤) ناظر ديوان الملك الأشرف حتى ضربه وصرفه . ثم ورشى به بشمس الدين بن السّلْعُوس (١) ناظر ديوان الملك الأشرف عتى ضربه وصرفه . ثم ورشى به إلى الأشرف ] أنه يريد القبض عليه عند ركو به إلى الميدان ، ويقال إنه لما دخل عليه (٥)

<sup>(</sup>١) الميادين جمع ميدان ، ومعناه هنا تسيير الحيل وترقيصها ( évolutions á cheval ) في الميدان ، وقد ذكر ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) أن جمعه الاصطلاحي موادين .

<sup>(</sup>۲) بغير ضبط في س ، أو في المراجع المذكورة في هذه الحاشية ، وهي النقالة التي تستخدم لنقل الجرحي والموتى ؛ وقد ترجمها ( Civière ) إلى ( Quatremère : Op. Cit. H. 1. P. 113 ) ، أي النقالة التي تستخدم للأغراض المذكورة ، وترجمها ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) إلى ( palissade ) ، أي السياج الذي يعمل من مخازق الحشب ، ويسمى الحسيكة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في س " يتلافي ".

<sup>(</sup>٤) بغير ضبط في س ، انظر (Zetterstéen : Beitrage. Index) ، حيث ورد هذا الاسم "ابن سعلوس"، بغير أداة التعريف دائما .

<sup>(</sup>٠) في س "على الاشرف".

(a) sheld

وُجد لابساً عدة الحرب. وعند ما قُبض على طرنطاى نزل الشجاعى — وكان عدوه — إلى داره ، وأوقع الحوطة على موجوده ، فوجد له من الدهب العين ألف ألف وستمائة ألف دينار مصرية ، ومن الفضة سبعة عشر ألف رطل ومائة رطل بالمصرى ، ومن العُدد والقماش والخيول والماليك والبغال والجمال والغلل ، والآلات والأملاك والنحاس المُكفّت (۱) والمُطعَمَّ (۲) ، والزردخاناه والسروج واللجم ، وقماش الطشتخاناه والركاب خاناه والفراش خاناه ، والحوائص (۱) والحوائص (۱) والمخائع والمقارضات والودائع ، والقنود (۱) والأعسال ، ما لا يحصر .

(۱۹۳) ولما حملت أموال طرنطاى إلى الأشرف قال: "من عاش بعد عدو"ه يوما فقد بلغ الذي ". و بعد أيام من مقتل طرنطاى سُئِل (ه) ولده الحضور ، فلما وقف بين يدى الأشرف إذا هو أعمى ، فبكى ومدّ يده كهيئة السؤال وقال: " شيء لله " ، وذكر أن

<sup>(</sup>١) النحاس المـكفت هو المطلى سطحه كله أو جزء منه فقط يمعدن آخر يكون ثمينا ، كالذهب والفضة . ( Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 114. N. 1 ) . غير أن القر نزى ( المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ، ص ه ١٠٠) يقول في باب سوق الـكنتيين ، أن الـكفت '' هو ما تطعم به أو أنى النحاس من الذهب والفضة '' ، أى أن التكفيت هو النطعيم ( انظر الحاشية التالية ) . وقد ذكر المفريزي أيضا (نفس المرجع والجزء والصفحة) أنه''كان لهذا الصنف من الأعمال مديار مصر رواج عظم ، وللناس في النحاس المكفت رغبة عظيمة ...... فلا نكاد دار تخلو بالقاهمة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت ، ولا بد أن يكون في شورة العروس دكة نحاس مكنت . والدكة عبارة عن شيء شـبه السرير ، يعمل من خشب مطعم بالعاج والأبنوس أو من خشب مدهون ؟ وفوق الدكة دست (كذا ) طاسات من نحاس أصفر مكفت بالفضة ، وعدة الدست سبع قطع بعضها أصغر من بعض ، تبلغ كبراها ما يسع نحو الأردب من القمح ، وطول الأكفات التي نفشت بظَّاهرها من الفضة نحو النك ذرَّاع في عرض أُصِّعين ؛ ومثل ذلك دست أطباق عدتها سبعة ، بعضها في حوف بعض ، ويفتح أكبرها نحو الذراعين وأكثر ؟ وغير ذلك من المناير (كذا) والسرج وأحقاق الأشــنان ، والطشت والإبريق والمبخرة ؛ فتبلغ قيمة الدكة من النحاس المـكفت زيادة على مائتي دينار ذهباً . وكانت العروس من بنات الأمراء أو الوزراء أو أعيان الكتاب وأماثل التجار تجهز في شورتها عند بناء الزوج عليها سبع دكك : دكة من فضة ، ودكة من كفت ، ودكة من نحاس أبيض ، ودكة من خشب مدهون ، ودكة من صيني ، ودكة من بلور ، ودكة كداهي (كذا) ، وهي آلات من ورق مدهون تحمل من الصين .... ".

<sup>(</sup>٢) النحاس المطعم هو المنقوش (incrusté) بخيوط من الذهب أو الفضية ، أو ها معا (Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 114, N. 2) ، وقد يطعم الحشب بالأبنوس أو العاج ، كما تقدم بالحاشية السابقة (سطر ١٦) .

<sup>(</sup>٣) نوحد قبالة هذا اللفظ بهامش الصفحة في س كلة تكاد تقرأ '' والوشحا باه ''.

<sup>(</sup>٤) في س" القود"، وقد ظنها ناسخ ب (٢٣٠ ب)" القيود".

10

لأهله أياما ما عندهم ما يأكلون . فرق له [ السلطان ] ، وأفرج عن أملاك طرنطاى ، وقال : " تَبَلَّغُوا بريمها ".

وفيه وُلِّى شرف الدين الحسن بن قدامة في قضاء الحنابلة بدمشق ، بعد موت نجم الدين أحمد بن قدامة . وتحدَّث الأمير علم الدين سنجر الشجاعي في النيابة بعد طرنطاي ، من غير أن يُخلع عليه ، ولا كُتب له تقليد النيابة . ثم استقر في نيابة السلطنة الأميرُ بدر الدين يبدرا ، وخُلع عليه .

وفى تاسع عشر ذى القعدة طُلب الأمير سنقر الأعسر شاد الدواوين بالشام ، فحضر في ذى الحِجة ، فأس الأشرف بضربه فعوقب مراراً . واستقر عوضَه سيفُ الدين طوغان المنصورى ، وأعيد تقى الدين توبه إلى وزارة الشام ، فأوقع الحوطة على موجود سنقر الأعسر .

وفيه أحضر الأمير بدر الدين بكتوت العلائي من حمص إلى القاهرة ، وتوجه الأمير حسام الدين سنقر الحسامى بتقليد الأمير حسام الدين لاجين نائب الشام واستمراره على عادته ، فوصل فى ثامن عشره .

و [في هذه السنة (١) ] أكثر السلطان من تفرقة الأموال ؛ وأبطل [عدّة ] حوادث (٢)، [و] منها ما [كان قد] تجدّد على الغلة ببلاد الشام ، وسامح ما تأخر من البواق (٢) بأرض مصر والشام .

ومات فيها من الأعيان قاضى الحنابلة بدمشق نجم الدين أبو العباس أحد بن عبد الرحمن بن الشيخ أبى عمر محمد بن أحد بن محمد بن قدامة المقدسى ، عن نحو أربعين سنة بدمشق . وتوفى قاضى الشافعية بحلب مجد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن بن مكى ، عن أربع وستين سنة بدمشق . وتوفى رشيد الدين أبو حفص عمر بن إسماعيل بن مكى ، عن أربع وستين سنة بدمشق . وتوفى رشيد الدين أبو حفص عمر بن إسماعيل ابن مسعود الفارقاني الشافعي ، عن تسعين سنة ، خارج دمشق مخنوقا . وتوفى عن الدين

<sup>(</sup>١) ليس لما بين القوسين وجود في س ، لكنه في ب ( ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحوادث جمع حدث ، وهي المسكوس التي لا تستند إلى قانون شرعي Les impôts qui ne ). ( Dozy : Supp. Dict. Ar.) انظر (sont pas autorisé par la loi )

 <sup>(</sup>٣) البواق هي ما يتأخر عند الناس من أموال الخراج . (المفريزي : المواعظ والاعتبار ، ج ١ ه
 ص ٨٢) .

أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميرى الديريني (١) الشافعى . وتوفى فحر الدين أبو الطاهر إسماعيل بن على بن محمد بن عبد الواحد بن عن القضاة ، بدمشق عن ستين سنة . وتوفى المحدّث شمس الدين محمد بن عبد الرزاق بن أبى بكر بن المحدّث الرسعنى الحنبلى ، غريقاً بنهر الأردن ، وهو عائد من مصر لدمشق ، عن ثمان وستين سنة .

وفيها كانت حرب بين أمير الركب الفارقاني و بين أهل مكة عند ورود الثَّنيَّة (٢)، قُتُل فيه رجل من بني حسن . ثم قدم أبو خرص يشِّر بسلطنة الأشرف خليل ، فكانت وقعة أخرى بعد الحج ، فبادر الحجاج إلى الرحيل وخرجوا سالمين .

\* \* \*

سنة تسعين و ستمائة . في سادس الحِرِم أُفْرِج عن الملك العزيز فحر الدين عثمان ابن المغيث فتح الدين عمر بن العادل أبي بكر بن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر ابن أيوب ، وكان قد اعتقله الملك الظاهر بيبرس في رابع عشر ربيع الأول سنة تسع وستين ، فأقام في الاعتقال عشرين سنة وتسعة أشهر واثنين وعشرين يوما . ورَتَّب [ الأشرف ] له مايقوم بحاله ، ولزم داره [ واشتغل بالمطالعة والنسخ ، وانقطع عن (٢) السعى إلا للجمعة أو الحمام أو ضرورة لابد منها ] .

وفيه كتب الأشرف إلى شمس الدين محمد بن السَّلْمُوس وهو بالحجاز كتابا ، وكتب بخطه بين الأسطر: "ويا شقير (١) ! يا وجه الخير! عجَّل السير فقد مَلَكُنْا". فلما أتاه الكتاب وهو عائد من الحج انضم الناس إليه ، وتودّدوا له وبالغوا في إكرامه ، حتى وصل قلعة الجبل يوم عاشوراء .

<sup>(</sup>۱) بغير ضبط فى س ، أو فى المراجع المذكورة بهذه الحاشية ، والنسبة إلى ديرين -- أو درين كما فى فهرس مواقع الأمكنة ، ص ٦٠ -- وهى قرية بمركز طلخا شرقى نبروه بمديرية الغربية . (مبارك : الخطط التوفيقية ، ج ١١ ، ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) يوجد في يافوت (معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٩٣٥ ، وما بعدها) موضعان بهذا الاسم قرب مكة ، وها ثنية أم قردان والثنية البيضاء .

<sup>(</sup>٣) أُضَيف ما بين القوسين من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) كذا فى س ، وكذلك فى النويرى (نفس المرجع والجزء ، ص ٢٩٤ ب) ، وهو فى ب ( ٢٣١ ب ) " يا سفير " ، وقد ترجمه ( Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 117 ) إلى مرادف هذا المعنى " O voyageur " .

وكان الأمير سنجر الشجاعي قد تحدث في الوزارة منذ تسلطن الأشرف، من غير أن يَحْلع عليه ولا كتب له تقليداً ؛ فلما كان يوم (١٩٣٠ ب) الخيس ثاني عشره استقر ابن السلموس في الوزارة ، وخُلع عليه وفُو ّض إليه سائر أمور الدولة ، وجُرّد معه عدة من الماليك السلطانية يركبون في خدمته و يترجّلون في ركابه ، و يقفون بين يديه و يمتثلون أمره . فتمكن تمكناً لم يتمكنه وزير قبله في الدولة التركية ، وصار إذا أراد الركوب إلى والقاحة اجتمع ببابه نظار الدولة ومشد الدواوين ، ووالى القاهرة ومصر ، ومستوفو (١١) الدولة ونظار الجهات ومشدو (١٢) المعاملات ، ونحو هم من الأعيان . ثم يحضر قضاة القضاة الأربعة (١٣) وأتباعهم ، فإذا تكامل الجميع ببابه دخل إليه حاجبه وقال : " أعن الله مولانا الصاحب ، قد تكمل الموكب ؟ وكان علامة تكملة الموكب ببابه حضور القضاة الأربعة (١٠) ، الصاحب ، قد تكمل الموكب بيابه على طبقاتهم : فأقربهم إليه قاضي فيخرج حينئذ ويركب والنباس سائرون بين يديه على طبقاتهم : فأقربهم إليه قاضي فيخرج حينئذ ويركب والنباس سائرون بين يديه على طبقاتهم المام فرسه ، وقُداً م القضاة الشافعي وقاضي القضاة المالكي ، ومسيرها معا بين يديه أمام فرسه ، وقُداً م المشرف المذكورين قاضي القضاة المالي ، ومسيرها معا بين يديه أمام فرسه ، وقُداً م المناد الجهات على قدر مراتبهم ؛ فلا يزالون حتى يستقر بمجلسه من قلعة الجبل فينصرف ثم نظار الجهات على قدر مراتبهم ؛ فلا يزالون حتى يستقر بمجلسه من قلعة الجبل فينصرف القضاة ، ثم يعودون عشية النهار إلى القلعة ، ويركبون معه إلى أن يصل داره .

واتفق ليلة أنه تأخر في القلعة إلى عشاء الآخرة وأُغلق باب القلعة ، فانقاب الموكب إلى ١٥ جهة باب الإسطبل، ووقف القضاة على بغلاتهم بظاهر باب الإسطبل حتى خرج وساروا في خدمته إلى داره ، ولم يجسر أحد أن يتأخر قط عن الركوب في موكبه ؛ وكان مع ذلك لاينتصب قائماً لأحد. ولما عظم موكبه وصار الأكابر يزد حمون في طول الشارع بالقاهرة ، ويضيق بهم لكثرة من معه ، وتزد حم الغلمان أيضاً ، تحول من القاهرة وسكن بالقرافة . وتعاظم في نفسه واستخف بالناس ، وتعدي طور والوزراء ، فكان أكابر الأمراء يدخلون ٢٠ إلى مجلسه فلا يستكمل قائماً لأحد منهم ، ومنهم من لا يلتفت إليه ؛ و إذا استدعى أميراً

<sup>(</sup>١) في س "مستوفين".

<sup>(</sup>٢) في س "مشدين".

<sup>(</sup>٤،٣) في س "الاربع".

<sup>(</sup>٥) في س "المستوفين".

قال : وفلان أمير جاندار ، أو فلان الأستادار؟ ، باسمه من غير نعته . ثم ترقى حتى استخف بنائب السلطنة الأمير بيدرا ، وعارضه وتحدّث فيما يتحدّث فيه ، فلم يقدر على إظهار الغضب لما يعلم من ميل السلطان إليه .

واتفق أنه قام يوما ( ١٩٤ ) من مجلس الوزارة بالقلعة يريد الدخول إلى الخزانة ، فصادف خروج الأمراء من الخدمة مع النائب بيدرا ، فبادر الأمراء الأكابر إليه وخدَمُوه (١) وقبَّل بعضهم يده ، وفسحوا بأجعهم له وهموا بالمشى قدامه ، فأشار إليهم أن ينصرفوا . فلما وطئ عتبة باب القلعة برجله وافى هناك الأمير بيدرا ، [ و ] سَلَّم كل منهما على الآخر وأوما بالخدمة ، إلا أن النائب بيدرا خدم الوزير أكثر مما خدمه الوزير . فرجع بيدرا معه ولم يكن يسامته فى المشى ، بل كان النائب يتقدمه قليلا و يميل بوجهه فرجع بيدرا مدثه الوزير ، حتى انتهيا إلى باب الخزانة . فأمسك ابن السلعوس بيد بيدرا النائب ، وأشار إليه بالرجوع ، وقال . "فيسم الله يا أمير (٢) بدر الدين ! " ، [ و ] لم يزده على ذلك .

وفى هذا الشهر قدمت رسل عكا يسألون العفو ، فلم يُقبل منهم ما اعتذروا به . وقدم أمراء العربان من كل جهة : فقدم الأمير مهنا بن عيسى أمير آل فضل ، وسابق الدين عبية أمير بنى عقبة ، وقدما التقادم ، فأنم عليهم [جيعاً] وأعيدوا . وقدم [الملك المظفر (٢٠)] صاحب حماة ، فحُمل إليه ما جرت به العادة ، وكُتب تقليده .

[ وفي يوم (١) الجمعة ] سابع صفر قبض على الأمير شمس الدين سنقر الأشقر ، والأمير

<sup>(</sup>٣) موضع ما بين الفوسين بياض فى س ، وقد أضيف ما بينهما من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، . ص ٢٩٥ ب ) .

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين القوسين من النويري ( نفس المرجع والجزء ، ص ٢٩٥ ) .

جرمك الناصري . وعُدَّ على سنقر الأشقر أنه أفشى سرَّ طرنطاي حتى قُبض عليه ، بعد ما أحسن إليه طرنطاى غاية الإحسان ، ومنع الملك المنصور من القبض عليه مراراً ، فلم يَرْعَ له ذلك . وفيه (١) أفرج عن الأمير كتبغا وأعيد إلى إمرته ، وأنع عليه إنعاما زائداً . و [ في هذا الشهر (٢) ] شرع السلطان في الاهتمام بفتح عكا ، و بعث الأميرَ عن الدين أيبك الأفرم أمير جاندار إلى الشام لتجهيز أعواد المجانيق (٢٠) ، فقدم دمشق في سلخه . [ وجهزت أعواد الجانيق من دمشق ]، و برزت في أول ربيع الأول و تكاملت في ثاني عشره، وسار بها الأمير علم الدين سنجر الدواداري أحد أمراء الشام ؛ ثُمُ فُرَّقت على الأمراء مقدمي الألوف ، [ فتوجه كل أمير ومضافيه بما أمر بنقله منها ] . وتوجه الأمير حسام الدين لاجين نائب الشام بالجيش من دمشق في العشرين منه ؛ وخوج من القاهرة الأمير سيف الدين طغريل الأيغاني إلى استنفار الناس من الحصون بمالك الشام: فوصل المظفر صاحبُ (١) حماة إلى دمشق في ثالث عشريه ، بعسكره و بمجانيق وزردخاناه ؛

<sup>(</sup>١) الضمير عائد على يوم الجمعة السابق ذكره في سطر ١٧ ، ص ٧٦٢ ، والعمدة في هذا على النويري ( نهاية الأرب ج ٢٩ ، ص ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة بعد صراجعة النويري ( نفس المرجع والجزء ، ص ٢٩٦ ب ) .

<sup>(</sup>٣) في س "المناجنيق".

<sup>(</sup>٤) رافق المؤرخ أبو الفداء قريبه المظفر صاحب حماة في هذه الحملة ، وقد أنبت في مؤلفه (المختصر في أخبار البشر ، ج ٤ ، ص ٢٥ -- ٢٦ ) ما قام به وما شاهده من وقعة عكا ، وهو يوضح كثيراً من أساليب الحرب في تلك العصور ومن تفاصيل القتال في الموقعة نفسها ، ونصه : " في هذه السنة في جمادي الآخرة فتحت عكما ، وسبب ذلك أن السلطان الملك الأشرف سار بالعساكر المصرية إلى عكما ، وأرسل إلى العماكر الشامية وأمرهم بالحضور ، وأن يحضروا صحبتهم المجانيق ؛ فتوجه الملك المظفر صاحب حماة وعمه الملك الأفضل وسائر عسكر حماة صحبته إلى حصن الأكراد ، وتسلمنا منه منجنيقاً عظيما يسمى المنصوري حمل مائة عجلة ، ففرقت في العسكر الحموي ، وكان السلم إلى منه عجلة واحدة ، لأن كنت إذ ذاك أمير عشرة . وكان سيرنا بالعجل في أواخر فصل الشتاء ، واتفق وقوع الأمطار والثلوج علينا بين حصن الأكراد ودمشق ، فقاسينا من ذلك بسبب جر العجل وضعف البفر وموتها بسبب البرد شدة عظيمة . وسرنا بسبب العجل من حصن الأكراد إلى عكا شهراً ، وذلك مسير نحو ثمانية أيام للخيل على العادة . وكذلك أمر السلطان بجر [ الحجانيق وآلات الحصار من جميع الحصون إليها ، فاجتمع على عكا من ] المجانيق الكبار والصغار ما لم يجتمع على غيرها . وكان نزول العساكر الإسسلامية عليها في أوائل جادى الأولى من هذه السنة ، واشتد عليها القتال . ولم يغلق الفرنج غالب أبوابها ، بل كانت (ص ٢٦) مفتحة وهم يقاتلون فيها . وكانت منزلة الحمويين برأس الميمنة على عادتهم ، فكنا على جانب البحر ، والبحر عن يميننا إذا واجهنا عكا . وكان يحضر إلينا مراكب مقببة بالحشب الملبسين جلود الجواميس ، وكانوا يرموننا منها بالنشاب والجروخ. وكان القتال من قدامنا من جهة المدينة ، ومن جهة يميننا من البحر. وأحضروا ==

ووصل الأمير سيف الدين بلبان الطباخى نائب الفتوحات بعساكر الحصون وطراباس، وبالمجانيق والزردخاناه فى رابع عشريه؛ وسار جميع النواب بالعساكر إلى عكا.

و [ أما السلطان الملك الأشرف، فإنه لما (۱) عنه على التوجه إلى عكا ] أمر فجمع اله لهاء والقضاة والأعيان والقراء بالقبة المنصورية بين القصرين من القاهرة عند قبر أبيه ، في ليلة الجمعة ثامن عشرى صفر ؛ فباتوا هناك وعمل مهم عظيم . وحضر الأشرف (١٩٤ ب) بكرة يوم الجمعة إلى القبة المنصورية ، وتصد ق بجملة كبيرة من المال والكساوى ، وفرق على القراء والفقراء مالاً كثيراً ، وفرق في أهل المدارس والزوايا والخوانك والربط مالاً وثيابا ، وعاد إلى القلعة .

وفى يوم الثلاثاء ثالث ربيع الأول توجه السلطان بالعساكريريد أخذ عكا ، وسيّر حريمه الى دمشق فوصاؤا إليها فى سابع ربيع الآخر ؛ وسار السلطان فنزل عكا فى يوم الخيس ثالث ربيع الآخر ، ووصلت الجانيق (٢) يوم (٣) ثانى وصوله وعدّتها اثنان وتسعون منجنيقاً ، فتكامل نصبها فى أربعة أيام ، وأقيمت الستائر (١) ووقع الحصار . وقد أتت جمائع الفرنج إلى عكا ] أرسالاً من البحر ، وصاربها عالم كبير . فاستمر الحصار إلى سادس عشر جمادى الأولى ، وكثرت النقوب بأسوار عكا . فلما كان يوم الجعة سابع عشره عنم جمادى الأولى ، وكثرت النقوب بأسوار عكا . فلما كان يوم الجعة سابع عشره عنم

<sup>=</sup> بطسة وفيها منجنيق يرمى علينا وعلى خيمتنا من جهة البحر ، فكنا منه فى شدة عظيمة على حتى اتفقى فى بعض الليالى هبوب رياح قوية ، فارتفع المركب وانحط بسبب الموج ، وانكسر المنجنيق الذى فيه بحيث أنه انحطم ولم ينصب بعد ذلك . وخرج الفرنج فى أثناء هذا الحصار بالليل وكبسوا العسكر وهزموا اليزكية ، واتصلوا إلى الحيام وتعلقوا بالأطناب ، ووقع منهم فارس فى جوبة مستراح بعض الأمراء فقتل هناك ؟ وتكاثرت عليهم العساكر فولى الفرنج منهزمين إلى البلد ، وقتل عسكر حماة عدة منهم . فلما أصبح العسباح على الملك المظفر صاحب حماة عدة من رءوس الفرنج فى رقاب خيلهم التي كسبها العسكر منهم ، وأحضر ذلك إلى السلطان الملك الأشرف . واشتدت مضايقة العسكر لعكا حتى فتحها الله تعالى لهم ، فى يوم المحمد غشر من جادى الآخرة بالسيف ...... ".

<sup>(</sup>١) أَضيف ما بين القوســين من النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٥ ب) ، وقد تطلبت هذه الإضافة تعديلا طفيفا في المتن ، ونصه في س كالآني : "وامر السلطان فجمع العلما ... ".

<sup>(</sup>٢) في س"الناجنيق". (٣) كذا في س.

<sup>(</sup>٤) تقدم شرح لفظ الستائر في ص ١٠٢ (حاشية ٣)، ويضاف هنا — زيادة في التعريف بها — أنها كانت تعمل أحياناً من اللبود (feutre) ، بطول المكان الذي يراد رميه بالمقدوفات كستر للرماة ، كما أنها كانت تصنع من الحشب كما تقدم بالحاشية المشار إليها . انظرابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد، ص ٣٨٠ ؟ ويبرس المنصوري : زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ب — ١٧٧ ا).

السلطان على الزحف ، فرتب كوساته على ثلاثمائة جمل ، وأمر أن تُضرب كلها دفعة واحدة . وركب [السلطان] وضربت فهال ذلك أهل عكا ، وزحف بعساكره ومن اجتمع معه قبل شروق الشمس ، فلم ترتفع الشمس حتى علت الصناجق الإسلامية على أسوار عكا . وهرب الفرنج في البحر وهلك منهم خلق كثير في الازدحام ، والمسلمون يقتلون ويأسرون وينهبون فقتلوا ما لا يحصى عده كثرة ، وأخذوا من النساء والصبيان ما يتجاوز الوصف . وكان عند فتحها [أن] أقبل من الفرنج نحو عشرة آلاف في هيئة مستأمنين ، ففر قهم السلطان على الأمراء فقتلوهم عن آخرهم (١) .

وكانت مدة حصار عكا أربعة وأربعين يوما ، واستشهد من المسلمين الأمير علاء الدين كشتغدى الشمسى - ودفن بجُلْجُو لِيَّة (٢) ، وعن الدين أيبك العزى نقيب العساكر ، وسيف الدين أقش الغمتى ، وبدر الدين بيليك المسعودى ، وشرف الدين قيران السكزى ، وأربعة من مقدمى الحلقة وجماعة من العسكر .

وفى يوم السبت ثامن عشره وقع الهدم فى مدينة عكا ، فهدمت الأسوار والكنائسُ وغيرها وحر قت ، وحمل كثير من الأسرى بها إلى الحصون الإسلامية .

وفتحت صور وحيفا وعثليث (٢) و بعض صيدا بغير قتال ، [ و ] فَرَ أهلها خوفا على أنفسهم ، فتسلمها الأمير علم الدين سنجر الشجاعى فى بقية جمادى الأولى . فقدمت البشائر بتسليم مدينة صور (١٩٥٠) فى تاسع عشره ، و بتسليم صيدا فى العشرين منه ، وأن طائفة

<sup>(</sup>۱) يوجد في بيسبرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ۹ ، ص ۱٦٨ ب – ١٧٠ ب ) وصف شاهد عيان آخر لموقعة عكا ، وهو لا يقل عن الوصف السابق أهمية من حيث تفاصيل ناحية ثانية من الموقعة ، ومن حيث التفصيلات الحاصة بوسائل الحرب عامة . انظر ملحق رقم ١٠، في آخر هذا الجزء . (٢) بغير ضبط في س . انظر ص ٢٤، ، سطر ٧ .

<sup>(</sup>٣) يوجد فوق هذا اللفظ في س إشارة إلى لَحق بهامش الصفحة ، وهو غير منسجم مع عبارة المن ، ولذا رؤى إيراده هنا رغم وجوده بالمن في ب (٢٣٣ ) ، ونصه : "فتسلم السلطان عثليث في مستهل شعبان ثم أنظر سوس في خامسه ؛ ووجد بمدينة عكا ناووس في كنيسة وهو من رخام أحمر ، وفي وسطه لوح كبير من رصاص مكتوب فيسه بالفلم الرومي عدة أسطر ، فأخذه الأمير علم الدين سنجر الدواداري ، وتتبع من يقرؤه حتى وجده ، فإذا فيه أنه يدوس هذه الأرض رجال أمة نبي من العرب له شريعة ، ويقهر من يعاديه ويكون دينه أعظم الأديان ، وتملك أمته جميع أقاليم الفرس وسائر طوائف الروم ، وإذا قربت سنة سبعائة ملكت أمته سائر بلاد الإفرنج ، وتخرب الكنائس ؛ وفيه خمسة أسطر مطموسة ، وقرى بمضوة السلطان في دمشق ".

1.

من الفرنج عصوا فى برج منها . فأمر [ السلطان ] بهدم صور وصيدا وعثليث وحيفا ، فتوجه الأمير شمس الدين نبا (١) الجمقدار (٢) بن الجمقدار (٦) فى حادى عشريه لهدم صور . واتفق أمر عجيب : وهو أن الفرنج لما قدموا إلى صور كان بها عن الدين نبا واليا عليها من قبل المصريين ، فباع صور للفرنج بمال ، وصار إلى دمشق . فقدر الله خرابها على يد الأمير شمس الدين نبا بن الجمقدار (١) . واتفق أيضاً أن الشيخ شرف الدين .... (٥) البوصيرى رأى فى منامه قبل أن يخرج الأشرف إلى عكا قائلا ينشده :

قد أخذ المسلمون عكا وأشبعوا الكافرين صَكّا وساق سلطانُنا إليه م خيلا تدك الجبال دكّا وأقسم الترك منذ سارت لا تركوا للفرنج مُلْكا

فأخبر بذلك جماعة ، ثم سار الأشرف بعد ذلك وفتح عكا وخربها ، ولم يدع في بقية الساحل أحداً من الفرنج . وقال القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر في ذلك :

يابني الأصفر (٦) قد حَلَّ بكم نقمة الله التي لا تنفصل قد نزل الأشرف في ساحلكم فابشروا منه بصفع متصل

<sup>(</sup>١) كذا في س أكثر من مرة ، انظر سطر ٣ ، ٥ .

<sup>(\*)</sup> فى س '' الحمقدار '' بالحاء ، وليس فى المراجع المتداولة فى هذه الحواشى ، أو بالكتب المؤلفة فى أنظمة دولة الماليك ، كالعمرى والنو يرى والفلقشندى وابن شاهين والحالدى ، مايدل على وظيفة بهذا الاسم فى بلاط السلاطين . انظر الحاشية التالية لصرح لفظ جمقدار .

<sup>(</sup>٣) الجمقدار هو الذي يمشى في المواكب السلطانية عن يمين السلطان ، ويحمل دبوساً ( massue ) له رأس ضخم مذهب ، ومن واجباته أن يكون نظره متجهاً إلى السلطان من أول خروج الموكب إلى انفضاضه . هذا ولفظ الجمقدار مركب من كلتين ، أولاها تركية وهي جمق ومعناها الدبوس ( massue ) ، والثانية فارسية وهي دار ومعناها ممسك ، فيكون الجمقدار حامل الدبوس . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) .

<sup>(</sup>٤) في س '' الحقدار '' .

<sup>(</sup>ه) ياض في س.

<sup>(</sup>٦) أطلق المؤرخون المسلمون هذه التسمية على الدولتين الرومانية والبيزنطية وأهلهما ، وقصدوا بالأصفر كل ما هو غير أسود من الأمم ، ثم استعملوا هذه التسميــة للدلالة على مسيحي أوربا جميعا ولا سيا أ-بانيا ، وقد قصر هذا الاستمال في العصور الحديثة على أهل الروسيا . انظر (Enc. Isl. Art. Asfar) . راجع أيضا الفلقشندي (صبح الأعشى عج ، م ٣٨٧ ، ٣٨٠ ، ج ٦ ، ص ٨٧) ، حيث ورد أن الدولة الرومانية الفديمة كانت تعرف ببني الأصفر ، نسبة إلى " نهر الصفر" الذي قال عنه إن روما واقعة عايه .

وقد أكثر الشمراء في ذكر هذا الفتح ، وقال الشهاب محمود الحلبي كاتبُ الإنشاء لما عاينَ النِّيران في جوانب عكا ، وقد تساقطت أركانها:

مررتُ بعكا بعد تخريب سورها وزَندُ أُوار النار في وسُطها وَارى وعاينتها بعد التنصر قد غدت مجوسية الأبراج تسجد للنار وقال ابن ضامن الضبع بعكا :

أبدى الليالي أو تغـــيَّرَ حال شيُّ الأنوف جحاجح أبطالُ يوم بيوم والحـــروبُ سجالُ ولڪل دهر دولة ورجال (۲)

أُدْمَى (١) الكنائس إن تكن عبثت بكم فلطالما سعدت لَكُنَّ فوارس فعزاء عن هـذا المصاب فإنه هذا بذاك ولا نُمُـيّر دهرنا

وفي هذه المدة وَشي الأميرُ علم الدين سنجر الحموي - المعروف بأبي خرص - إلى السلطان بالأمير حسام الدين لاجين نائب الشام ، ثم أوهم لاجين بأن السلطان يريد القبض عليه . فركب [ لاجين] من الوطاق بعكا ليلا يريد الفرار ، فساق خلفه الأمير علم الدين سنجر الدواداري وأدركه ، وقال له : وفي بالله لا تمكن السبب في هلاك المسلمين ، فإن الناس قد أشرفوا على أخذ عكا ، و إن بلغ الفرنج فرارك ، وأن المسكر َ قد ركب خافك قويت نفوسهم وفتر الحصار " ؛ فرجع معه وظنّ أن الأمر لا يبلغ السلطان ، وكان ذلك في ثامن جمادي الأولى . فلما كان في صبيحة هـذه الليلة خلع السلطان عليه وطيّب خاطره ، ثم قبض عليه في ثاني يوم الخلعة ، و بعثه إلى قلعة صفد ، ثم حمل إلى (١٩٥ ب) قلعة الجبل عصر .

ورحل السلطان إلى دمشق ، فدخلها في ثاني عشر جمادي الآخرة ، وقد زينت دمشق منذ فتحت عكا فكان يوما عظيا . وفيه استقر الأمير علم الدين سنجر الشجاعي في نيابة دمشق ، وزاد [السلطان] في إقطاعه وراتبه عما كان لنواب الشام ، وأذن له أن

<sup>(</sup>١) مضبوط هكذا في س .

<sup>(</sup>۲) أورد بيبرس المنصوري (زبدة الفكرة ، ج ۹ ، ص ۱۷۰ ب – ۱۷۱ ب ) قصيدة في هذا الصَّدُدُ أيضًا ، وهي من نظم بدر الدين محمد بن أحمد بن عمر المنجي البزاز بالقاهرة ، وهذه القصيدة وكثير غيرها وارد بالنويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢٩٦ ا – ٢٩٧ ب).

يطلق من الخزائن ما أراد من غير مشاورة ، وجعل له في كل يوم ثلاثمائة درهم على دار النّطه مراك . واستقر أيضاً الأمير جمال الدين أقش الأشر في في نيابة الكرك ، عوضاً عن ركن الدين بيبرس ؛ ونقل بيبرس إلى إمرة (٢) بمصر . وقبض أيضاً على الأمير علم الدين سنجر أرجواش نائب قلعة دمشق ، وضرب بحضرة السلطان ضربا كثيراً ، وألبس عباءة (٣) واستُعمل مع الأسرى في العمل ؛ وأخرق به وأهين إلى الغاية ، ووقعت الحوطة على موجوده ، ثم حبس بالقلعة ، ثم حمل على البريد إلى مصر ، ثم رُدّ من أثناء الطريق بشفاعة بعض الأمراء وأفرج عنه ، ثم أعيد لنيابة القلعة . وسبب هذا أن الأمير شرف الدين بن الخطير كان يمزح بحضرة السلطان مع الأمراء ، ويومئ إليه السلطان بذلك فيُحتمل منه ما يتكلم واقف بين يدى الأشرف : " يا مولانا السلطان ! كان عند والد المملوك (١) ببلاد الروم حمار واقف بين يدى الأشرف : " يا مولانا السلطان ! كان عند والد المملوك (١) ببلاد الروم حمار أشهب أعور ، أشبه شيء بهذا الأمير علم الدين أرجواش محال ما ذكر .

وفى ثامن عشره عن ل طوغان عن شد الدواوين بدمشق ، وعيد إلى ولاية البر ؛ واستقر سنقر الأعسر في شد الدواوين بدمشق .

النحاس، ومُنع أن يقال له وزير ولكن ناظر و الشام . وفي ثامن عشره استقر قيما محيى الدين بن

<sup>(</sup>۱) عرّف الفلفشندى (صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ) هذه الدار التي كانت بدمشق ، بأنها كانت بعشق ، بأنها كانت بمثابة الوكالة بالديار المصرية ، وكان لها مشد يوليه نائب دمشق من بين أمراء العشرات أو مقدمي الحلفة أو الأحناد .

<sup>(</sup>٢) كانت هذه النقلة بناء عن رغبة بيبرس نفسه ، وقد أشار إلى ذلك في كتابه ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ب ) في العبارة التالية : " ورسم [ السلطان ] لى بالمسير إلى الكرك ، فسألته أن أكون في خدمته وأعود في ركابه وصحبته ، واعتفيت من العود إلى الكرك فأجاب إلى الإعفاء من العود إليها ، ( ١٧٧٣ ) ورتب الأمير جمال الدين أقوش الأشرفي نائيا عني السلطنة فيها ".

<sup>(</sup>٣) العباءة معطف قصير الأكمام ، ومن معانيها القماش ﴿ الجل ) الذي يغطى به ظهر الجمل أو الحصان ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) ، ولعل هذا المعنى الثانى هو المقصود هنا ، أو لعل المقصود لباس كان يلبسه الفعلة لتعبئة التراب .

<sup>(</sup>٤) قصد ابن الخطير بهذا النعت نفسه .

<sup>(</sup>٥) راجع ص ٧١٥ ، حاشية ٤ .

أحمد بن عيسى بن السيرجي في حسبة دمشق ، وعنل تاج الدين بن الشيرازي .

وفى يوم الأربعاء تاسع عشره سار السلطان من دمشق إلى مصر ، فدخل إلى القاهرة من باب النصر فى بكرة يوم الاثنين تاسع شعبان . وخرج من باب زويلة إلى القلعة وقد زُينت قبل وصوله بأيام ، فكانت زينة لم يسمع بمثلها ، وكثر سرور الناس والعبهم .

وكان الأمير سنجر الشجاعي نائب الشام قد سار في رابع رجب إلى صيدا ، وحاصر البرج حتى فتحه في خامس عشره ، وعاد إلى دمشق يوم رحيل السلطان منها . ثم توجه إلى بيروت ، فتلقاه (١٩٩٦) أهلها طائعين فنزل بقلعتها ، وقبض على الرجال وقيدهم وألقاهم في الحندق ، وافتتحها في ثالث عشرى رجب ، وعاد إلى دمشق في سابع عشرى رمضان ؛ ولم يبق في جميع الساحل من الفرنج أحد .

وفى شعبان أوْقف الملك الأشرف على القبة المنصورية بين القصرين من قرى عكا ١٠ الكابرة وتل الميشوح وكر دانة ، ومن ساحل صور مغركة وصَريفُ بن . وأَوْقف أيضاً على المدرسة الأشرفية بجوار السيدة نفيسة قرية الفَرَح من عكا ، وقرية شعر عمر وقرية الحراء منها ، ومن ساحل صور قرية طبرينة (١).

وفى ثامن عشره أفرج [السلطان] عن الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى الصالحى ، [وكان السلطان الملك المنصور (٢) قلاون قد اعتقله فى أوائل دولته كما تقدّم ذكره ، فأفرج الأشرف عنه ] . وكتب إفراجه وجعل فى كيس حرير أصفر ، وخُتم عليه بخاتم السلطان ، وتوجّه به إلى الجبّ (٢) الأميرُ بدر الدين بيدرا النائب والأميرُ زين الدين كتبغا وعدة من الأمراء ، وأخرجوه وقرأوا عليه (١) الإفراج ، وأحضروا تشريفة وهمّوا بكسر

<sup>(</sup>۱) يوجد بين صيغ هذه الأسهاء هنا وبين مايقابلها في ترجمة (Quatrèmere : Op. Cit. II. 1. P. 131) خلاف بين المرجعين فحسب .

<sup>(</sup>۲) أضيف ما بين القوسين من النويرى (نهاية الأرب، ج ۲۹، ص ۲۹۸ ب)، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحادث في ص۲۰، سطر ه .

<sup>(</sup>٣) الجب بتر بفلعة الجبل، وقد وصفه المقريزى (المواعظ والاعتبار، ج ٢ ، ص ١٨٨ – ١٨٩، ٥ ، ١٨٥ – ١٨٩، ٥ ، ٥ ، ٢٠ ، ٢٠٥ بأنه الجب الشنيع لسجن الأصراء، وأنه كان مهولا مظلما كثير الوطاويط كريه الرائحة، يقاسى المسجون فيه ما هو كالموت أو أشد منه ؛ وقد بدأه السلطان قلاون سنة ١٨١ه ه، ولم يزل يستخدم لذلك الغرض حتى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاون.

<sup>(</sup>٤) أورد النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢٩٨ ب) نص أمر الإفراج وسماه: " إفراج =

قيده ، فقال: " لا يفك القيد من رجلي ، ولا ألبس التشريف ، إلا بعد أن أتمثل بين يدى السلطان " ، وصمّم على ذلك . فأعلم السلطان به ، فأمر بإحضاره بعد فك قيده و هو بملبوسه الذي عليه في الجب ، فكسر حينئذ قيده ومشى إلى السلطان . فلما عاينه قام إليه وأكرمه وألبسه التشريف وأجلسه بجانبه ، وأنع عليه بالأموال وأنواع الثياب ، وأعطاه في مجلسه إمرة مائة فارس ، وعين له إقطاعا وافرا : منه منية بني خصيب در بستا (١) ، بجواليها ومواريتها [ الحشرية (٢) ] ؛ ونزل إلى داره . فصارينتسب إلى الملك الأشرف و يكتب بيسرى الأشرف ، بعد ما كان يكتب الشمسي .

وفى رابع رمضان أفرج عن الأمير شمس الدين سنقر الأشقر ، والأمير حسام الدين الحين الصغير نائب الشام ، والأمير ركن الدين بيبرس طقصوا ، والأمير شمس الدين سنقر

<sup>=</sup> شريف سلطانى ، ونسخته بعد البسملة ؛ الحمد لله على نعمه السكاملة وحراحمه الشاملة ، وعواطفه التي أشخت بهابدور الإسلام بازغة غير آفلة ، ومواهبه التي تجول و تجود ، وتحيى رميم الآمال بعد رمسها بأهسها في أضيق اللحود ، وتقرر لها بالفضل كل جحود . أحمده حمداً يعيد سالف النعم ، ويفيد أنف السكرم الذى خص وعم . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تؤدى حقوقها ويجتنب عقوقها . ونشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بمكارم الأخلاق ، والموصوف بالعلم والحلم على الإطلاق ، صلاة لا تزال عقودها حسنة الاتساق ؛ ونسلم تسليما كثيراً . وبعد فإن أحق من عومل بالجميل ، وبلغ من مكارم هذه الدولة القاهرة الرجاء والتأميل ، من إذا ذكرت أبطال الإسلام كان أول مذكور ، وإذا وصفت الشجعان كان (في الأصل كام) أمام صف كل شجاع مشهور ، وإذا تزينت سماء الملك بأنجم كان بدرها المنير ، كان (في الأصل كام) أمام صف كل شجاع مشهور ، وإذا عدت أوصاف أولى الأمر كان أكبر أمير . ممركم (كذا ) تحملت المواكب ما محلوا (كذا ) له بأعلى قدر ، وترتبت المراتب منه بأبهى بدر ؛ وهو وإذا الجنم ذوو الاراء على المثال أمرى كان خير مشير ، وإذا عدت أوصاف والبدح ، المعروف بهذه المكارم المقر الأشرف العالى المولوى الأميرى الكبيرى ، وذكر ألقابه (كذا في الأصل) ، البدرى بيسرى والمنح . فلذلك افتضى حسن الرأى الشريف العالى ، المولوى السلطانى المالسكى الأشرفي الصلاحى ، لا زالت السمسي الصالحي النبح . فلذلك افتضى حسن الرأى الشريف العالى ، المولوى السلطانى المالسكى الأشرفي الصلاحى ، لا زالت السمون من غير تأخير ، ويمثل بين يدى المقام الأعظم السلطانى بلا استئذان نائب ولا وزير ، إن شاء الساماني بلا استئذان نائب ولا وزير ، إن شاء الساماني المالي الماليكي الأسرك ، إن شاء المالي الماليك الماليك المنالية ولا الماليك الأسكالية الماليك الماليك الأسلام الأعلى الماليك الماليك الأسلام الأعلى الماليك الماليك الأسكول وزير ، إن شاء الساماني بعر تأخير ، ويمثل بين يدى المقام الأعظم السلطاني بلا استئذان نائب ولا وزير ، إن شاء الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك المراكبة ولي الماليك المورود الماليك ا

<sup>(</sup>١) في س '' دريستا''، وقد اعتـــبر (Quatremère: Op. Cit II. 1. P. 131 -132) هذا اللفظ جزءاً متمها لاسم منية بني خصيب، فترجمه إلى (Moniet-Beni khasib- Derbesta )

<sup>(</sup>۲) أضيف ما بين الفوسين من النويرى (نهاية الأرب، ج ۲۹، ص ۲۹۸ ب)، والمواريث الحشرية حسبا جاء فى القلقشندى (صبيح الأعشى ج ٤، ص ٣٣)، هى تركات من " يموت ولا وارث له، أو له وارث لا يستغرق ميرائه " ؟ وكان لها ديوان اسمه ديوان المواريث الحشرية ، ورئيسه ناظر له التحدث على تلك المواريث ، و " إطلاق جميع الموتى من المسلمين وغيرهم " ، انظر أيضاً . Quatremère: Op. على تلك المواريث ، و " إطلاق جميع الموتى من المسلمين وغيرهم " . انظر أيضاً . Qit. II. I. P. 132. N. 16.)

الطويل ، وأُمَّرُ وا على عادتهم . وقُبض على الأمير علم الدين سنجر الدواداري بدمشق ، وحمل إلى قلعة الجبل مقيدا ، فوصل في سابع عشره .

وفي هذا الشهر عنهم السلطان على صرف قاضي القضاة تقي الدين عبد الرحمن بن بنت الأعن عن وظيفة القضاء وسائر ما بيده من المناصب ، بكثرة حَطِّ الوزير ابن السلموس عليه (١) . وخرج البريد في يوم تاسع رمضان بطاب بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة خطيب القدس ، لِيلِيَ القضاء بمصر: (١٩٦ ب) وكان السبب في طلبه أن ابن بنت الأعن لما عن ل استدعى السلطان أعيان الفقهاء الشافعية بمصر والقاهرة ، وجمل كل واحد في مكان فلم يعلم واحد منهم بالبقية ، وأحضر [ هم ] واحدا واحدا وسأله عن الجماعة من يصلح فيهم لولاية القضاء ، فما منهم إلا من أساء القول في أصحابه ورماه بما لا يليق ، فانصرفوا وقد انكف ٢٠٠ السلطان عن ولايتهم ، وأعلم وزيره ابن السلعوس بما قال بمضهم في حق بعض من الفحش. فأشار [ابن السلعوس] عليه بولاية ابن جماعة خطيب القدس لصحبة تقدمت له معه ، فوصل إلى القاهرة في يوم الاثنين رابع عشره ، وأفطر عند الوزير ؛ وبالغ [ الوزير ] في خدمته ، وسار في موكبه يوم الخيس سابع عشره إلى القلمة ، ودخل به على السلطان . فعُزِل ابن بنت الأعن ، ووُلِّي ابن جماعة قضاء القضاة ، وفُوَّض إليه تدريس المدرسة الصالحية بين القصرين وخطابة الجامع الأزهر . فكتم ابن جماعة الولاية ، وأفطر ليلة الجمعة عند الوزير ، فصار يخاطبه بقاضي القضاة ، وأعلن بعزل ابن بنت الأعن ؛ فهنَّأ الناس ابن جماعة . وعند ما خرج [ ابن جماعة ] من دار الوزير وصل إليــه التقليد مع ابن عن الدين الحنبلي ، فلما أصبح يوم الجمعة ثامن عشره لبس الخلعة ، ومشى الشهود في خدمته ، فركب بالخلعة إلى دار الوزير وخدمه ، ثم سار إلى منزله . وركب إلى الجامع الأزهر بالخلعة ، فخطب وصلى بالناس وعاد إلى منزله . ثم تحول إلى الصالحية يوم

<sup>(</sup>۱) كان ابن بنت الأعز ، كالأمير حسام الدين طرنطاى ، من الكارهين للملك الأشرف خليل منذ أيام أبيه السلطان قلاون ، وهذا فضلا عماكان بين قاضى الفضاة ابن بنت الأعز وابن السلعوس من التنافس والعداء . (النويرى : نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۹۹ ) .

<sup>(</sup>٣) في س '' اللف '' بغير نقط البتة ، وهي في ب ( ١٣٣٥ ) '' البغت '' وقد صححها : Quatremère) ( ٢ في س '' اللف '' وقد صححها : p. Cit. II. I. P. 134. N. 18 )

الجمعة خامس عشريه ، ودرّس بالصالحية في يوم الأحدثاني عشرى شوال ، وكان درساً حفلا و يوما مشهوداً .

وأما ابن بنت الأعنى، فإن الأمير علم الدين سنجر الشجاعى دخل به إلى السلطان وقرر معه أن يوليه قضاء الشام؛ فلما شعر بذلك ابن السلعوس (۱) خشى أن يبتى له حاله فيتمكن بها فى الدولة، فرتب له عدة من الناس ليثوروا به . فلما جلس السلطان بدار العدل رسم لابن السلعوس أن يجهز ابن بنت الأعن قاضياً بدمشق ، ويعنى بتشريفه ويكتب تقليده ، فما انفصل مجلس دار العدل حتى أحضر (۲) الشريف بن ثعلب وادعى على ابن بنت الأعن بما قرره معه [الوزير ابن السلعوس قبل (۱) ذلك] ، و[كان قد] جهز (۱) آخر إلى أن يفتى بتعزيره ، وآخر ليشهد بفسقه . فانتدب [السلطان] لمرافعته جماعة ، ورموه بعظائم بغياً منهم وعدوانا : منها أنه يشد الزُنار من تحت ثيابه ، وأنه نصراني وما زال ، وطالبه عمال كثير ، وشنع في إهنته ، وأراد ضربه فحاه الله منه .

وما زال [ابن بنت الأعن] في الإهنة إلى أن أخذ يوماً بالترسيم إلى القلعة وهو ماش والأعوان تحتاطه ، فرأى ثلاثة من خواص الأمراء نازلين من القلعة ، فقال لهم : " يا أمراء! أما تنظرون (٥) في حالى وما أنا فيه من الإهنة مع هؤلاء الرسل ؟ " فساءهم ذلك وجر دوا دبابيسهم وحطموا يريدون ضرب الرسل ، وقالوا : " قاضى القضاة ماش ، وأنتم ركاب ؟ " فقالوا : " الصاحب أمرنا بهذا ، ما لنا ذنب ولا نريد هذا الفعل " ؛ فشق عليهم ما رأوا وعادوا إلى السلطان ، وألقوا سيوفهم وقالوا (١٩٧ ) : " يا خوند! قد بلغ الأمر من حال قاضى القضاة أن يمشى والرسل ركاب " ، وذكروا ما هو فيه من الإهنة ، فقال لهم قاضى القضاة أن يمشى والرسل ركاب " ، وذكروا ما هو فيه من الإهنة ، فقال لهم

<sup>(</sup>١) في س "السلعوع".

<sup>(</sup>٢) كذا في س بغير ضبط ، ولعل المفصود "حضر".

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة بعد مراجعة النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ١٢٩)، ومما يؤسف له أن عبارة النويرى فى هذا الصدد أخصر مما يقابلها هنا ، ولذا تعذر توضيح بعض الإبهام الشامل للعبارة كلها .

<sup>(</sup>٤) في س "حهر".

<sup>(</sup>ه) في س "ما شطروا".

[السلطان]: " يستأهل أكثر من هذا ، لأنهم قالوا عنه إنه كافر يشد الزنار من تحت ثيابه ". فقالوا: " يا خوند! إن كان قاضي القضاة كافراً فابن السلعوس مسلم ، إمّا تهبه لنا ، و إمّا تمكّنا من ابن السلعوس ، و إمّا أن تنفينا ".

وكان الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح له عناية به (١) أيضاً ، فتحدّث مع الأمير بيدرا النائب . وكان بيدرا بينه و بين ابن بنت الأعن شحناء ، فقال بيدرا لبكتاش : و تحدّث مع السلطان في أمر سنجر الحموى أبي خرص أن يطلقه ، وأنا أشفع في ابن بنت الأعن ". فاتفقا على ذلك ، وشفع بيدرا في ابن بنت الأعن ، وشفع بكتاش في أبي خرص ، فأفرج السلطان عنهما معاً .

ولزم ابن بنت الأعن داره ، ولم 'يترك بيده شيء من الوظائف ، وكان بيده سبعة عشر منصبا : وهي قضاء القضاة بديار مصر كلها ، وخطابة الجامع الأزهر ، ونظر الخزانة ، ونظر الأحباس ، ومشيخة الشيوخ ، ونظر التركة الظاهرية [ بيبرس ] وأولاده وأوقافه وأملاكه ، وعدة تداريس . وكان عندما عنل [قد] رُسِّم عليه في شوال ، وألزم بالإقامة في زاوية الشيخ نصر المنبجي (٢) خارج القاهرة حتى قام بما قُرِّر عليه من المال ، بعد ما باع ورهن واقترض . ثم انتقل إلى القرافة إلى أن تحدّث له الأمير بدر الدين بيدرا في تدريس المدرسة الناصرية بجوار ضريح الإمام الشافعي ، فوليه وتحوّل إلى المدرسة المذكورة ، فكان هذا الناصرية بجوار ضريح الإمام الشافعي ، فوليه وتحوّل إلى المدرسة المذكورة ، فكان هذا الناصرية بجوار ضريح ويقال إنه حمل من جهته مبلغ ثمانية وثلاثين أنها .

وفى خامس عشرى رمضان أفرج [السلطان] عن الخليفة الحاكم بأمر الله أحمد بن الأمير أبى على القبي بن الأمير أبى بكر بن الإمام المسترشد بالله العباسي ، ورسم له أن يخطب

<sup>(</sup>١) الضمير عائد على ابن بنت الأعز . انظر النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٩) .

<sup>(</sup>٢) لا يوجد في س سوى المفطع الثاني من هذا الاسم ، وقد كمل من القريزي ( المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ، ص ٢٣٤) ، حيث يوجد وصف لهذه الزاوية نصه: " هذه الزاوية خارج باب النصر من القاهرة ، أنشأها الشيخ نصر بن سليان أبو الفتح المنبجي الناسك القدوة ، وحدّث بها عن إبراهيم بن خليل ؟ وكان الشيخ نصر ] فقيها معتزلا عن الناس متخلياً العبادة ، يتردد إليه أكابر الناس وأعيان الدولة ؟ وكان للأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير فيه اعتقاد كبير ، فلما ولى سلطنة مصر أجل قدره وأكرم محله ، فهر ع الناس إليه وتوسلوا به في حوائجهم ؟ وكان يتغالى في محبة العارف محيي الدين مجمد بن عربي الصوفي ، ولذلك كانت بينه وبين شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مناكرة كبيرة ؟ ومات رحمه الله عن بضع وثمانين سنة ، في ليلة السابع والعشرين من جادى الآخرة ، سنة تسع عشرة وسبعائة ، ودفن بها".

في يوم الجعة . فخطب يوم الجعة رابع عشر شوال ، فخرج بسواده وهو متقلد سيفاً محلى ، وخطب بجامع القلعة وذكر الخطبة التي خطب بها في أيام الملك الظاهر بيبرس — وهي من إنشاء شرف الدين — ، إلا أنه ذكر فيها الملك الأشرف ، وكان بين الخطبتين مدة ثلاثين سنة وتسعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما . فلما فرغ من الخطبة لم يُصَلِّ بالناس ، وقدَّم قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة فصلى بهم صلاة الجمعة . واستمر [ الخليفة ] يخطب بجامع القلعة ، واستناب عنه بالجامع الأزهر صدر الدين عبد البر ابن قاضي القضاة تتى الدين محمد بن رزين .

وفى تاسع شوال قُبض على الأمير سيف الدين قرا رسلان المنصورى والأمير جمال الدين أقوش الأفرم بدمشق، واعتُقِلا بقلعتها ؛ وأقطيع عن الدين أز دمر العلافي إقطاع قرا رسلان، وسنقر المساح إقطاع الأفرم.

وفى ليلة الاثنين رابع ذي القعدة (١٩٧ ب) عمل ختم بالقبة المنصورية ، حضره الأمير بيدرا النائب والوزير شمس الدين بن السلعوس ؛ ونزل إليه السلطان والخليفة بكرة يوم الاثنين ، فخطب الخليفة وعليه سواده خطبة بليغة حرّض فيها على أخذ العراق ؛ وكان يوما مشهودا ، فرُ قت فيه صدقات جمة . وكتب إلى نائب الشام بعمل ختم ، فاجتمع الناس في ليلة الثلاثاء حادى عشره بالميدان الأخضر خارج دمشق وختموا القرآن ، وحضر الوعاظ والأعيان .

وفى هذا الشهر قبض بدمشق على الشيخ سيف الدين . . . . (١) الرُّ جَيْجِي (٢) ، [وهو] من أولاد الشيخ يونس ، وتحمل إلى قلعة الجبل على البريد .

وفى هذه السنة كملت عمارة قلعة حلب ، وكُتب عليها اسم الملك الأشرف . وفيها أخْرِج بولدى الملك الظاهر بيبرس ، وهما المسعود نجم الدين خضر والعادل بدر الدين سلامش ، من الاعتقال ، ونفيا (٢) إلى ملك الفرنج . فسار بهما [ ومعهما (١) والدتهما ] الأميرُ

<sup>(</sup>۱) بياض فى س . (۲) فى س '' الرحمحي'' بغير ضبط ، ولعل النسبة إلى رجيج ، وهو موضع ذكره ياقوت (معجم البلدان ، ج ۲ ، ص ۷۰۱ ) بأنه ببلاد العرب ، ولم يزد على ذلك .

<sup>(</sup>٣) كان سبب إخراج هذين السلطانين المعزولين تلك السنة ، نقلا عن بيبرس المنصورى ( زيدة الفكرة ، ج ٩ ، س ١١٠٥) ، أن السلطان الأشرف توهم منهما " أوهاماً أخطرت بباله إبعادهما عن البلاد الإسلامية وإخراجهما من الديار المصرية ، فأخرجهما ووالدتهما معهما ".

<sup>(</sup>٤) انظر الحاشية السابقة .

عن الدين أيبك الموصلي الأستادار إلى الإسكندرية ، وحملهم في البحر إلى القسطنطينية ؟ فلما وصلوا أكرمهم الأشكري متملكها وأجرى عليهم مايقوم بهم ، وكانت حرمهم (١) معهم . وفيها كلت عارة قلعة حلب ، وكان الأمير قرا سنقر نائب حلب قد شرع في عمارة حلب ، فأحكم (٢) بنيانها وأدار سورها (٣) وأقام شعائر جامعها ، وكان لها منذ خَرَّبها هولاكو نحو ثلاث وثلاثين سنة خرابا ، ووقع الشروع في عمارة دمشق من شوال ، فبنيت بها الأدر السلطانية والطارمة (١) والقبة الزرقاء ؛ وتولى ذلك الأمير علم الدين سنجر الشجاعي

وبالغ فى تحسينها ، فكانت جملة ما عمل فى سقوفها أر بعة آلاف مثقال ذهب .
وفيها لم يحبج الشريف أبو نمى خوفاً من المصريين ، وفى شهر ربيع الأول منها مات ملك الططر [ بفارس ، وهو ] أرغون بن أبغا بن هولا كو بن طلو بن جنكز خان ، ومَلاك بعده أخوه كَيْخَتُو ( ) بن أبغا ؛ وترك أرغون ولدين [ وها ] قازان وخر بندا ، [ وكانا ( ) بخراسان ] . فأفحش كيختو ( ) فى [ الفسق بنسوان المغل و ] اللواط [ بولدانهم ] ، بخراسان ] . فأفحش كيختو ( ) فى [ الفسق بنسوان المغل و ] اللواط [ بولدانهم ] ، حتى أبغضته رعيته . وفيها مات قتيلا تُلاَبغاً ( ) بن منكو تمر بن طوغان ، قتله نغيه ( ) بن

(٢) في س "واحكم".

(٣) يلي هذا في س عبارة " واحكم بنيانها" مرة ثانية .

ه ( ۵ ) ضبط هذا الاسم على منطوقه في ( Browne : Lit. Hist. Of Persia. III. P. 37. ) .

(٦) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من بيبرس المنصوري ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٧٤).

(٧) في س "كيخبوا".

<sup>(</sup>۱) ذكر بيرس المنصوري (زبدة الفكرة ، ج ۹ ، ص ۱۱۷۵) ، في هذا الصدد أيضاً أن بدرالدين سلامش توفى في منفاه بالفسطنطينية ، '' فصبرته والدته وصيرته في تابوت إلى أن اتفقت عودتها ، فأعادته معها إلى الديار المصرية ودفئته بها ''.

<sup>(</sup>٤) الطارمة هنا بيت من خشب يبنى سقفه على هيئة قبة لجلوس السلطان ، وهى لفظة فارسية الأصل ، وجمعها طارمات . ( محيط المحيط ؟ Ar. كيا المحيط ؟ Dozy : Supp. Dict. Ar. ؛ بح ٧ ، ص ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>A) ضبط هذا الاسم على منطوقه ( Tulabugha ) في .He History Of The Mongols (A) ابن (Bartu ) ضبط هذا الاسم على منطوقه ( Bartu ) في المقريزي هنا ، بل أبوه بارتو ( Bartu ) ابن الد القريزي هنا ، بل أبوه بارتو ( Bartu ) ابن طوغان ، ولما منكو تمر بن طوغان فعمه ( Li. I. PP. 135, 137 ) . وكان تلابغا قد تملك على التتر الففجاق بعد طوغان ، منذ ٣ ٨ ٦هـ ( ١٢٨٦ ١ م ) ، وماث مخنوقاً على يد نوغاى ( Nogai ) كما بالمتن .

<sup>(</sup>٩) كذا في س ، وهو وارد في يبرس المنصوري ( زبدة الفكرة = ج ٩ ، ص ١٧٤ أ ) برسم (Nogai ) برسم (Howorth : Op. Cit. II. 1. PP.123, 127) برسم (Nogai ) . وكان هذا الأمير من سلالة دوشي بن جنكزخان مؤسس الفرع التترى المعروف باسم القفجاق بجنوبي =

مغل (۱) بن ططر بن دوشی خان بن جنکز خان . وقام بعده فی الملك طُقُطُغًا (۲) بن منكو تمر بن طوغان ، [ وهو ] ابن عم (۳) تلابغا ، فرتب نغیه إخوة طقطغا معه (۶) ، وهم بُزْ الك وصِرَای بُغاً وتُدَان (۰) .

ومات فی هذه السنة من الأعیان السلطان الملك العادل سلامش بن الظاهر بیبرس ، ببلد إِسْطَنْبُول (٢) عن اثنتین وعشرین سنة . ومات القان أرغون بن أبغا بن هولا كو ابن طلو بن جنكرخان ، ملك التتار [ بفارس ] فی ربیع الأول ، عن نحو سبع سنین من ملكه ؛ وقام من بعده أخوه كیختو بن أبغا . و توفی تاج الدین أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهیم بن سباع الفزاری الشافعی فقیه الشام ، عن ست وستین سنة بدمشق . و توفی المسند فحر الدین أبو الحسن علی بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعیل بن منصور المعروف بابن البخاری القدسی السعدی ، عن أر بع و تسعین سنة بدمشق ؛ وقد

= الروسيا الحالية ، وكان حده نفال بن دوشى قد ورث الحسكم بعد أبيه دوشى على الجهات التي سكنتها قبائل البينج (Pechenegs) بحوض نهر البيج (Bug) ، على أن يكون تابعاً لإخوته خانات القفجاق . وتولى نوغاى بدوره على تلك البلاد ، وظل كسلفه تابعاً للخانات ، وصار قائداً عاما لجيوش بركه ومنكو تمر وتدان منكو وتلابغا ، وكان على يديه معظم انتصاراتها وفتو حها بالعراق الأعلى وأرمينية وبلاد البلغار والمجر وليتوانيا ، فعظم قدره حتى نافر تلابغا وأثمر به مع بعض أولاد عمه منكو تمر ومنهم طفطفا ، وتمكن منه وقتله كما بالمتن . (انظر الحاشيتين التاليتين ؟ وكذلك (Howorth: Op. Cit. II. 1. PP.135 et seq.; II. 2. PP. 1011 et seq.) .

(١) كذا فى س ، غير أنه لا يوجد فى (10) كذا فى س ، غير أنه لا يوجد فى (10) كذا فى س ، غير أنه لا يوجد فى (10) (Teval ) بين آباء هذا الأمير من اسمه مغل ، فهو حسبا ورد فى ذلك المرجع " نوغاى بن ططر بن تفال ( Teval ) . انظر أيضا ( .1011 . P. 1011 ) .

( ۲ ) كذا فى س بنير ضبط ، وهو ( Toktogu or Toktu ) الوارد فى ( ۲ ) ( الفار الفار ) . ( الفار أيضا ) . ( Lane-Poole : Muh. Dyns. P. 230 ) . ( Lane-Poole : Muh. Dyns. P. 230 )

(٣) فى س ''اخو'' ، وخطأ المقريزى ناشئ من غلطه فى القول (ص ٧٧٥ ، سطر ١٢) بأن تلابغا ابن لمنكوتمر . انظر ( Lane-Poole : Muh. Dyns. Table facing P. 240 ).

(٤) الضمر عائد على طقطفا . ( انظر الحاشية التالية ) .

(ه) ضبطت هذه الأسهاء على منطوقها في ( Howorth: Op Cit II. I. P. 140 ) ؟ وكان أولئك الأبناء ، حسبا جاء أيضا في بيبرس المنصوري ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ب - ١٧٥ أ) قد انحازوا وأخوهم طفطفا من أول الأمر إلى جانب نوغيه ، واشتركوا معه في اغتيال تلابغا ، وكوفئوا على ذلك كا بالتن ؟ هذا وقد كان لمنكو تمر خمسة أبناء غير هؤلاء ، وهم ألفوى وطغريل وبولاخان وقادان وكوتوجان ، وكانوا في حانب تلابغا فاغتلوا معه .

(٦) بغير ضبط في س ، وهي القسطنطينية ، وقد وردت تسميتها باسم اسطنبول في كتب ابن الأثير وأبى الفداء وياقوت ، وهو مشتق من الاسم اليوناني الأصلي لهذه المدينة . انظر (Enc. Isl. Arl. Constantinople ).

انفرد بعلو الإسسناد . وتو فى خطيب حلب شمس الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الزير بن أحمد بن سليمان الشيبانى الخابورى الشافعى ، عن تسعين سنة بحلب . وتو فى خطيب حماة وفقيهها بدر الدين أبو محمد عبد اللطيف بن محمد بن محمد بن نصر الله بن المغيزل العبدى الحموى بها ، عن سبعين سنة ، قدم القاهرة . وتوفى علاء الدين أبو الحسن على بن الكال أبى محمد عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان بن الزملكانى الأنصارى الشافعى ، بدمشق عن نيف وخمسين سنة . وتوفى محيى الدين أبو يعلى محمد بن عرب بن عبد الله بن محمد بن عبد الباقى بن أمين الدولة الرعبانى الحلبي الحنفى ، عن عبد الله بن محمد بن عبد الباقى بن أمين الدولة الرعبانى الحلبي الحنفى ، عن التهسين سنة بحلب . وتوفى العفيف أبو الربيع سليمان على بن عبد الله بن على بن ياسين نيف وثمانين سنة بدمشق . وتوفى طبيب الشام عن الدين أبو إسحاق التامسانى العابدى ، عن ثمانين سنة بدمشق ، وتوفى طبيب الشام عن الدين أبو إسحاق الدين عبد الله الوالى .

\* \* \*

سنة إحدى و تسعين وستمائة . في رابع عشر صفر وقع حريق في بعض خزائن قلعة الجبل ، تلف فيه كثير من الكتب وغيرها .

وفى حادى عشر ربيع الأول عمل ختم بالقبة المنصورية ، ونزل السلطان وتصدَّق بمال كثير . وفى يوم الجمعة تاسع عشريه خطب الحليفة الحاكم بأمر الله بجامع قلعة الجبل خطبة ١٥ بليغة حثّ فيها على الجهاد ، وصلّى بالناس صلاة الجمعة . اوفيه نودى بالنفير للجهاد ، وخرج السلطان فى الثامنة من يوم السبت ثامن ربيع الآخر بجميع عساكره . فورد البريد بأن التتار أغاروا على الرحبة واستاقوا مواشى كثيرة ، وخرجت إليهم تجريدة من دمشق التتار أغاروا على الرحبة واستاقوا مواشى كثيرة ، وخرجت إليهم تجريدة من دمشق التتار أغاروا على الرحبة واستاقوا مواشى كثيرة ، وخرجت إليهم تجريدة من دمشق التتار أغاروا على الرحبة واستاقوا مواشى كثيرة ، وخرجت اليهم تجريدة من دمشق الم

وفى يوم السبت سادس جمادى الأولى دخل السلطان إلى دمشق ، وأنفق فى العساكر يوم الاثنين ثامنه . وفى نصفه تزوّج الأمير سنقر الأعسر بابنة الصاحب شمس الدين ابن السلعوس ، على صداق جملته ألف وخمسائة دينار ، المعجَّل مبلغ (١١٩٨) خمسائة دينار . وفيه وَصل الملك المظفر صاحب حماة ، وعرض السلطانُ عشاكره ، وقدِم جيش الشام فسار إلى حلب .

ثم خرج السلطان من دمشق في الخامسة من يوم الاثنين سادس عشره ، فدخل حلب في ثامن عشريه ، وخرج منها في رابع جمادي الآخرة يريد قلْعة (۱) الرُّوم ، فنزل عليها يوم الثلاثاء ثامنه ، ونصب عشرين منجنيقا (۲) ورمي عليها ، وعملت النقوب . وعمل الأمير سنجر الشجاعي نائب دمشق سلسلة وشبكها في شراريف القلعة وأوثق طرفها بالأرض ، فصعد الأجناد فيها وقاتلوا قتالا شديداً . ففتح الله القلعة يوم السبت حادي عشر رجب عنوة ، وقُتِل من بها من المقاتلة ، وسبى الحريم والصبيان ، وأُخذ بترك الأرمن وكان بها فأسر . وكانت مدة حصارها ثلاثة وثلاثين (۲) يوما ؛ و [قد] سماها السلطان قلعة المسلمين فعرفت بذلك ، وحمل إليها زردخاناه وألفا ومائتي أسير (۱) ؛ واستشهد عليها الأمير شرف فعرفت بذلك ، وحمل إليها زردخاناه وألفا ومائتي أسير (۱) ؛ واستشهد عليها الأمير شرف الدين بن الخطير . فلما وردت البشائر (۱) إلى دمشق بفتح قلعة الروم زينت البلد ودقت البشائر ؛ ورتب السلطان الأمير سنجر الشجاعي نائب الشام لعارة قلعة المسلمين ، فعمر ما هدمته المجانيق والنقوب ، وخَرّب ربضها .

وعاد السلطان راجعاً في يوم السبت ثامن عشره ، فأقام بحلب إلى نصف شعبان ؟ وعَزَل قرا سنقر عن نيابة حلب ، وولى [عوضه] الأمير سيف الدين بلبات الطباخي المنصورى ؛ ورتب بها الأمير عن الدين أيبك الموصلي شاد الدواوين . ورحل [السلطان]

<sup>(</sup>١) بغير ضبط فى س ، وهى قلعة غربى الفرات مقابل البيرة ، وتقع بينها وبين سميساط. (ياقوت : معجم البلدان ≡ ج ٤ ، ص ١٦٤ ، وما بعدها ) .

<sup>(</sup>۲) عين النويرى (نهاية الأرب، ج ۲۹ ، ص ۲۰۰ ا) أنواع هذه المجانيق، فقال إن "خسة منها فرنجية، وخمسة عشر قوابغا (كذا) وشيطانية ". هذا ويوجد في ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد، ص ۳۸۹) تفصيلات عن مواضع تلك المجانيق ونصها: "وحكى الأمير سيف الدين ابن المحفدار، قال إن مدة المقام على حصار قلعة الروم ثلاثة وثلاثين يوماً، وعدة ما نصب عليها من المجانيق تسعة عشر، فرنجية خمسة، وقوابغايية (كذا) وشيطانية أربعة عشر، خارجاً عن منجنيق صاحب حماة على رأس الجبل، ومن الجهة البحرية الفراتية الأفرم اثنان، والسطان واحد فرنجي، ومن الجهة الشرقية وعلى جانب الفرات بيسرى واحد، ومن الجهة الغربية خس قوابغايية وشيطانية في الوادى خمسة عشر".

<sup>(</sup>۳) كان بيبرس المنصورى ، مؤلف كتاب زبدة الفكرة المتداول فى هذه الحواشى ، ممن حضروا هذه الوقعة ، وقد وصف الفتال فى كتابه المذكور ( ص ١٧٦ ا — ١٧٧ ب ) بتفصيل أكثر مما هنا .

 <sup>(</sup>٤) هذه الجلة الأخيرة ليست واضحة عماماً ، وهي في النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٠ ب)
 كالآني : " ووصل الى الزردخاناه السلطانية من الأسرى ألف أسير وماثنا أسير ".

<sup>(</sup>٥) يوجد فى النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٣٠٠ ب، وما بعدها) نس كتاب البشارة الوارد إلى دمشق . انظر ملحق رقم ١١ فى آخر هذا الجزء .

إلى دمشق ، فدخلها فى الثانية من يوم الثلاثاء عشرى شعبان ، و بين يديه بترك الأرمن صاحب قلمة الروم وعدة من الأسرى .

وفيه خرج الأمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة بديار مصر ومعه معظم العسكر إلى جبال كَسْرُ وَان (١) من جهة الساحل، فلقيهم أهل الجبال وعاد بيدرا شبه المهزوم، واضطرب العسكر اضطرابا عظيما، فطمع أهل الجبال فيهم، وتشوش الأمراء من ذلك، وحقدوا على بيدرا ونسبوه أنه أخذ منهم الرشوة، فلما عاد إلى دمشق تلقاه السلطان وترجَّل له عند السلام عليه، وعاتبه سرا فيما كان منه؛ فرض بيدرا حتى أشفى على الموت، وتُحدِّث أنه سُقى السم ؛ ثم عوفى وتَصدِّق في رمضان بصدقات جمة ، وردَّ أملاكا اغتصبها لأربابها، وأطلق عدة من سجونه، وجمع الناس في عاشره بجامع بني أمية وعمل مهما لقراءة وأطلق عدة من سجونه، وجمع الناس في عاشره بجامع بني أمية وعمل مهما لقراءة وخمة كريمة.

وفى خامس عشر شهر رمضان توفى محيى الدين محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء ، وهو بدمشق ؛ فأجرى السلطان معلومه على ولده علاء الدين على ، وجعله من جملة كتاب الإنشاء . وأقر" [السلطان] فى ديوان الإنشاء تاج الدين أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير التنوخى الحلبي ، عوضا عن ابن عبد الظاهر (٢).

( ۱۹۸ ب ) وفيه كثر موتان الجال حتى حمل الأمراء أثقالهم على الخيل ، فأذن السلطان لضعفاء العسكر في العود إلى القاهرة ، فساروا من دمشق في ثاني عشر به . وحضر الأمير علم الدين سنجر الدوادري من قلعة الجبل بعد ما أفرج عنه ، فأنع عليه بأمرة في ديار مصر .

وفى ليلة عيد الفطر فَرَ الأمير حسام الدين لاجين الصغير من داره بدمشق ، خوفا من السلطان لما بلغه من أنه يريد القبض عليه ؛ فنودى بدمشق من أظهر لاجين فله ألف دينار

<sup>(</sup>۱) بغیر ضبط فی س ، وقد سهاها بیبرس المنصوری ( زیدة الفکرة ، ج ۹ ، ص ۱۷۷ ) جبال الضنین ، وهی جبال الدرزیة — الدروز — بلبنان ، ومنها ینبع نهر إبراهیم .Le Strange : Palest ) Under Moslems, PP. 57,80.

<sup>(</sup>۲) يوجد فى س ، بين الصفحتين ۱۹۷ ب ، ۱۹۸ ، ورقتان منفصلتان ، بإحداها وفيات سنة ۲۹۰ هـ ، وقد ۱۹۰ هـ ، وقد أوردت فى مكانها المناسب فيما يلى .

ومن أخفاه شُنق ؛ وركب السلطان فى خاصته وترك سماط العيد ، وساق فى طلب لاجين وأخذ عليه الطرُق ، ثم عاد بعد العصر فى أسوأ حال من التعب ، ولم يجد له أثرا فقلق . واتفق أن لاجين نزل على طائفة من العرب ، فقبضوه وأحضروه إلى السلطان فاعتقله . وقبض [السلطان] على الأمير ركن الدين بيبرس طقصوا حَمِى (١) لاجين ، وحمل هو ولاجين إلى قلعة الجبل بمصر .

وفى سادسه استقر الأمير عن الدين أيبك الحموى فى نيابة دمشق ، عوضا عن الشجاعى . واستقر الأمير سيف الدين طغريل الإيغانى نائباً بالفتوحات ، عوضا [عن] بلبان الطباخى بحكم انتقاله إلى نيابة حلب . وفيه قدم الشجاعى من قلعة المسلمين بعد ما عَمَّرَ ما هُدم منها ، فشق عليه عنله عن دمشق .

وفى الثلث الآخر (٢) من ليلة الثلاثاء تاسعه خرج السلطان من دمشق عائدا إلى مصر، بعد ما رسم لجميع أهل الأسواق أن يخرج كل واحد منهم و بيده شمعة موقودة عند ركوب السلطان ؛ فخرجوا بأجمعهم ورُتبوا من باب النصر إلى مسجد القدم ، فعندما ركب السلطان أشعلت تلك الشموع دفعة واحدة ، فسار بينها حتى نزل مخيمه . ونقل محيى الدين بن النحاس من نظر دواوين دمشق إلى نظر الخزانة ، عوضاً عن أمين الدين بن هلال ؛ وأقيم في نظر دواوين دمشق جمالُ الدين بن إبراهيم بن صصرى ؛ واستقر الأمير شمس الدين قرا سنقر الجوكندار المنصورى مقدم (٣) الماليك السلطانية .

وقدم السلطان إلى القاهرة يوم الأربعاء ثانى ذى القعدة ، ودخل من باب النصر ، وصعد إلى القلعة من باب زويلة . وقد عُمل من الزينة والقلاع والتهانى الشيء [شيء كثير] ، وأوقد من الشموع ما يجل وصفه ، فإن الناس احتفاوا لذلك احتفالا عظيا فاق جميع

<sup>(</sup>١) في س "حمو ".

<sup>(</sup>۲) كذا فى س ، وفى ب ( ۲۳۷ ب ) '' الأخير'' ، ولكن النويرى ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۳۰۲ ب ) متفق مع الرسم المثبت هنا بالمتن .

<sup>(</sup>٣) كان عمل المتولى لتلك الوظيفة ، حسبا ورد في الفلقشندى (صبح الأعشى ، ج ؛ ، ص ٢١؟ ج ه ، ص ٢٠١ ؟ ج ه ، ص ٢٠١ المتعدث على الماليك السلطانية والحسم فيهم ، وكان يعين عادة من بين الحدم الطواشية والحصيان المقربين من السلطان ، ويشفل رتبة أمير طبلخاناه ، ويعاونه في عمله نائب برتبة أمير عشرة ؟ هذا وكان للأمراء أيضا مقدمون للقيام على شئون مماليكهم .

ما تقدم فى معناه . وولى صحابة ديوان الإنشاء عمادُ الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد ابن الأثير بعد وفاة والده ، فإن والده لم يقم فى كتابة السر إلا نحو شهر ، ومات بغزة عند عوده من دمشق فى تاسع عشر شوال .

وفى ذى القعدة ندب الوزيرُ ابنُ السلموس العَلَمِ ابن بنت العراقى لمرافعة تقى الدين ابن بنت الأعن ، وعُقِد له مجلس وادّعى عليه العَلَم المذكور بعظائم ، فاستمر فى المحنة ، بقية السنة .

وفى آخر ذى الحبحة قُبُض على الأمير شمس الدين (١٩٩٥) سنقر الأشقر، والأمير سيف الدين جرمك الناصرى، والأمير سيف الدين الهاروني، والأمير بدر الدين بكتوت، واعتُقِلوا....(١)

ومات فيها من الأعيان الملك المظفر قرا أرسلان بن السعيد غازى بن المنصور أرتق ابن إيلغازى بن ألبى بن تمرتاش بن إيلغازى بن أرتق ، صاحب ماردين ، بعد ما ملك ثلاثا وثلاثين سنة . ومات الأمير سنقر الأشقر عن سبعين (٢) سنة . وتوفى كاتب السر فتح الدين أبو عبد الله بن عبد الظاهر ، عن أربع وخمسين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن أبى الفضل سنة بدمشق . وتوفى كاتب السر تاج الدين أبو العباس أحمد بن شرف الدين أبى الفضل سعيد بن الأثير الحلبي ، بغزة . ومات مجد الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر الطبرى المركم الشافعي بالقدس ، عن اثنتين وسنين سنة ، قدم القاهرة . وتوفى كاتب الإنشاء بدمشق سعد الدين أبو الفضل سعد الله بن مروان أبى عبد الله الفارق ، كاتب الإنشاء بدمشق سعد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنم بن وهو في عَشْر (٣) الستين . وتوفى كال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنم بن هبة الله بن محمد بن عبد الباق بن أمين الدولة الحلبي بالقاهرة ، عن سبعين سنة . و [ توفى ] فحر الدين أبو عرو عثمان بن خضر بن غنى بن عام الأنصارى ٢٠

 <sup>(</sup>١) بياض في س

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٧٨٢ ، حاشية ٣ .

<sup>(</sup>٣) العشر العقد من السنين ( decade ) ، والمقصود بعبارة '' عشر الستين '' أن المترفى مات فى العقد السادس ، أى بين الحسين والستين .

 <sup>(</sup>٤) بعض ألفاظ هذه الوفاة محجوب بورقة ملصقة فوقها في س ، وقد حققت من ب ( ٢٣٨ ب ) .

المصرى المؤدب ، في جمادى الآخرة وهو في عَشْر الثمانين ، وقد حَدَّث عن ابن باقا ومكرم الفارسي .

وفيها قبض الأمير بكتوت على الشريف راجح بن إدريس من ينبع () ، وحمله إلى مصر . وكانت (٢) الخطبة بمكة للأشرف خليل إلى آخر ربيع الأول ، ثم انقطعت لانقطاع أخبار مصر ، فلما قدم الحُجَّاج وهم قليل حجّ أبو نمى ؛ وقدم حاجُّ الشام فى ركبين . وكانت جفلة بعرفة وعنَّ الماء ، فأبيعت الراوية بأربعة دنانير مكية .

\* \* \*

سنة اثنتين و تسعين و ستمائة . في لياة أول المحرم أخرج من في الجب من الأمراء : وهم سنقر الأشقر وجرمك والهاروني و بكتوت و بيبرس وطقصوا ولاجين ، وأمر بخنقهم قدام السلطان ، فحنقوا بأجمعهم حتى ماتوا . وتولى خنق لاجين الأمير قرا سنقر ، فلها وضع الوتر في عنقه انقطع ، فقال : " ياخوند! مالى ذنب إلا حتى المقصوا وقد هلك ، وأنا أطلق ابنته " . وكان قراسنقر له به عناية ، فتلطف به ولم يعجّل عليه ، لما أراد الله من أن لاجين يقتل الأشرف و يملك موضعه ، [ وانتظر أن تقع به (ه) شفاعة ] . فشفع الأمير بدر الدين بيدرا في لاجين ، وساعده من حضر من الأمراء ، فعُفي عنه ظنا أنه لا يعيش ، فحُمل وكان من أمره ما سيذكر إن شاء الله .

وفى أول المحرم استقر الأمير عن الدين أيبك الخازندار المنصورى فى نيابة طراباس
 والحصون ، عوضاً عن طغر يل الإيغانى ، فسار من القاهرة .

وفي رابعه سار السلطان من قلعة الجبل إلى الصعيد، واستخلف الأميرَ بيدرا النائب

<sup>(</sup>٢،١) ما بين الرقين من الألفاظ محجوب بورقة ملصقة فوقها في س ، ولكنها في ب ( ٣٣٨ ب ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر وفاة هذا الأمير ضمن وفيات السنة السابقة (انظر ص ٧٨١ ، سطر ١٢) ، ويظهر أن منشأ الحطأ هنا أن المقريزى اعتمد في كتابة سنة ٦٩١ ووفياتها على مرجع جاءت به وفاة هذا الأمير في تلك السينة ، واعتمد في كتابة سنة ٣٩٢ وحوادثها على صرجع جاء به ما هو مذكور هنا بصدده . (انظر الحاشية التالية ) .

<sup>(</sup>٤) في س "جوي ".

<sup>(</sup>۵) أضيف ما بين الفوسين من النويرى (نهاية الأرب؟ ج ۲۹ ، ص ۱۳۰۳) ، ويلاحظ أن النويرى ذكر هذه الحوادث تحت سنة ۱۹۹ هـ .

بقلعة الجبل وهو مريض . فاتهى السلطان إلى مدينة قوص ، ونادى هناك بالتجهيز لغزو الين . وكشف الوزير ابن السلعوس الوجه القبلى ، فوجد الجارى فى ديوان الأمير بيدرا من الجهات - عما هو فى إقطاعاته ، وما اشتراه وما حَماه - أكثر مما هو جار فى الخاص السلطانى ، ووَجد الشُّون السلطانية بالوجه القبلى خالية من الغلال وشون بيدرا مجلوءة . فأبلغ ذلك إلى السلطان وأغراه ببيدرا حتى تغير عليه ؛ فبلغ الخبر بيدرا نخاف وأخذ يتلافى فأبلغ ذلك إلى السلطان وأغراه ببيدرا حتى تغير عليه ؛ فبلغ الخبر بيدرا نخاف وأخذ يتلافى الأمر ، وجهز تقدمة جليلة منها خيمة أطلس أحمر بأطناب حرير وأعمدة صندل محلاة ومفصلة بفضة مذهبة و بُسُطها من حرير ، وضَرَبها بناحية العدوية (١) مع ما أعدة . فلما عاد السلطان نزل بها ولم يكترث بالتقدمة ، وطلع (١٩٩٩ ب) إلى القلعة ، فارتجع عدة من جهات بيدرا للخاص السلطاني .

وفى صفر وقع بغزة والرملة ولد والكرك زلازل عظيمة هدمت ثلاثة أبراج من قلعة الكرك، وتوالت الأمطار والسيول حتى خربت طواحين القوّجاء (٢) وتكسّرت أحجارها؛ ووجد فى السيل أحد عشر أسداً موتى ؛ وزُلزلت أيضاً البلاد الساحلية فانهدمت عدة أماكن ؛ فلما ورد الخبر بذلك خرج الأمير علاء الدين أيدغدى الشجاعى من دمشق لعارة ما تهدم بمرسوم شريف. وورد كتاب الأمير عن الدين أيبك الرومى من قلعة السلمين بطلب أثلاثين سراقوجا (٢) ، حتى إذا وجه لكشف أخبار العدو لبسها من يبعثه فلا يعرف مَنْ هُم . (١٥ وفيه ] عبى [السلطان] برسم الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى ملك العرب تعبئة

قماش حرير بسبب زواج أبنته ، و [أمر بعمل] تعبئة لوالدته [أيضاً] ، وجهز [ ذلك ] على يدحاجبه من الخزانة . ورسم [ السلطان | ببناء بئر فى العريش وأخرج لها عدة من الغو اصين ، فلما تم بناؤها ركب عليها ساقية .

<sup>(</sup>١) العدوية بلدة صغيرة خارج الفاهرة كما يفهم من المتن ، وقد ذكر ( ابن دقياق : كتاب الانتصار ، ج ٥ ، ص ٤٤ ) أنها " كانت بالقرب من بركة الحبش ، وهى ما بينها وبين طرا ... ... على ضفة النيل الغربية " . هذا وبعض خروف الألفاظ الواردة بين الرقين محجوب فى س بورقة ملصقة فوقه ، ولكن العبارة كلها واضحة فى ب ( ٢٣٨ ب ) .

<sup>(</sup>۲) بغیر ضبط فی س ، وهی اسم لنهر بین أرسوف والرملة بفلسطین ، واسمه أیضاً نهر أبی فطرس — بطرس ، وعلی ضفافه موضع الطواحیت المشار إلیها بالمتن . (یافوت : معجم البلدان ، ج ۳ ، ص ۸۳۱ — ۸۳۱ ) . (۳) فی س ''سراقو ج'' .

وفيه قَتل علاه الدين . . . . (۱) البريدي والى الأُشُهُونين (۲) نفسه ، فاستقر عوضه بكتمر الموسكي . وقُبض على الأمير عن الدين أزدم العلائي أحد أمراء دمشق ، وحمل إلى القاهرة فقدم أول ربيع الأول .

و إفيه إرسم بتجهيز العساكر إلى دمشق ، فسار بها الأمير بيدرا ، ثم سار الوزير بالخزائن . وركب السلطان على الهجن في أول جمادى الأولى ومعه جماعة من أمرائه وخواصه ، وسار إلى الكرك من غير الدرب الذى يُسلك منه إلى الشام ، فرتب أحوالها . وتوجه إلى دمشق ، فقدمها في تاسع جمادى الآخرة بعد وصول الأمير بيدرا والوزير بثلاثة أيام ، فأمر بالتجهيز إلى بَهَسْنا وأخذها من الأرمن أهل سيس (٢) . فقدم رسل سيس يطلبون العفو ، فاتفق الحال معهم على تسليم بهسنا ومرعش وتل حمدون ، فسار الأمير طوغان والى البر بدمشق معهم ليتسلمها ؛ وقدم البريد إلى دمشق بتسليمها في أول رجب ، فدُقت البشائر . واستقر الأمير بدر الدين بكتاش الزردكاش في نيابة بهسنا ، وعُيِّن لها والتقادم إلى دمشق في نيابة بهسنا ، وعُيِّن لها والتقادم إلى دمشق في نامن عشر به بعد توجُّه السلطان ، فتبعوه .

وكان السلطان قد خرج في ثاني رجب إلى حمص ومعه جماعة من العسكر ، و [قد]

مير ضَعَفَة العسكر إلى القاهرة (١٢٠٠) ؛ ثم سار من حمص إلى سلمية ، وطرَق مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حُدَيْثَة (٤) بن غضية بن فضل بن ربيعة أمير آل فضل ، وقبض عليه وعلى إخوته محمد وفضل ووهبة ، و بعثهم مع الأمير حسام الدين لاجين إلى دمشق ،

<sup>(</sup>١) ساض في س

<sup>(</sup>٣) بغير ضبط في س ، وهو خامس أعمال الوجه القبلي ، وموقعه بين عملي البهنسي والمنفلوطية ، واسمه عمل الأشمونين والطحاوية ، ومقر الولاية به مدينة الأشمونين . ( القلقشندي : صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٨ ٩ ٣ — ٣٩ ٩) . وكانت مدينة الأشمونين نفسها ، حسبا جاء في مبارك ( الحطط التوفيقية ، ج ٨ ، ص ٧٤ — ٧٦) بين البحر اليوسني والنيل ، وقد تحول النيل عنها في الفرون الوسطى ، فقامت عوضاً عنها مدينة المنية .

<sup>(</sup>٣) ؛ كان السلطان خليل قد كتب بعد فتح عكا إلى ملك الأرمن كتاباً أشاد فيه بعظم مجهود الجيوش المماوكية قبالة تلك المدينة ، ودعاه إلى حمل القطيعة المفررة إلى الأبواب السلطانية والحضور بنفسه قبل فوات الأوان . انظر ( Zetterstéen : Op. Cit. P. 8 ) ، حيث هذا الكتاب وارد كاملاً .

<sup>(</sup>٤) كذاً في س بغير ضبط ، وقد ورد هذا الاسم " حذيفة" مضبوطاً في النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٣ ب ) .

10

فقدمها [ لاجين ] في سابعه . وقدم السلطان في يومه أيضاً ، فأقام في إمرة العرب الأمير شمس الدين محمد بن أبي بكر بن على بن حُدَيْثَة (١) بن غضية بن فضل بن ربيعة أمير آل على . و بعث [ السلطان ] الأمير عن الدين أيبك الأفرم ، أمير جاندار إلى الشو بك ، فهدم قامتها ولم يبق منها إلا قُلَّها (٢) فقط .

وفى شهر رجب وقع ببعلبك أمطار وسيول خارجة عن الحد ، ففسد من كرومها ومزارعها ومساكنها ما تزيد قيمته على مائة ألف دينار . وفى حادى عشره سار الأمير بيدرا بالعساكر والوزير ابن السلعوس بالخزائن (٢) من دمشق ؛ ثم ركب السلطان فى خواصه يوم السبت ثالث عشره ، فقدم غزة بكرة الأربعاء سابع عشره ، ودخل قلعة الجبل فى ثامن عشريه ، وقدم الأمير بيدرا بمن معه أول شعبان . وفيه ولى طوغان والى البر بدمشق نيابة قلعة المسلمين ، وولى إسندمر كرجى برّ دمشق .

وفى شعبان استقر شمس الدين أحمد السروجي الحنفي فى قضاء القضاة الحنفية بالقاهرة ، بعد وفاة قاضى القضاة معز الدين نعان بن الحسن بن يوسف الخطيبي الأرزنكاني .

وفى أول شهر رمضان أفرج عن تقى الدين ابن بنت الأعن ، بعدما اشــتد به البلاء واعتقل فى سجن الحكم وتُوُعَدَ بالقتل ؛ فعاد إلى بيته بالشافعى من القرافة ، ومَدح ابن الساموس بقصيدة أراد إنشادها بنفســه فحلف الوزير عليه ، فأنشدها أخوه علاء الدين . ثم إنه ثبتت براءته ثما رمى به ، وتوجَّه إلى الحج مع الركب .

وفى يوم السبت ثانى شوال قبض على الأمير عن الدين أيبك الأفرم أمير جاندار ، وأحيط على جميع موجوده بمصر والشام .

وفى ذى الحِجة رسم بعمل الهم لختان الأمير ناصر الدين مجمد أخى السلطان ، فنُصب القبق تحت القلعة ثمـا يلى باب النصر فى العشرين منه ، وفُرِّقت الأموال والخلع على من منه أصاب فى رميه . وكان قد رُسم بعرض العساكر بحضور الأمير بيدرا ، فأقامت فى العرض

<sup>(</sup>١) مضبوط في س، بضم الحاء فقط.

<sup>(</sup>٢) في س" فلتها " بغير ضبط، والفلة هنا البرج ( tour ) . انظر ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) .

<sup>(</sup>٣) فى س '' بيدار بالعساكر من دمشق والوزير ابن السلعوس بالخراين '' ، وقد عدّ لت إلى الترتيب الوارد هنا بالمتن .

أياماً ، فرُمى بيدرا بتغاضيه ، وأن بعض العسكر يستمير العدة ، فرُسم بعرض الجميع جملة واحدة في الميدان ، فكان يوماً مشهوداً . وممن أصاب [في رمى القبق] الأمير بيسرى ، فأنع عليه بخمسة وثلاثين ألف دينار عيناً (١) سوى الخلع وغيرها . وخُتن الأمير محمد وأولاد الأمراء في يوم الاثنين ثاني عشريه ، ونثر الأمراء الذهب حتى امتلائت الطشوت منه .

وفى آخر ذى الحجة استقراً فى كتابة السر القاضى شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله العُمَرى ، عوضاً عن عماد الدين إسماعل بن الأثير .

وفى هذه السنة خطب الشريف أبو نمى بمكة للملك الأشرف ، بعدما [كان] يخطب فيها لصاحب اليمن ؛ ونقش السكة أيضاً باسمه ، وجهز بذلك محاضر مع...(٢) ابن القسطلاني .

وفيها قدم رَسْل كيختوا ملك التتار بكتابه يتضمن أنه يريد الإقامة بحلب ، فإنها مما فتحه أبوه هولاكو ، و إن لم يُسمح له بذلك أُخَذَ بلاد الشام . فأجابه [السلطان] بأنه وقد وافق القان ما كان في نفسي ، فإني كنت على عنم من أخذ بغداد ، وقتل (٣) رجاله ، فإني أرجو أن أردها دار إسلام كما كانت ، وسينظر أينا يسبق إلى بلاد صاحبه ، وكتب إلى بلاد الشام بتجهيز الإقامات وعرض العساكر .

وفيها وقف الحجاج يوم الاثنين والثلاثاء ، ولم يصاوا الجمعة من خوف العطش لقلة الماء . وحلَّف أميرُ الركب الشريف أبا نميّ يميناً أنه يتوجه إلى السلطان ، وكان قد أعطاه

<sup>(</sup>۲) بیاض فی س .

<sup>(</sup>٣) فيس''وفل رحاله'' ، والتصحيح المثبت هنا من (Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 150. N. 37.)

ألف دينار عيناً ، بعث بها إليه السلطان من مصر . وفيها تلف في البحر ستة عشر مركباً من جلاب اليمن ، أكثرها من عدن .

ومات (١) في هذه السنة من الأعيان الملك الأفضل على بن المظفر محمود بن المنصور محمد ابن المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادى ، صاحب حماة ، وهو متوجه إلى القاهرة ، عن سبع وخسين سنة (٢) . ومات الأمير علم إالدين إسنجر الحلبي الثائر (٦) بدمشق ، وهو من أبناء الثمانين بالقاهرة . وتوفى قاضى القضاة الحنفي معز الدين أبو عبد الله النعان ابن الحسن بن يوسف الخطيبي أم بالقاهرة . وتوفى محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين أبي محمد عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر السمدى الكاتب ، لسان ديوان الإنشاء ، عن النتين وسبعين سنة بالقاهرة . وتوفى شهاب الدين أبو المعالى أحمد بن الحافظ (١) جمال الدين أبو حامد محمد بن على بن محمود بن أحمد بن على بن الصابوني المحمودي ، بالقاهرة عن إثنتين وستين سنة . وتوفى كال الدين أبو عباس أحمد بن زيد الدين أبي عبد الله محمد بن رضى الدين أبي محمد عبد القادر بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد أبي عبد الله محمد بن رضى الدين أبي محمد عبد القادر بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد أبي عبد الله من يوسف بن النصيبي الحابي بها ، عن ثلاث وثمانين سنة ، له (٥) رحلة . وتوفى قدوة الشام أبو إسحاق إبراهيم بن قدوة الشام يوسف المدعو عبد الله بن يونس بن إبراهيم قدوة الشام يوسف المدعو عبد الله بن يونس بن إبراهيم قدوة الشام يوسف المدعو عبد الله بن يونس بن إبراهيم قدوة الشام يوسف المدعو عبد الله بن يونس بن إبراهيم قدوة الشام يوسف المدعو عبد الله بن يونس بن إبراهيم

<sup>(</sup>۱) الوفيات التالية واردة في س على ورقة منفصلة بين الصفحين ۱۹۷ ب ، ۱۹۸ ، وقد لصقت هناك خطأ . (انظر ص ۷۹۹ ، حاشمية ۲) . ويلاحظ أن هذه الوفيات في ب (۱۲٤٠) أو في (Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 150) ، على أنه ليس ثمت شك في مناسبتها هنا ، وذلك واضح من مطالعة النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۳۰ ب – ۱۳۰۰)، وابن العاد (شذرات الذهب ، ج ٥ ص ۲۹ ب – ۱۳۰۰)، وابن العاد (شذرات الذهب ، ج ٥ ص ۲۹ ب – ۲۰ ه ص ۲۰ ب ) .

<sup>(</sup>۲) أورد النويرى (نهاية الأرب، ج ۲۹، ص ۳۰؛ ب) وفاة أيوبى آخر هذه السنة، وهو الملك الكامل ناصر الدين مجد بن الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك المسعود صلاح الدين أفسيس بن الملك الحكامل ناصر الدين مجد بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر مجد بن أيوب، وكانت وفاته يوم الحيس خامس شهر رجب، ومولده بالكرك ليلة الأربعاء سادس عشر شوال سنة ۲۰۹ه.

<sup>(</sup>٣) في س "اللير".

<sup>(؛)</sup> فوق هذا اللفظ فى س إشارة إلى عبارة بالهامش بخط مخالف ، نصها : " هذا هو الارزنكاني الهوى" .

<sup>(</sup>٥) كذا في س.

ابن سلمان الأرموى الزاهد ، عن سبع وسبعين سنة بدمشق . وتوفى الأديب كال الدين أبو الحسن على بن على بن محمد بن المبارك بن سالم بن الأعمى الدمشقى بها ، عن اثنتين وثمانين سنة .

\* \* \*

النيل إلى بر الجيزة يريد البحيرة للصيد، ومعه الأمير بيدرا والوزير ابن السلموس. واستخلف بقاعة الجبل الأمير علم الدين سنجر الشجاعى ؛ وقد اشتدت العداوة بين الأمير بيدرا و بين ابن السلموس. فوصل السلطان إلى تروجة ونزل بها ، وتوجه الوزير إلى الإسكندرية ليعبى القاش [ و يحصل (۱) الأموال | ، بعد ما خلع [ السلطان ] عليه طَر د وَحْش (۲) . فوجد الوزير ] أن نواب بيدرا قد استولوا على المتاجر والاستعالات (۱) ، فكتب يعرف السلطان ذلك و يغريه ببيدرا ، وأنه لم يجد بالثفر ما يكفى الإطلاقات (۱) على جارى العادة . فاشتد خوفه ، فخفب السلطان ، وطلب بيدرا وسبّه بحضرة الأصراء ، وتوعّده بأنه لا بد أن يُمكن ابن السلموس من ضربه بما لا يذكر . فتلطف بيدرا حتى خرج إلى مخيمه وقد اشتد خوفه ، السلموس من ضربه بما لا يذكر . فتلطف بيدرا حتى خرج إلى مخيمه وقد اشتد خوفه ، وقرر معهم قتل السلطان ، فإنه كان قد أذن للأمراء الأكابر أن يخرجوا إلى إقطاعاتهم وقرر معهم قتل السلطان ، فإنه كان قد أذن للأمراء الأمير بيدرا إلى أن أشير على فساروا إليها و بقى في خواصه إلى يوم تاسوعاء (۵) . فتوصل الأمير بيدرا إلى أن أشير على فساروا إليها و بقى في خواصه إلى يوم تاسوعاء (۵) . فتوصل الأمير بيدرا إلى أن أشير على

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢٠٠١).

 <sup>(</sup>۲) بغير ضبط في س ، وكان هذان اللفظان يطلقان على نوع من قاش حرير منقوش بمناظر الصيد
 والطرد . ( .Ar. ) . Dozy : Supp. Dict. Ar. ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، وقد ترجمها (Quatremère : Op. Cit. II. I. P. 151) إلى (quatremère : Op. Cit. II. I. P. 151) إلى ( fabriques ) أى الأقشة . هذا ولا يوجد في ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) مرادف هذا اللفظ بعينه في مادة عمل ، على أن هناك لفظ معاملات ، ومن معانيه ( affaires de commerce ) أى أعمال المتاجرة ؟ وهناك أيضاً لفظ استعمل ( faire le métier de courtier ) ، ومعناه مزاولة مهنة الدلالين .

<sup>(</sup>٤) الإطلاقات جمع إطلاق، وهو حسبا نقله ( Quatremère : Op. Cit. II 2. P. 65. N. 26 ) "إما تقرير عدل لما قرره أحد الماوك السالفة، أو ابتداء فى معروف أو زيادة فى إحسان على ماكان مقرراً "، ومن معانيه أيضاً قطعة أرض تمنح وتعنى من جميع أنواع الضرائب ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) .

<sup>(</sup>٥) أي يوم التاسع من شهر المحرم ، وهو السابق ليوم عاشوراء المعروف .

السلطان بتقدم العسكر إلى القاهرة ، فبعث الأمير سيف الدين أبا بكر ("بن الجمقدار (") نائب أمير جاندار إلى بيدرا يأمره أن يسير تحت الصناحق بالأمراء والعسكر , فلما بلغه ابن أمير جاندار الرسالة نَفَر (") فيه ، ثم قال له السمع والطاعة وقد تبيّن الغضب في وجهه ، فرجع ابن أمير جاندار وحمل الزردخاناه وسار ، ورحل الدهليز والعسكر .

وأصبح السلطان يوم عاشورا، ، فبلغه أن بتروجة طيراً كثيراً ، فساق وضرب حلقة صيد ، وعاد إلى مخيمه آخر النهار . ثم لما كان الحادى عشر توجه الناسُ (<sup>1)</sup> إلى القاهرة ، وحضر بيدرا ومن قرّر معه قتل السلطان إلى الدهليز ، فلم يخرج السلطان وأعطاهم دستوراً (٥) ، فتوجهوا إلى خيامهم .

وركب السلطان جريدة وليس معه سوى الأمير شهاب الدين أحمد بن الأشل أمير شكار ، وأراد أن يسبق الخاصكية ، فرأى طيراً فصرع منه بالبندق شيئاً كثيراً . ثم التفت إلى أمير شكار وقال : " أنا جيعان ، فهل معك ما آكل ؟ " فقال : " والله ما معى غير رغيف واحد وفر وج في صولتي (٢) ادّ خرته لنفسي " ، فقال : " ناولنيه " ، فقال وناولنيه " ، فقال : " المسك فرسي حتى أنزل أبول " ؛ وكان [ الأمير فناوله ذلك فأكله كله . ثم قال له : " أمسك فرسي حتى أنزل أبول " ؛ وكان [ الأمير شهاب الدين ] ينبسط (١) مع السلطان ، فقال : " ما فيها حيلة ، السلطان ركب حصانا وأنا راكب حجر وما يتفقان (١) " . فقال له السلطان : " انزل أنت واركب خلني حتى وأنا راكب حجر وما يتفقان (١) " . فقال له السلطان : " انزل أنت واركب خلني حتى

<sup>(</sup>١) في س بو بكر .

<sup>(</sup>۲) فی س'' الحمقدار'' وهو فی النویری (نهایة الأرب، ج ۲۹، ص ۳۰۰ ب) المحفدار. انظر ص ۷۶۲، حاشیة ۲، ۳، ۶.

<sup>(</sup>٣) كذا فى س بغير ضبط ، والمعنى أن بيـــدرا أظهر الغضب لنائب أمير جاندار عند ما بلغه رسالة السلطان . راجع ( Dozy : Supp . Dict. Ar. ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم استعمال هـــذا اللفظ للدلالة على الأصماء والأجناد من كبار الماليك . (انظر ص ٦٩٠، حاشية ٢) .

<sup>(</sup>ه) الدستور هنا الإذن ( Dozy: Supp. Dict. Ar. ) . والمعنى أن السلطان أعطى الأمراء ذلك اليوم إذنا بالتغيب عن مجلسه .

<sup>(</sup>٦) مضبوط هكذا فى النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢٥، أ) ، وهوجراب — أوكيس -- من جلد يربط على الجانب الأيمن من الحياصة ، توضع به حاجات السفر من الزاد ، وجمعــه صوالق . Quatremère : Op. Cit. II. 1. P. 152. N. 40: Dozy : Supp. Dict. Ar. )

<sup>(</sup>٧) في س '' بنسط''.

<sup>(</sup>٨) في س " سفعا " .

أنزل أنا " ، فنزل وناول السلطان عنان فرسه وركب خلفه ؛ فنزل السلطانُ وقضى حاجته ، ثم قام وركب حصانه ، ومسك فرس أمير شكار حتى ركب ، وأخذا يتحدثان .

فلما(۱) كان وقت العصر بعث بيدرا مَنْ كَشَف له خبر السلطان ، فقيل له ليس معه أحد ، فركب بمن وافقه . فلم يشعر السلطان (۲) إلا بغبار عظيم قد ثار ، فقال لأمير شكار :

وقل كشف خبر هذا الغبار ، فساق إليه فوجد الأمير بيدرا وجماعة من الأمراء ، فسألهم فلم يجيبوه . ومرّوا في سَوْقهم حتى وصلوا إلى السلطان وهو وحده ، فابتدره بيدرا بالسيف وضربه أبان يده ، ثم ضربه ثانيا هد قرال (۱۰۱ کنفه . فتقدم الأمير لاجين إليه وقال له : قيايدرا! من يريد مُلك مصر والشام تكون هذه ضربته ، وضرب السلطان على له : قيايدرا! من يريد مُلك مصر والشام تكون هذه ضربته ، وضرب السلطان على كنفه حله ، فسقط إلى الأرض ، فجاءه بهادر رأس نو بة وأدخل السيف في دبره ، واتكأ عليه إلى أن أخرجه من حلقه . وتناوب الأمراء ضربه بالسيوف : وهم قراسنقر ، وأقسنقر الحسامي ، ونوغاى ، ومحمد خواجا ، وطرنطاى الساقى ، والطنبغا رأس نو بة (٤) ، وذلك في يوم الاثنين ثاني عشر المحرم . . . (٥) .

فبقى الملك الأشرف ملتى فى المكان الذى قتل به يومين ، ثم جاء (٢٠) الأمير عز الدين أيدم العجمى والى تروجة ، فوجده فى موضعه عريانا بادى العورة ، فحمله على جمل إلى دار الولاية ، وغسله فى الحمام وكفنه ؛ وجعله فى بيت المال بدار الولاية إلى أن قدم الأمير سعد الدين كُوجَبَا (٧) الناصرى من القاهرة ، وحمله فى تابوته الذى كان فيه إلى تر بته بالقرب من المشهد النفيسى ظاهر مصر ، ودفنه بها سحر يوم الجمعة ثانى عشرى صفر .

فكانت مدة سلطنته ثلاث سنين وشهرين وأربعة أيام ، وعمره نحو ثلاثين سنة .

<sup>(</sup>۱، ۲) العبارة الواردة بين الرقمين مكتوبة على هامش الصفحة فى س، وبعض ألفاظها محجو**ب** بورقة ملصقة، ولكنها تامة فى ب (۲؛۰ ب) .

 <sup>(</sup>٣) الحرف الثانى من هذا الفعل محجوب بورقة ملصقة في س ، ولكنه واضح في ب ( ٢٤٠ ب ) .

<sup>(</sup>٤) هذه القصة واردة بتفصيل أكثر مما هنا فى النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٥ – ١٣٠٦)، وقد أثبتها النويرى مما حكاه كل من الأميرين شهاب الدين أمير شكار وسيف الدين نائب أمير حاندار ماشرة . (٠) يلى هذا بياض فى س ، به آثار كتابة ممحوة .

<sup>(</sup>٦) فى س '' فبق مكانه تومير حتى جا'' ، وقد عدلت العبارة إلى ما بالمتن من النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٣٠٠) .

<sup>(</sup>٧) في س "كوحبا" بفتح الحاء فقط ، وقد صحح وضبط من (Zetterstéen : Beiträge. P. 27).

ومات عن ابنتين ، ولم يترك ولداً ذكراً . وكان ملكا كريماً شجاعاً مقداماً ، سريع الحركة مظفراً في حروبه : فتَحَ عكا وصور و بيروت و بهسنا وقلعة الروم . وكان مع مافيه من شدة البادرة حَسَنَ النادرة ، يطارح الأدباء بذهن رائق وذكاء مفرط ؛ لا يُعلِّم على مكتوب حتى يقرأه كله ، ولابد أن يستدرك على الكتاب فيه مايتبين لهم فيه الصواب . إلا أنه تعاظم في تقرأه كله ، وطار لا يكتب اسمه و إنما يكتب خ إشارة إلى أول حروف اسمه ، ومنع أن يكتب لأحد الزعيمي ، وقال : " مَنْ زعيم الجيوش غيرى ؟ " وأبطل من دمشق مكساكان يؤخذ في باب الجابية على كل حمل قمح خمسة دراهم ، وكتب بخطه الذي يكتب به العلامة ، بين أسطر المسموح الذي كتب بإبطال ذلك ما نصه : "ولنكشف عن رعايانا هذه الظلامة ، ونستجلب الدعاء لنا من الحاصة والعامة ".

وأما الأمراء ، فإن الأمير زين الدين كتبغا المنصورى كان قد انفرد ومعه جماعة من الأمراء عن الملك الأشرف وساروا للصيد ؛ و بقى فى الدهليز السلطانى من الأمراء سيف الدين برغلى ، وركن الدين بيبرس الجاشنكير ، وحسام الدين لاجين الأستادار ، وبدر الدين ( ٢٠١ ب ) بكتوت العلائى ، وجماعة من الماليك السلطانية . فلما قتل بيدرا السلطان عاد بمن معه من الأمراء ، ونزل بالدهليز وجلس فى دست السلطنة ، وقام الأمراء فقبالوا الأرض بين يديه وحلفوا له ، وتلقب بالملك الأوحد — وقيل المعظم ، وقيل الملك القاهر . ١٥ ثم قبض (١) أمير جاندار ، وقصد قتلهما ثم تركهما تحت الاحتياط لشفاعة الأمراء فيهما ، وركب إلى الطرانة فبات بها . وقد سار الأمراء والماليك السلطانية [ ومعهم الأمير "برغلى ، وهم] الذين كانوا بالدهليز وقد سار الأمراء والماليك السلطانية [ ومعهم الأمير "" برغلى ، وهم] الذين كانوا بالدهليز

وقد سار الامراء والماليك السلطانية [ومعهم الامير "برغلى ، وهم] الذين كانوا بالدهليز والوطاق ، [وركبوا] في آثار بيدرا ومن معه [يريدون القبض عليه]. فبلغ الأمير كتبغا ومن معه مقتل السلطان وسلطنة بيدرا ، فلحق بمن معه الأمير بُرغلى ومن معه من الأمراء والماليك ، وجدُّوا بأجمعهم في طلب بيدرا ومن معه ، وساقوا في تلك الليلة إلى الطرَّانة .

<sup>(</sup>١) في س " فقبض "

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، وأيضا في ب (٢٤١) ، والنويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٥ ب).

<sup>(</sup>٣) عبارة المقريزى هنا ليست واضحة تماما ، وقد أضيف ما بين الأقواس بعد مراجعة النويرى (٣) قارب ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٥ ب ) .

وقد لحق بيدرا بسيف الدين أبي بكر بن الجقدار (۱) نائب أمير جاندار ، والأمير صارم الدين .... (۲) الفخرى ، والأمير ركن الدين بيبرس أمير جاندار ، ومعهم الزرد خاناه ، عند المساء من يوم السبت الذي قتل فيه السلطان . فعند ما أدركهم تقدم إليه بيبرس أمير جاندار وقال له : " يا خوند! هذا الذي فقلته كان بمشورة الأمراء ؟ " فقال : " نم! أنا قتلته بمشورتهم وحضورهم ، وها هم كلهم حاضرون " . ثم شرع يعدد مساوى الأشرف ومخازيه واستهتاره بالأمراء ومماليك أبيه و إهاله لأمور المسلمين ، ووزارته ابن السلعوس ، ونفور الأمراء منه لمسكه عن الدين الأفرم وقتل سنقر الأشقر وطقصوا وغيره ، وتأمير مماليكه ، وقلة دينه وشر به الخر في شهر رمضان وفسقه بالمردان . ثم سأل [ بيدرا ] عن الأمير كتبغا فلم يره ، فقيل له : " هل كان عند كتبغا من هذه القضية علم ؟ " قال : " نم! هو أول من أشار بها " .

فلما كان يوم الأحد ثانى [ يوم ] قتلة الأشرف ، وإنى الأمير كتبغا فى طُلْب كبير من الماليث السلطانية — [عدته (١) ] نحو الألفي قارس ، وجماعة من الحلقة [ والعسكر ] و [معهم ] الأمير حسام الدين لاجين الأستادار — الطرّانة و بها بيدرا يريدون قتاله ، ومير كتبغا أعجابه بعلائم حتى يُعرفوا من جماعة بيدرا ، وهو أنهم جعلوا مناديل من رقابهم إلى تحت آباطهم . فأطلق بيدرا حينئذ [ الأميرين ] بيسرى و بكتمر السلاح دار، [ ليكونا عونا له فكانا عونا عليه ] . ورتب كتبغا جماعة ترمى بالنشاب ، وتقدم بمن معه وحملوا على بيدرا حملة منكرة ؛ وقصد [ الأمير ] كتبغا بيدرا وقد فورق سهمه ، وقال : "يا بيدرا! أين السلطان ؟ " ورماه بسهم وتبعه البقية بسهامهم ، فولى بيدرا بمن معه وكتبغا فى طلبه حتى أدركه ، وقتل ورماه بسهم وتبعه البقية بسهامهم ، فولى بيدرا بمن معه وكتبغا فى طلبه حتى أدركه ، وقتل و بيدرا ] بعدما قطعت يده ثم كتفه كما ( ٢٠٠٢ ) فعل بالأشرف ، ومُحمات رأسه على رمح و بعث بها إلى قلعة الجبل فطيف بها القاهرة ومصر . ووُجد فى جيب بيدرا ورقة فيها : "مايقول السادة الفقهاء فى رجل يشرب الخر فى شهر رمضان ، و يفسق بالمردان ولا يصلى ؟ "

<sup>(</sup>١) في س " الحقدار ".

<sup>(</sup>٢) يباض في س .

<sup>(</sup>٣) قالة هذه العارة آثار كتابة ممحوة .

<sup>(</sup>٤) أَضيف ما بين الأقواس مهذه الفقرة من النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٣٠٥ ب).

10

فهل على قاتله ذنب أم لا؟ و فكتب جوابها: و ميقتل ولا إثم على قاتله . وعند ما انهزم بيدرا هرب لاجين وقراسنقر ، ودخلا القاهرة فاختفيا .

وكان الذي وصل إلى قلعة الجبل بخبر مقتل السلطان سيف الدين سنكو(١) الدوادار . ولما بلغ الأمير علم الدين سنجر الشجاعي قتل السلطان ضم الحراريق والمعادي وسائر المراكب إلى بر مصر والقاهرة ، وأمر أن لايعكري بأحد من الأمراء والماليك إلا بإذنه . فوصل الأمير زين الدين كتبغا ومن معه من الأمراء والماليك ، بعد قتل بيدرا وهزيمة أصحابه ، فلم يجدوا مركباً يعدون به النيل . فأشار على من معه من الأمراء وهم حسام الدين لاجين الأستادار ، وركن الدين بيبرس الجاشنكير ، وسيف الدين براخي (٢) ، وسيف الدين طغجي ، وعز الدين طقطاي ، وسيف الدين قطيبة (٣) ، وغيرهم — أن ينزلوا في بر الجيزة بالحيام حتى يراسلوا الأمير سنجر الشجاعي ، فوافقوه وضر بوا الخيام وأقاموا بها ، و بعثوا بالحيام عنى الشجاعي فلم يمكنهم من التعدية . وما زالت الرسل بينهم و بينه حتى وقع الاتفاق على إلى الشجاعي فلم يمكنهم من التعدية . وما زالت الرسل بينهم و بينه حتى وقع الاتفاق على إلى الشجاعي فلم يمكنهم من التعدية . وما زالت الرسل بينهم و بينه حتى وقع الاتفاق على وعدوا بأجعهم وصاروا إلى قلعة الجبل في رابع عشر الحور يق والمراكب إليهم بالجيزة ، وعدوا بأجعهم وصاروا إلى قلعة الجبل في رابع عشر الحور .

## السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد ابن [السلطان] الملك المنصور سيف الدين قلاون الألفي العلائي الصالحي

أمه أَشْلُون خاتون ابنة الأمير سكناى (٥) بن قراجين بن جنكاى (٦) نوين . ولد يوم السبت النّصف من المحرم سنة أربع وثمانين وستمائة بقلعة الجبل من مصر ، فلما قتل أخوه

<sup>(</sup>۱) كذا في س . (۲) كذا في س . انظر ص ۷۹۱ ، سطر ۲۰، ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) في س '' قطيمه '' . والرسم الثبت هنا من ب ( ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>١) يوجد في ابن أبى الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٤١١) عبارة بصدد اتفاق الأمراء على سلطنة الناصر مجد ، وهي توضح قصر مدى احترامهم لمبدء الوراثة الشرعية ، ونصها : '' وأجمعوا أمرهم على أن تكون السلطان الملك الناصر أخى السلطان الملك الأشرف ، حفظاً لنظام البيت ، ورعاية في الحي حق الميت '' .

<sup>(</sup>٥) في س ''سكباي '' . انظر ص ٧٠٩ ، سطر ١٠ .

<sup>(</sup>٦) كذا في س . انظر ص ٧٠٩ ، سطر ١١ .

الملك الأشرف صلاح الدين خليل بالقرب من تروجة ، وعدى الأمير زين الدين كتبغا والأمراء ، اجتمع بهم الأمير علم الدين سنجر الشجاعى ومَنْ كان بالقاهرة والقلعة من الأمراء الصالحية والمنصورية ، وقرّروا سلطنة الناصر محمد . وأحضروه — وعره تسع (۱ سنين سوا (۲) — في يوم السبت سادس عشر المحرم سنة ثلاث وتسمين وسمائة ، وأجلسوه على سرير السلطنة . ورتبوا الأمير زين الدين ( ۲۰۳ ب ) كتبغا نائب السلطنة عوضاً عن بيدرا ، والأمير علم الدين سنجر الشجاعي وزيراً ومدبراً عوضاً عن ابن السلعوس ، والأمير حسام الدين لاجين الرومي الأستادار (٦) أطابك المساكر ، والأمير ركن الدين بيبرس الدوادار دوادارا (٥) ، وأعطى إمرة مائة فارس وتقدمة ألف ، وجُعل إليه أمر ديوان الإنشاء في المكاتبات والأجو بة والبريد . وأنفق في المسكر وحُلفُوا فصار كتبغا هو القائم بجميع أمور الدولة ، وليس الملك الناصر من السلطة إلا اسم الملك من غير زيادة على ذلك ؛ وسكن كتبغا بدار النيابة من القلعة ، وجُعل (۱) الخوانُ يُمدُّ بين يديه .

و[أما الشام (٧) فإنه ] كُتب إلى دمشق كتاب على لسان الملك الأشرف، [ومضمونه]:

وقر إنا (٨) قد استنبنا أخانا الملك الناصر محمداً (٩) ، وجعلناه ولى عهدنا حتى إذا توجهنا إلى لقاء
عدو يكون لنا من يخلفنا ٤٠٠ ؛ ورسم فيه بتحليف الناس (١٠) [ للملك الناصر محمد ] ، وأن يقرن

<sup>(</sup>۱) الحرف الأول من هذا اللفظ محجوب في س بورقة ملصقة فوقه ، وقد حقق من النويري ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۰۹) .

<sup>(</sup>۲) كذا في س

<sup>(</sup>٣) قبالة هذا اللفظ بهامش الصفحة في س عبارة بخط مخالف ، وهي شرح للفظ أستادار ، ونصبها : "استادار كلة فارسية أصلها اصطاسرا بمعنى اصطاكبير ، ثم عربوه فقالوا أستاذ ، ومعنى سرا دار الكبير كالسلطان ونحوه ، فلها تلاعبوا بهذه الكلمة قالوا استادار ".

<sup>(</sup>٤) في س "استادار".

<sup>(</sup>ه) في س "دوادار".

<sup>(</sup>٦) مضبوط هكذا فقط في س .

<sup>(</sup>V) أَضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٦) .

<sup>(</sup>A) في س " نانا".

<sup>(</sup>٩) فى س "عيد" .

<sup>(</sup>١٠) في س '' الناس له'' . وقد ذكر الاسم بدل الضمير للتوضيح .

اسمه باسم الاشرف في الخطبة . وتوجه بال كتاب الأمير سيف الدين ساطاهش وسيف الدين بهادر التترى ، فدخلا دمشق يوم الجمعة رابع عشريه ؛ وجمع الأمير عز الدين أيبك الحموى نائب دمشق الأمراء والمقدمين والقضاة والأعيان وحاقهم ، وخطب باسم الملك الأشرف والملك الناصر ولى عهده ؛ وكان ذلك من تدبير الشجاعى . فقدم من الغد البريد إلى دمشق بالحوطة على موجود بيدرا ولاجين وقرا سنقر ، وطرنطاى الساقى وسنقرشاه وبهادر رأس نوبة ، فظهر قتل الأشرف و إقامة أخيه الناصر بعده . فاستمر الأمر فى الخطبة بالشام على ذلك إلى حادى عشر ربيع الأول ، حتى ورد مرسوم ناصرى بالخطبة للملك الناصر وحده بالسلطنة ، فخطب له كذلك في يوم الجمعة حادى عشر ربيع الأول ، وتُرتُحم على أبيعه المنصور وأخيه الأشرف .

<sup>(</sup>١) هذه الجُملة الناقصة واردة فى س فقط ، ويليها بياض قدر سطرين تقريبا ، وبه آثار كتابة ممحوة محواً تاما .

<sup>(</sup>٢) المجاير جمع جيارة ، وهي الفرن التي يحرق بها الجير. ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) . هذا وقد ذكر ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ١٣ ٪ ) أن جسدى الأميرين أحرقا بباب البرقية .

<sup>(</sup>٤) كانت هذه الحزانة من منسئات الدولة الفاطعية ، بناها الحايفة الظاهر بين قصر الشوك وباب العيد لحزن أنواع البنود من الرايات والأعلام عدا أنواع السلاح والآلات الحربية ، وكان فيها ثلاثة آلاف صانع مبرزين في سائر الصنائع ، وبها مدرسة لتعليم مماليك تلك الدولة أنواع العلوم وفنون الحرب وصنوف حينها من الرماية والمطاعنة والمسابقة ، ثم احترقت تلك الحزانة عما فيها من أنواع المتاع سنة ٤٦١ هـ ، وجعات بعد هذا الحريق حبسا للأمراء والوزراء والأعيان إلى أن زالت الدولة الفاطمية . وقد اتخذها ملوك بين أيوب أيضا سجنا تعتقل فيه الأمراء والماليك ، ثم جعلوها منازل للأسرى من الفرنج المأسورين من البلاد الشامية ، واستمرت مخصصة لذلك الغرض زمن دولة الماليك حتى عهد الناصر عجد بن قلاون . (المقريزي : المؤاعظ والاعتبار ، ج ١ ، م ٢٢٤ ، وما بعدها ) .

من القاهرة . وتولى بيبرس الجاشنكير عقوبهم ليقرّوا على من كان معهم ، ثم أخرجوا يوم الاثنين ثامن عشره ، وقطعت أيديهم بالساطور على قرم خشب بباب القلعة ، وسُمرِّوا على المثنين ثامن عشره ، وقطعت أيديهم بالساطور على قرم خشب بباب القلعة ، وسُمرِّوا على الجمال وأيديهم معلقة في أعناقهم ، وشقوا بهم ورأس بيدرا على رمح قدامهم القاهرة ومصر . واجتمع لرؤيتهم من العالم مالا يمكن حصره ، بحيث كادت [ القاهرة (۱) ومصر] أن تنهبا (۲) . ومروا بهم على أبواب دورهم ، فلما جازوا على دار علاء الدين الطنبغا خرجت جواريه حاسرات يلطمن ، ومعهن أولاده وغلمانه قد شقوا الثياب وعظم صياحهم ؛ وكانت زوجته بأعلى الدار ، فألقت نفسها لتقع عليه فأمسكتها (۱) جواريها ، وهي تقول : "ليتني فداك "، وقطعت شعرها ورمته عليه ؛ فتهالك الناس من كثرة البكاء رحمة لهم . واستمروا على ذلك أياماً : فمنهم من مات على ظهور الجال ، ومنهم من فُكت مساميره وحمل إلى أهله ثم أخذ مرة ثانية وأعيد تسميره فات .

هذا وجوارى الملك الأشرف وعيال حواشيه قد لَبِسْن الحداد وتذَرّعن السخام، وطفن في الشوارع بالنو احات يقمن المآتم، فلم يُر بمصر أشنع من تلك الأيام. ثم أُخذ بعد ذلك الأمير سيف الدين قجمار (٥) الساقي فشنق بسوق الخيل، ولم يوقف لقراسنقر ولا للاجين على خبر البنة.

اه و بلغ الوزير ابن الساموس وهو بالإسكندرية مقتل الملك الأشرف ، فحرج ليلا وسار إلى القاهرة ، فنزل بزاوية الشيخ جمال الدين [ أحمد بن محمد (٦) بن عبد الله] الظاهري

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين القوسسين بعد مراجعة ( Quatremère : Op. Cit. II. 2. P. 5. ) حيث الجملة مترجمة إلى :

<sup>&</sup>quot;Une foule innombrable s'était réunie pour contempler ce spectacle, en sorte que le deux villes purent presque livrées au pillage."

<sup>(</sup>٣) في س "نهب".

<sup>(</sup>٣) في س '' فامسكها '' .

<sup>(</sup>٤) فى س '' تدرعن الســخام'' . وفى لسان العرب تذرع الشخص الـكلام — أو السخام — أكثر منه وأفرط فيه ، والأسد المذرع الذى على ذراعيه دم فريسته ؟ أما السخام فهو الفحم وسواد القدر ، فيكون معنى الجملة أن الجوارى قد أكثرن من تلطيخ أذرعهن بتلك المــادة السوداء .

<sup>(</sup>٥) في س " قعقار". انظر ابن أبي الفضائل (كتاب النهيج السديد، ص ٤١٢).

<sup>(</sup>٦) موضع ما بين القوسين بياض فى س ، والإضافة من المقريزى ( المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ) ، حيث يوجد وصف لتلك الزاوية وتعريف بصاحبها ، نصه : '' هـــذه الزاوية خارج باب البحر ظاهر، القاهرة عند حمام طرغاى على الحليج الناصرى ، كانت أولا تشرف على بحر النيل الأعظم ، فلما ==

خارج القاهرة و بات عنده . ثم ركب منها بكرة بهيئته ودسته (۱) إلى داره ، فأتاه القضاة والأعيان وسلموا عليه ، فجرى معهم على عادته من الترفع والكبر ، ولم يقم لأحد ولا احتفل بكبير . فقال له بعض أخصائه : " الرأى أن تختفي حتى تسكن الفتنة " ، فقال : " هذا لا نفعله ولا برضاه لعامل من عالنا ، فكيف نختاره لأنفسنا ؟ " واستمر في بيته والناس تتردد إليه خسة أيام ؛ [وذلك] من أجل أنّ حُرَم الملك الأشرف بعثن إلى الأمير وتعبغا النائب يشفعن فيه ، فإنه من أحباب السلطان وأخصائه . فشق ذلك على الشجاعي وتحدّث مع ( ٢٠٣ ب ) كتبغا وغيره من الأمراء ، وحرّضهم عليه وأغراه به . فاستدعاه كتبغا في السوم السادس وهو ثاني عشرى الحرم ، فركب في دسته على عادته ؛ فمند مادخل إليه قبض عليه وأسلمه للشجاعي فأحاط به ، وأنزله من القامة ماشياً إلى داره والأعوان عصر به فلم يُمكن من العبور إليها . وأخذه أعدى أعاديه الأمير بهاء الدين قراقوش . عيطة به ، فلم يُمكن من العبور إليها . وأخذه أعدى أعاديه الأمير بهاء الدين قراقوش . فربة بالمقارع ، فأنكر عليه الشجاعي [ذلك] . ونقل ابن الساموس إلى الأمير بدر الدين فراؤ المسعودي شاد الدواوين ، فعاقبه بأنواع العقوبات وعذبه أشد عذاب ، واستخرج منه مالا كثيراً : منه مبلغ تسعة آلاف دينار تحت يد شخص بالشام ، فكتب التذاكر إلى الشام ، وأخذ المبلغ المذكور .

وكانت عقوبة ابن السلعوس في المدرسة الصاحبية (٢) بسويقة الصاحب من القاهرة ،

<sup>&</sup>quot;La pompe, l'appareil . الدست هذا الموكب الذي يرافق السلطان أو الأمير في روحاته وغدواته . الدست هذا الموكب الذي يرافق السلطان qui accompagne le souverain ou son ministre." ومن معانيه أيضا الحاشية التي تخيط بالسلطان أو الأمير : " les grands, les courtisans qui accompagnent un prince." . راجع : Supp. Dict. Ar.) وهو انفظ فارسي أخذته العرب وتصرفت به لمعان كثيرة غير المعنيين المذكورين ، وجمعه دسوت . (محيط المحيط) .

<sup>(</sup>۲) تنسب هذه المدرسة إلى الصاحب صنى الدين عبد الله بن على بن شكر ، وزير السلطان الملك العادل سسيف الدين أبى بكر بن أبوب (القريزى : المواعظ والاعتبار ، ج ۲ ، ص ۲۰۱، ۳۷۱، وما بعدها) .

وفى كل يوم يضربه لؤلؤ بالمقارع و يخرجه من الصاحبية إلى القلمة وهو على حمار ، فيقف له أراذل الناس في طول الطريق ومعهم المداسات المقطعة و يقولون له: " ياصاحب! عَلَم لنا على هذه " ، و يسمعونه كل مكروه ، فينزل به من الخزى والنكال مالا يعبر عنه . وكان لؤلؤ هذا ممن أنشأه ابن السلموس ، فإنه كان قد طُلب من دمشق لما قُتل مخدومه الأمير طرنطاى النائب – وكان يلى ديوانه بالشام – ، فأحسن إليه ابن السلموس وولأه شد الدواوين بمصر ، وصاريقف في خدمته كأنه بعض النقباء ، فلا يسميه إلا لؤلؤ ؛ فقدر الله أنه وقع في يده ، فبالغ في إهنته وصارت العقوبة في كل يوم تتزايد عليه والشدائد تتضاعف ، ويتولى عقوبته شر الظلكمة وأبعدهم من الشفقة ، إلى أن مات في يوم السبت عاشر صفو ، وقيل خامس عشره ، وقيل سابع عشره ؛ وضرب بعد موته ثلاث عشرة مقرعة ، ودفن بالقرافة .

وفى تاسع عشر صفر عن ل قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة عن وظيفة القضاء ، وأعيد قاضى القضاة تق الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعن إلى سائر ما كان بيده من المناصب. واستقر ابن جماعة في تدريس المدرسة الناصرية بجوار قبة الشافعي من القرافة ، وتدريس المشهد الحسيني بالقاهرة .

وفي هذه المدة أحكم الشجاعي أمر الوزارة ، فاشتدت مهابة الناس له (١٠٠٤) وقويت نفسه ، وأحب أن يستبد بالأمور . فشرع في إعمال التدبير على الأمير كتبغا ليقبض عليه ، واستمال الأمراء البرجية والماليك السلطانية ، وفرق فيهم نحو الثمانين ألف دينار سرا ، وقرر معهم أن من أتاه برأس أمير من الأمراء الذين مع كتبغا فإنه يعطيه إقطاعه ، وأن الأمير علم الدين سنجر البندقداري يقبض على كتبغا إذا جلس على السماط . وكان ممن اطلع على علم الذين سنجر البندقداري تقنفر (۱) التتري الوافد في الدولة الظاهرية - وهو من جنس كتبغا ، فأعلمه الخبر .

<sup>(</sup>١) كذا في س، واسمه قنقر بهذا الضبط في ( Zettersteen: Op. Cit. p. 29 ) . وتوجد في نفس المرجع والصفحة ترجمة قصيرة لهذا الأمير ، منها أنه كان له " اثنا عشر ولدا ذكورا ، فكان منهم ستة في خدمة السلطان الملك الأشرف ، وخمسة في خدمة علم الدين الشجاعي ، وواحد منهم صغير ، وكان لهذا قنسة منزلة عظيمة عند الشجاعي وكلة مسموعة وشفاعة مقبولة ، وله اطلاع على الدولة بسبب أولاده ".

فاحترز كتبغا على نفسه وأعلم أصحابه من الأمراء وغيرهم، فلما كان يوم الخيس ثانى عشرى صفر اجتمع الأمراء بمساطب باب القلة من قلعة الجبل على العادة ، ينتظرون فتح باب القلعة ليركبوا في خدمة الأمير كتبغا في الموكب كا جرت به العادة ، فلم يشعروا إلا برسالة قد خرجت على لسان أمير جاندار بطلب جماعة من الأمراء: وهم سيف الدين قبحق (۱)، وبدر الدين عبد الله السلاح دار حامل الجئر، وسيف الدين قبلاى (۲)، وركن الدين عر السلاح دار أخو تمر، وسيف الدين كرجى، وسيف الدين طريجى (۱)، وقرمشى السلاح دار، و بورى السلاح دار، ولاجين جركس، ومغلطاى السعودى، وكرد الساقى، فدخلوا إلى الخدمة السلطانية. وقام بقية الأمراء الركوب، فبيناهم يسير ون تحت القلعة بالميدان الأسود، جاء الأمير قنغر ومعه ابنه جاورجى (۱) وأخبرا النائب كتبغا أن الأمراء الذين استُدعوا اعتُقلوا، وأن الشجاعى قد دبر (۱۵ أنك إذا طلعت قبض عليك وعلى من معسك وقت الجلوس على الساط آق. فعر في كتبغا الأمراء الذين معه بما قال قنغر وولده، فتوقفوا عن الطلوع إلى القلعة.

واستعجل الأمير علم الدين البندقدارى (٥) ، وعلى ما لاكان ينبغى: وذلك أنه كان فى الموكب سيف الدين برلغى أمير مجلس ، وركن الدين بيبرس الجاشنكير الأستادار ؛ فلم يشعر بيبرس إلا وضربة دبوس جاءته فى رأسه أثرت فيه أثراً بقى فيه بعد ذلك ، وقبض عليه وعلى برلغى و بُعث بهما إلى الاسكندرية . وعند قبضهما قال سنجر البندقدارى اكتبغا النائب فى جملة كلام فاوضه به: (٥ أين لاجين ؟ أحضره ! ٥ فقال كتبغا : (٥ ما هو عندى ٥٠ فقال سنجر: (٢٠٤ ب) (٥ والله هو عندك ٥٠ وجر د سيفه ليضرب به كتبغا ، فبادره من ورائه بكتوت الأزرق مماوك كتبغا وضر به بسيف حل كتفه ، ونزل إليه بقية مماليك من ورائه بكتوت الأزرق مماوك كتبغا وضر به بسيف حل كتفه ، ونزل إليه بقية مماليك

<sup>(</sup>١) في س ''قبجق'' ، انظر ص ٧٤٩ ، حاشية ٢ .

<sup>(</sup>٢) اسم هذا الأمير "قباى" في النويري ، ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، واسمه " طرقجي " في النويري ( نفس المرجع والجزء والصفحة ) .

<sup>(</sup>٤) كذا فى س ، واسمه ''حاورشى'' فى النويرى ( نفس المرجع والجزء والصفحة ) ، والرسم الأقرب للنطق التترى '' جاورشى'' . انظر ابن أبى الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ١٦٥) . (٥) كان هذا الأمير موكلا بالقبض على كتبغا . انظر ص ٧٩٨ ، سطر ١٩) .

وساق كتبغا ومن معه من الأمراء: وهم بيسرى و بكتاش الفخرى أمير سلاح و بكتوت العلائي و بهاء الدين يعقو با (۱) و نوكاى وأيبك الموصلي والحاج بهادر وأقسنقر كرتيه و بلبان إلى الباب المحروق وخرجوا منه ، فنزلوا بظاهر السور ولبسوا عدة الحرب . و بعث كتبغا نقباء الحلقة في طلب المقدمين وأجناد الحلقة والتتر والأكراد الشهرزوية ، فضروا إليه ، وركب الشجاعى وخرج إلى باب القلعة ، وحرك الكوسات ليحضر إليه الأمراء وأجناد الحلقة ، فإنه كان إقد ] صرّعدة صرر (۲) من ذهب ، وراسل المقده بين وأجناد الحلقة يعده إذا وافقوه وقاموا معه ، فصار من يحضر إليه يعطيه صرة ذهب على قدره ، فلم يحضر إليه في هذا اليوم إلا من لا يعنى عنه ولا يجدى مجيئه شيئاً . ثم أن كتبغا بعث إلى السلطان يطلب الشجاعى ، وقال له : وقد انفرد هذا برأيه في القبض على الأمراء ولابد من حضوره ، فإنه بلغنا عنه ما أنكرناه .. فأرسل السلطان يعرف الشجاعى بذلك ، فامتنع أن

يحضر إليه . وَرَجَف (٣) كتبغا ، [ وأخذ ] يحاصر القلعة وقطع عنها الماء . و باتوا على ذلك . فلما كان يوم الجمعة نزل الأوراء البرجية من القلعة على حمية ، وقاتلوا كتبغا ومن معه من العساكر ، وهزموهم وساقوا خلفهم إلى البئر البيضاء ؛ ومركتبغا إلى ناحية بلبيس .

وكان بيسرى و بكتاش فى عدة من الأمراء لم يركبوا مع كتبغا فى هذا اليوم ، فلما سمعوا بكسرته شق عليهم ذلك وركبوا إلى البرجية وقاتلوهم ، وكسروهم حتى رُدّوا إلى القلعة . فقدم كتبغا بعد كسرته وانضم مع بيسرى و بكتاش ، وتلاحق بهم الناس . فجدّوا فى حصار القلعة حتى طلع الملك الناصر على البرج الأحمر وتراءى لهم ، فنزل الأمراء عن خيولهم إلى الأرض وقبلوا له الأرض ، وقالوا : "قن نحن مماليك الساطان ، ولم نخلع يدا من طاعته ، وما قصدنا إلا حفظ نظام الدولة واتفاق الكامة و إزالة الفساد ".

واستمر الحصار سبعة أيام ، وفي كل يوم ينزل الشجاعي ومعه الأمير سيف الدين
 بكتمر السلاح دار والأمير سيف الدين طعجي (١) في عدة من الماليك (١٢٠٠) السلطانية ،

<sup>. (</sup> Zetterstéen : Beiträge. P. 84. ) في س ، وفي (١)

<sup>(</sup>٢) في س "صررا".

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، ومعنى رجف كتبغا أنه تهيأ للحرب . انظر محيط المحيط .

<sup>(</sup>٤) في س ''طعجي'' ، والرسم المثبت هنا من ( Zetterstéen : Beiträge. P. 27 ) حيث ورد هذا الاسم أيضاً طقجي .

فيكون بينه و بين كتبغا وأصحابه قتال ، إلا أنه يتسال ممن معه في كل يوم عدة و يصيرون إلى كتبغا .

فلها اشتد الحصار طلعت أم السلطان على سور القلعة ، وسألت الأمراء عن غرضهم حتى تعمل ، فقالوا : ق مالنا غرض إلا القبض على الشجاعي و إخماد الفتنة ، ولو بقي من بيت أستاذنا (۱) بنت عمياء كنا مماليكها ، لا سيا وولده الملك الناصر حاضر وفيه كفاية .. و فاغدعت لقولهم ، واتفقت مع الأمير حسام الدين لاجين الأتابك وغلقوا باب القلة من القلعة ، وصار الشجاعي بداره من القلعة محصورا . فعند ذلك تفرق عنه أصحابه ونزلوا إلى كتبغا ، فلم يجد بدًا من طلب الأمان فلم تحبه الأمراء ، فتحيّر وقال : ق إن كنت أنا الغريم فأنا أتوجه إلى الحبس طوعا مني ، [ وأبرأ مما (۲) قيل عني ] .. وخرج إلى باب الستارة السلطانية وحل سيفه الحبس طوعا مني ، [ وأبرأ مما (۲) قيل عني ] .. وخرج إلى باب الستارة السلطانية وحل سيفه إبيده ] ، وذهب نحو البرج ومعه الأمير بهاء الدين الأقوش (۲) والأمير سيف الدين صمغار . . وقيل إن الشجاعي لما أبي الأمراء أن يؤمنوه بعثوا آخر النهار عند العصر جماعة فيهم وقيل إن الشجاعي لما أبي الأمراء أن يؤمنوه بعثوا آخر النهار عند العصر جماعة فيهم الأقوش إلى عند أم السلطان ، وطلبوا الشجاعي ليستشيروه فيا يفعل ؛ فلما حضر تسكاثرت عليه الماليك ، ووثب عايه منهم أحد مماليك الأقوش وضر به من ورائه بسيف أطار يده ، ورفعت في الحال على السور . [ وكان ] عره عو الخسين سنة .

ويقال إنه لما حضر قال له السلطان: " ياعمى! لأى شيء هذا [الذي] أنتم فيه ؟ " فقال: " لأجلك ياخوند! " فقال: " خلونى أعمل شيئًا تبقوا مطمئنين وأنا معكى ، وهو أنك تروح يا أمير علم الدين تقعد في مكان بانقلعة وترسل وراء الأمراء ليطلعوا ( أ ، و بعد أيام نوفق بينكم ، ونعطيك قلعة بالشام تروح إليها وتستريح منهم " . فقام الأمراء

<sup>(</sup>١) المقصود بذلك السلطان قلاون . وفي هذه العبارة دليل جديد على أهمية علاقة الماليك بأستاذهم .

<sup>(</sup>۲) أضيف مابين الأقواس بهذه الفقرة من بيبرس المنصوري ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ) ، حيث العبارة أكثر تفصيلا .

<sup>(</sup>٣) في س" 'لافوش ''. انظر مايلي ، سطر ١٢ ، وكذلك ( Zetterstéen : Beiträge, P. 31. )

<sup>(</sup>١) في س-" سقط".

<sup>(</sup>٥) في س " بده" ، والرسم الثبت هنا من ب (٢٤٤ ب) .

<sup>(</sup>٦) في س ''يطلعوا'' .

الحاضرون وقبضوا عليه ، وقيدوه وأخرجوه إلى مكان يسجن فيه ، فتوجه به الأقوش إنحو البرج (۱) الجواني ) . فلما كان في أثناء الطريق قتله ، وقطع رأسه ويده وأخذهما في ذيل قرظيته (۲) ، ونزل إلى سوق الخيل والبرجية والماليك السلطانية محيطة بباب القلعة ، فقالوا له : ومامعك ؟ ققال : وخبز سخن أرسله السلطان إلى الأمراء ، ليعلموا أن عندنا الشي بكثرة من يريد بذلك النجاة منهم . فظنوه صادقاً وتركوه ، ولو علموا بأن معه رأس الشجاعي لما خلص منهم . فصار إلى الأمراء وناولهم الرأس ، فبعثوا في الحال من حاف السلطان ( ٢٠٥ ب ) والأمراء الذين عنده .

وفُتح باب القلعة ، وطلع كتبغا والأمراء إلى القلعة وهم راكبون إلى باب القلة ، ثانى يوم ؛ ودقت البشائر ، وذلك يوم الشلائاء سابع عشريه . فنودى بعد ذلك بالأمان ، ففتحت أبواب القاهرة وكانت كلها مغلقة إلا باب زويلة ، وكذلك الأسواق كانت معطلة في هذه المدة .

ثم رُفع رأس الشجاعي على رمح وطيف بها القاهرة ومصر، ولم يَدَعوا زقاقا حتى طافوا بالرأس فيه ، وجَبَوا عليه مالا كثيراً. وفي الناس من كان يضرب الرأس بالمداسات، ومنهم من يصفعه و يسبه ، وصاروا يقولون : " هذه رأس الملعون الشجاعي ". وسُراً كثير من الناس لموته ، فإنه أكثر من المصادرات ، ونوع الظلم والعسف أنواعا .

وفيه أفرج عن الأمراء المعتقلين ، وأعيدت لهم إقطاعاتهم وأموالهم ، وجُدِّدت الأيمان السلطان وننائبه الأمير كتبغا . وأنزل من كان ساكنا في الأبراج والطباق بقلعة الجبل من الماليك السلطانية الذين رُمُوا بأنهم أثاروا هذه الفتنة ، وأسكنت طائفة منهم في مناظر الكبش بجوار الجامع الطولوني ، وطائفة في دار الوزارة برحبة باب العيد من القاهرة ، وطائفة في مناظر الميدان الصالحي بأرض اللوق ، واعتقلت طائفة .

وفى يوم الخنيس تاسع عشريه استقر فى الوزارة الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين على بن حنا ، واستقر ابن عمه عز الدين الصاحب

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الفوسين من بيهرس المنصوري (زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ب) .

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، وقد ذكر النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٧ ) أن الأقوش أحضر رأس الشجاعي '' وقد لف في بقجة '' ، فلعل هذا هو المقصود بلفظ '' قرظية '' .

محيى الدين بهاء الدين في وزارة الصحبة ، وصارا يجاسان جميعاً في شباك الوزارة بقلعة الجبل ، والصاحب تاج الدين هو الذي يوقع ، وفي سلخه أفرج عن الأمير عز الدين أيبك الأفرم ، وفي ثالث ربيع الأول أوقعت الحوطة يدمشق على موجود الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ، وقبض على نوايه .

وفى العشرين من رجب حلف نائب دمشق والأمراء بها للسلطان ونائبه (١) وولى ٥ عهده الأمير كتبغا ، ودُعى له معه فى الحطبة . وفى خامس عشريه ركب الملك الناصر فى أبهة الملك ، وشق القاهرة مر باب النصر حتى خرج من باب زويلة عائداً إلى القلعة ، وكتبغا والأمراء يمشون فى ركامه ، فكان يوماً مشهوداً ، ودقت البشائر بالقاعة .

وفى يوم عيد الفطر ظهر الأمير حسام الدين لاجين الصغير والأمير شمس الدين قراسنقر المنصوريان من الاستتار: وكانا وقت فرارها عند وقعة بيدرا [قد] أطلعا الأمير سيف الدين بتخاص الزيني مملوك الأمير كتبغا النائب بحالها و فتلطف مع أستاذه كتبغا في أمرها حتى صار يتحدث مع السلطان إلى أن عفا عنهما ؟ ثم تحدث [كتبغا "] مع الأمير (١٧٠٦) بكتاش في أمرها ، وانتدبه لإصلاح حالها مع الأمراء ، فركب ودار على الأمراء وأعيان بكتاش في أمرها ، وانتدبه لإصلاح حالها مع الأمراء ، فركب ودار على الأمراء وأعيان المائيك ، وأزال ماكان في نفوسهم من الوحشة . وقرر الحال على أنهما يصعدان [إلى القلعة] يوم العيد ، فأتيا سراً إلى بيت الأمير كتبغا بقلعة الجبل ، فأخذها معه ودخل إلى الساط؟ وقتبلا الأرض للسلطان على العادة ، فأكرمهما وخلع عليهما وأقرها كاكانا ؛ ونزلا فيمل الأمراء إليهما من التقادم ما يجل وصفه . وكانت هذه الفعلة من كتبغا مع لاجين كعنز السوء بحثت عن حتفها بظلفها ، كا ستراه قريباً من خبرها إن شاء الله . وفيه أفرج عن الأمير حسام الدين مهنا بن عيسي وأخوته وأولاده .

وفى هذه السنة قصر مدّ النيل ولم يوف ، بل كانت نهايته خسة عشر ذراعاً وثلث ٢٠ ذراع ، فغلت الأسعار . وفيها (") استقر فى قضاء دمشق قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة ، عوضاً عن قاضى القضاة شهاب الدين محمد الخويى بحكم وفاته . وفيها سار الشريف

<sup>(</sup>۱) في س "ناسه" .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين الأقواس بهذه انقفرة من النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٣٠٧ ب).

<sup>(</sup>٣) في س!" فيه " .

أبو نمى أمير مكة بريد مصر حتى يلقى السلطان الملك الأشرف ، لأنه حلف على ذلك ؛ فلما نزل ينبع رد إليه الشريف راجح بن إدريس ينبع ؛ وجاءه الخبر بقتل السلطان الملك الأشرف إ ، فرجع من ينبع إلى مكة . وغلت الأسعار بمكة ، فأبيع المد الملح بستة دنانير مكية ؛ وغلت بها المياه في شعبان ورمضان . وقدم حاج المين في كثرة ، فبلغت الراوية أربعة دنانير ، وحمل الماء من عرفة إلى مكة . ثم أغاث الله بالأمطار وكانت بمنى قبله في يوم الأحد ، فسار الناس منها يوم الأربعاء ومضوا إلى بلادهم . وفيها قتل الملك كيختو [ بن أبغا بن هولاكو ] ، وولى بعده بيدو بن [ طوغاى (١) بن ] هولاكو .

ومات في هذه السنة من الأعيان قاضي قضاة الشام شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسي المهابي الشهير بابن الخويي الشافعي ، بدمشق عن سبع وستين سنة ، ولى قضاء حلب ودمشق مصر ، ولم يبرح مشكور السيرة . وتوفى الوزير الصاحب فخر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن لقهان بن أحمد بن محمد الشيباني الإسودي ، عن إحدى وثمانين سنة ، وزر مرتين . وتوفى الوزير الصاحب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عمان بن أبي الرجاء بن السلموس التنوخي ، عن خمسين سنة مقتولا . وتوفى الزاهد المعتقد تتى الدين أبو محمد عبد الله بن على بن محمد بن ماجد السروجي ، بالقاهرة . وتوفى المحدث شرف الدين أبو على عبد الله بن على بن عيسي بن الحسن بن على بن الصيرفى اللخمي ، عن نحو سبع وستين الحسن بن على بن عيسي بن الحسن بن على بن الصيرفى اللخمي ، عن نحو سبع وستين سنة . ومات (٢) قبلاي خان بن طلو بن جنكر خان ملك الصين ، وهو أكبر الخانات سنة . ومات (١٩ غلى كرسي مملكة جنكرخان . وكانت مدته قد (١٣ طالت ، فقام في مملكة الصين بعده ابنه شيرمون (١٩ بن قبلاي .

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين القوسين بعد صماجعة ( Lane - Poole : Muh. Dyns. P. 221.) ، على أن وضع هذه الوفاة هنا خطا ، فالمعروف أن كيختو قتل في بلدة موقان ، يوم الحيس سادس جمادى الثانية سنة ٢٩٤ هـ ( ٢٣ ابريل ٢٠١٥ م ) . انظر ( Browne : Lit. Hist Of Persia, III. P.39 ) . وقد أدرك المقريزي خطأه بذكره الوفاة في موضعها الصحيح .

<sup>(</sup>٢) هذه الوفاة واردة خطأ فى س ضمن وفيات ٩٨٨ هـ ، وقد أرجى ً إثباتها إلى هنا . انظر بن ٧٥٠ ، حاشمة ٥ .

<sup>(</sup>۴) امتد عهد هذا الخان من سنة ٥٥٩ إلى ٦٩٣ هـ ( ١٢٩٠ – ١٢٩١ م ) ، وكان ميالا إلى الإسلام والمسلمين ، وقد نقل عاصمة الإمبراطورية المغولية إلى خان بالتي وهي پكين الحالية ، وصير بذلك دولة المغول صينيــة . وهو الذي زاره الرحالة الإيطالي ( Marco Polo ) ، وخـــلده الشاعر الإنجليزي ( Ene. Isl. Art. Kubilai ) .

<sup>(</sup>٤) كذا فى س ، والغالب أنالمقريزى يقصد شنجكين ( Chingkin ) ثانى أولاد قبلاى من زوجته =

سنة أربع و تسعين و ستمائة . في الحوم (۱) ورد الخبر بأن كيختو بن إنها إبن هولا كو ، الذي تسلطن بعد [أخيه] أرغون في سنة تسعين ، قُتل في سنة ثلاث وتسعين . وملك بعده ابن عه (۲) بيدو ، [وهو ابن طرغاى بن هولا كو] ، فغرج عليه غازان بن أرغون بن أبغا نائب خراسان ، وكسره وأخذ الملك منه ، و[يقال إنه (۲) أسلم على يد الشيخ صدر الدين بن حمويه الجويني .

وفى ليلة الأربماء حادى عشره اجتمع الماليك الأشرفية الذين بالكبش وخرجوا إلى الإسطبلات التي تحت القلعة ، وركبوا الخيول ونهبوا ما قدروا عليه . وداروا على خوشداشيتهم فأركبوهم ومضوا إلى باب (ئ) سعادة من أبواب القاهرة فأحرقوه (٥) ، ودخلوا إلى دار الوزارة ليخرجوا من فيها من الماليك ، فلم يوافقوهم على ذلك فتركوهم؛ وقصدوا سوق السلاح بالقاهرة ، وفقحوا الحوانيت وأخذوا السلاح ، ومضوا إلى خزانة البنود وأخرجوا من فيها من الماليك ، وساروا إلى إسطبل السلطان ووقفوا تحت القلعة . فركب الأمراء الذين بالقلعة وقاتلوهم ، (٢٠٦ب) فلم يثبتوا وانهزموا وتفرقوا . فقبض عليهم من القاهرة

الكبرى ، وكان قبلاى قد عينه او لاية العهد بعد وفاة الابن الأكبر درجى (Dorji) . ثم مات هذا الابن النانى سنة ١٨٤ هـ ( ١٢٨٥ م ) ، فنقل قبـــلاى ولاية العهد بعد ذلك إلى حفيده ألجيتو (iljaitīi) بن شنجكين ، وهو الذى ملك بعد قبلاى ، وامتد حكمه إلى سنة ٧٠٦ هـ ( ١٣٠٧م ) . انظر : Hist. Of The Mongols, 1. PP. 284 et Seq . ).

(١) انظر ص ١٠٤، حاشية ٢.

( ۲ ) فى س ''اخيه'' ، وقد صحت العبارة ، وأضيف مايين الفرسين بعد مراجعة : Lane - Poole ) . ( Browne : Lit. Hist Of Persia, III. P. 30 ) وكذلك ( Browne : Lit. Hist Of Persia, III. P. 30 ) .

(٣) الضمير عائد على غازان ، وموضع الشك الذي استنزم إضافة الفظ " يقال " ، فضلا عن الحاجة إليه لانسجام العبارة ، أن المراجع مختلفة في اسم الشخص الذي أسلم الملك غازان على يده ، فيقال " الشيخ صدر الدين إبراهيم " فقط ، ويقال " الشيخ إبراهيم الجويني " . أما غازان فكان بمد ندر بين يدى وزيره المسلم واسمه أمير نوروز - أن يعتنق دين الإسلام إذا انتصر على يبدو ، وصدق وعده بمجرد أن تم له ذلك ، فاعتنق الإسلام على مذهب الشيعة . وفي مدة حكمه ، التي امتدت إلى سنة ٤ ٠ ٧ ه (٢٠٠٤م) ، عمد غلبة الإسلام على الديانة المغولية . (Browne: Lit. Hist. Of Persia, III. P.40, et seq) . هذا ويوجد في (2ettersteen: Beiträge, PP. 34-36) . وسوحد في انظر أيضا ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٤٤٤) .

(٤) عرف هذا الباب باسم باب سعادة ، حسبا جاء في المقريزي (المواعظ والاعتبار ، ج ١ ، ص ٣٨٣) ، نسبة إلى سعادة بن حيان غلام الخليفة المعز لدين الله الفاطميي .

(٥) في س "احرقوه".

وضواحيها ولم يفلت منهم أحد: فضر بت رقاب بعضهم بباب القلعة ، وقطعت أيدى جماعة وأرجلهم ؛ وغُرّق كثير منهم ؛ وفيهم من أكل ، وفيهم من قطعت ألسنتهم ؛ ومنهم من على الأمراء وكانوا زيادة على علماب على باب زويلة ، ومنهم من بقى ؛ وفرق بعضهم على الأمراء وكانوا زيادة على ثلاثمائة مملوك (١).

وفى يوم الأربعاء حادى عشره خُلع الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وكانت أيامه سنة واحدة تنقص ثلاثة أيام ، لم يكن إله إفيها أمر ولا نهى .

## السلطان الملك العادل زبن الدبن كتبغا المنصوري

كان فى مدة سلطنة الملك الناصر هو القائم بجميع أمور الدولة ، وايس للناصر معه تصرف البتة . ثم إنه أخذ فى أسباب السلطنة بعد قتل الشجاعى ، ولما دخل المحرم انقطع فى دار النيابة وأظهر أنه ضعيف البدن ، وباطن أمره أنه يريد أن يقرر أموره فى السلطنة ، فى دار النيابة وأظهر أنه ضعيف البدن ، وباطن أمره أنه يريد أن يقرر أموره فى السلطنة ، فرج إليه الناصر وعاده . فلها كانت فتنة الماليك جلس فى صباح تلك الليلة (٢) بدار النيابة ، وجمع الأمرا، وقال لهم : " قد انخرق ناموس الملكة ، والحرمة لا تتم بسلطنة الناصر لصغر سنه " . فاتفقوا على خلعه و إقامة كتبغا مكانه ، وحلفوا له على ذلك ؛ وقد م إليه فرس (١) النوبة بالرقبة الماوكية ، وركب من دار النيابة قبل أذان العصر من يوم الأر بعاء حادى عشر المحرم ، ودخل من باب القلة إلى الأدر السلطانية ، والأمراء مشاة بين يديه حتى جلس المحرم ، ودخل من باب القلة إلى الأدر السلطانية ، والأمراء مشاة بين يديه حتى جلس

(۱) كانت هذه الفتنة التي أثارتها فئات الماليك الأشرفية المغضوب عليهم ( انظر ص ۸۰۲ ، سطر ۱۷ ) سببا في حركة كتبغا لخنم الناصر محمد من السلطنة وإقامة نفسه سكانه ، وقد تم ذلك كله كما يلي بالمتن . انظر أيضا ببرس المنصوري ( زبدة الفكرة ، ج ۹ ، س ۱۱۸۷ — ۱۱۸۸ أ ) ، وكذلك ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، س ۲۱۸ — ۲۱ ، والنويري ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، س ۱۱۸ ) . (كتاب النهج السديد ، س ۱۱۸ ) .

(٣) كانت العادة أن يخفظ بقر ب حضرة السلطان ، بالقلعة أو في الأسفار ، فرس مجهز بالسرج والغاشية الاستخدامه في الطوارئ ، وقد سمى باسم فرس النوبة ، وقد شرح (Blochet) ذلك في حاشية لاترجمة الفرنسية لابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٣٣٤ ، حاشية ١) ، ونصرا : Ce cheval de faction "لابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٣٣٤ ، حاشية ١) ، ونصرا : وفصرا وفصرا بالنهج السديد ، ص ٤٣٤ ، حاشية ما يقل وفصرا أيضا ومناسبة كان يستخدم أيضا وبظهر مما بالمن أن فرس النوبة كان يستخدم أيضا الدكوب إعلانا بقيام سلطان حديد .

على التخت بأهبة الملك ؛ وتلقب بالملك العادل ، فكانت أيامه شر أيام من الغلاء والوباء وكثرة الموتان.

ومن عجيب الاتفاق أن مُشْرِ ف (١) المطبخ السلطاني بالقاعة ضرب بعض المَرَ قَدَارِيَّة (٢)، فبلغه ركوب كتبغا بشعار السلطنة ، فنهض المشرف وصبيان المطبخ لرؤية السلطان وفيهم المضروب وهو يقول: " يانهار الشوم! إن هذا نهار محس " ، فجرى هذا الكلام في هذا اليوم على ألسنة جميع الناس .

وفيه نقل الملك الناصر محمد من القصر، وأسكن هو وأمه في بعض فاعات القلعة . وفي ثانى عشره مدّ العادل سياطا عظيا وجلس عليه ، فدخل إليه الأمراء وقبلوا يده ، وهنئوه بالسلطنة وأكلوا معه . فلما انقضى الأكل خُلع على الأمير حسام الدين لاجين الصغير، واستقر في نيابة السلطنة بديار مصر ؛ وخُلع على الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحي ، واستقر أمير حاجب (٢).

وفى رابع عشره خرج البريد بالكتب إلى البلاد الشامية بسلطنة العادل كتبغا ؟ و خرجت اكتب دمشق في سابع عشره و خرجت اكتب دمشق على يد الأمير ساطامش المنصوري ، فقدم دمشق في سابع عشره وحلف النائب والأمراء ، ودقت البشائر . وفي يوم الخيس تاسع عشره خلع على سائر الأمراء وأرباب الدولة ، وأنم على الماليك المقيمين بدار الوزارة من أجل (١٢٠٧) أنهم امتنعوا من إقامة الفتنة .

<sup>(</sup>۱) أطلق اسم المشرف على الذي يتولى أص الطبخ السلطاني . وبقف على صماقبة الأطبخة به حسب إرشاد أستادار الصحبة . انظر ص ١٢٧ ، حشبة ١ ، والقلقشندي : صبح الأعشى، ج ٥ ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>۲) المرقدار أحد صبيان المطبخ السلطاني ، وقد عرفه الفلقشندي ( نفس المرجع والجزء ، ص ۷۰ : ) بالآتي : '' هو الذي يتصدي لخدمة ما يحوز المطبخ وحفظه ، سمى بذلك لكثرة معاطاته لمرق الطعام عند رفع الحوان ، وخو ذلك '' .

وفى يوم الأر بعاء أول شهر ربيع الأول ركب السلطان على عادة الملوك واللواء الخليفتى على رأسه والتقليد بين يديه ، وكتبت البشائر بذلك لسائر النواب من إنشاء القاضى جمال الدين محمد بن المكرم بن أبى الحسن بن أحمد الأنصارى .

وشرع [السلطان] يؤمِّر مماليكه فأمَّر أربعة: وهم بَتْخاص () و [قد] جعله أستادارا ()، وأغرلو و بكتوت الأزرق () وقطلو بك ؛ فركبوا بالأمرة في يوم واحد، وفوض |السلطان] وزارة دمشق للصاحب تقى الدين تو به التكريتي ، على عادته في أيام المنصور [قلاوون] ؛ وكُتب له بردِّ ما أخذ منه في الدولة الأشرفية ، وسار من القاهرة .

وفى يوم الثلاثاء خامس عشرى جمادى الأولى عزل الصاحب تاج الدين محمد بن حنا من الوزارة (ئ) ، واستقر بالقاضى فخر الدين عمر بن الشيخ مجد الدين عبد العزيز الخليلى الدارى — [ وكان ] ناظر ديوانه وناظر الدواوين — فى الوزارة .

وفى هذا الشهر استسقى الناس بدمشق لتوقف نزول الغيث ، وخرج النائب وسائر الناس مشاة . وتزايد الغلاء بديار مصر (٥) بعد ما أقامت خيول السلطان يؤخذ لها العلف من دكا كين العلافين ، وكانت التقاوى الخلدة قد أكلت (٢) . ولم يكن بالأهراء السلطانية غلال ، فإن الأشرف كان قد فرق الغلال وأطلقها للأمراء وغيرهم حتى نفد ما في الأهراء .

<sup>(</sup>١) في س أ' تتحاص " . انظر ( Zetterstéen : Op. Cit. P . 145

<sup>(</sup>۲) في س " استادار ".

<sup>(</sup>٣) سمى الأمير بكنوت بهذا الاسم ، حسبا ورد فى ابن أبدالفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٢٤) ، " لأنه كان أخيف العينين ، . . . والأخيف هو الذى تكون إحدى مقانيه سوداء والأخرى زرقاء " . انظر أيضاً محيط المحيط .

<sup>(</sup>٤) يوجد فوق هــذا اللفظ في س إشارة إلى لَحَق غير موجود بين الألحاق المبعثرة في هوامش هذه الصفحة .

في الحاشية السابقة ، وقد أثبت ناسخ ب هدنده العبارة بعد لفظ "الوزارة" (انظر سطر ١٠)، في الحاشية السابقة ، وقد أثبت ناسخ ب هدنده العبارة بعد لفظ "الوزارة" (انظر سطر ١٠)، ومشى على ذلك ( Quatremére : Op. Cit. II. 2. P. 24 ) . أما عبارة " التقاوى المخدلدة " الذكورة في عرض الجملة بالمتن ، فلعل المقصود بها التقاوى المحفوظة لأغماض الزراعة ، أو لعلها التقاوى التي ختم عليها بخاتم التخليد السلطاني لحفظها للزرع المقبل ، أو ربما كان المقصود أن تلك التقاوى كانت قد أكلتها الدابة المعروفة باسم الحلد (mole) وهي الفارة العمياء . راجع محيط المحيط ، وكذلك " Dozy وكذلك " Supp. Dict Ar.)

وقصر مدّ النيل كما تقــدم ، فصار الوزير يشتري الغلال المؤونة بدور السلطان وللعليق ، فترايد الغلاء حتى بلغ تسمين درها الأردب.

ووقع في شهر ربيع الأول من هذه السينة بديار مصركلها وباء ، وعظم في القاهرة ومصر ؛ وتزايد [حتى كان يموت فيهما كل يوم ألوف ، ويبقى الميت مطروحا في الأزثة والشوارع ملقى في الممرات والقوارع اليوم واليومين لا يوجد من يدفنه ، لاشتغال الأمحاء بأمواتهم والسقاء بأمراضهم (١).

وفي سادس عشري رمضان استقر نجم الدين أحمد بن صصري في قضاء العسكر بدمشق وسافر من القاهرة . وأنم على الملك الأوحد شادى(٢) بن الزاهر مجـير الدين داود بن المجاهد أسدالدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بنأسد الدين شيركوه الأيوبي بأمرة في دمشق، فاستقر من جملة أمراء الطبلخاناه بها ، وهو أول من أُمِّر طبلخاناه من بني أيوب في الدولة التركية . وقدم الخبر بموت الملك المظفر شمس الدين أبي المظفر يوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول التركماني صاحب اليمن في شهر رمضان ، فسكانت مدته نحو خمس وأربعين سنة ، وكانت سيرته جيدة . وملك بعده ابنه الملك الأشرف ممهد الدين عمر ولى عهده ، فنازعه أخوه الملك المؤيد هزير الدين داود وجمع لقتاله ، وحاصر عدن ثلاثة عشر يوما وملكها وأخذ الأموال بغير حق ، وسار يريد تَعزٌ . فبعث إليه الأشرف جيشا قاتله وأسره وحمله إليه، فاعتقله.

و [ فيها ] استقر قاضي القضاة بدر الدين محمد بن ( ٢٠٧ ب ) جماعة في خطابة الجامع الأموى بدمشق ، زيادة على ما بيده من قضاً با ، فخطب وصلى بالناس يوم الجمعة سادس شوال ، وهو أول من نجمع له بين القضاء والخطابة بدمشق.

و [ فيها ] قبض على الأمير عز الدين أيبك الخازندار المنصوري نائب البلاد الطرابلسية ،

(۲) فی س " شاذی "

<sup>(</sup>١) أَضَيْفُ مَا بَيْنُ الْقُوسِينِ مِنْ بِيْرِسَ الْمُنصُورِي ( زَبِدَةُ الْفُكْرَةُ ، جَ ٩ ، ص ١١٨٩) . حيث يوجد تفصيلات كشيرة عن ذلك الوباء وما سبقه من الغلاء . هذا وقد جاء في Zettersteen : Op. Cit. ( P 36 أنه مما زاد ذلك الوباء بلاء وشدة أن أهل برقة حصل عندهم غلاء عظيم وجراد كثير ، فانحدر منهم إلى الديار المصرية أعداد جمة بلغت خسين ألفا ، وإلى الديار الشامية اثنين وتمانين ألفا ، فصادفوا البلاد وقد حصل الغلاء ، فهلكوا وأهلكوا . انظر ما يلي ص ٨١٠ ، سطر ٤ .

و حمل إلى القاهرة ، فتدمها في حادى عشر ذى القعدة واعتقل ؛ وأقيم بدله الأمير عز الدين أيبك الموصلي النصوري .

وفيها قصر مدّ النيل و بلغ ستة عشر ذراعا وسبع عشرة أصبعا، ثم هبط من ليلته ولم يعد ؛ فتزايد الغلاء واشتد البلاء . وأجدبت بلاد برقة أيضاً ، وعم الغلاء والقحط ممالك المشرق والمغرب والحجاز ، و بلغ سعر الأردب القمح بمصر مائة وخمسين درها فضة . وتزايد موت الناس حتى بلغت عدة من أطاق من الديوان في شهر ذي الحجة سبعة عشر ألفا(۱) وخمسائة ، سوى الغرباء والفقراء وهم أضعاف ذلك . وأكل الناس من شدة الجوع الميتات والكلاب والقطاط والحمير ، وأكل بعضهم لحم بعض . وأناف عدد من عُرِّف بموته في كل يوم ألف نفس ، سوى من لم يثبت اسمه في الديوان . فلما اشتد الأمر فر ق السلطان الفقراء على أرباب الأموال بحسب حالهم .

وفيها كثرت الفلوس ، فعملت كل أوقية بسدس درهم . [ وفيها ] مات ملك تونس الأمير أبو حفص عرب يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص ، ليلة الجمعة رابع عشرى ذى الحجة ، فكانت مدته إحدى عشرة سنة وثمانية أشهر . و بو يع بعده أبو عبد الله محمد المعروف بأبى عصيدة بن يحيى بن محمد بن يحيى بن عبد الواحد .

ومات فی هذه السنة من الأعیان القان کیختو (۲) بن أبغا بن هولا کو بن طلو بن جنکز خان ملك التتار قتیالا ، فکانت مدة ملکه نحو أر بع سنین . ومات القان بیدو بن طرغای بن هولا کو القائم بعد کیختو مقتولا ، فکانت مدة ملکه نحو ثمانیة أشهر ؛ وقام بعده غازان بن أرغون [بن] أبغا بن هولا کو . ومات الملك المظفر محمد بن المنصور عمر ابن علی بن رسول ملك الحمن بقلعة تعز ، وقد تجاوز ثمانین سنة ، منها مدة ملکه نحو سبع وأر بعین سنة . ومات الملك السعید داود بن المظفر قرا أرسالان بن السعید غازی بن المنصور أرتق بن إیلغازی بن ألبی بن تمرتاش بن إیلغازی بن أرتق صاحب ماردین ، وقام بعده أخوه المنصور غازی (۳) . وتوفی شرف الدین أبو العباس أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد بن

<sup>(</sup>١) في س "الف"

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۸۰۶ ، حاشیة ۱ ، و كذلك ص ۸۰۰ ، سطر ۱ .

<sup>(</sup>٣) يلي هذا في س لفظ '' بعده'' ، وقد حذف منعاً للتكرار .

جعفر بن الحسين بن حماد القدسي الشافعي ، عن ثلاث وسبعين سنة بدمشق ، وقد انتهت اليه رياسة الفتوى وولى خطابة الجامع الأموى . وتوفى عز الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم ابن عمر بن فرج بن أحمد بن سابور الفازوثي (۱) الواسطى الشافعي ، عن ثمانين سنة بواسط ؛ وكان قد ] ولى الخطابة [ بعد ابن (۱) المرحل ] ، وكان إماماً في عدة فنون . وتوفى محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبرى المكى الشافعي فقيه الحجاز ، بمكة عن تسع وسبعين سنة . وتوفى شمس الدين أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن الساكن الطوسي المشهدي ، بالقاهرة .

※ ※ ※

سنة خمس و تسعين و ستمائة . في المحرم حدث بقرية جُبّة عُسَال (٣) من قرى دمشق أمن عجيب : وهو أن شابا من أهلها خرج بثور له يسقيه الماء ، فلما كان في الثور ] من شربه حمد الله ؛ فتحجب الصبي من ذلك ، وحكاه فلم يصدق . فلما كان في اليوم الثاني خرج صاحب الثور به ليسقيه ، فشرب وحمد الله بعد فراغه ، فضي به ، وكثر ذكر ذلك بالقرية . فخرج به في اليوم الثالث و إقد إحضر أهل القرية ، فعند ما فرغ الثور من شربه سمعه الجميع وهو يحمد الله . فتقدم بعضهم وسأله ، فقال الثور بكلام سمعه من حضر : "أن الله عن وجل كان قد كتب على الأمة سبع سنين جدباً ، ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه عليه وسلم أبد لها الثور فقلت : " يارسول (١٠ الله عا عادمة صدق عندهم ؟ "أمره بتبليغ ذلك إلى الناس . قال الثور فقلت : " يارسول (١٠) الله ! ما علامة صدق عندهم ؟ "قال : " أن تموت عقيب الإخبار " . ( ١٣٠٨ ) ثم مضى الثور إلى موضع مرتفع وسقط قال : " أن تموت عقيب الإخبار " . ( ١٣٠٨ ) ثم مضى الثور إلى موضع مرتفع وسقط

<sup>(</sup>۱) بغیر ضبط فی س ، ولعل النسبة إلى فاروث ، وهی قریة علی شاطیء دجلة بین بلدّی واسط والمذار . ( یاقوت : معجم البلدان ، ج ۳ ، س ۸٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في س '' ولى خطابه وكان إماما في عدة فنون . . . '' ، وقد أصلحت العبارة وأضيف ما بين الفوسين من ابن العماد ( شذرات الذهب ، ج ٥ ، ص ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في س '' حبه عسال '' بغير ضبط، وفي يافوت ( معجم البسلدان ، ج ٢ ، ص ٣١) '' جبة عسل '' ، وتسمى أيضا '' جبة '' فقف ، وهي ناحية تشمل عدة قرى بين دمشق و بعلبك .

<sup>(</sup>٤) في س " برسول ".

ميتاً ، فتقاسم أهل القرية شعره للتبرك به ، وكفنوه ودفنوه . وحضر إلى قلعة الجبل محضر ثابت على قاضى الولاية بهذه الحادثة .

وفى ربيع الأول قدم البريد بوصول طائفة الأوير اتية (١) من التتار ومقدمهم طرغاى [ زوج بنت (١) هولاكو ]، وأنهم نحو الثمانية عشر ألف بيت ، قد فروا من غازان ملك التتار وعبروا الفرات يريدون الشام . فكتب إلى نائب الشام أن يبعث اليهم الأمير علم الدين سنجر الدوادارى إلى الرحبة ليلقاهم ، فخرج من دمشق ، ثم توجه بعده الأمير سنقر الأعسر شاد الدواوين بدمشق ؛ وخرج الأمير قرا سنقر المنصورى من القاهرة أيضاً ، فوصل دمشق فى ثانى عشريه ؛ ثم تبعه الأمير سيف الدين الحاج بهادر الحلبي الحاجب ، فأقام بدمشق حتى وصلت أعيان الأويراتية صحبة سنقر الأعسر فى ثالث عشريه . و [كانت] عدتهم مائة وثلاثة عشر رجلا ، ومقدمهم طرغاى ، ومن أكابرهم الوص وككباى ؛ فتلقاهم النائب والأمراء واحتفل لقدومهم احتفالاً زائداً .

ثم سار بهم الأمير قرا سنقر إلى القاهرة يوم الاثنين سابع ربيع الأخر ، فلما وصلوا بالغ السلطان في إكرامهم والإحسان إليهم ، وأمّر عدة منهم . و بقوا على كفرهم ، ودخل شهر رمضان فلم يصم منهم أحد ، وصاروا يأكلون الخيل من غير ذبحها ، بل يُر بط الفرس ويُضرب على وجهه حتى يموت فيؤكل . فأنف الأمراء من جلوسهم معهم بباب القلة في الخدمة ، وعظم على الناس إكرامهم ، وتزايد بعضهم في السلطان ، وانطاقت الألسنة بذمه إحتى أوجب (٢) ذلك خلع السلطان فها بعد] .

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بتلك القبيلة التترية في ص ٧٠٨ ، حاشية ٣ .

<sup>(</sup>۲) أضيف مابين القوسين من (Zettérstéen: Op. Cit. P. 38) ؟ أما السبب في لجوء هذه الفئة مع طرغاى ، وهو غير طرغاى أبى الملك بيدو (انظر ص ٤٠٤ ، سطر ۷) ، أن ذلك الأمير التبرى كان قد اشترك في المؤامرة التي دبرها بيدو لفتل كيختو ، فلما قتل كيختو وصار الملك إلى غازان خاف طرغاى على نفسه ، فاتفق ومن معه من كبراء الأوبراتية على الذهاب إلى الشام واللوذ بالسلطان كتبغا ؟ ويلاحظ أن السلطان كتبغا كان تترى الأصل ، وهو الذي قاد الجيوش التترية التي انكسرت على يد السلطان قطز عند عين جالوت ، وحضر إلى مصر أسيراً وما زال بها حتى صار سلطاناً ، بل إنه كان حمى الأمير طرغاى المذكور ، إذ كان كل منهما قد تزوج في أيامه الأولى من بنات هو لاكو . انظر Op. Cit ) للفطان كتبغا (P. 33) همةا أمر أولك الوافدين ، وقد احتنى بهم وبالغ في إكرامهم ، كاسيلي بالمتن .

<sup>(</sup>٣) أضيف مابين الأقواس بهذه الفقرة ، وكذلك ما يلي من الإضافات بالفقرتين التاليتين ، من النوبرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣١٠ ب — ٢٩١١ ) .

وأما بقية الأو يراتية فإنه كُتب إلى سنجر الدوادارى أن ينزلم ببلاد الساحل ، فر" بهم على مرج دمشق ، وأخرجت الأسواق إليهم فنصبت بالمرج و بمنزلة الصَّنَكِين (١) وفي الكسوة ، ولم يمكن أحد من الأو يراتية أن يدخل مدينة دمشق . وأنزلوا من أراضى عثايث ممتدين في بلاد الساحل ، وأقام الأمير سنجر عندهم [ إلى أن حضر السلطان إلى الشام ] .

و [قد] هلك منهم عالم كبير ، وأخَذ الأمراء أولادهم [الشباب للخدمة]، وكَثُرت ه الرغبة فيهم لجمالهم ، وتزوج الناس ببناتهم ، وتنافس الأمراء والأجناد وغيرهم في صبيانهم و بناتهم ؛ [ثم انغمس من بق منهم في العساكر]، فتفرقوا في المالك، ودخلوا في الإسلام واختلطوا بأهل البلاد .

وفى يوم السبت ثامن عشر جمادى الأولى استقر فى ( ٢٠٨ ب ) قضاء القضاة بديار مصر تقى الدين محمد بن مجد الدين على بن وهب بن مطيع القشيرى المعروف بابن دقيق (٢) العيد الشافعي ، بعد وفاة قاضى القضاة ذى الرياستين تقى الدين عبد الرحمن بن قاضى القضاة ذى الرياستين تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي (٣) المعروف بابن بنت الأعن . وفي هذه السنة اشتد الغلاء ، و بلغ سعر الأردب القمح المصرى إلى مائة وثمانين درها ، والفول بنحو تسعين درهما الأردب . و بلغ الترمس والشعير تعدَّى الأردب منه مائة درهم ، والفول بنحو تسعين درهما الأردب . و بلغ الترمس

والسعير تعدى الأردب بعد خمسة دراهم ، وأبيع الخبز كل رطل بدرهم نقرة ، وأبيع الفرّوج معين درهما الأردب بعد خمسة دراهم ، وأبيع الخبز كل رطل بدرهم نقرة ، وأبيع الفرّوج بعشرين درها بعد ثلاثة دراهم . وذبحت فراريج المرضى ثم وزن لحمها فوقف كل وزن درهم منها بدرهم فضة ، وأبيع الرطل منه بأر بعة منها بدرهم فضة ، وأبيعت بطيخة صيفية للمرضى بمائة درهم فضة ، وأبيع الرطل منه بأر بعة دراهم ، وكل سبع حبات من دراهم ، وأبيعت سفرجلة بثلاثين درها ، وكل رطل لحم بسبعة دراهم ، وكل سبع حبات من بيض الدجاج بدرهم ؛ ولم يزد سعر القمح في بلاد الصعيد الأعلى على خمسة وسبعين درها الأردب .

(۱) بغیر ضبط فی س ، وهی قریة من أعمال دمشق فی أوائل حوران ، بینها و بین دمشق مرحلتان . ( یاقوت : معجم البلدان ، ج ۳ ، س ۲۹ ۶ ) .

<sup>(</sup>۲) كان أصل تلقيب هذا الفاضي بهذا اللفب ، حسبا جاء في النويري ( نهاية الأرب ، ج . ۳۰ ، ص ۱ ۳۳ ) ، أن جده وهب بن مطبع لبس في يوم عيد ثيابا بيضاء ، فرآه جماعة من أهل الريف فقال قائل منهم كأن ثيابه دقيق العيد لبياضها ، فلزمه هذا اللقب واشتهر به بيته .

<sup>(</sup>٣) بغير ضبط في س . انظر س ٢٢ه ، حاشية ١ .

وهلك معظم الدواب لعدم العلف حتى لم توجد دابة للكراء ، وهلكت (١) المكلاب والقطاط من الجوع . وانكشف حال كثير من الناس ، وشخت الأنفس حتى صار أكابر الأعراء يمنعون من يدخل عليهم من الأعيان عند مد أسمطتهم . وكثر تعزير محتسب القاهرة ومصر لبياعي لحوم الكلاب والميتات ، ثم تفاقم الأعر (٢) فأكل الناس الميتة من الكلاب والمواشي و بني آدم ، وأكل النساء أولادهن الموتي . ورأى بعض الأمراء بباب داره امرأة لها هيئة حسنة وهي تستعطي ، فرق لها وأدخلها داره فإذا هي جميلة ، فأحضر لها رغيفا و إناء مملوءاً طعاما فأكلته كله ولم تشبع ، فقدم إليها مثله فأكلته وشكت الجوع ، فا زال يقدم لها وهي تأكل حتى اكتفت ؛ ثم استندت إلى الحائط ونامت ، فلما حرّكوها وجدت ميتة ، فأخذوا من كتفها جرابا فلقوا فيه يد إنسان صغير ورجله ؛ فأخذ الأمير ذلك وصعد به القلعة وأراه السلطان والأمراء .

ثم إن الأسعار انحات في شهر رجب ، حتى أبيع الأردب القمح بخمسة وثلاثين درها ، والشعير بخمسة ( ١٢٠٩ ) وعشرين درها الأردب .

وأما النيل فإنه توقف ، ثم وفي ستة عشر ذراعا وكسر الخليج ، فنقص في يوم عيد الفطر بعد الكسر نقصا فاحشا ثم زاد . فتزايد السعر وساءت ظنون الناس ، وكثر الشح وضاقت الأرزاق ووقفت الأحوال ، واشتد البكاء وعظم ضجيج الناس في الأسواق من شدة الغلاء . وتزايد الوباء بحيث كان يخرج من كل باب من أبواب القاهرة في كل يوم ما يزيد على سبعائة ميت ، ويغسل في الميضاة من الغرباء الطرحاء في كل يوم نحو المائة والخسين ميتا ، ولا يكاد يوجد باب أحد من المستورين (٢) بالقاهرة ومصر إلا ويصبح على بابه عدة أموات قد طرحوا حتى يكفنهم ويدفنهم ، فيشتغل نهاره بهم . ثم تزايد الأمر فصارت

الأموات تدفن بغير غسل ولا كفن ، فإنه يدفن الواحد في ثوب ثم ساعة ما يوضع في

<sup>(</sup>١) في س '' هلك'' .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ مكرر في س .

<sup>(</sup>٣) المستورين — ويقال المساتير أيضاً -- جمع مستور ، ولهذا اللفظ معنيان في كتب الأورخين ، فيقصد بالمستور الرجل الغنى العفيف صاحب المقدرة على الحيرمن غير إعلان عن نفسه ، ويقال المستور أيضا للفقير اللتق المنزوى عن الناس . ويتضح من عبارة المتن هنا أن المعنى الأول هو المقصود ، انظر :Quatremére ( . انظر : P. 31. N 19. )

حفرتة يؤخذ (١) ثو به حتى يلبس لميت آخر ، فيكفن في الثوب الواحد عدة أموات.

وعجز الناس عن مواراة الأموات في القبور الكثرتهم وقلة من يحفر لهم ، فعمات حفائر كبار ألقيت فيها الأموات من الرجال والنساء والصبيان حتى تمتلئ الحفرة ، ثم تُطم بالتراب وانتدب أناس لحمل الأموات ورميهم في الحفر ، فكانوا يأخذون عن كل ميت نصف درهم ، فيحمله [الواحد منهم] ويلقيه إما في حفرة أو في النيل إن كان قريباً منه . وصارت الولاة ، بالقاهرة ومصر تحمل الأموات في شباك على الجمال ، ويعلقون الميت بيديه ورجليه من الجانبين ، ويرمى في الحفر بالكيان من غير غسل ولا كفن ، ورثمي كثير من الأموات في الآبار حتى تملأ ثم تردم ، ومات كثير من الناس بأطراف البلاد فبقي على الطرقات حتى أكلته المكاب ، وأكل كثيراً بنو آدم أيضاً . وحُصِرَ في شهر واحد من هذه السنة عدة من مات ممن قدر على معرفته ، فبلغت العدة مائة ألف وسبعة وعشرين ألف إنسان ، وعظم الموتان في أعمال مصر كلها حتى خلت القرى .

وتأخر المطر ببلاد الشام حتى دخل فصل الشتاء ايلة الحيس سادس صفر - وهو سادس عشر كانون الأول - ولم يقع المطر، فتزايدت الأسعار في سائر بلاد الشام . وجفّت المياه ، فكانت الدابة تُسقى بدرهم شربة واحدة ، و يشرب الرجل بربع درهم شربة واحدة ، ولم يبق عشب ولا مرعى . و بلغ ( ٢٠٩ ب ) القمح كل غرارة في دمشق بمائة وسبعين درها ، والخبز كل رطل وأوقيتين بدرهم ، واللحم كل رطل بأر بعة دراهم و نصف . ثم أن الشيخ شرف الدين أحمد بن إبراهيم بن سباع الفزارى قرأ صحيح البخارى تحت قبة النّسر بالجامع [ الأموى بدمشق ( ) في يوم الأحد تاسع صفر ، فسقط المطر في تلك الليلة واستمر بالجامع [ الأموى بدمشق ( ) في يوم الأحد تاسع صفر ، فسقط المطر في تلك الليلة واستمر عدة أيام وعقبه ثلج ، فسر الناس ذلك ؛ إلا أن الأسعار تزايدت ، ثم انحطت .

واشــتد الغلاء بالحجاز ، حتى أبيعت الغرارة القمح فى مكة بألف ومائتى درهم . وفى ٢٠ رجب وقمت صاعقة على قبة زمزم ، فقتلت الشيخ على بن محمد بن عبد السلام مؤذن الحرم وهو يؤذن على سطح القبة .

<sup>(</sup>١) في س " اخد "، والجلة كلها غير مستقيمة تماما .

 <sup>(</sup>۲) فى س "كثير منهم" ، والقصود أن الأحياء من بنى آدم أكلوا كثيرا من الكلاب أيضا .
 انظر النويرى ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۹۰ ) .

<sup>. (</sup> Le Strange : Palest. Under Moslems. Index ) أضيف ما مين القو سين بعد مراجعة

وفيها قدمت أم الملك العادل سلامش بن [ السلطان ] الملك الظاهر [ بيبرس ] من بلاد القسطنطينية إلى دمشق في حادي عشر رمضان ، وسارت إلى القاهرة في ثامن عشره . وفيها مات الملك السعيد إيلغازي بن المظفر فخر الدين قرا أرسلان (١) الأرتق صاحب ماردين ، فكانت أيامه قريباً من ثلاث سنين ؛ وقام من بعده أخوه الملك المنصور أيجم الدس غازي .

وفي يوم السبت سابع عشر شوال خرج السلطان من قلعة الجبل بعساكر مصر يويد الشام (٢) ، واستخلف الأميرَ شمس الدين كرتيه في نيابة السلطنة ، وولدَه الملك المجاهد أنص . فدخل دمشق في يوم السبت خامس عشر ذي القعدة ، وحمل الأمير بيسري الحبُّر على رأسه . وفيه استقر تقى الدين سلمان في قضاء الحنابلة بدمشق ، عوضاً عن شرف الدين حسن بن عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي بحكم وفاته في ثاني عشري شوال.

و [ لما استقر السلطان (٣) بدمشق ] خلع في سادس عشره على الأمراء وأهل الدولة ؛ وشرع الصاحب فخر الدين الخليلي (١) في مصادرات أهل دمشق من الولاة والشادين : ورسَّم على سنقر الأعسر شاد الدواوين ، وعزل اسندمر كرجي (٥) والى البر ، وولى عوضه علاء الدين بن الجاكي ، وألزم الأعسر وسائر المباشرين بأموال جزيلة .

وفي رابع عشريه قدم الملك المظفر صاحب حاة إلى دمشق ، فتلقاه السلطان وأكرمه . وخرج عسكر كبير إلى حاب . وفي يوم الجمعة ثامن عشريه صلى السلطان بالجامع الأموى ، وخلع على خطيبه قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة .

وفي يوم الاثنين ثاني ذي الحجة عُزِل الأمير عن الدين أيبك الحموي عن نيابة دمشق،

<sup>(</sup>١) في س "قرارسلان".

<sup>(</sup>٢) كان سبب سفر السلطان كتبغا تلك السنة إلى الشام ، حسما ورد في ابن أبي الفضائل (كتاب النهج ، ص ٢٨ ، وما بعدها ) أنه أراد أن يعزل الأمير عز الدين أيبك الحوى عن نيابة السلطنة بالشام ، ويولى مكانه أغرلو مملوكه ، ويرتب أحوال هؤلاء النتار الوافدين من الأويراتية " .

<sup>(</sup>٣) أَضَيْفَ مَا بِينَ القوسينَ مَنِ النَّويرِي ( نَهَايَةِ الأَرْبِ ، ج ٢٩ ، ص ٢٩ أ ) .

<sup>(</sup>٤) في س " الحليلي " . انظر ( Quatremére : Op. Cit. II. 2. P. 36 ) ، وكذلك النويري

<sup>(</sup> نہایة الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۳۰۱ ب ) . (ه) فی س ''کرحی'' ، وهو وارد برسم '' کجی'' فی النویری ( نہایة الأرب ، ج ۲۹ ، ص . ( Quatremére : Loc. Cit. ) انظر ( ۱۳۱۲ ) .

ووقعت الحوطة على خيوله وأمواله ؛ واستقر في نيابة دمشق الأمير سيف الدين أغراو العادلي ، وعمره نحو الثلاثين سينة ؛ واستقر أيبك الحموى نائب دمشق على إقطاع أغرالو بديار مصر ، وخُلع عليه . وفي ثامنه استقر في وزارة دمشق — عوضاً عن تتي الدين تو به وكيل السلطان - شهابُ الدين أحمد بن أحمد بن عطاء الأذرعي الحنفي محتسب دمشق.

وفي ثاني عشره خرج السلطان إلى حمص ليتصيد ، فدخلها في تاسع عشره ، وحضر (١٢١٠) إليه نائب حلب و بقية النواب. وانسلخت هذه السنة والسلطان على جُوْسِيّة (١) من قرى حمص بمخيمه ، وكان قد اشتراها .

وفيها ولى الشريف شمس الدين محمد بن شهاب الدين الحسين بن شمس الدين محمد قاضي المسكر نقابة الأشراف بديار مصر ، بعد وفاة الشريف عز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحلبي . واستقر في قضاء الحنابلة بدمشق تقي الدين أبو الفضل سلمان بن حمزة ، بعد موت شرف الدين حسن بن عبد الله ابن الشيخ أبي عر . وفيها استقر الملك المؤيد هزبر الدين داود بن المظفر محمد بن عمر بن على في مملكة اليمن ، بعد موت أخيه الأشرف مهد الدين عمر .

ومات في هذه السنة من الأعيان الملك الأشرف عمر بن المظفر محمد بن المنصور عمر ابن على بن رسول متملك العمن ، وقد قارب سبعين سنة . وتوفى قاضى القضاة ذو الرياستين تقى الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم ابن بنت الأعن العــالامي الشافعي بالقاهرة عن (٢) . . . . . وتوفي قاضي الحنابلة بدمشق شرف الدين أبو الفضائل الحسن بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر محمد بن الحسن بن محمد بن قدامة القدسي بدمشق ، عن سبع وخسين سنة . وتوفى العلامة زين الدين أبو البركات المنجا بن عُمَان بن أسعد بن المنجا التنوخي الدمشقي الحنبلي ، عن نحو خمس وستين سنة بدمشق. وتوفى الصاحب محيى الدين أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن هبة الله ابن طارق بن سلامة بن النحاس الآمدي الحلبي الحنفي ، بدمشق عن إحدى وثمانين سنة ؟

<sup>(</sup>١) بغير ضبط في س ، وهي قرية على مسافة ستة فراسيخ من حلب ، وموقعها بين جبل لبنان وجبل سنير . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ياض في س .

[وكانت قد] انتهت إليه مشيخة فقه الحنفية ، وولى قضاء حاب ثم وزارة دمشق . وتوفى تاج الدين أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن المطهر بن أبى سعد عبد الله بن محمد بن همة الله بن على بن المطهر بن أبى عصرون التميمى الموصلى الشافعي ، بدمشق عن خمس وثمانين سنة . وتوفى المقرى الزاهد شرف الدين أبو الثناء محمد بن أحمد بن مبادر بن ضحاك التاذفي (۱) ، بدمشق عن إحدى وسبعين سنة . وتوفى السراج أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن الورّاق الشاعر ، عن نحو سبعين سنة . وتوفى أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الوهاب ابن خلف بن محمود الشافعي الفقيه الأديب ، بمصر .

\* \* \*

سنة ست و تسعين وستمائة . في ثاني الحرم قدم السلطان من حمص إلى دمشق . وفي يوم الجمعة رابعه صلى صلاة الجمعة بالجامع الأموى ، وأخذ قصصاً كثيرة رُفعت إليه ، ورأى بيد رجل قصة فتقدم إليه بنفسه ومشى عدة خطوات حتى أخذ القصة منه بيده . وفي سابع عشرة أنع على الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك السعيد بن الصالح عاد الدين إسماعيل بن العادل أبي بكر بن أيوب بإمرة طبلخاناه بدمشق . وفي حادى عشريه قبض على الأمير اسندم كرجي ، واعتقل بقلعة دمشق ؛ وعُزِل سنقر الأعسر عن عشريه قبض على الأمير استقر عوضه الأمير فتح الدين عمر بن محمد بن صبرة .

وفي بكرة (٢) يوم الثلاثاء ثاني عشريه رحــل السلطان من دمشق بعساكره يريد

(۱) فى س '' التاذقى '' بغير ضبط ، والرسم المثبت هنا من ابن العاد ( شذرات الذهب ، ج ، م . س ٤٣٤ ) ؛ والتاذفى نسبة إلى تاذف ، وهى قرية من ناحية بزاعة بالشام ، بينها وبين حلب أربعة فراسخ . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ١ ، س ٨١١ ) .

(۲) العبارة التالية ، إلى آخر سلطنة العادل كتبغا ، تشبه في معظم ألفاظها وترتيبها ما يقابلها في النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۳۱۲ ب ) ، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض أمثال هذا الشبه بين المرجعين ، متى السلوك ونهاية الأرب ، ورؤى هنا إيراد متن نهاية الأرب ، لإظهار مدى ذلك الشبه بين المرجعين ، مما يدل بوضوح على أن المقريزى كان ينقل من النويرى ، أو من مرجع آخر يشبهه كثيرا ، وأنه كان يحو و بعض الألفاظ أو يعدل بعض الجمل بالحذف والتغيير ، حتى لا يكون قد تقل حرفيا . وهدذا نص عبارة النويرى : " وفي بكرة نهار الشلائاء التاني من المحرم توجه السلطان بعساكره نحو الديار المصرية ، وقد أجمع أكابر الأمراء على خامه ؛ فلما انتهوا إلى مجلس العوجاء جلس السلطان في الدهليز ، وحضر الأمراء للخدمة . وطلب [السلطان] الأمير بدر الدين بيسرى الشمسي طلبا مزيجا ، وكان قد توجه إلى الزيارة ؛ للخدمة . وطلب [السلطان] له على عادته ، ويقال إنه كله بكلام غليظ ، ونسبه إلى أنه كاتب التتار =

القاهرة ، وقد توغّرت صدور الأمراء وتواعدوا على الفتك به . فسار إلى أن نزل بالعوجاء قريباً من الرملة ، وحضر الأمراء عنده بالدهايز ؛ فأمر بإحضار الأمير بيسرى فطلب طابا حثيثاً ، فاما حضر لم يقم له على عادته ، وأغلظ له في الكلام ونسبه إلى أنه كاتب التتار ، فكانت بينهما مفاوضة . ثم نهض السلطان ، وانفض الأمراء وقد حر ك منهم ما كان عندهم كامناً .

فاجتمعوا عند الأمير حسام الدين لاجين النائب وفيهم بيسرى ، وسألوه عما كان من السلطان في حق بيسرى ، فقال : قو إن مماليك السلطان كتبوا عنك كتبا إلى التتار ، وأحضروها إليه وقالوا إنك كتبتها ، ونيته القبض عليك إذا وصل إلى مصر ، و[أن] يقبض على أيضاً وعلى أكار الأمراء ، ويقدم مماليكه . فأجمعوا عند ذلك على مبادرة السلطان ، فركبوا يوم الثلاثاء سابع عشرى المحرم وقت الظهر : وهم لاجين و بيسرى وقراسنقر وقبحاق فركبوا يوم الثلاثاء سابع عشرى المحرم وقت الظهر : وهم لاجين و بيسرى وقراسنقر وقبحاق والحاج بهادر الحاجب في آخرين ، و[استصحبوا] معهم (١) حمل نقارات (٢) ، وساقوا مُلبَسين إلى باب الدهليز ، وحركت النقارات حربياً . فركب عدة من العادلية واقتتالوا ، فتقدّم تكلان العادلي فضر به الأمير لاجين في وجهه ضربة أخذت منه جانباً كبيراً ، وجرّح تكان

وحصل بينهما مفاوضة . ثم نهن السلطان من المجاس ، وقام الأمراء واجتمعوا في خيمة الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة ، وتكاموا فيها وقع ، فسأل الأمير بدر الدين بيسرى الأمير حسام الدين عن موجب إغلاظ السلطان له ، فقال ان تماليكه قد كتبوا عنك كتبا إلى التتار ، وأحضر وها إليه ونسبوك إلى أنك كتبها ، وينته إذا وصل إلى قلعة الجبل أن يقبض على وعليك وعلى أكبر الأمراء ، وبقد مم تماليكه . فأجمعوا عند ذلك إلى (كذا ) خلعه ، وركب الأمير حسام الدين لاجين والأمير بدر الدين بيسرى والأمير شمس الدين قراسنقر والأمير سيف الدين قبحاق والأمير سيف الدين بهادر الحلي الحاجب ، ومن انضم إليهم ؛ واستصحبوا معهم حمل تقارات ، وساقوا إلى باب الدهليز ، وحرك النقارات حربيا ، وذلك في يوم الاثنين النامن والعشرين من المحرم سنة ست وتسعين وستائة . فلما مروا بخيمة بكتوت الأزرق العادل قالوه ، وركب بتخاص ( بنجاس في الأصل ) العادل وتوجه إلى باب الدهليز ، فقتاوه أيضا . ولما العادل ذلك خرج منظير الدهنيز ، وركب فرس النوبة ، وعبر على القنطرة التي على ماء العوجاء وساق ركضا ، وأدركه خسة أو ستة من مماليكه ، واستقر به الدير إلى دمشق ودخل قلعتها ، ف كان من أم ما نذكره إن شاء الله نعالى ".

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين القوسين من بيبرس المنصوري ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲) كانت النقارات - وواحدتها نقارة - من الآلان الملكية المختصة بالمواكب العظيمة عصر منذ أيام الفاطميين ، وكانت تحمل على عشرين بغلا على كل بغل ثلاث ، وتسير فى الموكب اثنتين اثنتين . ( الفلقشندى : صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٥٧٥ ؛ Supp. Dict. Ar. ؛ ٤٧٥ ) . وكانت النقارات تحمل في ركاب السلاطين إلى الحرب ، فنستخدم في إصدار الأوامر وفي الإيذان ببدء القتال ، كما هو واضح بالمثن .

فرس لاجين. (٢١٠) وقتل الأمير بدر الدين بكتوت الأزرق العادلي في خيمته ؛ وقتل الأمير سيف الدين بتخاص العادلي ، وقد فر إلى الدهليز فأدركوه بباب الدهليز فقتلوه ؛ وجَرحوا عدة من الماليك العادلية . فلم يثبت العادل ، وخرج من ظهر الدهليز ، وركب فرس النو بة ببغلطاق صدر (١) ، وعبر على قنطرة العوجاء يريد دمشق من غير أن يفطن به أحد ، ولم يدركه سوى خمسة من مماليكه (٢) . وهجم لاجين [على] الدهليز فلم يجد العادل و بلغه أنه فر ، فساق خلفه فلم يدركه ورجع إلى الدهليز ؛ فلما عاينه الأمراء ترجّلوا له ومشوا في ركابه حتى نزل . فكانت مدة كتبغا ، منذ جلس على التخت بقلعة الجبل في يوم الأربعاء حادى عشر المحرم سنة أربع وتسعين وستمائة ، و إلى أن فارق الدهليز بمنزلة العوجاء في يوم الثلاثاء سابع عشرى المحرم سنة ست وتسعين وستمائة ، سنتين وسبعة عشر يوما .

## السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصورى المعروف بالصغير

ز كان أولا من جملة مماليك الملك المنصور على بن الملك المعز أيبك ، فلما خُلع اشتراه الأمير سيف الدين قلاون وهو أمير بسبعائة وخمسين درها ، من غير مالك شرعى ؛ فلما تبين له أنه من مماليك المنصور اشتراه مرة ثانية ، بحكم بيع قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعن له عن المنصور وهو غائب ببلاد الأشكرى (٢) . وعُرف حين بيعه بشُقَير ،

<sup>(</sup>١) في س '' سلعطاق صدر '' .

<sup>(</sup>۲) سيلاحظ القارئ عقارنة التن هنا بما يقابله من متن نهاية الأرب الوارد في ص ۸۱۸ ، حاشية ۲ ، أن العبارة التالية إلى آخر أخبار سلطنة العادل كتبغا غبر موجودة البتة في نهاية الأرب ؟ ولهذه الزيادات أشباه كثيرة كلا قورن المتنان ، ومنها يستنتج — إن صح القول بأن أخبار هذه السنين في السلوك منقولة من نهاية الأرب — أن المقريزي لم يعتمد على النويري فحب ، بل اجتهد وأضاف من غيره من المراجع ، وقد فعل مثل ذلك بصدد ابن واصل ، كما تقدم في موضعه . (انظر ص ۲۹۸ ، حاشية ۱ ؟ ص ۲۳۹ ، حاشية ۱ ؟ ص ۲۰۹ ، حاشية ۱ ؟ ص ۲۰۶ ، حاشية ۱ ؟ ص ۲۰۹ ، حاشية ۲ ؛ ص ۲۰۰ ، حاشية ۲ ؛ ص ۲۰ ، ص ۲۰ ، حاشية ۲ ؛ ص ۲۰ ، ص

<sup>(</sup>٣) اطلع النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٣١٢ ب) على عهد بيع لاجين تلك المرة الثانية من أجل السبب المذكور في المتن هنا ، وهذا نس ما ورد في النويرى بصدد المسألة كالها ، لتوضيح بعض ما يغمض في عبارة المفريزى : " وكان [ لاجين ] من مماليك الملك المنصور نور الدين على بن الملك المعز [ أيبك ] ، فلما سفر [ الملك المنصور ] إلى الفسطنطينية تأخر [ لاجين ] بالفاهمة . فاشتراه الملك المنصور وتلاون في أيام إمرته بسبع مائة وخمسين درهما، ثم تبين له بعد ذلك أنه من مماليك الملك المنصور بن الملك ==

فربى عند قلاون وقيل له لاجين الصغير، وترقى فى خدمته من الأوشاقية إلى السلاح دارية. ثم أمره [ قلاون ] واستنابه بدمشق لما مَلَك ، وهو لا 'يعرف إلا بلاجين الصغير (١) ؛ فشكرت سيرته فى النيابة ، وأحبته الرعية لعفته عما فى أيديهم . فلما ملك الأشرف خليل ابن قلاون قبض (٢) عليه [ وعنه عن نيابة دمشق ، ثم أفرج عنه وولاه إمرة سلاح دار كما كان قبل استنابته على دمشق . ثم بلغه أن الأشرف يريد القبض عليه ثانياً ، ففر من داره بدمشق ، فقيض عليه وممل إلى قلعة الجبل ، وأمر بخنقه قدّام السلطان . ثم نجا من القتل بشفاعة الأمير بدر الدين بيدرا ، وأعيد إلى الحدمة على عادته ، واشترك مع بيدرا فى قتل الأشرف خليل] ، كما تقدم ذكره . [ ثم اختفى خبره مدة ] ، وتنقل فى المدن إلى [ أن تحدث الأمير زين الدين كتبغا فى أمره ، فمفى عنه وأعيد إلى إمرته كما كان . فلما صار زين الدين كتبغا فى أمره ، فمفى عنه وأعيد إلى إمرته كما كان . فلما صار زين الدين كتبغا سلطانا ، استقر لاجين فى نيابة السلطنة بديار مصر ، إلى ] أن ركب على كتبغا وفر منه (٣) ، فنزل بالدهليز من العوجاء — وقيل من اللجون .

واجتمع الأمراء عنده ، وهم بدرالدين بيسرى الشمسى ، وشمس الدين قراسنقر المنصورى ، وسيف الدين قربحاق ، وسيف الدين بهادر الحاج أمير حاجب ، وسيف الدين كرد ، وحسام الدين لاجين السلاح (١) دار الرومى أستادار ، وبدر الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح ، وعن الدين أيبك الخازندار (٥) ، وجمال الدين أقوش الموصلى ، ومبارز الدين أمير شكار ،

<sup>=</sup> المعز ، وقيل له إنه غائب ولا يصح بيعه إلا من حاكم ، فاشتراه ثانيا من قاضى الفضاة تاج الدين بن بنت الأعز بما يزيد عن ألف دينار ، وباعه على الغائب بالغبطة له . وقد شاهدت أنا عهديته فى جملة عهد الماليك المنصورية السيفية ، وشذ عنى تحقيق الثمن الثانى ، إلا أنه يزيد عن ألف درهم ، ولعل ذلك ألف وخسون درها ''.

<sup>(</sup>۱) حاول النوبرى (نفس المرجع والجزء والصفحة) تحقيق سبب تلقيب لاجين بلفب''الصغير''، فقال: ''وسألت بعض أكابر الأمراء من المماليك المنصورية ، الذين كانوا في خدمة السلطان في زمن إمرته، عن لاجين السكبير الذي ميز هذا بالصغير بسببه فما عرفوه ، ولعل هذه الفهرة وقعت عليه وقوع اللقب''.

<sup>(</sup>۲) عبارة المقریزی هنا مقتضبة إلی حد بعید ، وقد أضیف مابین الأقواس للإیضاح ، وذلك بعد مراجعة ما سبق وروده بالمتن ( ص ۷۹۷ ، ۷۷۰ ، ۷۸۰ ، ۷۸۲ ، ۷۸۰ ، ۷۹۰ ، ۷۹۰ ، ۵۰۳ ، ۷۹۰ ، ۷۹۰ ، ۵۰۳ ، ۷۹۱ ، وكذلك النویری ( نهایة الأرب ، ج ۲۹ ، ۳۱۳ ب — ۳۱۳ ب ) .

<sup>(</sup>٣) الضمير عائد على كتبغا . انظر ص ٨٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في س "السلحدار".

<sup>(</sup>ه) في س " الخزندار ".

وسيف الدين بكتمر السلاح (۱) وسيف الدين سلار ، وسيف الدين برلطاى -- في آخرين ، حتى وسيف الدين كرجى ، وعن الدين طقطاى ، وسيف الدين برلطاى -- في آخرين ، حتى حملت الخزائن على البغال ورُمى الدهايز . وساروا في خدمة لاجين إلى قريب المغرب ، ونزلوا قريباً من يازُوْر (۲) ؛ وحضروا بأجمعهم بين يدى لاجين واتفقوا على سلطنته ، وشرطوا عليه أن يكون معهم كأحدهم ، ولا ينفرد برأى دونهم ، ولايبسط أيدى مماليكه ولايقدمهم ، وحلقوه على ذلك . فلما حلف قال له الأمير قبجاق المنصورى : وق نحشى أنك إذا جلست في منصب السلطنة تنسى هذا الذي تقرر بيننا و بينك ، وتقدّم مماليكك وتخوال مملوكك منكومر ( علينا ، فيصيبنا منه ما أصابنا من مماليك كتبغا . وكان منكومر مماوك لاجين ، وكان يوده ويؤثره ، وله عنده مكانة متمكنة من قلبه (٢٠١٠) . فلف [ لاجين ] مرة ثانية أنه لايفعل ذلك ، ولا يخرج عما التزمه وشرطوه عليه ؛ فحلف له الأمراء وأرباب الدولة . وتلقب بالملك المنصور ، وركب بشعار السلطنة في يوم ( ٢٠١١ ) الثلاثاء سابع عشرى الحرم ؛ وبات تلك الليلة ، ورحل إلى سكر ير (١٠ ومنها إلى غنة [ ير يد (١٠٥٠ الديار المصرية ] ، فلما دخل غزة حل الأمير بيسرى الجِثر على رأسه ؛ فخطب له بغزة والقدس وصفد والكرك ونابلس ، وضر بت بها البشائر .

الجبل ليحلف من بها من الأمراء . ورسم [ السلطان لاجين ] في غزة بمسامحة أهل مصر والشام بالبواق ، ثم سار منها في يوم الخيس أول صفر . ونزل ظاهر بلبيس في ثامنه ، وقد

<sup>(</sup>١) في س " السلحدار " .

 <sup>(</sup>۲) بغیر ضبط فی س ، وهی بلیدة بسواحل الرملة بفلسطین . (یاقوت : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص
 ۲۰۰۲) .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد، ص ٤٣٣).

<sup>(1)</sup> كذا فى س ، ولعل المقصود بلدة السَّكْرِيَّة المذكورة فى Le Strange: Palest. Under.) (1) كذا فى س ، ولعل المقصود بلدة السَّكْرِيَّة المذكورة فى Moslems PP. 527, 547) وهى على مسافة مرحلة من الرملة ، أو لعله وادى السكران بمشارف الشام . (2etterstéen: Op. Cit. P. 41) . هذا وفى (10. 2011) كالمناف المحال المسلطان لاجين ركب فى ثامن عشرى المحرم " من بدعرش فى دست المملكة ، ولقب بالملك المنصور ودخل إلى غزة ".

<sup>(</sup>٥) أضيف ما بين القوسين من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٣١٣).

خرج إليه أمراء مصر وحلفوا له ؛ ثم سار منها ضحوة وبات عند مسجد تبر ، وركب بكرة يوم الجمعة تاسعه إلى قلعة الجبل . ثم ركب إلى الميدان السلطاني بشمار السلطنة على العادة ، وشق القاهرة من باب النصر إلى باب زويلة ، وعليه الخلعة الخليفتية — وهي جبة سوداء بزيق (۱) وأكمام واسعة — والتقليد محمول بين يديه ، حتى عاد إلى القلعة والخليفة إلى جانبه ، وذلك في يوم الجنيس خامس عشره .

وفى يوم قدومه انعطت الأسعار إلى نصف ما هى عليه ، فسر الناس به . فإن القمح كان أربعين درها الأردب إلى ما دونها ، فأبيع بعشرين ؛ وكان الشعير بثلاثين درها الأردب ، فأبيع بعشرة ؛ وكان الرطل اللحم بدرهم ونصف ، فأبيع بدرهم وربع ؛ ودرّت الأرزاق وكثر الخير .

وفوض [السلطان لاجين] نيابة السلطنة بديار مصر إلى الأمير شمس الدين قراسنقر المنصورى ، [واستمر بالصاحب (٢٠) فحرالدين بن الخليلي فى الوزارة] ؛ وجعل الأمير سيف الدين سلار أستادارا (٢٠) ، والأمير سيف الدين بكتمر السلاح دار أمير جاندار ، والأمير سيف الدين الدين قبحاق المنصورى نائب الشام ؛ ومنع الوزير بهادر الحاج حاجبا ، والأمير سيف الدين قبحاق المنصورى نائب الشام ؛ ومنع الوزير من الظلم وأخذ المواريث بغير حق ، وألا يطرح البضائع على التجار ، فكثر الدعاء له .

وأما كتبغاً فإنه قدّم [قبله (\*) إلى دمشق] أمير شكاره وهو مجروح ، ليعلم (\*) الأمير وأما كتبغاً فإنه قدّم [قبله (\*) إلى دمشق] أغرلو نائب دمشق بما وقع ، فوصل (\*) في يوم الأربعاء سلخ الححرم ؛ فكثر بدمشق القال والقيل ، وألبس أغرلو العسكر السلاح ووقفوا خارج باب النصر ، فوصل كتبغا في أربعة أنفس قبل الغروب وصعد القلعة ، وحضر إليه الأمراء والقضاة وجُدِّدت له الأيمان ، ثم

<sup>(</sup>١) الزيق من القميص ما أحاط منه بالعنق ، والزيق فى النسائج عند العامة الخط الدقيق المنسوج فيها مخالفاً لونها ، وقد يراد بالزيق أيضا قدة من الثوب . ( محيط الحيط ) .

<sup>(</sup>٢) أضيف مابين الفوسين من النويزي (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ١٣١٣).

<sup>(</sup>٣) في س " استادار " .

<sup>(</sup>٤) عبارة المفريزي هنا غير منسجمة في بعض الألفاظ ، وقد عدلت وأضيف إليها ما بين الأقواس من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٣ ) .

<sup>(\*)</sup> فى س " فاعلم " .

<sup>(</sup>٦) في س " ودخل ".

أوقع الحوطة على أموال لاجين . وقدم فى أول صفر الأمير زين الدين غلبك العادلى بطائفة من الماليك العادلية ؛ وجلس شهاب (۱) الدين الحنفي [ وزير الملك العادل كتبغا فى الوزارة بالقلعة] ، ورتب الأمور [ وأحوال السلطنة] . فاشتهرت بدمشق سلطنة لاجين في يوم ثالث عشره ، وأن البشائر دُقت بصفد وناباس والكرك . فصار كتبغا مقيا بقلعة دمشق لا ينزل منها ، و بعث الأمير سيف الدين طقصبا الناصرى فى جاعة لكشف الخبر ، فعادوا وأخبروه بصحة سلطنة لاجين . فأمر كتبغا جماعة [ من دمشق ] ، وأبطل عدة مكوس فى يوم الجمعة سادس عشره ، وكتب بذلك توقيعاً قرئ بالجامع .

فبعث الملك المنصور لاجين من مصر الأمير سنقر الأعسر - وكان فى خدمته بمصر - ، فوصل إلى ظاهر دمشق فى رابع عشره ، وأقام ثلاثة أيام ، وفرق عدة كتب على الأمراء وغيرهم وأخذ الأجوبة عنها ، وحلّف الأمراء . وسار إلى قارًا (٢) ، وكان بها عدة أمراء عبر دين (٣) فلّفهم وحلّف عدة من الناس ، وكتب بذلك كله إلى مصر . وسار إلى لدّ ، فأقام بها فى جماعة كبيرة لحفظ البلاد ، ولم يعلم كتبغا بشىء من ذلك .

فلما كان يوم ( ٢١١ ب ) السبت رابع عشريه وصل الأمير سيف كجكن وعدة من الأمراء كانوا مجردين بالرحبة ، [ فلم يدخلوا (٤٠٠ دمشق ] ، ونزلوا (٥٠ بميدان الحصا قريباً من مسجد القدم ؛ فأعلنوا باسم السلطان الملك المنصور لاجين ، وراساوا الأمراء بدمشق فخرجوا اليهم (٢٠ طائفة بعد طائفة . وانحل أمر كتبغا ، فتدارك نفسه وقال [ الأمراء ] : " السلطان الملك المنصور خوشداشي ، وأنا في خدمته وطاعته ، [ وأنا أكون في بعض القاعات بالقلعة إلى المناتب السلطان و يرد جوابه بما يقتضيه في أمرى ] "، فأدخله الأميرجاغان (١٠) الحسامي

<sup>(</sup>۱) فى س'' وجلس الوزير شهاب الدين . . .'' ، وقد حذف لفظ '' الوزير '' من المتن لضرورة وجوده بالإضافة التالية بين القوسين ، وهى وغيرها من الإضافات بهذه الفقرة من النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۹۳ ) .

<sup>(</sup>۲) كذا فى س بغير ضبط ، وقد أوردها ياقوت ( معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ١٢--١٣ ) برسم قارة ، وهى قرية كبيرة على الطريق من حمص إلى دمشق .

<sup>(</sup>٣) في س " مجردون " .

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة والتي تليها من النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣١٣ أ ، و ما بعدها ) .

<sup>(</sup>ه) في س "فنزلو". (٦) في س"اليه".

<sup>(</sup>V) في س "ماعان". انظر ما يلي ص ٨٢٥ ، سطر ٢ ، وكذلك (Zetterstéen: Op. Cit. P.42)

مكاناً من القلعة . واجتمع الأمراء بباب الميدان ، وحلفوا للملك المنصور وكتبوا إليه بذلك ؛ وحفظ جاغان القلعة ورتب بها من يحفظ كتبغا ، وغلقت أبواب دمشق كلها إلا باب النصر ، وركب العسكر بالسلاح ظاهر دمشق ، وأحاط جماعة بالقلعة خوفا من خروج كتبغا وتحيزه في جهة أخرى . وكثر كلام الناس واختلفت أقوالهم ، وعظم اجتماعهم بظاهر دمشق حتى أنه سقط في الخندق (١) جماعة لشدة الزحام فيا بين باب النصر و باب القلعة ، فيات نحو العشرة .

واستمر الحال على هذا يوم السبت [المذكور]، ثم دُقّت البشائر بعد العصر على القاعة وأعلن بالدعاء للملك المنصور، ودُعى له على الما ذن فى ليلة الأحد، وضربت البشائر على أبواب الأمراء وفتحت الأبواب فى يوم الأحد، وحضر الأمراء والقضاة بدار السعادة وحلقوا الأمراء بحضور الأمير أغراو نائب الشام، وحلف [هو] وأظهر السرور. وركب أغراو (٢) والأمير جاغان البريد إلى مصر؛ و بلغ ذلك الأمير سنقر الأعسر بلد، فنهض إلى دمشق ودخلها يوم الخيس تاسع عشريه، وقد تلقاه الناس وأشعاوا له الشموع، وأتاه الأعيان، ونودى من له مظامة فعليه بباب الأمير شمس الدين سنقر الأعسر.

وفى يوم الجمعة أول شهر ربيع الأول خطب بدمشق للملك المنصور ، فلما كان يوم الجمعة ثامنه وصل الأمير حسام الدين الأستادار بمسكر مصر ليحلّف الأمراء ، فَحُلِّفُوا بدار السعادة فى يوم السبت تاسعه ؛ وقرى عليهم كتاب الملك المنصور باستقراره فى الملك وجلوسه على تخت الملك بقلعة الجبل ، واجتماع الكامة عليه وركو به بالتشاريف الخليفتية والتقليد بين يديه من أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبى العباس أحمد .

وفى يوم الاثنين حادى عشره وصل الأمير جاغان الحسامى من مصر، وحلّف كتبغا [يميناً مستوفاة (٢) مغلظة] بحضرة الأمير حسام الدين الأستادار، والأمير سيف الدين جملان، وقاضى القضاة بدر (١٢١٢) الدين محمد بن جماعة — على أنه في طاعة الملك

<sup>(</sup>١) في س '' الحند '' والرسم المثبت هنا من ب ( ٢٥٢ ب ) .

<sup>(</sup>٢) في س " وركب هو والأمير جاغان " ، وقد أثبت العائد بدل الضمير للتوضيح .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الأقواس بهمنذه الفقرة والتي تليها من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣١٣ ب ) .

المنصور وموافقته ، وقد أخلص النية له ورضى بالمكان الذي عيّنه له وهو قلعة صرخد ، وأنه لا يكاتب ولا يشاور ولا يستفسد أحداً .

وفيه استقر تقى الدين توبه فى وزارة دمشق ؛ واستقر أمين الدين بن هـــلال فى نظر الخزانة ، عوضاً عن تقى الدين توبه ؛ واستقر الشيخ أمين الدين يوسف الرومى فى حسبة دمشق .

وفى سادس عشره وصل الأمير سيف الدين قبحق المنصورى نائب دمشق من مصر ، [ ونزل بدار السمادة على عادة النواب ] .

وفى ليلة الثلاثاء تاسع عشره خرج كتبغا من قلعة دمشق إلى قلعة صرخد ومعه ماليكه ، وجُرّد من دمشق معه نحو المائتي فارس ساروا به حتى عبر قلعة صرخد ثم رجعوا ،

فكانت مدة مفارقته الدهليز من العوجاء إلى أن خلع نفسه بدمشق في يوم السبت رابع عشرى صفر أربعة وثلاثين يوما ؛ وجهز إليه إبنه أنص وأهله .

ووصل إلى دمشق نحو ستائة تشريف فُرِ قت على الأمراء والقضاة والأعيان ، ولبسوها يوم الاثنين ثانى شهر ربيع الآخر . وأفْرَ ج الملك المنصور عن الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير وجعله أحد الأمراء ، وعن الأمير سيف الدين برلغى و بعثه إلى دمشق على إمرة بها ، وعن الأمير سيف الدين اللقاني ، وعن (١) جماعة من الماليك السلطانية الذين كانوا بدمياط والإسكندرية و بخزانة البنود من القاهرة و بخزانة شمايل (٢) . فكان لهم يوم مشهود (٦) ، فإنه كان فيهم خمسة وغشرون (١) أميراً ، أنم على جميعهم وخلع عليهم . و [ فيها أمّر السلطان لاجين (٥) جماعة من مماليكه ] ، فأعطى (٢) مماوكه سيف الدين

<sup>(</sup>١) في س " على "

<sup>(</sup>٧) كانت تلك الحزانة ، نقلا عن المقريزى ( المواعظ والاعتبار ، ج ٧ ، س ١٨٨ ) من أشنع سجون الفاهمة وأقبحها منظرا ، وكان يحبس فيها من وجب عليه الفتل من السراق وقطاع الطريق ، ومن يريد السلطان إهلاكه من المهاليك وأصحاب الجرائم العظيمة . والراجح أنها بنيت لتكون سجنا ، فلم تكن كذانة البنود التي أسست في الأصل لحفظ أنواع الأعلام والأسلحة في الدولة الفاطمية ، وقد سميت بخزانة شمايل والى الفاهمة في أيام السلطان الملك السكامل . انظر ص ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٣) في س "يوما مشهودا" • (١) في س "عشرين".

<sup>(</sup>٥) أضيف ما بين القوسين من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٣١٤).

<sup>(</sup>٦) في س ''واعطى'' ، وقد عدلت بالفاء بعد إضافة الجملة السابقة .

منكو تمر إمرة ، ومملوكه علاء الدين أيدغدى شقير إمرة ، ومملوكه سيف الدين جاغان إمرة ، ومملوكه سيف الدين بهادر المعزى إمرة .

وتقدم [السلطان] إلى الأمير علم الدين سنجر الدوادارى بعارة الجامع الطولونى، وعين لذلك عشرين ألف دينار عينا، فعمره وعبّر أوقافه؛ وأوقف قرية منية أندونة (١) من الأعمال الجيزية (٢) عليه، ورتب فيه درس تفسير ودرس حديث نبوى، وأر بعة دروس فقه على المذاهب الأربعة، ودرساً للطب وشيخ ميعاد (٣)، ومكتب سبيل لقراءة الأيتام القرآن. وسبب ذلك أنه لما هرب في وقعة بيدرا من بر الجيزة، واختفى بمنارة الجامع الطولوني — وكان إذ ذاك مهجوراً لا يوقد به سوى سراج واحد في الليل، ولا يؤذن أحد بمنارته، وإنما يقف شخص على بابه ويؤذن —، فأقام به مدة لم يظهر خبره؛ فأرادأن يكون من وإنما يقف شخص على بابه ويؤذن —، فأقام به مدة لم يظهر خبره؛ فأرادأن يكون من بهارته له.

## (٢١٢ ب) وفيها (١) كتب السلطان لاجين إلى الأشكري بالقسطنطينية أن يجهز

<sup>(</sup>۱) عرفت تلك الفرية الواقعة بمديرية الجيزة الحالية بهذا الاسم نسبة إلى أندونة كاتب أحمد المدائني ، وذلك في عصر أحمد بن طولون بمصر . ( المقريزي : المواعظ والاعتبار ، ج ١ ، ص ٢٠٨ ؛ مبارك : الخطط التوفيقية ، ج ١ ، ص ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا فى س ، وهى فى النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٩١٤) "للطلب" . انظر لحاشية التالية .

<sup>(</sup>٣) عبارة النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣١٤ آ) في هذا الصدد كالآتى: "ودرسا للطلب وسيعاد الرقائق" ، والميعاد درس ديني للوعظ والإرشاد ، والحث على التقوى ,une leçon religieuse ) . ويتضح من الأمثلة التي أوردها ( Dozy : Supp : Dict.Ar ) . ويتضح من الأمثلة التي أوردها ( Quatremère : Op, Cit II. 2. p. 47. N. 8 ) المتعريف بأنواع المواعيد ، ومن عبارة النويرى المذكورة هنا أيضا ، أن رقائق الحديث النبوى ( انظر ص ٥٥ ، حاشية ١ ) والآيات الوعظية من القرآن كانت أهم مواد تلك المواعيد .

<sup>(</sup>٤) عبارة المفريزى هنا حتى آخر الفقرة مقتضبة ، ونصها : "وفيها كتب الأشكرى بالقسطنطينية أن يجهز أولاد الملك الظاهم بيبرس إلى القاهمة . فجهزهم وقد مات الملك العادل بدر الدين سلامش وصبروه فدفن بقرافة مصر ....." ؟ وقد عدلت بالإضافات مما سبق ومما سيلى بالمتن (انظر ص ٧٧٤ - ٧٧٠ لفذا الصدد ٧٧٠ ، ومما أورده النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٣١٥) أيضاً في هذا الصدد تحت سنة ٢٩٧ ه . أما سبب اهتمام السلطان لاجين بأصر أولاد الظاهم بيبرس ، حسبا جاء في النويرى (نفس المرجع والجزء والصفحة ) وفيا يلى أيضاً (ص ٨٣١) ، فهو أن لاجين كان متزوجاً من إحدى أخواتهم ، وقد شفعت زوجته هذه لديه حتى صمح بإرجاعهم إلى القاهمة .

أولاد الملك الظاهر بيبرس إلى القاهرة مكرّمين ، فجُهّز الملك المسعود نجم الدين خضر ووالدته وحُرَمه ؛ وكان الملك العادل بدر الدين سلامش قد مات بالقسطنطينية سنة تسعين وستمائة ، فأحضر في تابوت مصبّرا ، فدفن بقرافة مصر . وقدم الملك السعيد خضر إلى السلطان ، وسأل الإذن بالحج ، فأذن له وسافر مع الركب .

وفيها ُنقل الحليفة الحاكم بأمر الله من البُرج بقلعة الجبل إلى مناظر الكبش بجوار الجامع الطولوني ، وأجرى له ما يكفيه . و بعث إليه الملك المنصور بمال سني ، وصار يركب مع السلطان في الموكب .

وفيها قدم من قضاة دمشق وأعيانها جماعة ، منهم قاضى القضاة حسام الدين أبو الفضائل الحسن ابن قاضى القضاة تاج الدين أبى المفاخر أحمد بن الحسن بن أنو شروان الرازى الحنق الومى ؛ فولاه [السلطان] قضاء القضاة الحنفية بديار مصر ، عوضا عن قاضى القضاة شمس الدين أحمد السروجي ، وعامله من الأكرام بما لم يعامل به أحداً ، وأقر ولده جلال الدين أبا المفاخر أحمد على قضاء القضاة الحنفية بدمشت . وقدم أيضا قاضى القصاة إمام الدين عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن عبد الكريم القزويني الشافعى ، فعرض السلطان عليه قضاء القضاة بديار مصر ، فلم يقبل واختار دمشق ، فولاه قضاء القضاة بدمشق السلطان عليه قضاء القضاة بديار مصر ، قلم يقبل واختار دمشق ، فولاه قضاء القضاة بدمشق بها . وقدم أيضا قاضى القضاة جمال الدين جماعة في خطابة جامع دمشق وتدريس القيمرية بها . وقدم أيضا قاضى القضاة جمال الدين يوسف الزواوى المالكي ، فأعيد إلى ولايته بدمشق ؛ وخُلع عليه وعلى إمام الدين القزويني ، فعادا إلى دمشق في ثامن شهر رجب . وقدم أيضا عن الدين حمزة [بن] (٣) القلانسي ، فأكرمه السلطان وخلع عليه ، واستعاد له من ورثة الملك المنصور [قلاون ؟] ماكان فأكرمه السلطان وخلع عليه ، واستعاد له من ورثة الملك المنصور [قلاون ؟] ماكان [قد] أخذ منه ، وعاد إلى دمشق في خامس عشري رمضان .

وفيها ظهر بأرض مصر فأركثير أتلف الزروع ، حتى لم يؤخذ (٢) منه إلا اليسير. وغُزِل

<sup>(</sup>١) هذا الاسم "بدر الدين" مكرر في س.

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة بعد صراحعة النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣١٤ ب ) .

<sup>(</sup>٣) في س "نوحد" ، والرسم الثبت هنا من ب ( ٢٥٤ ) .

الأمير فتح الدين عمر بن صبرة عن شدّ الدواوين بدمشق ، واستقر عوضه الأمير سيف الدين جاغان الحسامي في ثامن عشر رجب .

و[في هذه (۱) السنة] طلب [السلطان] الأمير سنقر الأعسر من دمشق في شهر رجب، فركب البريد إلى القاهرة . ولما حضر أكرمه السلطان وجعله من أمراء مصر، ثم ولاه الوزارة بديار مصر في سادس عشريه ، وسلّمه الصاحب فحر الدين [بن] الخليلي ، فألزمه بمائة ألف دينار وقبض على أتباعه . واشتدت حرمتُه وعظمت مهابته ، فلا يُراجَع ولا يخاطب إلا جوابا .

وفيها توقف النيل عن الزيادة قبل (١٢١٣) الوفاء، فترايد السعر، و بلغ في ذي القعدة الأردبُ القمح خمسة وأربعين درهماً ، ثم انحل السعر .

وفى يوم الثلاثاء النصف من ذى القعدة قبض على الأمير شمس الدين قرا سنقر نائب السلطنة ، وعلى جماعة من الأمراء واعتقلوا ؛ وأحيط بموجود قرا سنقر الذى بمصر والشام ، وضُرب كاتبه شرف الدين يعقوب حتى مات تحت الضرب ، وضُيِّق على نوابه ودواوينه ، وأراد السلطان إقامة مملوكه [ الأمير (٣) سيف الدين ] منكوتمر [ الحسامي ] في نيابة (١٠) السلطنة ، فعارضه الأمراء وغضبوا من منكوتمر ، فشق ذلك عليه وأراد تفريقهم : فبعث طغريل الإيغاني إلى النكشف بالشرقية ، وسنقر المساح إلى كشف الغربية ، وبيسرى إلى كشف الجيزة ؛ ثم قبض على قرا سنقر النائب والحاج بهادر وعن الدين أيبك الحموى وسنقر شاه الخاهري والأقوش وعبد الله وكورى والشيخ على ، و تقيدوا . وولى منكوتمر النيابة من غد الظاهرى والأقوش وعبد الله وكورى والشيخ على ، و تقيدوا . وولى منكوتمر النيابة من غد مسكوم في عشرى ذى القعدة ، واستقر في نيابة (١٠) السلطنة .

وفيه ركب السلطان إلى الميـدان ولعب بالكرة ، فتقطّر عن الفرس وانكسر أحد جانبي يده اليمني ، وتهشّم بعض أضلاعه وانصدعت رجله . وخيف عليه ، فكسر المجبرون ٢٠

<sup>(</sup>١) أُضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣١٤ ب ) .

<sup>(</sup>٢) أُضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري ( نهاية الأرب ج ٢٦ ، ص ٣١٤ ب ) .

<sup>(</sup>٣) في س '' النيابه'' ، وقد عدات من النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣١٤ ب ) .

<sup>(</sup>٤) عبارة س كالآتى: '' واستقر الأمير سيف الدين منكو تمر الحسامى فى نيابه السلطنه'' ، وقد عدات على النحو المثبت بالمتن لانسجام العبارة .

عظم الجانب الآخر من يده حتى يتم لهم الجهر، فإنه قصر عن الجانب الآخر ؛ وكان قد توقف السلطان عن موافقتهم ، فقال له الوزير سنقر الأعسر: " أنا حصل لى مثل هذا ، فلما احتجت إلى كسر النصف الآخر ضربته بدقهاق حديد ، فانكسر ثم جبر " ، وكلمه بجفاء وغلظة واستخفاف من غير أدب . فاحتمل [ السلطان ] ذلك منه ، وأجاب الجبرين لما قصدوه ، وأسر اسنقر الأعسر في نفسه . فلما كان في يوم السبت ثالث عشرى ذي الحجة قبض عليه ، ولم يول أحداً غيره .

وفى هذه السنة كان الأردب القمح من أر بعين درهماً إلى خمسين ، والأردب الشعير بثلاثين ، واللحم بدرهمين ونصف الرطل . فنزل القمح إلى عشرين ، والشعير إلى عشرة دراهم ، واللحم إلى درهم وربع . وفيها كُتب بمسامحة أهل النواحي بما عليهم من بواقى الخراج المذكسرة .

وفي هذه السنة مَنع السلطانُ من لبس الكافتاة (١) الزركش والطرز الزركش والأقبية الحرير العظيمة الثمن ، واقتصد هو وخواصه في الملبس . وجلس بدار العدل يومين في الأسبوع لسماع شكوى المتظامين ، وأعرض عن اللهو جملة ومَقَت من يعانيه ، وصام شهرى رجب وشعبان ، وتصدّق في السر .

ومات في هذه السنة من الأعيان قاضي القضاة الجنبلي عن الدين أبو حفص عرب عبد الله بن عربن عوض المقدسي ، عن خمس وستين سنة بالقاهرة في صفر . وتوفي قاضي الحنفية بحلب تاج الدين أبو المعالى عبد القادر بن عن الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الكرم ابن عبد الرحمن بن علوى السنجاري ، عن ثلاث وسبعين سنة بحلب ، وهو معزول . وتوفي ضياء الدين أبو المعالى محمد بن عبد القاهر بن هبة الله بن عبد القاهر بن عبد الواحد ابن هبة الله بن عبد القاهر بن يوسف بن النّصِيبي (٢) الحابي وزير حماة ، عن ثمان وسبعين سنة بحلب . وتوفي جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن الظاهري الحابي الحنفي

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بذلك النوع من غطاء الرأس في ص ٤٩٣ ( حاشية ١ ) ، حيث ذكر أن الكلفتاة — أو الكلفتة أو الكلفة أو الكلوتة — المزركشة كانت من مستحدثات عصر الأشرف خليل من قلاون.

<sup>(</sup>٢) بغير ضبط فى س ، وتصح كتابة هذا الاسم '' النصيبيني'' ، والنسبة فى الحالين إلى بلدة نصيبين ، وهى حسبا جاء فى ياقوت ( معجم البلدان ، ج ؛ ، ص ٧٨٧ ) على جادة الطريق بين الموصل ودمشق .

شيخ الحديث ، عن سبعين سنة ، بزاويته خارج القاهرة فى ربيع [الأول (۱)] . وتوفى عفيف الدين أبو محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع البصرى الحنبلى ، بالمدينة النبوية عن إحدى وسبعين سنة ، بعد ما جاور بها خسين سنة . وتوفى الأديب سيف الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن على بن جعفر السرمراى (۲) ، بدمشق عن ست وسبعين سنة ، وكان هجاء . وتوفى الشريف الحافظ عن الدين أبو القاسم أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن على بن محمد بن محمد الحسينى ، المعروف بابن الحابى ، نقيب الأشراف بديار (۲) مصر ، فى . . . . . . . . . . . . . . . ومولده سنة ست وثلاثين .

\* \* \*

سنة سبع و تسعين و ستمائة . فيها قدم الملك المسعود نجم الدين خضر بن الملك الظاهر بيبرس من بلاد الأشكرى إلى القاهرة ، بشفاعة أخته امرأة السلطان الملك المنصور لاجين ، ومعه أمه وأخوه الملك العادل سلامش وقد مات وصُبِّر ؛ فدفن سلامش بالقرافة . وكان السلطان قد احتفل لقدومهم ، وأخرج الأمراء إلى لقائهم و بالغ في إكرامهم ، وأجرى على الملك المسعود الرواتب وجهّره للحج .

وفيه توجه الأمير سيف الدين سلار أستادار إلى الكرك ، وأحضر ما كان بها من الأموال ؛ وقدم معه الأمير جمال الدين أقش (٥) نائب الكرك ، فخلع عليه وأعيد إلى نيابته .

وفى حادى عشرى صغير ركب السلطان ، بعد ما انقطع لما به من كشريده نحو الشهرين ، و افترال إلى الميدان ؛ ودقت البشائر ، وزينت القاهرة ومصر ، وكتب بالبشائر إلى الأعمال بذلك . وكان يوم ركو به من الأيام المشهودة ، اجتمع الناس لرؤيته من كل مكان ، وأخذ

<sup>(</sup>١) أَضيف ما بين القوسين من النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) كذا فى س ، وفى النويرى ( نفس المرجم والجزء والصفحة ) '' السامرى '' ، ولعل النسبة إلى مدينة سر من رأى -- سامرا - ، على أن النسبة إلى تلك المدينة '' سرى '' ، وذلك حسبا ورد فى ياقوت ( معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) بعض حروف هذين اللفظين زائل في س ، ولكنه واضح في ب ( ٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) بياض في س .

<sup>(•)</sup> كذا في س، وقد سبق ورود هذا الاسم بتلك الصيغة ، وبرسم أقوش أيضا ، والرسم الثانى هو المتواتر في ( Zetterstéen : Op. Cit. Index ) .

أصحاب الحوانيت من كل شخص أجرة جلوسه نصف درهم فضة (٢١٣ ب) ، واستأجرَ الناس البيوت بأموال جزيلة فرحا به ، فإنه كان محبباً إلى الناس . وعاد [السلطان] من الميدان ، فألبس الأمراء الخلع ، وفر ق الصدقات في الفقراء ، وأفرج عن المحابيس .

وفي هذا الشهر استدعى السلطانُ قاضى القضاة زين الدين على بن مخلوف المالكي، وصي الملك الناصر محمد بن قلاون ، وقال له : " الملك الناصر ابن أستاذى ، وأنا قائم في السلطنة كالنائب عنه إلى أن يحسن القيام بأمرها ، والرأى أن يتوجه إلى الكرك (۱) " وأمره بتجهيزه . ثم قال (۳) | السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون] : " لو علمت أنهم يخلوك (۱) سلطانا والله تركت (۱) الملك لك ، لكنهم لا يخلونه لك . وأنا مملوكك ومملوك والدك ، أحفظ لك الملك ، وأنت الآن تروح إلى الكرك إلى أن تترعم وترتجل (۱) وتتخرج وتجرب الأمور وتعود إلى ملكك ، بشرط أنك تعطيني دمشق وأكون بها مثل صاحب حماة فيها ". فقال له الناصر: " فاحلف لى أن تبقي على نفسي وأنا أروح " ، فحلف صاحب عماة فيها " . فقال له الناصر : " فاحلف لى أن تبقي على نفسي وأنا أروح " ، فحلف كل منهما على ما أراده الآخر . فخرج [الناصر] في [أواخر (۲) صفر] ، ومعه الأمير

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن رواية النويرى ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، س ۲۹ ب ) لهذا الحديث الذي أدلى به السلطان لاجين إلى قاضي القضاة زين الدين ، أطول بكثير مما هنا ، وقد أثبته النويرى من فم قاضي الفضاة نفسه ، ونصه : " فأخبر في قاضي القضاة زين الدين على بن مخاوف المالكي عن خبر إرساله ( الضمير عائد على الناصر محمد) إلى الحرك ، قال طلبني المالث المنصور حسام الدين ، وقال لى اعلم أن السلطان المالك الناصر ابن أستاذى ، وأنا والله في السلطنة مقام النائب عنه ، ولو علمت أنه الآن يستقل بأعباء السلطنة ، ولا تنخرم هذه القاعدة ويضطرب الأمر ، أقته (كذا) وقت بين يديه ، وقد خشيت عليه في هذا الوقت ، وترجح عندى إرساله إلى قلعة الحرك ، فيكون بها إلى أن يشتد عضده ، ويكون من الله الحير ، ووالله ما أقصد بإرساله إليها إبعاده ولكن حفظه ! و أما السلطان الملك المنصور إنما قال هذا القول تطيبا لقلب أزين الدين ا فشكرته على ذلك ودعوت له ، ولعل السلطان الملك المنصور إنما قال هذا القول تطيبا لقلب قاضي الفضاة لا حقيقة ، وكان في طي الغيب كذلك " . ويستنتج من هذه المقارنة بين النصين – بغرض قاضي الفضاة لا حقيقة ، وكان في طي الغيب كذلك " . ويستنتج من هذه المقارنة بين النصين – بغرض أن كثيراً من متن السلوك منفول من نهاية الأرب – أن المقريزي كان يتصرف في النقل بالحذف والإثبات كا يشاء ؟ ويلاحظ أيضا فيا يلى ( سطر ١١ ) ، أن الملك الناصر خاطب بنفسه السلطان لاجين بصدد إرساله إلى الكرك ، وهذا الحظاب غير موجود بالنويرى ، مما يدل على أن المقريزي أورد من الأخبار ما ليس موجوداً بنهامة الأرب .

<sup>(</sup>٢) في س '' ثم قال له '' ، وقد عدلت الجلة وأضيف مابين القوسين للتوضييح .

<sup>(</sup>٣) كذا في س . (١) كذا في س . (٥) كذا في س .

<sup>(</sup>٩) موضع ما بين الفوسين بياض فى س ، وهذه الإضافة استنتاجية مما يلى (ص ٣٨٣ ، سطر ٢) ومن رواية النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣١٥ ب ) ، حيث ورد أن الملك الناصر وصل إلى السكرك " فى رابع شهر ربيع الأول " .

سيف الدين سلار أمير مجلس، والأمير سيف الدين بهادر الحموى، والأمير أرغون الدوادار، وطيدم جوباش رأس نوبة الجهدارية؛ فوصل إلى الكرك في رابع ربيع الأول، فقام لحدمته الأمير جمال الدين أقوش الأشرفي نائب الكرك.

وفي يوم الاثنين سادتنسه قُبض على الأمير بدر الدين بيسري الشمسي ، وعلى الأمير

شمس الدين الحاج بهادر الحابي الحاجب، والأمير شمس الدين سنقر شاه الظاهري. وسبب ذلك أن منكو تمر في مدة ضعف السلطان كان هو الذي يعلّم عنه على التواقيع والكتب، وصار يُخشى أن يموت السلطان إ ولم يكن له (۱) ولد ذكر ]، فيجعل بعده في السلطنة بيسرى، وكان يكره منكو تمر. فحسّن منكو تمر لمن خيّل السلطان من ذلك وأن يعهد لأحد، فاقتضى رأيه أن يجعل الأمير منكو تمر ولى عهده، ويقرن اسمه باسمه في الخطبة والسكة ؛ واستشار في ذلك الأمير بيسرى فردّه ردّا خشناً، وقال: "منكو تمر لا يجيء (۲) منه جندى، وقد أمرته وجعلته نائب السلطنة، ومشّيت الأمراء والجيوش في خدمته فامتثلوه رضاء لك، مع ماتقدم من حلفك ألا تقدّم ثماليكك على الأمراء ولا تمكّنهم منهم، فأ قنعت بهذا حتى تريد أن تجعله سلطانا، وهذا لا يوافقك أحد عليه "؛ ومنهاه أن يذكر هذا لغيره وخو فه العاقبة، وانصرف عنه، فلشدّة محبة السلطان في منكوتمر أعلمه بما كان من بيسرى، فأسر"ها في نفسه وعاداه وأخذ يدبّر عليه وعلى الأمراء، ويغرى السلطان به وبهم، بيسرى، فأسر"ها في نفسه وعاداه وأخذ يدبّر عليه وعلى الأمراء، ويغرى السلطان به وبهم، واتفق مجيء الخبر بالخلف (۲) بين المغل، وخروج التجريدة إلى سيس (۱)، فلما تفرق

(١) أَضَيفَ مَا بَيْنَ الْفُوسِينَ مِنَ النَّوْيِرِي ( نَهَايَةَ الأَرْبِ، ج ٢٩ ، ص ١٣١٦ ) .

- (٣) في "الحلف". انظر ( Quatremère : Op. Cit. II. 2. p. 56 ) . ويشير المقريزي هنا إلى وقوع الحلف بين طقطوخان خان القفجاق وبيين قريبه نوغاي ، كما يشير أيضاً إلى تمر دكير من أمهاء التستر وأعيانهم بفارس ، بسبب اعتناق ملكهم غازان الإسلام وهدمه معابد الديانات الأخرى ، وقد أدى ذلك الحلف إلى سلسلة من المؤامرات والثورات والقتل . انظر ما يلى ، وكذلك: Browne ) . Lit. Hist. Of Persia. III. P. 41
- (٤) يشير المفريزي إلى التجريدة التي أرسلها السلطان لاجين إلى سيس تلك السنة عملا بمشورة منكو تمر ، 😑

الأصراء ولم يبق من يخافه [منكوتمر] توجّه إلى الأمير بيسرى ، واستمال أستاداره بهاء الدين أرسلان بن بيليك حتى صار من خواصه ، ورتّبه فيما يقوله . ثم حسن [منكوتمر] للسلطان أن ينتدب بيسرى لكشف جسور الجيزة ، فتقدّم له بذلك مع أنها غض (۱) منه ، إذ محلّه أجلّ من ذلك ، فلم يأب (۲) وخرج إلى الجيزة بماليكه وأتباعه ؛ وصار يحضر الخدمة السلطانية بالقلعة في يومى الاثنين والحيس ، ويجلس رأس الميمنة تحت الطواشي حسام الدين بلال المغيثي لأجل تقدّمه ، ويعود إلى الجيزة حتى أتقن عمل الجسور . [فلما تكامل إتقان (۱) الجسور ] السلطان في عمل ضيافة له ، فأذن في ذلك ، فاهتم لها اهتماماً زائداً ليحضر إليه السلطان بالجيزة . فأمكنت الفرصة منكوتمر ووجد سبيلا إلى بيسرى ، ( ٢١٤ ا ) فخدع أرسلان أستادار بيسرى ورتّبه في كلام يقوله للسلطان ، وقال له ووعده بإمرة طبلخاناه . فانخدع [ أرسلان ] ودخل مع منكوتمر إلى السلطان ، وقال له بأن " بيسرى رتّب أنه يقبض عليك إذا حضر"ت لضيافته " ، فتخيّل [ السلطان ] من قوله .

واتفق أن بيسرى بعث إلى منكوتمر يطلب منه الدهليز السلطاني ، لينصبه للسلطان [في مكان المهم] ، فبعثه إليه من غير أن يعلم السلطان . فلما مرّ الدهليز على الجال من تحت القلعة [ليتوجهوا به إلى الجيزة] رآه السلطان ، فأنكر ذلك وبعث إلى منكوتمر يسأل منه . فأنكر أن يكون له علم به ، وقال إنما بيسرى استدعى به من مقدّم الفرّ اشين ، وأخذه مماليكه من الفرش خاناه بغير إذن ، وشرع يحتج لصدق (٥) ماقاله أرسلان بهذا . فرد السلطان الدهليز إلى الفرش خاناه ، وغلب على ظنه صدق ما نقل له عن [بيسرى] .

<sup>=</sup> وكان منكوتمر قد حسن للسلطان ذلك لأمر فى نفسه ، وهو ذهاب الأمراء والجند عن الفاهرة . انظر ما يلى ، وكذلك ابن أبى الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>١) في س "غضاضـه".

<sup>(</sup>۲) "ياني "

<sup>(</sup>٣) أَضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة والتي تايها من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٥ ٣٠ ب ) ، حيث العبارة أكثر تفصيلا مما هنا .

<sup>(</sup>٤) في س " فاستاذن " .

<sup>(</sup>٥) كذا في س.

[ولما وقع ذلك أطلع عليه (١) بعض الأمراء الأكابر]، فبعث [أحدهم وهو] الأمير سيف الدير فُقْجي (٢) الأشرفي يعلم بيسري بما جرى ، و يعده بأنه معه هو وجماعة من الأمراء ، فلم يلتفت إلى قوله . فبعث أرغون أحد مماليك السلطان إلى بيسري بالخبر على جليّته ، وحــذّره من [الحضور إلى خدمة السلطان] ، و[أنه إن حضر] أن يكون على استعداد . فلما أراده الله حضر بيسري يوم الاثنين للذكور (٣) إلى الخدمة على العادة ، فقام له السلطان على عادته وأجلسه بجانبه . فلما قدم الساط لم يأكل بيسرى واعتذر بأنه صائم ، فأمر السلطان برفع مجمع من الطعام برسم فطوره فرفع له ، وأخذ يحادثه حتى رفع الساط . وخرج الأمراء وقام الأمير بيسرى معهم ، فلما مشى عدة خطوات استدعاه السلطان إليه وحدَّثه طويلا، [وكان الحجاب والنقباء يستحثون الأمراء على الخروج]. ثم قام (١) بيسري من عند السلطان ومشى خطوات ، فاستدعاه السلطان ثانيا فعاد ، وحدَّته أيضاً حتى علم أن المجلس والدهاليز لم يبق بها أحد سوى مماليك السلطان فقط، فتركه (٥). فقام [بيسري] ومشي ، فاعترضه سيف الدين طقحي وعلاء الدين أيدغدي شقير ، [ وعدلا به إلى جهة أخرى ] ؛ وقبض <sup>(٦)</sup> [أيدغدى ] شقير [على ] سيفه [وأخذه من وسطه] ، فنظر إليه طقحي و بكي ، وجبداه إلى القاعة الصالحية فاعتقل بها . فارتجت القلعة ، وطار الخبر إلى القاهرة فأُغلق باب زويلة وماج الناس ، ثم فتح باب زويلة . ووقعت الحوطة على جميع موجوده ، وقبض على جماعة من مماليكه ثم أفرج عنهم . وأقام بيسرى في القاعة مُكرّ ما ، وُحملت إليه امرأته [وهي والدة أحمد بن الساطان الملك المنصور؟]، فمازال معتقلا حتى مات.

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة والتي تليها من النويري (نهاية الأرب، ج ۲۹، ص ۳۱۵ب - ۲۳۱۶).

<sup>(</sup>۲) فى س" طنى " بغير ضبط، و" طغجى " أيضاً فيايلى (سطر ۱۲،۱۲)، والصيغة الثبتة هنا من النويرى (نفس المرجع والجزء والصفحة)، وكذلك (Zettersteen: Beiträge. P. 50)، وسيصلح هذا الاسم إلى تلك الصيغة فيا يلى بغير تعليق.

<sup>(</sup>٣) وافق يوم الاثنين هذا ، حسبا ذكر النويرى ، ( نفس المرجع والجزء والصفحة ) ، اليوم السادس من شهر ربيع الآخر ، انظر ص ٨٣٣ ، سطر ٤ .

<sup>(</sup>٤) فى ، '' وقام فمشى خطوات ، واستدعاه ثاما فعاد وحدثه ايضا . . .'' ، وقد عدات العبارة وزيدت بعنى الألفاظ للتوضيح ، وذلك من النويرى ( نفس المرجع والجزء والصفحة ) . (ه) فى س '' تركه'' . (٦) فى س '' واخد'' .

ومن العجب أن كلا من السلطان و بيسرى أتى عليه فى هذه القضية من أخص أصحابه: فإن أرسلان (۱) ابن لبدر الدين بيليك أمير مجلس، وكان بدر الدين هذا مملوكا الأمير بيسرى، ورباه (۲) بيسرى كالولد حتى كبر، وقدمه على أكابر مماليكه وعمله أستاداره، وبالغ فى الإحسان إليه حتى أنه أعطاه فى يوم ( ٢١٤ ب ) واحد سبعين فرسا، وكان هو السبب فى سلب نعمته كا ذكر . وأرغون كان أخص مماليك السلطان وأقربهم إليه فأفشى سره إلى بيسرى من حنقه لأن غيره من الماليك أخذ إمرة طبلخاناه وأعطى هو إمرة عشرة، فبقى فى نفسه لذلك إحنة .

ولما قبض على بيسرى والأمراء نفرت القلوب ، وأكَّد الوحشةَ موتُ عشرة أمراء في خمسة أيام ، فاتَّهم السلطان بأنه سمّهم .

المناداره سيف الدين كيكادى من دمشق وأحاط بموجوده .

وفى جمادي الأولى قبض السلطان على جماعة من أمراء مصر . وصُرِف بها، الدين الحلى عن نظر الجيش ، وأخذ خطه بأنف ألف درهم ، واستدعى عماد الدين . . . . (3) بن المنذر ناظر الجيش بحلب ، واستشكرتب إلى أن حضر أمين الدين . . . . (9) بن المنذر ناظر الجيش بحلب ، واستشاره السلطان في تولية منكوتمر النيابة ، ابن الرقاقي . وسبب ذلك أن ابن الحلى كان قد استشاره السلطان في تولية منكوتمر النيابة ، فقال له : و إن دولة السعيد ما أخر بها إلا كوندك ، ودولة الأشرف أخر بها بيدرا ، ودولة المادل تلفت بسبب مماليكه ؛ ومنكوتمر شاب كبير النفس لا يرجع لأحد ، ويُخاف ودولة المادل تلفت بسبب مماليكه ؛ ومنكوتمر شاب كبير النفس لا يرجع لأحد ، ويُخاف من عمد وقوع فساد كبير " . فسكت عنه السلطان وأعلم منكوتمر بذلك ، فأخذ

[منكوتمر] يعاديه حتى أنه لما ولى النيابة ودخل عليه قال له: " [يا ] قاضي ! هذا ببركة وعظك

<sup>(</sup>۱) فی س '' فان ارسلان ابوه سلمك مملوك بیسری وامیر مجلس ، ورباه بیسری كالولد حتی كبر . . . '' ، والعبارة علی هذا الترتیب غیر واضحة ، وقد عدلت وأبدلت بعض كلماتها للتوضیح ، وذلك من النویری (نهایة الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۳۱۵ ب ) .

<sup>(</sup>٢) الضمير عائد على أرسلان.

<sup>(</sup> ۳ ، ٤ ، ٥ ) بيانس في س .

للسلطان "، فأطرق . وأخذ منكوتمر يُغرى السلطان به ، ويذكر سعّة أمواله بمصر والشام ، وأنه كثير اللعب . وكان [ابن الحلى] يُحب بعض الماليك الخاصكية ، فترصده [منكو تمر] حتى علم أنه عنده فأعلم () بذلك السلطان ؛ فأرسل إليه الطواشي المقدّم في عدة نقباء (٢) ، فهجموا عليه بستانه بالقرب من الميدان وأخذوه والمملوك ، فسُلم إلى الأمير أقوش الرومي ، وقبض على حواشيه وأحيط بموجوده مِصْراً وشاماً .

وفيه قدم البريد بأن رجلا من قرية جينين بالساحل ماتت امرأته ، فلما دفنها وعاد إلى منزله تذكّر أنه نسى فى القبر منديلا فيه مبلغ دراهم ، فأخذ فقيه القرية ونبش القبر ليأخذ المال ، والفقيه على شفير القبر . فإذا بالمرأة جالسة مكتوفة بشعرها ورجلاها أيضاً قد رُ بطا بشعرها ، فحاول حلَّ كتافها فلم يقدر ، فأخذ يجهد نفسه فى ذلك ، فخسف به و بالمرأة إلى حيث لم يعلم لها خبر ؛ فغشى على فقيه القرية مدة يوم وليلة . فبعث السلطان ، بخبر هذه الحادثة وما قد كُتب به من الشام فيها إلى الشيخ تتى الدين محمد بن دقيق العيد ، فوقف عليه وأراه الناس ليعتبروا بذلك .

وفيه قدم البريد من حلب بوقوع الحلف بين طقطاى وطائفة نغيه حتى قُتل (٢) منهم كثير من المغل ، وانكسر الملك طقطاى (٤) ؛ وأن غازان قتل وزيره نيروز وعدة ممن يلوذ به . فاتفق الرأى على أخذ سيس ما دام الخُلف بين المغل ، وأن يخرج الأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح ومعه ثلاثة أمراء وعشرة آلاف فارس ؛ وكُتب لنائب الشام بتجريد الأمير بيبرس الجالق وغيره من أمراء دمشق وصفد وحماة وطرابلس ، وعُرِض الجيش

<sup>(</sup>١) في س " اعلم ".

<sup>(</sup>٢) النقباء جمع تقيب، وكان عمل صاحب تلك الوظيفة ، عند السلطان أو الأمير ، القيام بتأدية الخدمات الصغيرة لسيده . راجع القلقشندي (صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٢١ -- ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا فى سَ ، ويشير المفريزى هنا إلى وقوع الحلف بين طقطو خان ( Toktu Khan ) ملك مغول القفجاق ، وبين قريبه وصاحب نعمته نوغاى ( Nogai ) ، انظر ص ٧٧٥ (حاشية ٩ ) ، وقد انتهى ذلك بهزيمة نوغاى وموته ، وأعقبه حرمان سلالته من أملاك أبيهم ، Mongols. H. 1. PP. 143, et seq. ) . هذا وقد أشار المقريزى إلى وقوع ذلك الخلف إشارة خفيفة فيما سبق ، انظر ص ٨٣٣ ، سطر ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) في س " تقطاى " ، والمعروف أن نوغاى هو الذى أنكسر ومات كما بالحاشية السابقة ، وأن (Howorth م) . انظر : ١٣١٣ هـ (١٣١٣ م) . انظر : Hist. Of The Mongols. II. 1. pp. 144—147 ).

فى . . . (١) جمادى الأولى . فلما تجهّزوا سار الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى إلى غزاة سيس ، ومعه من الأمراء حسام الدين لاجين الرومى الأستادار وشمس الدين أقسنقر كرتاى ومُضافيهم ، فدخلوا دمشق فى خامس جمادى الآخرة ؛ وخرج معهم منها الأمير بيبرس الجالق العجمى والأمير سيف الدين تجكن والأمير بهاء الدين قرا أرسلان ومُضافيهم فى ثامنه ، وساروا بعسكر صفد وحمص أو بلاد الساحل وطرابلس والملك المظفر تقى الدين محمود صاحب حماة . فلما بلغ مسيرُهم متملك سيس بعث إلى السلطان يسأله العفو ، فلم يجبه (٢).

[ ووصلت (٢) هـذه العساكر إلى حلب ] ، وجَهّز [ السلطان ] الأمير علم الدين سنجر الدوادارى بمضافيه من القاهرة [ ليلحق بهم ] ، فأدرك العساكر بحاب . وخرجوا منها بعسكر حلب إلى العمق ، وهم عشرة آلاف فارس : فتوجه الأمير بدر الدين بكتاش فى طائفة من عقبة بغراس إلى إسكندرونة ، ونازلوا تل حمدون (٤) ؛ وتوجه الملك المظفر وصاحب حماة والأمير علم الدين سنجر الدوادارى والأمير شمس الدين أقسنقر كرتاى ] فى بقية الجيش إلى نهر جهان ، ودخلوا [ جميعاً ] دَرْ بَنْد سيس فى يوم الحنيس رابع رجب . وهناك اختلفوا (٥) : فأشار الأمير بكتاش بالحصار ومنازلة القلاع ، وأشار سنجر الدوادارى بالغارة فقط (٦) ، وأراد أن يكون مقدد م العسكر ، ومَنع الأمير بكتاش [ من الحصار (٧) ومنازلة فقط (٢) ، وأراد أن يكون مقدة م العسكر ، ومَنع الأمير بكتاش [ من الحصار (٧)

<sup>(</sup>۱) بیاض فی س

<sup>(</sup>۲) تقدمت الإشارة إلى هـذه الحملة التي أنفذها السلطان لاجين عملا بمشورة منكوتمر ، انظر ص ۸۳۳ ، سطر ۱۱ و وحاشية ؛ هناك . وتنتهى هنا صفحة ۲۱ ب من نسخة س ، وما يلى بالمتن إلى ص ٤٤٤ ، سطر ۱ وارد بالمخطوطة نفسها في أربع صفحات حجمها أصغر من حجم صفحات سائر النسخة ، وهي ملصقة بين الصفحتين ٢١٤ ب ، ٢١٥ أ ، وقد رقم المقريزى كلا منها برقم أبجدى فقط ، غير أنه لما كان إثبات هذه الأرقام الأبجدية في مواضعها مشوها للمتن ، فقد اكتنى بالإشارة إليها في هذه الحاشية فحسب .

 <sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الاقواس بهذه الفقرة والتي تليها بعد مراجعة النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ،
 ص ٣١٦ ب ، وما بعدها ) ، حيث توجد تفصيلات كثيرة بصدد تلك الحلة .

<sup>(</sup>٤) فوق هــذا اللفظ إشارة إلى لَحَق بهامش الصفحة فى س ، ونصه : '' حتى اخدوه واحدوا قلعه محمه وحميص '' ، وهو مشطوب .

<sup>(</sup>٥) فوق هذا اللفظ إشارة إلى لَحَق بهامش الصفحة فى س ، ووضع الإشارة هنا خطأ ، وقد نبه إلى موضعها المناسب بالحاشية التالية ، وأثبت اللحق نفسه فى موضعه ، اعتماداً على ما يلى بالمتن ، (انظر ص ٨٣٩)، وعلى ما جاء فى النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩ ، ص ١٣١٧).

<sup>(</sup>٦) هنا الموضع المناسب للإشارة المذكورة بالحاشية السابقة ، والجُملة التالية هي اللحق الوارد بهامش الصفحة .

 <sup>(</sup>٧) أضيف ما بين القوسين بعد صاجعة ما يلي هنا من المتن . انظر ٨٣٩ ، سطر ٦ .

القلاع] فلم ينازعه (۱) . فوافقه بكتاش وقطعوا نهر جهان للغارة ، ونزل صاحب حماة على مدينة سيس ، وسار الأمير بكتاش إلى أذنة ، واجتمعت العساكر جميعها عليها بعد أن قتلوا من ظفروا به من الأرمن وساقوا الأبقار والجواميس . ثم عادوا من أذنة إلى المصيصة بعد الغارة ، وأقاموا عليها ثلاثة أيام حتى نصبوا جسراً مرّت عليه العساكر إلى بغراس (۲) ، ونزلوا بمرج أنطاكية ثلائة أيام ، ثم رحلوا إلى جسر الحديد يريدون الدود إلى مصر .

وكان الأمير بكتاش لما نازعه الدوادارى في التقدمة على العساكر ، ومَنعه من الحصار ، وكان الأمير بلبان الطباخي نائب حلب بذلك ليطالع به السلطان ، فكتب بالخبر إلى الأمير بلبان الطباخي نائب حلب بذلك ليطالع به السلطان ، فورد الجواب إلى الأمراء بالإنكار على الدوادارى في تقدّمه على الأمير بكتاش ، وكونه اقتصر على الغارة ، وأنه لم يخرج إلا على مضافيه ، و إأن التقدمة على سائر العساكر للأمير بكتاش ، وأن العساكر لا ترجع إلا بعد فتح تل حمدون ، وإن عادت من غير فتحها فلا إقطاع لهم [ بالديار المصرية ] .

فعادت العساكر من الرُّوج (٢) إلى حاب وأقاموا بها ثمانية أيام ، وتوجّهوا إلى سيس من عقبة بغراس (١) . وسار كجكن وقرا أرسلان إلى أياس وعادا (٥) شبه النهزم ، فإن الأرمن أكنوا في البساتين ؛ فأنكر عليهما الأمير بكتاش ، [فاعتذرا (٢) بضيق المسلك والتفاف الأشجار وعدم التمكن من العدو] . ثم رحل [بكتاش] بجميع العساكر إلى تل محدون ، فوجدها خالية وقد نزح من كان فيها من الأرمن إلى قلعة نُجَيّمة (٧) ، فتسلمها في سابع رمضان وأقام بها من يحفظها . وسيَّر الأمير بلبان الطباخي نائب حلب عسكرا ، فلكوا قلعة مرعش في رمضان أيضاً . وجاء الخبر إلى الأمير بكتاش وهو على تل حمدون بأن وادياً

<sup>(</sup>١) هنا تنتهي العبارة الواردة بهامش الصفحة في س.

<sup>(</sup>٢) في س '' بغراص'' .

<sup>(</sup>٣) فى س '' المروج '' بغير ضبط ، والصيغة الواردة هنا من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢ ، ص ١ / ٢ أ ) . والروج قرية من قرى حلب فى غربيها ، وتقع بين حلب والمعرة ، ( ياقوت : معجم البلدان ، و Quatremère ) . وهى ( Castrum Rugium ) الواردة فى المراجع الأوربية ، انظر : Op. Cit. II. 2. p. 62. N. 19 ) .

<sup>(</sup>٤) في س '' بغراص ''. (٥) في س '' وعادوا ''.

<sup>(</sup>٦) أضيف مابين الأقواس بهذه الفقرة من النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٧) مضبوط هكذا في س، ما عدا الياء فلا نقط لها .

تحت قلعة نحيمة ومُحمَيْص (١) قد امتلاً بالأرمن ، وأن أهل قلعة نجيمة تحميهم ؟ فبعث طائفة من العسكر إليهم فلم ينالوا غرضاً ، فسيّر طائفة ثانية فعادت بغير طائل . فسار الأمراء في عدة وافرة وقاتلوا أهل نجيمة (٢) [حتى ردّوهم إلى القلعة]، وزحفوا على الوادى وقتلوا وأسروا من فيه ؛ ونازلوا قلعة نجمية ليلة واحدة . وسار العسكر إلى الوطاة ، و [ بقي ] الأمير بكتاش والملك المظفر في مقابلة من بالقلعة [ خشية أن يخرج أهل نجيمة فينالوا من أطراف العسكر] ، حتى صار العسكر بالوطاة ، ثم اجتمعوا بها .

فقدم البريد من السلطان بمنازلة قلعة نجيمة حتى تفتح فعادوا إلى حصارها، واختلف الأمير بكتاش والأمير سنجر الدواداري على قتالها ، فقال الدواداري : 2 متى نازلها الجيش بأسره لا يُعلم مَنْ قاتل مِمَّنْ عجز وتخاذل ، والرأى أن يقاتل كلَّ يوم أميرُ بألفه " ، وأخذ يُدلُ بشجاعته ، ويصغر شأن القلعة ، وقال : "و أنا آخذها في حجري "، فسلَّموا له واتفقوا على تقديمه لقتالها قبل كل أحد . فتقدم [الدواداري] إليها بألغه حتى لاحف (٢) السور ، فأصابه حجر المنجنيق فقطع (٤) مشط رجله ، وسقط عن فرسه إلى الأرض ، وكاد الأرمن يأخـــذونه (٥) ، إلا أن الجماعة بادرت وحملته على جنوية إلى وطاقه ؛ ولزم الفراش ، فعاد إلى حلب ، وسار منها إلى القاهرة ؛ وقُتل في هذه النوبة الأمير علم الدين سنجر طقصبا ١٥ ﴾ الناصري . وزحف في هــذا اليوم (٦) الأمير كرتاي ونقب سور القُلعة وخلص منه ثلاثة أحجار ، واستشهد معه ثلاثة عشر رجلا . ثم زحف الأمير بكتاش وصاحب حماة ببقية الجيش طائفة بعد طائفة ، وكلُّ منهم يردف الآخر حتى وصلوا إلى السور وعليهم الجنويات ، وأخذوا في النقب وأقاموا الستائر ، وتابعوا الحصار أحدا (٧) وأر بعين يوماً .

<sup>(</sup>١) مضبوط هكذا في س ، واسم هذه القلعة حموص ( Hamûs ) في الحافق س ، واسم هذه القلعة حموص ( الم ( Under Moslems. p. 543 ) وموقعها شرقي تل حمدون، وقد كتبها النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٧١٧ [) " حميمص " .

<sup>(</sup>٢) في س " نحميه ".

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، والمعنى أنه زحف حتى صار في لحف السور أي جانبه . ( محيط المحيط ) .

<sup>(</sup>٤) في س '' قطع '' . (٥) في س '' باخدوه '' .

<sup>(</sup>٦) ذكر النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ٣١٧ ب) أن الأمير كرتاي زحف "في اليوم الثاني ".

<sup>(</sup>٧) في س "احد".

10

و [كان] قد اجتمع بها من الفلاحين ونساء القرى وأولادهم خلق كثير ، فلما قل الماء عندهم أخرجوا مرّة مائتي رجل وثلاثمائة امرأة ومائة وخمسين صبيا ، فقتل العسكر الرجال واقتسموا النساء والصبيان . ثم أخرجوا مرة أخرى مائة وخمسين رجلا ومائتي امرأة وخمسة وسبعين صبيا ، ففعلوا بهم مثل ما فعلوا بمن تقدّم . ثم أخرجوا مرة ثالثة طائفة أخرى ، فأتوا على جميعهم بالقتل والسبي ، حتى لم يتأخر بالقلعة إلا المقاتلة . وقات المياه عندهم حتى اقتتلوا بالسيوف على الماء ، فسألوا الأمان فأمنوا ؛ وأخذت القلعة في ذى القعدة ، وسار من فيها إلى حيث أراد . وأخذ أيضاً أحد عشر حصنا من حصون الأرمن ، [ ومنها النقير وحجر شغلان وسرقندكار وزنجفرة وحميص (٢) ] ؛ وسكم ذلك كله الأمير بكتاش إلى الأميرسيف الدين أسندم كرجي من أمراء دمشق ، [ وعيّنه نائبا بها ] ؛ فلم يزل [ أسندم ] الأميرسيف الدين أسندم كرجي من أمراء دمشق ، [ وعيّنه نائبا بها ] ؛ فلم يزل [ أسندم ] بها حتى قدم التتار ، فباع ما فيها من الحواصل ونزح عنها ، فأخذها الأرمن .

ولما تم [هذا] الفتح عادت العساكر إلى حلب وكان الشتاء شديدا ، فأقاموا بها . و بعث السلطان إليهم الأمير سيف الدين بكتمر السلاح دار ، والأمير عن الدين طقطاى ، والأمير مبارز الدين أوليا بن قرمان ، والأمير علاء الدين أيدغدى شقير الحسامى ، فى ثلاثة الاف فارس من عساكر مصر ؛ فدخلوا دمشق يوم الثلاثاء سابع عشر ذى القعدة ، وساروا منها إلى حلب فى عشريه ، وأقاموا بها مع العسكر . و بعث متملك سيس إلى السلطان يسأل العفو .

وفي هذه السنة كان الروك (٢) الحسامي: وذلك أن أرض مصركانت قد قُسِّمت على

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۳۱۷ ب ) . انظر أيضاً ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ۳۸٪ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل "حميمس". انظر ص ٨٤٠ عاشية ١.

<sup>(</sup>٣) الروك في كتب المؤرخين مصدر الفعل الثلاثي راك ، ومعناه في الأصل مسح أرض الزراعة في بلد من البلاد ، لتقدير الخراج المستحق عليه لبيت المال . وكان الخراج — أي ضريبة الأرض — في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية المنبع الرئيسي لدخل الدولة منذ صدر الإسلام ، ومنه تصرف أعطية الجند وروانب الولاة وموظفي دواوين الدولة ، فما زاد عن ذلك من مال الحراج أودع في بيت المال ، ويسمى هذا النظام المالي بنظام الأعطية . انظر G.-Demombynes: La Syrie. Introd. p. XXXIX ويسمى هذا النظام المالي بنظام الأعطية . انظر كبقية البلاد الإسلامية الحراجية ، وكان خراجها مقسا إلى أربعة وعشرين قيراطاً ، توزع أجزاؤها على القرى توزيعاً متناسباً مع طاقتها . وكانت حباية —

أر بعة وعشرين قيراطا ، أفرد منها للسلطان أر بعة قراريط ، وجُعل للأمراء و برسم الإطلاقات والزيادات عشرة قراريط، وجُعل لأجناد الحلقة عشرة قراريط. فأراد السلطان الملك المنصور تغيير ذلك ، وأن يَجعل للأمراء وأجناد الحلقة أحد عشر قيراطا ، ويستجد عسكرا بتسعة قراريط. فندب لروك أراضي مصر الأمير بدرالدين بيليك الفارسي الحاجب، والأمير بهاء الدين قراقوش الظاهري المعروف بالبريدي ؛ وانتصب لهذا العمل [جماعة (١)] من الكتّاب ، [ وكان المشار إليه فيهم] تاج الدين عبد الرحمن الطويل مستوفي الدولة ،

= الحراج ، سواء في بجموعها الكلى أو في الأجزاء الموزعة على الفرى ، معرضة للتعديل . فإذا زادت عمارة البلاد وتوفر زرعها زيدت الجباية ، وإن قل أهلها وأجدبت أرضها وخربت نقصت . ويظهر أن ذلك هو على الأقل أحد أسباب تكرار مسح أرض مصر ، إذ مسحت في العصور الإسلامية الأولى ثلاث مرات : المرة الأولى على يد ابن رفاعة عامل الخراج في مصر في خلافة الوليد وأخيه سليان بن عبد الملك الأموى ، حوالى سنة ٩٧ ه ( ٧١٥ م ) ؟ والمرة الثانية كانت على يد ابن الحجاب ، في خلافة هشام بن عبد الملك الأموى ، حوالى سنة ١١٠ ه ( ٢٧٢ م ) ؟ والمرة الثالثة كانت على يد ابن مدس ، في خلافة المهتز بالله العباسي ، حوالى سنة ٢٥٣ ه ( ٢٠٢ م ) . انظر ( الأمير عمر طوسرن : كتاب مالية مصر ، العباسي ، حوالى بعدها ) .

وإلى جانب ذلك النظام المالى الأول كان الخليفة يقطع من يريد قطيعة - أو إقطاعاً - من الأرض ، في أى بلد من بلاد الدولة ، ويقرر على مقطعها شيئاً يقوم به لبيت المال في كل سنة ؛ وقد سمى ذلك النظام مقاطعة ، إلا أنه كان قليلا . (الفلقشندى : صبح الأعشى ، ج ١٣ ، ص ١٣٣ ، وما بعدها ) . وقد سار الفاطميون في مصر على نهج العباسيين في إقطاع الأراضي أحيانا ، وكان يسمى ما يكتب في الإقطاعات عندهم بالسجلات . (الفلقشندى : نفس المرجع والجزء ، ص ١٣١ ، وما بعدها ) .

(۱) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۹۸ ) ، انظر أيضاً يبرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ۹ ، ص ۱۹۸ ا — ۱۱۹۹ ) .

[وهو من مُسَالِمة (1) القبط، وممن يُشار إليه في معرفة صناعة الكتابة، ويُعتمد على قوله ويُرجع إليه ]. فخرج الأمراء للروك، ومعهم الكتّاب وولاة الأقاليم في سادس عشر جمادي الأولى.

وتقدّم الأمير منكو تمر نائب السلطنة إلى التاج الطويل بأن يُفرد الأمراء والأجناد عشرة قراريط، وأن يجعل القيراط الحادى عشر برسم من يتضوّر (٢) من قلة عبرة خبزه. وأفرد لخاص السلطان الأعمال الجيزية (٣) والإطفيحية، والإسكندرية ودمياط ومنفلوط وكفورها، وهو (١) والكوم الأحمر (٥) من أعمال القوصية، وغير ذلك. وأفرد للنائب

(٢) في س " يتضور من قله عبره خبره ".

(٤) بغير ضبط فى س ، وهى بلدة بالصعيد الأعلى ، من عمل قوص كما بالمتن ، وكانت تعرف أيضاً باسم هم بالميم بدل الواو ، وهى الآن تابعة لمركز نجع حمادى عديرية قنا . ( مبارك : الخطط التوفيقية ، ج١٧ ، ص ٢٥ ؛ فهرس مواقع الأمكنة ، ص ٣٧٤ ) .

<sup>(</sup>١) المسالمة – أو المسلمة ومفرده مسلمانى ، والأسالمة أيضا ومفرده أسسلمى – لفظ يطلق على كل من دخل فى الإسلام حديثا ، من النصارى وغيرهم من أبناء الديانات الأخرى بالبلاد الإسسلامية . (Quatremère : Op. Cit. II. 2. P. 66. N. 27; Dozy : Supp. Dict. Ar.)

<sup>(</sup>٣) كان عمل الحيزية أول أعمال الصعيد بالديار المصرية ، وهو أقربها إلى الفسطاط والقاهمة ، وكان مقر ولايته مدينة الجيزة كما هو الحال الآن بمديرية الجيزة . وقد عرف الصعيد في كتب المؤرخين المتقدمين باسم " أعلى الأرض " ، وسمى صعيداً " لأن أرضه كلما ولجت في الجنوب أخذت في الصعود والارتفاع" . وكأنت أعمال الصعيد المستقرة في زمن القلقشندي ، أي أواخر القرن الثامن الهجري ، كالآتي : عمل الجيزية وقد تقدم التعريف به ؟ وعمل الإطفيحية ، ويمتد شرقي النيل من جنوب الفسطاط ، ومقر ولايته مدينة إطفيح بين المقطم والنيل، وهي الآن تابعة لمركز الصف بمديرية الجيزة ؛ وعمل البهنساوية، وهو ثما يلي عمل الجيزية من الجهة الجنوبية ، ومقر ولايته مدينة البهنسي ، وهي الآن من قرى مركز بني مزار بمديرية المنيا على البر الغربي للنيل؟ وعمل الفيومية، وهو مصاقب لعمل البهنسي من غربيه، وبينهما منقطع رمل ، ومقر ولايته مدينة الفيوم ؛ وعمل الأشمونين والطحاوية ، وهو مصاقب لعمل البهنسي من جنوبيه ، ومقر الولاية به مدينة الأشمونيين ، وموضعها الآن مدينة المنيا ؟ وعمل المنفلوطية وهو مصاقب لعمل الأشمو نين من جنوبيه ، وهو من أخص خاص السلطان الجاري في ديوان وزارته ، ومنه يحمل أكثر الفلال إلى الأهماء السلطانية بالفسطاط ، ومقر ولايته مدينة منفلوط ؛ وعمل الأسيوطية ، وهو مصاقب لعمل منفلوط من جنوبيه ، وهو عمل كبير ، ومقر ولايته مدينة أسيوط ؟ وعمل الإخيمية وهو مصاف لعمل أسيوط من جنوبيه ، وهو عمل ليس بالكبير ، وبلاده أكثرها بالبر الغربي من النيل = وحاضرته مدينة إخم ؛ وعمل القوصية ، وهو مصاقب لعمل أسيوط من جنوبيه ، وهو عمل متسع الفضاء ، بعيد ما بين الفرى ، ينتهي آخره إلى أسوان ، ومقر ولايته مدينة قوص ؛ وعمل أسوان ، وكان قبل زمن القلقشندي تابعاً لعمل قوص ، ثم صار عملا مستقلا بنفسه ، لا حكم لوالي قوص عليه . ( القلقشندي : صبح الأعشى ، ج ٣، ص ٣٨٠ - ٣٨٤ - ٣٩٦ - ٤٠٢ ) . انظر أيضاً المقريزي ( المواعظ والاعتبار ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، وما بعدها ) ، وكذلك فهرس مواقع الأمكنة ، والخطط التوفيقية .

<sup>(</sup>٥) كذا في س، وليس في مبارك ( الخطط التوفيقية ، ج ١٥ ، ص ١٢ ، وما بعدها ) ، تحت =

منكو تمر إقطاع عظيم من جملته مرج (١) بني هميم وكفورها (٢) ، (١٢١٥) وسممهؤود (٣) وكفورها ، وحرجة قوص ، ومدينة أدفو ، وما في هذه النواحي من الدواليب ، وكان متحصلها ينيف على مائة ألف أردب وعشرة آلاف أردب من الغلة ، خارجا عن المال العين والقنود والأعسال والتمر والأغنام والأحطاب . وكان في خاصة سبعة وعشرون (١) معصرة لقصب السكر ، سوى ما له من المشتريات (٥) والمتاجر ، وما له ببلاد الشام من الضياع والعقار ، وما يرد إليه من التقادم .

فلما انتهى الروك فى ثامن رجب فرّقت مثالات الأمراء ؛ وفى تاسعه فرّقت مثالات مقدمى الحلقة ؛ وفى عاشره فرّقت مثالات أجناد الحلقة ، وأقطعت البلاد للأمراء والأجناد دَرْبَسْتا (٧) ، لم يُسْتَمْنَ منها سوى الجوالى والمواريث الحشرية فإنها من جملة

اسم الحكوم الأحمر ، بلدة بهذا الاسم في الوجه القبلي كله ، بل توجد اثنتان تسمى كل منها باسم الحكوم
 الأحمر بالوجه البحرى ، إحداها بالقليوبية ، والأخرى بالمنوفية .

<sup>(</sup>١) كذا في س

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهى ماسطرد المفريزى فى ورق أصغرمن ورق بقية المخطوطة ، وقد رقمه بأرقام أبجدية فقط . انظر ص ٨٣٨ ، حاشية ٢ .

<sup>(</sup>٣) بغير ضبط في س ، وهي بلدة قريبة من فرشوط بمركز نجيم حمادي بمديرية قنا الحالية . (مبارك : الخطط التوفيقية ، ج ١ ، ص ٥١ ص ٥١ ص ٥١ ) . انظر أيضاً المفريزي ( المواعظ والاعتبار ، ج ١ ،

<sup>(</sup>٤) في س "عشرين " . (٥) في س " المشتروات " .

<sup>(</sup>٦) المثالات جمع مثال ، وهو أول ما يكتب من الوثائق اللازمة لتقرير إقطاع لشخص جديد على الإقطاع ، يكتبه ناظرالجيش بقلم خاص وأسلوب معين ، ثم يحيله على أحد كتاب ديوان الجيش ، فيخلده هذا عنده أى يقيه في محفوظات ديوان الإوان الإنشاء . في من يكتب بها منشوراً ، ويكتب به "مربعة" من ديوان الجيش ، ويرسلها إلى ديوان الإنشاء . فإذا وصلت المربعة إلى ديوان الإنشاء أحالها كاتب السر في ذلك الديوان على من يكتب بها منشوراً ، وكان المنشور يسمى أيضا في مصطلح الدولة الأيوبية توقيعاً (انظر ص ٧٠٠ ، حاشية ٦) ، وهذه الوثيقة الأخيرة هي التي تجعل الإقطاع — وكان يسمى الحبر أيضاً والجمع أخباز — شرعيا بيد المقطع الجديد . (القلقشندى : صميح الأعشى ، ج ١٣ ، ص ١٥٣ ) .

صبح الاعسى ، ج ١٠ ما اللفظ في ص ٧٧٠ ( سطر ٥ ) بغير تعليق يشرح معناه ، وهو وارد بهذه الصيغة أيضاً في النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٣١٨ ) ، والصحيح دربسته ، وهو لفظ الصيغة أيضاً في النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٣١٨ ) ، والصحيح دربسته ، وهو لفظ فارسى معناه هنا "كاملا" ، انظر ( Steingass : Pers. - Eng. Dict. ) . وقد شرح الفلقشندى ( صبح الأعشى ، ج ١٣ ، ص ١٥ ، ) هذا اللفظ شرحا مطابقا للوارد هنا ، غير أنه كتبه "كربستا" ، وهذا نص عبارته: " ثم يكتب في السطر الأخير [ من المثال ] في الوسط ما صورته "في السنة كربستا" ، إن كان جميع البلد أو البلاد المقطعة لا يستثني منها شيء ، أو يكتب " خارجا عن الملك والوقف " ، أو نحو ذلك على ما يقتضيه الحق " .

الخاص السلطاني ، وسوى الرزق الأحباسية ، وما عدا ذلك فإنه داخل في الإقطاع . وحُوِّلت سنة ست وتسعين إلى سنة سبع وتسعين على العادة (١) .

وتولَّى تفرقة المثالات على الأمراء والمقدّمين السلطانُ ، فبان له فى وجوههم التغيّر لقلة المِبْرة ، وهم بزيادتهم . فمنعه منكو تمر من فتح هذا الباب ، وحذّره أنه متى فتح باب الزيادة تَعِب ، ولكن من تضور من إقطاعه يحيله على منكو تمر ؛ ففعل [السلطان]

<sup>(</sup>١) يوجد بهامش الصفحة في س العبارة التالية بخط مخالف : " انظر تحويل السنه العربيه " . وكان الموكلون بأمور الحراج في البلاد الإسلامية يقوءون بذلك التحويل بعد فترات معينة من السنين القمرية ، لما هنالك من التفاوت بين السنة القمرية المعتمد عليها في استخراج الحراج ، والسنة الشمسية التي تضبط بها الزروع والتمار ومواعيد استحقاق الجباية ، إذ تنقص السنون القمرية عن السنين الشمسية سنة تقريبا كل ثلاث وثلاثين سنة ، فيقتضي النظام الحراجي تقديم السينة الهلالية سنة ، كلما انقضت ثلاث وثلاثون سنة منها . وقد أفرد الفلقشندي ( صبح الأعشى ، ج ١٣ ، ص ٥٥ ، وما بعدها ) فصلا وافياً في هذا الموضوع ، ونصه : اعلم أن استحقاق الخراج وجبايته منوطان بالزروع والثمار ، من حيث إن الخراج من متحصل ذلك يؤخذ ؟ والزروع والثمار منوطة بالشهور والسنين الشمسية ، من حيث إن كل نوع منهـا يظهر في وقت من أوقاتها ، ملازم له لا يتحول عنه ولا ينتقل ، لازوم كل شهر منها وقتاً بعينه ، من صيف أو شتاء أو خريف أو ربيم . واستخراج الخراج في الملة الإسلامية منوط بتاريخ الهجرة النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وشهوره وسنوه عربية . والشهور العربية تنتقل من وقت إلى وقت ، فريما كان استخراج الحراج في أول سنة من السنين العربية ، ثم تراخي الحال فيه إلى أن صار استحقاقه في أواخرها ، ثم تراخي حتى صار في السنة الثانية . فيصير الخراج منسوباً للسنة السابقة ، واستحقاقه في السنة اللاحقة ، فيحتاج حينتذ إلى تحويل السنة الخراجية السابقة إلى التي بعدها . . . ( ص٥٥ ) . . . والسبب في انفراج مامين السنين الشمسية والهلالية أن أيام السسنة الشمسية هي المدة التي تقطع الشمس الفلك فيهما دفعة وآحدة ، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم بالتقريب ، حسب ما تُوجيه حركتها ؛ وأيام السنة الهلالية هي المدة التي يقطع القمر الفلك فيها اثنتي عشرة دفعة . وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وسدس يوم . فيكون التفاوت بينهما أحد عشر يوماً وسدس نوم ، فتكون زيادة السنين الشمسية على السنين الهلالية ، في الله ثلاث سنين ، شهراً واحداً وثلاثة أيام ونصف يوم تقريباً ، وفي كل ثلاث وثلاثين سنة بالتقريب ؟ فإذا تمادي الزمان تفاوت ما بين السنين تفاوتاً قبيحاً ، فيرى السلطان عند ذلك أن تنقل السنة الشمسية إلى السنة الهلالية ، بالاسم دون الحقيقة ، توفيقاً بينهما وإزالة للشهبة في أمرهما ؛ ومتى أوعن بذلك لم يقف على الغرض فيه إلا الحاصة دون العامة ، وأسرع إلى ظن المعاملين وأرباب الخراج والأملاك أن ذلك عائد عليهم بظلم وحيف ، وإلى ظن مستحتى الإقطاع أنه منتقس لهم ، ونسبوا الجور إلى السلطان بسبب ذلك ، وشــنعوا عليه . فرسم بالهاء الكتاب في هذا المعنى رسوماً تعود بتفهيم الغبي وتبصير العمي ، وتوصل المعنى المراد إلى الكافة إيصالاً يتساوون في تصــديقه وتيقنه ، ولا تتوجه عليهم شبهة ولا شك فيه . . . ( ص ٦٠ ) . . والحاصل أنه إذا مضى ثلاث وثلاثون سنة من آخر السنة ، حولت السنة الثالثة والثلاثون إلى تلو السنة التي بعدها ، وهي الخامسة والثلاثون ، وتلغي ( ص ٣١ ) الرابعة والثلاثون . . . '' . انظر أيضًا (المفريزي: المواعظ والاعتبار ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، وما بعدها ؛ بيبرس المنصوري : زبدة الفكرة ، ج ٩ ، س ١٩٩ أ ؟ النويري : نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٩٨ ) .

ذلك . وتولّى تفرقة مثالات الأجناد منكو تمر ، فجاس بشباك دار النيابة ووقف الحجاب بين يديه ، وأعطى لكل تقدمة مثالا بها ، فلم يجسر أحد أن يتكلم خوفا منه ، فاستمرَّ على ذلك أياماً .

وكانت الإقطاعات قد تناقصت عما كانت عليه في الدولة المنصورية قلاون: فإن أقلها كان يتحصل منه عشرة آلاف درهم ، وأكثرها ينيف على ثلاثين ألفا ، فصار أكثرها يبلغ عشرين ألفا . فعمل في هذا الروك أكثر الإقطاعات يتحصل منه عشرة آلاف ، فشق ذلك على الأجناد ، وتجمعت طائفة [منهم] ورموا مثالاتهم ، وقالوا: "إنا لم نَفتَد بمثل هذا ، فإما إأن ا تعطونا ما يقوم بكفايتنا ، و إلا فخذوا أخبازكم ، و إما نخدم الأمراء ، أو نقيم بطالين " . فحنق منهم منكو تمر وأمر الحجاب فضر بوهم ، وأخذ سيوفهم من خبزه و يقول أعرف السلطان ، فإني أغر ف إيش يقول السلطان ، فإما أن يرضي يخدم وإلا فإلى لهنة الله " . فعرف الأمراء أنه يعنيهم ، فسكنوا على ضغن . و بلغ السلطان ذلك والأجناد في السجن مدة أيام ثم أفر ج عنهم . فكان هذا الروك أكبر الأسباب في زوال الدولة " .

وفيها أنم بطبلخاناه الأميرسيف الدين بلبان الفاخرى نقيب (٢) الجيش بعد موته على الأميرسيف الدين بكتمر الحسامي أمير آخور ؛ وكان السلطان قبل ذلك [قد] أعطاه إمرة عشرة . واستقر سيف الدين كرت أمير آخور في نيابة طرابلس ، بعد وفاة عن الدين أيبك الوصلي . وفيها عدم الثلج بدمشق ، وغارت العيون ، وهلك أكثر الزرع وجفّت أشجار البساتين .

<sup>(</sup>١) لعل تحويل السنة القمرية تلك السنة كان أيضاً من الأسباب المساعدة على زوال الدولة . ( انظر ص ٨٤٥ ، حاشية ١ ، سطر ٢٧ ، وما بعده ) .

<sup>(</sup>۲) كان صاحب هذه الوظيفة ، تقلا عن الفلقشندى (صبح الأعشى ، ج ٥ ، ص ٥٥ ؛ ) ، ﴿ هُو الله يَكْفَلُ بَا حِضَارُ مَنْ يَطْلِمُ السَلطَانُ مَنَ الأَصْرَاءُ وَأَجِنَادُ الحَلَقَةُ وَنَحُوهُمْ ... ''. انظر أَيْضًا القَلَقَشَندى نفس المرجع ، ج ٤ ، ص ٢١ ) .

وفيها بلغ الأمير سيف الدين جاغان شاد الدواوين بدمشق أن للأمير عن الدين ... (١) الجناحي نائب غزة وديعة (٢) عند رجل ، فاستدعى به بعد موت الجناحي وطالبه فقال : وقد أخذ الوديعة (٣) قبل موته ، فلما أراد عقو بته حضر إليه فخر الدين . . . . (١) الإعنازي أحد تجار دمشق ، وقال: وفر إن هذه الوديعة أخذها الجناحي من هذا الرجل وجملها تحت يدي " ، وأحضر صندوقا ؛ فوجد [ الأمير جاغان ] فيه اثنين وثلاثين ألف دينار ومائتي دينار وأربعة وثلاثين ديناراً عينا ، وحوائص وطرزا (٥٠ قيمتها خسون ألف دينار . وفيها خرج [ الأمير ٦٠) سيف الدين ] حمدان بن صلغاي إلى بلاد الشام في صورة أنه يستحث العساكر على أخذ سيس ، و [قد] لقّنه الأمير منكوتمر أموراً مكتومة ، كان فيها زوال الدولة : و[منها] أنه يفرج عن الأمير كرجي من قلعة دمشق ويسفّره إلى سيس ، ويتفق هو وأيدغدي شقير المتوجّه قبله صحبة بكتمر السلاح دار مع جماعة من خشداشيته على ما يأتى ذكره .

وفيها أنع على صمغار بن سنقر الأشقر بإمرة ، وأنع على كل من . . . . . (٧) بن أيتمش السعدي وسيف الدين طقصبا الظاهري بإمرة . وفيها قدم الأمير حسام الدين مهنا بن عيسي أمير العرب ، فأكرمه السلطان وألبسه خلعة طَرْد وَحْش ؛ وهو أول من ألبس ذلك لآل مهنا، و إنما كانت خلعهم مُسَمَّطا (٨) أو كَنْجِيًا (٩) . واستأذن مهنا السلطانَ في الحج فأذن له .

<sup>(</sup>١) بياض في س . (٣٠٢) في س '' وداعه '' وهو خطأ ، فالوداعة السكون والاطمئنان ، أما الوديعة فهي ترك المال عند شخص لحفظه . هذا والوديعة غير الأمانة ، والفرق بينهما في الشرع أنالوديعة هي الاستحفاظ تما يودع قصداً ، والأمانة هي الشيء الذي وقع في يد شخص من غير قصد . ( محيط المحيط ) .

<sup>(</sup>٤) بياض في س . (ه) في س " طرز " .

<sup>(</sup>٦) أَضيف ما بين القوسين من النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣١٨ ب ) ؟ وهذا الاسم وارد فى س برسم '' جمدان بن صلغاى '' ، وسيصلح فيما يلى إلى الرسم الوارد هنا بالمتن بغير تعليق . راجع أيضا ( Zetterstéen : Beiträge. p. 46 ) ، حيث ورد هذا الاسم ''حمدان بن سلغيه '' .

<sup>(</sup> V ) يباض في س . ( V ) يباض في س . ( V ) في س " مسمط" ، بضم الميم فقط ، ومعناه حسبا ورد في ( Ar. ) في س " مسمط" ، بضم الميم فقط ، ومعناه حسبا ورد في ( ۱ ) في س " مسمط" ، بضم الميم فقط ، ومعناه حسبا ورد في ( ۱ ) في س " مسمط" ، بضم الميم فقط ، ومعناه حسبا ورد في ( ۱ ) في س " مسمط" ، بضم الميم فقط ، ومعناه حسبا ورد في ( ۱ ) في س " مسمط" ، بضم الميم فقط ، ومعناه حسبا ورد في ( ۱ ) القماش من الحرير الأصفر والأحمر ، يكون مزيّنا بنقش بارز ( broché ) . والسَّمَط في محيط المحيط الثوب الذي ليست له بطانة طيلسان، أو الثوب المصنوع من قطن ؛ والسُّمط ثوب من الصوف ؛ وسراويل أسماط أي غير محشوة ، والمراد أن تكون طاقا واحدا .

<sup>(</sup>٩) في س ''كنجي'' بغير ضبط، وهو قماش منسوج من قطن وحرير، وكان يصنعأولاً في =

وفيها قوى أم منكوتمر ، وتحكم تَحْكِمة الملوك في جميع أمور المملكة ، وقَصَد إخراج طغجي أيضاً من مصر ؛ ففطن [طغجي] لذلك ، فسأل الإذن في السفر إلى الحج فأذن له ، وعُمل أمير الركب .

وفيها بعث منكوتمر إلى قاضى القضاة تتى الدين محمد بن دقيق العيد يعلمه أن تاجراً قد مات وترك أخا ولم يخلف غيره بمن يرثه ، وأراد أن يثبت استحقاقه الإرث بمجرد هذا الإخبار عنه . فلم يوافق [ قاضى القضاة ] على ذلك ، وترددت الرسل بينهما ؛ فحرج (١) منكوتمر من ذلك ، وبعث إليه الأمير كُر ت (٢) الحاجب ؛ فلما دخل [كرت] وقف بعد ما سلم ، فقام له القاضى نصف قومة ورد عليه السلام وأجلسه . وأخذ كرت يتاطف به في إثبات أخوة التاجر بشهادة منكوتمر ، فقال له إ قاضى القضاة ] : " وماذا يَنبني (٢) على شهادة منكوتمر ؟ " فقال له : " يا سيدى ! ما هو عندكم عدل ؟ " ، فقال : " سبحان الله ! " ثم أنشد :

يقولون هذا عندنا غير جائز ومَن أُنتمُ حتَّى يكونَ لَكُم عِنْدُ
وكر ذلك ثلاث مرات ، ثم قال : " والله متى لم تتم عندى بيّنة شرعية ثبتت
عندى ، و إلا فلا حكمتُ له بشيء باسم الله على . فقام كرت وهو يقول : " والله هدذا هو
الإسلام عنه ، وعاد إلى منكوتمر واعتذر إليه بأن " هذا الأمر لا بد فيه من اجتماعك
بالقاضي إذا جاء إلى دار العدل على .

فلما كان يوم الخدمة ، ومرَّ القاضي على دار النيابة بالقاعة ومنكوتمر جالس في الشباك ، تسارعت الحجاب واحدا بعد آخر إلى القاضي وهم يقولون : " يا سيدي ! الأميرُ ولدك يختار الاجتماع بك لحدمتك " . فلم يلتفت إلى أحد منهم ، فلما ألحّوا عليه قال لهم : " قولوا له ما وجبت طاعتك عَلَى " ؟ والتفت إلى مَنْ معه من القضاة ، وقال : " أشهدكم أنى عن ات من القضاة ، وقال : " أشهدكم أنى عن ات الله ما وجبت طاعتك عَلَى " ؟ والتفت إلى مَنْ معه من القضاة ، وقال : " أشهدكم أنى عن ات

( ٢ ) كذا في س ، ضم الكاف فقط . انظر ( Zetterstéen : Op. Cit. P. 24 )

كنجة بجهات أران ، ثم انتقلت صناعته إلى عدة جهات أخرى . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) .

 (١) هنا تنتهى صفحة ٢١٥ ب فى نسخة س ، والوارد بعد هذا اللفظ إلى أول صفحة ٢١٦ ( انظر س ٢٥٣ ) مكتوب على صفحات أصغر من صفحات المتن المعتادة ، وقد رقها المفريزى بأرقام أبجدية فقط كما فعل سابقا فى حلة مماثلة ، ( انظر ص ٨٣٨ ، حاشية ٢ ) ، وسيكنني بهذه الإشارة إلى مدى تلك الصفحات بالمتن ، لعدم الحاجة إلى إثبات تلك الأرقام الأبجدية .

نفسى باسم الله ، قولوا له يول غيرى . وعاد إلى داره وأغلق بابه ، و بعث نقباءه إلى النواب في الحكم وعقّاد الأنكحة يمنعهم من الحكم وعقد الأنكحة .

فلما بلغ السلطان ذلك أنكر على منكوتمر، و بعث إلى القاضى يعتذر إليه و يستدعيه، فأبى واعتذر عن طلوعه ؛ فبعث إليه الشيخ نجم الدين حسين بن محمد بن عبود والطواشى مرشداً (۱) ، فما زالا به حتى صعدا به إلى القلعة . فقام إليه السلطان وتلقّاه ، وعزم عليه أن يجلس فى مرتبته ، فبسط منديله — وكان خرقة كتان خَامة — فوق الحرير قبل أن يجلس ، كراهة أن ينظر إليه ، ولم يجلس عليه . وما برح السلطان يتلطف به حتى قبل الولاية ، ثم قال له : " يا سيدى ! هذا ولدك منكوتمر خاطرك معه ، ادعوا (۱) له " ؛ وكان منكوتمر ] ممن حضر ، فنظر إليه إ قاضى القضاة ] ساعة ، وصار يفتح يده و يقبضها وهو يقول : " منكوتمر لا يجيء منه شى ، " ، وكر رها ثلاث مرات ، وقام . فأخذ السلطان الخرقة التي وضعها على المرتبة تبر كا بها ، وتفر قها الأمراء قطعة قطعة ليد خروها عندهم رجا، بركتها .

وأما حدان بن صلغاى ، فإنه قدم إلى دمشق وعرّف الأمير جاغان ما ندب إليه من مسك الأمير بكتمر السلاح دار والأمير فارس الدين ألبكي (٢) نائب صفد وعن الدين طقطاى والأمير بُز لار (١٠) والأمير عن از (٥) ؛ أوكان الأمير قبحق نائب الشام قد خرج بالعساكر الى مساعدة الأمراء على أخذ سيس . ثم سار [حداث (٦)] إلى حص ، و [التق هناك بالأمير] قبحق [وهو] عائد إلى دمشق ، فتلقّاه وأكرمه . ثم توجّه إلى حلب ، وأوقف النائب على ما جاء فيه من قبض الأمراء الذين عيّنهم منكوتمر ، فبانهم ذلك فاحترزوا على أنفسهم ، ولحقوا بحمص يريدون الأمير قبحق والاتفاق معه .

<sup>(</sup>١) في س " مر،شد " .

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، ومنه يتضح أن السلطان خاطب قاضي الفضاة بواو الجاعة .

<sup>(</sup>٣) في س " اللكي " بغير ضبط ، انظر ( Zetterstéen : Beiträge. P. 47 )

<sup>. (</sup> Zetterstéen : Op. Cit. P. 47 ) فى س "نزلار " بغير ضبط ، انظر ( 2)

<sup>. (</sup> Zetterstéen : Op., Cit. P. 47 ) نظر ( ه) بغير فنبط في س . انظر

<sup>(</sup>٦) أضيف ما بين الأقواس مما يلي ( ص ٨٥٢ ، سطر ١٧ ، وما بعده ) ، حيث عاد المقريزي إلى الموضوع وشرحه ووضحه .

وفيها أفرج عن ابن الحلى ، بعد أن بالغ أقوش الرومى فى عقو بته ، فاختنى . وفيها استقر" الأمير بكتمر الحسامى أمير آخور كبيراً ، واستقر" علاء الدين طيبرس الخازندارى (۱) نقيب الجيش ، عوضاً عن بلبان الفاخرى .

وفيها رسم بعمل استيمار (٢) يجمع أرباب الرواتب والرزق ، ليحضروا بتواقيعهم للعرض على منكوتمر ، ويقطع من يختار منهم ؛ فلما شرعوا في السكتابة اشتد قلق الناس ، وبلغ السلطان ذلك فمنع منكوتمر منه .

ومات في هذه السنة بمن له ذكر صدر الدين إبراهيم بن محيى الدين أحمد بن عقبة ابن هبة الله بن عطاء البُصْراوي (٢) الدمشق الفقيه الحنفى ؛ ولد في سنة تسع وستافة ، و برع في الفقه والنحو ، وأفتى ودرس وولى قساء حلب ؛ وقدم بعد عزله إلى القاهرة وأقام بها ، ثم ولى حلب ثانياً ، فات بلمشق في رمضان . و [مات] شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنع بن نعمة المقرئ الفقيه الحنبلي ، عابر الرؤيا ؛ كانت له عجائب في عبارة الرؤيا وصنّف إفيها ؛ و ] مات آخر ذي القعدة . أو [مات] الأمير عز الدين أيبك عبارة الرؤيا وصنّف المنصورية ، إ وقد ] تنقلت به الحدم حتى ولى نيابة طرابلس إلى أن مات في . . . (١٠) و [مات] الأمير سيف الدين بلبان الفاخرى نقيب الجيش ، في رابع عشر ربيع الآخر . و [مات] الأمير علم الدين سنجر طقصبا ، استشهد في محاصرة قاهة مجيمة في . . . (٥) . و [مات] الأمير علم الدين سنجر أحد الأمراء الناصرية بدمشق في سابع عشرى جمادي الأولى ؛ وكان شجاعا مقداما ، سمع الحديث وعُرف بالخير وحدَّث . وتوفى عشيخ الشيوخ بحلب بجم الدين أبو مجمد عبد اللطيف بن أبي الفتوح نصر بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعد بن عمد بن ناصر المَهْ بَن أن وثمانين سنة . و [مات] الأمير سعد الدين سعد بن عمد بن ناصر المَهْ بَن أبي الفتوح المات الأمير سعد الدين سعد بن عمد بن ناصر المَهْ بَن أبي الفتوح الماتي الأمير سعد الدين سعد بن عمد بن ناصر المَهْ به مان وثمانين سنة . و [مات] الأمير سعد الدين

<sup>(</sup>١) في س " الحزنداري ".

<sup>(</sup>٢) في س ''اسديار''، والرسم المثبت هنا من ( Quatremère : Op. Cit. II. 2. p. 81 ) ، حيث هذا اللفظ مترجم أيضاً إلى ( un conseil ) ، أي مجلس ,

<sup>(</sup>٣) مضبوط هكذا في س .

<sup>(</sup>٤) ياض في س . (٥) ياض في س .

<sup>(</sup>٦) كذا فى س بغير ضبط ، ولعل النسبة إلى بلدة ميهنة ، وهى إحدى الفرى الواقعة بين أبيورد وسرخس . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ ، س ٧٢٣ ) .

كوجبا (١) نائب دار العدل ، في يوم الاثنين حادي عشر جمادي الأولى . و [ مات ] موفق الدين محمد بن الحسين بن ثملب الأدفوي ، خطيب أَدْفُو ، [و] لَهُ نظم ونثر ، وفيه كرَم وعنده إغضاء (٢) وحلم ، مات في . . . . (٢). و [مات ] جمال الدين محمد بن سالم بن نصر الله ابن سالم بن واصل الحموى قاضي حماة ، [ وهو ] أحد الأعمة الأعلام ، قدم القاهرة ، ومات بحاة في أاني عشري شوال ، عن ثلاث وتسعين سنة (١) . و [مات] الشيخ شمس الدين أبو المعالى محمد بن أبي بكر بن محمد الأيكي الفارسي الشافعي ، شيخ الخانكاه الصلاحية سعيد السعداء ، مات بدمشق في رابع رمضان عن ست وسنين سنة . و [ مات ] الأمير شمس الدين سنقر التكريتي ، أستادار الملك السعيد . و [ مات ] الأمير علم الدين طرطج الصالحي ، [ وهو ] كاتب له مكارم ، وفيه إقدام وشجاعة ، وله آثار حميدة . و [ مات ] الأمير طقطاى الأُشرفي أحد الأمراء والأكابر. و [مات] الأمير شمس الدين سينقر التكريتي ، عُرف بالمسَّاح ؛ وكان مشهوراً بالشجاعة ، يخرج كل سنة إلى عكما فتكون له وقائع مع أهلها ؛ وكان يركب بجانب المنصور قلاون في المواكب ، و [كان قلاون ] يستشيره في الهمات ؟ وكان من دون أمراء مصر يركب بالزُّ نَارى (٥) على فرسه بمفرده ، وفيه مكارم . و [ مات ] الفقيه تقى الدين أبو العباس أحمد بن الفقيه علم الدين أبي عبد الله محمد بن رشيق ، يوم الخيس رابع عشري جمادي الآخرة . وتوفي الشيخ زين الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد بن الحسن ان الحسن عدى (٦) بمصر ، وله تربة جليلة بالقرافة .

\* \* \*

<sup>. (</sup> Zetterstéen : Beiträge. p. 27 ) نفي س "كوحيا" . انظر (١)

<sup>(</sup>٢) في س '' انحطا '' . (٣) بياض في س .

<sup>(</sup>٤) هذا هو مؤلف كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب المتداول في هذه الحواشي ؟ وله من المؤلفات أيضاً كتاب التاريخ ، وكتاب نخبة الفكر في المنطق ، المسمى أيضاً باسم الأنبرورية إشارة إلى تأليفه بصقلية ، حيث أقام ابن واصل مدة في سفارة السلطان الظاهم بيبرس لدى الإمبراطور ماغرد ( Enc. Isl. Art. Ibn Wāṣi ) .

<sup>(</sup>ه) بغير ضبط في س ، وهو في مصطلح الفروسية في مصر نوع من الأجلال -- المفرد جل -- يكون مفتوحاً فوق صدر الحصان ومسدولاً على الكفل بحيث لا يرى الذيل ، وكان الزامري يعطى بدل الكنبوش لمن عظمت مقدرته ومقامه عند السلطان ، ويصنع من الأطلس الأحمر أو من الجوخ: Dozy ) Supp. Dict. Ar. )

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي سَ ، وَفِي بِ ( ٢٦١ أ ) ، وَيَكُنْ قَرَاءَةُ هَذَا اللَّفَظُ فِي سَ '' عَلَى '' أُو '' يمني '' .

سينة ثمان و تسعين وستمائة . في أول الحرم قدم الحبر بأن التتر على عَزْم الحركة إلى الشام ، فخرجت العساكر ؛ ثم خرج الأمير أقش الأفرم . وتوجّه حمدان بن صلغاى وعلاء الدين أيدغدى شقير على البريد لإخراج الأمير قبحق نائب الشام بالعسكر إلى حلب ، فوصلا إلى دمشق في سابعه ، فشرع قبحق في الاهتمام للسفر ، وخرج بعسكرها وبالبحرية في يوم الاربعاء رابع عشره ؛ وتأخر جاغان بدمشق . وعلم قبحق أن الأمر بغلاف ما أشيع من حركة التتار ، و إنما القصد عمل مكيدة به و بغيره من الأمراء ، فكان ذلك سببا لفراره إلى بلاد التتر .

وملخص ذلك أن الأمير منكوتمر نائب السلطنة ثقات عليه وطأة الأمراء بديار مصر والشام، فأراد إزاحتهم (١) عنه و إقامة غيرهم من ثماليك السلطان ليتمكّن من مراده (٢)، فما زال بالسلطان حتى قبض على أمراء مصر؛ ثم أخذ في التدبير على من ببلاد الشام من الأمراء، فبعث أيدغدى شقير، ثم أردفه بحمدان بن صُلفاى وعلى يده مُلَطَفّات (٢) إلى بلبان الطباخي نائب حلب بالقبض على الأمير بكتمر السلاح دار [ وهو مجرد (١) على حلب ]، و [ على ] الأمير فارس الدين الألبكي الساقي نائب صفد والأمير عن الدين طقطاى والأمير سيف الدين بزلار والأمير سيف الدين عزاز، ومَنْ عجز عن القبض عليه سقاه ؛ وأن يبعث الحسام الأستادار بمفرده على البريد إلى مصر.

وقدم حمدان دمشق وأوقف الأمير جاغان شاد الدواوين على ماجاء فيه ، وأمره ألا يمكن الأمير قبجق نائب دمشق من الدخول إليها إلا بمرسوم . وخرج [حمدان ] يريد

<sup>(</sup>١) في س " اراحتهم " .

<sup>(</sup>۲) كان أمل الأمير منكو غر أن يكون ولى عهد السلطان لاجين ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وإلى مبلغ تذمر الأمراء من تفكير السلطان في هذا الأمر . ( انظر ص ۸۳۳ ، ۸۳۳ ) . ويظهر أن سبب تفكير السلطان في هذا ، حسبا ورد النويرى ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۹ ب ) أن لاجين كان قد " قصد التخلي والراحة والدعة ، وعزم على أنه إذا خلا وجهه من الأمراء وقبض على من يخشى غائلته منهم ، فوض إليه [أى إلى منكو غر] أمر السلطنة ، واحتجب هو على قاعدة الحلفاء ".

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ مترجم فى ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) إلى ( depêches ) أى رسائل ، على أنه يظهر من عبارة المتن هنا ، وفي مواضع كثيرة بكتب المؤرخين ، أن الملطفات كانت تكتب عادة إلى الأمراء للترضية والمدح أو التغرير والتأمين ، تمهيداً لمما يزمعه لهم السلطان من عقومة أو قتل .

<sup>. (</sup> Zetterstéen : Beiträge. P. 47 ) مَن القوسين من ( ξ (٤ )

حلب ، فصادف الأمير قبحق بالقرب من حمص واجتمع به ؛ فتخيّل قبحق من قدومه ، وبعث إلى بكتمر السلاح دار وغيره من الأمراء يوصيهم بالاحتراز، و بعث نجيّابا إلى أصحابه بمصر يستعلم منهم الحبر . فلما قدم حمدان حلب ( ٢١٦ ) وأوقف الأمير بلبان الطباخي على أمره توقف فيه ، فأخذ حمدان وأيدغدى شقير يستحثانه على قبض الأمراء . فاتفق موت الأمير طقطاى ، واتهم [ حمدان أي بسقيه . فبعث حمدان وأيدغدى إلى منكوتمر بتوقف نائب حلب في مسك الأمراء ، فغضب من ذلك وأراد عن بلبان عن حلب وتولية أيدغدى شعير عوضه ، فخوق من ذلك حتى كف عنه . وكتب [ منكوتمر إلى الأمير بكتمر الميابة طرابلس ، و [ كان ذلك خديعة من منكوتمر قصد بها ] أنه إذا حضر [ بكتمر بلبس التشريف يُقبض عليه وعلى الأمراء . وقدم الأمير الحسام الأستادارى إلى مصر ، بلبس التشريف يُقبض عليه وعلى الأمراء . وقدم الأمير الحسام الأستادارى إلى مصر ، فعزم منكوتمر على مسكه ، ثم انتظر ما يرد عن الأمراء . كلب .

و بلغ بلبان الطباخى أن أيدغدى شقير قد عُيِّن لنيابة حلب ، و بلغ قبحق نائب الشام أن خروجه من دمشق إنما كان حيلة عليه ، وأن جاغان يستقر فى نيابة دمشق عوضه ؟ فكتم كل منهما ذلك ، وأخذ الحسامية فى الإلحاح على نائب حلب فى قبض الأمراء عند حضورهم السماط يوم الموكب ، فبعث سرَّا إلى الأمراء يعلمهم ذلك فاستعدّوا لأنفسهم ، وركبوا فى يوم الموكب على العادة إلاّ الأمير بكتمر السلاح دار فإنه تأخّر واعتذر بعارض . فلم يمكن الحسامية القبض على من حضر خوفا من فوات الأمر فيمن تأخّروا ، واتفقوا على أن ذلك يكون فى الموكب الآخر ، فبعث الطباخى نائب حاب يعرّ فهم ذلك ؛ فكتب بكتمر السلاح دار إلى قبحق نائب دمشق — وقد بلغه خروجه إلى حمص — يعرّفه بما هُم فيه . فلماً كان الموكب الثاني ركب الأمراء ليقرأ عليهم كتاب السلطان باستقرار الأمير بكتمر فى ٢٠ نيابة طرابلس ، وقد احترزوا على أنفسهم ، وتأخّر بكتمر أيضا عن الركوب واعتذر بوجع فؤاده ؛ فعزموا على مَسْك من حضر ، ثم أخذ بكتمر من خيمته .

<sup>(</sup>۱) أُضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة بعد مراجعة النويري (نهاية الأرب، ج ۲۹، ص ۱۳۱۹)، وكذلك ( Zetterstéen : Beiträge, P. 47 ) .

وكانت العادة أنهم يقفون (١) تحت القلعة على خيولهم ، فإذا قُرئ الكتاب نزلوا وقبّلوا الأرض ؛ فبيّت الحسامية أن الأمراء إذا نزلوا لتقبيل الأرض داسوهم وأخذوهم باليد . فعند ما قُرئ الكتاب ترجّل نائب حلب على العادة ، وتبعه بقية الأمراء وقد أوقفوا عماليكهم على خيولهم ليحموهم ، ونزل كل منهم وعنان فرسه في يده ومماليكه محيطة به ، وقبّل الأرض ووثب سريعا على فرسه ، ومضوا يداً واحدة .

فانخرم الأمر على الحسامية ، وأخذوا يلومون نائب حلب في كونه لم يقبض عليهم ، وهو يهو للأمر عليهم ، إلى أن اتفقوا على الإرسال إلى الأمراء ليجتمعوا بدار النيابة في الليل ، وأن يبدأوا بالإرسال إلى بكتمر أمير سلاح . فلما كان بعد عشاء الآخرة توجه الحاجب إلى أمير سلاح يعلمه بأن قصادا قد قدموا من البلاد ، فيحضر للمشورة مع الأمراء ؛ فلم يمكن الحاجب من الاجتماع به ، (٢١٦ ب) واعتذر بوجع رجله . فمضى [ الحاجب إلى الأمير كرتاى وابن قرمان ، و بلغهما الرسالة ، فضحكا وقال كل منهما : " ما أبرد ذقن الأبعد ، وذقن من أرسله ! متى سمعت مشورة تكون ثلث الليل ؟ إلى غد نحضر مع الأمراء ".

ثم إن (٢) [ الأمير سيف الدين بكتمر السلاح الدار والأمير فارس الدين البكى والأمير سيف الدين عناز] اجتمعوا ، وركبوا من ليلتهم يريدون حمص ولقاء الأمير قبجق ، فخرج [ قبجق ] إلى لقائهم ؛ واتفقوا على العبور إلى بلاد غازان ، فأمههم قبجق حتى يرد عليه جواب الأمراء من مصر ، فنزلوا معه . وقدم جواب قبجق من كرجي وطغجي أنهم عن قريب يقضون (٦) الشغل ، فَلْيُتِمِ (١) بموضعه حتى يرد عليه الخبر ؛ فلم يوافقه الأمراء على الإقامة خوفا من مجيء العساكر إليهم ، وساروا ليلة الثلاثاء ثامن ربيع الآخر وقصدوا سلمية .

وَكَانَالْأُمِيرِ قَبِحِقَ لمَا قَدَمَ عَلَيْهِ الْأُمْرِاء مِن حلب [قد] بعث على البريدالأميرَ سيف الدين

<sup>(</sup>١) في س '' يقفوا'' .

<sup>(</sup>۲) فى س " انهم " ، وقد أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة والتى تليها من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۲۹۹ ا — ب ) .

<sup>(</sup>٣) في س " نقضوا " .

<sup>(</sup>٤) في س " فيقيم ".

'بُلْغَاق' بِن كُونجِكُ الخُوارزمِي إلى السلطان يعلمه حضور الأمراء إليه ، و يسأل ''الأمان لمم وتطييب خواطرهم . ثم سار '' [ الأمير قبجق ] من حمص ليلة السبت خامس ربيع الأول ، و بعث علاء الدين بن الجاكي إلى دمشق يستدعى من الأمير جاغان مالا [ وخِلَعا ] من الخزانة للنفقة على الأمراء [ وتطييب خواطرهم ] ، فامتنع [ جاغان ] من ذلك ، وكتب يلومه على إغفاله القبض عليهم ؛ وكتب إليه أيضا أيدغدى شقير وسيف الدين كجكن وليومه على إغفاله القبض عليهم ركبوا عليه وقبضوه ، فزاده ذلك نفوراً . وتبيّن لعسكر بالإنكار ، وأنه إن لم يقبض عليهم ركبوا عليه وقبضوه ، فزاده ذلك نفوراً . وتبيّن لعسكر دمشق مخالفة قبحق ، فتسلّوا عنه طائفة بعد طائفة ، وعادوا من حمص إلى دمشق ، فشكرهم جاغان على مفارقتهم إياه ، فبقي [ قبجق ] في قلة من المال والرجال .

وأما أهل حلب ، فإن الأصراء لما ساروا في الليل ركب من بكرة النهار أيدغدى شقيرُ وحمدانُ بن صلغاى والأمراء الحسامية إلى نائب حلب ، و بَطَقُوا إلى الأعمال بالقبض على الأمراء ؛ وتوجّه أيدغدى شقير في عسكر إلى جهة الفرات ، وسار عسكر إلى جهة حماة ، ونهم ساروا على ونهبت أثقال الأمراء . فورد الخبر بوصولهم إلى قبحق نائب دمشق ، وأنهم ساروا على طريق سلمية ، فقام العزاء والنواح بحلب . وخرج العسكر في طلبهم نحو الفرات ، وأوقع جاغان الحوطة بدمشق على بيت قبحق في خامس عشره ، وتكامل مجي العسكر الذي كان مع قبحق في سابع عشره .

وانتهى سيف الدين كجكن وأيدغدى شقير إلى الفرات ، فوجدا الأمراء قد قطعوا الفرات إلى رأس عين . فورد الخبر إلى حاب بقتمل السلطان ونائبه منكوتمر ، فركب سيف الدين بلبان البريدى ولحق الأمير قبحق برأس (٢١٧) عين وأعلمه بذلك ، فظن أنها حيلة عليه ولم برجع .

وأما السلطان فإن منكوتمر لميزل يدبّر بشؤم رأيه حتى قُتل: وذلك أن الأمير طُغْجِي (٥)

<sup>. (</sup> Zetterstéen : Beiträge. p. 48 ) نظر ( Zetterstéen : Beiträge. p. 48 ) . (١)

<sup>(</sup>٢) في س " يسل ". (٣) في س " فسار ".

<sup>(</sup>٤) في س " فوجدوا " .

<sup>(•)</sup> كذا في س بغير ضبط ، وقد تقدم تصحيح هذا الاسم إلى ''طقجى '' بالقاف بدل النين ، في ص ٥٣٥ (سطر ٢ ، وحاشية ٢ )؛ اعتمادا على المراجع المذكورة هناك ؛ ويلاحظ أن هذا الاسم وارد بكل من الصيغتين بمواضع شتى في (.Zetterstéen : Op. Cit. PP. 27.50 — 53) ، غير أن Wiet : Les ) ، غير أن

قدم من الحجاز أول صفر ، وقد قرّ ر منكوتمر خروجه إلى نيابة طراباس ؛ فلما استراح من تعب السفر استدعاه السلطان ، وتلطّف به فى الخروج إلى طراباس ، فاعتذر بأنه لا يصلح للنيابة . وقام [ الأمير طغجى ] فأعلم كُر مجى (١) و بيبرس الجاشنكير بذلك ، فاتفقوا على التحدّث مع السلطان فى صرفه عن تسفيره ، ودخلوا عليه وما زالوا به حتى أعفاه . فشق ذلك على منكوتمر ، وأنكر على كرجى وتجهّم له ، وتكلم فيه وفى مَن تحدّث معه فى إعفاء طغجى من السفر ، وبالغ فى إهنتهم ؛ فحر اله [ ذلك ] من كرجى كوامن كانت فى نفسه من منكوتمر . وانقطع منكوتمر من الخدمة حنقاً من إعفاء طغجى ، فداراه السلطان و بعث إليه قاضى القضاة حسام الدين الحسن بن أحمد بن الحسن الرومى ليحضره ، فما زال به حتى حضر بشريطة أن يُخرج طغجى من مصر و يُمسك كرجى أو يُخرج أيضاً .

الفتك بالسلطان . وشرعوا في السعى بين الأمراء والماليك المنصورية والأشرفية يستميلونهم ، الفتك بالسلطان . وشرعوا في السعى بين الأمراء والماليك المنصورية والأشرفية يستميلونهم ، وأخذ كرجي يستميل الماليك أرباب النوب فإنه كان مقدّما عليهم ، حتى أحكموا أمرهم . [هذا] ومنكوتم مقيم على إخراج طغجي ، و بعث يأمره أن يتجهّز للسفر ؛ وتمادى الحال إلى يوم الخيس عاشر ربيع الآخر .

[ فقى ذلك اليوم] أصبح السلطان صائماً ، وأفطر ثم جلس يلعب بالشطرنج وعنده إمامه نجم الدين ، . . . (٣) بن العسال وقاضى القضاة حسام الدين ؛ فدخل الأمير كرجى على عادته وأعلمه بأنه [قد] بيَّتَ البرجية وغيرهم من الماليك في أما كنهم وغلق عليهم الأبواب وكان قد رتب قبل دخوله جماعة في أماكن بالدهاليز - ؛ فشكره السلطان وأثنى عليه ، وقال لقاضى القضاة : " لولا الأمير سيف الدين كرجى ما وصات إلى السلطنة " . فقبَل كرجي

<sup>=</sup> Biographies Du Manhal Safi. No. 1243. P. 178.) أي "طغجي " بالغين أو ما يقرب منها في النطق ، كما بالمتن هنا .

<sup>(</sup>۱) كذا فى س بغير ضبط، وهو وارد فيما يلى بالحاء أحياناً وبالحاء أخرى ، وسيصلح إلى الرسم الثبت هنا بغير تعليق ، انظر ( Zetterstéen : Beiträge. P. 50 ) . راجع أيضاً .Wiet : Op. Cit. No. أيضاً . 1900. P. 283 ) .

<sup>(</sup>٢) في س "يثموا" . (٣) بياض في س .

الأرض وجلس على عادته ، ثم قام ليصلح الشمعة فأصلحها ، وألقى فوطة خدمة كانت بيده على نميْجَاه (١) السلطات ليسترها عنه ، وكان سلاح دار النوبة تلك الليلة الأمير سيف الدين نغاى (٢) الكرموني السلاح دار قد وافق كرجي على ما هو فيه . ثم قال كرجي للسلطان: " مَا يُصَلِّي مولانا ( ٢١٧ ب ) السلطان العشاء ؟ " فقال: " و نعم " ، وقام يريد الصلاة . فأخذ السلاح دار النمجاه من تحت الفوطة ، و [ عند (٣) ذلك ] جرّد كرحجي سيفه وضرب السلطان على كتفه . فالتفت [ السلطان ] يريد النمجاه فلم يجدها ، فقبض على كرحبي وألقاه إلى الأرض، فضرب نوغاي رجل السلطان بالنمجاه فقطع (١) رجله. وانقلب [ السلطان ] على ظهره ، فأخذته السيوف من كل جانب حتى صاركوم لحم ؛ وفرّ ابن العسال [ إلى خزانة ] ، وصرخ القاضي [ حسام الدين ] : \* لا يحلُّ هذا لكم \* ، ، فهمّ به كرحي ثم كفه الله عنه . 1.

وخرج [كرحبي] وأغلق الباب على المقتول والقاضي ، فإذا بالأمير طغجي قد استعدّ وقعد في عدة من البرجية بدار كاه (٥) القلعة ينتظر ما يكون من كرجي . فعند ما رآه [طغجي] قال: " قضيتَ الشغل؟ " قال: " نعم " ، وأعلمه الخبر . فوقع الصوت في القلعة بقتل السلطان ، وطار من وقته إلى المدينة . فركب الأمير جمال الدين قَتَّال السبع في عدة من الأمراء إلى خارج المدينة ، ووقعت الصرخة تحت القاعة فركب أكثر العسكر. وأما طغجي فإنه استدعى بقية الأمراء المقيمين بالقلعة ، و بَسَطَ باب القُلَّة . فلم يشعر منكوتمر - وهو بدار النيابة - إلا بالصرخة قد قامت ، وباب القلة قد فُتح ، والأمراء قد اجتمعت ، والشموع توقد (٦) ، والضجيج يزداد . فَفَطن [منكوتمر] بقتل السلطان ،

<sup>(</sup>١) النمجاه – بالهاء – خنجر مقوس شبه السيف القصير ، وهو معرب اللفظ الفارسي نيمچه ، ويقال أيضاً نمجا ونمجه، ونمشا ونمشاه ونمشه . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) . انظر أيضاً ابن أفرالفضائل . ( Zetterstéen : Beiträge. P. 50 ) ، وكذلك ( ك كتاب النهيج السديد ، ص ٨ ٤ ٤ ) ، وكذلك ( الم

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، وكذلك نوغاى فيما يلي هنا بنفس الصفحة ، سطر ٨ .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) في س ''قطع'' .

<sup>(</sup>ه) كذا في س بغير ضبط ، وهو في ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) دركاه — بالهاء . والدركاه لفظ فارسى معناه الساحة - أو الفناء أو الحوش - المؤدى إلى بناء كبير مثل قصر السلطان أو قلعة الجبل، والجم دركاوات. (٦) في س " بعد ".

وأغلق الأبواب ، وألبس مماليكه فصار في أربعائة ضارب سيف وأزيد ، ولكن الله خذله . فجاءه الحسام أستادار وعر قه من تحت الشباك بقتل السلطان ، وتلطف به حتى خرج إليه وسار معه إلى باب القلة ، فقبل يد طغجى . فقام إليه [طغجى] وأجلسه ، ثم أمر به أن يمضى إلى الجب فأخذ وأرخى فيه ؛ فقام إليه الأمير شمس الدين سنقر الأعسر والأمير عن الدين أيبك الحموى نائب الشام وغيرهما ممن كان بالجب ، ولما عاينوه أنكروا ذلك ، فقال [ منكو تمر]: " قد غضب على السلطان وحلف أن يحبسنى " ، وقصد بذلك دفههم عنه لئلا يقتلوه .

فلم يكن غير بعض ساعة إلا وقد أرخيت القفة من رأس الجب ، وصاحوا على منكوتمر فقام وجلس بها ، وفي ظن أهل الجب أن السلطان قد رضى عنه . فعند ما صار برأس الجب وجد كرجى واقفاً في طائفة من الماليك ، فضر به [كرجى] بلت (١) من حديد صرعه ، وذبحه عند الجب وانصرف . وذلك أنه لما حضر منكوتمر إلى عند طعجى لم يكن [كرجى] حاضراً ، فلما بلغه مجيئه أقبل بريده فأعلم أنه في الجب ، فصاح على الأصراء وقال : وأيش عمل بي السلطان حتى قتلته ؟ والله لقد أحسن إلى وكبرني وأنشأني ، ولو علمت أني إذا قتلت منكوتمر يبقيني بعده والله (٢) ما قتلته . وما أحوجني أقتله إلا ما كان يقع من منكوتمر "، ومضى مسرعا إلى الجب حتى قتله ؛ ونهبت داره .

وكان منكوتمر عفيفاً عن الأموال ، ضابطاً لناموس المملكة متيقظاً ، وهو أول من نزل عن إقطاعات الجند التي كانت في ديوان النيابة ، ومتحصّلها في السنة مائة ألف أردب غلة ، فتركها لله تعالى . وكان بعيداً عن اللهو مهيباً (٣) مُصَمِّمًا ، لم يسمع منه قط أنه شتم أحداً ، ولا جرى على لسانه فُحْش ، مع كثرة التحرّى ورفع المظالم . إلا أنه كان صَبِي العقل عظيم الكبر محتقراً للأمراء ، فهقتوه وعلموا أنهم لا يصلون إلى إزاحته إلا بقتل السلطان ، فاجتمعوا على قتله حتى كان ما كان .

<sup>(</sup>١) هــذا اللفظ وارد فى س بضمة على اللام فقط ، وهو فارسى الأصل ، ومعناه القدوم أو الفأس العظيمة ، والجمر لتوت . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) .

<sup>(</sup>۲) تنتهی هنا صفحة ۲۱۷ ب من نسخة س ، وتلیها صفحات مکتوبة فی ورق أصخر من الورق المتاد ، وقد رقها المفریزی بحروف أبجدیة کما فعل سابقاً ، ( انظر ص ۸۳۸ ، حاشیة ۲ ) ، وآخرها هنا عند الإشارة إلى أول ص ۲۱۸ أ . فيما يلى . (۳) في س" مهابا".

وكان الذين اتفقوا على قتل السلطان من الأمراء سيف الدين كرجي ، وسيف الدين نوغاى ، وقرا طرنطاى ، وحجك (١) ، وأرسلان ، وأقوش ، و بيليك الرسولي .

وكانت مدة سلطنة لاجين - منذ فارق الملك العادل كتبغا الدهليز بمنزلة المحويجاء، وحلف الأمراء في يوم الاثنين ثامن عشرى المحرم سنة ست وتسعين، وإلى أن قُتل - سنتين سنتين وشهرين وثلاثة عشريوما ؛ ومنذ خَلَع كتبغا نفسه بدمشق، واجتمعت الكامة محصر والشام على لاجين في يوم السبت رابع عشرى صفرى منها، وإلى أن قُتل، سنتين وشهرين غير ثلاثة عشريوما. وقُت ل [السلطان لاجين] وله من العمر نحو الحنسين سنة؛ وكان أشقر أزرق العين معرق الوجه، عأو الا مهيباً (٢) شجاعا مقداما، عاقلا متديناً يحب العدل، ويميل إلى الحير ويحب أهله، جميل العشرة مع تقشف وقلة أذى. وأبطل عدة مكوس، وقال: وق إن عشت لا تركت مكسا البتة ". وكان يحب مجالسة الفقهاء والعامة منكوس، وقال: وق إن عشت لا تركت مكسا البتة ". وكان يحب مجالسة الفقهاء والعامة منكوتم ، وكان أكولا . ولم يُعب بشي، سوى انقياده إلى مملوكه ونائبه الأمير منكوتم ، وكان أكولا . ولم يُعب بشي، سوى انقياده إلى مملوكه ونائبه الأمير منكوتم ، وكان أكولا . ولم يُعب بشيء سوى انقياده إلى مملوكه ونائبه الأمير منكوتم ، وخوفهم منه على اللحاق بغازان . فإن قبحق ومن معه من الأمراء حتى كان منه ما يأتى ذكره إن شاء الله .

وكان لاجين منه فتك الملك الأشرف يستشعر أنه لابد أن يُقتل ، حتى أنه في يوم الخيس الذي قتل في مسائه أحضر إليه بعد العصر بند بند شاب ميداني من السلاح خاناه ، فجعل يفتل فردة بعد فردة وهو يقول : " من قتل تُتِل " ، و يكر رهذا مراراً ؟ فكان الفأل موكلا بالمنطق ، [ إذ] قتل ( ) بعد أر بع ساعات من كلامه .

ونظير هذا أن الملك الأشرف وقف في حلقة صيد ، والنوبة يومئذ في حمل السلاح خلفه للاجين هذا، فجاء لاجين إلى بدر الدين بكتوت العلائي — وله أيضاً النوبة في حمل

<sup>(</sup>١) كذا في س.

<sup>(</sup>٢) في س " مهابا " .

<sup>(</sup>٣) الندب هنا الحزمة من النشاب ، ( un faisceau, un paquet de flèches ) . انظر : Dozy ) Supp. Dict. Ar. ) في س " وقبل " . (٤)

السلاح ، وقد تقدُّم إلى مكانه من الحلقة — وأعطاه سلاح السلطان ، وأمره بالتوجه إلى السلطان فإنه أمر بذلك. فأخذ [ بكتوت ] السلاح وتوجّه به إلى الحدمة ، ووقف لاجين حيث كان بكتوت واقفاً . فلما جاء بكتوت وجد الأشرف على فرسه ، وقد جمل طُرف عصاة مقرعته تحت جبهته ، واتكاً برأسه عليها وهي ثابتة بحذاء سرجه ، وكانه في غيبة من شدّة الفكر . ثم التفت [ الأشرف ] وقال : " يا بكتوت ! والله لقد التفت فرأيت لاجين خلفي وهو يحمل السلاح والسيف في يده ، فتخيّلت أنه يضربني به ، فنظرت إليه وقلت يا شقير أعط السلاح لبكتوت يحمله ، وقف أنت مكانه ". فقال [ بكتوت ]: و أعيــذ مولانا السلطان بالله أن يخطر هذا 'بباله ،) ولاجين أقل من هذا وأضعف نفساً أن يقع هذا بباله ، فضلا عن أن يُقدم عليه . وهو مملوك السلطان ، ومملوك مولانا السلطان الشهيد وتربية بدته الشريف " . فقال [الأشرف] : " والله ما عر فتك إلا ما خطر لي وتصورته " . قال بكتوت : وفي فشيت على لاجين كون الساطان تخيّل هذا فيه وأردت نصحه ، فقلت له في تلك الليلة : " بالله تجنّب السلطان ولا تكثر حمل السلاح ولا تنفرد معه " ، وأخبرته الخبر ، فضحك ضحكا كثيراً وتعجّب . فقلت : " والله هذا يُبْكَى منه عنى ، فقال : " ما ضحكى إلا من إحساسه . والله لما نظر إلى وقال لى ياشقير كنت على عنه من تجريد سيفه وقتله به 66. قال بكتوت: "فعجبت من ذلك غاية (١) العجب. ومن العجب أيضاً أن الضرب الذي كان في اللك الأشرف عند قتله وُجد مثله سواء في لاجين لما قتل.

وكان [ لاجين] في سلطنته كثيراً ما يقف إذا أراد أن يصلى ، ويكشف رأسه و يسأل

<sup>(</sup>۱) هذه القصة كلها واردة فى النويرى (نهاية الأرب، ج ۲۹، ص ۳۲۰ ب)، وعبارة المفريزى هنا منفقة اتفاقاً يكاد يكون تاما مع ما هناك ، ما عدا العبارة الافتتاحية فإنها فى النويرى كالآتى : "وحكى لى بعض من أثنى به عن الأمير بدر الدين بكتوت العلائى حكاية عجيبة تتعلق به وبالسلطان الملك الأشرف، أحببت ذكرها فى هذا الموضع، والشيء بالشيء يذكر . قال بكتوت العلائى : كنت فى خدمة السلطان الملك الأشرف فى الصيد، وأنا والأمير حسام الدين لاجين سلاح دارية ، محمل السلاح بحلف السلطان ، فاجتمعنا بحلقة صيد، وكانت النوبة فى حمل السلاح (فى الأصل السلطان) خلف السلطان للأميرحسام الدين. "ومن هذه الجل الافتتاحية يصح اعتبار النويرى أصلا للقصة ، وأن المفريزى تقلها منه ، أو من مرجع آخر أصله النويرى ."

أَن يُمَدُّ في عمره حتى يلقى غازان ، ثم يقول : " لكن أنا خائف أن يدركني الأجل قبل لقائه "، فكان كذلك .

وكان فى شبابه منهمكا على الخر، حتى صار وهو بدمشق يعاقر أعيان أهلها ويُنهم فى مجالس اللهو عليهم ، بحيث لما أفرط فى اللهو قال الشجاعى للملك المنصور قلاون إنه قد أبخس حرمة السلطان بمعاشرته عامة دمشق وانهماكه فى الشرب. فبعث إليه [قلاون] على لسان الأمير طرنطاى نائب السلطنة ينهاه ويهدده ، وكتب إليه أيضاً بذلك . وكان على لسان الأمير الحركة ، بحيث يغيب فى الصيد الشهر والشهرين ومعه أرباب الملاهى ؛ فلما تسلطن أعرض عن اللهو ، وسار أحسن سيرة من العدل والإنصاف والعطاء والإنعام ، وأحبّه الأمراء والأجناد والعامة ؛ فأفسد ذلك كله مملوكه منكوتمر بسوء تدبيره .

واتفق أن لاجين لما اختفى هو وقرا سنقر بعد قتل الملك الأشرف ، رأى قرا سنقر رؤيا فبعث إلى لاجين ليحضر إليه بسببها ، وكان كل منهما يعرف موضع الآخر . فجاءه لاجين في صندوق تحمل إلى دار قرا سنقر بحارة بهاء الدين من القاهرة حيث كان مختفياً ، فتحادثا ؛ ثم قال له قرا سنقر : " يا شقير ! رأيتُ رؤيا ، أنا خائف أن أقصها فتطمع نفسك وتغير نيتك وتغدر بي " ، فحلف له أنه لا يخونه . فقال [ قرا سنقر ] : " رأيتُ كا نك قد ركبت و بين يديك خيول معقودة الأذناب مضفورة (١) المعارف مجللة بالرقاب الذهب على عادة ركوب الملوك ، ثم نزلت وجلست على منبر وأنت لابس خلعة الخلافة ، واستدعيتنى وأجلستنى على ثالث درجة من المنبر وتحدّثت معى قليلا . ثم دفعتنى برجلك فسقطتُ من المنبر ، وانتبهتُ عند سقوطى . وهذا يدل على قربى منك ورميك لى ، وأنا والله يا شقير المنبر ، وانتبهتُ عند سقوطى . وهذا يدل على قربى منك ورميك لى ، وأنا والله يا شقير أستناب قرا سنقر لما تسلمان قليلا ، ثم كان من أمره ما تقدّم ذكره من سجنه له . فكان . فضحك لاجين . وكان كذلك : فإنه استناب قرا سنقر لما تسلمان قليلا ، ثم كان من أمره ما تقدّم ذكره من سجنه له . فكان . قرا سنقر كل قليل يبعث إليه [ برسول وهو سجين ] ، ويقول : " يا أخى ! اجعل في نفاير بشارتى بما آناك الله أن تفرج عنى وتنفيني حيث أردت "، فيبتسم [لاجين] ، ويقول بشارتى بما آناك الله أن تفرج عنى وتنفيني حيث أردت "، فيبتسم [لاجين] ، ويقول [لرسول (٢)] : " سلم عليه وقل له إن شاء الله بق القليل ". . .

<sup>(</sup>١) فى س '' مظفوره '' ، وخطأ المفريزى واضح ، والمعنى أن معارف الحيول كانت منسوجة كل خصلة على حدتها . (محيط المحيط ) . (٢) فى س '' له '' .

واتفق أن لاجين رأى ﴿ في المنام ] كأنه بباب القلة من القلمة وقد جلس في موضع النائب ، والنائب قدّامه قد وقف وشُدّ وسطه ؛ فلما قام من مكانه صعد درجا ، و إذا برجل وهو كرجي وقد طعنه برمح فصاركوم رماد . فاستدعى [ لاجين ] علاء الدين (١٠٠٠ س. بن الأنصاري عابر الرؤيا ، وقص رؤياه عليه ، فقال : "و تدل هذه الرؤيا على أن السلطان يستشهد على يدكر حي عنم . فقال [ لاجين ] : " الله المستعان ! " ، وأوصاه بكتمان ذلك ، وأعطاه خمسين ديناراً. وانصرف [ ابن الأنصاري ] فإذا قاصد الأمير منكوتمر ينتظره ، فلما دخل عليه سأله عن رؤيا السلطان فكتمها عنه ، وقال : " شيء يتعلق بالحريم ... فقال [منكوتم]: "و قد رأيت أنا أيضاً كأني خرجت من الخدمة إلى دار النيابة ، فإذا بالدهليز (١٢١٨) عمود رخام فوقه قاعدة ، فجذبت سيفي وضربتُ رأس العمود فألقيته (١) ، ففار من العمود دم عظيم ملا الدهليز على . فعمّى [ ابن الأنصاري ] عليه ، وقال : وقد قد انقطع الكلام برؤية الدم"، خوفًا من شره ؛ وانصرف متعجبًا من اتفاق تأويل المنامين. فلما كان بعد أحد عشر يوماً من رؤياها ، حضر إليه خادم بو رقة فيها "أ إن امرأة السلطان - وهي ابنــة الملك الظاهر - رأت السلطان جالساً ، و إذا بطائر كالعُقاب انقض عليه واختطف فخذه الأيسر وطار إلى أعلى الدار ، فإذا غراب قد أشرف على الدار وصاح " كرجي " ثلاث مرات . فقال [ ابن الأنصاري ]: "هذا منام لا يفسر حتى تمضى ثلاث جمع " ، وأراد بذلك الدفع عن نفسه ؛ فقُتل لاجين في الجمعة الثانية من هذا المنام على بدكر حي .

و بعث الأمير علم الدين سنجر الدوادارى وراء ابن الأنصارى ، واستحكاه عن تأويل رؤيا لاجين ، فإنه كان حاضراً عند ما قصّها عليه ، ثم قام حتى لا يسمع تأويلها . فأخبره [ابن الأنصارى] بما قاله له ، و بمنامَى منكو تمر وامرأة لاجين . فقال له [ الأمير علم الدين ] : وقال من عند السلطان لاجين استدعاني وأخبرني بما قال لك ، وقال عرفت من الذي طعنني بالرمح ؟ قلت لا ! ، فأشار إلى كرجي . ثم استدعاني بعد أيام وذكر لي أنه أعلم منكو تمر بأن خاطره ينفر من كرجي ، فقال له [منكو تمر] بحنق والله لا تبرح تتهاون في

<sup>(</sup>١) يباض في س . (٢) في س "القمته".

أمرك حتى يقتلوك ويقتلونى وتموت مماليكك فى الحبس ، وما لهذا القواد إلا قتله – يعنى كرجى – ، وحلف أنه كلا رأى كرجى يود لو ضربه بسيفه ، ونهض وهو مصتم على قتله . فال الله بينهما و بين كرجى ، حتى أمضى فيهما على يده ما قدره من قتلهما .

وذلك أن الاتفاق [كان قد] وقع بين السلطان و بين منكو تمر على مسك كرجى وطغجى وشاورشى فى جماعة من الأمراء وقت الحدمة يوم الاثنين، فمرّف منكو تمر ثقاته بذلك . واشتد فكر السلطان واضطراب رأيه فيما قرّره مع منكو تمر ، فتارة يعزم على إمضائه ، وتارة يرجع عنه حتى يرد عليه خبر الأمراء الجرّدين وهل قبض عليهم أو لا . فلما أصبح استدعى الأمير سيف الدين سلار أمير مجلس ، و بعثه إلى منكوتمر يأمره ألا يفعل شيئاً مما قرّره مع السلطان حتى يعرّفه ، فإنه خطر فى نفسه شيء أوجب تأخيره . فلما ذكر سلار هذا لمنكو تمر ظن أن السلطان أعلمه بالأمر على وجهه ، وأخذ ينكر على السلطان . فسكن [سلار] من حنقه ، تأخيره ما اتفقا عليه ، وشرح له الحال كله ولم يكتمه شيئاً . فسكن [سلار] من حنقه ، وأعاد الجواب على السلطان ( ٢١٨ ب ) بالسمع والطاعة ، وكتم ما أطلعه منكو تمر عليه ؛ ومضى إلى كرجى وطعجى ومرن معهما ، وأعلمهم بالأمر كله ، فشمروا للحرب ومنى ما كان .

واتفق أيضاً أنْ في الليلة التي قُتل فيها لاجين ظهر في السماء نجم له ذنب ، يخيل لمن رآه أنه قد وصل إلى الأرض . فلما رآه [لاجين] تمجّب منه ، وتَمَعَرَّ (اوجهه ، وقال لقاضي القضاة حسام الدين ، وهو معه : "ترى ما يدل عليه هذا النجم ؟ " ، فقال : "ما يكون إلا خير " . فسكت [لاجين] ، ثم قال له : " يا قاضي ! حديث كل قاتل مقتول صحيح " ، وتغير تفيرا زائدا . فشرع الحسام يبسطه و يطيّب خاطره ، وهو يقول : " إنا لله و إنا إليه راجعون " ، وجلس وكر رها ، فقتل في مجلسه ذلك .

واتفق أيضا أنه أحضر إليه في تلك الليلة بعض السلاح دارية سيفا من الخزانة ، فقلبه وأعجب به ؛ فأخذ كرجي يشكر منه ، فقال له [لاجين] : " كأنك تريده " ، قال : " نع والله يا خوند! " ، فقال [لاجين] : " هذا ما يصلح لك " ، والتفت إلى طغاى

<sup>(</sup>١) هذا الفعل مطاوع فعل مَعْرَ ، يقال مُعْرَ وجهه فتمعر ، أي غَيَّره غيظاً فتغير . (محيط المحيط).

وناوله إياه وقال: "وخذ هذا اقتل به عدوّك؟ ؛ فكان أول ما ضَرب به لاجين بعد ساعة فأطار (١) يده .

واتفق أيضا أن لاجين دُفن في تربة بجانب تربة العادل كتبغا من القرافة ، فكان أولاد كتبغا يأتون قبره و يضربونه بالنعال و يسبّونه (٢٠) ، [و] أقاموا على هذا مدة يشفون أنفسهم بذلك .

وكان لاجين معظمًا للشرع وأهله منفّذا لأوامره: و[من ذلك أنه] طَلَب أموال الأيتام من الأمراء وكانت تحت أيديهم، ونقلها إلى مَوْدَع (٢) جديد لمال الأيتام استجدّه؛ وكتب توقيعا بأن من مات وله ورثة صغار ينقل ميراثهم إلى مَوْدَع الحكم ويتحدّث فيه قاضى القضاة الشافعي، فإن كان للميت وصيّ فيقيم القاضى الشافعي معه عدولا (١٠) من جهته، وردّ [لاجين] عدة أملاك كانت قد أُخذت بغير حق إلى مُلا كها، منها قرية ضُمير (٥) من عمل دمشق، و[كانت] وقف الملك الزاهم على أولاده. وردّ على عن الدين بن القلانسي ما أخذ منه في الأيام المنصورية قلاون من المال بغير طريق شرعى. ووضع عن أهل بلقس (٢)

<sup>(</sup>١) في س "اطار".

<sup>(</sup>٢) في س '' فكان اولاد كبغا ياتوا قبره و صر يوه بالنعال ويسبوه '' .

<sup>(</sup>٣) المودع هنا - والجمع مودعات - صندوق لحفظ مال مخصص لغرض معين Où l'on déposait les fonds assignès à telle on telle destination) ومودع الحسم صندوق وضع في عهدة قاضي القضاة لحفظ أموال اليتامي القصر وأموال الغائبين أيضاً eune caisse placée يوضع في عهدة قاضي القضاة لحفظ أموال اليتامي القصر وأموال الغائبين أيضاً أيضاً sous la surveillance du cadi, et dans laquelle on tenait en réserve les biens appartenants osous la surveillance du cadi, et dans laquelle on tenait en réserve les biens appartenants (Dozy: Supp. Dict. Ar.) هذا ويوجد في العجد في المعرب القالمين التعمر منها الآتي المعربين القالم من الخد لأموال الأيتام تابوتا توضع فيه ويوضع فيه مال من لا وارث له عنمان القالمين المعربين المواقع على يسرة السالك من سوق باب الزهومة إلى الحريريين بالقاهرة .

<sup>(</sup>ه) مُضبوط هَكَذًا في س ، ما عدا الحرف الأول ، وضمير قرية ﴿ وحصن أيضاً ﴿ فِي آخرِ حَدُودُ دَمْشُقَ ، ثما يلي الساوة . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٤٨١ ) .

<sup>(</sup>٦) بغير ضبط في س ، أو في مبارك ( الخطط التوفيقية ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، وما بعدها ) ، وبلقس حسبا جاء في المرجع المذكور ، وفي فهرس مواقع الأمكنة أيضا ( ص ٤٦ ) ، قرية من قرى مديرية القليوبية شمالي بهتيم ، وهي تابعة لمركز قليوب ، وكانت قبلا من قرى مركز شبرا الخيمة . أما تسميتها باسم بلقس الأشراف فيرجم إلى زمن الفاطميين ، إذ وقفها طلائع بن رزيك على جاعات من الأشراف ، فجعل ثائيها ==

الأشراف ما كان عليهم من المظالم، وهو يبلغ ثلاثين (١) ألف درهم في كل سنة، وعوض مقطعيه بدل ذلك . ورد وقف قراقوش على الفقراء، وكان قد أقطع منذ سنين، فتسلمه القاضى الشافعي و بلغه في السنة عشرة آلاف درهم، وعوض مقطعيه عنه . ورد الدار القطبية إلى مَن وُقفت عليه من جهة الملك الكامل، وكانت بيد أحد مقدمي الحلقة وورثته من يحو ستين سنة . وكانت عدة من الإقطاعات بيد الأمراء فردها إلى أر بابها ، وكانت العساكر من ذلك في مضرة ، لأنهم لا يحصل لهم من دواوين الأمراء كبير شيء ، ويبقي الإقطاع (٢) في حَمَى الأمير يأوي إليه كل مفسد وقاطع طريق .

وكان [ لاجين ] شجاعا مقدّما على أقرانه فى الفروسية وأعمالها ، كثير الوفاء لمعارفه وخدّامه . ومنع من لبس الكلفتاه الزركش والطرز الزركش وملابس الذهب ، وشدّد فى المنع من المحرّمات كلها ، وحدَّ فى الحرّ بعض أولاد الأمراء . وكان يصوم رجب وشعبان ، ويقوم الليل ، ويكثر من الصدقات ، مع لين الجانب وخفض الجناح .

## تدبير الأمراء بعد قتل الملك المنصور لاجين الأمر ٣٠

ولما قُتُل الملكُ المنصور لاجين ونائبُه الأميرُ منكوتمر اتفق من كان بالقلعة من الأمراء — وهم عن الدين أيبك الخازندار المنصورى ، وركن الدين بيبرس الجاشنكير ، وسيف الدين سلار الأستادار ، وحسام الدين لاجين الرومي الأستادار الواصل من حلب ، وجمال الدين أقش الأفرم ، وبدر الدين عبد الله السلاح دار ، والأميركرت الحاجب — مع الأميرين طغجي وكرجي على مكاتبة الملك الناصر محمد بن قلاون و إحضاره من

<sup>=</sup> لمن كان منهم من بني الحسن والحـين ولدى الإمام على بن أبِّ طالب ، وجعل سبعة قراريط من الباقى الأشراف المدينة النبوية ، وقيراطا لبني معصوم .

<sup>(</sup>١) في س " ثلاثون ".

<sup>(</sup>٢) في س '' وسعا دلك الافطاع'' ، وقد عدلت الجملة بحذف اسم الإشارة .

<sup>(</sup>٣) دأب المقريزى فى تقسيم السلوك على نظام الحوليات ، فجعل كل سنة قائمة بذات أخبارها ، ولم يشر إلى حادث أو ظاهرة بعنوان ، ما خلاقيام سلطان جديد أو دولة جديدة ؛ غير أنه خرج هنا على عادته ، فعنون فترة الشغور (Interregnum) التي أعقبت قتل السلطان لاحين بالعنوان المثبت بالمتن ، وهو مكتوب بقلم عريض ومداد أحر فى س ، ولعل السبب فى هذا أنه لم يستطع إدماج حوادث تلك الفترة ضمن حكم سلطان معين .

الكرك و إقامته في السلطنة ؛ وأن يكون طفجي نائب السلطنة ، وألا يقع أمر من الأمور إلا بموافقة الأمراء عليه ، وتحالفوا على ذلك في ليلة الجمعة . فلما طلع النهار فتتح باب القلعة ، وركب الأمير جمال الدين أقوش قتال السبع و بقية الأمراء إلى القلعة ، وكتبوا إلى الأمير قبحق نائب الشام والأمير بلبان الطباخي نائب حلب بما وقع ، و [طلبوا منهما] القبض على أيدغدي شقير وجاغان وحمدان بن صلغاي والأمراء الحسامية . وسار البريد بذلك على يد الأمير بلغاق (1) من أمراء دمشق ، وكان قد حضر بكتاب الأمير قبحق في يوم السبت ثاني عشره بعد قتل لاجين ، فأخذ طفحي منه الكتاب .

وجلس طغجى مكان النيابة و بقيةُ الأمراء يمنة و يسرة ، ومُدّ السماط السلطاني على العادة . ودار السكلام في الإرسال إلى الملك الناصر ، فقام كرجي وقال : "يا أمراء! أنا الذي قتلتُ السلطان لاجين (٢) وأخذت ثأر أستاذي ، والملك الناصر صغير ما يصلح ، ولا يكون السلطان إلا هذا " وأشار لطغجي - ، " وأنا أكون نائبه ، ومن خالف فدونه " . فسكت الأمراء كلهم إلا كرت الحاجب فإنه قال : "يا خوند! الذي فعلته أنت قد علمه الأمراء ، ومهما رسمتَ ما ثَمّ من يخالف " ، وانفضّوا ، [وتأخّر (٣) الإرسال إلى الملك الناصر] .

فذكره له ، فقال [طغجى]: " هذاكثير ، أنا لا أعطيه لنائب " ، ورسم أن تُوفّر منه فذكره له ، فقال [طغجى]: " هذاكثير ، أنا لا أعطيه لنائب " ، ورسم أن تُوفّر منه جملة تستقر للخاص . فلما خرج [التاج عبد الرحمن الطويل] من عنده استدعاه كرجي وسأله عن إقطاع النيابة ، فلما ذكره له استقله وقال : " هذا ما يكفيني ولا أرضى به " ، وعين بلادا يطلبها زيادةً على إقطاع منكو تمر ؛ فأخذ التاج يتعجب منهما في استعجالها بذلك قبل انعقاد الأمر لها ( ) .

<sup>(</sup>١) في س "بلعاق".

<sup>(</sup>۲) تنتهى هنا س ۲۱۸ ب فى نسخة س ، وتلبها صفحات غير مرقومة ، وهى أصغر من صفحات المتن المعتادة ، وتنتهى محتوياتها هنا فيها يلى عند الإشارة إلى س ۲۱۹ أ . انظر س ۸۷۱ ( سطر ۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين القوسين من النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٣٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) قصَّ تاج الدين عبد الرحمٰن الطويل هذه القصة على النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢٠٠). وعبارة المفريزى هنا مشابهة تماما لما هناك . على أنه مما يوجب الالتفات أن ليس بالنويرى =

وفى ليلة الأحد وقع الطائر بنزول الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح ببلبيس بالعسكر المجرد إلى سيس ، فسر الأمراء بذلك ، وكتبوا إليه و إلى من معه بجميع ما وقع واتفاق طغجى وكرجى مفصلا . وصار أهل الدولة قسمين : الأمراء ورأيهم مَعْدُوْقُ (١) بما يشير به الأمير بكتاش إذا حضر ، وأما طغجى وكرجى وشاورشى والماليك الأشرفية فإنهم يد واحدة على سلطنة طفجى ونيابة كرجى ، وأنهم لاينزلون (٢) إلى لقاء الأمير بكتاش ، بل يقيمون مع طغجى بالقلعة حتى يحضر [ بكتاش ] بمن معه ؛ و [ كان ] رأى الأمراء النزول إلى لقائهم .

فلما كان يوم الأحد ثالث عشره نزل الأمير بكتاش بركة الحاج ، وشرع الأمراء بالقلعة في التجهيز إلى لقائه . فامتنع كرجي من أن ينزل إليه أحد ، بل [ أشار أن ] ينزل كل أحد إلى بيته ، ويطلع الجميع من الغد القلعة ، فيلبس طغجي (٢) خلعة السلطنة ؛ وانفضوا على ذلك . فعلم الأمراء أنهم مالم ينزلوا إلى لقاء الأمير بكتاش فاتهم ما دبروه ، فلما اجتمعوا بعد العصر أخذوا مع طغجي وكرجي في تحسين النزول للقاء ، فإن الأمير بكتاش قديم مجرة وأتابك العساكر ، وقد أثر في سبيل الله آثاراً جميلة وملك إحدى عشرة قلعة ، وله غائب بالعسكر نحو سنة ونصف ؛ فإن لم يَتَلقّهم (١٠ الأمراء وعالى نزل ، وأما أنتم فانزلوا وله غائب بالعسكر نحو سنة ونصف ؛ فإن لم يَتَلقّهم (١٠ الأمراء وقال الكرجي : " الصواب حيّا لخرج إلى لقائهم . [ هدا ] وطغجي وكرجي يقولان : " لا ننزل ، وأما أنتم فانزلوا وإن اخترج ". فلما طال تحاورهم استحيا طغجي من الأمراء وقال الكرجي : " الصواب فيا قاله الأمراء ، والرأى أن أركب معهم ومعي مماليك السلطان ونلق الأمير بكتاش ، وتقيم فيا قاله الأمراء ، والرأى أن أركب معهم ومعي مماليك السلطان ونلق الأمير بكتاش ، وتقيم أنت بالقلعة في طائفية من الماليك " ؛ فاتفقوا على ذلك . وعرض طغجي الماليك ومعه كرجي ، وعينا أر بعائة تركب مع طغجي ، وأخرجت لهم الخيول من الإسطبل ، وأن يقيم مع كرجي ، وعينا أر بعائة تركب مع طغجي ، وأخرجت لهم الخيول من الإسطبل ، وأن يقيم مع كرجي ، وتيتهم بالقلعة ؛ وباتوا على ذلك .

<sup>=</sup> شىء من الحديث الذى دار على السماط السلطاني بصدد السلطنة ، وهو وارد هنا ( ص ٨٦٦ ، سطر ٩ ) ، أى أن المفريزى مع فرض اعتماده على النويرى يحوى زيادات لا بد أنه نقلها من مرجم آخر .

<sup>(</sup>١) كذا في س . انظر ص ٣٦٢ ، حاشية ٣ .

<sup>(</sup>۲) فی س " ینزلوا" .

<sup>(</sup>۲) في س" طغي ". (٤) في س" بلهاه".

وأصبحوا يوم الاثنين رابع عشره تحت القلعمة حتى ركب طعجي في موكب كبير ، وسار ومعه الأمراء ومقدّمو الحلقة والأجناد ؛ وخرج الناس من كل موضع للتفرُّج على العسكر . فلم يزل الأمير طفحي ومن معه سائرين حتى لقوا الأمير بكتاش ، فتعانق [ بكتاش ] مع طغجى فوق خيولها ، وقبَّــل طغجي يد بكتاش ، وتواكبا سائرين إلى قبة النصر. فساق كرت الحاجب في وسط الموكب وقال لبكتاش: "و يا خوند! الأمير يطلع القلعة أو يروح بيته ؟ ٥٠ ، فقال : " المرسوم مرسوم السلطان ٥٠ ، وأظهر أنه لم يعرف بقتلة [ لاجين ] . فقال له كرت : " يا خوند ! وأين السلطان ؟ السلطان - يعيش الأمير ! -قتلوه \* قال [ بكتاش ] : " من قتله ؟ \* ، قال [كرت ] : " هذا \* ، وأشار إلى طغجى . فقام عند ذلك بكتاش في الركب وقال لطغجي : " أنت قتلت السلطان ؟ "، فقال : وو نعم! وقال له بكتاش: وو تكذب و نكذب ، فلم يتم قولة تكذب، حتى جرد قراقوش الظاهري سيفه وضرب على كتف طغجي فلم يؤثر فيه . ووقعت الصرخة ، وضربت النقارات حربيا ، ونشرت صناحق الأمير بكتأش . وخرج طغجي هار باً وكرت الحاجب في طلبه ، وقد تفرّقت الماليك عنــه حتى لم يبق معه غير مملوك واحد ، فأدركه قراقوش وضربه بالسيف ثانياً فقطع (١) وجهه نصفين . فسقط [طغجي] عن الفرس ، وأحاط به القوم حتى جاء الأمير بكتاش وقد هلك ، فحُمل في مزبلة من مزابل الحمام على حمار إلى تر بته بجوار إسطبله خارج باب زويلة .

وأما كرجى فإنه بلغه كسرة طغجى ، فقتح الزردخاناه وألبس الماليك آلة الحرب ، ونزل فى خسائة فارس تحت الطبلخاناه . فجاءه الخبر بقتل ظغجى فتفر ق عنه من كان معه ، وأقبل العسكر يريده فولَّى يريد باب القرافة ، فصاحت به العامة ، وصدفه الأمير ناصر الدين محد بن الشيخى والى القاهرة وقد طلع من الصليبة ، فأراد القبض عليه فضر به [كرجى] بالسيف فجرح (٢) فرسه . ونجا [كرجى] بنفسه إلى بساتين الوزير على بركة الحبش ، والخيل فى طلبه وهو يقاتلهم إلى أن انتدب له صحفار بن سنقر الأشقر ، فتطاعنا ساعة .

<sup>(</sup>١) في س " قطع " .

<sup>(</sup>٢) في س "جرح".

وأدركه محمد شاه الأعرج الخوارزمي وحَطَم عليه وضبطه ، وألقاه عن فرسه إلى الأرض وهو فوقه ، فتكاثر الناس وذبحوه وأتوا برأسه إلى الأمير بكتاش ؛ فأذِن [ بكتاش ] للعسكر بالمضي إلى منازلهم ، فتفرّ قوا . وفي يوم الثلاثاء خامس عشره قبض على كرمون ونغاي من زاوية الشيخ تقي الدين رجب العجمي .

واجتمع الأمراء بالقلعــة إلا الأمير بكتاش، فإنه أقام في داره بالقاهرة وهم يتردّدون إليه إلى يوم الخيس سابع عشره ، [ فأشار بإعادة السلطان (١) الملك الناصر محمد ، ووافق رأيُهُ رأيَهِم ] ؛ وقد التفَّت البرحية جميعها على الأمير بيبرس الجاشنكير ، والتفَّت الصالحية والمنصورية على سلار . واتفق الجميع على إحضار الملك الناصر ، فخرج إليه سيف الدين آل ملك الجوكندار وعلم الدين سنجر الجاولي على الهُجن من البَرّية .

واتفق الأمراء على تدبير الأمور (٢) ، وصاروا يجلسون جميعاً و يكتب كل منهم علامته على الكتب والمراسيم : فأول من يكتب الأمير حسام الدين لاجين الأستادار ، ثم الأميرُ عن الدين أيبك الخازندار، ثم الأمير سلار، ثم الأمير كرت الحاجب، ثم الأمير جمال الدين أقش الأفرم ، ثم الأمير جمال الدين عبد الله السلاح دار ، ثم الأمير بيبرس الجاشنكير ، فلا يصدر مكتوب إلا وعليــه خط هؤلاء . وفي كل يوم اثنين وخميس ينزل الجميع إلى بيت الأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح ، و يأكلون <sup>(٣)</sup> على سماظه .

و [كان] الأمير عن الدين أيبك الأفوم يجلس في مرتبة النيابة والأمراء عن يمينه و يساره ، وقد وقع العزم على إقامته نائب السلطنة عند حضور الملك الناصر من الكرك. فاتفق أنه كان يهوى مملوكا من مماليك طغجي يقال له تستاى ، فلما قُتل طغجي تغيّب مدة وهو يتطلُّبه حتى أحضر إليه وهو جالس بشباك النيابة مع الأمراء ؛ فعند ما عاينه لم يتمالك نفسه أن قام ، وأخذ شعره بيده وجَبدَه إلى خلوة ، والأمراء تنظر إليه . فاشتد الإنكار عليه وأعرضوا عنه إلى سلار ، ورتَّبوه يجلس في رتبة النيابة . فأقام التخت بقلعة الجبل خالياً من سلطان مدة خمسة وعشرين يوما.

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين القوسين من النويري (نهاية الأرب = ٢٩ ، ص ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) عبارة النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢٣١) في هذا الصدد أكثر وضوحا مما أورده المفريزي هنا بالمتن ، ونصها : '' وبتي الأمر بالديار المصرية مشتركا بعد مقتل طفجي بين الأمراء إلى أن وصل السلطان الملك الناصر من الكرك . . . . "

<sup>(</sup>٣) في ص " ما كلوا ".

وأما دمشق فإن بلغاق قدم إليها يوم السبت تاسع عشره ، وقد بلغه تسحّب الأمير قبحق بمن معه إلى جهة الفرات ، (١٢١٩) فأخنى أمره وتوجه إلى حلب ، وأوقف الأمير بلبان الطباخى على الخبر . فقبض [ الأمير بلبان ] من وقته على حمدان بن صلغاى وسجنه بالقلعة ؛ و بعث البريد في طلب قبحق ومن معه ، وكتب يعرّفه بقتل لاجين ومنكو تمر . فصدف [ البريديُّ ] أيدغديَّ شقير وكجكن و بالوج في الطائفة الحسامية ، وقد خرجوا في طلب قبحق ومن معه ؛ فأنكروا أمره وفتشوه ، فإذا في الكتب التي معه شرحُ ما وقع بمصر ، خاف أيدغدي شقير من نائب حلب لسوء ما عامله به ، ودفع الكتب إلى البريدي وخلاه لسبيله ، فضى إلى قبحق ، وتحير أيدغدى في أمره ، ثم قوى عليه كجكن حتى سار به إلى حلب ؛ فلم يتعرّض إليه الأمير بلبان النائب بل عزّاه وتوجّع له .

وقام بدمشق الأمير بهاء الدين قرا أرسلان المنصورى ، وقبض على الأمير سيف الدين جاغان الحسامى الشاد ، وعلى الأمير حسام الدين لاجين الحسامى والى البر ؛ وقدم الأمير كبكن من حلب فقبض عليه أيضاً ، وسلّمهم [جيعاً] لأرجواش نائب القلعة . [وتحدّث الأمير (۱) بهاء الدين قرا أرسلان المنصورى حديث نواب السلطنة] ، وصاريركب بالعصائب والجاويش (۱) ، ويجلس بدار السعادة وتُرفع له القصص على هيئة النواب ؛ وأوقع الحوطة على أبواب الأمراء المقتولين وحواصلهم ، وحلّف العسكر للملك الناصر . فلم تطل مدته ، ومات في ثاني جادى الأولى بقُو النج (۱) ، وصارت دمشق بغير نائب ولا مشد ولا محتسب .

وكان خبر قيام قرا أرسلان قد ورد إلى الأمراء بمصر ، فخرج البريد في سادس عشرى ربيع الآخر باستقرار سيف الدين قطاو بك المنصوري في الشد عوضاً عن جاغان ، فباشر ذلك يوم الأحد خامس جمادي [ الأولى ] (1) ، عند قدوم البريد إلى دمشق .

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين القوسين من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٢١ ب) .

<sup>(</sup>۲) الجاويش — أو الشاويش أو الجاووش — لفظ تركى ، وجمعه جاويشية ؟ وكان الجاويشية في نظام دولة المهاليك بمصر أربعة جنود من الحلقة ( des soldats de la milice ) وظيفتهم السير أمام السلطان — أو النائب — في مواكبه ، للنداء وتنبيه المهارة . والجاويش أيضاً جندي من رتبة بسيطة ، يكلفه مخدومه بحمل الرسائل وتبليغها . انظر ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) ، وما به من المراجم .

<sup>(</sup>٣) القولنج مرض معوى مؤلم ، يكون فى المعي الفليظة ، ويعسر معه خَروج الثفل والريح ، وهو معرب اللفظ اليوناني كوليكوسن . (محيط المحيط) .

<sup>(</sup>٤) أَضِيفُ مَا بِينِ القوسينِ مِن النويرِي (نهاية الأربِ ، ج ٢٩ ، ص ٣٢١ بٍ ) .

وأما قبحق نائب دمشق ، فإنه توجّه ومعه الأمير بكتمر السلاح دار وفارس الدين ألبكي و [سيف الدين ] عزاز و [سيف الدين ] بزلار يريدون غازان ، فمات بزلار قريباً من سنجار . وتسامع بهم الغل ، فركب جنكلي بن البابا أمير ديار بكر من قبل غازان وتلقاهم و بالغ في إكرامهم ؛ وتلقاهم صاحبُ ماردين وقام بأمرهم . فلحقه الكرامهم ؛ وتلقاهم صاحبُ ماردين وقام بأمرهم . فلحقه المن قبجق نائب حلب بها " ، وأوقفه على المكتب المتضمّنة لقتل لاجين ومنكوتمر ، فبكي قبحق والأمراء ندما على سرعة مفارقتهم بلاد الشام ؛ ولم يعجبهم العود ، فكتبوا الجواب بالاعتذار .

وكان غازان قد بلغه مجيئهم إليه ، فبعث إليهم أميراً يتلقّاهم ، وسار بهم إلى الأردُوا . فركب غازان في موكبه وتلقّاهم وأكرمهم ، وضرب لهم الخركاوات وأمر لهم بما يصلح لهم ثم استدعاهم و باسطهم ، فلما انصرفوا حمل إلى قبحق عشرة آلاف دينار ولبكتمر مثلها ، ولعزاز والألبكي ستة آلاف (٢١٩ب) دينار لكل منهما . وأنع [غازان] عليهم وعلى من معهم بالخيول وغيرها (٢١٩ ب) دينار لكل منهم لهم ضيافة ، فأقامت الأفراح معهم بالخيول وغيرها (٢١٩ ب) وتقدّم إلى أمرائه بأن يعمل كل منهم لهم ضيافة ، فأقامت الأفراح في الأردوا بسبب ضيافتهم عدة أيام ، وصار قبحق في غاية المسرّة ، فإنه أتاه طائفة من أهله وأقار به ، وأما بكتمر فإنه لم تطب نفسه بالإقامة .

ومن غريب الاتفاق أن السلطان الملك المنصور قلاون جرى مرة عنده أمرُ تجريد عسكر إلى حلب ، فذُكر قبحق هذا أن يُجرَّد ، فقال : " أعوذ بالله أن أجرَّد قبحق الله عسكر إلى حلب ، فإننى ما آمنه أن يدخل البلاد ، و يظهر لى من وجهه الميلُ إلى المغلَّ. ثم التفت [ قلاون ] إلى سنقر المساح ، وقال : " إن عشتَ يا أمير ، وخرج قبحق إلى الشام ،

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويرى ( نفس المرجع والجزء ، ص ۱۳۱۹ – ب ) ، حيث توجد نفصيلات كثيرة بصدد هذه الحوادث .

<sup>(</sup>٢) الضمير عائد على قبعق .

<sup>(</sup>٣) الضمير عائد على ماردين ، وفي النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣١٩ ب ) أن البريدى المشار إليه لحق الأمير قبجق عند رأس عين .

فستذكر قولى لك "، فكان كذلك . ويقال إنه كان مدة نيابته لدمشق يكاتب غازان ، وعندما عنم على اللحاق به استدعى منه طَمْغاً (١) البريد التي يركب بها الأمراء عندهم ؛ فبعثها [غازان] إليه ، وصارت عنده حتى ركب من ماردين فحملها (٢) [إليه] ، وكان هو أكبر أسباب قدوم غازان إلى دمشق ، كما يأتى ذكره إن شاء الله .

## سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاون ثانياً

وكان من خبر ذلك أن الأمير [سيف الدين (٣) الحاج آل ملك [الجوكندار] والأمير [علم الدين] سنجر الجاولي قدما إلى الكرك ، فوجدا الملك الناصر يتصيّد بالغور ، فتوجّها الليه . ودخل الأمير جمال الدين أقوش الأفرم نائب الكرك إلى أم السلطان ليبشّرها ، فخافت أن تكون مكيدة من لاجين ، وتوقّفت في المسير وابنها إلى مصر ، فما زال بها حتى أجابت . ووصل الأميران إلى الملك الناصر ، فقبّلا الأرض بين يذيه وأعلماه الخبر ؟ فأتى المينية وأخذ في تجهيز أحواله ، والبريد يتواتر من مصر باستحثاثه على القدوم إليها ، إلى أن هيأ له نائب الكرك ما يليق به ، وسار به إلى القاهرة . فخرج الأمراء والعساكر إلى لقائه ، وكادت القاهرة ومصر ألا يتأخّر بهما أحد من الناس فرحا بقدومه ، وخرجوا إليه عامة في يوم السبت رابع جمادي الأولى .

وجلس [السلطان الملك الناصر] على سرير الملك في يوم الاثنين سادسه ، وجُدَّدت له البيعة ، وكتب شرف الدين محمد بن فتح الدين القيسراني عهده عن الخليفة الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد .

(٣) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٣٢٧).

<sup>(</sup>١) الطمع لفظ تركى الأصل - و يقال تمنا أيضاً - و معناه هنا أمر ملكي ( Steingass : Pers. - Eng. Dict ) . انظر ( Steingass : Pers. - Eng. Dict ) . وكان أمراء المغول يحملون الطمعا في أسفارهم الحاصة بشؤون المملكة ، وقد ذكر النويري إلنهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣١٩ ب ) ما وقع اللأمير قبجاق ومن معه في سفرهم عند وصولهم إلى ماردين ، ومنه يتضع بعض معني الطمعا ، ونصه : '' وقصد بولاي مقدم التتار بتاك الناحية أن الأمراء يتوجهون ( في الأصل يتوجهوا ) إلى جهة قازان (كذا ) على خيل البريد ، ويتأخر من معهم من أتباعهم وألزامهم عن الوصول إلى البلاد حتى يرد المرسوم ؟ فامتنع قبجاق من ذلك ، وأبي الملك قازان إليه ، فيقال إنه أخر ج إليهم كتاب الملك قازان إليه ، وهو في بالشت (كذا ) ذهب ، فعند ذلك خضعوا له ومكنوه مما أراد . . . '' . انظر أيضاً ص ٣٧٩ ، حاشية ؟ . . (٢) في س ''حلها '' .

وفيه استقر الأمير سيف الدين سلار في نيابة السلطنة بديار مصر ، والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير أستادارا (١٦) ، والأمير جمال الدين أقوش الأفرم الدوادارى المنصورى نائب دمشق — عوضاً عن الأمير قبحق المنصورى ، والأمير سيف الدين كرت الحاجب في نيابة ( ٢٣٠ ) طرابلس ؛ واستقر عوضه حاجباً سيف الدين قطاو بك . وأفرج عن الأمير قراسنقر ، والأمير عن الدين أيبك الحموى ، والوزير شمس الدين سنقر الأعسر ؛ واستقر قراسنقر في نيابة قلعة الصبيبة ، وخُلع على سائر أهل الدولة ، وكُتب إلى الأعال بذلك ، ودُقَّ البشائر وزُينت المالك على العادة .

وفى ثامنه ركب السلطان بخلعة الخلافة والتقليد بين يديه ، وعمره أربع عشرة سنة ؛ وأقرّ الوزير فخر الدين عمر بن الخليلي (٢) فى الوزارة . وسار الأمير أقش الأفرم على البريد إلى دمشق ، فقدمها فى ثانى عشريه ، ولبس من الغد التشريف ، وقبّل عتبة باب القلعة على دمشق ، ومدّ السماط بدار السعادة ؛ وأخرج الأمير سيف الدين قطاو بك إلى مصر .

وفى تاسع عشريه أفرج [الأمير<sup>(٣)</sup> أقش الأفرم] عن جاغان الحسامى و بعثه على البريد الى مصر، فردّه السلطان من طريقه، وجعله أحدَ أمراء دمشق. وقدم البريد من حلب بدخول قبجق ومن معه إلى بلاد المغل. ووقع بالقاهرة مطر، وسال المقطم إلى القرافة فأفسد عدة تُرَب ؛ ووصل الماء إلى باب النصر من القاهرة ، وأفسد السيل هناك عدة ترب أيضا.

وصار الأمراء يجتمعون بقلمة الجبل في يوم الموكب عند السلطان ، ويقر رون الأمور مع بيبرس وسلار ، فتصدر الأحوال عنهما ، وشرعا في تقديم حواشيهما وألزامهما . واستقر الأمير سيف الدين بكتمر أمير جاندار ، وأنع على أمير موسى بن الصالح على بن قلاون بأمرة ، وعلى كل من عزالدين أيدم (٤) الخطيري و بدر الدين بكتوت الفتاح (٥) وعلم الدين بأمرة ، وعلى كل من عزالدين أيدم (٤)

<sup>(</sup>١) في س " استادار " .

<sup>(</sup>٢) في س '' الحليلي '' . انظر النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٣٢٢) .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين القوسين من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٣٢٢) .

<sup>(</sup>٤) يلى هذا فى س اسم '' البك '' ، وقد شطبه المقريزى وأبدله باسم '' أيدمر '' بالهامش .

<sup>(</sup> ه ) في س " الفياح " . انظر ( Zetterstéen : Beiträge. P. 107 ) .

سنجر الجاولى وسيف الدين تمر وعن الدين أيدم النقيب بإمرة . وأنعم على ناصر الدين عمد بن الشيخى والى القاهرة بإمرة ، واستقر والياً بالجيزة وأعالها مع ولاية ( ٢٢٠ ب ) القاهرة ؛ وأنعم على كل من لاجين أخى سلار وأقطاى الجمدار و بكتوت القرماني بإمرة ، وقبض على الأمير . . . (١) العمرى والأقوش وقراقوش الظاهرى ومحمد شاه الأعرج ، وعُد شاه من الذنوب قتاهُما طعجى وكرجي .

وفى يوم الخيس خامس عشر جمادى الآخرة ألبس الأميرُ أقش الأفرم نائبُ دمشق الأمراء والأعيان الخلع ؛ وفيه قدم طُلبه وأثقاله من مصر ، [ فتلقّاها والأمراء (٢) في خدمته وعليه التشاريف ، ودخل دخولا حسناً ] . و [ فيه ؟ ] كُتب عن السلطان تقليد للملك المظفر تقى الدين محود بنيابة حماة .

وفى شهر رجب توجه الأمير كرت الحاجب إلى نيابة طرابلس . وفى ثانى عشره قبض بدمشق على الأمير سيف الدين كجكن (٢) واعتُقل بالقلعة . وورد البريد من حلب بمحار بة نغاى وطقطاى (١) ، وأنه قتل بينهما من المغل خلق كثير ، وأن غازان بن أرغون [ بن ا أبغا بن هولا كو بن طاو بن جنكر خان قتل وزيره نوروز (٥) ، وأنه تأهّب لعبور الشام و بعث فى جَمْع المغل ، وأنه بعث سلامش (٢) بن أفال بن بيجو (٧) التترى إلى بلاد الروم ،

<sup>(</sup>١) بياض في س.

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين الفوسين من النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ١٣٢٢) .

<sup>(</sup>٣) في س "كحكن" ، انظر النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٣٢١) .

<sup>(</sup>٤) يشير المقريزى هنا إلى ما حدث بين طقطاى خان ملك القبجاق وبين قريبه نغاى ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى ص ٨٣٧ ( سطر ١٣ ، وحاشية ٣ ، ٤ هناك ) . انظر يببرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٢٩٩ أ — ٢٠١١ ، وما بعدها ) ، حيث توجد تفصيلات كثيرة بصدد أدوار ذلك الخلف و نتائجه التى انتهت بهزيمة نوغاى وموته .

<sup>(</sup>٦) فی س" سلامس "، واسمه فی بیسبرس المنصوری (زیدة الفکرة، ج ٩، ص ١٩٧ ب) "سلامش بن افاك بن بنجو التعری ".

<sup>(</sup>٧) في س '' بنجو '' . انظر ابن أبى الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ٥٥ ، عاشية ١ من الترجمة الفرنسية ) .

1.

على عسكر يبلغ نحو الخمسة وعشرين ألف فارس . فاهتم الأمراء بتجريد العسكر ، واتفقوا على تجهيز الأمير سيف الدين بلبان الحبيشي ، والأمير جمال الدين عبد الله السلاح دار ، والأمير مبارز الدين سوار الرومي أمير شكار ، ومقدّمهم الأمير جمال الدين أقش قدّال السبع ، وصحبتهم من أمراء الطبلخاناه عشرون أميراً . وكتب إلى دمشق بتجريد أربعة أمراء مقدّمين ، فساروا إلى دمشق وقد موها في سابع رجب .

وقدم البريد من دمشق بورود نحو ثلاثين بطسة في البحر إلى ساحل بيروت ، [في كل بطسة (۱) منها نحو سبعائة ، وقصدوا أن يطلعوا من مراكبهم إلى البر ، وتحصُل إغارتهم على الساحل ] . فاجتمع الناس لقتالهم ، فبعث الله ريحاً كسرت المراكب وألقتها بالشاطئ ، فأخذ أهل بيروت منها ما بقي من الغرق ، وأسروا ثمانين إفرنجيا ، وذلك في أخريات شعبان .

وقويت شوكة البرجية بديار مصر ( ١٢٢١) (٢)، وصارت لهم الحمايات (٢) الكبيرة ، وتردّد الناس إليهم فى الأشغال . وقام بأمرهم الأمير بيــبرس الجاشنكير وأمّر منهم عدة ، وصار فى قبالته الأمير سيف الدين سلار ومعه الصالحية والمنصورية ، إلا أن البرجيــة

(۱) أضيف ما بين القوسين من النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۱۳۲۳) ، ويلاحظ أن الإشارة إلى اتساع البطسة لهذا العدد الكبير من الجند مما يساعد على تصور حجم ذلك النوع من السفن الحربية .

<sup>(</sup>٣) الحمايات جمع حماية ، وهي مكس يفرضه الأمير — أو السلطان أحياناً — على بعض الأراضي والمتاجر والمراكب والأرزاق ؟ وقد أطلق عليها هـذا الاسم لقيام الأمير بحياية الشخص الذي يدفع ذلك (un droit qu' on levait sur des terres ou sur des marchandises; on المسكس المقرر Pappelait ainsi à cause de la protection que l'on était censé, à ce prix, accorder aux (Quatremére في المتعالفة على المتعالفة في المتعالفة من الفيظ ، ومنها : (Dozy : Supp. Dict. Ar. ) أمثلة من صراجع متنوعة للدلالة على استعالفت هذا اللفظ ، ومنها : "صار يأخذ الحماية من القطعين قبل وفاء النيل " ، وأيضاً " أبطل حباية المراكب [و] كانت تجيي من ساير المراكب التي في بحر النيل بتقرير معين على كل صركب يقال له تقرير الحماية " ، وكذلك " جميم مال الحماية السلطانية التي جمعها [السلطان الملك] المؤيد " .

أكثر وأقوى ؛ وشرهوا [جميعاً] إلى أخذ الإقطاعات ، ووَقع الحسد بين الطائفتين ، وصار بيبرس إذا أمَّر أحداً من البرجية وقفت أسحاب سلار وطلبت منه أن يؤمِّر منهم واحداً . وأخذ الأمير سيف الدين برلغي يشارك بيبرس وسلار في الأمر والنهي ، وقويت شوكته والتف عليه الماليك الأشرفية .

وفي يوم الخيس ثانى عشر شعبان وصل سلامش بن افال (۱) نائب الروم إلى دمشق ، مع الأمير عن الدين . . . (۲) الزرد كاش نائب بهسنا ، في عشرين من أصحابه . فتلقّاه عسكر دمشق وأهلها مع النائب ، وقد اهتم للقائه وبالغ في التجمّل الزائد ، فكان يوما بهجاً . وأنزله على الميدان وقام بما يليق به ، وأحضر في ليلة النصف ليرى الوقيد (۳) بجامع بني أمية . وفي ليلة الاثنين سادس عشره أركبه البريد هو و [أخوه (۱)] قطقطوا ، فقدما إلى قلعة الجبل ومعهما مخلص الدين . . . (٥) الرومي ، فأكرمهم الأمراء وقاموا بواجبهم .

وكان من خبر سلامش أن غازان لما بعثه لأخْذ بلاد الروم خَرَج عن طاعته ، وحَسُن في رأيه الاستبداد بملك الروم فاستخدم عشرة آلاف ، وكاتب ابن قرمان أمير التركمان ، وكتب إلى [ الملك المنصور (٢) لاجين سلطان ] مصر يطلب نجدة على قتال غازان على يد مخلص الدين الرومي . فأجيب في شهر رجب بالشكر والثناء ، وكتب إلى دمشق بخروج العسكر لنصر ته .

وكان غازان قد وصل إلى بغداد ، فبلغه خروج سلامش عن طاعته ، فأعرض عن

<sup>· (</sup>١) في س "افال" .

<sup>(</sup>۲) بیاض فی س .

<sup>(</sup>٤) أَضيف مَا بين القوسين من النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٣٢٣ ب).

<sup>(</sup>٥) بیاض فی س ، ویوجد فی بیبرس المنصوری ( زبدة الفکرة ، ج ۹ ، ص ۱۹۷ ب ، وما بعدها ) تفصیلات کثیرة فی هذا الصدد .

<sup>(</sup>٩) أضيف ما بين الفوسين من يبرس المنصوري (زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٩٧ ب ) .

المسير إلى (٢٢١ب (١)) الشام، وجهّز العساكر إلى بلاد الروم، وأخرجهم أول جمادى الآخرة وعدّتهم نحو الحسة وثلاثين ألفاً وعليهم بولاى . وعاد [غازان] إلى تبريز ، ومعه الأمير قبحق و بكتمر السلاح دار والألبكي و بزلار ؛ وسار بولاى إلى سنجار ونزل على رأس عين ، ثم توجه إلى آمد .

وجمع سلامش محو الستين ألفاً ، وامتنع عليه أهل سيواس وهو يحاصرهم . فلما قرب ؟
منه بولاى بعساكر غازان فر عنه من كان معه من التتار إلى بولاى في أول ليلة من رجب ؟
ثم التحق (٢) به أيضاً عسكر الروم ، وفر التركان إلى الجبال . ولم يبق مع (١) [سلامش]
إلا نحو الخسمائة ، فانهزم عن سيواس إلى جهة سيس ، ووصل بهسنا آخر رجب . فورد خبره إلى دمشق في خامس شعبان والأمراء بها على عزم الخروج لنجدته ، [ فتوقفت (٥) الحركة عن تسيير العساكر . في كان بعض أيام إلا وسلامش قد وصل إلى دمشق ، فرج اليه عساكر دمشق والتقوه في موكب عظيم ، ووصل صحبته من بهسنا الأمير بدر الدين الزردكاش نائب السلطنة بها ] .

[ثم توجه سلامش وأخوه قطقطوا إلى الأبواب السلطانية ، في يوم الأحد خامس عشر شعبان على خيل البريد] ، فلما قدم إلى قلعة الجبل أنم على [أخيه] قطقطوا بإقطاع ، ورُتِّب لخلص الدين [الرومي] جار ؛ [وخُير سلامش بين المقام بالديار المصرية أو الشام أو أن يعود الى بلاده ] ، فسأل (٢) أن يُجَرَّد معه جيش ليعود إلى بلاده و يَحْضُر بعياله ، [ويرجع إلى حدمة السلطان . فوافقه السلطان على ذلك ] ، فركب البريد إلى حاب ، ورُسِم أن يخرج معه حدمة السلطان . فوافقه السلطان على ذلك ] ، فركب البريد إلى حاب ، ورُسِم أن يخرج معه

<sup>(</sup>١) هذه الصفحة مرقومة في س برقم ٢٢٢ ب. انظر من ٨٧٥ . حاشية ٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ مكرر في س.

<sup>(</sup>۳) الضمير هنا عائد على بولاى . انظر (Zetterstéen : Beiträge. P. 55, et seq.) ، وكذلك بيبرس المنصوري (زيدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٩٨ ب ، وما بعدها) .

<sup>(</sup>٤) فى س ''معه'' ، وقد حذف الضمير وأثبت عائده لتوضيح العبارة . انظر المراجع المذكورة في الحاشية الــابقة .

الأمير بكتمر الجلمي (١). فقدم [سلامش] دمشق في حادى عشر رمضان ، وخرج من الغد ومعه الأمير إبدر الدين الزردكاش ؛ ولما وصل إلى حلب جُرّد معه] الأمير بكتمر [حسب المرسوم] إلى جهة سيس ، بعد ما مَرّ بحلب وخرج منها بعسكر . ففطن به النتار فقاتلوه ، فقتل الأمير بكتمر ، وفر سلامش إلى بعض القلاع فقُبض عليه ومُحمل إلى غازان فقتله .

وكان سلامش هذا من أكبر الأسباب في حركة غازان إلى بلاد الشام: وذلك أنه نَهَب بعسكر حاب ماردينَ في شهر رمذان حتى أخذ ما كان بجامعها ، وفعل أفعالا قبيحة ، فحر"ك فقله ما عند غازان وجعله حجة لمسيره .

وفى شعبان أنم على الأمير قرا سنقر بنيابة الصبيبة وبانياس ، فسار إليهما وتسلّمهما فيه . وفى رمضان قدم الأمير علاء الدين كجكن (٢) إلى القاهرة مقيداً ، (٢٢٢) ، هو وحمدان بن صلغاى ، وقد وكل بهما مائة فارس من عسكر الشام . فأرسل بحمدان إلى صفد ، فكان آخر العهد به . وقدمت رسل صاحب سيس وصاحب القسطنطينية بهدايا في سادسه .

واستقر الأميرشمس الدين سنقر الأعسر في الوزارة ، عوضاً عن الصاحب فخر الدين عمر بن الخليلي عمر بن الخليلي أن فضرب التاج بن سعيد الدولة بالمقارع فأسلم ، وكان مستوفياً . واستقر شمس الدين أحمد السروجي في قضاء القضاة الحنفية بالقاهرة ومصر ، عوضاً عن حسام الدين حسن بن أحمد بن الحسن الرومي ، في أول ذي الحجة . ونقل الحسام إلى قضاء الحنفية بدمشق ، عوضاً عن ولده جلال الدين أحمد بن الحسن .

وفى آخر ذى القعدة نقل الأمير قراسنقر من نيابة الصبيبة إلى نيابة حماة ، بعد وفاة الملك المظفر تقى الدين (٥) . واستناب الأمير بيبرسُ الجاشنكير في الأستادارية الأمير

<sup>(</sup>۱) كذا فى س ، وفى بيبرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٩٨ أ ) ، وهو وارد برسم "الحلبي" فى النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٢ ب ) . انظر أيضاً .Quatremère : Op. Cit ) . انظر أيضاً .It. 2. p. 133 كل حيث هذا اللفظ مترجم إلى ( Djekni ) .

<sup>(</sup>٢) هذه الصفحة مرقومة برقم ٢٢٣ أ في س .

<sup>(</sup>٣) في س "كحكن" .

<sup>(</sup>٤) في س "الحليلي".

<sup>(</sup>ه) انظر ما يلي ، س ٨٨١ ، سطر ١١ - ١٥ .

علم الدين سنجر الجاولى ، وحكمه فى سائر أمورها ؛ فترك الملك الناصر الاستدعاء لما يريده من مأكل أو مشرب لشدة الحجر عليه ، وصار ليس له من المملكة سوى الاسم . وذلك أنهم يُجلسونه (١) فى يومى الخيس والاثنين ، وتحضر الأمراء الأكابر ويقف الأمير سلار النائب والأمير بيبرس الأستادار ، ويعرض سلار عليه مايريده ، ثم يشاور فيه الأمراء ويقول : " السلطان قد رسم بكذا " ، فيمضى ذلك . شم يخرج الجميع ، فيجلس سلار ويتول : " السلطان قد رسم بكذا " ، فيمضى ذلك . شم يخرج الجميع ، فيجلس سلار ويتول : " السلطان قد رسم بكذا ، ويتفقان على قلة مصروف السلطان .

وقدم البريد بتحر"ك غازان وجمعه على المسير إلى الشام ، فكتب إلى الأمير كزناى (٣) والأمير قطاو بك الحاجب بالحروج واللحاق بالأمراء المجر"دين ، فقدموا دمشق في رابع عشرى ذي الحجة . ووقع العزم على سفر السلطان والأمراء ، واستُدعيت الجند من بلاد مصر ، وألزم الوزير سنقر الأعسر بتجهيز الأموال ، فتحسن سعر الخيل والجال والسلاح وآلات السفر . وانتظر العسكر النفقة (٢٢٢) ب) فيهم ، فاجتمع الأمراء لذلك ، فلم يوافق بيبرس وسلار على النفقة خوفا من تلاف المال ، وقصدا تأخيرها إلى غزة . فلم ترض بقية الأمراء بذلك ، وانقضوا على غير رضي وخرج السلطان في رابع عشرى ذي المجحة بالعساكر ، ونزل خارج القاهرة ، واستناب في غيبته الأمير ركن الدين بيبرس المنصوري الدوادار . ووقع في هذه السنة بأرض مصر آ فة عظيمة من الفار .

ومات فى هذه السنة ممن له ذكر الأمير عن الدين أيبك الموصلي نائب طرابلس، في صفر . و [مات] نجم الدين أيوب بن الملك الأفضل نور الدين على بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، فى رابع عشر ذى الحجة بدمشق . و [مات] الأمير جمال الدين أقش المغيثي نائب البيرة بها ، وقد أقام فى نيابتها أر بعين سنة ، و [مات] الأمير سيف الدين بكتمر الجلمي (٥) ، قُتل على سيس . و [مات] الأمير بدر الدين بدر الصواني (٢) أحد أمراء

 <sup>(</sup>١) في س "علسوه" . (٢) في س " ويتصرفا" .

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، ويمكن قراءته أيضاً '' كرتاى '' ، وهذه الفراءة الثانية هي لواردة في ترجمة (٣) . Quatremére : Op. Cit. 11. 2. P. 134.)

<sup>(</sup>٤) رقم هذه الصفحة ٣٢٣ ب في نسخة س . (٥) كذا في س .

الألوف بدمشق، في لياة الخيس تاسع جمادي الأولى – وكان خيراً زاهداً كثير البر"، سمع الحديث وحدّث، وأقام أر بعين سنة أميراً. و [مات] الأمير شمس الدين بيسرى الشمسي الصالحي النجمي بالاعتقال في قامة الجبل، في تاسع عشر شوال – و إليه ينسب قصر بيسري (۱) بالقاهرة؛ وكان كريماً عالي الحمة، راتب لحمه في كل يوم ثلاثة آلاف رطل، و ينعم بالألف دينار جملة واحدة، وبالألف أردب غلة، و بألف قنطار عسلا، و يتصدّق على الفقير بألف درهم وخمسائة درهم، والمملوك من مماليكه في اليوم من سبعين رطل لحم إلى خمس علائق وذلك رطل لحم إلى خمس علائق وذلك لأدناهم، سوى التوابل والخضر والحطب، ولا يزال من كرمه عليه [لأرباب الدين أون] (٢) الكاملي، ما رباله الله ألف درهم ديناً فما فوقها؛ وأصله مملوك الأمير سرا سنةر (٣٢٢١) (١) الكاملي، ثم صار إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب، [وتنقّل في الخِدَم (١ حتى صار من أجلّ الأمراء

<sup>(</sup>١) سمى المقريزي (المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ، ص ٦٩ . وما بعدها) هذا القصر باسم الدار البيسرية ، وعرَّف بموضعه وسعته وصورته في العبارة التالية ، ثما يلتي كثيرًا من الضوء على اهتمام بعض الأصراء بالعائر الفخمة ، ونصما : '' هذه الدار بخط بين القصرين من الفاهرة ، كانت في أواخر الدولة الفاطمية ، لما قويت شوكة الفرنج ، قد أعدت لمن يجاس فيها من قصاد الفرنج ، عند ما تقرر الأص معهم على أن يكون نصف ما يحصل من مال البلد للفرنج، فصار يجلس في هذه الدار قاصد معتبر عند الفرنج يَقْبَضُ المَـالُ . فلما زالت الدولة [ الفاطمية ] بالغز [الأكراد من بني أيوب] ، ثم زالت دولة بني أيوب ، البندقداري ، شرع الأمير ركن الدين بيبرس (كذا في الأصل ، والراجح أن المقصود هو شمس الدين بيسرى ) الشمسي الصالحي النجمي في عمارتها ، في سنة تسع وخمسين وستمائة . وتأنق [بيسري] في عمارتها ، وبالغ في كثرة المصروف عليها ، فأنكر الملك الظاهر ذلك من فعله ، وقال له يا أمير شمس [ في الأصل بدر ] الدين ، أي شيء خايت للغزاة والترك ؟ فقال صدقات السلطان ، والله يا خوند ما بنيت هذه الدار إلا حتى (كذا ) يصل خبرها إلى بلاد العدو ، ويقال بعض تماليك السلطان عمَّر دارا غرم عليها مالا عظيها . فأعجب من قوله ذلك السلطان [ بيسبرس ] ، وأنم عليه بألف دينار عينا ، وعدُّ هذا من أعظم إنعام السلطان . جُاء [ ت ] سعة تلك الدار بإسطبلها وبستانها والحمام بجانبها نحو فدانين ، ورخامها من أبهج رخام عمل في الفاهرة وأحسنه صنعة . فكثر تعجب الناس إذذاك من عظمها ، لما كان فيه أمراء الدولة ورجلها حينئذ من الاقتصاد ، حتى أن الواحد منهم إذا صار أميرا لا يتغير عن داره التي كان يسكنها وهو من الأجناد . . . وما زالت [هذه الدار] بيد ورثة بيسرى إلى سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة . . . . '' .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين القوسين من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٣ أ) .

<sup>(</sup>٣) هذه الصفحة مرقومة برقم ٢٢٤ أفي س .

<sup>(</sup>٤) أضيف مابين الفوسين من المفريزي (المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ص ٦٩) ، حيث توجد ترجمة وافية لهذا الأمير . انظر أيضا النويري (نهايه الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٣ أ) .

في أيام الملك الظاهر بيبرس البندقداري ] . و [ مات ] الوزير تقي الدين أبو البقاء تو بة بن على بن مهاجر بن شجاع بن تو بة الربعي التكريتي ، في ليلة الخيس ثامن جمادي الآخرة بدمشق ، عن نحو ثمانين سنة ، - ولى وزارة دمشق سبع مرات . و [مات] الأمير قرا أرسلان في ثاني جمادي الأولى ، وهو من المانيك المنصورية قلاون . و [ مات ] بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر بن النحاس الحلبي النحوي ، يوم الثلاثاء سابغ جمادي الأولى بالقاهرة ، ومولده بحلب في يوم الأربعاء سلخ جمادي الآخرة . و[مات] الفقيه شمس الدين محمد بن صالح بن حسن بن البناء القفطي الشافعي ، قاضي سمهود والبلينا ، كان أديبا شاعراً . و [مات] الشيخ جمال الدين محمد بن سلمان بن الحسن ابن الحسين بن النقيب البلخي الأصل المقدسي الفقيه الحنفي ؛ ولد بالقدس في نصف شعبان سنة إحدى عشرة وستائة ، وصار أحد الأعلام ، وله كتاب تفسير القرآن في سبعين (١) مجلدة ؛ [وقد] قدم القاهرة وأقام بها ودرّس بالعاشورية (٢) ، ومات في المحرم . و[مات] الملك المظفّر تقى الدين محمود بن المنصور ناصر الدين محمد بن المظفّر تقى الدين محمود بن المنصور محمد بن المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بن شادى صاحب حماة ، يوم الخيس حادي عشري ذي القعدة ؛ ومولده بحاة في ليلة الأحد خامس عشر المحرم سنة تسع وخمسين وسمَّائة ، ومدة ملكه خمس عشرة سنة وشهرا ويوما . و [مات] الملك الأوحد 10 نجم الدين يوسف بن الناصر صلاح الدين داود بن المعظم عيسي بن العادل أبي بكر بن أيوب، في ايلة الثلاثاء رابع عشري ذي الحجة بالقدس (٣) . و [مات] الأمير شمس الدين آقسنقر كرتيه بغزّة ، وكان شجاعا مقداما . و [مات] الأمير بدر الدين . . . <sup>(1)</sup> المغربي

<sup>(</sup>١) قبالة هذا اللفظ بهامش الصفحة فى س عبارة بخط مخالف ، نصبها : '' مات الشيخ جمال الدين محمد الحنفى صاحب التفسير فى سبعين مجلدة '' .

<sup>(</sup>۲) العاشورية إحدى المدارس التي أنشئت بالفاهرة في أوائل العصر الأيوني ، وقد ذكرها المقريزي (المواعظ والاعتبار ، ج ۲ ، ص ۴٦٨) في باب المدارس ، فقال : "هذه المدرسة بحارة زويلة من الفاهرة ، بالفرب من المدرسة الفطبية الجديدة . . . وكانت [ في الأصل ] دار اليهودي ابن جميع الطبيب وكان يكتب لقراقوش ، فاسترتها منه الست عاشوراء بنت ساروح (كذا ) الأسدى ، زوجة الأمير أياز كوج الأسدى ، ووقفتها على الحنفية ، وكانت من الدور الحسنة . وقد تلاشت هذه المدرسة وصارت طول الأيام مناوقة (كذا ) لا تفتح إلا قليلا ، فإنها في زقاق لايسكنه إلا اليهود ومن يقرب منهم في النسب ". وهو مشطوب . (٤) بياض في س .

الدوادار؟ أصله من الغرب، فولاه المنصور لاجين دوادارا، وأقامه على تجديد عمارة جامع ابن طولون ، واتفَّق أن شرف الدين عبد الوهاب ( ٢٢٣ (١)ب ) بن فضل الله كاتبَ السرّ مرض ، فبعث إليه السلطان بدر الدين هذا يعوده ، فعاد إلى السلطان وقال: "ومما بق يجيء منه شيء " فبعد أسبوع مات بدر الدين ، وطلع كاتب السر" إلى الخدمة وقد عوفي ، وعَزَّى السلطانَ في الدوادار ؛ فقال [ السلطان ] : وقل إله إلا الله ! كان في ظنّ الدوادار أنه يعزّينا في كاتب السر عز "انا كاتب السر فيه". و [مات] الأمير سيف الدين تمر بغا ؛ وله مسحد بالقرب من الميدان التحتاني بين القاهرة ومصر ، وكان كريما ، [ وكان قد ] توجُّه مع الملك الناصر إلى الكرك، ثم نقل إلى طرابلس فمات بها . ومات بحلب من المجرِّدين الأميرُ سيف الدين البسطى ، وأحمدُ شاه ، ومحمدُ بن سنقر الأقرع ، وعينُ الغزال ، وكيكلدى ابن السرية . ومات بناحية سمنود - و [كان] قد توجّه إليها - الأميرُ سيف الدين طقطای . و [مات] شههابُ الدین یوسف بن الصاحب محمی الدین محمد بن یعقوب بن إبراهيم بن هبة الله بن سالم (٢) بن طارق بن النحاس بن الأسدى الحلبي "، في ثالث عشر ذي الحجة بدمشق، و [قد ] قدم القاهرة مراراً . و [مات ] أمين الدين سالم بن محمد بن سالم بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صَصْرَى التغلبي ، ناظرُ الدواوين بدمشق ، في ثامن عشرى ذى الحجة ، وهو مصروف . ومات الأمير علم الدين سنجر المسروري والى القاهرة ، [وهو]المعروف بالخياط.

\* \* \*

سنة تسع و تسعين و ستمائة . أهلت والسلطان متوجه بعساكر مصر إلى الشام ، والإرجاف يقوى بمسير غازان إلى الشام ، فرحل السلطان بالعساكر من الريدانية أول يوم من المحرم ، والأمراء قد كثر تحاسدهم وتنافسوا بكثرة سعادتهم ؛ فلما وصلوا غزة أقبلوا على الصيد والاجتماع والنزه .

<sup>(</sup>١) هذه الصفحة واردة في س كائنها ٢٢٤ ب.

 <sup>(</sup>۲) فوق هذا الاسم ، وكذلك فوق اسم ''طارق'' الذي يليه ، علامة تشبه الشولة ، وربما أراد المقريزي بذلك أن ينبه إلى خطئه في ترتيبهما بالمتن ، وقد أوردهما كاتب نسخة ب ( ۲۷۲ ا ) كالآتي : " الطارق بن سالم'' .
 (۳) هذا اللفظ مكرر في س .

فاشتد حنق الطائفة الأويراتية الذين قدموا في أيام العادل كتبغا ، من أجل قَتْل من قُتُ من قَتْل من أَعْل من عُتْم الله من أَجْل مَن عُتْم كَتْبغا و إخراجه إلى صرخد ، ومن استبداد البرجية بالأمور . وعزموا على إثارة الفتنة ، وصاروا ( ٢٢٤ ) (١) إلى الأمير علاء الدين قطلو برس العادلي وأقاموه كبيراً لهم ، [ واتفقوا ] على أن برنطاي (٢) أحد الماليك السلطانية وألوص (١) [ أحد كبراء الأويراتية ] بهجم كل منهما على الأميرين بيبرس وسلار ويقتله ، ويعيدون (١) دولة كتبغا .

فلما رحل السلطان بالعسكر من غزة ونزل تل العجول ، ركب الأمراء للخدمة على العادة ؛ وكان بيبرس يتأدّب مع سلار ويركب بين يديه ، فعند ما تَرَجّل الأمراء ولم يبق على فرسه سوى بيبرس وسلار ، شَهرَ برنطاى سيفه — وكان ماشياً في ركاب بيبرس — وضربه ، فوقعت (٥) الضربة على كفل الفرس فحلّت (٦) ظهره ؛ وضرب ، بيبرس — وضربه ، فوقعت (١) الضربة ] على الكلفة (٨) فقطعتها (٩) وجرحت الوجه ، فتبادرته (١٠) السيوف حتى قُتل .

ووقعت الصرخة فى العسكر فركب الجميع ، وقصد الأو يراتيةُ الدهليزَ الساطانى يريدون الهجمة على السلطان حتى صاروا فى داخله ؛ وقد ركب الأمراء فى طلبهم ، فركب الأميرسيف الدين بكتمر الجوكندار والماليك السلطانية وفى ظنّهم أن القَصْد قتلُ السلطان ، ١٥ ونشروا العصائب ووقفوا . وعاد بيبرس وسلار إلى مخيّمهما (١١) ، وأمر ا(٢١) الحجاب والنقباء

<sup>(</sup>١) هذه الصفحة مرقومة برقم ٢٢٥ ا في س.

<sup>(</sup>۲) کذا فی س ، وهو وارد برسم ''برلطای'' فی النویری (نهایة الأرب ، ج ۲۹، ص ۲۳۴) ، و وبیرس المنصوری (زبدة الفکرة ، ج ۹ ، ص ۲۰۰ ب ) .

<sup>(</sup>٣) فى س '' اللصوص'' ، وقد صحح الاسم وأضيف ما بين القوسين من بيرس النصورى (زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ٢٠٥ ب ) .

<sup>(</sup>٤) في س " يعيدوا" . (٠) في س " وقعت " .

<sup>(</sup>٦) في س "حلت". (٧) في س "وقعت".

<sup>(</sup>٨) كذا في س ، وهي الكلفتة التي سبق التعريف بها في ص ٨٣٠ ، حاشية ١ .

<sup>(</sup>٩) في س " قطعتها " .

<sup>(</sup>١٠) الضمير عائد على برنطاي .

<sup>(</sup>١١) في س " مخيمهم" . انظر ما يلي ، سطر ١٦ .

<sup>(</sup>۱۲) في س "امروا".

بجمع العسكر إلى مخيم الأمير سلار النائب ، فكان (١) العسكر] إذا أتوا ورأوا سنجق السلطان وعصائبه منشورةً مضوا إليه وتركوا سلار ، فيرُدّهم الحُجّاب فلا يلتفت منهم أحد، ولا يعود حتى يقف تحت السنجق السلطاني .

فبعث [سلار] إلى أمير جاندار (٢) يقول: قد ما هذه الفتنة التي تريدون إثارتها في هذا الوقت ونحن على لقاء العدو؟ وقد بلغنا أن الأو براتية قد وافقت الماليك السلطانية على قَدْلنا، وكان هذا برأيك ورأى السلطان، وقد دفع الله عنا. فإن كان الأمر (٢٢٤ (٢)ب) كذلك فنحن مماليك السلطان ومماليك [أبيه] الشهيد، ونحن نكون فداء المسلمين، وإن لم يكن الأمر كذلك فابعثوا إلينا غُرَماءَنا ق. فلما سمع السلطان هذا بكى، وحلف أنه لم يكن عنده علم عاذكر؛ وحلف أمير جاندار أيضاً وقال: قولسكن لما وقع ما وقع ظنّوا أنهم يريدون قتل السلطان و إقامة غيره ق. ثم قال أمير جاندار: قام إعابريد الأمراء بهذا القول أن تَقْبض [على] مماليك السلطان طائفة بعد أخرى حتى تتمكن من مرادها، وإن كان السلطان ومماليكه قد شو شواعلى الأمراء فأنا آخذ السلطان ومماليكه وأسير إلى الكرك ...

فلما بلغ الأمراء ذلك عزموا أن يركبوا على أمير جاندار ، ثم توقفوا حتى بعثوا إلى الأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح الأتابك – وكان على الجاايش و بينهما مرحلة – ، فلم يدخل في شيء من ذلك ، وأوصى ألا 'يتعرّض للسلطان بسوء . فرجع سلار إلى المداراة ، وركب حتى أصلح بين أمير جندار والأمراء البرجية ، وقبلوا جميعهم الأرض للسلطان . وقبضوا على الأو يراتية وعاقبوهم ، فأقرّوا بما عنموا عليه من قتل بيبرس وسلار و إعادة دولة العادل كتبغا ، فزال ما كان في أنفس البرجية من موافقة السلطان وأمير جاندار للأو يراتية .

وشُنق من الغد نحو الخسين من الأو يراتية بثيابهم وكلفاتهم (١)، ونودى عليهم: "هذا جزاء من يقصد إقامة الفتن بين المسلمين ويتجاسر على الماوك ". وطُلب الأمير قطاو برس

<sup>(</sup>١) في س " فكانوا"

<sup>(</sup>٢) كان المتولى وظيفة أميرجاندار فيذلك الوقت ، حسبا ورد في ( Zetterstéen : Beiträge. P. 57.) ، ثلاثة أمراء ، وهم عن الدين الأفرم وسيف الدين بن المحفدار وبدر الدين كيكلدى المشرفي ، وليس بالمراجع المتداولة بهذه الحواشى ما يدل على أيهم قصد الأمير سلار برسالته الواردة بالمتن .

<sup>(</sup>٣) هذه الصفحة مرقومة في س برقم ٢٢٥ ب.

<sup>(</sup>٤) كذا فى س ، وهى جمع كلفة . انظر س ٨٨٣ ، سطر ١١ .

فلم يوجد ، وكان قد فر" إلى غنة واختفى بها ، فنهبت أثقاله كلها ؛ وأنزل بالمصاوبين في اليوم الرابع . فأخذت البرجية تُغْرِي أبيبرس ، وتُوحِشُ بينه و بين (١٢٢٥) (١) سلار بأنه متّفِق عليه مع ماليك السلطان . فلما بلغ ذلك سلار تلطّف مع بيبرس ، واتّفقا على إرسال طائفة من الماليك السلطانية إلى الكوك ، فلم يخالفهما (١) السلطان ، فأخذا (المنهم عدّة ممن اتّهماهم (١) موافقة الأو يراتية وحبساهم (٥) بالكرك .

ثم رحل السلطان بعد عدة أيام إلى قرَتيَّة (٢) ، ورسم بالإقامة عليها حتى يعود الرسل بأخبار العدو ، و بعثوا القصّاد للكشف عن ذلك . وفي هذه المنزلة سالت الأودية ، وأثلَف السيل كثيراً من أثقال العسكر ، وافتقر عدة منهم لذهاب جمالهم وأثقالهم ، وتشاءموا به وتطيّروا منه ، فكان الأمر كذلك . وعَقِبَ هذا السيل خَرَج جراد سدَّ الأفق بحيث حجز الأبصار عن الساء ، فزاد تطيّر العسكر ، وخشوا أن يكون منذراً بقدوم العدو وكسرة العسكر ، وخشوا أن يكون منذراً بقدوم العدو وكسرة العسكر ، وتحدّث بذلك كل أحد حتى السوقة .

ثم وقع الرحيل فى أول ربيع الأول إلى جهة دمشق ، فدخلها السلطان يوم الجمعة ثامنه . ففي يوم السبت تاسعه قدم الجفل من حاب وغيرها إلى دمشق ، وقدم البريد من حلب وغيرها بنز ول غازان على الفرات ، وأنه فى عسكر عظيم إلى الغاية ؛ فأنفق فى العساكر لكل فارس ما بين ثلاثين ديناراً وأر به بين ديناراً ، وقد كثر الإرجاف وتتابع وصول الناس فى الجفلة ، وشحّت أنفس الجند بإخراج النفقة فى شراء ما يحتاجون إليه ، لفلاء كل ما يباع من ذلك ، ولكثرة ما أجرى الله على الألسنة بكسرة العسكر ، ولتمكّن بغض الجند فى الأمراء البرحية .

وقدم البريد من حلب بمسير جاليش غازان من الفرات وعبوره ، وأن أهل الضياع

<sup>(</sup>١) هذه الصفحة مرقومة برقم ٢٢٦ أ في س .

<sup>(</sup>٢) في س " محالفهم " .

<sup>(</sup>٣) في س "فاحدواً"

<sup>(</sup>i) في س " اتهموه".

<sup>(</sup>ه) في س "حبسوه" .

قد جفلوا عن آخرهم ؛ وقدم الأمير أسندم كرجى متولى فتوحات سيس بعد ما أخَذَ ( ٢٢٠ ب ) (١) حاصل تل حمدون ، وأحضر معه صاحب سيس . فخرج عسكر دمشق ، وخرج السلطات بعده بعساكر مصر وقت الزوال من يوم الأحد سابع عشره ، وسار إلى حمص فنزل عليها ، و بعث العربان لكشف الأخبار . وقد نزل التعتر بالقرب من سلمية ، ولهج كل أحد بأن العسكر مكسور ، وأقام العسكر لابس السلاح ثلاثة أيام ؛ وقد غلت الأسعار .

فلما كان سحر ُ يوم الأر بعاء ثامن عشريه ركب السلطان بالعساكر ، وجد في السير إلى الرابعة من النهار ، فظهرت طوالع التتر ؛ فنودى عند ذلك في العساكر أن " ارموا الرماح واعتمدوا على ضرب السيف والدَبُوس (٢) " ، فألقوا رماحهم كلَّهم على الأرض . ومشوا ساعة ، ورتبوا العساكر بمجمع المروج (٣) — و يُعرف اليوم بوادى الخزندار — ، وعد تنهم بضعة وعشرون ألف فارس ، والتنار في نحو مائة ألف . فوقف الأمير عيسى بن مهنا وسائر العربان رأس الميمنة ، ويليهم الأمير بلبان الطباخي نائب حلب بعساكر حلب وحاة ؛ ووقف في الميسرة الأمير بدرُ الدين بكتاش أمير سلاح والأمير أقش قتال السبع وعلم الدين سنجر وطفريل الإيفاني والحاج كرت نائب طرابلس ، في عدة من الأمراء ؛ و [كان] في القلب بيبرس وسلار و برلغي وقطلو بك الحاجب وأيبك الخازندار ، في عدة من الأمراء ، و [قد] جعلوا جناحهم الماليك السلطانية ؛ ووقف حسام الدين لاجين الأستادار (١) مع السلطان على بُعد من اللقاء حتى لا يُعرف فيُقصد ، وقد موا خسائة مملوك من الزرّاقين في مقدمة العساكر . وفي وقت الترتيب عَرض للأمير بيبرس الجاشنكير حدة و إسهال مفرط لم يتمكن منه أن يثبت على الفرس ، فركب المحقة واعترل القتال ؛ وأخذ الأمير سلار

<sup>(</sup>١) هذه الصفحة مرقومة في س برقم ٢٢٦ ب.

<sup>(</sup>٢) الدبوس آلة حربية ، وقد عرفها محيط المحيط بالآتى : "الدبوس هراوة مدملكة الرأس ، وكالإبرة من النجاس في طرفها كتلة صغيرة " ، وقد وصفها (.Dozy : Supp. Dict. Ar ) . بما لا يخرج في حوهره عن هذا التعريف ونصه :

<sup>(</sup> massue, casse-téte, longue d'environ deux pieds et terminée par une tête revêtue de fer, qui a environ trois pouces de diamétre ).

 <sup>(</sup>٣) يقع هذا الموضع في وادى الخازندار ، وهو بين حماة وحمس . ( ابن أبي الفضائل : كتاب النهيج السديد ، ص ٤٧٠ ) .
 (٤) في س "استادار" .

۲.

النائب ( ٢٢٦ ) (١) معه الحجاب والأمراء والفقهاء ، ودار على العساكر كلّها والفقها، تعظ الناس وتقوسى عزائمهم على الثبات حتى كثر البكاء .

[هذا] وغازان ثابت لم يتحرّك ، وقد تقدّم إلى أصحابه (٢) كلّهم ألا يتحرّك أحد منهم حتى يحمل هو بنفسه ، فيتحركون عند ذلك يداً واحدة . فبادر عساكر المسلمين للحركة ، وأشعل الزرّاقون النفط ، وحملوا على غازان فلم يتحرّك ؛ وكان فى الظّن أن غازان أيضاً يتحرّك وأله المحدة عند في المحدّة عند وها ، وخمد نار النفط . فحمل عند ذلك غازان بمن معه حملة واحدة حتى اختاط بالمساكر ، عدما قد م عشرة آلاف مشاة يرمون بالنُشاب حتى أصابت سهامهم خيولاً كثيرة ، وألتى بعد ما قد م عشرة آلاف مشاة يرمون بالنُشاب عتى أصابت سهامهم خيولاً كثيرة ، وألتى وحماة ، فتمّت هزيمة الميمنة من ميسرة غازان . وصدمت الميسرة ميمنة غازان [صدمة] . وحماة ، فتمّت هزيمة الميمنة من ميسرة غازان . وصدمت الميسرة ميمنة غازان [صدمة] . فرّقت جمعها وهزمتها عن آخرها ، وقتلت منها نحو الحسة آلاف ؛ وكتب بذلك للسلطان وهو معتزل في طائفة مع الحسام الأستادار — ، فسر بذلك .

وكاد غازان أن يولى الإدبار، واستدعى قبحق نائب دمشق، فشجّعه [قبحق] وثبّته (٢) حتى تلاحق به من انهزم وعاد له أمره ؛ فحمل حملة واحدة على القلب فلم يثبت له ، وولّى سلار و بكتمر الجوكندار و برانمي وسائر الأمراء البرجية ، وركب غازان أقفيتهم حتى كانت سهامُه تصيب خوذة الفارس فتقدح ناراً.

[هذا] والسلطان معتزل ومعه الحسام ، وهو يبكى و يبتهل ويقول : "يا رب! لا تجعلني كعباً نحساً على المسلمين " ، ويهم أن يفر مع القوم ، فيمنعه الحسام ويقول : "ما هي كسرة ، لكن المسلمين قد تأخروا " ، ولم يبق معه ( ٢٢٦ب ) (،) من الماليك غير اثني عشر مملوكا .

<sup>(</sup>١) هذه الصفحة مرقومة برقم ٢٢٧ أ في س.

<sup>(</sup>٢) في س "اصحامهم".

<sup>(</sup>٣) ذكر النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٤) أن الأمير قبحق قصد بتشجيعه لغازان أن يعرضه للهزيمة والنكال ، وهذا نص عبارته : ''وكان قصده بذلك فيا قال . . . القبض على غازان عند استمرار الهزيمة بجيوشه . . . '' .

<sup>(</sup>٤) هذه الصفحة مرقومة برقم ٢٢٧ ب في س.

وعادت الميسرة الإسلامية بعد كسرة ميمنة غازان إلى حمص بعد العصر ومعهم الغنائم، فإذا الأمراة البرجية أهلُ القلب قد انكسروا والمغل في أعقابهم فبُهِتوا . وخشى غازان من الكمناء فكف عن اتباع العساكر ، وكان ذلك من لطف الله بهم ، فلو قد ص في طلبهم لهككوا من عند (۱) آخرهم .

ووصل النهزمون إلى حمص وقت الغروب ، وقد عَنِم التر سائر ما كان معهم مما لا يدخل تحت الحصر ، وألقوا عن أنفسهم السلاح طلباً للنجاة ؛ فاشتد صراخ أهل حمص ، وصاحوا بالعسكر : " الله الله في المسلمين ! " . وقد كلّت الخيول ، فر وا إلى بعلبك ونزلوا عليها بكرة يوم الجمعة وقد عُلقت أبوابها ، فامتاروا منها ومن وا في سيرهم إلى دمشق فدخلوها يوم السبت أوّل ربيع الآخر ، وقد توجه أكثرهم على الساحل إلى مصر . فما هو إلا أن دخلوا دمشق [حتى] وقع الصارخ بمجيء غازان ، فخرجوا بعسد نحو ساعة من قدومهم وتركوا سائر ما لهم ، وجفل أهل دمشق فتشَدّتُوا في سائر الجهات ؛ ومن بالعسكر من العشير والعربان أهوال ، وأخذوا (٢) أكثر ما معهم نهباً وسرقة .

ا وقُتل في هذه الواقعة الأمير كرت نائب طراباسا، والأمير ناصر الدين محمد بن الأمير أيدم الحلبي ، و بلبان التقوى من أمراء طرابلس ، و بيبرس الغتمى نائب قلعة المرقب ، وأز بك نائب بلاطنس/، و بيليك الطيار من أمراء دمشق ، ونوكاى التترى ، وأقش كرجي الحاجب ، وأقش المطروحي حاجب دمشق ، ونحو الألف من الأجناد والماليك . وعدم قاضى القضاة حسام الدين حسن بن أحمد الرومي الحنفي قاضي الحنفية بدمشق ، وعماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن الأثير الموقع (٣) . وقتل من وعماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن الأثير الموقع (٣) . وقتل من وعماد الدين التتار نحو أر بعة عشر ألفاً .

٧٠ ﴿ وَأَمَا غَازَانَ فَإِنَّهُ نُزِلُ بِعِدْ هُزِيمَةُ العِسْكُرُ إِلَى حَمْقُ ﴿ وَقَتْ عَشَاءُ الْآخَرَةُ ، وبها

<sup>(</sup>١) كذا في س .

 <sup>(</sup>٢) واو الجماعة هنا عائدة على العشير والعربان .

<sup>(</sup>٣) الموقّع هو الذي يَكتب المكاتبات والولايات في ديوان الإنشاء السلطاني ، وكان يعرف قبلا باسم كاتب الدرج ، ( انظر ص ٤٨٩ ، حاشية ٣ ) ، وقد غلب اسم الموقع على القائم بتلك الوظيفة زمن القلفشندي ( صبح الأعشى ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) هذه الصفحة مرقومة برقم ٢٢٨ أ في س .

الخزائن السلطانية وأثقال العسكر، فأخذها من الأمير ناصر الدين محمد بن الصارم، وسار إلى دمشق بعد ما امتلأت أيدى أصحابه بأموال جليلة القدر (١).

هذا وأهل دمشق قد وقع بينهم فى وقت الظهر من يوم السبت أول ربيع الآخر ضجة مخطيمة : فخرجت (٢) النساء باديات الوجوه ، وترك الناس حوانيتهم وأموالهم ، وخرجوا من المدينة . فمات من الزحام فى الأبواب خاق كثير ، وانتشر الناس برؤوس الجبال وفى القرى ، وتوجّه كثير منهم إلى جهة مصر . وفى ليلة الأحد خرج أرباب السجون ، وامتدت الأبدى لعدم من محمى البلد .

وأصبح من بقى بالمدينة وقد اجتمعوا بمشهد على من الجامع [الأموى] (٣) ، و بعثوا إلى غازان [يسألون الأمان لأهل البلد] ؛ فتوجّه قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة وشيخ الإسلام تتى الدين أحمد بن تيمية والشريف زين الدين . . . (٤) بن عدنان والصاحب فحر الدين . . . (٥) بن الشيورجي (٢) وعن الدين حزة بن القلانسي في جَمْع (٧) كبير من الأعيان والفقها، والقراء إلى غازان في يوم الاثنين ثالثيه بعد الظهر ، فلقوه بالنُبك (٨) وهو سائر ، فنزلوا عن دواجهم ومنهم من قبل له الأرض . فوقف [غازان بفرسه] لهم ، ونزل إجماعة من التتار عن خيولهم ، ووقف الترجمان [وتكلّم بينهم و بين غازان] ؛ فسألوا الأمان المهل دمشق ، وقد معهم فلم يلتفت إليها ، وقال : " قد بعثت إليكم الأمان " ، وصرفهم ؛ فعادوا إلى المدينة بعد العصر من يوم الجعة [سابع الشهر] ، ولم يُخطب الأمان " ، وصرفهم ؛ فعادوا إلى المدينة بعد العصر من يوم الجعة [سابع الشهر] ، ولم يُخطب الأمان " ، وصرفهم ؛ فعادوا إلى المدينة بعد العصر من يوم الجعة [سابع الشهر] ، ولم يُخطب الأمان " ، وصرفهم ؛ فعادوا إلى المدينة بعد العصر من يوم الجعة [سابع الشهر] ، ولم يُخطب

<sup>(</sup>١) كان الذهبي مؤلف كتاب ''تاريخ الإسلام'' بدمشق لما دخلها غازان ، انظر Journal Of Royal ) ( Asiatic Society. Oct. 1936. P. 596. ) على أنه لا يوجد بالنسخة الخطية الموجودة بدار الكتب المصرية من هذا الكتاب ( رقم ٤٢ تاريخ ) أية إشارة لهذا الحادث تحت تلك السنة .

<sup>(</sup>٢) في س "فرح".

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٥ ب) .

<sup>(</sup>٤) ياض في س . (٥) ياض في س .

<sup>(</sup>٦) فى س " السيرحى " بغير ضبط . انظر ( Zetterstéen : Op. Cit. p. 60 ) ، حيث توجد عدة أسماء زيادة على الوارد هنا بالمتن .

<sup>(</sup>۷) أورد النويرى أيضاً (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۳۲۵ ب ) عدا هؤلاء أسماء كثيرين من كراء دمشق .

<sup>(</sup>٨) بغير ضبط في س ، وهي قريّة بين حمص ودمشق . (ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ ص ٧٣٩ ) .

[ وكان (۱) قد وصل إلى دمشق في يوم الخيس سادس الشهر أربعة من التتار من جهة غازان ، ومعهم الشريف القتى ، وكان قد توجه قبل توجه الجماعة هو وثلاثة من أهل دمشق إلى غازان ، فعاد و بيده أمان لأهل دمشق] . ثم قدم في يوم الجمعة سابعه [ بعد صلاة الجمعة الأمير] إسماعيل التترى بجماعة من التتر ، ودخل المدينة يوم السبت ليقرأ الفر مان (۲) بالجامع . فاجتمع الناس ، وقرأ (۳) بعض العجم الواصلين مع الأمير إسماعيل الفرمان بتأمين بالجامع . فاحتم الكافة (۵) ، وعاد إسماعيل إلى منزله بعد ما صلى العصر .

وفي يوم الأحد أخذ أهل دمشق في جَمْع الخيل والبغال والأموال ، فنزل غازان على دمشق يوم الاثنين عاشره ، وعاثت عساكره في الغوطة وظاهم المدينة تنهب وتفسد ، ونزل قبحق و بكتمر السلاح دار بمن معهما في الميدان الأخضر ؛ وامتدّت التتر إلى القدس والحرك تنهب وتأسر . وامتنع الأمير علم الدين سنجر [المنصوري (٢٠ المعروف باسم] أرجواش بقلعة دمشق ، وسب قبحق و بكتمر سبًّا قبيحاً ، و[كانا] قد تقدّما إليه وأشارا عليه بالتسليم .

وفى بكرة يوم الثلاثاء حادى عشره تقدّم الأمير إسماعيل [التترى] إلى القضاة والأعيان بالحديث مع أرجواش فى تسليم الفلعة ، وأنه إن امتنع نَهب المدينة ووضع السيف فى الكافة . فاجتمع عالم كبير و بعثوا إلى أرجواش فى ذلك فلم يُحب ، وتكرّرت الرسل بينهم و بينه إلى أن سبّهم وجَبَهَم ، وقال : "وقد وَقَمَتْ إلى بطاقة " بأن السلطان قد جمع [الجيوش (٧) بغزة] ، وهو واصل عن قريب "، فانصر فوا عنه .

<sup>(</sup>۱) عبارة المفريزى هنا مقتضبة إلى حد كبير ، ونصها : '' فادا نامان غازان مد حضر من قبل فى نوم الحميس سادسه ، ثم مدم فى نوم الحميه سابعه اسماعيل السرى ....'' ، وقد عدّ لت بالإضافات بين الأقواس من النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۳۲۵ ب ) .

<sup>(</sup>٢) الفرمان لفظ فارسى قديم ، ومعناه الأصلى ''الأمر '' ، ثم اتسع استعاله فصار مرادفا للمرسوم السلطانى (Enc. Isl. Art. Ferman ) . أو للتقليد (diploma ) . انظر (letters patent ) .

 <sup>(</sup>٣) في س" وقراه". (٤) هذه العبفحة مرقومة برقم ٢٢٨ ب في س.

<sup>(</sup>ه) أورد النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٥ ب ، وما بعــدها) نص هذا الفرمان هـ وقد نقــــله ( Quatremére: Op Cit. II. 2. PP. 151 - 155 ) من ذلك المرجع ، وهو وارد أيضاً فى ( Zetterstéen : Op. Cit. PP. 62, et seq. ) . انظر ملحق رقم ١٢ ، فى آخر هذا الجزء .

<sup>(</sup>٦) أضيف ما بين الفوسين من بيبرس المنصوري (زيدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ٢٠٧ ب).

<sup>(</sup>٧) أضيف ما بير الأقواس بهذه الفقرة والتي تليها من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٦ ب ) ، حيث توجد تفصيلات كثيرة بصدد هذه الحوادث .

وفى ثانى عشره دخل الأمير قبجق إلى المدينة ، و بعث إلى أرجواش في التسليم فلم يُجِب . وفيه كتبت (١) عدَّة فرمانات إلى أرجواش من قبحق ، [ ومن مقدّم من مقدّم التتار ذكر أنه رضيع الملك غازان] ، ومِن شيخ الشيوخ نظام الدين محود بن على الشيباني وغيره ، فلم يُجِب . وأخذ الناس في تحصين الدروب وقد اشتدَّ خوفهم .

وفي يوم الجمعة رابع عشره خُطب لغازان على منبر دمشق بألقابه ، وهي : وف السلطان الأعظم سلطان الإسلام والمسلمين مظفر الدنيا والدين محمود غازان "، وصلَّى جماعة من المغل الجمعة . فلما انقضت الجمعة صعد الأمير قبحق والأمير إسماعيل ســدَّة المؤذَّنين ، وقُرِئ على الناس تقليد (٢) قبيجق بلاد الشام كلها : وهي مدينة دمشق وحلب وحماة وحمص وسائر الأعمال ، وجُعل إليه ولاية القضاة والخطباء وغيرهم . فنُثرث على (١٢٢٨)(٢) الناس الدنانير والدراهم، وفرحوا بذلك فرحا كثيراً . وجلس شيخُ الشيوخ نظامُ الدين بالمدرسة العادلية ، وعتب الناس لعدم تردّدهم إليه ، ووعد بالدخول في صلح أمورهم مع غازان ؛ وطلب الأموال وتعاظم إلى الغاية ، واستخف بقبجق وقال : ٥٠ خسمائة من قبجق ما يكونون (١) في خاتمي " . وصار [ نظام الدين ] يضع من قلعة دمشق و يستهين بها ، ويقول : " لو أردنا أُخْذَها أُخذناها من أول يوم " ؛ وكان لا يزال الدبوس على كتفه ، ولم يكن فيه من أخلاق المشايخ ما يمدح به ، بل أخذ نحو الثلاثين ألف دينار برطيلا ، حتى قال فيه علا الدين بن مظفر ابن الكندي الوداعي:

شيخُ غازان ما خلا أحد من تَحَرُّدهْ وغدا الكل لابسي ﴿ خرقة الفقر من يده (٥) وفي خامس عشره بدأ التترفي نهب الصالحية (٢٦) ، حتى أخذوا ما بالجامع والمدارس

<sup>(</sup>١) في س "كتب" .

<sup>(</sup>٢) أورد ( Quatremére : Op. Cit. II. 2. PP. 156 — 159) نص هذا التقليد ، وقد ترجمه أيضاً وشرح بعض غامضه بالفرنسية . انظر ملحق رقم ١٣ ، في آخر هذا الجزء .

 <sup>(</sup>٣) هذه الصفحة مرقومة برقم ٢٢٩ أ في س.

 <sup>(</sup>٤) في س "ما يكونوا" .

<sup>(</sup>٥) أورد المقريزي هذين البيتين كأنهما بيت واحد في س هكذا :

<sup>&</sup>quot;سنخ عازان ما خلا أحد من تحرده وغدا الكل لابسي حرقه الفقر من مده''.

<sup>(</sup>٦) الصَّالحية المفصودة هنا قرية كبيرة في لحف جبل قاسيون ، وهي مطلة على دمشق . ( ياقوت : معجم البلدان : ج ٣ ، ص ٣٦٣ ) .

والتُرَب من البُسط والقناديل ؛ وببشوا على الخبايا ، فظهر لهم منها شيء كثير حتى كأنهم كانوا يعلمون أما كنها . فضى ابن تيمية في جمع كبير إلى شيخ الشيوخ وشكوا ذلك ، فحرج معهم [ إلى الصالحية (١) ] في ثامن عشره [ليتبيّن حقيقة الأمر ] ، ففر التتر لما رأوه ؛ والتجأ أهل الصالحية إلى دمشق (٢) في أسوأ حال . و [كان ] سَبَبُ نهب الصالحية أن مُتملّك سيس بذل فيها مالاً عظيما ، وكان قد قصد خراب دمشق عوضاً عن بلاده ، فتعصب الأمير قبحق ولم يمكنه من المدينة ورسم له بالصالحية ، فتسلمها [مُتمَاك سيس ] وأحرق المساجد والمدارس ، وسبى وقتل وأخرب الصالحية ؛ فبلغت عدة من قُتل وأسر منها تسعة آلاف وتسعائة نفس .

ولما فرغوا من الصالحية صار التتر إلى المزَّة (٣) ودَارَيّا (١) ، ونهبوها وقتلوا جماعة من أهلهما . فخرج ابن تيمية في يوم الحميس عشريه إلى غازان بتلّ راهط (٥) [ ليشكو له ماجري (٢) من التتار بعد أمانه ] ، فلم يُمْكنه الاجتماعُ به لشغله بالشّكْر ؛ فاجتمع بالوزير [ ين ] سعد الدين ورشيد الدين ، فقالا : وقلا بدّ من المال ٤٠ ، فانصرف .

واشتدَّ الطلب للمال [على أهل دمشق ، واستمرَّ الحصار] ، وتعيّن نصب المنجنيق على القلعة (٧) بالجامع ، وهيّأوا أخشابه ولم يبق إلا نَصْهِبه . فبلغ ذلك أرجواش ، فبَعث طائفة همت [على] الجامع على حمية وأفسدت (٨) ما تهيّأ فيه (٩) ؛ فأقام التتر منجنيقاً آخر

<sup>(</sup>١) أَضيف مابين الأقواس بهذه الفقرة بعد ص اجعة النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص٢٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) في س '' المدينة '' . والمقصود بذلك دمشق . انظر النويري ( نفس المرجع والجزء والصفحة ) .

<sup>(</sup>٣) بغير ضبط في س ، وهي قرية كبيرة وسط بساتين دمشق ، بينها وبين دمشق نفسها نصف فرسخ ، ويقال لها أيضاً مزة كلب . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢٢ ٥ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بهذه القرية في ص ١١٧ (حاشية ١).

<sup>( • )</sup> الراجح أن المقريزي يقصد هنا صرح راهط ، وهو من نواحي دمشق . انظر ياقوت (معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٦) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة والتي تليها بعد مراجعة النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٦ ب ) ، حيث توجد تفصيلات كثيرة في هذا الصدد .

<sup>(</sup>٧) المعنى المقصود بهذه العبارة أنه تقرر نصب المجانيق التي أحضرت لأخذ القلعة على سطح الجامع الأموى ، انظر النوبرى ( نفس المرجع والجزء والصفحة ) .

<sup>(</sup>۸) فی س "افسدوا" .

<sup>(</sup>٩) في س "ميه" .

بالجامع واحترزوا عليه . واتخذوا الجامع حانة ( ٢٢٨ ب ) (ا) يزنون و يلوطون و يشربون الخر فيه ، ولم تُقَم به صلاة العشاء في بعض الليالي ؛ ونهب التتر ما حول (٢) الجامع من الشُوق . فانتُدب رجل من أهل القلعة لقتل المنجنيق ، ودخل الجامع والمنجنيق في ترتيب المنجنيق والمغل حوله ، فهجم عليه وضربه بسكين فقتله (٢) . وكان معه جماعة تفر قوا في المغل يريدون قتلهم ففر وا ، وخلص الرجل بمن معه إلى القلعة سالماً .

وأخذ أرجواش في هدم ماحول القلعة [من العائر () والبيوت ، وصيروها دكا لئلا يستتر العدو في المنازلة بجدرانها] ، فأحرق (ه) ذلك كله وهدمه من باب النصر إلى باب الفرج ، وشمل الحرق دار الحديث الأشرفية وعدة مدارس إلى العادلية ؛ وأخر ق أيضا بظاهر البلد شيء كثير، وأخرق جامع التو بة بالعقيبة وعدة قصور وجواسق و بساتين .

واشتد الأمر، في طلب المال، وغلت الأسعار حتى أبيع القمح بثلاثمائة وستين درها الغرارة ، والشعير بمائة وثمانين درها ، والرطل الخبز بدرهمين ، والرطل اللجم باثني عشر درها ، والرطل الجبز بدرهمين ، والرطل الجبن باثني عشر درها ، والرطل الزيت بستة دراهم ، وكل أربع بيضات بدرهم . ووُزِّعت الأموال : فقُر رعلى سوق الخواصين (١٠ مائة وثلاثون ألف درهم ، وعلى سوق سوق الرماحين مائة ألف درهم ، وعلى سوق النصامين عستون ألف درهم ، وعلى سوق الشرب مائة ألف درهم ، وعلى سوق الذهبيين النحاسين عستون ألف درهم ، [ وعلى قيسارية الشرب مائة ألف درهم ، وعلى سوق الذهبيين الف وخسمائة دينار] . وقر رعلى أعيان البلد [ تكملة ] ثلاثمائة (١٥) ألف دينار ، جُبيت من

<sup>(</sup>١) هذه الصفحة مرقومة برقم ٢٢٩ ب في س.

<sup>(</sup>۲) في س "حوال". (۳) في س "قله".

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين القوسين من بيبرس المنصوري (زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) في س " څرق ".

<sup>(</sup>٦) فى س '' الحواصين '' ، وقد صحح هـذا اللفظ وأضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من ( Zetterstéen : Beiträge. p. 71 ) . هذا ولفظ الحواصين جمع خواص • وهو الصانع الذي '' يخوص '' أى يزين الأشياء بصفاع الذهب ، (محيط المحيط) ؟ ويوجد فى (Dozy:Supp. Dict. Ar.) معنى ثان للفظ خواص • وهو (propriétaire) أى المالك لأرض أو عقار .

<sup>(</sup>٧) موضع هذا بياض ، يسع لفظا واحدا تقريباً في س ، وقد أضيف ما بيرن الأقواس من (٢) . (Zetterstéen : Op. Cit. P. 71)

<sup>(</sup>٨) في س '' اربعايه '' . وخطأ المقريزي هنا واضح من بقية العبارة ، وقد صحح إلى ''ثلاثمائة '' بعد مراجعة ( Zetterstéen : Op. Cit. p. 71 ) .

حساب أر بعائة ألف ؛ ورُسم على كل طائفة جماعة من المغل ، فضر بوا الناس وعَصَرُوهم ، وأذاقوهم الخزى والذل . وكثر مع ذلك القتل والنهب في ضواحي دمشق ، حتى يقال إنه قتل من الجند والفلاحين والعامة نحو المائة ألف إنسان ، فقال في ذلك كمال الدين (١٠)... ابن قاضي شهبة:

> رَمَتنا صُرُوفُ الدهر منها بسبعة فما أحَدُ مِنَّا من السبع سالم أ غلایه ، وغازان ، وغنو ، وغارة وغدر ، و إغبان ، وغم ملازم وقال الشيخ كمال الدين محمد بن على الزملكاني أيضاً:

لهُ في على جلَّق يا سوء ما لَقيَتْ ﴿ من كُلُ عِلْجُ لَهُ فَي كَفُرُهُ فَنُّ بالطمِّ والرمّ جاءوا لا عديدَ لهم فالجنُّ بعضهم والحنُّ والبنُّ

( ١٢٢٩ ) (٢) وكان ما خُمل لخزانة غازان وحده على يد وجيه الدين بن المنجا مبلغ ثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف درهم ، سوى السلاح والثياب والدواب والغلال ، وسوى ما نهبته النتار؛ فإنه كان يخرج إليهم من باب شرقى (٣) كل يوم أر بعاثة غمارة . ورَسم غازان بأخذ الخيول والجال ، فأخرج من المدينة زيادة على عشرين ألف حيوان . وأُخَذْ الأصيل بن النصير الطوسي ، مُنجِّمُ غازان وناظرُ أوقاف التتار ، عن أجرة النظر بدمشق مائتي ألف درهم ؛ وأخذ الصفي السنجاري ، الذي تولى الاستخراج لنفسه ، مائة ألف درهم ؛ [و] هذا سوى ما استخرج للأمير قبحق والأمراء المغل، وسوى المرتب لغازان في كل يوم.

فلما انتهت الجباية أُقرِّ غازانُ في نيابة دمشق الأميرَ قبحق ، وفي نيابة حلب وحماة وحمص الأمير بكتمر السلاح دار، وفي نيابة صفد وطرابلس والساحل الأمير الألبكي. وجعل مع كل واحد عدة من المغل ، وأقام مقدّما عليهم لحماية الشام قطاوشاه (١) ، وجرّ د عشر بن ألفا من عسكره مع أربعة من المغل بالأغوار .

<sup>(</sup>١) بياض في س ، وقد سمى (Zetterstéen : Op. Cit. p. 73) صاحب هذه القصيدة باسم ابن

<sup>(</sup>٢) هذه الصفحة مرقومة برقم ٢٢١ أ في س . انظر ص ٨٧٥ ، حاشية ٢ .

<sup>(</sup> Le Strange : Pales. Under كان ذلك الباب أحد الأبواب الكبرى بدمشق . راجع Moslems. p. 254).

<sup>(</sup>٤) في س '' خطلوشاه '' ، وبالفاف بدل الخاء فيما يلي بمتن المخطوط ، وسيدأب الناشر على إيراد هذا الاسم بالرسم المثبت بالمتن هنا بغير تنبيه . انظر ( Zeiterstéen; Op. Cit. p. 75

ورحل [غازان] في يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى ، وترك على دمشق نائبه قطلوشاه نازلا بالقصر ، وأخذ وزير من أعيان دمشق بدر الدين محمد بن فضل الله ، وعلاء الدين على بن شرف الدين محمد بن القلانسي ، وشرف الدين محمد بن شمس الدين سعيد بن محمد بن سعيد بن الأثير .

فلما كان يوم السبت ثالث عشره بعد رحيل غازان ، أمر التتر الذين بدمشق أن ويخرج مَن كان في المدرسة العادلية ، فكان إذا خرج أحد أخذوا منه ما يقع اختيارُهم عليه بعد التفتيش . ثم دخلوا فكسروا أبواب البيوت ونهبوا ما فيها ، ووقع النهب في المدينة فأخذوا نحواً مما استُخرج من الأموال أولا ؛ وأحرقوا كثيرا من الدور والمدارس: فاحترقت دار الحديث الأسرفية وما حولها ، ودار الحديث النورية ، والعادلية الصغرى وما جاورها ، والقيمرية وما جاورها إلى دار السعادة و إلى المارستان ( ٢٢٩ (١) ب) النورى ، ومن [المدرسة] الدمّاغية إلى باب الفرج . وأخلوا ما حول القلعة ، وركبوا الأسطحة ليرموا ومن [المدرسة] الدمّاغية إلى باب الفرج . وأخلوا ما حول القلعة وخرَّبه [كما تقدّم (٢٠)] ، واستمر قطلوشاه مقدّمُ التتار محاص القلعة .

وفى تاسع عشره قرئ بالجامع كتابُ تولية قبحق نيابة الشام ، وكتابُ (٣) بتولية الأمير ناصر الدين يحيى بن جلال الدين الخُتَنِي (١) الوزارة . وفى حادى عشريه احترقت الدرسة العادلية .

فلماً عدَّى غازان الفرات أشار قبحق و بكتمر السلاح دار على قطاوشاه أن يتحوّل عن دمشق إلى حلب بمن معه من التتار ، وجمع [قبحق] له مالا من الناس ؛ وسار [قطاوشاه]

<sup>(</sup>١) هذه الصفعة مرقومة برقم ٢٢١ أ في س.

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين القوسين من ( Zetterstéen : Op. Cit. P. 74 ) ، حيث توجد تفصيلات كثيرة بصدد تلك الحوادث .

<sup>(</sup>٣) توجد فى ذلك الكتاب الثانى ، وهو وارد فى ( Zetterstéen ; Beiträge, p. 75 ) ، إشارة إلى عزم غازان على العود قريباً لغزو الديار المصرية ، ونصها : إنسا توجهنا إلى البلاد ، وتركنا بالشام ستين ألفا من جيشنا لحفظه ، وإننا فى فصل الحريف نرجع إلى البلاد قاصدين الديار المصرية " . انظر أيضا النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٣٢٧) .

<sup>(</sup>٤) بغير ضبط فى س، والنسبة إلى بلدة ختن الفريبة من كاشغر بالتركستان . (ياقوت : معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ) .

فى يوم الاثنين نانى عشرى جمادي الأولى ، وترك طائفة من التتر بلمشق ؛ وخرج قبجق لوداعه ، وعاد فى خامس عشريه ونزل بالقصر الأبلق . ونودى فى سادس عشريه ألا يخرج أحد إلى الجبل والغوطة ولا يغر ر(١) بنفسه ، ثم نُودى بخروج أهل الضِّياع إلى ضياعهم .

وفى تاسع عشريه تحوّل الأمير قبحق إلى المدينة وأقام بها . وفى يوم الثلاثاء أول جمادى الآخرة نودى بخروج الناس إلى الصالحية وغيرها ، فحرجوا إلى أماكنهم وفتُحت الأسواق وأبواب المدينة . وفى يوم الجمعة رابعه دُقّت البشائر بالقلعة . وفى سابعه أمّر قبحق جماعة من أصحابه ، وأمر بإدارة الحمّارة (بدار ابن جرادة ] ، فظهرت الحمور والفواحش ، وضُمنت فى كل يوم بألف درهم .

هـــذا وقد نهبت التتار الأغوار حتى بلغوا إلى القدس ، وعبر وا غزة وقتلوا بجامعها خسة عشر رجلا ، وعادوا إلى دمشق وقد أسروا خلقاً كثيراً ؛ فخرج إليهم ابن تيمية ، وما زال يحدّثهم حتى أفرجوا عن الأسرى ، ورحلوا عن دمشق يريدون بلادهم في ثاني رجب.

وأما السلطانُ [الملك الناصر]، فإن العساكر ( ٢٣٠ ) تفر قت عنه وقت الهزيمة، ولم يبق معه إلا بعض خواصه والأميرين زين الدين قراجا وسيف الدين بكتمر الحسامى أمير آخور فى نفر يسير. وبالغ بكتمر مدة السفر إلى مصر فى خدمة السلطان بنفسه وماله، وفكان يُر كبه (٣) و ينزله، و يَشدّ خيله و يشترى لها العليق و يسقيها، إلى غير ذلك من أنواع الخدمة)، حتى قدم إلى قلعة الجبل يوم الأربعاء ثانى عشر ربيع الآخر.

ثم (\*) ترادفت العساكر [ إلى الديار المصرية ] شيئًا بعد شيء في أسوأ حال ، و [كان من ] قدم معهم الملك العادل كتبغا ، وصاريمشي في خدمة الأمير سلار نائب السلطنة ، ويجلس بين يديه و يرمّل عليه إذا علّم على المناشير وغيرها . واتفق مع ذلك أنه لما كان

<sup>(</sup>١) في س " يغر "

<sup>(</sup>۲) فى س " الحماره" ، والمقصود حانة الحمر والفسوق ، وجمعها خامير وخارات ، Dozy : Supp. (۲) فى س " الحماره" ، والمقصود حانة الحمر والفسود ما بين القوسين من النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۳۲۷ ب ) .

<sup>(</sup>٣) أَضَيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة والتي تليها من النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص٣٣٧ب). (٤) فى س " واس العساكر ... "، وقد عدلت العبارة على النحو المثبت بالمتن من النويرى (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٣٣٧ب).

[كتبغا] سلطانا نُودي على جَوْسَن (١) [لبيع]، فبلغ [ثمنه] على بيبرس الجاشنكير أربعة آلاف درهم ، ثم عُرض على كتبغا وقيل له إنه على بيبرس بكذا ، فقال : " وهذا يصلح لذاك الخرياطي (٢) ؟ "، وأُخذ الجوسن بثمنه . فلما زالت أيامه صار الجوسن لبيبرس بعد الأجين ، فأراد نكاية كُتْبغا وأحضر الجوسن (٣) وكتبغا عنده ، ولبسه وقال له: ٥٠ يا أمير! إيش تقول ؟ يصلح هذا لي ؟ " ، فلم يفطن كتبغا لما أراد ، وقال له : " والله يا أمير! هذا كأنه فُصِّل لك " فنظر بيبرس إلى الأمراء يشير إليهم ، فاشتدّ عجبهم من تغيّر الأحوال ، فلم يشاهَد أعجب من ذلك . وأقيم العزاء في الناس لمن فقُد وكانوا خلقاً كثيراً .

[ ثم أخذ السلطان (١) الناصر في التنجة ز المسير إلى الشام ثانياً] ، وشرع الأمراء في الاهتمام بأمر السفر ، وجمعوا صناع الشلاح للعمل . وأخذ الوزير في جمع الأموال للنفقة ، وكتب إلى أعمال مصر بطلب الخيل والرماح والسيوف من سائر الوجهين القبلي والبحرى ، فبلغ الفرس الذي كان يساوى ثلاثمائة (٥) درهم إلى ألف درهم ؛ وأُخذت خيول الطواحين و بغالها بالأثمان الغالية ، وطُلبت الجمال والهجن والسلاح ونحو ذلك ، فأبيع ما كان بمائة بسبعائة و بألف. ونودي بحضور الأجناد البطَّالين ، فحضر خلق كثير من الصنائعية ، ونزَّلوا أسماءهم في البطالين. وفرّقت أخباز المفقودين ، ورُسم لكل من أمراء الألوف بعشرة من البطالين يقوم بأمرهم ، ولكل من الطبلخاناه بخمسة ، ولكل من العشراوات برجايين . 10 واستخدم جماعة من الأمراء الفراة المطوعة احتسابا.

واستُدْعي مجد الدين عيسي بن الخشاب (٦) نائب الحسمة ليأخذ فتوى الفقهاء بأخْد المال من الرعيّة للنفقة على العساكر ، فأحضر فتوى الشيخ عن الدين عبد العزيز بن

<sup>(</sup>١) الجوسن لفظ فارسي ، وجمعه جواسن ، وهو درع من الجلد يلبس حول الجزء الأوسط من . ( Steingass : Pers.-Eng. Dict. ) . الجسم

<sup>(</sup>٢) هذه الجُملة مترجمة إلى الفرنسية في (Quatremère : Op. Cit. II. 2. p. 165) كالآتي : " Ceci convient à ce faiseur de bourses " ، بغير علامة استفهام .

<sup>(</sup>٣) في س " الجوشن ".

<sup>(</sup>٤) في س <sup>12</sup> تلمام <sup>14</sup> .

<sup>. (</sup> Zetterstéen : Op. Cit. P. 80 ) أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة ( ٥)

<sup>(</sup>٦) في س " الحساب " . انظر ما يلي ص ١٩٩٨ ، سطر ٥ .

عبد السلام الملك المظفر قطز ، بأن يؤخذ من كل إنسان دينار . فرسم له سلار بأخذ خط الشيخ تقى الدين محمد بن دقيق العيد ، فأبي أن يكتب بذلك ؛ فشق [هذا] على سلار واستدعاه وقد حضر عنده الأمراء ، وشكا إليه قلّة المال وأن الضرورة دعت إلى أخذ مال الرعية لأجل دفع العدو ، وأراد منه أن يكتب على الفتوى بجواز ذلك فامتنع ، فاحتَجَّ عليه ابن الخشاب بفتوى ابن عبد السلام (1) ، فقال : قلم يكتب ابن عبد السلام الملك المظفر قطز حتى أحضر سائر الأمراء ما في ملكهم من ذهب وفضة وحلى نسائهم وأولادهم ورآه ، وحلّف كلا منهم أنه ( ٢٣٠ ب ) لا يملك سوى هذا ، وكان ذلك غير كاف ؛ فعند ذلك كُتب بأخذ الدينار من كل واحد . وأما الآن فيبلغني أن كلاً من الأمراء له مال جزيل ، وفيهم من يُجهزّ بناته بالجواهر واللآلي ، و يعمل الإناء الذي يستنجي منه في الخلاء من فضة ، و يرضع مداس زوجته بأصناف الجواهر قام عنهم . فطلب ناصر الدين محمد ابن الشيخي متولى القاهرة ، ورئسم له بالنظر في أموال التجار ومياسير (٢) الناس ، وأخذ ما أي يُقدر عليه [من] كل منهم بحسب حاله .

فا أهل جمادى الأولى حتى استجد عسكر كبير ، وغُصّت القاهرة ومصر وما بينهما بكثرة من ورد من البلاد الشامية حتى ضاقت بهم المساكن ، ونزلوا بالقرافة وحو ل جامع ابن طولون وطرف الحسينية . وكان مع ذلك الرخاء فى الحبوب وسائر المأكولات ، حتى أن القمح كان يباع فى غيبة (٢) العسكر كل أردب من ستة عشر درها إلى ثمانية عشر ، والشمير بعشرة دراهم الأردب ، والفول بثمانية دراهم . فأنحط [ذلك كله] حتى أبيع القمح من عشرة دراهم إلى ثلاثة عشر درها الأردب ، والشمير من ثمانية دراهم إلى عشرة ، والفول مابين ستة دراهم وسبعة دراهم الأردب .

وأراد ابن الشيخي أن يَجِبي من الناس كلّهم بالقاهرة وظواهرها ، ويبعث إلى ولاة الأقاليم بالجباية من كل أحد ، ويسمّي ما يجبي من المال مقرّر الخيالة . فاستشنع الأمراء

<sup>(</sup>١) في س " السلم ".

<sup>(</sup>٢) الجزء الأول من هذا اللفظ غير واضح في س ، ولكنه كامل في ب ( ١٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في س "عيبه".

ذلك ، فقر رعلى كل أردب يباع من الغلال خروبة (١) تؤخذ من المشترى ، وأخذ نصف السمسرة : وهي عبارة [عن] أن المنادى إذا باع شيئاً من القاش أو غيره ، وأخذ دلالته عن كل مائة درهم درهمين ، فإنه يحمل الدرهم الواحد للديوان ؛ فجيي ذلك واستخدم منه نحو مائتي فارس . واعتبر حال التجار وأرباب الأموال ، وفرَض على كل واحد من مائة دينار إلى عشرة دنانير ، فلم يَدَع تاجراً ولا متسبّباً ولا من يُعرف بفتي إلا وأخذ منه . وطلب من [تجار] الكارم (٢) وأعيان التجار مالاً على سبيل القرض ، فاجتمع من ذلك مال عظيم ؛ وصُر م لكل فارس أر بعون ديناراً .

و بعثوا إلى كل مقدّم ألف نفقة مضافيه ، وإلى كلّ من نواب الشام نفقة عسكره . فانحطّ سعر الذهب ، حتى صُرف الدينار بسبعة عشر درها ، بعد خسة وعشرين درها ونصف .

و بينا هم فى ذلك إذ ورد الخبر برحيل غازان عن دهشق ، و إقامة قبجق نائباً عنه بها ، فشر الناس بذلك . وكان السلطان عند قدومه إلى مصر [قد] بعث إلى نواب القلاع الملطفات (٣) يأمرهم محفظها ، [ويعلمهم بما هو (١) فيه من الاهتمام وسرعة الحركة للسفر] ، فلم يتمكن أصحاب غازان من شيء منها ( ١٣٣١) ؛ وكتب [السلطان] أيضاً إلى قبجق و بكتمر السلاح دار وغيرها يدءوهم إلى الطاعة ، فعادت أجو بة قبجق وأصحابه بالامتثال .

(۱) الخروبة — والجمع خراريب — قطعة صغيرة من النقود النحاسية ، وكانت قيمتها عشر دره : nom d'une trés petite monnaie de cuivre, pièce de trois centimes . . . . أن dirhem ) انظر ( Dozy : Supp. Dict. Ar ) . والحروبة أيضاً مكيال ، وهو من المكاييل المستعملة في مصر في العصر الحاضر ، ولعل المعني الأول هو المقصود هنا .

<sup>(</sup>۲) المقصود بهذا اللفظ – ويقال أيضاً الكارمية والأكارم، ومفرده كارى – فئة التجار الذين كانت بيدهم تجارة البهار الوارد إلى مصر من الهند عن طريق تغور اليمن ؟ وكان معظمهم في الأصل من أهل بلاد الكانم الإسلامية ، التي تقع بين بحر الغزال وبحيرة تشاد بالسودان الغربي ، فنسبوا إلى أصلهم الجغرافي بعد تحريفه إلى 'الكارم'' ، ثم أطلق ذلك اللفظ على جميع من مارس تلك التجارة بحصر . انظر (Dozy: Supp. Dict. Ar.) ، وكذلك الفلقشندي (صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ٢٦٨ ، ١ و ٢١٠ ؛ ج ٤ ، ص ٣ حاشية ١ ؟ ج ٥ ، ص ٢٨٠ – ٢٨١ ) . راجع أيضاً : (Heyd: Hist. Du Commerce. H. p. 59 ، وكذلك (عبح الأعشى ، ج ٧ ) وفي المراجع المتداولة في هذه الحواشي عدا القلقشندي (صبح الأعشى ، ج ٧ ،

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين القوسين من النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٣٢٧ ب - ٣٣٨).

و بلغ من تأخّر فى بلاد الشّام من النتار حركة السلطان ، فاشـتد خوفهم ؛ وخرج قبحق عن معه يريد مصر فى نصف رجب ، فسار النتار من دمشق . واستولى الأمير أرجواش على المدينة مع القلعة ، وأعاد الخطبة باسم السلطان فى يوم الجمعة سابع عشره بعد انقطاعها مائة يوم ؛ وأبطل فيه ما تجدّد من المنكرات ، وأغلق الخارات وأراق الحمور وشق ظروفها (۱) على مد ابن تهية .

وعندما تكمّلت النفقة على العساكر نودى بالقاهرة ومصر بالسفر ، ومن تأخّر شُنق ؛ ورُسم أن يكون سعر الدينار عشرين درها . وخرج السلطان في تاسع رجب فسار إلى الصالحية ، وقدمت [ إليه ] كتب الأمير قبحق و بكتمر السلاح دار والألبكي بقدومهم صحبة عن الدين حزة [ بن (٢) ] القلانسي والشريف ابن عدنان ؛ فأقام السلطان بالصالحية .

وسار الأميران (٢) سلار نائب السلطنة و بيبرس الجاشنكير الأستادار بالعساكر إلى دمشق في ثاني عشرى رجب ، فلقوا الأمير قبحق ومن معه بين غنة (١) وعسقلان ، فترجّل كل منهم لصاحبه وتباكوا . وأُنْ لوا ورُتّب لهم ما يليق بهم ، وأمروا بالتوجه إلى السلطان ؛ وسار الأمراء بالعساكر إلى دمشق ، فقدم قبحق بمن معمه إلى الصالحية في عاشر شعبان ، فركب السلطان إلى لقائهم ، وبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم ، وأنزلهم ؛ ثم سار بهم إلى قلعة الجبل فقدمها في رابع عشره .

ودخل الأمير جمال الدين أقش الأفرم إلى دمشق في يوم السبت عاشر شعبان . وفي حادى عشره قدم إليها الأمير قرا سنقر المنصورى نائب حلب بعسا كرها (٥)، وقد استقر عوضا عن بلبان الطباخي ، واستقر ( ٢٣١ ب ) الطباخي من أمراء مصر بالخدمة السلطانية على إقطاع آقسنقر كرتاى بعد موته . ودخل الأمير اسندم كرجي نائب الفتوحات الطرابلسية بعسا كرها ، وقد استقر عوضا عن الأمير قطاو بك . وفي ثاني عشره قدمت ميسرة العساكر

<sup>(</sup>١) الظروف جمع ظرف ، وهو الوعاء وكل ما يستقر فيه غيره . ( محيط الحميط ) .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين القوسين من النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٥ ب ) .

<sup>(</sup>٣) في س " الامرين " .

<sup>(</sup>٤) عين النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٨ ) ، ويبرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ب ) مكان هذه المقابلة ، وهي منزلة سكرير . ( انظر ص ٢٢٨ ، سطر ١٢) .

<sup>(</sup>ه) فوق هذا اللفظ إشارة إلى لَحَق بهامش الصفحة فى س ، ونصه '' الى دمشق '' ، وقد أهمل لعدم حاحة المتن إليه .

المصرية ، ومقدّم الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح . وفى ثالث عشره قدم ميمنة العساكر المصرية ، مع الأمير حسام الدين لاجين أستادار . وفى رابع عشره قدم الأمير سلار النائب والماليك السلطانية ، والملك العادل كتبغا — وقد استقرّ فى نيابة حاة عوضا عن قراسنقر المنتقل لنيابة حلب — ، والأمير كراى المنصورى المستقرّ فى نيابة صفد .

ونزل الأمير سلار بالميدان، [ وجلس (١) في دار العدل بحضور الأمراء والقضاة ] ، وخلع على الصاحب عن الدين حمزة [ بن ] القلانسي . وفي خامس عشره وَتي [ سلار ] قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة قضاء دمشق ، عوضا عن إمام الدين عمر بن سعد الدين . [ الكرجي (٢) ] القرويني [ القونوي ] بعد وفاته . وفي حادي عشريه ولي [ قاضي القضاة ] شمس الدين محمد بن صفي الدين الحريري (٣) [ قضاء الحنفية ] ؛ وولي [ الأمير سيف الدين ] فولي أقجبا (١) المنصوري شد الدواوين ؛ وولي عن الدين أيبك النجيبي بَر " دمشق ؛ وولي . فين الدين يوسف الرومي ، إمام المنصور لاجين ، حسبة دمشق ؛ وولي تاج الدين . . . (٥)

وسيّر [ سلار ] عسكراً إلى حلب ، فطرقها على غفلة ، وأُوقع بمن فيها من أصحاب غازان وقتلهم ؛ فلم يفلت منهم إلا القليل ، ولحقوا بغازان وعرّفوه غدر قبحق بهم .

وتوجه الملك العادل كتبغا إلى حماة ، بعدما كان يركب فى دمشق بخدمة الأميرسلار ، ويجلس بين يديه كما كان يفعل بالقاهرة ، فشاهد الناس من ذلك مافيه أعظم عبرة . وقدم اكتبغا ] حماة فى رابع عشرى شعبان ، واستقر كل نائب فى مملكته .

وكان السعر بدمشق غاليا ، فانحطَّت الغرارة القمح من ثلاثمائة درهم إلى مائة (١٢٣٢) وخمسين ، وأبيع اللحم الضأن بدرهمين الرطل الدمشقي وتَتَبَّع [ الأميرُ جمال الدين أقش (١)

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة بعد مراجعة النويرى (نهاية الأرب ، ج ۲۹، ص ۱۲۸) ، وكذلك ( Zetterstéen : Op. Cit. p. 80 ) .

<sup>(</sup>٢) موضع هـ ذا اللفظ بياض في س ، انظر الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>۲) في س" الجريري".

<sup>(</sup>٤) فى س "الجبا". انظر ( Zetterestéen : Op. Cit. p. 143 ) ، والنويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٨ ب ) .

<sup>(</sup>٥) بياض في س.

<sup>(</sup>٦) أضيف ما بين القوسين من النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٨ ب ) .

الأفرم نائبُ السلطنة بالشام] من كان بدمشق من المفسدين ، الذين تولّوا استخراج المال في أيام غازان من الناس ، والذين دَلّوا على عورات الناس . فستر بعضهم ، وشَنق بعضهم ، وقطّع أيدى جماعة وأرجلهم ، ومن المفسدين من قُطع لسانه و كُحل فات من يومه .

وخلع [سلار] على الأمير أرجواش نائب القامة ، وأنع عليه بعشرة آلاف درهم . وطُلبت مشايخ قيس و يمن من العشير والعربان ، وألزموا بإحضار ما أخذ من العسكر وأهل البلاد في توجّههم إلى مصر وقت الجفلة . وكان غازان لما أخذ البلاد وعاد إلى الشرق طمع الأرمن في البلاد التي افتتحها المسلمون ، وأخذوا تل حمدون وغيرها .

فلما استقرّت الأحوال ببلاد الشام خرج الأميران (١) بيبرس وسلار بعسكر مصر من دمشق يوم السبت ثامن شهر رمضان يريدان (٢) مصر ، فوصلا قلعة الجبل في يوم الثلاثاء ثالث شوال بعد ماركب السلطان إلى لقائهم ، وكان يوما مشهوداً .

وعندما استقر الأمراء ، سأل الأميرُ قبحق أن يُنع عليه بنيابة الشو بك ، فأجيب إلى ذلك وخُلع عليه . وأُنع على الأمير بكتمر السلاح دار بإمرة مائة بديار مصر ، وعلى الأمير فارس الدين ألبكي الساق بإمرة مائة بدمشق .

وفي عشري شوال تَوَجَّه الأمير أقش الأفرم من دمشق لغزو الثّرْزيّة (٣) أهلي جبال

<sup>(</sup>١) في س "الامبرى".

<sup>(</sup>۲) في ص "سريدون" .

<sup>(</sup>٣) الدرزية — أو الدروز — إحدى نئات أهل لبنان ، وهم منتشرون أيضا في جبل كروان المتصل بسلسلة جبال لبنان ؟ ويوجد الدروز أيضاً حول دمشق ، وفي جبال حوران ، واسمهم مشتق من درزى ، أحد دعاة الباطنية الذين قالوا بألوهية الحايفة الحاكم بأصر الله الفاطمي . وكان درزى من أصل فارسي ، واسمه محمد بن إسماعيل ، وقد جاء إلى مصر سنة ٢٠٤ ه ( ٢٠١٧م ) ، ودخل خدمة الحاكم بأصر الله ، وهو أول من أعلن ألوهية ذلك الحليفة ، على أن أول من قال بهذه الفكرة حزة بن على الزوزني الباد ، وقد نسج درزى حول ذلك مذهباً جديداً ، فجعل سداه ولحمته المبادئ الباطنية ، وأنّف فا ذلك كتابا قرأه بالجامع الأزهر بالفاهرة ، فأحدث شجة بين الناس . وقد اضطر درزى إلى الحروج من مصر بسبب ذلك ، فلجأ إلى جبال لبنان حيث أخذ ينشر مذهبه ، فبق هناك حتى مات سسنة ١٠٤ ه محمر بسبب ذلك ، فلجأ إلى جبال لبنان حيث أخذ ينشر مذهبه ، فبق هناك حتى مات سسنة ١٠٤ ه خلوات يجتمعون فيها من يوم الحبس إلى الجمعة من كل أسبوع ، وهم يعتقدون في تقمص الأرواح خلوات يجتمعون فيها من يوم الحبس إلى الجمعة من كل أسبوع ، وهم يعتقدون في تقمص الأرواح ومن معتفداتهم أيضا أن الله قد حل بصفاته في الإنسان من القدم ، فحل في آدم وفي جميع الأنبياء إلى محمد ، في سلالة محمد حتى الحليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله . (Enc. Isl. Arts. Druzes, Darazī, Hamza) .

<sup>»</sup> ره عفا كيل المزوع "عرب ميل لها ب الا اب اها فروا يا فالوادي المناهدة

كسروان ، فإن ضررهم اشتد ، ونال العسكر عند انهزامها من غازان إلى مصر منهم شدائد .
ولَقيه من نائب صفد بعسكره ، ونائب حماة ونائب حمص ونائب طرابلس بعساكرهم . فاستعد والقتالهم ، وامتنعوا بجبلهم وهو صعب المرتق ، وصاروا في نحو اثنى عشر ألف رام . فزحفت العساكر [السلطانية] عليهم ، فلم تُطقهم وجرح كثير ( ٢٣٢ ب ) منهم ؛ فافترقت العساكر عليهم من عدة جهات ، وقاتلوهم ستة أيام قتالا شديداً إلى الغاية ، فلم يثبت أهل الجبال وانهزموا . وصعد العسكر الجبل بعدما قتل منهم وأسر ( خلقا كثيراً ، ووضع السيف فيهم ؛ وانهزموا . وصعد العسكر الجبل بعدما قتل منهم وأسر ( خلقا كثيراً ، ووضع السيف فيهم ؛ فألقوا السلاح ونادوا و الأمان ! قلم ، فكقوا عن قتالهم . واستدعوا مشايخهم وأزموهم بإحضار جميع ما أخذ من العسكر وقت الهزيمة ، فأحضروا من السلاح والقاش شيئا كثيراً ، وحلفوا أنهم لم يخفوا شيئا . فقر و عليهم الأمير أقش الأفرم مبلغ مائة ألف درهم جَبو ها ، وأخذ عدة من مشايخهم وأكابرهم ، وعاد إلى دمشق يوم الأحد ثالث ذى القعدة ، و بعث . والبريد بالخبر إلى السلطان .

وألزم [ الأميرُ أقش الأفرم (٢) ] أهل دمشق بتعليق السلاح في الحوانيت وملازمة الرمى بالنشاب، ونودى بذلك . وألزم قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة فقهاء دمشق بذلك ، وجلس لعرض الناس في حادى عشريه ، وعرض الكافة طائفة بعد طائفة من الأشراف والفقهاء وأهل الأسواق ؛ وقدَّم على أهل الأسواق رجالا يلي كل رجل سوقا . وتتَبَعَ الناسُ بديار بكر التتر ، فقتلوا منهم خلقا كثيراً .

ولم تخرج هذه السنة إلا وأهل دمشق فى فقر مدقع ، وفى ذلك يقول علاء الدين على ابن مظفر الوداعى :

<sup>(</sup>١) في س " اسروا".

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٨ ب ) .

 <sup>(</sup>٣) مضبوط هكذا في س

<sup>(</sup>٤) كذا في س.

وقال:

ما لبست الصوف من عبث ولا الخُلقان مجانا انه زى لمن هو من فقراء الشيخ غازانا وذهب لأهل مصر مال كثير في حركة غازان ، إلا أنهم لسَعة أحوالهم لم يبالوا بذلك ، وذهب لأهل مصر مال كثير في حركة غازان ، إلا أنهم لسَعة أحوالهم لم يبالوا بذلك ، عبد الوهاب بن خلف بن محود بن بدر العلامي المعروف بابن بنت الأعن الشافعي ؟ درّس بالكهارية (۱) والقطبية (۲) من القاهرة ، وولي الحسبة ، وكان أديباً فصيحاً جميلا فيه مكارم وصروءة ، لطيف المزاج بسّاما شهماً جزلا ، حَجّ ودخل اليمن مرارا ؟ ومن شعره في مليح سبح في النيل وتلطّخ بالتراب:

ومترّب لولا الترابُ بجسمه ك لم تبصر الأبصارُ منه منظرا فكأنه بدرٌ عليه سحابةٌ والترب ليل من سناه أقرا وقال دوبيت (٣):

فى السمر معان لا ترى فى البيضِ تالله القهد نصحت فى تعريض ما الشهد إذًا أطعمته كاللبن يكفى فطنا محاسن التعريض و [مات] شهاب الدين أحمد بن الفرج بن أحمد اللّخمى الإشبيلي ، ولد سسنة خمس

(۱) موضع هذه المدرسة بدرب الكهارى بالقاهرة ، وهو بجوار حارة الجودرية ، ويسلك إليه من الفهاجين . ( المفريزى : المواعظ والاعتبار ، ج ۲ ، ص ۲ ؛ ۳۷۳ ، وما بعدها ) .

<sup>(</sup>۲) جاء بالفریزی ( المواعظ والاعتبار ، ج ۲ ، ص ۳٦٨ ) عن هذه المدرسة ما نصه : " هده المدرسة في أول عارة زويلة برحبة كوكاى ، عرفت بالست الجليلة السكبرى عصمة الدین مؤسة خاتون المعروفة بدار إقبال العلائي ، [ وهي ] ابنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، وشفيقة الملك الأفضل قطب الدین أحمد بدار إقبال العلائي ، وكانت ولادتها في سنة ثلاث وستائة ، ووفاتها ليلة الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة ثلاث و تسعين و ستائة . وكانت قد شمعت الحديث ، وخرج لها الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد الظاهرى أحاديث ثمانيات حد ثن بها ؟ وكانت عاقلة دينة فصيحة ، فما أدب وصدقات كثيرة ، وتركت مالا جزيلا وأوصت ببناء مدرسة يجعل فيها فقهاء وقراء ، ويشترى لها وقف يُنقل . فبنيت هده المدرسة ، وجعل فيها درس للشافعية ودرس للحنفية وقراء ، ويشترى لها اليوم عامرة " . هذا وقد كر و المقريزى (نفس المرجع والجزء ، ص ۲۹۱ ) ذكر هذه المدرسة في عبارة أقصر من السالفة ، على أنه زاد فيها أن وقفها عمل سنة خمس وستائة .

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، وبقرب الدال نقطة .

وعشرين وستائة ، وتفقّه على ابن عبد السلام بدمشق ؛ وكان شافعيا ، وله قصيد في علم الحديث ؛ و [مات] الأمير صارم الدين أزبك نائب قلمة بلاطنس ، استشهد في نوية غازان على حمص ، في ثامن عشري ربيع الأول. و [مات] الأمير أقش كرجي المطروحي الحاجب . و [ مات ] الأمير آقسنقر كرناي أحد أمراء الألوف . و [ مات ] الأمير بلبان التقوى ، أحد أمراء طرابلس ، وتوفى كاتب السرعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن التاج أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيد بن الأثير الحلبي ، بعد ما صُرف . و [ مات ] الفقير المعتقد بدر الدين أبو على الحسن بن عضد الدولة أبي الحسن على أخي المتوكّل على الله أبي عبد الله محد بن يوسف بن هُوْد في شعبان ، ومولده بمُرْسيَة (١) سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ؛ كان أبوه نائبَ السلطنة بها عن المتوكّل، فتَزَهّد هو وحجّ وسكن دمشق، وكانت له أحوال عجيبة . و [ مات ] بيبرس الغتمي ، نائبُ حصن المرقب !. و [ مات ] بكتاش المنصوري الطيار ، أحد أمراء دمشق . و [ مات ] ناصر الدين محمد بن أيدمر الحلبي ، أحدُ أمراء مصر . و [ مات ] نو کای بن بیان (۲) التتری أبو خوند منكبك امرأة الصالح علی بن قلاون ، وأبو خوند أردكين امرأة الأشرف خليل . و [مات ] علاء الدين على بن الشيخ إبراهيم بن معضاد الجعبري . و [مات] الأمير ناصر الدين محمد بن الحلي (٣) . [وهؤلاء] استشهدوا بوقعة حمص ، ما بين قتيل في المعركة ومجروح مات من جراحته بعد ذلك . ومات الطواشي حسام الدين بلال() المغيثي الجلالي ، بمنزلة السوادة في تاسع ربيع الآخر ؛ فدفن بقطيا، ثم نقل إلى تربته بالقرافة ؛ وكان خيِّراً ديّنا . و [مات] الأمير سيف الدين جاغان الحسامي ، بأرض البلقاء . , و [مات] الأمير علم الدين سنجر الدواداري بحصن الأكراد، ، في ثالث رجب ، و [ توفى ] قاضي القضاة إمام الدين عمر بن سمعد الدين عبد الرحمن بن عربن أحمد بن محمد القزويني الشافعي ، قاضي قضاة دمشق ، بالقاهرة

<sup>(</sup>١) بغير ضبط فى س ، وهى مدينة بالأندلس ( Murcia ) . انظر ياقوت ( معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٤٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في س " بيان " .

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، ويلاحظ أن من وفيات هذه السنة ناصر الدين آخر اسمه الحلبي ، انظر سطر ١١.

<sup>(</sup>٤) في س " ملال " . انظر النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٩ ب ) .

فی یوم الثلاثاء خامس عشری ربیع الآخر . و [مات] تاج الدین [أبو محمد (۱)] عبد الوهاب ابن [أبی عبد الله] محمد بن عبد الدائم [ابن منجا بن علی] البکری [التیمی القرشی] النویری ، فی یوم الحمیس ثانی عشری ذی الحجة ، وهو والد الشهاب أحمد النویری المؤرخ الکاتب . ومات شمس الدین (۲۲۳ ب) محمد بن صدر الدین سلیمان بن أبی العز وهیب الدمشق الحنفی ، بدمشق فی . . . (۲) . و [مات] حسام الدین أبو الفضائل حسن بن تاج الدین أبی المفاخر أحمد بن حسن بن أنوشروان الرومی ، قاضی القضاة الحنفیة بالقاهرة ومصر و دمشق ، فقد من الصف علی حمص یوم الأر بعاء سابع عشری ربیع الأول ، فلم یعرف له خبر ، و عره نحو السبعین سنة . و [مات] الأمیر علاء الدین قطاو برس العادلی مشنوقاً بدمشق ، ظفر به بعد هرو به . و [مات] شرف الدین أبو محمد الحسن بن علی بن عیسی بن الحسن اللخمی ، غرف بابن الصیرفی ، فی خامس عشری ذی الحجة ، و هو فی عشر التسمین .

\* \* \*

رسنة سبع أنه . ألهات هذه السنة وقد ورد الخبر بحركة غازان إلى بلاد الشام ، فوقع الاهتام بالسفو واستدعى [السلطان] الوزير شمس الدين سنقر الأعسر والأمير ناصر الدين محمد بن الشيخى والى القاهرة ، وأمرا باستخراج الأموال من الناس ؛ وكتب إلى الشام بذلك . فشرعا فى الاستخراج ، وألزم أرباب العقارات والأغنياء بمال تقرار على كل منهم ؛ وجلسا بدار العدل تحت القلعة حيث الطبلخاناه الآن ، والناس تَحمل المال أولا بأول ، حتى أخذا مائة ألف دينار جُبيت من القاهرة ومصر والوجهين القبلي والبحرى ،

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الأقواس من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٨ ب ، وما بعدها ) ، حيث ورد زيادة ثما هنا أيضا مانصه : "وكانت وفاته رحمه الله قبل أذان المغرب بالمدرسة الصالحية النجمية بقاعة التدريس المالكية ، وكان ابتداء مرضه ( ٣٢٩ أ ) في يوم الأربعاء الرابع عشر من الشهر ، ومولده عصر بالمدرسة المعروفة بمنازل العز في سنة ثمان ( في الأصل ثمانيه ) عشرة وستهائة . ومات رحمه الله ولم تفته صلاة ، ولفد توضأ لصلاة العصر من يوم وفاته أربع مرات ، وكان به ذرب ، ثم صلى صلاة العصر جالسا ومات قبل صلاة الغرب من يومه ؛ وكان آخر كلامه ، بعد أن دعا الله تعالى لى بخير ، التلفظ بالشهادتين ؛ ثم قبض رحمه الله تعالى ، ودفن من الغد في يوم الجعة الثالثة من النهار ، بتربة قاضي القضاة زين الدين المالكي بالفرافة ، رحمه الله تعالى وإيانا ".

<sup>(</sup>۲) بیاض فی س .

فنزل بالناس ضررعظيم . وطلب من شهود القاهرة ومصرالجالسين بالحوانيت [مبلغ] أربعين ديناراً من كل عاقد ، وعشرين ديناراً من كل شاهد ؛ فقام في أمرهم قاضي القضاة زين الدين على بن مخلوف المالكي حتى أعفوا منه . وانطلقت الأاسن بالشام ومصر في حق أهل الدولة ، واستخفّ العامة بالأجناد ، وأكثروا من قولهم للجند : " بالأمس كنتم هاربين ، واليوم تريدون (۱) أخذ أموالنا "؛ فإنْ أجابهم الجندي قالوا له : " إلا كانت هذه الحُرْمة في المغل الذين فعلوا بكم كيت وكيت ، وهربتم منهم ؟ ". فلما فَحُش أمر العامة في تجربهم على الأجناد ، نودي في القاهرة ومصر : " أي عامي تكلم مع جندي كانت روحه وماله للسلطان ".

واستُخرِ ج من دمشق أجرة الأملاك والأوقاف لأربعة أشهر ، فأخذ ذلك من سائر ما في المدينة وضواحيها ؛ وأخذ من الضياع عن كل مَدْى (٢) ستة دراهم وثلثا درهم ، والمدْى (أربعون ذراعاً في مثلها ، و] تكسيره (أأ ألف وستائة ذراع [بذراع (أالعمل] ؛ وطلب من الفلاحين نظير مَعَل سنة ثمان وتسعين ، وأخذ من الأغنياء ثلث أموالهم . فنزات بالناس شدائد ، وقطعوا الأشجار المثمرة وباعوها حطبا ، حتى أبيع التنظار الحطب الدمشقى بثلاثة دراهم ، يخرج منها في أجرة قطعه درهم ونصف . فخر بت الغوطة من ذلك ، وفر تكثير من الناس إلى مصر .

فلها جُبيت الأموال ( ٢٣٤ ) بدمشق استخدم [السلطان] عدة ثمانمائة من التركمان والأكراد، ودفع لكل واحد ستائة درهم؛ فهرب أكثرهم [لما علموا بعبور (٥) التتار الفرات، وذهب المال] ولم يُجُد نفعا.

<sup>(</sup>١) في س " بريدوا ".

<sup>(</sup>٢) المدى هنا مقياس ، كما ينضج مما يلي بنفس السطر ، وقد أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٩ ) . انظر أيضاً (محيط المحيط ؟ . Dozy : Supp. Dict. Ar النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٩ ، انظر أيضاً (محيط المحيط ؟ .

<sup>(</sup>٣) التكسير هنا عملية الضرب في الحساب، وقد ذكر الفلقشندي (صبح الأعشى، ج٣، ص ٤٤٠)، في باب مقاييس الأرض الزراعية وغيرها، أن' كل أربعائة قصبة في التكسير يعبر عنها بفدان، وهو أربعة وعشرون قيراطا، كل قيراط ست عشرة قصبة في التكسير ''·

<sup>(</sup>٤) المقصود بذراع العمــل مقياس معين ، ولعله الذراع الذي كان يقاس به أرض السواد بالعراق ، وطوله ثلاثة أشبار بشبر رجل معتدل . ( القلقشندي : صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ) .

<sup>. (</sup> Zetterstéen : Op. Cit. p. 83 ) من القوسين من ( ٥)

واستخدم [السلطان] بمصر عدة كبيرة من أهل الصنائع ونحوهم . ونزل الأمراء في الخيم بميدان القبق لمرض العسكر بخيولهم ورماحهم حتى تُعتبر أحوالهم ، وعرضوا في كل يوم عشرة متدّمين من الحلقة بمضافيهم فقطعوا يسيرا منهم ، ثم أبقوا (١) الجميع لما دَاجَى (٢) عليهم المقدّمون في أمر الجند حتى أقرّوا من هو دخيل فيهم ، وأنهوا العرض في عشرين يوما ، ورُميت الإقامات . [هدا] وقد امتلأت أرض مصر بالجفلي من البلاد الشامية ، ورخصت الأسعار عند قدومهم حتى أبيع القمح بعد عشرين درها الأردب بخمسة عشر . وخرج السلطان من القلعة يوم السبت ثالث عشر صفر إلى الريدانية خارج القاهرة ، وتلاحقت به الأمراء والعساكر ؛ فسار إلى غزة وأقام بها يومين . فورد الخبر بمسير غازان بعد عبوره من الفرات إلى نحو أنطاكية ، وقد جفل الناس بين يديه . وخلت بلاد حلب بعد عبوره من الفرات إلى محاة ، و برز كتبغا نائب حماة ظاهرها في ثاني عشرى ربيع الأول ،

ووصل إليهم عساكر مصر والشام فأقاموا خارج حماة . [ وأصر السلطانُ (٣) الجيوش بالمدير من غزة ] ، فوقع الرحيل إلى العوجاء . وأصاب العسكر فيها شدائد من الأمطار التي توالت أحدا (٤) وأر بعين يوما حتى عدم فيها الواصل واشتد الغلاء . وأضعف البرد الدواب والغلمان ، و بلغ الحمل التبن إلى أر بعين درها ، والعليقة الشعير ثلانة دراهم ، والخبز كل ثلاثة أرغفة بدرهم ، واللحم كل رطل بثلاثة دراهم . وعقب المطر سيل عظيم أتلف معظم الأثقال ، ومات جماعة من الغلمان وأر بعة من الجند اشدة البرد . ثم وقع الرحيل في الأوحال العظيمة .

فقدم البريد من حلب بأن غازان توجّه من جبال أنطاكية إلى جبال الشَّمَاق (٥) ،

1 1 mon

10

<sup>(</sup>١) في س "وابقوا"

<sup>(</sup>۲) فى س '' داجا '' ، ومعنى فعل داجى هنا '' دارى '' ، فيقال '' داجاه مداجاة داراه . . . ، كأنه ساتره بالعداوة ونافقه . وداجى فلانا منعه منعا ليس بالجافى ولا اللين'' . ( محيط المحيط ) .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٩ أ ، ومابعدها).

<sup>(</sup>٤) في س" احد".

<sup>(</sup>ه) بغير ضبط في س ، وهي حسبا ورد في ياقوت (معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢١) سلمسلة مرتفعات عظيمة بجهات حلب ، تشستمل على مدن كثيرة وقرى وقلاع للإسماعيلية ؛ وقيل إنها سميت بذلك الاسم لكثرة ما ينبت بها من السماق ، وهو شجر يشبه الرمان طولا ، يحمل عناقيد حمراء ذات حب صغير شديد الحموضة . (محيط الحميط) .

و [أنه] عاد على قرون حماة وشيزر (٢٣٤ب) ، فنهَب وسبى عالما عظيما ، وأخذ مالا كبيراً من المواشى وغيرها ؛ و [أنه] قصد التوجّه إلى دمشق ، فأرسل الله عليه ثاوجا وأمطاراً لم يعهد مثلها ، ووقع فى خيول عساكره وجمالهم الموتان حتى كانت عدة جُشَار (١) غازان اثنى عشر ألف فرس فلم يبق منها إلا نحو الألنى فرس ، و بنى معظم عساكره بغير خيول ، فرجع وأكثرهم مرتدفون بعضهم بعضا ؛ وأن غازان خاض الفرات فى حادى عشر جمادى الأولى ، فسرر الناس سروراً عظها .

وسار الأميرسيف الدين بكتمر السلاح دار بمضافيه ، والأمير بهاء الدين يعقو با بمضافيه ، الى حلب فى ألنى فارس ، لتكون (٢) السمعة وتطمئن أهل البلاد ؛ وعاد السلطان ببقية العساكر إلى مصر فى سلخ ربيع الآخر . واستقر الأمير سيف الدين بدخاص فى نيابة صفد ، عوضا عن كراى لاستعفائه منها ؛ وأنع على كراى بإقطاع الأمير بلبان الطباخى بعد موته ؛ واستقر بلبان الجوكندار حاجب دمشق شاد الدواوين بها . فقدم العسكر إلى دمشق فى سابع جمادى الأولى ، وقدم السلطان قلعة الجبل فى يوم الاثنين حادى عشره . وحرج معظمهم وكان الناس لما بلغهم بدمشقى عود السلطان إلى مصر اشتد خوفهم ، وخرج معظمهم

يريدون القاهرة ؛ ونودى بدمشق فى تاسع جمادى الأولى : " من أقام بدمشق بعد هذا النداء فدمُه فى عنقه ، ومن عجز عن السَّفر فليتحصّن بقلعة دمشق " ، فخرج بقية الناس على وجوههم . وغلت الأسعار بدمشق حتى أبيعت الغرارة القمح بثلاثمائة درهم ، والرطل اللحم بتسعة دراهم ؛ فلما خرج الجفل نزلت الغرارة إلى مائتى درهم . وفى جمادى الآخرة كثر الإرجاف بعود التتر ، وقد خلت البلاد الشامية من أهلها ونزحوا إلى مصر .

وفى رجب كانت وقعةُ (١٢٣٥) أهل الذمة : وهى أنهم كانوا قد تزايد تَرَ فَهُم بالقاهرة ومصر ، وتمنّنوا فى ركوب الخيل المسوّمة والبغلات الرائعة بالحلى الفاخرة ، ولبسوا الثياب السَرِية ، وولوا الأعمال الجليلة . فاتّفق قدوم وزير ملك المغرب (٢) يريد الحج ، واجتمع

<sup>(</sup>۱) الجشار هنا – وجمعه جشارات وجشير ، ويقال الدشار أيضا – الخيل والأبقار التي تساق مع الجيش . des cheveux et de boeufs qui sont habitullement au pacage, sans " retourner à l'ècurie pendant la nuit." (Dozy: Supp. Dict. Ar.) . انظر (۲) في س " لكون السمعه وطمين اها البلاد ".

<sup>= (</sup> Lane-Poole : A Hist. Of Egypt. p. 301 ) حسباذكر ( ۲۳ (۳۳ المفصود علث المغرب هنا ، حسباذكر (۳۳ (۳۳ المفصود علث المغرب هنا ، حسباذكر (۳۰ المفصود علث المفصود علث المغرب هنا ، حسباذكر (۳۰ المفصود علث المغرب هنا ، حسباذكر (۳۰ المفصود علث المفصود علث المفصود علث المفصود على المفصود ع

بالسلطان والأمراء ؛ وبينا هو تحت القلعة إذا برجل راكب فرسا وحوله عدّة من الناس مشاة في ركابه ، يتضر عون له و يسألونه و يقبّلون رجليه ، وهو مُعرّ ض عنهم لايعبا بهم ، بل ينهرهم ويصيح في غلمانه بطردهم . فقيل للمغربي إن هذا الراكب نصراني فشقّ عليــه ، واجتمع بالأميرين بيبرس وسلار وحدثهما بما رآه ، وأنكر ذلك و بكي بكاء كثيراً ، وشنع في أمر النصاري وقال: "و كيف ترجون النصر والنصاري تُركب عندكم الخيول وتلبس العائم البيض ، و تُذل المسلمين وتمشيهم في خدمتهم ؟ "، وأطال القول في الإنكار ومايلزم ولاةَ الأمور من إهنة الذمة وتغيير زيهم . فأثَّر كلامه في نفوس الأمراء، [ فرُسِم أن (١) يُعقد مجلس بحضور الحكام] ، واستُدعيت القضاة والفقهاء ، وطُلب بطرك (٢) النصاري ، و برز مرسوم السلطان بحمَل أهل الذمة على ما يقتضيه الشرع المحمّدي. فاجتمع القضاة بالمدرسة الصالحية بين القصرين ، ونُدب لذلك من بينهم قاضي القضاة شمس الدين أحمد السروجي الحنفي ؛ وطلب بطرك النصاري ، و [جماعة من] أساقفتهم [ وأكابر قسيسيهم وأعيان ملَّتهم ] ، ودَيَان (٢) اليهود [ وأكابر ملتهم ؛ وسئلوا عما أُقِرُّوا عليه في خلافة أمير المؤمنين عربن الخطاب رضي الله عنه من عقد الذمة ، فلم يأتوا عن ذلك مجواب]. وطال الكلام معهم إلى أن استقر الحال على أن النصاري تميّز بلبس العائم الزرق، واليهود بلبس العائم الصفر ؛ ومُنعوا من ركوب الحيل والبغال ، ومن كل ما منعهم منه الشارع صلى الله عليه وسلم ، وألزموا بما شَرَطَهُ عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( ٢٣٥ ب ) رضى الله عنه . فالتزموا ذلك ، وأشهدَ عليه البترك أنه حرّم على جميع النصرانية مخالفة ذلك والعدول عنه ، وقال رئيس اليهود وديانهم : "و أَوْقَمْتُ الكَلْمَةُ عَلَى سَائَرُ اليهودُ في

صلك مراكش، وهو في تلك السنة أبوفارس المتوكل. انظر ( Lane-Poole : Muh. Dyns. p. 58 ). (١) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٩ ب ،

<sup>(</sup>۱) انسيف ما بين الاقواس بهده الفقرة من النويرى ( مهايه الارب ، ج ۲۹ ، ص ۲۲۹ ب ، وما بعدها ) . انظر أيضاً ( Zetterstéen : Op. Cit. pp. 84, et seq ) ، حيث توجد تفصيلات كثيرة في هذا الصدد .

<sup>(</sup>٢) المفصود بالنصارى هنا طائفة القبط من المصرين ، وكان بطركهم تلك السنة حنا الثامن (John VIII) .

 <sup>(</sup>٣) الديان الرئيس الديني ، وهو معرب اللفظ الإسباني (dean) ، المشتق من السكامة اللاتينية
 ( deanus ) . انظر ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) .

مخالفة ذلك والخروج (١) عنه ، وانفضّ الجلس ، وطولع السلطان والأمراء بما وقع ، فَكُتب إلى أعمال مصر والشام به .

ولما كان يوم خميس (٢) العهد ، وهو العشرون من شهر رجب ، مُجِمع النصاري واليهود بالقاهرة ومصر وظواهرها ، ورُسم ألا يُستخدم أحد منهم بديوان السلطان ولا بدواوين الأمراء ، وألا (٢) يركبوا خيلا ولا بغالا ، وأن يلتزموا سائر ماشُرط عليهم . ونودى بذلك في القاهرة ومصر، وهُـدّد من خالفه بسفك دمه . فأنحصر النصاري من ذلك ، وسعوا بالأموال في إبطال ماتقرَّر ؛ فقام الأمير بيبرس الجاشنكير في إمضاء ما ذُكر قياما محموداً ، وصمّ تصميا زائداً. فاضطرالحال النصاري إلى الإذعان ، وأسلم أمين الملك عبد الله بن العنام مستوفى الصحبة وخلق كثير، حرصا منهم على بقاء رياستهم، وأنفةً من لبس المائم الزرق وركوب الحمير . وخرج البريد بحمل النصاري واليهود فيما بين دمقلة من النوبة والفرات على ما تقدّم ذكره .

<sup>(</sup>١) عبارة النويرى بهذا الصدد ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٣٣٠ ) أطول وأكثر وضوحا ، وقد رؤى إثباتها هنا كاملة لمعرفة جميع الشروط التي فرضت على أهل الذمة حين ذاك ، ونصمها : ''وبحث الفقهاء في ذلك ، فاقتضت المباحث الشريفة بين العلماء أن يميز النصاري بلبس العمائم الزرق غير الشعري (كذا)، واليهود بلبس العائم الصغر، وتميزنساء أهلكل ملة كذلك بعلامة تظهر، ولا يركبوا (كذا) الخيول، ولا يحملوا سلاحا، ويركبون الخيول الحمر بالألف عرضا من غيرتمييز لها ولا قيمة، ويتجنبوا (كذا ) أوساط الطرق للمسلمين في مجالسهم عن مراتبهم ، ولا يرفعوا أصواتهم على أصوات المساءين ، ولا يعلوا بناءهم على بناء المسلمين ، ولا يظهروا شعانينهم ، ولا يضربوا بالنواقيس ، ولا ينصرون مسلما ولا يهودونه ، ولا يشترون من الرقيق مسلماً ، ولا من سباه مسلم ، ولا ما حرت عليه سهام السامين ، ومن دخل منهم الحمام يميز نفسه بعلامة عن المسامين بجرس في حلقه ، ولا ينقشوا فصوص خواتيمهم بالعربي ، ولا يعلموا أولادهم القرآن ، ولا يستخدموا في أعمالهم الثاقة مسلما ، ولا يرفعوا النيران ، ومن زنا منهم بمسلمة قتل . وقال بطرك النصاري بحضرة جماعة العدول : " حرمت على أهل ملتي وأصحابي مخالفة ذلك والعدول عنه " ؟ وقال رئيس اليهود وديانهم: ' أوقعت الـكلمة على أهل ملتي وطائفتي في مخالفة ذلك والحروج عنه ' '' . هذا ويوجد في نفس المرجع والجزء ( ص ٣٣٠ أ . وما بعدها ) اقتباس طويل من كتتاب الدر الثمين في مناقب المسلمين ومثالب المشركين ، تصنيف محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكاتب ، وهو شرح لـــ حاوله السلطان صلاح الدين الأيوبي نحو أهل الذمة ، يتلوه نس كتاب من نصاري أهل الشام ومصر إلى الحليفة عمر بن الخطاب يذكرون فيه ماعاهدوا المسلمين به من الترام الحدود، ويعقبه كتاب تنسيري من الحايقة عمر . (٢) هذا اليوم من الأعياد المسيحية بمصر ، وموعده قبل الفصح بثلاثة أيام ، ويسميه العامة باسم خميس

العدس ، وكان من الأعياد الرسمية العامة في أيام الفاطميين . راجع المقريزي ( المواعظ والاعتبار ، ج ١ ، . ( { 9 0 6 } 0 0 0 ) .

<sup>(</sup>٣) ني س (٣)

<sup>(</sup>٤) كذا في س ، وهو في ب ( ص ٢٨٢ ب ) بغين بدل العين .

وامتدّت أيدى العامة إلى كنائس اليهود والنصارى ، فهدموها بفتوى الشيخ الفقية يجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة . فطلب الأمراء القضاة والفقهاء للنظر في أمر الكنائس، فصرّح ابن الرفعة بوجوب هدمها ، وامتنع من ذلك قاضى القضاة تتى الدين محمد بن دقيق العيد ، واحتج بأنه إذا قامت البيّنة بأنها أحدثت في الإسلام تُهدم ، و إلا فلا يتعرّض لها ، ووافقه البقية على هذا وانفضّوا . وكان أهل الإسكندرية لما ورد عليهم مرسوم ( ٢٣٦ ) السلطان في أمر الذمة ثاروا بالنصارى وهدموا لهم كنيستين ، وهدموا دور اليهود والنصارى التي تعلو على دور جيرانهم المسلمين ، وحطّوا مساطب حوانيتهم حتى صارت أسفل من حوانيت المسلمين . وهُدم بالفيوم أيضا كنيستان .

وقدم البريد في أمر الذمة إلى دمشق يوم الاتنين سابع شعبان ، فاجتمع القضاة والأعيان عند الأمير أقش الأفرم وقرى عليهم مرسوم السلطان بذلك ؛ فنودى في خامس عشريه أن يلبس النصارى العائم الزرق واليهود العائم الصفر والسامرة (١) العائم الحمر ، وهُدّدوا على المخالفة . فالتزم النصارى واليهود بسائر مملكة مصر والشام ما أمروابه ، وصَبَغوا عائمهم إلا أهل الكرك ، فإن الأمير [جال (٢) الدين] أقش [الأفرم] الأشرفي [النائب بها رأى إبقاءهم على حالتهم ، و] اعتذر بأن أكثر أهل الكرك نصارى ؛ فلم يغير أهل الكرك والشو بك من النصارى العائم البيض .

و بقيت الكنائس بأرض مصر مدة سنة مغلقة حتى قَدِمت رسل الأشكري ملكِ الفريج يشفع في فتحها ، ففتحت كنيسة المعلَّقة (٢) بمدينة مصر ، وكنيسة ميكائيل (١) الملكية (٥).

<sup>(</sup>۱) فی س " السموه " . انظر النویری ( نهایة الأرب ، ج ۲۹ ، ص ۱۳۳۰) ، وكذلك ص ۷۲۸ ، حاشمة ۳ .

<sup>(</sup>٢) أَضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٠ أ ) .

 <sup>(</sup>٣) عرف المقريزى ( المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ، ص ١١٥ ) هذه الكنيسة في عبارة مختصرة ،
 ونصها : "كنيسة المعلقة بمدينة مصر ، في خط قصر الشمع ، على اسم السيدة [ مريم العذراء ] ، وهي جليلة القدر عندهم . . . " .

<sup>(</sup>٤) يوجد فى المقريزى ( المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ، ١٩ ، ) ثلاث كنائس بهذا الاسم فى مصر ، والمقصود منها هنا كنيسة الملاك ميخائيل التى تقع '' بجوار بربارة بمصر '' ، وهى إحدى الكنائس الحمس الني كانت المسيحين الملكيين . ( انظر الحاشية التالية ) .

<sup>(</sup>ه) الملكية - أو الملكانية ، وهو المتواتر في الكتب - إحدى الفرقتين الدينيتين اللتين نشأتا في مصر المسيحية قبل الإسلام ، وكان قامهما نتيجة الخلاف المذهبي الذي قام بها وبسائر بلاد الدولة =

ثم قدمت رسل ملوك أخر ، ففتحت كنيسة حارة (۱) زويلة ، وكنيسة (۲) نقولا .

وفيها فنيت أبقار (۱) أرض مصر : وذلك أنه وقع فيها و باء من أخريات السنة الماضية ،

وتزايد الأمر حتى تعطّلت الدواليب ووقفت أحوال السواقى ، وتضرّر الناس من ذلك .

وكان لرجل من أهل أشموم طناح ألف [ وأحد ] وعشرون (۱) رأسا من البقر ، مات منها

= الرومانية الشرقية حول طبيعة المسيح وجوهم، ومشيئته وأقنومه ، وتسمى الفرقة الثانية باسم اليعقوبية نسبة إلى أحد زعمائها ، وهو يعقوب البراذعي ( Jacob Baradeus ) الراهب . ولقد كانت أدوار ذلك الخلاف سبب دعوة الأباطرة للسناذس أو المجامع الدينية ( Synods ) واحدا بعد آخر ، منذ أوائل القرن الرابع الميلادي : وأولها مجمم نيقية ( Nicaea ) الذي جمعه الإمبراطور فنسطنطين سنة ٣٢٥م، والذي كان قرار أغلبيته الساحقة بصدد المسيح أنه " الابن مولود من الأب قبل كل الدهور ، غير مخاوق ، وهو جوهم من جوهره ونور من نوره ، وأن الابن اتحد بالإنسان المأخوذ من مريم فصار واحدا ، وهو السبح. وقد انعقد المجمع الرابع من تلك المجامع الدينية بمدينة خلقدونية ( Chalcedon ) ، بدعوة الإمپراطور مرقیانوس - أو مركان - ( Marcian ) سنة ٥١ م، بسبب قول دیسقورس ( Dioscorus ) بطرك الإسكندرية ، '' إن المسيح جوهر من جوهرين ، وقنوم من قنومين ، وطبيعة من طبيعتين ، ومشيئة من مشيئتين '' ، وكان لذلك المذهب أتباع كشيرون بمصر . وقد انتهى المجتمعون من الأساقفة إلى قرار بعزل ديسقورس ونفيه ، وتخريج مذهب عام شامل لما أقرته المجامع الدينية السابقة ، وهوالمعروف بالمذهب الملكي - أو الملكاني أو المركاني - نسبة إلى الإمبراطور مركان . وقد أحدث إعلان هذا المذهب الملكي الحلقدوني في مصر ثورة دينية ، كان زعيمها بعد وفاة ديسقورس في منفاه رجلا جرماني الأصل اسمه طياناوس ( Timothy The Cat ) ، وامترجت المسألة الدينية في تلك الثورة بتزعة قومية بين أقباط مصر ، ونتج عنها الكنيسة المصرية اليعقوبية ، أو المنوفيسيتية ( Monophysite ) ، أى ذات الطبيعة الواحسة . ( المقريزي : المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ٪ ص ٨١ ، وما بعدها ؟ . ( Camb. Med. . Hist. I. pp. 13 - 15, 487 - 590 ) انظر أيضا القلقشندي ( صبح الأعشى ، ج ١٣ ، ص ٢٧٥ ، وما بعدها ) ، حيث ورد أن الملكانيين كانو يسمون أولا المركانية نسبة إلى الإمبراطور مركان ، ثم حر"ف ذلك إلى ملكانية فيما بعد .

(۱) وصف المقريزي (المواعظ والاعتبارج ۲ ، ص ۱۱ ه ) هذه الكنيسة بالآتى: "كنيسة حارة زويلة بالقاهرة كنيسة عظيمة عند النصارى اليعاقبة ، وهي على اسم السيدة [ مريم العذراء ] ، وزعموا أنها قديمة ، تعرف بالحكيم زايلون ، وكان قبل اللّة الإسلامية بنحو مائتين وسبعين سنة ، وأنه صاحب علوم شتى ، وأن له كنزا عظيما يتوصل إليه من هناك ".

(۲) هذه الكنيسة إحدى الكنائس الخس التي كانت للمسيحيين الملكانيين ، واسمها حسبا جاء بالمقريزي ( المواعظ والاعتبار ، ج ۲ ، س ۱۹ه ) كنيسة مارى نقولا ، وموضعها بالبندةانيين . هذا ويظهر من المتن هنا أنه كلما فتحت اليعاقبة كنيسة كانت تفتح الملكبين أخرى .

(٣) قبالة هــذه الجُملة بهامش الصفحة في س العبارة الآتية بخط مخالف، ونصها: "المطر موت الالعار".

(٤) فى س '' الفا وعسر تن '' ، وقد أضيف ما بين القوسين من النويرى ( نهاية الأرب ، ج ٢٩، ص ٣٢٩ ب ) .

ألف وثلاثة أرؤس ، و بقى له ثمانية عشر رأسا لا غير . واضطرّ الناس لتعويض البقر بالجال والحمير ، و بلغ الثور ألف درهم .

وفيها استقر الأمير أسندم كرجي في نيابة طراباس ، لاستعفاء الأمير قطاوبك المنصوري . وفيها اختلف عربان البحيرة ، واقتتلت طائفتا () جابر ومرديس () حتى فني بينهما بَشَر كثير ، واستظهرت برديس . فخرج الأمير بيبرس الدوادار في عشرين أميراً من الطبلخاناه إلى تروجة ، فانهزم العرب منهم ، فتبعوهم إلى الليونة () وأخذوا جمالهم وأغنامهم ، واستدعوا أكابرهم ووفقوا بينهم وعادوا .

وفيها خرج الوزير شمس الدين سنقر الأعسر في عدة مائة من الماليك السلطانية إلى الوجه القبلي [ لحسم (ئ) العربان ]، وقد كان كثر عيثهم وفسادهم ، ومَنعَ كثير منهم الحراج لل كان من الاستغال بحركات غازان . فأوقع [ الوزير شمس الدين ] بكثير من بلاد الصعيد الكبسات ، وقتل جماعات من المفسدين ؛ وأخذ سائر الخيول التي ببلاد الصعيد ، فلم يدع بها فرسا لفلاح ( ٢٣٦ ب ) ولا بدوى ولا قاض ولا فقيه ولا كاتب ، وتتبع السلاح الذي مع الفلاحين والعربان فأخذه عن آخره ، وأخذ الجمال . وعاد من قوص إلى القاهرة ، ومعه ألف وستون فرسا ، وثما عائة وسبعون جملا ، وألف وستائة رمح ، وألف ومائتا سيف ، وسبعائة درقة ، وستة آلاف رأس من الغنم ؛ فسكن ما كان بالبلاد من الشر ، وذلت الفلاحون ، وأعطوا (٥) الخراج .

واتفق أن بعض النصارى فتح كنيسة ، فاجتمع العامة ووقفوا إلى الأمير سلار النائب ، وشكوا النصارى أنهم فتحوا كنيسة بغير إذن ، وأن فيهم من امتنع من لبس العامة الزرقاء واحتمى بالأمراء . فنودى بالقاهرة ومصر أن من امتنع من النصارى من لبس العامة الزرقاء

<sup>(</sup>١) في س " طانفي " .

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، وهو في نفس السطر هناك "برديس". هذا وكل ما بالقلقشندي ( صبيح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٦٧ — ٧٢ ) في باب أمراء العربان بنواحي الديار المصرية ، عن عربان البحيرة "أن الإمرة [ فيهم ] في الدولة الناصرية من قلاون كانت لحالد من أبي سلمان وفائد من مقدم ... ".

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، وهي من قرى مريوط . انظر ابن دقماق (كتاب الانتصار ، ج ٥ ، ص ١٢٦) .

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين القوسين من بيبرس المنصوري ( زيدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٥) فى س '' واطعوا '' ، ويوجد فوق العين إشارة تشبه الهمزة ، ولعل المؤلف أراد بها التنبيه إلى
 هذه السقطة القامية .

نُهِب وحلَّ ماله وحريمه ، وألا يستخدم نصراني عند أمير ولا في شيء من الأشغال السلطانية ولا فيا فيه نفع . فامتدت أيدى العامة إلى اليهود والنصاري ، وكادوا يقتلونهم من كثرة الصفع في رقابهم بالأكفُّ والنعال ، فامتنع الكثير منهم من الشي في الأسواق خوفا

وقدمت رسل غازان إلى الفرات ، فورد البريد بذلك ؛ فخرج إليهم الأمير سيف الدين كراي على البريد [ لإحضارهم (١) ]، فقدموا دمشق يوم الثلاثاء ثالث عشري ذي القعدة ، وهم نحو العشرين رجلا، فأنزلوا بقلعتها. وأحمل ثلاثة منهم إلى مصر في ثامن عشريه، وهم كمال الدين موسى بن يونس قاضي الموصل وناصر الدين على خواجا ورفيقه ؛ فوصلوا إلى القاهرة ليلة الاثنين خامس عشر ذي الحجة ، وأكرموا غاية الإكرام . فلما كان وقت العصرمن يوم الثلاثاء سادس عشره ، واجتمع الأمراء والعسكر بقلعة الجبل ، وألبست الماليك السلطانية الكلفتات الزركش والطرز الزركش على أفخر الملابس، وجلس السلطان بعد عشاء الآخرة وبين يديه ألف شمعة تُعد ، وقد وقفت الماليك من باب القلعة من باب الإيوان صفين . وأحضرت الرسل فسلموا ، وقام قاضي الوصل وعلى رأسه طرحة ، فخطب خطبة بليغة وجيزة في معنى الصلح ، ودعا للسلطان ولغازان وللأمراء ، وأخرج كتابا من غازان مختوماً فلم 'يفتح . وأخرج بالرسل إلى مكانهم إلى ليلة الخيس ، ففُتح (٢) الكتاب | الذي من عند غازان ] وهو في قطع نصف البغدادي ، فإذا هو بالخط المغلى ، فعرّب وقرى من الغد بحضرة أهل الدولة : فإذا هو يتضمّن أن عساكر مصر دخلت في العام الماضي أطراف بلاده وأفسدت ، فأنف من ذلك وقدم إلى الشام وهزم العساكر ، ثم عاد فلم يخرج ( ١٣٣٧ ) إليه أحد ، فرجع إبقاء على البلاد لئلا تخرب ، وأنه مستعدُّ للحرب ، ودعا إلى الصلح . فكُتب جوابه (٢) ، وجُهِز الأمير شمس الدين محمد بن التيتي وعماد الدين على بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العلى بن السكرى خطيب جامع الحاكم والأمير حسام

<sup>(</sup>١) أَضَيف مَا بِينَ الأَقُواسِ بَهِذَهِ الْفَقْرَةُ مِنَ النَّويرِي ( نَهَايَةِ الأَرْبِ ، ج ٢٩ ، ص ١٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) في س "فتح".

<sup>(</sup>٣) أورد النويري ( نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٣١ أ ، وما بعدها ) نص كتاب غازان وجواب السلطان الناصر محمد ، وقد أثبتا في ملحق رقم ١٤ في آخر هذا الجزء .

الدين أزدم المجيري ، [ للسفر (١) بالجواب مع الرسل الواصلين من عند غازان] .

وكان في هذا العام سائر أقطار الأرض مشتغلة بالحرب: فكان الملك المسعود علاء الدين سنجر — عتيق شمس الدين أيتامش ، عتيق السلطان غياث الدين — ، وهو ملك دَلّه (٢) بالهند ، قد حارب قوما في السنة الماضية ، فأتوا في هذه السنة إلى دله (٢) ونهبوا وأسروا ؛ وخرج عليه طائفة التتر فحار بهم حروبا عظيمة وهزمهم . وقام بأرض الحبشة [في السنة] الماضية رجل يقال له أبو عبد الله محمد يدعو إلى الإسلام ، فاجتمع عليه نحو المائتي ألف رجل وحارب الأمُحرى (٢) في هذه السنة حروبا كثيرة . وكان ببلاد المن بين ملكها الملك المؤيد هزير الدين وبين الزيدية عدة حروب .

وفيها ثقلت وطأة الأمير الوزير سنقر الأعسر على الأمراء ، لشدّة تعاظمه وكثرة شممه وتزايد كبره ووفور حرمته وقوة مهابته ، ولما كان من ضَرْبه للتاج بن سعيد الدولة مستوفى

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين القوسين من ( Zetterstéen : Beiträge. p. 98

الدولة بالمقارع حتى أسلم ، وتغريمه مالا كبيراً ، وكان من ألزام الأمير بيبرس الجاشنكير ، وفيه حمق ورقاعة زائدة . فلما فعل به الوزير ما فعل تخلّى عن المباشرة وانقطع بزاوية (١) الشيخ نصر المنبحي خارج باب النصر ، حتى تحدّث الشيخ نصر مع الأمير بيبرس في إعفائه من المباشرة فأجابه ، وكان له فيه اعتقاد ولكلامه عنده قبول . فأحب الأمراء إخراج الوزير من الوزارة ، وكانت في الناس بقايا من حشمة ، فأحبّوا مراعاته والتجمّل معه ، وعيّنوه لكشف القلاع الشامية و إصلاح أمرها وترتيب سائر أحوالها وتفقد حواصلها ، وكانت حيند عامرة بالرجال والأموال والسلاح ، فسار لذلك .

وفيها تزوّج السلطان بخوند أردكين بنت نوكاى امرأة أخيه الملك الأشرف ، وعُمل له مهمّ عظيم أنع فيه على سائر أهل الدولة بالخلع وغيرها .

و بلغ النيل في هذه السنة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر أصبعا ، وكانت سَنَةً مقبلة رخيّة الأسعار . وحجّ فيها الأمير بكتمر الجوكندار ، وأنفق في حجّته خمسة وثمانين أنف دينار ، وصنع معروفا كثيراً : من جملته أنه جهز سبعة مراكب في بحر القازم قد شحنها بالغلال والدقيق وأنواع الإدام من العسل والسكر والزيت والحلوى ونحو ذلك ، فوجد بالينبع [أنه] قد وصل منها ثلاثة مراكب ، فعمل مافيها أكواما ونادى في الحاجّ من كان محتاجا إلى مؤونة أو حلوى فليحضر ، فأتاه المحتاجون فلم يردّ منهم أحداً ، وفريق مابق على الناس ممن لم يحضر لغناه ، وأعطى أهل الينبع ؛ ووصات بقية المراكب إلى جدّة ، ففعل بمكة كذلك ، وفريّق على سائر أهاها والفقراء بها وعلى حاجّ الشام . و إ في هدذه السنة أيضا ] كانت ملوك الأقطار كلها شبابا لم يبلغوا الثلاثين سنة .

(٣٣٧ ب) ومات في هذه السنة ممن له ذكر الأمير عن الدين أيدم الظاهري، [وهو] أحد من ولى نيابة دمشق في الأيام الظاهرية، وقد استقرّ بها أميراً حتى مات في يوم الأربعاء ثانى ربيع الأول. و[مات] الأمير عن الدين أيبك كرجي الظاهري، أحد أمراء الألوف بدمشق، في عاشر ذي القعدة. و[مات] الأمير سيف الدين بلبان الطباخي، ناثبُ حاب في غرة صفر بغزّة، وهو عائد من التجريدة. و[مات] الأمير جمال الدين أقوش الشريفي

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بهذه آنزاوية وشيخها في س ٧٧٣ ، حشية ٢ .

نائب قلعة الصلت و بَرّ الكرك والشوبك ، وكان مهيبا() . و [مات] الأمير عن الدين محد بن أبي الهيجاء الهمذاني الأربلي ، متوتى نظر دمشق ، بطريق مصر وهو عائد منها ، عن ثمانين سنة ؛ وكان عالما بالأدب والتاريخ مشكور السيرة . و [مات] الشيخ شمس الدين محود بن أبي بكر بن أبي العلاء الكلاباذي (٢) البخاري الفرضي (١) الجنفي ، في أوّل ربيع الأول بدمشق ؛ و [قد ] قدم القاهرة ، وكان فاضلا . و [مات] تاج الدين محمد بن أحد بن هبة الله بن قدس الأرمنتي ، إمامُ المدرسة الظاهرية بين القصرين ، وله شعر منه : احفظ لسانك لا أقول فإن أقل من فنصيحة تنفي على الجلاس وأعيذ نفسي من هائك فالذي يُهْجَى يكون معظما في الناس وقال :

قد قلتُ إذ أبجَّ في معاتبتي وظن أن الملال من قِبَلَى خَدُّكَ ذَا الأَشعريُّ حَنَّفني وكان من أحمدِ المذاهب لي حُسنك ما زال شافعِي أبداً ﴿ يامالَكِي كَيفُ صرتَ معتزلِي وكان متربًا فاضلا .

معنة إحدى وسبعائة فى المحرّم عادت رُسُل غازان مع رُسُل السلطان بجوابه (1).
وفى عاشره استقرّ فى الوزارة الأميرُ عن الدين أيبك البغدادى المنصورى ، عوضا عن سنقر الأعسر وهو غائب بالشام ، واستقرّ الأمير بيبرس التاجي أحد الأمراء البرجية فى ولاية الفاهرة ، عوضا عن ناصر الدين محمد بن الشيخى ؛ ونقل ابن الشيخى إلى ولاية الجيزة فى عشريه .

وفيه توجّه السلطان إلى الصيد في هذا اليوم (٥٠). و [ فيه ] توجّه الأمير أسندم كرحي

<sup>(</sup>١) في س "مهابا".

 <sup>(</sup>۲) بغیرضبط فیس ، والنسبة إلى کلاباذ ، وهی إحدى محلّتین ، أولاهما فی بخاری والثانیة فی نیسا بور .
 ( یاقوت : معجم البلدان ، ج ٤ ، س ۲۹۳ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في س، وفي أين العاد (شذرات الذهب، ج ٥، ص ٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٩١٥ ، سطر ٥ ، وما بعده ، وكذلك حاشية ٣ هناك .

<sup>(</sup>٥) يلي هذا بسلب الصفحة في س عبارة بشأن وصول شخصين فجأة إلى دمثق ، في شهر جمادي =

إلى نيابة طرابلس ، عوضا عن الأمير قطلو بك بحكم استعفائه ، فقدِم دمشق في حادى عشر الحجرم .

و [ فى شهر (١) المحرم أيضا ] استقر" الأميرُ سيفُ الدين بلبان الجوكندار شادَّ الدواوين بدمشق ، عوضا عن الأمير سيف الدين أقجبا ؛ ونقل أقجبا إلى نيابة السلطنة بدمشق ، عوضا عن الأمير ركن الدين بيبرس الموفق . وظهر بالقاهرة رجل ادَّعى أنه المهدى ، فعُزِّر ثم خلّى عنه .

وفيها مات [ الحليفة ] الإمام الحاكم بأس الله أبو العباس أحمد في ثامن (٢) عشر جادى الأولى ، بمناظر الكبش ؛ فغسله الشيخ كريم الدين عبد الكريم الأبلى (٣) شيخ الشيوخ [ بخانقاه سعيد (١٠ السعداء ] ، وحضر الأمراء والناس جنازته ، وصلى عليه بجامع ان طولون ، ودُفن بجوار المشهد النفيسي . وكانت خلافته بمصر أر بعين سنة . وتوك من الأولاد أبا ( ١٣٣٨ ) الربيع سليمان ولي عهده ، وإبراهيم بن أبي عبد الله محمد المستمسك ابن الحاكم أحمد . فأقيم بعده أبو الربيع وعمره عشرون سنة ، ولقب المستكفى بالله ، وكتب تقليده وقرى بمحضرة السلطان في يوم الأحد عشرى جمادي (٥) الأولى ، وكان يوما شهوداً . وخطب له على عادة أبيه ، واستمر يركب مع السلطان في اللعب بالكرة و يخرج يوما شهوداً . وخطب له على عادة أبيه ، واستمر " يركب مع السلطان في اللعب بالكرة و يخرج معه للصيد ، وصارا كأخوين . وكان الحاكم قد عهد بالخلافة إلى ابنه الأمير أبي عبد الله

الأولى من هذه السنة ، هاربين من عند النتر . وورود هذه العبارة هنا قبل الانتهاء من أخبارشهر المحرم ،
 كا يظهر من قراءة ما يلي بالمتن ، خطأ في الترتيب التاريخي ، وليس من سبب واضح لتمليله . وقد أرجى ايراد هذه العبارة في مكانها المناسب ، وذلك مجاراة لترتيب النويرى (نهاية الأرب ، ج ٣٠ ، ص ٣٣٣ ب) .
 (١) أضيف ما بين القوسين من النويرى ( نفس المرجم والجزء والصفحة ) .

<sup>(</sup>۲) فی س" ثانی" ولکنها فی ب (۲۰۵) کا هنا . انظر أیضا النویری (نفس المرجع والجزء، ص ۳۳۴ ب)، وكذلك (Zeiterstéen : Op. Cit. p. 105)

<sup>(</sup>٣) بغير ضبط في س ، والنسبة إلى الأبلة ، وهي بلدة على شاطيء دجلة في زاوية الحليج الذي تطل عليه مدينة البصرة ، وهيأقدم من البصرة . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٩٦ ، وما بعدها ) . (٤) أضيف ما بين القوسين من ( Zetterstéen: Op. Cit. p. 109) ، حيث توجد تفصيلات أكثر

مما هذا بصدد وفاة هذا الخليفة وتولية من بعده . (•) في س''دى الحجه'' ، وخطأ المقريزي واضح من التفصيلات الواردة في : Zetterstéen ) (•) في س''دي الحجه '' ، وخطأ المقريزي واضح من التفصيلات الواردة في : Op. Cit. p. 109, et seq ) جادي الأولى'' .

محمد ولقّبه المستمسك بالله ، وجَعل أبا الربيع من بعده . فمات المستمسك ، واشتدّ حزن أبيه الحاكم عليه ، فعهد لابنـه إبراهيم بن محمد المستمسك من بعده . فلما مات الحاكم لم يُقدّم بعده إلا أبا الربيع ، ويُرك إبراهيم .

وفيها كثر فساد العربان بالوجه القبلي ، وتعدّى شرُّهم في قطع الطريق إلى أن فرضوا على التجار وأرباب المعايش بسيوط ومنفلوط فرائض جبوها شبه الجالية (١) . واستخفّوا بالولاة ومنعوا الخراج ، وتسمّوا بأساء الأمراء ، وجعلوا لهم كبيرين أحدها سمّوه بيبرس والآخر سلار ، ولبسوا الأسلحة وأخرجوا أهل السجون بأيديهم . فاستدعى الأمراء القضاة والفقهاء ، واستفتوهم في قتالهم ، فأفتوا بجوازذلك . فاتفق الأمراء على الخروج لقتالهم وأخذ الطرق عليهم ، ائلا يمتنعوا بالجبال والمفاوز فيفوت الغرض فيهم ؛ فاستدعوا الأمير ناصر الدين محمد بن الشيخى متولى الجيزية — وغيرة من ولاة العمل — ، وتقدّموا إليه بمنع الناس بأسرهم من السفر إلى الصعيد في البر والبحر ، ومن ظهر أنه سافر كانت أرواح الولاة قبالة ذلك ، فاشتد حرصهم . وأشاع الأمراء أنهم يريدون السفر إلى الشام ، وكتبت أوراق الأمراء المسافرين وهم عشرون مقدّما بمضافيهم (٢) ، وعُيِّنوا أربعة أقسام : قسم يتوجّه في البر الغربي [ من وتوجّه الأمير شمس الدين سنقر الأعسر — وقد قدم من الشام [ بعد عزله من الوزارة ، واستقراره في جملة الأمير شمس الدين سنقر الأعسر — وقد قدم من الشام [ بعد عزله من الوزارة ، واستقراره في جملة الأمير شمس الدين سنقر الأعسر — وقد قدم من الشام [ بعد عزله من الوزارة ، واستقراره في جملة الأمير أن يتأخر

<sup>(</sup>١) الجالية هنا مايفرضه العدوعلى بلد منهزم من المال والمحاصيل . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) . والجالية في اللغة الغرباء الذين جلوا عن أوطانهم ، كالجالة والواحد جال ؟ والجالية أيضاً أهل الذمة ، قيل لهم ذلك لأن الحايفة عمر بن الحطاب أجلاهم عن شبه جزيرة العرب ، ثم لزم هذا الاسم كل من لزمته الجزية من أهل الذمة والمحبوس وإن لم يجلوا عن أوطانهم . ويقال استعمل فلان على الجالية إذا ولى أخذ الجزية منهم ، وقد استعمل على لفظ المفرد بتأويل الجماعة كالمعتزلة وتحوها ، والعامة تطلق الجالية على نفس الجزية ، وجمعها جوال في ( كحيط المحيط) .

<sup>(</sup>٢) في س " عضافها ".

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري (نهاية الأرب ج ٣٠ ، ص ٣٣٣ ب) .

<sup>(</sup>٤) الواح مفرد واحات ، وهى إقليم الواحات الحالى، الواقع غربى بلاد الصحيد داخل حدود الديار المصرية . وعدد هذه الواحات ثلاث ، وكانت أسماؤها مختلفة عن أسمائها الحالية ، فعرفت أولا بواح الأولى وواح الوسطى وواح القصوى ؟ ثم عرفت واح الأولى فى زمن القلقشندى بالواح الحاص وبواح البهاسي أيضا ، لوقوعها مقابل الأعمال البهنساوية ؟ وعرفت الوسطى بالواح الداخلة ، والقصوى بالواح الحارجة . وكانت هذه الواحات =

مع السلطان أر بعة أمراء من المقدّمين ، و تُقُدِّم إلى كلّ من تعيّن لجهة أن يضعوا السيف في الكبير (٢٣٨ب) والصغير [و] الجليل والحقير، ولا يبقوا شيخا ولاصبيّا، و يحتاطوا على سائر الأموال.

وسار الأمير سلار في رابع جمادي الآخرة ومعه جماعة من الأمراء في البر" الغربي ؟ وسار الأمير بيبرس بمن معه في الحاجِر (۱) في البر" الغربي على طريق الواحات ؛ وسار الأمير بكتاش أمير سلاح بمن معه إلى الفيوم ؛ وسار الأمير بكتمر الجوكندار بمن معه في البر" الشرقي ؛ وسار قتّال السبع و بيبرس الدوادار وبلبان الغلشي وعرب الشرقية إلى السويس والطور ؛ وسار الأمير قبحق ومن معه إلى عقبة السيل (۲) ؛ وسار طقصبا (۱) والى (١) قوص بعرب الطاعة وأخذ عليهم (١) المفازات .

[ وضَرب الأمراء (٢) على الوجه القبلى حلقة كلقة العبيد ]، وقد عَمِيت أخبارهم على أهل الصعيد، فطرقوا البلاد على حين غفلة من أهلها ؛ ووضعوا السيف من الجيزية بالبرّ الغربى والإطفيحية من الشرق، فلم يتركوا أحداً حتى قتلوه، ووسطوا نحو عشرة آلاف رجل، وما منهم إلا من أخذوا ماله وسبوا حريمه ؛ فإذا ادّعى أحد أنه حَضَري قيل له قل : وما منهم إلا من أخذوا ماله وسبوا حريمه ؛ فإذا ادّعى أحد أنه حَضَري قيل له قل : وقيق " ، فإن قال بقاف العرب قتل .

ووقع الرعبُ في قاوب العربان حتى طبّق عليهم الأمراء، وأخذوهم من كل جهة فرّوا

<sup>=</sup> جارية في إقطاع أمراء مصر ، وهم يولون عليها من قبلهم ، فلم تعد في الولايات والأعمال ، ولم يعين عليها من قبل السلطان . (القلقمندي : د ببح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ — ٣٩٤) .

<sup>(</sup>۱) الحاجر فى اللغة الأرض المرتفعة فى وسطها منخفض ، وما يمسك الماء من شفة الوادى ، وجمعه حجران . (محيط المحيط) ، والمقصود بالحاجر هنا الطريق الواقعة على الجانب الغربي لوادى النيل بالوجه القبلى والفيوم والبحيرة (Quatremère: Op. Cit. II. 2. P. 188. N. 28) ، والراجيح أنها سميت بذلك الاسم لوقوعها على شفة الوادى بمحاذاة أحجار التلال والجبال المطلة عليها .

<sup>(</sup>٢) في س ''عمه السل'' والرسم المثبت هنا من ( Quatremère : Op. Cit. II. 2. p. 180 ) ، وربحها كان المقصود هنا بلدة العقبة الصغيرة ، وهي من أنحال برقة الداخلة في حقوقها ، وموقعها غربي مربوط . ابن دفاق ( كتاب الانتصار ، ج ٥ ، س ١٢٦ ) .

<sup>. (</sup>Zettersteen : Op. Cit. Index.) . انظر (۲)

<sup>(</sup>٤) في س ''وال'' ، والرسم المثبت هنا من ب ( ٢٨٠ ب ) .

<sup>(</sup>٥) أَضَيف مابين القوسين من النويري (نهاية الأرب، ج ٣٠، ص ٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) الضمير هنا عائد على العربان المتمردين .

إليها ، وأخرجوهم من مخابئهم حتى قتلوا مَنْ بجانبى النيل إلى قوص ؟ وجافت الأرض بالقتلى . واختنى كثير منهم بمغائر الجبال ، فأوقدت عليهم النيران حتى هلكوا عن آخرهم ؛ وأسر منهم نحو ألف وستمائة لهم والاحات وزروع ، وحُصّل من أموالهم شىء عظيم جداً تَهَرَّقته الأيدى . وأحضر منه للديوان ستة عشر ألف رأس من الغنم ، من جملة ثمانين ألف رأس مابين ضأن وماعن ؟ ومحو أربعة آلاف فرس واثنين وثلاثين ألف جمل ، وثمانية آلاف رأس من البقر ، غير ما أرصد فى المعاصر ؟ ومن السلاح نحو مائتين وستين حملاً ما بين سيوف ورماح ، ومن الأموال على بغال محملة مائتين وثمانين بغلا ، وصار الكثرة ما حصل الأجناد والغلمان والفقراء الذين اتبعوا العسكريباع الكبش السمين من ثلاثة دراهم إلى درهمين ، والمعز بدرهم الرأس ، والجزة الصوف بنصف درهم ، والكساء بخمسة دراهم ، والرطل السمن بربع درهم ، ولم يوجد من يشترى الغلال من كثرتها ، فإن البلاد طُرقت وأهلها آمنون ، وقد كسروا الخراج .

ثم عاد المسكر في سادس عشر رجب ، وقد خلت البلاد بحيث كان الرجل يمشى فلا يجد في طريقه أحداً ، و ينزل بالقرية فلا يرى إلا النساء والصبيان الصغار ؛ فأفرجوا عن المأسورين وأعادوهم لحفظ البلاد . وكان ( ١٣٣٩ ) الزرع في هذه السنة بالوجه القبلي عظما إلى الغاية ، تحصّل منه مالم 'يقدّر قدره كثرة .

و[فيها] (١) قدم البريد بحضور علاء الدين بن شرف الدين محمد[ بن ] القلانسي إلى دمشق، وصحبته شرف الدين . . . (٢) بن الأثير ، في تاسع عشرى جمادي الأولى من بلاد الططر ، وكانا قد أُخذا لما دخل الططر إلى بلاد الشام ، ففر"ا ولقيا مشقّة زائدة في طريقهما .

وفيها ورد البريد من حلب بأن تكفور متملك سيس منع الحمل وخرج عن الطاعة وانتمى الخازان ، فرُسِم بخروج العسكر لمحاربته ؛ وخرج الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح والأمير عن الدين أيبك الحازندار (٣) بمضافيهما من الأمراء والمفاردة ... (١) في رمضان .

 <sup>(</sup>١) هذه الفقرة واردة في س بصفحة ٢٣٨ ب في س ، وقد تقدمت الإشارة إلى سبب وضعها هنا .
 انظر ص ٩١٨ ، حاشية ٠ .

<sup>(</sup>٢) يياض في س.

<sup>(</sup>٣) في س الحزندار .

بیاض فی س .

وساروا إلى حماة ، فتوجّه معهم العادل كتبغا فى خامس عشرى شوال ، وقدموا حاب فى أول ذى القعدة ورحلوا منها فى ثالثه ، ودخلوا در بند بغراس فى سابعه . وانتشروا فى بلاد سيس ، فحرقوا المزروع وانتهبوا ماقدروا عليه ، وحاصروا مدينة سيس وغنموا من سفح قلمتها شيئاً كثيراً من جُفّال الأرمن ، وعادوا من الدر بند إلى مرج أنطا كية . فقدموا حاب فى تاسع عشره ، ونزلوا حماة فى سابع عشريه ، وقد ابتدأ بالعادل كتبغا مرض .

وفيها قدم البريد من طرابلس بأن الفرنج أنشؤوا جزيرة تجاه طراباس تعرف بجزيرة أروًاد (١) ، وعمروها بالعدد والآلات وكثر فيها جمعهم ، وصاروا يركبون البحر و يأخذون المراكب ؛ فرُسم للوزير بعارة أربعة شواني حربية ، فشرع في ذلك .

وفيها ضُربُ عنق فتح الدين أحمد البَقَقِي (٢) الجموى على الزندقة ، في يوم الاثنين رابع عشرى ربيع الأول ؛ إ وكانت (٢) البينة قد قامت عليه قبل ذلك بما يوجب قتله ، من النقض بالقرآن و بالرسول ، وتحليل المحرّ مات والاستهانة بالعلماء والقدح فيهم ، وغير ذلك ] . وفيها أخرج الأمير بكتمر الحسامي من الأمير آخورية من حنق الأمراء عليه ، فإنه

وفيها احرج الامير بالتمر الحسامي من الامير احوريه من حنق الاصراء عليه ، فإنه أكثر الكلام مع السلطان ، وكان غرضهم أن السلطان لايتمرّف به أحد . فأقام [ الأمير بكتمر ] بمعطاً مدة حتى وردت وفاة مُفُلُطاى (٤) التقوى أحد أمراء دمشق بها ، فأخر ج على إقطاعه ؛ واستقر عوضه ( ٢٣٩ ب ) أمير آخور علم الدين سنجر الصالحي .

و إ فيها ] قدم البريد من حماة بوقوع مطر فيه أبينها و بين حصن الأكراد ، عَقِبه [قِطَعُ ] بَرَ دَكِبار في صورة الآدميين من ذكر وأنثى ، وفيه شبه صورة القرود ، وعُمل بذلك مَشْرُوح (٥) . وكثر بدمشق الجراد ، وأكل أوراق الأشجار وفواكهها .

10

<sup>(</sup>۱) بغير ضبط فى س ، وهى جزيرة رودس ( Rhodes ) المعروفة . وأما الفرنج المقصودون هنا فهم هيئة الفرسان الإسبتارية ( Knights Hospitallers ) وكانوا بعد خروجهم من عكا مع بقية الصليبيين سنة ١٢٩١ م ، قد أقاموا بضع سنوات بحزيرة قبرس ، ثم استولوا على جزيرة رودس وانتقلوا إليها نهائيا سنة ١٣٩٩ م (٧٠٩) انظر

<sup>(</sup> De Belabre : Rhodes of the Knights, P. 15; Gra. Enc. Art. Hôpital ). . (Zetterstéen : Op. Cit. p. 104) نظر (۲)

<sup>(</sup>٣) أضيف مابين القوسين من (Zetterstéen: Op. Cit.pp. 106 -- 107) ، حيث توجد تقصيلات كشرة بصدد هذا الحادث .

<sup>. (</sup> Zetterstéen : Op. Cit. p. 170 ) نظر ( Zetterstéen : Op. Cit. p. 170 ) . انظر

<sup>= (</sup>Quatremère : Op. عَذَا اللَّفَظُ مَتْرَجِم إِلَى (rapport détaillée) أَى التَّقْرِيرِ الْفَصَلِ ، في (٥)

وفيها أضيف إلى بدر الدين محمد بن جماعة قاضى القضاة بدمشق مشيخة الشيوخ بها، بعد موت الفخر يوسف بن حمويه.

وفيها حج الأمير بيبرس الجاشنكير ومعه ثلاثون أميراً ساروا ركبا بمفردهم، ومن ورائهم بقية الحاج في كبين، وأمير الحاج الأمير بيبرس المنصورى الدوادار. وخرج بيبرس الجاشنكير من القاهرة أول ذى القعدة ، فحضر إليه بمكة الشريفان عطيفة وأبو الغيث [من] أولاد أبي نمى ، وشكيا من أخيهما أسدا لدين رميثة وأخيه عن الدين حميضة أنهما وثبا بعد وفاة أبهم عليهما ، واعتقلاها ففر امن الاعتقال . وتُعبض على رُميثة ومحميضة ، وصُحملا إلى مصر ، واستقر عوضهما في إمارة مكة عطيفة وأبو الغيث (١)

ومات في هذه السنة من الأعيان مسند العصر شهاب الدين أحمد بن رفيع الدين إسحاق ابن محمد بن المؤيد الأرْ تُوه هي (٢) ، بمكة في العشرين من ذي الحجة ، عن سبع و ثمانين سنة ؟ ومولده سينة خمس عشرة وستائة بأبر قُوه (٣) من شيراز . ومات الحافظ شرف الدين أبو الحسين على بن الأمام أبي عبد الله محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن عيسي بن أحمد بن محمد اليونيني ، في يوم الحيس حادي عشري رمضان ببعلبك ؛ ومولده في حادي عشر رجب سنة إحدى وعشرين وستائة ببعلبك . ومات الأمير علم الدين سنجر أرجواش رجب سنة إحدى وعشرين وستائة ببعلبك . ومات الأمير علم الدين سنجر أرجواش المنصوري نائب قلعة دمشق ، في ثاني عشري ذي الحجة (١) . و [ مات ] ضيا، الدين أحمد ان الحسين بن شيخ السلامية بدمشق ، في يوم الثلاثاء عشري ذي القعدة ، وهو أبو قطب ان الحسين بن شيخ السلامية بدمشق ، في يوم الثلاثاء عشري ذي القعدة ، وهو أبو قطب

= ( Cit. II. 2. p. 191 ) وهذا المعنى ظاهر من منطوق اللفظ ، ويختمل أنه كان مستعملا في مصطاح دولة المالك للدلالة على نوع من المحاتبات السلطانية .

<sup>(</sup>۱) ذكر النويرى (نهاية الأرب ، ج . ٣ ، ص ١٣٤٤) ، أنه عين في هذه السنة لمباشرة الأملاك السلطانية بالشام ، وهذا نص ماجاء به : ''وفي هذه السنة رُسم بتوجهي إلى دمشق المحروسة لمباشرة الأملاك السلطانية بالشام ، وكتب توضيعي (كذا ) بذلك في ثاني عشر جادى الأولى سنة إحدى وسبمائة ، وهو من إنشاء المولى الفاضل العابد الصالح بهاء الدين بن سلامة كاتب الدرج الشريف وخدله ، وشمله الخط السلطاني الملكي الناصري ، وتوجهت للى دمشق في جادى الآخرة ، وفيه وصات إلى دمشق وباشرت مارسم لى بها ، وهو أول دخولي إليها'' .

<sup>(</sup>٢) بغير ضبط في س . انظر الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٣) بغير ضبط في س ، وهي بلدة من كورة اصطخرةرب يزد ببلاد فارس ، ويكتبها بعضهم أبرقويه ، وأهل فارس يسمونها وركوه . ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ه ٨ ، وما بعدها) .

<sup>(</sup>٤) هذه الوفاة مكررة في س ، في آخر وفيات هذه السنة . انظر ص ٩٢٧ ، حاشية ١ .

الدين موسى و فحر الدين ... (١). ومات فتح الدين أحمد بن محمد ... (٢) البقق الحموى مقتولا بسيف الشرع ، فى رابع عشرى ربيع الأول ؛ ورُفع رأسه على رمح ، وسُحب بدنه إلى باب زويلة فصُلب هناك ؛ وسبب ذلك أنه كان ذكيا حاد الحاطر له معرفة بالأدب والعلوم القديمة ، فَخَفظت عنه سقطات : منها أنه قال ( ٢٤٠ ) و لو كان لصاحب مقامات الحريرى حظ تلكيت المقامات فى المحاريب ، وأنه كان ينكر على من يصوم شهر رمضان ولا يصوم هو ، وأنه كان ينكر على من يصوم شهر رمضان ولا يصوم هو ، وأنه كان إذا تناول حاجة من الرف صعد بقدميه على الربعة ؛ وكان مع ذلك جريئا بلسانه ، وأنه كان إذا تناول حاجة من الرف صعد بقدميه على الربعة ؛ وكان مع ذلك جريئا بلسانه ، مستخفا بالقضاة ينظر بهم (٣) بهم و يستجهلهم ، حتى أنه بحث مع قاضى القضاة تتى الدين عمد بن دقيق العيد من وكانه لم يجبه ، فتام وهو يقول : وقف الموى ، يريد قول [أبي الشيص الخزاعي (١) ] :

وقف (٥) الهوى بى حيث أنت فايس لى متأخّر عنه ولا متقداً م العنى إن القاضى انقطع . فقال ابن دقيق العيد للفتح بن سيد الناس : قلم يا العنى الدين العنى الناس المحتمى والعشرين (٦) منه . وذلك أنه أكثر من الوقيعة فى حق زين الدين على بن مخلوف قاضى القضاة المالكية وتنقّصه وسبّه ، فلما بلغه ذلك عنه اشتدً حنقه وقام فى أمره ، فتقرّب الناس إليه بالشهادة على ابن البقتى ، فاستدعاه وأحضر الشهود فشهدوا وحُكم بقتله ، وأراد من ابن دقيق العيد تنفيذ ما حكم به فتوقّف (٧) . وقام فى مساعدة ابن البقتى ناصر الدين الدين المحتمى المدين المتحمى المعتمى المحتمى المتحمى المحتمى المح

<sup>(</sup>۱و۲) بیاض فی س .

<sup>(</sup>٣) كذا في س.

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين القوسين من أبى الفرج الأصبهاني (كتاب الأغانى ، ج ١٥ ، ص ١٠٨ ، وما بعدها ، طبعة بولاق ) .

<sup>(</sup>٠) هذا البيت في س كالآني :

<sup>&#</sup>x27;' وقف الهوى في حيث ال علم احد مناحرا عنه ولا منفدم'' ، وقد صحح من الأغاني ، حيث توجه بقية القصيدة . انظر الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٦) في س "وعشرين".

<sup>(</sup>٧) كأن سبب توقف القاضي تق الدين بن دقيق العيد ، حسبا وردفى (Zetterstéen : Op. Cit. p. 105)، أنابن البقق كان قد كتب فتاوى وهو فى السجن برأ نفسه فيها من الزندقة وتاب ، وبعث بها إلى ابن دقيق العيد ، فسكتب عليها : "فإن يتوبوا يعفو لهم ما قد سلف" ، فقال المالكية إن هذه الآية نزلت فى حق الكفار إذا رجعوا ثم أسلموا ثم رجعوا .

محمد بن الشيخى وجماعة من الكتّاب، وأرادوا إثبات جنّه ليُعْنَى من القتل ؛ فصمّم ابن مخلوف على قتله ، واجتمع بالسلطان ومعه قاضى القضاة شمسُ الدين السروجي الحنفى ، وما زالا به حتى أذن في قتله . فنزلا إلى المدرسة الصالحية بين القصرين ومعهما ابن الشيخى والحاجب ، وأحضر ابن البقق من السجن في الحديد ليُقتل ، فصار يصيح ويقول : "أتقتلون رجلا أنْ يقول ربي الله ويتشهد ؟ "، فلم يلتفتوا إلى ذلك ، وضرب عنقه . وطيف برأسه على رمح ، وعُلِق جسده على باب زويلة . وفيه يقول شهاب الدين أحمد بن عبد الملك الأعزازي يحرّض على قتله ، وكتب بهما إلى ابن دقيق العيد :

قل الإمام المرتضى ﴿ وكاشف المشكل والمبهم لاتمهل الكافر واعمل بما قدجاً في الكافر عن مسلم (١)

ومن شعر ابن البقتي ما كتب به إلى القاضى المالكي من السجن ، وهو من جملة حماقاته:

يالابساً لى حلة من مكره بسلاسة نعمت كلس الأرقم
اعتد لى زرداً تَضَايق نسجه في وعلى خرق عيونها بالأسهم (٢)
فلما وقف عليهما القاضى المالكي قال: في نرجو أن الله لايمهله لذلك ، ومن شهره [ أيضا ] :

ر جُبِلتُ على حتى لها وألِفت ولابد أن ألتى به الله معلنا وأبيد أن ألتى به الله معلنا وأبيد أن ألتى به الله معلنا وأبيد أن وقلبى خاليا فتمكنا ومات جمال الدين عثمان بن أحمد بن عثمان بن هبة الله بن أبي الحوافر رئيس الأطباء في مستهل صفر ، ومولده سنة تسع وعشرين وستمائة . و [ مات ] الأمير علاء الدين على التقوى ، أحد أمراء دمشق بها . و [ مات ] الشريف أبو نمي محمد بن أبي سعد حسن بن التقوى ، أحد أمراء دمشق بها . و [ مات ] الشريف أبو نمي محمد بن أبي سعد حسن بن على بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سليان بن

<sup>(</sup>١) لهذين البيتين بفية عددها ثلاثة أبيات ، وهي واردة في (Zetterstéen : Op. Cit. P. 105) .

<sup>(</sup>٢) قبالة هذين البيتين في س ، بخط مشابه تماما لحط المتن ، العبارة الآنية : الشد الساح من عد السكافي السعدى هذين البيتين لمحمد من عد الله الحكيم ، وهما :

يا من يناضلني باسهم مكره بسلاسه نعمت كلس الارقم اعتد لي زردا بضاب نسجها وعلى خرق عنونها بالاسهم.

على بن الحسن بن على بن أبى طالب ، أمير مكة ، فى يوم الأحد رابع صفر ؛ وقد أقام فى الإمارة أر بعين سنة ، وقدم القاهرة مراراً ؛ وكان يقال لولا أنه زَيدى لصلّح للخلافة لحسن صفاته . و [ مات ] مجد الدين يوسف بن محمد بن على بن القباقيبي الأنصارى موقع طراباس ، وله شعر وترسّل (۱) . و [ مات ] الأمير عن الدين النجيبي والى البر بده شق ، فى سادس عشر ربيع الأول بدمشق ، و [ مات ] شمس الدين سعيد بن محمد بن سعيد بن الأثير ، فى سابع عشر ذى القعدة بدمشق ، وكان يكتب الإنشاء بها . ومات بدمشق شيخ الخانكاه السميساطية ، [ وهو ] شيخ الشيوخ شرف الدين أبى بكر عبد الله بن تاج الدين أبى محمد ... (٣) ابن حمويه ، فى يوم الاثنين سابع عشر ربيع الأول ؛ واستقر عوضه قاضى القضاة بدر الدين ابن حمويه ، فى يوم الاثنين سابع عشر ربيع الأول ؛ واستقر عوضه قاضى القضاة بدر الدين أمراء دمشق بها ، فى رابع عشرى رجب ؛ فأنم بخبره على الأمير سيف [ الدين ] بكتمر الحسامى أمير آخور .

\* \* \*

سنة أثنتين و سبعهائة : في أول المحرّم قدم الأمير بيبرس الجاشنكير من الحجاز ، ومعه الشريفان حميصة ورميثة في الحديد ، فسُجنا / وفي ثامنه قدمت رسل غازان بكتابه ، فأعيدوا بالجواب . وجُهّز الأمير حسام الدين أزدمر المجيرى ، وشمسُ الدين محمد بن التيتي (٣) ، وعادُ الدين على بن عبد العزيز بن السكرى ، إلى غازان في عاشر ربيع الأول . فضوا واجتمعوا به ، فمنعهم من العود بسبب الوقعة الآتي ذكرها ، ولا زالوا مقيمين حتى هلك غازان ، فعادوا في أيام خُدًا بَنْدا (٤) .

<sup>(</sup>۱) يلى هذا فى متن الصفحة فى س ذكر وفاة الأمير علم الدين سسنجر أرجواش ، وقد تقدمت فى ص ٩٢٤ (سطر ٩٤) ، وليس من معنى لإيرادها ثانيا بالتن ، ونصها كما وردت هذه المرة الثانية كالآتى : و امات] الامير علم الدين سسنجر المعروف نارجواش متولى قلعه دمشق ، فى ليله السبت ثانى عصرى دى الحجه ".

<sup>(</sup>۲) بیاض فی س .

<sup>(</sup>٣) في س "التي". انظر ص ٩١٥، سطر ٢٠.

<sup>(</sup>٤) في س ''حدندا'' بغير ضبط . وهو أخو غازان وخليفته في مملكة إيلخانات فارس من ٧٠٥ إلى ٧١٦هـ، (١٣٠٥ – ١٣١٦ م) ، وقد تسمي عند سلطنته باسم أولچايتو محمد خدا بندا =

وفي محرّم تنجّزت عمارة الشواني ، وجُهّزت بالمقاتلة والآلات مع الأمير جمال الدين أقوش القاري (۱) العلاقي والي البهنسا . واجتمع الناس لمشاهدة (۱۲) لعبهم [في البحر] ، فركب أقوش في الشيني الكبير وانحدر تجاه المقياس ، فانقلب بمن فيه في يوم السبت ثاني عشره . وكان قد نزل السلطان والأمراء لمشاهدة ذلك ، واجتمع من العالم مالا يحصيهم إلا الله تعالى ؛ و بلغ كراء المركب الذي يحمل عشرة أنفس إلى مائة درهم ، وامتلا البران من بولاق إلى الصناعة بالناس ، حتى لم يوجد موضع قدم خال . ووقف العسكر على بر بستان الخشاب (۳) وركب الأمراء الحراريق إلى الروضة . و برزت الشواني للعب كأنها في الحرب : فلعب الأول والثاني والثالث ، وأحجب الناس بذلك إعجابا زائداً ، لكثرة ما كان فيها من المقاتلة والنفوط وآلات الحرب . ثم تقدّم الرابع وفيه أقوش ، ها هو إلا أن خرج من منية الصناعة فصرخ الناس صرخة واحدة كادت تسقط منها ذات الأحمال ، وتكدّر ما كانوا فيه من فصرخ الناس صرخة واحدة كادت تسقط منها ذات الأحمال ، وتكدّر ما كانوا فيه من الصفو ، وتلاحق الناس ( ۲۶۱ ) بالشيني وأخرجوا ما سقط منه في الماء ، فلم يعدم منه سوى أقوش ، وسلم الجميع ؛ وعاد السلطان والأمراء إلى القاعة ، وانفض الجمع . و بعد ثلاثة أيام أخر ج الشيني ، فإذا امرأة الرئيس وانبها وهي ترضعه في قيد الحياة ، فاشتد الهجب من سلامتهما طول هذه الأيام . ووقع العمل في إعادته حتى تنجرً ؛ ووُلد بالأمير سيف الدين أيام أخر ج الشيني ، فإذا امرأة الرئيس وانبها وهي ترضعه في قيد الحياة ، فاشتد المعجب من سلامتهما طول هذه الأيام . ووقع العمل في إعادته حتى تنجرً ؛ ووُلد الأمير سيف الدين

وتوجّه [كهرداش ] إلى جزيرة أرواد ، وهي بقرب أنطرسوس ؛ وصبحهم (١) في غفلة وأحاط بهم وقاتلهم ساعة ، فنصره الله عليهم وقَتَلَ منهم كثيراً ، وسألوا الأمان فأخـذوا

كهرداش الزرّاق للنصوري للسفر عوضا عن أقوش القارى ؛ فسار إلى طرابلس بالشواني ،

واستحد منها ستين مقاتلا من الماليك سوى البحرية والطوعة.

<sup>(</sup>Uljàitu Muhammad Khudà. Banda) ي وكان قد نشأ مسيحيا ، إذ عُمدٌ بأمر أمه أروك خاتون (Browne: Lit. وسمى نيقولا (Nicolas) » ثم اعتنق الإسلام بناء على رغبة زوجته . (Urûk Khàtūn) Hist. Of Persia. III. PP. 46, et esq)

<sup>(</sup>١) كذا في س.

<sup>(</sup>٢) في س "الى مشاهده".

<sup>(</sup>٣) في س ''الحساب'' ، وموضع بستان الحثماب حكر الست حدق ، ويتوصل إليه من قنطرة السد . (المقريزي : المواعظ والاعتبار ، ج ٢، ص ١١٦ ، ١١٩) .

<sup>(</sup>٤) الضمير عائد على الفرنجة أصحاب جزيرة رودس . انظر ص ٩٢٣ ، سطر ٦ - ٨ .

أسرى فى يوم الجمعة ثامن عشرى صفر . واستولى [كهرداش] على (!) سائر ماعندهم ، وعاد إلى طرابلس وأخرج الخمس من الغنائم لتُحْمَل إلى السلطان ، وقسَّم ما بقى فكانت عدة الأسرى مائتين وثمانين . فلما قدم البريد من طرابلس بذلك دُقَّت البشائر بالقلعة ؛ وفى يوم دق البشائر قدم الأمير بدر الدين بكتاش من غزاة سيس .

[ وفى هذه السنة توفى قاضى القضاة تقى الدين أبوالفتح محمد بن على بن وهب (٢) بن مطيع ابن أبى الطاعة القشيرى المنفلوطي الشافعي المالكي المصرى بن دقيق العيد ، وكان مولده في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة ] .

ولما مات تقى الدين محمد بن دقيق العيد ، خرج البريد إلى دمشق بطلب قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة ، فقدمها في سابع عشر صفر ، وخُرج به منها في تاسع عشره . فوصل [ ابن جماعة ] إلى القاهرة وخُلع عليه في يوم السبت رابع ربيع الأول ، واستقر في الفراء القضاة . وَوَلَى قضاء دمشق نجم الدين [ أبو العباس ] أحمد بن . . . (٣) بن صَصْرَى ؟ واستقر بلبان الجوكندار نائب قلعة دمشق ، عوضا عن أرجواش ؟ واستقر عوضه في شد واستقر بيبرس التلاوى .

وفى رابع جمادى الآخرة ظهر فى النيل دابة ، [لونها] كلون الجاموس بغير شعر ، وأذناها كأذن (ئ) الجل ، ( ٢٤١ ب ) وعيناها وفرجها مثل الناقة ، ويغطى فرجها ذنب طوله شهر ونصف طرفه كذنب السمك ، ورقبتها مثل ثخن التِلِيَّسُ (6) المحشور تبنا ، وفها وشفتاها مثل السكر "بَال (٢) ؛ ولها أر بعة أنياب ، اثنان فوق اثنين ، في طول نحو شهر وعرض

<sup>(</sup>١) في س ''على ما سايرما''.

<sup>(</sup>٢) أضيف مابين القوسين لانسجام مايلي (سطر ٨) بالآن ، والإضافة نفسها من ابن العماد (شذرات الدهب ، ج ٦ ، ص ٥).

<sup>(</sup>٣) بياض في س ، والإضافة من النويرى (نهاية الأرب ، ج ٣٠ ، ص ٣٣٠ ب) .

<sup>(</sup>١) في س " واذانها كاذان الحمل " .

<sup>(</sup>ه) فى س ''التيس''، وخطأ المقريزى واضح من بقية الجملة . ومعنى النليس هنا الكيس الذي يستعمل لتعبئة الغلال والأتبان ، ويقال له تليسة أيضا ، ويقابله فى اللاتينية (trilicium) ، وفى الإيطالية (tralicio) ، وفى الإسبانية (treilis) ، وفى الفرنسية (treilis) . انظر (treilis) ، وفى الخصية ، والهنة تسوى من الخوص فتوضع فيها الزجاجة ، وكيس الحساب أيضا .

<sup>(</sup>٦) الـكربال مندف الفطن ، وما تكربل به الحنطة أيضا . (محيط المحيط) .

أصبعين ، وفى فمها ثمانية وأر بعون ضرسا وسنّا مثل بيادق الشطرنج ؛ وطول يديها من باطنها شبران ونصف ، ومن ركبتيها إلى حافرها مثل أظافير (۱) الجل ؛ وعرض ظهرها قدر ذراعين ونصف ، ومن فمها إلى ذنبها خسة عشر قدما ، وفى بطنها ثلاثة كروش ؛ ولحمها أحمر له زفرة السمك ، وطعمه مثل لحم الجل ؛ وثخانة جلدها أر بع أصابع لاتعمل فيه السيوف ، ومُحمِل السمك ، وطعمه مثل لحم الجل ؛ وثخانة جلدها أر بع أصابع لاتعمل فيه السيوف ، ومُحمِل جلدها على خسة جمال في مقدار ساعة من ثقله ، فكان يُنقل من جمل إلى جمل وقد حُشِي تبنا حتى وصل إلى قلعة الجبل .

روقدم البريد من حلب بأن غازان على عَزْم الحركة إلى الشام ، فوقع الاتفاق على خروج العسكر : وعُتِن من الأمراء بيبرس الجاشنكير وطغريل الإيغاني وكراى المنصورى و بيبرس الدوادار وسنقر شاه المنصورى وحسام الدين لاجين الرومي أستادار ، بمضافيهم وثلاثة آلاف من الأجناد ؛ فساروا في ثامن عشر رجب .

وتواترت الأخبار بنزول غازان على الفرات ، ووصل عسكره الرحبة وأراد منازلتها [ بنفسه (٢) ]. و [ كان النائب إبها [ الأمير ] علم الدين سنجر الغتمى ، فلاطفه إ وخرج اليه بالإقامات ، وقال له : قد هذا المكان قريب المأخذ ، والملك يقصد المدن المكبار ؟ فإذا ملكت البلاد التي هي أمامك فنحن لانمتنع عليك " ، حتى كف عنه ورجع عابراً الفرات ، ابعد أن أخذ ولده ومملوكه رهنا على الوفاء ] أو بَعث [ غازان ] قطلوشاه من أصحابه على عساكر عظيمة إلى الشام تبلغ ثمانين ألفا ، وكتب إلى الأمير عن الدين أيبك الأفرم نائب حميق برغبه في طاعته (٢).

و [أما العسكر السلطاني فقد ] دخل الأمير بيبرس الجاشنكير إلى دمشق بمن معه في نصف شعبان ، وكتب يستحث السلطان على الخروج . وأقبل الناس من حاب وحماة إلى ٢٠ (١٣٤٢) دمشق خائفين من التتر ، فاستعد أهل دمشق للفرار ولم يبق إلا خروجهم ، فنودى

<sup>(</sup>١) في س '' اطافير الحمل '' .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري (نهاية الأرب، ج ٣٠، ص ٢٣٣١).

<sup>(</sup>٣) أصدر غازان قبل عوده إلى الشرق من الرحبة فرمانا إلى أهل الشام ، وقد أورد نصه يبرس المنصورى (زيدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٣٧٥ ، وما بعدها ) ، وهو منقول من ذلك المرجع فى ملحق رقم ١٩٧٩ ، فى آخر هذا الجزء .

بها من خرج حَلَّ ماله ودمه . وخرج الأمير بهادر آص (۱) والأمير قطو بك المنصورى وأنص (۲) الجمدار على عسكر إلى حماة ؛ ولحق بهم عسكر طرابلس وحمص ، فاجتمعوا على حماة عند . العادل كتبغا .

( و بلغ التتر ذلك ، فبعثوا طائفة كبيرة إلى القريتين فأوقعوا بالتركان ؛ فتوجّه إليهم أسندم كرجي نائب طرابلس و بهادر آص و ككن وغُر وُلَوالاً العادلي و تمر الساق وأنص الجدار و محمد بن قراسنقر ، في ألف و خسائة فارس . فطرقوهم بمنزلة عُرض (١) في حادي عشر شعبان على غفلة ، وافترقوا عليهم أربع فرق ، وقاتلوهم قتالا شديداً من نصف النهار إلى العصر حتى أفنوهم ، وكانوا فيما يقال نحو أربعة آلاف . وأنقذوا التراكين (٥) بحريمهم وأولادهم ، وهم نحو ستة آلاف أسير؛ ولم يُفقد من العسكر إلا الأمير أنص الجدار المنصوري ، وستة و خسين من الأجناد . وعاد من انهزم إلى قطلوشاه ، وقد أسر العسكر مائة وثمانين من التتر . وكتب إلى السلطان بذلك ، ودُقت البشائر بدمشق ؛ وكان قد خرج السلطان من قلعة الجبل في ثالث شعبان ، ومعه الخليفة المستكفى بالله أبو الربيع سلمان في عسكر كثير ، واستناب بديار مصر عن الدين أيبك البغدادي .

[وكان التتر الذين عادوا منهزمين إلى قطاوشاه قد أخبروا أن السلطان لم يخرج من الديار المصرية، وأنْ ليس بالشام غير العسكر الشامى]، فجد (٢٠) قطاوشاه فى السير بجموع التتر حتى نزل على قرون حماة فى ثالث عشريه، فاندفعت العساكر بين يديه إلى دمشق، وركب العادل كتبغا فى محقة لضعفه، فاجتمع الكل بدمشق. واختلف رأيهم فى الخروج إلى لقاء العدو أو انتظار قدوم السلطان، ثم خشوا من مفاجأة العدو، فنادوا بالرّحيل وركبوا

<sup>(</sup>١) ضبط هذا الاسم عدة على الألف من (Zettersteen : Op. Cit. p. 110)

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، وهو وارد في (110 : Op. Cit. P. 110) برسم أنس .

<sup>. (</sup>Zettersteen : Op. Cit. P. 110) كذا في س بغير ضبط. انظر (٣)

<sup>(</sup>٤) بغير ضبط في س ، وهي بلدة في برية الشام ، بين تدمر، والرصافة الهــاشمية . (ياقوت : معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٦٤٤ — ٦٤٠) .

<sup>(</sup>ه) فى س'العراكمين'' ، والغالب أنها صيغة أخرى للفظ ''تركمان'' ، وقد ترجمها : Quatremère ) ( Op. Cit. II. 2. P. 193 على أنها كذلك .

<sup>(</sup>٦) فى س ''وجد'' . وقد غيرت الواو فاء لتستقيم العبارة مع الإضافة السابقة ، وهي من النويري (نهاية الأرب ، ج . ٣ ، ص ١٣٣٦) .

أول رمضان. فاضطر بت دمشق بأهلها ، وأخذوا فى الرحيل منها على (٢٤٢ ب) وجوههم ، واشتروا الحمار بستائة درهم والجمل بألف درهم ؛ وترك كثير منهم حرمه وأولاده ونجا بنفسه إلى القلعة ، فلم يأت الليل إلا والنوادب فى سائر نواحى المدينة . وسار العسكر مُخِفّا إلى القاء العدو ، و بات الناس بدمشق فى الجامع يضجّون بالدعاء إلى الله ، فلما أصبحوا رحل التترعن دمشق بعد أن نزلوا بالغوطة .

و بلغ الأمراء قدومُ السلطان فتوجّهوا إليه من مرج راهط ، فلقوه على عقبة شُجُورا (۱) في يوم السبت ثاني رمضان ، وقبلوا له الأرض . فورد عند لقائهم به الخبر وصول التتر في خسين ألفا مع قطلوشاه (۲) نائب غازان . فابس العسكر بأجمه السلاح ، واتفقوا على المحار به بشقحب (۳) تحت جبل عَباغِب (۱) ، وكان قطلوشاه (۵) قد وقف على أعلى النهر . فوقف في القلب السلطان و مجانبه الخليفة والأمير سلار النائب والأمير بيبرس الجاشفكير ، وعز الدين أيبك الخازندار وسيف الدين بكتمر أمير جاندار وجال الدين أقوش الأفرم نائب الشام و برلغي وأيبك الحوى ، و بكتمر البو بكرى وقطو بك (۱) ونوغلى السلاح دار وأغراوا الزيني ، وفي الميمنة الحسام لاجين أستادار ومبارز الدين سوار (۱۷) . . أمير شمار ، و يعقو با الشهرزوري ومبارز الدين أوليا بن قرمان ؛ وفي الجناح الأيمن الأمير قبحق بعساكر حماة والعربان ؛ وفي الميسرة الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح قبحق بعساكر حماة والعربان ؛ وفي الميسرة الأمير بدرا الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح والأمير بدخاص نائب صفد ، وطغريل الإيغاني و بكتمر السلاح دار و بيبرس (۱۸) الدوادار ، عضافهم (۱۹) .

Congress of

<sup>(</sup>١) بغير ضبط في س ، وهي ممر في الطريق بين دمفق والـكسوة .

<sup>(</sup>Le Strange : Palest, Under Moslems, p. 488.)

<sup>(</sup>٢) في س "خطلغ شاء".

<sup>(</sup>٣) فى س "سقحب" بغير ضبط . انظر (Zetterstéen: Op. Cit. P. 113)

 <sup>(</sup>٤) بغیر ضبط فی س ، وهی قریة فی أول عمل حوران من نواحی دهشق ، بینهما سستة فراسخ .
 (یاقوت : معجم البلدان ، ج ۳ ، ص ۸۷۱) .

<sup>(</sup>٥) في س "فطوشاه".

<sup>(</sup>٦) كذا في س ، راجع أيضا ص ٩٣١ (سطر ١) ، وهو وارد "قطاوبك" في ب (٢٨٩ ب) .

<sup>(</sup>٧) بياض في س

<sup>(</sup>A) أفاض يبرس المنصورى فى كتابه المتداول فى هذه الحواشى (زبدة الفكرة: ج ٩ ، ص ٣٣٧ ب ، وما بعدها) بصدد هذه الحوادث التي اشترك فيها .

<sup>(</sup>٩) يلي هذا في س عبارة مشطوبة ، ونصها: " فلما مكمك التعبيه حيى" .

ومشى السلطان والخليفة بجانبه ، ومعهما القرّاء يتلون القرآف ويحتّون على الجهاد ويُشوّقون إلى الجنة ، وصار السلطان يقف ، ويقول الخليفة : "يا مجاهدون ! لا تنظروا لسلطانكم ، قاتلوا عن حريمكم وعلى دين نبيتكم صلى الله عليه وسلم " ؛ والناس فى بكاء شديد ، ومنهم من سقط عن فرسه إلى الأرض ؛ وتواصى بيبرس وسلار على الثبات فى الجهاد . وعاد السلطان إلى موقفه ، ووقف الغلمان والجمال وراء العسكر صفّا واحدا ، وقيل المجهاد . وعاد السلطان إلى موقفه ، ووقف الغلمان والجمال وراء العسكر صفّا واحدا ، وقيل المجهاد . وثمن خرج من الأجناد عن المصاف فاقتلوه ، ولكم سلاحه وفرسه ".

فلما تم الترتيب زحفت كراديس التتار كقطع الليل ، بعد الظهر من يوم السبت المذكور ؟ وأقبل قطاوشاه بمن معه من (١٧٤٣) التوامين (١ وحلوا على الميمنة وقاتلوها ، فثبتت لهم [وقاتلتهم قتالا (٢) شديدا] ؛ وقتل الحسام لاجين أستادار وأوليا بن قرمان وسنقر الكافرى ، وأيدم الشمسى القشاش وأقوش الشمسى الحاجب والحسام على بن باخل ، ونحو الألف فارس . فأدركهم الأمراء من القلب ومن الميسرة ، وصاح سلار : "هلك والله أهل الإسلام"، وصرخ في بيبرس والبرجية فأتوه وصدم بهم قطلوشاه (٣) ، وأبلي ذلك اليوم أهل الإسلام "، وصرخ في بيبرس والبرجية فأتوه وصدم بهم قطلوشاه (٣) ، وأبلي ذلك اليوم هو و بيبرس بلاء عظيا ، إلى أن كشفا (١) التتار عن المسلمين .

وكان جوبان (<sup>()</sup> [ بن تداون ] وقرمجى [ بن الناق ، وها ] من توامين التتار ، قد ساقا تقوية لبولاى <sup>(١)</sup> وهو خلف المسلمين ، فلما عاينا <sup>(٧)</sup> السكسرة على قطلوشاه أتياه <sup>(٨)</sup> ووقفا <sup>(٩)</sup> فى وجه سسلار وبيبرس . فخرج من أمراء السلطان أسندمر وقطلو بك وقبحق

<sup>(</sup>١) التوامين - أو الطوامين - جمع تومان أو طومان ، وهو الفرقة التي يبلغ عددها عصرة آلاف مقاتل - (Quatromère: Op. Cit. II. 2. P. 152) .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة والتي تليها من النويري (نهاية الأرب ، ج ٠٠ ، ص ٣٠٧ ب) . (٣) في س " فطوشاه" .

<sup>(</sup>١) في س "كسفوا ".

<sup>(</sup>٠) في س "حوبان" ، انظر النويري (نهاية الأرب ، ج ٣٠ ، ص ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) كذا فى س ، وهو وارد ''مولاى'' فى النويرى (نهاية الأرب ، ج ٣٠ ، ص ٣٣٧ أ ، ب ) ، ومترجم أيضا إلى (Moulai) فى (Moulai) .

<sup>(</sup>٧) في س <sup>(ا</sup>عاشوا)،

<sup>(</sup>A) ف س "اتوه" .

<sup>(</sup>١) في س "وهوا".

والماليك السلطانية إعانة لبيبرس وسلار ، فتمكّنوا (١) من العدو وهزموه (٢) ، فمال (٣) [التتر] على برلغي [حتى] مزّقوه . واستمرّ الحرب بين سلار ومن معه و بين قطلوشاه ، وكل منهما ثابت لقرنه (١) .

وكانت الأمراء لما قُتلت بالميهنة انهزم من كان معهم ، ومرات النتر خلفهم ، فجفل الناس وظنّوا أنها كسرة . وأقبل السواد الأعظم على الخزائن السلطانية فكسروها (٥) ، ونهبوا ما بها من الأموال ؛ وجفل النساء والأطفال ، وكانوا قد خرجوا من دمشق عند خروج الأمراء منها ، وكشف النساء عن وجوههن وأسبلن الشعور . وضج ذاك الجمع العظيم بالدعاء ، وقد كادت العقول أن تطيش وتذهب عند مشاهدة الهزيمة ، فلم يُو شيء أعظم منظراً من ذلك الوقت إلى أن وقف كل من الطائفتين عن القتال .

ومال قطاوشاه بمن معه إلى جبل قريب منه ، وصعد عليه وفى نفســـه أنه انتصر ، وأنّ بولاى فى أثر المنهزمين يطابهم . فلما صعد الجبل نظر السهل والوعركله عساكر ،

-> 33

<sup>(</sup>۱) فی س<sup>(ا</sup> فیمکن<sup>۱۱</sup> .

<sup>(</sup>٢) في س "وهزمهم".

<sup>(</sup>٣) فى س '' فالوا '' ، وقد عدل اللفظ ، وأضيف ما بين القوسسين بعد مراجعة النويرى (نهاية الأرب ، ج ٣٠ ، س ٣٣٧ ب ) .

<sup>(</sup>٤) اشترك النويري (نهاية الأرب، ج٠٣، ٣٣٦ب، وما بعدها) في هذه الحرب من أولها، وكان في ميسرة الجيش السلطاني، وقد وصف ما شهده في العيارة الآتية:

<sup>&</sup>quot;وكنت يوم ذاك بدمشق ، فرجت منها بعد أن أعددت لامة الحرب ، والتحقت بالعسكر ، ووجدت الجفال قد ازد حوا بالأبواب زحاما شديداً ، و[قد] ذهاوا عن أموالهم وأولادهم ، ووصات بعد المغرب إلى منزلة العسكر بميدان الحصى ، فوجدتهم قد توجهوا إلى منج الصفر ، فلحقت بالجيوش في يوم الحيس التاسع والعشرين من المهر ، وهو سلخه ، وأقنا بالمر ج يوم الحيس والجمعة ، فلما كان في ليلة السبت المسفرة عن ثانى شهر رمضان ، دارت النقباء على العساكر ، وأخبروهم أن العدو قد قرب منهم ، وأن يكونوا على أهبة واستعداد في تلك الليلة ، وأنه متى دهمهم العدو يركبوا خيولهم ، ويكون الاجتماع عند قرية الهجة قرب خربة اللصوص . ( ١٣٣٧ ) فبتنا في تلك الليلة وليس منا إلا من لبس لامة حربه ، وأمسك عنان قرسه في يده ، وتساوى في ذلك الأمير والمأمور . وكنت قد واقفت الأمير علاء الدين مغلطاى البيسرى أحد أمراء الطبلخانات (كذا ) بدمشق ، لصحبة كانت بيني وبينه ؟ فلم نزل على ذلك ، وأعنة خيلنا بأيدينا حتى طلع الفجر " فصلينا وركبنا . واصطفت العساكر إلى أن طلعت الشمس وارتفع النهار في يوم السبت حتى طلع الفجر " فصلينا وركبنا . واصطفت العساكر إلى أن طلعت الشمس وارتفع النهار في يوم السبت حتى طلع النجر قطع الليل المظلم ، وكان وصولهم ووصول السلطان بالعساكر المصرية في ساعة واحدة " . المن في س " كسروها " .

والميسرة السلطانية ثابتة وأعلامها تخفق ؛ فبهت وتحير واستمر بموضعه حتى كمل معه جمعه ، وأتاه من كان خلف المنهزمين من [الميمنة] السلطانية ، ومعهم عدة من المسلمين قد أسروهم ، منهم الأمير عن الدين أيدم نقيب الماليك السلطانية . فأحضره قطلوشاه وساله : "من أين أنت ؟" ، فقال : "من أمراء مصر ، وأخبره بقدوم السلطان ؛ ولم يعلم قطلوشاه بقدوم السلطان بعساكر مصر إلا منه . فجمع [قطلوشاه] أصحابه وشاورهم فيما يفعل ، وإذا السلطان بعساكر مصر إلا منه . فجمع قطلوشاه إلى أصحابه وشاورهم فيما يفعل ، وإذا بكوسات السلطان والأمراء والبوقات قد رجفت بحسها الأرض وأزعجت القلوب ؛ فلم يثبت بولاى أحد مقدمى التتر ، وخرج من تجاه قطلوشاه في نحو العشرين ألفا ، ونزل من الجبل بعد المغرب ومر هار با .

وبات السلطان وسائر العساكر على ظهور خيولها والطبول تضرب ، وتلاحق به من انهزم شيئاً بعد شيء ، وهم يقصدون ضرب الطبول السلطانية والكوسات الحربية . وأحاط عسكر السلطان بالجبل الذي بات عليه التتار ، وصار (٢٤٣ ب) بيبرس وسلار وقبحق والأمراء الأكابر في طول الليل دائرين على الأمراء والأجناد يرصّونهم ويرتبونهم ، ويكثرون (١) من التأكيد عليهم في التيقظ وأخذ الأهبة . فما طلع الفجريوم الأحد إلا وقد اجتمع شمل عساكر السلطان ، ووقف كل أحد في مصافحة مع أسحابه ، والجفل (٢) والأثقال قد وقفوا على بعد ، وكانت رؤيتهم تُذْهِل ، وثبتوا على ذلك حتى ارتفعت الشهس . والمرع قطلو شاه في ترتيب من معه ، ونزلوا مشاة وفرسانا وقاتلوا العساكر . فبرزت وشرع قطلو شاه في ترتيب من معه ، ونزلوا مشاة وفرسانا وقاتلوا العساكر . فبرزت الماليك السلطانية بمقدّميها إلى قطلو شاه وجوبان ، وعملوا فيهم عملا عظيما : تارة يرمونهم بالستهام ، وتارة يهاجمونهم (٣) . واشتغل الأمراء أيضاً بقتال مَنْ في جهتهم ، [ وصاروا ] (١) يتناو بون القتال أميرا بعد أمير . وألحّت الماليك السلطانية في القتال واستقتلوا ، حتى أن يتهم من قُدُل تحته الثلاثة أرءوس من الخيل . وما زال الأمر على ذلك حتى انتصف نهار فيهم من قُدُل تحته الثلاثة أرءوس من الخيل ، وقد قتل منه نحو ثمانين رجلا ، وجُرح الكثير ايوم الأحد ، [ و ] صعد قطلوشاه الجبل ، وقد قتل منه نحو ثمانين رجلا ، وجُرح الكثير

واشتد عطشهم.

<sup>(</sup>١) في س "كثروا".

<sup>(</sup>٢) في س "والجعل".

<sup>(</sup>٣) في س "بهاجوهم".

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ موجود في ب فقط ( ص ٢٠٠ ب ) .

واتفق أن بعض من أسروه نزل إلى السلطان وعن فه أن التتار قد أجمعوا على النزول في السّحر ومصادمة الجيش ، وأنهم في شدّة من العطش . فاقتضى الرأى أن يُفْرَج لهم عند نزولهم ، ثم يركب الجيش أقفيتهم .

فلما باتوا على ذلك وأصبح نهار يوم الاثنين ، ركب النتار في الرابعة ونزلوا من الجبل ، فلم يتعرّض لهم أحد . وساروا إلى النهر فاقتحموه ، وعند ذلك ركبهم بلاه الله من المسلمين ، وأيّدهم بنصره حتى حصدوا رؤوس التتار عن أبدانهم ، وصرّوا في أثرهم إلى وقت العصر وعادوا إلى السلطان . فسر حت الطيور بالنصر إلى غزة وَمَنع المهزمين من التوجّه إلى مصر ، وتتَبعُ من نهب الخزائن السلطانية والاحتفاظ به . وعُيّن الأمير بدر الدين بكتوت الفتاح (١) للمسير بالبشارة إلى مصر ، وسار من وقته ؛ وكتب إلى دمشق الدين بكتوت الفتاح (١) للمسير بالبشارة إلى مصر ، وسار من وقته ؛ وكتب إلى دمشق وسائر القلاع بالبشارة .

[ثم ركب السلطان (٢) في يوم الاثنين من مكان الواقعة]، وبات ليلته (٢) [بالكسوة]، وأصبح يوم الثلاثاء [خامس الشهر] وقد خرج إليه أهل دمشق، فسار إليها - [ومعه الخليفة] - في عالم من الفرسان والعامة والأعيان والنساء والصبيان، لا يحصيهم إلا من خلقهم سبحانه، وهم يضجّون بالدعاء والهناء. وتساقطت عبرات الناس، ودُقت البشائر، وكان يوما لم يشاهد مثله، إلى أن نزل السلطان بالقصر الأبلق، [ونزل الخليفة بالتربة الناصرية]، وقد زُبنت المدينة.

واستمر الأمراء في أثر التتار إلى القريتين ، وقد كُلَّت خيول التتر وضعفت نفوسهم وألقوا أسلحتهم ، واستسلموا للقتل والعساكر تقتلهم بغير مدافعة ، (٢٤٤) حتى إن أراذل العامة والغلمان قتلوا منهم خلقا كثيرا ، وغنموا عدة غنائم ، وقتل الواحدُ من العسكر العشرين من التتر فما فوقها . وأدركت عربانُ البلاد التتارَ وأخذوا في كيدهم : فيجيء منهم الاثنان والثلاثة إلى العدة الكثيرة من التتار كأنهم يسيرون بهم في البر من طريق قريبة إلى الليل ، ثم يدَعونهم و ينصرفون ، فتتحيّر التتر في البرية وتصبح فتموت عطشا . وفيهم

<sup>(</sup>١) في س ''الفياح'' . انظر النويري (نهاية الأرب ، ج ٣٠ ، ص ٣٣٧ ب ) .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويري ( نفس المرجع والجزء والصفحة ) .

<sup>(</sup>٣) في س''وبات السلطان ليلته''، وقد حذف الفاعل لانسجام الجُملة مع سابقتها .

من فر" إلى غوطة دمشق ، فتتبّعهم الناس وقتلوا منهم خلقا كثيرا .

وخرج والى البر حتى جمع من استشهد من السلمين ، ودفعهم فى موضع واحد بغير غسل ولا كفن ، و بنى عليهم قبة . وتتبع نائب غنة من انهزم من المسكر وأخذهم وفتشهم ، فظفر منهم بجماعة معهم الأكياس المال بختمها . ووقف الأمير علم الدين سننجر الجاولى بطريق دمشق ومعه الخزان وشهود الخزانة ، وأخذ الغلمان فظفر منهم بشى مكثير مما نهبوه ، وعوقب جماعة بسبب ذلك . وما زال الأمر يشتد فى الطلب ، حتى تحصل أكثر ما نهب من الخزائن ، ولم يفقد منه إلا القليل .

وشمل السلطان الأمراء بالخلع والإنعام ، وحضر الأدير سيف الدين برلغي - وقد انهزم فيمن انهزم - فلم يأذن له السلطان في الدخول عليه ، وقال : " بأى وجه يدخل على أو ينظر في وجهي ؟ " ، فما زال به الأمراء حتى رضى عنه وأذن في دخوله ، فقبل الأرض . وقبيض على رجل من أمراء حلب كان قد انتمى إلى التتار وصار يدلهم على الطرقات ، فسُمَّر على جمل وشُهر بدمشق وضواحيها . واستمر الناس طول شهر رمضان في مسرات تتجدد ، وصلى السلطان صلاة عيد الفطر ، وخرج من دمشق في ثالث شوال بريد مصر .

وأما التنار فإنه (٢) قُتُل أكثرهم ، (٢٤٤ ب) حتى لم يعبر قطلوشاه الفرات إلا في ١٥ قليل من أصحابه . ووصل خبر كسرته إلى همذان (٢) فوقعت الصرخات في بلادهم ، وخرج أهل توريز وغيرها إلى لقائهم ، واستعلام خبر مَن فُقدَ منهم ، فأقامت النياحة في توريز شهرين على القتلى . وبلغ الخبر غازان فاغتم عنا عظيا — وخرج من منخريه دم كثير حتى أشنى على الموت ، واحتجب حتى عن الخواتين (٤) — ، فإنه لم يصل إليه من كل عشرة واحد ،

<sup>(</sup>۱) لا يوجد في الفلقشندي (صبح الأعشى ، ج ٥ ، ص ٢٥ - ٤٦٦) في باب أرباب الوظائف من كتاب الأموال وظيفة بهذا الاسم ، على أن لفظ ''خزان'' وارد في (Dozy : Supp. Dict. Ar.) يمعني الموكل بحفظ شيء من الأشياء في عهدته ، ولعل المقصود به في مصطلح دولة الماليك الشخص الذي يوكل إليه صماقية خزانة السلطان في الأسفار والحروث .

<sup>(</sup>٢) في س ''فانه لما ميل اكثره'' ، وقد حذفت '' لمما '' لتستقيم العبارة .

<sup>(</sup>٣) في س "همدان" .

 <sup>(</sup>٤) في س '' الحوالين '' .

10

فارتج الأردوا بمن فيه . ثم جلس غازان وأوقف قطلوشاه وجو بان وسوتاى ومن كان معهم من الأمراء ، وأنكر على قطلوشاه وأمر بقتله ، فما زالوا به حتى عَنى عنه من القتل ، وأبعده من قدّامه حتى صار على مسافة كبيرة بحيث يراه ؛ وقام إليه - وقد مسكه الحجاب - سائر من حضر وَهُم خلق كثير جدا ، وصار كل منهم يبصق في وجهه حتى بصق الجيع ؛ ثم أبعده عنه إلى كيلان (۱) . وضرب [غازان] بولاى عدّة عصى ، وأهانه . وقد ذكر الشعراء وقعة التتر هذه فأ كثروا (۲) .

وسار السلطان من دمشق [في يوم الثلاثاء الثالث من شوال (٢٣) ، ووصل إلى القاهرة يوم ودخلها في الثالث والعشرين منه]. و [كارف قد] قدم بكتوت الفتاح إلى التاهرة يوم الاثنين ثامن شهر رمضان ، قرسم بزينة القاهرة من باب النصر إلى باب السلسلة من القلمة ، وكُتب بإحضار سائر مغانى العرب من أعمال مصر كلها . [واستمر"ت الزينة من بعد وصول الأمير بكتوت الفتاح بكتاب البشارة إلى أن قدم السلطان ، و بعد ذلك بأيام] . وكان قبل قدوم بكتوت الفتاح قد وقعت بطاقة من قطيا بخبر البشارة ، وتأخّر الفتاح لوجع يده ؛ فقلق الناس وغلقت الأسواق ، وأبيع الخبز أر بعة أرطال بدرهم ، والراوية الماء بأر بعة دراهم . فلما قدم خرج الناس إلى لقائه ، وكان يوما عظيا . وتفاخر الناس في الزينة ونصبوا القلاع ، واقتسمت أستادارية الأمراء شارع القاهرة إلى القلعة ، ورتبّوا ما يخص كل واحد منهم وعملوا به قلمة ، بحيث نودي من استعمل صانعا في ( ١٢٤٥ ) غير عمل القسلاع كانت عليه جناية (١٤٠٠ النجارة . وتفاخروا في عليه جناية (١٤٠٠ النجارة . وتفاخروا في تريين القلاع ، وأقبل أهل الريف إلى القاهرة للفرجة على قدوم السلطان وعلى الزينة ، فإن

<sup>(</sup>١) كذا فى س بغير ضبط ، والصحيح جيلان ، والرسم الوارد بالمنن هو ماتقول به العجم ؟ وجيلان اسم لبلادكثيرة من وراء طبرستان ، والنسبة إليها جيلانى وجيلى . (ياقوت : معجمالبلدان ، ج ٢ ، ص ٢ ٧ ).

<sup>(</sup>۲) يوجد كثير من هذا الشعر في (Zetterstéen : Beiträge. P. 115, et seq.) ، هذا وقد أورد النويرى (نهاية الأرب ، ج . ٣ ، ص ٣٣٧ ب ، وما بعدها ) نص مؤلف صنير في هذه الوقعة ، صنفه القاضى علاء الدين على بن عبد الظاهر ، وسمام الروش الزاهر في عروه الماك الناصر ، وهو في ملحق رقم ١٦ ، في آخر هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة من النويرى (نهاية الأرب، ج. ٣ ، ص ٣٣٧ ب) .

<sup>(</sup>٤) المقصود بالجناية هنا الغرامة . (انظر الفهرس) .

الناس أخرجوا الحلى والجواهم واللآلى وأنواع الحرير فَرَيّنوا بذلك . ولم ينسلخ شهر رمضان حتى تهيأ أمر القلاع : وعمل ناصر الدين محمد بن الشيخى الوالى قلعة بباب النصر فيها سائر أنواع الجدوالهزل ، ونصب عدة أحواض ملأها بالسكر والليمون ، وأوقف مماليكه بشر بات حتى يسقوا العسكر .

فقدم السلطان في يوم الثلاثاء ثالث عشرى شوال ، وقد خرج الناس إلى لقائه ؛ و و بلغ كراه البيت الذي يمرّ عليه من خمسين درها إلى مائة درهم . فلما وصل [السلطان] باب النصر ترجّل سائر الأمراء ، وأول من ترجّل منهم الأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح ، وأخذ سلاح السلطان . فأمره السلطان أن يركب لكبر سنّه و يحمل السلاح خلفه ، فامتنع ومشى . وحمل الأمير مبارز الدين سوار الرومي أمير شكار القُبّة (١) والطَّير ، وحمل الأمير بكتمر أمير جاندار العصى (٢) ، والأمير سنجر الجقدار (١) الدبوس . ومشى كل أمير في من منزلته ، وفرش كل منهم الشقق من قلعته إلى قلعة غيره ، فكان السلطان إذا تجاوز قلعة فرَشت القلعة المجاورة لها الشقق حتى يمشى عليها بفر سه مشيا هينا ، لأجل مَشي الأمراء بين يديه ؛ وكما رأى قلعة أمير أمسك عن المشي حتى يعاينها و يعرف ما اشتمات عليه هو والأمراء . هذا والأسرى من التتار بين يديه مقيدون (١) ، ورؤوس من قتُل منهم معلَّقة في والمراء . هذا والأسرى من التتار بين يديه مقيدون (١) ، ورؤوس من قتُل منهم معلَّقة في رقامهم ، وألف رأس على ألف رمح ، وعدة الأسرى ألف وستانة في أعناقها ألف وستائة ورأس ، وطبولهم قدّامهم غرّقة .

( ٢٤٥ ب ) وكانت القلاع التي نصبت قلمـ أه الأمير ناصر الدين [ محمد بن ] الشيخي بجوار باب النصر ، وتليها قلمة الأمير علاء [ الدين ] مغلطاي بن أمير مجلس ، و بعده ( ) ...

<sup>(</sup>۱) يظهر أن القبة والطير هم المظلة التي كانت من رسوم الفاطميين في مصر ، ويتضح هذا من تعريف الفلقشندي (صببح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٧ ، وما بعدها ) للمظلة ، ونصه : " المظلة ويعبر عنها بالجتر ، وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب ، على أعلاها طائر من فضة ، (ص ٨) مطلية بالذهب . . . ، وهي من بقايا الدولة الفاطمية " ؛ ولعل الفرق بينهما أن التسمية تغيرت إلى القبة والطير في عصر الماليك .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالعصى هنا الصبولجان (Le sceptre) . انظر (٧) المقصود بالعصى هنا الصبولجان (Quatremère : Op. Cit. II. 2. p. 210)

<sup>(</sup>٣) في س "الجمقدار".

<sup>(</sup>٤) في س "ممدن".

<sup>(</sup>ه) بياض في س.

این أیمش السعدی ، ثم الأمیر علم الدین سنجر الجاولی ، و بعده الأمیر طغریل الإیغانی ، ثم بهادر الیوسنی ، ثم سودی ، ثم بیلیك الحطیری ، ثم برلغی ، ثم مبارز الدین أمیر شكار ، ثم أیبك الخاذندار ، ثم سنقر الكال الحال ، ثم سنقر الكال ، ثم موسی بن الملك الصالح ، ثم سیف الدین آل (۱) ملك ، ثم علم الدین الصوابی ، ثم جمال الدین الطشلاق ، ثم سیف الدین آدم ، ثم الأمیر سلار النائب ، ثم بیبرس الجاشنكیر ، ثم بكتاش أمیر سلاح ، ثم الطواشی مرشد الخازندار — وقامته علی باب المدرسة المنصوریة — ، و بعده بكتمر أمیر جندار ، ثم أیبك البغدادی نائب الغیبة ، ثم این أمیر سلاح ، ثم بكتوت الفتاحی (۲) ، ثم جندار ، ثم أیبك البغدادی نائب الغیبة ، ثم بیبرس الحاد دار ، ثم لاجین زیر باج الجاشنكیر ، تب طیبرس الخازنداری نقیب الجیش ، ثم بلبان طرنا ، و بعده سنقر العلائی ، ثم بهاء الدین یعقو با ، ثم الأبو بكری ، ثم بهادرالعزی ، و كوكای بعده ، ثم قرا لاجین ، ثم كرای المنصوری ، ثم جمال الدین أقوش قتال السبع — وقلعته علی باب زویلة . واتصلت القلاع من باب زویلة ، واتصلت القلاع من باب زویلة الی باب السلسلة ، و إلی باب القلعة و باب القلة ، فكانت عدتها سبعین قلعة .

وعند ما وصل السلطان إلى باب المارستان نزل وصعد إلى قبر أبيه ، وقرأ القراء قدّامه . ثم ركب إلى باب زويلة ، ووقف حتى أركب الأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح خلفه و بيده السلاح . وسار على الشقق الحرير إلى داخل القلعة ، والتهانى فى دور السلطان والأمراء وغيرهم ؛ وكان يوماً عظيا (٢٤٦) إلى الغاية .

فلما استقر السلطان بالقلعة أنم على الأمير برلغى بثلاثين ألف درهم واستقر أمير الركب، وقد م له الأمراء شيئاً كثيراً. وكُتب على يده إلى أبى الغيث وأخيه أميرى (١٠) مكة ألا يمكنوا من الأذان بحى على خير العمل، ولا يتقدّم في الحرم إمام زيدى، وألا يُر بط الحاج حتى يقبضوا على ما كان في الكعبة مما سموه العروة الوثقى، ولا يمكن أحد من مس المسار الذي كان في الكعبة. وكان يحصل من التعلّق بالعروة الوثقى ومن التساّق إلى المسار عدة

`0

11

10

<sup>(</sup>١) ضبط هذا اللفظ بمدة على الألف من (Zetterstéen : Beiträge. P. 139)

<sup>(</sup>٢) كذا في س .

<sup>(</sup>٣) كذا في س .

<sup>(</sup>٤) في ص "اصا".

مفاسد قبيحة ، فَتُرك ذلك كله بسفارة الأمير بيبرس ، وتُرك الأذان بحى على خير العمل من مكة ، ولم يتقدُّم من حينئذ إمام زيدى للصلاة بالحرم .

وفى هذه السنة بنابلس صام الحنابلة شهر رمضان على عادتهم بالاحتياط ، واستكمل الشافعية وغيرهم شعبات وصاموا . فلما أتم الحنابلة ثلاثين يوماً أفطروا ، وعيدوا وصلوا صلاة العيد ولم يُر الهلال . فصام الشافعية والجهور ذلك النهار ، وأصبحوا فأفطروا وعيدوا وصلوا صلاة العيد . فأنكر نائب الشام على متولى نابلس كيف لم يجتمع الناس على يوم واحد ، ولم يُسمع بمثل هذه الواقعة .

واتفّق أيضاً أن أهل مدينة أغر ناطة (١) بالأندلس صاموا شهر رمضان ستة وعشرين يوماً ، وذلك أن الفيوم تراكت عندهم عدة أشهر قبل رمضان ، فلما كانت (٢) ليلة السابع والعشرين طلعوا المأذنة لَيقَدُوها على العادة ، فإذا الغيوم قد أقلعت وظهر الهلال ، فأفطروا .

وفيها سخط الأمير بيبرس الجاشنكير على كاتبه المعلم المناوى من أجل فراره إلى غنة في وقت الوقعة ، وطلب أبا الفضائل أكرم النصر انى كاتب الحوائج خاناه وألزمه حتى أسلم ، وخلع عليه وأقره في ديوانه ؛ فزادت رتبته حتى صار إلى ما يأتى ذكره إن شاء الله ، وعرف بكريم الدين الكبير.

وفيها قام الأمير بيبرس الجاشنكير في إبطال عيد الشهيد (٢) بمصر: وذلك أن النصارى ١٥ كان عندهم تابوت فيمه أصبع يزعمون أنه أصبع بعض شهدائهم ، وأنّ النيل لا يزيد ما لم يُر م فيه هذا التابوت ؛ فتجتمع نصارى أرض مصر من سائر الجهات إلى ناحية شبرا ، و يخرج أهل القاهرة ومصر ، وتركب النصارى الخيول للعب ؛ و يمتلي البر بالخيم ، والبحر بالمراكب المشحونة بالناس ، ولا يبقى صاحب غناء ولا لهوحتى يحضر ، وتتبر ج زواني سائر البلاد . و يباع في ذلك اليوم من الخر بنحو مائة ألف درهم ، حتى إنه في سنة باع رجل ٢٠

<sup>(</sup>١) كذا فى س بغير ضبط، والمقصود مدينة غرناطة المعروفة بالأندلس، وقد ذكر ياقوت (معجم البلدان، ج ٣، ص ٧٧٨)، أن الرسم المثبت بالمتن هنا هو الصحيح، وإنما أسقط العامة حرف الألف. (٢) فى س"كان".

<sup>(</sup>٣) أورد القريزى (المواعظ والاعتبار ، ج ١ ، ص ٦٨٪، وما بعدها ) تاريخا طويلا لهذا العيد ، على أنه لا يخر ج في جوهره عما هنا فيا يلي .

نصراني بمائتين (١) وعشرين ألف درهم خراً ، فكان أهل شبرا يوفون الخراج من ثمن الخر؟ (٣٤٦ ب) وتثور في هذا اليوم الفتن ويقتل عدة قتلي ، فأمر الأمير بيبرس بإبطال ذلك ، وألا يُرمى التابوت في النيل ، وأخرج الحجاب والوالي حتى منعوا النياس من الاجتماع ، بعد أن كتب إلى جميع الولاة بالنداء ألا يخرج أحد إلى عمل عيد الشهيد . فشق ذلك على النصاري ، واجتمعوا مع الأقباط الذين أظهروا الإسلام ، وصاروا إلى التاج بن سعيد الدولة لتمكنه من الأمير بيبرس ؛ فعار إليه وخيّله من انكسار الخراج بإبطال العيد ومن عدم طاوع النيل ، فلم يلتفت إليه وضم على إبطاله ، فبطل .

وفيها جهَّز صاحب سيس مراكب إلى نحو قبرص فيها بضائع قيمتها قريب من مائة ألف دينار ، فألقاها الربح على مينة دمياط ، فَأْخِذَت برمَّتها .

۱۰ و [فيها] قدم الحبر بقحط بلاد تقطاى (۲) مدة ثلاث سنين ، ثم أعقبه موتان فى الخيل والغنم حتى فنيت ولم يبق عندهم ما يؤكل ؛ فباعوا أولادهم وأقار بهم للتجار ، فقدموا بهم إلى مصر وغيرها .

وفيها كانت الزلزلة العظيمة : وذلك أنه حصل بالقاهرة ومصر في مدة نصب القلاع والزينة من الفساد في الحريم وشرب المخور ما لا يمكن وصفه ، من خامس شهر رمضان إلى أن قُلمت في [ أواخر (٢) شوال ] . ا فلما كان يوم الحيس ثالث عشرى ذى الحجة عند صلاة الصبح اهتر ت الأرض كلها ، وسُمع للحيطان قعقعة وللسقوف أصوات شديدة ؛ وصار الماشي يميل والراكب يسقط حتى تخيل الناس أن السهاء انطبقت على الأرض ، فورجوا في الطرقات رجالا ونساء ، قد أعجلهم الخوف والفزع عن ستر النساء وجوههن . واشتد الصراخ وعظم الضجيج والعويل ، وتساقطت الدور وتشققت الجدران ، وانهدمت واشتد المؤراخ وعظم الضجيج والعويل ، وتساقطت الدور وتشققت الجدران ، وانهدمت واشعونهن ؛ وخرجت

<sup>(</sup>۱) فی س "عادی".

<sup>(</sup>۲) فى س ''نقطاى''، والمقصود هنا مملكة القفجاق التترية ، وكان على عرشها تقطاى بن تلابغا (۲) فى س ''نقطاى''، والمقصود هنا مملكة القفجاق التترية ، وكان على عرشها تقطاى بن تلابغا (Toktū) ، انظر (Toktū) ، انظر (Lane-Poole : Muh. Dyns. P. 230) . هذا ويلاحظ نما يلى بالمتن أن مجاعات البلاد الحجاورة لمصر كانت عاملا من عوامل ازدياد المماليك بها .

<sup>(</sup>٣) موضع ما بين القوسين بياض في س . انظر ما سبق ، ص ٩٣٨ ، سظر ٧ – ١١ .

رياح عاصفة ، ففاض ماء النيل حتى ألق المراكب التي كانت بالشاطىء قدر رمية سهم ، وعاد الماء عنها فصارت على اليبس وتقطّعت مراسيها ؛ واقتلع الريح المراكب السائرة في وسط الماء ، وحذفها (١) إلى الشاطىء .

وفُقد للناس من الأموال شيء كثير: فإنهم لما خرجوا من دورهم فزعين تركوها من غير أن يَعُوا على شيء مما فيها ، فدخلها أهل الذعارة (٢) وأخذوا ما أحبّوا . وصار الناس إلى خارج القاهرة ، وبات أكثرهم خارج باب البحر ، ونصبوا الحيم من بولاق إلى الروضة . ولم تكد دار بالقاهرة ومصر تَسْلَم (٢) من الهدم أو تشقّت بعضها ، وسقطت الزُرُوْب (١) التي بأعلى الدور ، ولم تبق دار إلا وعلى بابها التراب والطوب ونحوه . وبات الناس ليلة الجمعة بالجوامع والمساجد ، يدعون الله إلى وقت صلاة الجمعة (٥) .

وتواترت الأخبار من الغربية بسقوط جميع دور مدينة سخا، حتى لم يبق بها جدار قائم وصارت كوما ؛ وأن ضيعتين بالشرقية خر بتا حتى صارتا كوما . وقدم الخبر من الإسكندرية بأن المنار انشق وسقط من أعلاه نحو الأربعين شرفة (٢) ، وأن البحر هاج وألتى الريح العاصف موجه حتى وصل باب البحر وصعد بالمراكب الإفرنجية على البرم ؛ وسقط جانب كبير من السور ، وهلك خلق كثير .

وقدم الخبر من الوجه القبلى بأن فى اليوم المذكور هبت ريح سوداء مظلمة حتى لم يَرَ الحدُّ أحدًا قدر ساعة ، ثم ماجت الأرض وتشقّقت (٧) وظهر من تحتها رمل أبيض ، وفى بعض المواضع رمل أحمر ؛ وكَشَط (٢٤٧ ب) الريح مواضع من الأرض فظهرت عمائر ُ قد رَكِبُها السَّافي (٨) ، وخر بت مدينة قوص ، وأن رجلا كان يحلب بقرة فارتفع في وقت الزلزلة

<sup>(</sup>١) في س ''وحدمها'' ، وفي محيط المحيط أن فعل ''حذف'' يأتى بمعنى ''أسقط'' ، وبقال أيضاً حذفه من شعره أخذه ، وبالعصاة رماه بها ، وأكثر العـامة يقولون ''حدفه '' بالدال المهملة .

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، ويقال للواحد من أهل الذعارة ذاعر ، وهو الخبيث ، والحائف أيضا ؛ والذعرية من السنين الشديدة ، فيقال سنة ذعرية ؛ والدعارة — بالدال — الحبث والفــق والفـر أيضا ، والداعر الحبيث . (محيط محيط) . (٣) في س "سلمـــ" .

<sup>(</sup>٤) الزروب جم زرب ، ومعناه هنا ميازيب الماء . ( محيط المحيط ) .

<sup>(</sup> ه ) يوجد في (Zetterstéen : Op. Cit, PP. 126 et seq) وصف شاهد عيان لحوادث هذا الزلزال .

<sup>(</sup>٦) فوق هذا اللفظ في س إشارة إلى لَحَق غير موجود بالهامش، ولعل المفريزي أنسي إثباته أو أهمله .

<sup>(</sup>٧) في س '' ويشققت الازض'' . (٨) السافي التراب الذي حملته الربح . (محيط المحيط ) .

و بيده المحلب ، وارتفعت البقرة حتى سكنت الزلزلة ، ثم انحط إلى مكانه من غير أن يتبدّد شيء من اللبن الذي في المحلب. وقدم الخبر من البحيرة أن دمنهور الوحش لم يبق بها بيت عامر .

وخرب من المواضع المشهورة جامع عرو بن العاص عصر ، فالتزم الأمير سلار النائب بعارته ، وخر بت أكثر سوارى (١) الجامع الحاكمي بالقاهرة وسقطت مأذنتاه (٢) ، فالتزم الأمير بيبرس الجاشنكير بعارته ، وخرب الجامع الأزهر ، فالتزم الأمير سلار بغارته أيضاً ، وشاركه فيه الأمير سنقر الأعسر (٣) ، وخرب جامع الصالح خارج باب زويلة ، فعمر من الحاص السلطاني ، وتولّى عمارته الأمير علم الدين سنجر ، وخر بت مأذنة المنصورية ، فعمرت من الوقف على يد الأمير سيف الدين كهرداش الزرّاق . وسقطت مأذنة جامع الفكاهين ، وكتب بعارة ما تهدّم بالإسكندرية ، فوجد قد انهدم من السور ست وأر بعون بدنة ، وسبعة عشر برجا (١) ، فغمرت ،

ا وقدم البريد من صفد أنه في يوم الزلزلة سقط جانب كبير من قلعة صفد ؟ وأن البحر من جهة عكا انحسر قدر فرسخين وانتقل عن موضعه إلى البر ، فظهر في موضع الماء أشياء كثيرة في قعر البحر من أصناف التجارة ؛ وتشقّقت جدر جامع بني أمية (٥) بدمشق .

واستمرت الزلزلة خمس درج ، إلا أن الأرض أقامت عشرين يوما ترجف ؛ وهَلك تحت الردم خلائق لا تحصى . وكان الزمان صيفا ، فتوالى بعد ذلك سَمُوم شديدة الحرّ عدة أيام . واشتغل الناس بالقاهرة ومصر مدة فى رمّ ما تشعّث و بنى ما هدم (٢) ، وغلت أصناف العارة لكثرة طلبها ، فإن القاهرة ومصر صارت محيث إذا رآها (١٢٤٨) الإنسان

<sup>(</sup>١) كذا في س .

<sup>(</sup>۲) فی س " ماذیتیه " .

<sup>(</sup>٣) في س '' الازهر '' ، وخطأ المتريزي واضخ .

<sup>(</sup>٤) يلى هـذا فى س لفظ ''بديه'' وقد حذفت ؛ وسبب ورودها أن المقريزى كتب العبارة أولاً كالآتى ، '' وكب بعاره ما تهدم بالاسكندريه فوجد فد انهدم من السور ست بدنه ... '' ، ثم أضاف بالهامش عبارة '' واربعون بدنه وسبعة عشر برجا '' ، فلم تعد ثمث حاجة إلى لفظ '' بدنه '' المشار إليه .

<sup>(•)</sup> قبالة هذا اللفظ في س آثار كتابة ممحوة محوا تاما ، ومكانهــا إشارات أربع رصمها كالآتي بها صرّ صر.

<sup>(</sup>٦) في س ''وهدم مانني'' .

يتخيّل أن العدو أغار (ا) عليها وخرجها . فكان فى ذلك لطف من الله بعباده ، فإنهم رجعوا عن بعض ما كانوا عليه من اللهو والفساد أيام الزينــة ، وفيهم من أقام عن ذلك المثرة توارد الأخبار من بلاد الفريج وسائر الأقطار بما كان من هذه الزلزلة .

واتفّق فيها من الأمر العجيب أن الأهير بيبرس الجاشنكير لما رمّ ما تشعّت من الزلزلة بالجامع الحاكمي، وجد في ركن من المأذنة كفّ إنسان بزنده قد افّ في قطن وعليه أسطر مكتو بة لم يُدْرَ ما هي، والكف طرى ونبشت دكان لَبّان ثما سقط في الزلزلة ، فإذا أخشابها قد تصلّبت على اللبان وهو حيّ ، وعنده جرّة ابن يتقوّت منها مدة أيام ، فأخرج حيا لم يمسسه (٢) موء .

وفى هذه السنة استقر فى نياية صفد الأمير سنقرشاه المنصورى ، عوضاً عن بدخاص ؛ وأنم على بدخاص بإمرة بديار مصر . ونقل قبحق من نيابة الشو بك إلى نيابة حاة ، عوضا عن العادل كتبغا بعد (٢) موته . واستقر بلبان الجوكندار فى نيابة حمص ، بعد موت سيف الدين البكى . ثم استعفى [ بلبان ] ، فولى عن الدين أيبك الجوى [ نائب قامة (١) دمشق ] عوضه ، واستقر عوضه فى نيابة قامة دمشق بيبرس التلاوى . و بلغ النيل ثمانية عشر ذراعاً .

ومات فى هذه السنة ممر له ذكر برهان الدين إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم السكندرى الشافعى ، فى رابع عشرى شوال بدمشق ؛ ومولده بالإسكندرية سنة ست وثلاثين وستمائة ؛ وكان مشهوراً بالعلم والديانة ، ناب فى خطابة جامع بنى أمية ، وباشر الحكم مدة بدمشق ودرس بها ، وأفاد زماناً . و [مات] كال الدين آحد بن أبى الفتح ابن محمود بن أبى الوحش أسد بن سلامة بن سلمان بن فتيان ، (٣٤٨ ب) المعروف بابن

<sup>(</sup>١) في س "غار ".

<sup>(</sup>٢) في س "عسه"

<sup>(</sup>٣) كان أبو الفداء ، مؤلف كتاب المختصر فى أخبار البشر المتداول فى هذه الحواشى ، يريد تلك النيامة لنفسه باعتباره سليل الأيوبيين أصحابها منذ أيام صلاح الدين الأيوبى ، فأرسل إلى الناصر يطلب إقامته عليها ، غير أن قاصده وصل إلى القاهرة بعد ثعيين قبحق . انظر أبا الفداء (نفس المرجع ، ج ٤ ، ص ٥١).

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين القوسين مما يلي هنا ، سطر ١٢.

العطار ، أحد كتاب الدرج بدمشق ، في رابع عشرى ذي القعدة ؛ ومولده سنة ست وعشرين وستانة ؛ وكان كثير التلاوة للقرآن ، محباً لساع الحديث وحدَّث ، وكان صدراً كبيراً فاضلا له نظم ونثر ، وأقام يكتب الدرج أر بعين سنة . و [ مات ] الشيخ شهاب الدين أحمد بن برهان الدين إبراهم بن معضاد الجعبري ، بالقاهرة في . . . (١). و [ مات ] الأمير فارس الدين البكي الساقى ، أحد مماليك الظاهر بيبرس ؛ تنقّل في الخدّم حتى صار من أمراء مصر ، ثم اعتُقل إلى أن أفرج عنه المنصور قلاون وأنم عليه بإمرة ، ثم ولاه نيابة صفد فأقام بها عشر سنين ؛ وفر مع قبحق إلى غازان وتزوَّج بأخته ، ثم قدم مع غازان ولحق بالسلطان ، فولاً ه نيابة حمص حتى مات بها يوم الشلاثاء ثامن ذي القعدة ؛ وكان مليح الشكل ، ما جلس قط بغير خُفّ ، و إذا ركب ونزل حلّ جمداره شاشه ، فإذا أراد الركوب لُّمه مرة واحدة كيف جاءت ، ويركب ولا يعيد لفة الشاش مرتين أبداً . واستشهد بوقعة شقحب عن الدين أيدم العزيي نقيب الماليك السلطانية ، وهو من مماليك عن الدين أيدم نائب دمشق ؛ وكان كثير الهزل ، و إليه تنسب سويقة العزى خارج القاهرة . و [مات] الأمير أبدس الشمسي القشاش ، وكان قد ولي الغربية والشرقية جيعاً ، واشتدّت مهابته ؛ وكان يعذّب أهل الفساد بأنواع قبيحة من العذاب : منها أنه كان يغرس خازوقاً ويجعل نُحَدّده قائماً ، و بجانبه صار كبير يملّق فيه الرجل ، ثم يرسله فيسقط على الخازوق فيدخل فيه و يخرج من بدنه ؛ ولم يجرأ أحد من الفلاحين بالغربية والشرقية في أيامه أن يلبس منزراً أسود ، (٢٤٩) ولا يركب فرساً ولا يتقلَّد سيفاً ، ولا يحمل عصا نَجُلُّبة بِحديد ؛ وَعَمِل بها الجسور والترع وأتقنها ، وأنشأ جسراً بين مَلَقَة (٣) صَنْدَفا وأرض سمنود يعرف بالشقفي ، فرآه بعد أن استشهد بمدة قاضي الحلة في النوم ، فقال له : وقس اتحنى الله وغفر لي بمارة جسر الشقفي " ؛ وكان قد ُفلِج واستعنى من الولاية ولزم بيته ، وخرج لغزوة شقحب في محفة إلى وقت القتال، فلبس (٢) سلاحه وركب وهو في غاية الألم، فقيل له:

<sup>(</sup>۱) ياض في س.

 <sup>(</sup>۲) الملقة مؤنث الملق ، وهو ما استوى من الأرض . ( محيط المحيط ) . وصندفا — واسمها سندفا في مبارك ( الخطط التوفيقية ، ج ۱۲ ، ص ۰۸ ) — قرية بلصق الحجلة الحكبرى من الجهة الجنوبية ، بل هى الآن جزء منها .

<sup>(</sup>٣) في س "لبس".

و إنك لا تقدر " ، فقال : " والله لمثل هذا اليوم أنتظر ، و إلا إيش يتخلص (١) القشاش من ربّه بغير هذا ؟ " ، و حمل على العدو وقاتل فقتل ، ورُثّي فيه ست جراحات . و [مات] الأمير حسام الدين أو ليا بن قرمان ، أحد الأمراء الظاهرية ، وهو ابن أخت قرمان وعرف بابن قرمان - ، وكان شجاعاً . و [مات] الأمير عن الدين أيبك أستادار . و[مات] الأمير عن الدين أيدم الرفا المنصوري . و[مات] الأمير جمال الدين أقوش الشمسي الحاجب . و [مات] الأمير سيف الدين بهادر الدكاجكي ، أحد الأمراء بحاة . و[مأت] صلاح الدين بن الكامل . و[مأت] علاء الدين بن الجاكي . و[مأت] الشيخ نجم الدين أيوب الكردي ، و [كان قد ] قدم إلى دمشق سنة سبع وثمانين وستمائة في طائفة من الأكراد ، واعتقده الأمراء وحملوا إليه المال فكان يتصدَّق به ؛ ثم قدم إلى القاهرة ، وخرج مع السلطان وقاتل بشقحب حتى قُتل . و [مات] الأمير شمس الدين سنقر الشمسي الحاجب. و [ مات ] سنقر الكافري ، أحد الأمراء. و [ مات ] سنقر شاه أستادار الجالق. و [ مات ] حسام الدين على بن باخل ، أحد أمراء المشراوات. و [ مات ] لاجين الرومي المنصوري أستادار المنصور قلاون ، و يعرف بالحسام أستادار ؛ وكان ديّنا خيراً حَشِما ، سمع الحديث . ومات الأمير شمس الدين سنقر العنتابي بدمشق ، ليلة الجمعة ثاني عشر ذي القعدة . ومات العادل(٢) كتبغا محاة ليلةَ الجمعة يوم عيد (٢٤٩ ب) الأضحى وهو في سن الكهولة ؛ وكان ديَّنا خيِّراً ، أسمر اللون قصيراً دقيق الصوت قصير العنق ، شجاعا سليم الباطن متواضعاً ؛ وهو من جنس المغل ؛ و [كان قد] طال مرضه واسترخى حتى لم يقدر على حركة يديه ورجليه ؛ وترك أولاداً ؛ فولى نيابة حماة بعده الأمير سيف الدين قبجاق المنصوري ، [ وقد ] نقل إليها من نيابة الشوبك . و [ مأت ] الشيخ تتى الدين محمد بن مجد

<sup>(</sup>١) في س "سحلس".

<sup>(</sup>٢) تقد من أخبار هذا الأمير في مواضع شتى بالمتن ، (انظر الفهرس) ، وهو السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المنصورى ، وقد خلع من السلطنة سنة ٦٩٦ هـ ، وقنع بنيابة حماة وعاش بها حتى وفاته ، وفي هذا دليل على أن وظيفة السلطنة في دولة الماليك كانت كوظيفة النيابة شخصية بحتة ، ينالها من بينهم الأقوى أو الأرشد أو الأكثر نفرا ، ثم ينزل عنها بالوفاة أو قبلها إذا ما استطاع أمراء الماليك للى ذلك سبيلا ، وأن مبدأ الوراثة والتعاقب الذي دأب السلاطين على تطبيقه بتولية أبنائهم أولياء للعهد من بعدهم كان في الواقع مبدأ غريبا عن عقول السلاطين أنفسهم ، وأن النجاح المؤقت الذي صادفه ذلك المبدأ كان على الرغم من الأصراء والماليك .

الدين على بن وهب بن مطيع بن أبى الطاعة القشيرى المنفلوطي المعروف بابن دقيق (١) العيد في يوم الجمعة حادى عشر صفر ، عن سبع وسبعين سنة ، وهو على قضاء القضاة ؛ ومولده في خامس عشرى شعبان سنة خس وعشرين وستائة .

سنة ثلاث و سمعائة فيها انتدب الأمراء لعارة ما خرب من الجوامع بالزلزلة ، وأنفقوا فيها مالا جزيلا . وقدم الأمير برلغى الأشرفي من الحجاز ، وشكى من قلة مهابة الشريفين أبي الغيث وعطيفة وكثرة طمع العبيد في المجاورين بمكة . فأفرج عن الشريفين حميضة ورميثة من السجن ، وأحضرا إلى المجلس السلطاني وخُلع عليهما بكلفتات زركش ، فلم يلبسها حميضة إلا بعد التمتع والتهديد بالعود إلى الحبس . وأجلسا فوق جميع الأمراء ،

(١) أشاد النويري (نهاية الأرب، ج ٢٩، ص ٢١١، وما بعدها) بهذا القاضي الشهير عند ذكر توليته منصب فاضي قضاة الفافعية سسنة ١٩٥٠ هـ، ونما قاله فيه إنه كان كثير التطلع إلى أخبار نوامه بالأعمال والبلاد، وإنه كان يذكرهم بكتبه المشتملة علىالمواعظ والتحذيرات من عواقب الغفلة والإهال ، فكان مما كتبه إلى المخلص البهنسي قاضي أخم ، سنة سبع وتسعين وستمائة ، وقيل إنه كتب إلى جميع نوايه من القضاء عنل ذلك ، ما نصه بعد مقايلته على النص الوارد في الأدفوي (الطالم السعيد ، ص ٣٣٦ - ٣٣٧). "بسم الله الرحمن الرحم . الفقير إلى الله محمد بن على . يأبها الذين آمنواً قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . هذه المكاتبة إلى فلان ، وفقه الله لقبول النصيحة ، وآثاه لمـا يقر به قصدا صالحا ونية صحيحة . أصدرنا إليه بعد حمد الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، ويمهل حتى يلتبس الأمر بالإهال على المغرور ، تذكرة بأمر ربك ، قال يوماً عند ربك كالف سنة مما تعدون ، ويحذره صفقة من باع الآخرة بالدنيا ، فما أحد سواه مغيون ، عسى الله أن يرشده مهذا التذكار وينفعه ، وتأخذ هذه النصائح بحجزته عن النار ، فإني أخاف أن يتردي فيجر" من ولاه والعياذ بالله معه . والمقتضى لإصداره ما لمحناه من الغفلة المستحكمة على القلوب ، ومن تقاعد الهمم عن القيام بما يجب للرب على المربوب ، ومن أنسهم بهذه الدار وهم يزيجون عنها ، ومن علمهم بمنا بين أيديهم من عقبة كؤود وهم لا يتحققون منها ، ولا سما الفضاة الذين يحملون عب، الأمانة على كواهل ضعيفة " وظهروا بصوركبار وهم نحيفة . والله إن الأم لعظم ، وإن الخطب لجسم ، ولا أرى مع ذلك أمنـا ولا قرارا ولا راحة ، اللهم إلا رحلا نبذ الآخرة وراءه ، واتخذ إلهه هواه ، وقصر همه وهمته على حظ نفسه من دنياه ، فغايه مطلب الحياة والمنزلة في قلوب الناس وتحسين الرئي والملبس والركبة والحجلس ، غير مستشعر خسة حاله ولا ركاكة مقصده . فهذا لا كلام معه ، فإنك لا تسمم الموتى ، وما أنت بمسم من في القبور . فاتق الله الذي يراك حين تقوم ، واقصر أملك عليه فالمحروم من أمله غير مرحوم ، وما أنا وأنتم أيها النفر إلا كما قال حبيب العجمي ، وقد قال له قائل ليتنا لم نحلق ، فقال قد وقعتم فاحتالوا . وإن خنى عليك بعض هــذا الخطر ١/ وشغلتك الدنيا أن تقضى من معرفته الوطر ، فتأمل كلام النبوة: القضاة ثلاثة ، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن خاطبه مشققاً عليه : لا تأمرن على اثنين ولا ثلين مال يتم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم'' .

ونزلًا إلى منازلها وتُعمل إليهما سائر ما يحتاجان إليسه ؛ وهاداها (١) الأمراء ، وأجريت للها (٢) الرواتب والجرايات والكسوات ، وركبا مع السلطان في الميدان ، ولعب حميضة مع السلطان بالكرة.

وفيها سارت المساكر من القاهرة للغارة على بلاد سيس ، وعليهم الأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح ، ومعه الأمير علم الدين سنجر الصوابي والأمير شمس الدين سمنقر شاه المنصوري ومضافيهم ؛ وكُتب إلى طرابلس وحماة وصفد وحلب بخروج المساكر إليها . فوصل الأمير بدر الدين بكتاش إلى دمشق في (٢٥٠) ثاني عشر رمضان ، وخرج منها بعسكر دمشق ، فسار إلى حلب وأتته عساكر البلاد ، فمرض وأقام بحلب . وسار ابنه بالعساكر، وحرَّقوا مزارع سيس وخرَّبوا الضياع وأسروا أهلها، ونازلوا تل حمدون وقد امتنع بقلعتها جماعة كثيرة من الأرمن ، فقاتلوهم حتى فتحت بالأمان ، وأخذوا منها ستة ملوك من ملوك الأرمن . فشقّ ذلك على تكفور ملك سيس ، وقصد نكاية الملوك على تسليمهم قلعة تل حمدون بالأمان ، وكتب إلى نائب حلب بأنّ ملوك القلاع هم الذين كانوا يمنعون من حمل الخراج ، وفو فلا تفرجوا عن أحد منهم ، فليس عندي مَن يَز نُ المال سواهم عنه . فأمر النائب بقتلهم ، فضربت رقاب الملوك الخسة ؛ وأسلم منهم صاحب قلعة نجيمة والتزم بأخذ سيس، فحُمل إلى مصر وكُتب سحبته (٣) بعود المساكر بالفنائم؛ فسر" 10 الأمراء والسلطان بذلك ، وأكرم صاحب قلعة نجيمة ، وكتب بعود العساكر .

وقدم البريد بموت الأمير عن الدين أيبك الحوى نائب حمص ، فكتب لبلبات الجوكندار نائب قلعة دمشق باستقراره في نيابة حص ، وتوجَّه إليها في أمن عشري جمادي الأولى ؛ وولى عوضه نيانة قلعة دمشق بهادر السنجري .

وفيها وقع موتان في الخيول ببلاد الشام ، فمات من حلب ودمشق نحو الثمانين ألف فرس؛ وفشا [الموتان] في خيول مصر [أيضاً]، فهلك كثير منها. ووقع ببلاد الساحل جراد كثير . وفيها ارتفعت أسعار الغلال بمصر ، و بلغ الأردب القمح أربعين درها لتقاصُر

<sup>(</sup>١) في س "هاداه".

 <sup>(</sup>۲) فی س ''لمم'' '.
 (۳) فی س ''عجبه'' .

زيادة النيل ، ثم انحطّ [السعر] عن قليل وأبيع بخمسة وعشرين درها .

وفيها سار الأمير بدر الدين جنغلى بن شمس الدين البابا (۱) أحد مقدّمى التتار وافدا إلى الأبواب السلطانية بأهله وأتباعه ، فلما قدم البريد بمسيره كُتُب إلى نائب حلب ، فتاقّاه وبالغ في اكرامه ، وتاقّاه نائب دمشق ودخل به في حادى عشر ذى القعدة . وما زاات الإقامات تتلقاه حتى قدم إلى القاهرة ، فخرج الأمير بيبرس الجاشنكير إلى لقائه ومعه الإقامات تتلقاه حتى قدم إلى قبة النصر ، وصعد به إلى أن قبّل الأرض بين يدى السلطان في ثالث ذي الحجة ، وأنزل في دار بقلعة الجبل .

و [ فيها ] أخرج الأمير بهاء الدين قراقوش الظاهرى على إمرة بصفد ، وأنم على جنغلى بإمرته - وهي طبلخاناه ، وكتب له بزيادة مائة ألف درهم . ثم نقل إلى إمرة مائة ، وأنم على أمير على من ألزامه بإمرة عشرة ، وعلى نيروز من ألزامه بتقدمة ألف ، و بعث الأمراء إليه بالهدايا .

وفيها قدم رسول ملك الفرنج الريدراكون (٢) البرشاوني بهدية جليلة القدر للسلطان والأمراء ، وسأل فتح كنائس النصارى فأجيب إلى ذلك ، وفتحت كنيسة الميعاقبة بحارة زويلة وكنيسة الملكيين بالبندقانيين . وجُهِّز جوابه مع فخر الدين عثمان أستادار الأمير عن الدين الأفرم ، فاقترض نحو الستين ألف درهم ، وبالغ في التجمّل . فلما كان وقت السفر دفع الرسل مُلطّفًا من ملكهم إلى السلطان يسأل في فك رجسل ممن أسر بجزيرة أرواد ، فأفرج عنه وسار معهم إلى الإسكندرية ؟ فبَعث بعض الأسرى يعرّف السلطان بأن : " هذا الذي أفرج إ عنه إبن ملك كبير ، ولو أردتم فيه مركبا ملآن (٣) بالذهب بأن : " هذا الذي أفرج إ عنه إبن ملك كبير ، ولو أردتم فيه مركبا ملآن (٣) بالذهب للها إليكم في فكّه " ؟ فكتب بردّه فعاد من الإسكندرية وقيدٌ على ما كان . وركب

<sup>(</sup>۱) البابا حسبا جاء فى القلقشندى (صبح الأعشى ، ج ، ص ۷۰) ''لقب عام لجميع رجال الطست خاناه ، ممن يتماطى الفسل والصقل وغير ذلك . وهو لفظ رومى ، ومعناه أبو الآباء ... وكأنه لقب بذلك لأنه لما تعاطى ما فيه ترفيه مخدومه من تنظيف قاشه وتحسين هيئته أشسبة الأب الشفيق ، فلقب بذلك'' . أما بابا رومة فكان يطلق عليه زمن القلقشندى ( نفس المرجع والجزء ، ص ۷۷٪) اسم الباب ، بياء ين موحدتين مفخمتين ، وربما قبل البابا ، أو البابه أيضا .

<sup>(</sup>٣) يقصد المقريزي هنا ملك أرجونة ، واسمه (Jayme II) . وكانت قاعدة مملسكته برشلونة . (Heyd : Op. Cit. II. p. 30.)

<sup>(</sup>٣) في س "ملاما" .

الرسل البحر ، حتى [إذا] أبعدوا [عن] الإسكندرية أنزلوا الأمير فحر الدين عثمان في قارب وأمروه بالعود ، وأخذوا كل مامعه . فألقاه الربح على ساحل الإسكندرية ، وحمل إلى مصر ، فشكا إلى الأمراء أن الذي أُخِذَ له دَين عليه ، فلم يلتفت أحد إليه ؛ وكتب إلى الإسكندرية بإيقاع الحوطة على من يَر دُ من فرنج برشلونة .

وفيها كملت عمارة المدرسة الناصرية بين القصرين وفيها إنقل السلطان أمه من التربة المجاورة للمشهد النفيسي إلى التربة الناصرية بين القصرين وموضع هذه المدرسة الناصرية كان داراً عُرفت أخيراً بالأمير سيف الدين بلبان الرشيدي ، فاشتراها الملك (٢٥١) العادل كتبغا وشرع في بنائها مدرسة ، وعمل بَوّا بتها من أنقاض مدينة عكا ، وهي (٢) بوابة كنيسة بها . فلما حضرت [هذه البوابة] إلى القاهرة - مع الأمير علم الدين الدواداري ، متولى تخريب عكا وصور وعثليث وغيرها من القلاع التي فتحها الملك الأشرف خليل بن قلاون - أخذها الأمير بيدرا ، وقتل وهي على حالها ، فعملها كتبغا على هذه المدرسة . وخُلع كتبغا قبل أن تكمل ، فاشتراها السلطان على يد قاضي القضاة زين الدين على بن مخلوف وأنتها ، وعمل لها الأوقاف الجليلة : ومن جملتها قيسارية أمير على (٢) مخط على بن مخلوف وأنتها ، وعمل لها الأوقاف الجليلة : ومن جملتها قيسارية أمير على (٢) مخط الشرابشيين (٢) ، والرّ بغ المعروف بالدهشة (١) قريبا من باب زويلة ، وحوانيت بباب الزهومة (٥) ، الشرابشيين (٢) ، والرّ بغ المعروف بالدهشة (١) قريبا من باب زويلة ، وحوانيت بباب الزهومة (٥) ،

(١) في س "وهو" .

<sup>(</sup>۲) عرفت هذه القيسارية بذلك الاسم نسبة إلى الأميرعلى بن السلطان المنصور قلاون ، وكان قد عهد له بالملك ولفب بالملك الصالح ، ثم توفى فى حياة أبيه . وموضع هذه القيسارية ، حسبا ورد فى المقريزى (المواعظ والاعتبار ، ج ۲ ، ص۸۷) ، بشارع الفاهرة تجاه الجملون الكبير ، يجوارقيسارية جهاركس .

<sup>(</sup>٣) عَرَفَ ذَلِكَ المُوضَعِ بَهِذَا الاسمِ نَسَبَةً إِلَى بَاتَعَى الشَرَابِيشَ فِي السَّوقِ الذَّيَّعَرِفَ بِسُوقِ الشَرَابِيثِينَ ؟ والشَرَابِيشَ جَعَ شَرَبُوشَ ، وهو حسبا جاء في المُقريزي (المُواعظ والاعتبار ، ج ٢ ، ص ٩٩) ''شيء يشبه التاج كأنه شكل مثلث ، يجعل على الرأس بغير عمامة '' ؟ وكان السلطان إذا أصَّر أحدا من الأثراك ألبسه الشربوش ، ثم بطل استعاله في دولة الماليك الثانية .

<sup>(</sup>٤) كذا فى س ، وهو لابد غير الموضع المعروف باسم الدهيشـــة ، الذى عمره السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاون ، ســـنة خمس وأربعين وسبعائة . انظر المقريزى (المواعظ والاعتبار ، ج ۲ ، ص ۲۱۲) .

<sup>(</sup>٥) يطلق هذا الوصف على كثير من المواضع بالقاهمة ، مثل خط باب الزهومة وسوق باب الزهومة ؟ وكان باب الزهومة نفسه أحد أبوات القصر الكبير الشرقى في عهد الفاطميين ، وقد عرف بذلك الاسم لأن اللحوم وحوائج الطعام كانت تدخل إلى مطبخ القصر من هذا الباب ، فقيل له باب الزهومة ، يعنى باب الزفر . (المقريزى : المواعظ والاعتبار ، ج ١ ، ص ٥٣٥ ؟ ج ٢ ، ص ٣٥ ، ٧٧؟ الفلقشندى : صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٣٥٠) .

والحمام المعروفة بالفخرية بجوار المدرسة السيفية (١) ، ودار أم السلطان (٢) ، وحمّامَى الشيخ خضر [ بظاهر القاهرة (٩) ، بخط بستان ابن صيرم والجامع الظاهرى] ، ودار الطعم خارج مدينة دمشق . ورتّب بها قاضى القضاة زين الدين على بن مخلوف مدرس المالكية ، وقاضى القضاة شمس الدين أحمد السّر وجي مدرس الحنفية ، وقاضى القضاة شرف الدين عبد الغنى الحرّاني مدرس الحنابلة ، اوصدر الدين محمد بن المرحل مدرس الشافعية .

وفيها وُلد للسلطان من زوجته أردكين الأشرفية ابن سمّاه عليه ، ولقّبه بالملك المنصور ؛ وعَمل له مُهمّا (1) أراد أن يستمر سبعة أيام ، فلم يوافقه الأمراء على ذلك وعَمِل يوما واحداً . وفيها شرع الأمير سلار النائب في التجهيز إلى الحجاز .

وفيها نشاجر الوزير عن الدين أيبك البغدادي وناصر الدين محمد بن الشيخي متولى الجيزة: [و]سببها تعاظم ابن الشيخي على الوزير، وانحصار الأقباط منه لوفور حرمته وشدة ضبطه ؛ فاتفقوا مع الوزير على أن يحققوا في جهته وجهات مماليكه من الأموال الديوانية مبلغا كثيراً، فتحدّث الوزير في ذلك مع الأمير سلار النائب، لعلمه بكراهته في ابن الشيخي.

فطُلُب ابن الشيخي والدواوينُ وحَضر الأمراء ، وانتُدب لمحاققته التاج الطويل مستوفى الدولة . وأَخْشَ [ التاج الطويل] في مخاطبته ، وهو يخرج ثما يُلْزَم به بحجج يظهرها ، ثم اشتد (٢٥١ ب) جَنَقه وقام على قدميه وقال : " وحق نعمة مولانا السلطان! هؤلاء الأقباط أكلوا الأموال ، و إن تسلمتُهم لآخذنَ منهم للسلطان ثلاثمائة ألف دينار أكتب بها خعلى ".

<sup>(</sup>۱) نسبت هذه المدرسة ، حسبا جاء فى المفريزى (المواعظ والاعتبار ، ج ۲ ، ص ۳٦٨) ، إلى سيف الإسلام طغتكين أحد أخوة السلطان صلاح الدين الأيوبى ، وهو الذى فتح اليمن فى عهد أخيه ، سنة سبم وسبمين وخسائة .

<sup>(</sup>۲) لا يوجد فى المقريزى (المواعظ والاعتبار ، ج ۲ ، ص ۱ ه -- ۷۹) دار بهذا الاسم بالضبط ، ولا يمكن أن يكون الموضع المعروف باسم "عارة أم السلطان" هو المقصود هنا ، فإن السيدة صاحبة هذه العارة هى أم الملك الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاون ، إلا إذا كان المقريزى قد سمى هذا الموضم باسمه المشهور فى عصره .

<sup>(</sup>٣) أَضيف ما بين الفوسين من النويرى (نهاية الأرب ، ج ٣٠ ، ص ٣٤١ ب ، وما بعدها) ، وقد أفاض فى وصف هذه القبة وأوقافها وطريقة إدارتها ، لجاء ماكتبه وثيقة مهمة فى معرفة ناحية غامضة من تاريخ الماليك . انظر ملحق رقم ١٧ في آخر هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) في س"مهم".

فقال له التاج: "و صرتَ أنتَ تأمن وتنهي ياناصر الدين، [ و ] لوطَلَعَتْ رأسك إلى السماء كنت عندى ضامنا (١) بتقارير مُكتتبة عليك كسائر الفيّان "، فغضب الأمير بيبرس الجاشنكير، وقال للتاج: و﴿ وَاللَّتُ ! مَا كَفِي كَذَبِّكُمْ حَتَّى تَجْعَلُ أَمْيُراً مثلَ ضَامَنَ ؟ والله ما يأكل مال السلطان غيركم " ، وأمر بإقامته من المجلس . وقال [ الأمير بيبرس ] لابن الشيخي: و إيش قلت؟ تحمل من جهة هؤلاء ما قلت؟ ، قال: و نم ! ، فرسم للوزير ٥ والحجاب بجمع الدواوين وتسليمهم له وانفضّوا . فلم يَبِت أحد من الكتاب عنده (٢٠) ، ماخلا ناظري الدولة [ وها ] تاج الدين عبد الرحيم بن السنهوري ، وشهاب الدين غازي بن الواسطى ، وألزمهم (٣) بعمل حساب الدولة لثلاث سنين وضيّق عليهم ، وأهان التاج الطويل ونكل به . وأخذ التاج بن سعيد الدولة في مساعدة ابن الشيخي ، وصار يأتيسه في الليل ويرتبه (١) ؛ فظهر في جهة الكتَّاب شيء كثير، فشكره بيبرس وعن ف الأمراء بذلك، فرسموا له بعقو بة الكتَّاب واستخراج المال منهم. فقام الشهاب بن الواسطى في الحطُّ على ابن الشيخي قياماً زائداً ، وقال : " و يا أمراء! هذا ما يحلّ ، وما بلغ قدر هذا الرجل بالأمس وهو في دكان يخيط الأقباع (٥) ، ثم فقير دائر يستعطى ، ثم ضامن في ساحل الغلة ، قد صار في حفدة ومماليك ، وعَمِل ولاية القاهرة بأقبح سيرة "مع فيلغ ذلك ابن الشيخي فأوقع الحوطة عليمه ، وسأل الأمير بيبرس فيه فسلَّمه له ، فلما دخل عليه مع الرسل أخرق به وأصر أن يُعرِّي من ثيابه ، فما زال به الحاضرون (٢٥٢) حتى عفا عنه من خلع ثيابه ، وضربه تحت رجليـــه ثلاث ضربات. ثم خاف العاقبة فأكرم ابن الواسطى وتلطَّف به وبالكتَّاب، وحمل منهم

<sup>(</sup>۱) الضامن — وجمعه ضُمَّن وضمناء وضَّان — الملتزم (fermier) الذي يتولى لحسابه جمع ضريبة من الضرائب أو مكس من المسكوس التي يفرضها السلطان أو الأمير ، و '' يضسمن '' في مقابل توليه ذلك مبلغا معينا من المال يدفعه إلى الجهة المختصة في أوقات منتظمة كل سنة . راجع المقريزي (المواعظ والاعتبار ، ج ۱ ، ص ۷۹) ؛ وكذلك (Dozy: Supp. Dict. Ar.) .

<sup>(</sup>٢) الضمير عائد على الوزير .

<sup>(</sup>٣) الضمير هنا عائد على الدواوين .

<sup>(</sup>٤) في س "برشه".

<sup>(</sup>ه) الأقباع جمع قبع = ومن معانيه ما يغطى الرأس من الثوب ، كقبع البرنس مثلا . (Cette partie d'un vêtement qui couvre la tête, comme le capuchon de bournous) . انظر محبط الحبيط ؟ و (Dozy : Supp. Dict. Ar.) .

B 1-1

ثلاثمائة ألف درهم ، وأفرج عنهم بعد مشاورة الأمير بيبرس. فشق ذلك على الوزير ، وسعى في السفر إلى الحجاز مع الأمير سلار ، فأجيب إلى ذلك .

وسعى ابن الشيخي بالأمير بكتمر أمير جندار والأمير برلغي و ينجار ، ووعدهم أنه يؤجّرهم البلاد والدواليب ويقوم عنهم بكلفها ، وأهدى إليهم حتى ملاً أعين أعدائه وأصدقائه ؛ وعَمل للأمير سلار من آلات السفر شيئا كثيراً ، وما زال يسعى بحاشية سلار ، وهو يمتنع من إجابتهم ، ويردهم أقبح ردّ لبغصه فيه حتى خدعوه وأجاب . فاستقرّ [ ابن الشيخي (١) ] في الوزارة يوم الاثنين تاسع عشر شوال ، بغير رضاء سلار ، إلا أنه لم يجد بُدًّا من ولايته . ونزل في موكب عظيم إلى داره بجوار المشهد الحسيني من القاهرة ، وتعاظم على الناس تعاظا زائداً .

وفيها سار الأمير سلار النائبُ إلى الحجاز، ومعه نحو الثلاثين أميراً: منهم سنقر الكمالي الحاجب ، وعلم الدين سنجر الجاولي ، وسنقر الأعسر ، وكورى ، وسودى ، وبكتوت القرماني ، و بكتوت الشجاعي ، والطواشي شهاب الدين مرشد . وتأخّر [ الأمير (٢) سلار ] ، بعد خروج الركب مع الأمير سيف الدين أناق الحسامي أمير الركب، و بعث (٢٦) إلى الحجاز في البحر عشرة آلاف أردب غلّة. و بعث سنقر الأعسر ألف أردب ، و بعث سائر الأمراء القمح للتفرقة في أهل الحرمين ، فمُ النفع بهم .

وفيها ورد الخبر بموت غازان بن أرغون بن أبغا بن هولا كو ملك المغل ، في ثالث عشر شوال بنواحي الريَّ ، من مرض حادٌ ؛ وكانت مدته ثمان (٤) سنين وعشرة أشهر . وقام بعده أخوه خدا بندا (٥) بن أرغون ، وجلس على تخت الملك في ثالث عشرى ذي الحجة ، وتلقّب بغياث الدين محمد . وكُتب إلى السلطان بجلوسه ، وطَالَبه الصلح و إخمادِ الفتنة ، وسَيَّر

<sup>(</sup>١) أَضَيْفَ مَا بَيْنَ الْقُوسَيْنِ مِنَ النَّوْيِرِي (نَهَايَةَ الأَرْبِ ، ج ٣٠ ، ص ٣٤١ بٍ) .

<sup>. (</sup>Quatremère : Op. Cit. II. 2. P. 233) منا بين القوسين بعد مراجعة

<sup>(</sup>٣) في س " وبعت الامير سلار الى الحجاز في البحر ..... " ، وقد حذف " الامير سلار " لانـجام العبارة مع سابقتها . (٤) في س "عاني".

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٩٢٧ ، سطر ١٧ ، وحاشية ٤ بنفس الصفحة .

وفيها (٢٥٧ ب) توجّه الوزير ناصر الدين محمد بن الشيخي إلى الإسكندرية ، وألزم المباشرين بعمل الحساب . وكان متحصّل الإسكندرية لاينال ديوان السلطان منه إلا القليل ، فإن الأمراء بيبرس وسلار و برلغي والجوكندار ما منهم إلا مَنْ له بها نائب يتحدّث في المتجر . فقام نائب الإسكندرية ، ومنع الوزير من التحدّث حتى يحضر الأمير سلار من المتجر ، فاتفق وصول مركب بمتجر للفريج بلغ مُوْجِبُه (١) أر بعين ألف دينار .

و[فيها] خرج السلطان إلى البحيرة للصيد، وقد عبأ له الوزير الإقامات. ونول [السلطان] بتروجة، واستدعى شهاب الدين أحمد بن عبادة، الذي أقامه قاضى القضاة زين الدين على بن محلوف وصي السلطان وكيلا على جباية أموال أملاك السلطان ونائبا عنه لاستفاله بوظيفة القضاء. وطلب [السلطان] منه دراهم يشترى بها هدية من الإسكندرية، فلم يجد عنده من مال السلطان ما يكفيه، فبعثه ليقترض من تجار الإسكندرية مبلغا . فاجتمع [ان عبادة] بالوزير، وشكا له ما فيه السلطان من الضيق والحاجة، وأنه حضر ليقترض له من التجار ما يشترى به هدية لجواريه ونسائه . فقال له [ابن الشيخى]: "أرجع، وأنا غدا عند السلطان بألني دينار". فعاد ابن عبادة، وأعلم السلطان بذلك ، فسر سروراً كبيراً . وقدم الوزير بالمبلغ وقدّمه للسلطان ، فاستروح السلطان معه بذلك ، فسر سروراً كبيراً . وقدم الوزير بالمبلغ وقدّمه للسلطان ، فاستروح السلطان معه بالمحلام ، وشكا إليه ما هو فيه من الضيق مع الأمراء ، فوعده بأن مصير الأمر إليه ، وقوى قلبه وشخعه على الفتك بالأمراء ، وهون عليه أمرهم ، وقام وقد حفظ عليه الجدارية ما قاله في حق الأمراء . وعاد السلطان إلى القلعة ، وقدم الوزير من الإسكندرية عال كثير وكساو(" جلياة، وشكا إلى الأمير بيبرس من نائب الإسكندرية .

وقدم الخبر من الأردو بأنّه قد جُرَّد مقدتم اسمه قبرتو ليقيم بديار بكر ، عوض جنكلي (۲) بن البابا المهاجر إلى الإسلام . فكتب نائب الشام مطالعة بذلك ، وفيها :

<sup>(</sup>١) الموجب هنا – كما يدل عليه المتن – ما يدفعه التجار على متاجرهم وأموالهم بنسبة مقررة . راجم (.Dozy : Supp. Dict. Ar ؛ محيط المحيط) .

<sup>(</sup>۲) في س "كساوي".

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر اسم جنكلي هذا بغين بدل الكاف . انظر ص ٩٥٠ ، سطر ٢.

أتى من بلاد المشركين مُقَدَّم تَعَالَنَ ) لمّا أَنْ دعوه قبرتُوا وأنى لأرجو أن يجيء عقيبَها بَشِيرٌ لنا أَنَّ اللهين قبر تُوَا (١) و بلغ النيل ستة عشر ذراعا وستة عشر أصبعا ، بعد ما توقّف ؛ وتحسّنت الغلال .

ومات في هذه السنة عن الدين أيبك الحوى ؛ [و]كان من مماليك المنصور نائب حماة ، فطلبه منه الملك الظاهر بيبرس هو وأبو خرص فسيَّرها إليه فأمَّرها ، ثم وَلَّى الْأَشْرَفُ خليلُ أيبكَ هذا نيابة دمشق بعد سنجر الشجاعي ، وعزله العادل كتبغا بفرلوا ، وَلَى صرخد ثم حمص ، وبها (٢٥٣) مات في تاسع عشر شهر ربيع الآخر. و [مات] الأمير بيبرس التلاوي في تاسع شهر رجب ؛ وكان يلي شدّ دمشق - وفيه ظلم وعسف - مدةً سنة وسبعة وأر بعين يوما ، منها أيام مرضه حتى هلك سبعة أشهر ؛ واستقر عوضه في وظيفة الشدّ قيران الدواداري . ومات القان إيل خان معز الدين غازان بن أرغون بن أبغا بن هولا كو بن تولى بن جنكرزخان ، ببلاد قزوين في ثاني عشر شوَّال ، وحمل إلى تر بته خارج توريز، وكان جلوسه على تخت الملك في سنة ثلاث وتسعين وستمائة، وأسلم في سنة أربع وتسعين [وستمائة] ، ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس ، ففشا الإسلام بذلك في التتار ؛ وأظهر [غازان] العدل، وتسمّى بمحمود، ومَلَكُ المراقين وخراسان وفارس والجزيرة والروم ؛ وتسمّى بالقان ، وأفرد نفسه بالذكر في الخطبة ، وضرب السكة باسمه دون القان الأكبر، وطرد نائبه من بلاده، ولم يسبقه أحد من آبائه إلى هذا، فاقتدى به من جاء بعده ؛ وكان أجلَّ ملوك بيت هولاكو ، إلا أنه كان يبخل بالنسبة إليهم . ومات شمس الدين سلمان بن إبراهيم بن إسماعيل الملطى الدمشقى الحنفي أحد نواب الحكم بدمشق والقاهرة ، وكان ديِّناً مباركا . و [مات] علاء الدين على بن عبد الرحيم بن مراجل الدمشق ، والد الصاحب تق الدين سلمان بن مراجل ، في سادس عشر ذي القعدة بدمشق ؛ وقدم إلى القاهرة سنة

(١) هذان البيتان واردان في س كالآتي :

آتی من ملاد المشركين مقدم تمالت كما ان دعوه قبرتوا وانی لارجو ان بجی عقیمها شمیری بان اللمین قبرتوا

وقد صُحَّحا إلى الصميفة الواردة بالمتن ليستقيم الوزن الشعرى ، ويلاحظ أن لفظ ''تَواَ '' الوارد في آخر البيت الثاني معناه هلك . راجع أيضا (Quatremère : Op. Cit. II. 2. P. 234, N. 45) .

وتُمَّ الجزء الأول من كتاب السلوك لدول الملوك ، على يد جامعه وكاتبه أحمد بن على المقريزى . ولله الحمد (١) .

<sup>(</sup>۳،۲،۱) بیاض فی س ۰

<sup>(1)</sup> انظر الصفحة التالية .

19 -

صورة شمسية للصفحة الأخيرة من الجزء الأول من كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي، بخطه . انظر الصفحة التالية ، حيث يوجد توقيع للمقريزي، بتاريخ سنة ٨٠٣ هـ .

404

و خائد أو اسع عشوشهرسع الاخود الاعبوسيسوس إلىلاو في استعاله وينيه وكاميع بشدومسن ونبه ظروعسف مة سندوتسعه واربعنز بوانها ابام سرضرج هاليسعة اشرواستفرعوضة وطيعد الشدويوا فالدواد ارد وما تسمد شدل لدرسهان واسالقا بالرقا وطيعد الشدوروا فالدواد ارد وما تسب المسل الدرسال مداد مفارات الرابع المالية معراد مفارات الرابع مراد مفارات وكان بنا ماركار علا الدن عارعيدالرحم رمواجل مشقدالد الرنوا جرنكرخال مه دورون اور عروار دورا اور الصاحب توللم رسلم زيراط عسادس عشود غالتعدير وتدم اللفافة سنداحي رسع ايد ركان فعداع اكسال دييا طرح تو وزوكات فاصلا ونخاله رعم العرمودان عمداله رفسو الحسالفارع طوسة الخيالك الشافعي والى عسر صغريرمس وموله با سده لمدوملت وعار واطرع سنة إوستامد وروالعد و وطريحام اميمور مود مسعد الله العوم ومراهم وستامدد وسالعد وحطبه على استدر و العرط لا محمد والعدوال، وعادم والمديم العرب العرب والعدوال، وعادم والعصدوان، وعا اوم النيسوا في الماهد موم المحدط إر عشر شهرسع الاخرومولات بولادالنا والموم النيسوا في العادل من العداد المراد المواد العداد المورد العداد المورد العداد المورد العداد المورد العداد المورد العداد المورد والمال العداد العراق والمال الدنر مجود والغنع هناه مان دمشتى رصوف عها دفاء ك وفاسر طاجروالوه الدر جودرا ورائع معاورات المعداكيدادي ما اعلاد انصاب وسي القار واورد ونطحسن والتنصير اجر ركاانهاده المعروف بالنصيد وصراله كالمحام وال والمشريعا بوفارس العاراة بروطرة كامه انجاي الابدالمارع عدد المارع عدد الماري الماري الماري والمسلم الماري الماري الماري الماري والمسلم الماري ا الكائ ألادبيد المارع ع Je SINIL DEN 12 1814 وعشريصنه وهرصي الإعصاسلواكواس بصل لعنوا ولدك المرابع والوال كاريخوالنسبابيم د مواز شعر ولمت البير مكم السلاح دار الطاهر على وتراكروا لا وليرك بالساول ادواللورع مطمعه و6 سب اجهرعاالمتريزك وسائحه

صورة شمسية من صفحة العنوان للجزء الرابع من كتاب المُنسرب في ُحكَى المَنسُرب لابن سعيد، وفي أعلى اليسار منها توقيع المقريزي، بما يفيد قراءته لذلك الجزء من الكتاب، وبالصفحة عدة توقيعات لشخصيات معروفة في التاريخ المصرى الإسلاى.

العدم العدم

اسدومداعالالله التي المنقب للمريقات عالمدهند من كاب المنقب من كاب المنقب في كاب المنظم في كاب المنظم

ظالعدوماقيد فيلسر بير



الزيم صنفه بالموارثه المائة وحسر صنيد سنه وجر الملاء وحير الملاء والملاء والملاء والملاء والملاء والملاء المريز عبوالملاء عبريز عبوالملاء عبريز عبوالملاء عبريز عبول المريز عبور الملاء المريز ا

كنيم بخطه للخزانه العلمية الجليلة المحاجبية المحاجبية المحاجبية عصوااله ببقاء طاراء عامة المحاجبية المحاجبة المح

مَكُمْ الْصِنْبِيعِهِ بِالْعَانِيْهِ عَلَى فِي جِرِمِي إِنْ الْحَسِلُ ابْرَعِيْوَاللَّهُ فِرْسِعِيدِ بِرُجِلَانِ مِعْدِيدُ بِي كَسُرِاللهِ ابْرَعِيْدِاللهِ بِرَسِعِيدِ بِبِرَالْهِ مِنْ يَعِينَانَ فِي الْعِيمِيلِيِّةِ ابْرَعِيْدِوْرِكَارِ بِهِامِي الْعِينَ الْحَسَلُمِينَ فَيْ الْعِيمِيلِيِّةِ الْمِينَّةِ الْمِينِيِّةِ الْمِينَ



المقــــريزى
ــــاب الســــاوك لمعرفة دول الملوك
ـــــا الســـاوك لمعرفة دول الملوك
ــــــا ملاحق للجزء الأول

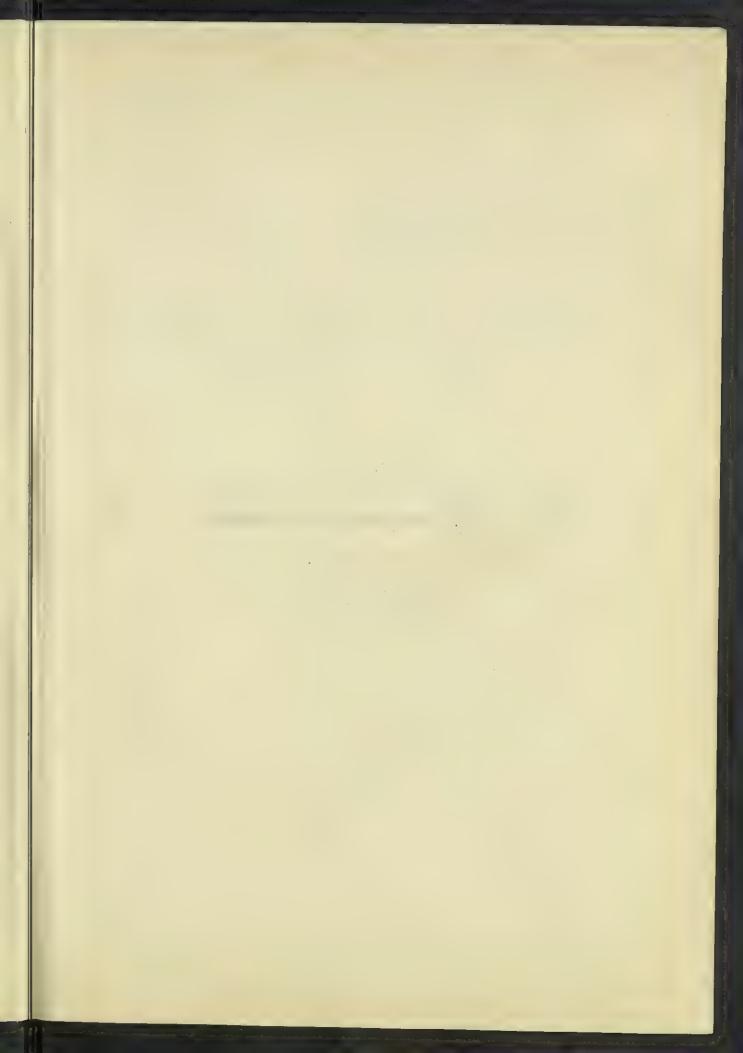

#### ملحق(۱) رقم ۱

مضمونُ كتب وردت إلى السلطان الظاهر بيبرس من عند مُقَدَّم الاسبتارية (Hospitallers) ، سنة ٦٦١ هـ (١٢٦٣م) ، وجواب السلطان عليها . (ابن واصل: كتاب مفرِّج الكروب في أخبار بني أيوب ، ص ٤١٤ ب - ١٤١٠ (Paris. Bib. Nat. Ms. Arabe. No. 1702.)

(صور شمسية بدار الكتب المصرية ، رقم ٥٣١٩ ، تاريخ)

"(ص١٤٤ ب) وكان مقدم (٢) الاسبتار قد كتب عدة كتب ، منها جواب عن مشافهة على لسان كمنْ مدُو (٢) الداوية ، مضمونها : إن كم نقضتم العهد بأمور منها سوف تسمعونها ، يعنى بأخبار التتار . فكتب السلطان إليهم : إن شرط الهدنة التي كانت بيننا لا تتحدّ د بناء (ف الأصل لا يحدد بنا) ، وقد شرع بيت الاسبتار في بناء (ص ١٤١٥) ربض على أرسوف وغير ذلك ، وهذا من بعض ما ينقض العهد . فَر دُّوا إلى السلطان : إنا لم نبن هذا الربض إلا لحماية الصعاليك من متجرّمة المسلمين ، إلى غير ذلك مما يشبه هذا الكلام . فكان جواب الملك الظاهر : أما تجديد الربض لحفظ الصعاليك ، فالبلاد ما تحفظ بالأسوار ، ولا تحفظ الرعية ولا (كذا) بالخنادق ، ولا تحفظ إلا بأحد أمنين ، إما بالسيوف والعزائم ، وإما بإحسان الحيرة وكف الأذى . ومن يخاف من اللصوص لم لا يخاف من غيره ؟ وأما أم التتار ، فقد علم كل أحد أنا عند ما تحصن على الأسوار والخنادق خرجنا بحن إلى التتار ، وما جملنا حصو ننا إلا خيولنا ، ولا خيادقنا إلا سيوفنا ، ولا أسوارنا إلا رجالنا . وأما قول كم إن قلاعكم ما تخاف إلا الله ، ولا يجسر أحد أن يصل إليها ، فسوف ترون كيف عمل الوصول إليها ، إن شاء الله تعالى . وما يفز ع من أخبار التتار إلا مثل كم ، وإلا هذه عما كرى أولها في الفرات وآخرها في عيذاب ، وها هي متواصلة ".

(King: The Knights مقدم الاسبتارية ورئيسها تلك السنة (F. Hugh Revel) . راجع (۲) كان مقدم الاسبتارية ورئيسها تلك السنة التالية . Hospitallers In The Holy Land. PP. XV, 259).

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٨٤ ، سطر ٦ ، وحاشية ٢ بنفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ تعريب حرق لكلمة ( Commander ) في اللغة الإنجليزية ، والراجح أن مرادفها في العربية الصحيحة لفظ المقدم ، وهو الذي يلى الرئيس العام ( Grand Master ) في ترتيب الوظائف الكبرى عند الاسبتارية والداوية ( Templars ) ، ويظهر أن الرئيس العام في كل من الهيئتين كان يحفظ لنف عند الاسبتارية وظيفته الأصلية مع وظيفة الرآسة . هذا وقد كان مقدم الداوية ورئيسها تلك السنة ( Thomas Bernard ) .

# ملحق(١) رقم ٢

نصُّ كتاب السلطان الظاهر بيبرس إلى بوهمُنْد السادس (Bohemond VI) ، وهو منقول أمير أنطاكية وطرابلس ، بعد فتح أنطاكية سنة ٢٦٧ ه (١٢٦٨م) ، وهو منقول من النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٢ — ٢٥٣ . صور شمسية بدار الكتب المصرية ، رقم ٥٤٩ ، معارف عامة ) ، وقد صُحِّح لفظه وقو بل على ابن أبى الفضائل (كتاب النهج السديد ، ص ١٦٧ ، وما بعدها) ، والعينى (عقد الجمان ، ص ٢٦٩ ، وما بعدها ) ، ولذلك (عقد الجمان ، ص ٢٢٩ ، وما بعدها ، في النويرى ، تتلوه ترجمته إلى الفرنسية . (Quatremère : Op. Cit. I. 2. PP. 190, et seq.) عن النويرى ، تتلوه ترجمته إلى الفرنسية .

(ص ١٢٥٣) قد علم القومص (٢) الجليل المبجل ، المعزّز الهمام الأسد الضرغام ، بيمند غر الأمة المسيحيّة ، رئيس الطائفة الصليبية ، كبير الأمة الميسوية ، المنتقلة مخاطبته بأخْذ أنطاكية [منه] من البرنسية (٢) إلى القوموصيّة ، ألهمه الله رشد ، وقرن بالخير قصد ، وجعل النصيحة محفوظة عليه . ما كان من قصد ناطرابلس وغروناله في عقر الدار ، وما شاهده بعد رحيلنا من إخراب العائر وهدم الأعمار . وكيف كنست تلك الكنائس من بساط الأرض ، ودارت الدوائر على كل دار ؛ وكيف جعلت تلك الجزائر من الأجساد على ساحل البحر كالجزائر ، وكيف فتلت الرجال واستخدمت الأولاد و علي كت الحرائر ؛ وكيف تطعت الأسجار ولم 'يترك إلا ما يصلح لأعواد المجانيق إن شاء الله والستائر ؛ وكيف نهبت لك ولرعيتك الأموال والحريم والأولاد (ص ٢٥٢ ب) والمواشى ، وكيف استغنى الفقير وتأهيل العازب ، واستخدم الحديم وركب الماشى .

هذا وأنت تنظر نظر المغشيِّ عليه من الموت ، وإذا سممت صوبًا قلت فزعا: عليَّ هذا

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٦٧ ، سطر ١٣ ، وحاشية ٤ بنفس الصفحة .

<sup>(</sup>٧) القومس تعريب اللفظ اللاتيني (Comes) ، وهو في الفرنسية (Comte) ، وفي العربية الدارجة "الكونت".

<sup>(</sup>٣) البرنسية صفة البرنس ، وهو معرب اللفظ اللانيني (prince) ، أو (prince) في الفرنسية والإنجليزية .

الصوت . وكيف رحلنا عنك رحيل من يعود ، وأخّرناك وما كان تأخيرك إلا لأجل معدود ؛ وكيف فارقنا بلادك وما بقيرت ماشية إلا وهي لدينا ماشية ، ولا جارية إلا وهي مدكنا جارية ، ولا سارية ، ولا منعتك ولا موجود لك إلا وهو محصود ، ولا منعتك (۱) تلك المفاير التي هي في رؤوس الجبال الشاهقة ، ولا تلك الأودية التي هي في التخوم مخترقة وللمقول خارقة ؛ وكيف سُقنا عنك ولم يسبقنا إلى مدينتك أنطاكية خبر ، وكيف وصلنا إليها وأنت لا تصدّق أننا نبعد عنك وإن بعدنا فسنعود على الأثر .

وها نحن نعلمك عاتم ، ونفهمك بالبلاء الذي عم : كان رحيلنا عنك عن طرابلس يوم الأربعاء رابع عشرى (٢) شعبان ، وتزولنا أنطاكية في مستهل شهر رمضان . وفي حالة النزول خرجت عساكر ك المبارزة فكسروا ، وتناصروا فما نصروا ، وأيسر من بينهم كنداسطبل (٢) ، فسأل مراجعة أصحابك فدخل إلى المدينة ، فخرج هو وجماعة من رهبانك وأعيان أعوانك ، فتحد أوا معنا فرأيناهم على رأيك من إتلاف النفوس بالفرض الفاسد ، وأنهم في الخير مختلف وقولهم في الشر واحد . فلما رأيناهم قد فات فيهم الفوت ، وأنهم قد قد رالله عليهم الموت ، رددناهم وقلنا : أيمن الساعة لكم محاصر ، وهذا هو الأول في الإ نذار والآخر ، فرجعوا متسبهين بفعلك ، ومعتقدين أنبك تدركهم بخيلك ورجلك . في بعض ساعة من شان المرشان (٤) ، وداخل الرهب الرهبان ، ولان للبلاء القسطلان (٥) ، وجاءهم الموت من كل مكان .

وفتحناها بالسيف فى الساعة الرابعة من يوم السبت رابع شهر رمضان ، وقتلنا كل من اختر به لحفظها والمحاماة عنها ، وما كان أحد منهم إلا وعنده شي من الدنيا ، فما بقى أحد منها إلا وعنده شي منهم ومنها .

<sup>(</sup>١) في الأصل " منمت " .

<sup>(</sup>٢) في الأصل "عشر س".

<sup>(</sup>٣) الكنداسطبل معرب اللفظ اللاتيني المركب ( comes stabuli )، ومعناه في مصطلح العصور الوسطى الأوربية حاكم القلمة وحارسها ، ويقابله في مصطلح الدول الإسلامية لفظا '' الدردار '' و'' المستحفظ'' . انظر ص ٣٥ ، سطر ١١٦ ، وحاشية ٥ بنفس الصفحة ؛ ص ٤٠ ، سطر ١٠ ؟ ص ١١٦ ، سطر ٥ .

<sup>(</sup>٤) المرشان تعريب لفظ (mareschal) في الفرنسية القديمة ، وهو مأخوذ من اللفظ اللاتيني (mariscalcue) ، ومعناه في مصطلح التاريخ الأوربي في العصور الوسطى "منظم الحفلات والمجالس" في البلاط ، وربما كان مرادفه في مصطلح دولة المماليك وظيفة "أمير مجلس".

<sup>( • )</sup> القسطلان معرب اللفظ اللاتيني ( Castellanus ) ، وهو حارس القصر .

فلو رأيت خيّالتك وهم صرعى تحت أرجل الحيول، وديارك والهيّابة فيها تصول، والكسّابة (۱) فيها تجول، وأموالك وهي توزن بالقنطار، وداماتك (۲) وكل أربع مهن تباع فتشترى من مالك بدينار - ؛ ولو رأيت كنائسك وصلبانها قد كُسرت و يُنشِرت، وصفها من الأناجيل المزورة قد نُثرت، وقبور البطارقة قد بُعثرت؛ ولو رأيت عدولك المسلم وقد داس مكان القداس والمذيح، وقد ذيح فيه الراهب والقسيس والشّاس، والبطارقة وقد دُهموا بطارقة، وأبناء المملكة قد دخلوا في المملكة؛ ولو شاهدت النيران وهي في قصورك تخترق، والقتلى بنار الدنيا قبل نار الآخرة تحترق، وقوسورك وأحوالها قد حالت، وكنيسة بولص وكنيسة القسيان (۱) وقد زلّت وزالت -، وكنيسة تولص وكنيسة القسيان (۱) وقد زلّت وزالت -، لكنت تقول: "يا ليتني كنت ترابا! ويا ليتني لم أو ت بهذا الخبر كتابا!"، ولكانت نفسك تذهب من حسرتك، ولكنت تطفي تلك النيران عاء عبرتك؛ ولو رأيت مغانيك وقد أخذت في السويدية عراكبك، فصارت شوانيك من شوانيك، لتيقّنت أن الإله الذي أعطاك أنطاكية منك استرجعها، والربّ الذي أعطاك قلعها منك قلَعها، ومن الأرض اقتلعها.

ولتملم أنّا قد أخذنا بحمد الله منك ما كنت أخذته من حصون الإسلام: وهو ديركوش وشقيف تلميس وشقيف كفردنين ، وجميع ما كان فى بلاد أنطاكية ، واستنزلنا أصحابك من الصياصى ، وفر قناهم فى الدانى والقاصى ، ولم يبق شىء يطلق علية اسم العصيان إلا النهر ، فاو استطاع لما شمّى بالعاصى ؛ وقد أجرى دموعه ندما ، وكان يذرفها عبرة صافية ، فما هو أحراها عا سفكناه فيه دما .

وكتابنا هذا يتضمّن البشرى لك بما وهبك الله من السلامة ، وطول العمر بكونك لم يكن لك فى أنطاكية فى هذه المدة إقامة ، وكونك ما كنت بها فتكون إما قتيلا وإما أسيراً ، وإما جريحا وإما كسيراً ؛ وسلامة النفس هى التي يفرح بها الحيّ إذا شاهد الأموات ، ولعل الله ما أخرك إلا لأن تستدرك من الطاعة والخدمة ما فات . ولمّا لم يسلم أحد يخبرك

<sup>(</sup>دو (Quatremère : Op. Cit. I. 2. p. 193) مــذا اللفظ إلى (Quatremère : Op. Cit. I. 2. p. 193) مــذا اللفظ إلى du butin)

<sup>(</sup>٢) ترجم (Quatremère: Op. Cit. I. 2. p. 193) هذا اللفظ إلى (joyaux) ، أى الجواهم الثمينة ، ولعله مخطى منا ، إذ ليس من المعقول أن تباع الجواهم الثمينة أربعة بدينار كا بالمن ، وربما كان هذا اللفظ تعريبا للكلمة الفرنسية (dames) ، أى النساء ، أو لعل المقصود لفظ "الدميات" ، وهوجم "دمية" . (اللفظ تعريبا للكلمة الفرنسية (Quatremère: Op. Cit. I. 2, p. 191) .

بما جرى خبّرناك ، ولمّا لم يقدر أحد يباشرك بالبشرى بسلامة نفسك وهـُـلاكُ ماسواها باشرناك بهذه المفاوضة وبشّـرناك ، لتتحقّـق الأمر على ما جرى .

وبعد هذه المكاتبة لا ينبنى لك أن تكذب لنا خبرا ، كما أنّ بَعِد هذه المخاطبة يجب أن لا تسأل غيرها مخبرا ". قال ولما وصل إليه (ص٢٥٣) هذا الكتاب اشتد غضبه ، ولم يبلغه خبر أنطاكية إلا من هذا الكتاب .

# ملحق (١) رقم ٣

نص تجدید الحلف بولایة العهد الملك السعید بن السلطات الظاهر بیبرس . (النویری: نهایة الأرب ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۳۹ – ب . صور شمسیة بدار ال کتب المصریة ، رقم ۵٤۹ ، معارف عامة ) .

(ص ٢٣٩) وفى يوم الخيس تاسع صفر ، سنة سبع وستين وستائة ، جاس السلطان فى مرتبته ، وجلس الأمير فارس الدين الأتابك والأمير عن الدين الحلى بين يديه ، والصاحب بهاء الدين ، وكاتب الإنشاء . وكان قبل ذلك [قد] تحدّث مع الأمراء فى أمر ولده الملك السعيد وتفويض الأمور إليه ، فأجابوا بالسمع والطاعة . وحلف الأمراء فى هذا اليوم وسائر العساكر المنصورة .

وفى ثالث عشرى الشهر ركب الملك السعيد فى الموكب كما يركب والده ، وجلس فى الإيوان وقرئت عليه القصص . وفى العشرين من الشهر تُوى تقليده بتفويض السلطنة إليه ، وهو من إنشاء المولى فخر الدين بن لقان وخطّه ، ونسختُه بعد البسملة والعلامة السلطانية الظاهرية :

"الحمد لله الذي أجزل العطاء والمواهب ، وضاعف النماء التي يفيض شعابها وأدواه العيون نواصب ، وضاعف عزاً لا يعز معه مقصد ولا يتعذر معه المطالب ، وحلى عطل الأيام بالمحاسن التي تُستربها ما ظهر من المعايب . أحمده على نعمه التي تُتجدي بنورها ظلم الغياهب ، والألطاف التي نظمت من المجد عقده المتناسق وذروة المتناسب . وأشهد أن لا إله إلا الله

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٣ ، سطر ١٢ ، وحاشية ٢ بنفس الصفحة .

وحده لا شريك له ، شهادة يبلغ بها يوم الإشهاد قاصيـة المنى ، وتجعل كل صعب هيناً . وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله الذي صدع بالحق معلناً ، ورسوله الذي أظهر الإسلام وما نبا حد حزمه عنه ولا انثنى ، صلى الله عليه وعلى آله الذين شيّدوا من المعالى البنا ، وأصحابه الذين أحسنوا والله يحب من كان محسناً .

وبعد فإ ما لما أناما الله تعالى من السلطان الذي ملك به من العز ما جمع ، والقدرة التي قرنت من الأمال ما نرح ، والهابة التي ملأت عيون الأعداء بالذل لا الوطف ، والعزائم التي أذ كرت من مواقف المهاجرين والأنصار ما سلف ، والهمم التي نهضنا بها لفتح معاقل الكفاً ( ، والجهاد الذي كانت أثارنا فيه من أحسن الآثار ، والغزوات التي كان معروفها منكراً ، والوقائع التي نصر الله فيها حزب الإيمان فأضحى الدهر ينشر حديثه متعطراً . وهد أزرنا بولدنا الملك السعيد الأجل الكبير العالم العادل ناصر الدين بركه خاقان ، أمتع الله الإيسلام بيقائه ، وأقر عيون المجد بنصر لوائه ، وتو سمنا فيه مخايل السعادة بادية الذرر ، وظهرت فيه أدلة النجابة والأدلة إذا ظهرت لا تستتر ، وبدت فيه مساع أوجبت له منية التكريم ، وعم فيها فضله فتعين أن تحكي التمظيم ، ولاحت منه إشارات تعرب عن الرشد ، وتدل أنه في تدبيره حسن القصد ، وسما بور هلاله فاتفقت النفوس أن يكون المرشد ، وتدل أنه في تدبيره حسن القصد ، وسما نبرجع حالياً كل ما كان عاطلا ، رأينا أن نعوض إليه حكم كل ما أمضى الله فيه حكمنا من البلاد ، وتحققنا أن رائد قطرنا في أمن نفوق فيا اختار من الارتياد . وقيدناه أمن الديار المصرية والبلاد الشامية والقلاع والحصون : وهي الديار المصرية ، [و] البلاد الحلية ، [و] البلاد الحلية ، [و] البلاد الحموية ، [و] البلاد الحموية ، [و] البلاد المحموية ، [و] البلاد الحموية .

فهذا اللك إليه ممتد الرواق، ودر نظامه يتزين بحسن الاتساق (۱)، ونواحيه مع اتساعها عروسة بهممه، فكا نه حصر اشتمل عليه النطاق، ونعم الله محروسة معه بالشكر مقيدة عنده بالإطلاق. والدين الحنيني من عزمه عالى المنار، والنفوس واقفة أن تكون بناصره داعة الانتصار، وأخبار نصره تحفظها الليالي مما تكرر و ألسن السُّمَّار، ومهابته تسرى إلى قلوب الأعداء فتجول فيها الأفكار. والدولة الزاهرة به مخلصة الأرجاء، وسحائب إحسانه متدفقة الأنواء، وآثار نعمة الله فها ظاهرة والله بحب أن يرى على عبده آثار النعاء؟

<sup>(</sup>١) في الأصل'' الاستاق'' ، وفي محيط المحيط الفظ ''الستوق'' — والمستقة والتستوق أيضا -- ، وهو لفظ فارسى معرب ، ومعناه فروة طويلة السكم .

والشريعة المطهّرة بتأبيده نافذة الأحكام، وأمورها مرعية بهمته التي أنحت المالي لها لاتنام.

وأطلقنا بصرفه وحكمه في الخزائن والأموال ، وتعيين الإقطاعات في الغيبة منا والحضور ، وأمرنا أن لا يرد أمره في جميع ما يقتضيه رأيه الشريف من الأمور . فبيديه الحل والعقد ، وإلى أبوابه ينتهى القصد ، فقد أضحى بحمد الله حلية المجد ، والأيام تزهو به كا تزهو الدرر بواسطة العقد . وإليه في الأمور النقض والإيرام ، وعليه المعتمد في فصل الأحكام ؛ وإليه ترجع الولاية والعزل ، وهو الفرع الذي زكا ولا يزكو الفرع إلا إذا كان طيب الأصل . ومن شيمته الاقتداء في بسط الإحسان والعدل ، وإحياء سنتنا بما يضفيه على الأولياء من ملابس الفضل ، واقتفاء آثارنا في غرو بلاد الكفار والمتجاهدالتي تطول من أموره وعضيه ، ويؤيده بالنصر الذي تروكي أحاديثه و تتلى ، ويعد ، بتوفيقه الذي يرشده من الضلال ناشئا وكهلا ، ويساعده بالتأييد الذي يستجد له ذكراً خالداً لا يبلى ، والظفر من الضلال ناشئا وكهلا ، ويساعده بالتأييد الذي يستجد له ذكراً خالداً لا يبلى ، والظفر الذي تستحلى أحاديثه إذا أعيدت وإن كان الحديث المستعاد لا يستحلى .

ونسأل كل واقف على هذا التقليد أو يسمع به ، من الأمراء والنواب والعساكر المنصورة أيدهم الله تمالى ، امتثال أمره ، والقيام بما يجب عليه من طاعته في سر ، وجهره ، والهوض في خدمة ركابه ، والاجتهاد في تسهيل ما يصعد من طلابه ، والمسير عند سيره تحت علمه ، والالتجاء في السيّراء والضّراء إلى حرمه ، والوفود إلى جنابه المنيع المريع ، فهو بحمد الله كعبة تحج إليها الأمال ، وحرم تخفّف ما على الأعناق من أعباء الخدم الثقال . والاعتماد على الخط الشريف أعلاه . وكتب في عاشر صفر سنة سبع وستين وسمّائة .

وقرى مذا التقليد بالإيوان بحضور الأمراء وأعيان الدولة ، واستمر جلوس الملك السعيد وركوبه .

# ملحق(١) رقم ٤

نص كتاب السلطان الظاهر بيبرس إلى بوهمند السادس (Bohemond VI) صاحب طرابلس ، بعد فتح بلدة عكار سية ٦٦٩ هر (نهاية الأرب ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٦ ب . صور شمسية بدار الكتب المصرية ، رقم ٥٤٩ ، معارف عامة ) .

(ص ٢٥٦) ولما فتحه (٢) السلطان الملك الظاهر ، كتب إلى صاحب طرابلس ما مثاله بعد البسملة: "قد علم القومص بيمند جعله الله بمن ينظر لنفسه ، ويفكّر في عاقبة يومه من أمسه ، نزوكنا بعد حصن الأكراد على حصن عكار ، وكيف نقلنا المنجنيقات إليها في جبال تستصعبها الطيور لاختيار الأوكار ، وكيف صبرنا في حرّها في مناكدة الأوحال ومكابدة الأمطار ، وكيف نصينا المنجنيقات على أمكنة يرلق عليها النمل إذا مشى ، وكيف هبطنا في تلك الأودية التي لو أنّ الشمس من الغيوم ترى بها ما كان غير جبالها رشا ، وكيف صارت رجالك الذين ما قصرت في انتخابهم ، وحسّنت بهم استعانة نائبك الذي انتحى بهم .

وكتابنا هذا يبشرك بأن عكمنا الأصفر نصب مكان عكمك الأحمر، وأن صوت الناقوس صار عوضه الله أكبر ، ومن بقى من رجالك أطلقوا ولكن جرحى القلوب والجوارح، وسلموا ولكن من ندب السيوف إلى بكاء النوائع ، وأطلقناهم ليحد والقومص عا جرى ، ويحذ روا أهل طرابلس من أنهم يغترون محديثك المفترى ، وليروهم الجراح التى أرأيناهم بها نفاذاً ، ولينذروهم لقاء يومهم هذا ، ويفهموكم أنه ما بقى من حياتكم إلا القليل، وأنهم ما تركونا إلا على رحيل . فنعر ف كنائسك وأسوارك أن المنجنيقات تسلم عليها إلى حين الاجتماع عن قريب ، ونعلم أجساد فرسانك أن السيوف تقول إنها عن الضيافة لا تغيب ، لأن أهل عكار ما سد والها جوعاً ، ولا قضت من رتها بدمائهم الوطر ، وما أطلقوا إلا لما عاقب شرب دمائهم وكيف لا وثلاثة أرباع عكار عكر . يعلم القومص هذه

<sup>(</sup>١) انظر ص ٩٩٢، سطر ٧، وحاشية ٣ بنفس الصفحة ٠

<sup>(</sup>٢) الضمير عائد على حصن عكار .

الجملة المسرودة ويعمل بها ، وإلا فيجهز مراكب ومراكب أصحابه ، وإلا فقد جهَّـزنا قيودهم وقيوده .. وقال المولى محمى الدين عبد الله بن عبد الظاهر :

## ملحق(۱) رقم ه

نص الممين التي حَلف عليها مشكد (٢) ملكُ النو بة الجديد بدنقلة ، للظاهر بيرس بعد فتح الماليك لتلك البلاد سنة ٢٧٤ هر (١٢٧٥م) ، وهو منقول من النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٩ ب . صور شمسية بدار الكتب المصرية معارف عامة ، رقم ٥٤٩ ، وقد صحة وقو بل على النص الوارد في ابن أبي الفضائل (كتاب النهج السديد، ص٢٣٦م ، وما بعدها) ، وكذلك (Quatremère: Op. Cit. I. 2. P. 129.)

(ص ٢٠٩ ب) والله! والله! والله! وحق الثالوث المقدس، والإنجيل الطاهم، والسيدة الطاهمة العذراء أم النور والمعمودية، والأنبياء المرسلين والحواريين والقديسين والشهداء الأبرار، وإلا أجحد المسيح كما جحده أيو دس، وأقول فيه ما يقول الهود وأعتقد ما يعتقدونه، وإلا أكون أيو دس الذي طعن المسيح بالحربة، إنني أخلصت نيتني وطويتي من وقتي هذا وساعتي هذه للسلطان الملك الظاهم ركن الدنيا والدين بيبرس، وإني أبذل جهدي وطاقتي في تحصيل من صافرة البلاد على ما كان يتحصيل لمن تقدم من ملوك النوبة، وأن يكون النصف من من مشاطرة البلاد على ما كان يتحصيل لمن تقدم من ملوك النوبة، وأن يكون النصف من المتحصيل للسلطان أخميل من كل حق، والنصف الآخر أرصده المهارة البلاد وحفظها من عدو يطر قها، وأن يكون على كل سنة من الأفيلة ثلاثة، ومن الزرافات ثلاث ، ومن المن يتحدث على سنة من الأفيلة ثلاثة ، ومن الزرافات ثلاث ، ومن

<sup>(</sup>١) انظر ص ٦٢٢، سطر ٩ -- ١٠، وحاشية ٩ بنفس الصفحة.

<sup>(</sup>۲) سمى القلشندى (صبح الأعشى ، ج ٥ ، س ٢٧٦) هذا الملك باسم " مرقفكنز". انظر أيضاً ص ٢٢١ ، حاشية ٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل " ثلاثة " .

إناث الفهود خس، ومن الصهب الجياد مائة ، ومن الأبقار الجياد المنتخبة أربعائة . وإننى أورًّ على كل نفر من الرعية الذين تحت يدى في البلاد من المقلاء البالغين دينارا عيناً ، وأن يفرد بلاد العلى والجبل خالصا للسلطان . وأنه مهما كان لداود ملك النوبة ولأخيه سنكوا ولأمه وأقاربه ، ومن قتل من عسكره بسيوف العساكر المنصورة ، أحمله إلى الباب العالى مع من يُر صد لذلك ؛ وإنني لا أترك شيئا منه قل ولا جل ولا أخفيه ، ولا أمكن أحدا من إخفائه . ومتى خرجت عن جميع ما قررته ، أو شيء من هذا المذكور أعلاه ، كنت بريئا من الله تمالى ومن المسيح ومن السيدة الطاهرة ، وأخسر دين النصرانية ، وأصلى إلى غير الشرق ، وأكفر بالصليب وأعتقد ما تعتقد اليهود . وإنى لا أترك أحدا من العربان ببلاد النوبة ، ومن وجدته منهم أرسلته إلى الباب السلطاني . ومهما سممت من الأخبار السارة والنافعة طالمت به السلطان في وقته وساعته ، ولا أنفرد بشيء من الأشياء إذا لم تكن مصلحة ، وإنني ولي من والى السلطان وعدو من عاداه ، والله على ما نقول وكيل (١) .

## ملحق(۲)رقم ٦

نص شروط الهدئة بين السلطان الملك المنصور قلاون و بيت الاسبتار وإمارة طرابلس في المحرم سنة ٦٨٠ ه (أبريل ١٢٨١ م)، وهو منقول من بيبرس المنصوري (زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ، ج ٩ ، ص ١١٤، وما بعدها . صور شمسية من نسخة المتحف البريطاني بلندن ، مكتبة الجامعة المصرية ، رقم ٢٤٠٢٨) . انظر أيضا النويري (نهاية الأرب ، ج ١٩٠ ، ص ٢٩٠ ، وما بعدها) .

(ص ١٦٤٤) ذكر ما تقرر من المهادنات مع الفرنج على ما نذكر. وفيها تقررت الهدنة بين السلطان وولده معا ، وبين مقدم بيت الاسبتار وجميع الإخوة الاسبتارية ، لمدة عشر سنين كوامل متتابعات وعشرة شهور وعشرة أيام وعشرساعات ، أول (١) أورد القلقشندي (صبح الأعمى ، ج ١٣ ، ص ٢٩٠ – ٢٩١١) هذا النص باختصار قليل ، تحت أخيار السلطان المنصور قلاون .

ذلك يوم السبت ثانى عشر محرم سنة ثمانين وستمائة ، الموافق للثالث من شهر إيار سنة (ص ١٣٤) ألف وخمائة [و] اثنتين وتسمين للإسكندر بن فيلبُّس اليونانى ، على جميع بلاد السلطان وما اشتملت عليه من الأقاليم والمالك والقلاع ، والمدن والحصون والبلاد والقرى ، والمزارع والأراضى والموانى والبحور ، والمراسى والثنور ، وسائر البلاد من الفرات إلى النوبة ، وعلى التجار والمسافرين في البر والبحر والسهل والحبل ، في الليل والنهار ، وعلى قلمة المرقب وربض المرقب بحقوقه وحدوده .

وتقر رت الهد نه معملك طرابلس بي مند بن بيمند ، لدة عشر سنين كوامل متواليات متنا بعات يتبع بعضها بعضا ، أولها يوم السبت السابع والعشرين من ربيع الأول سنة ثمانين وسمانة ، الموافق للخامس من تموز سنة ألف وخمهائة [و] اثنتين وتسمين للإسكندر ، وآخرها سابع عشر ربيع الأول سنة تسمين وسمائة الهجرة النبوية . وذلك على بلاد السلطان الملك النصور وبلاد ولده السلطان الملك الصالح أعن الله نصرها ، قريبها وبعيدها ، مهلها وجبلها ، غورها وبحدها ، قدعها ومستجدها ، وما هو مجاور لطرابلس ومحادد لها مون المملكة البعلبكية جميعها ، وجبالها وقراها الرحلية (۱) والجبلية ، وجبال الفسنيين (۲) والمعضبين (۲) وما هو من جملها وحقوقها ، وعلى الفتوحات المستجدة : وهي حصن الأكراد والمعضبين وافليس (۱) وبلادها ، والقليمات وبلادها ، وصافيتا (ص ۱۹۲۵) وبلادها ، ومعمل ومبلادها ، وأطليما وبلادها ، وماها ومدينتها وبلادها ، ومناصفات المرقب التي وجلادها ، وأطليما وبلادها ، ومراقية ومدينتها وبلادها ، ومناصفات المرقب التي دخلت في الصلح مع بيت الاسبتار وبلده ومدينته (۱) وبلادها ، وماهو محسوب منها ومعروف منها من حصون وقرى ، وبلاد الستوبلاطنس وبلادها ، وقرفيص (۷) وبلادها ، وجبلة وبلاد اللاذقية وأنطا كية وبلادها ، والسويدة وميناؤها ، وحصن بغراس وبلاده ، وضميت تليس وبلاده ، وكفر دنين وبلاده ، والدربناك وبلاده ، وثفرى الشغر وبلاده ، وكفر دنين وبلاده ، والدربناك وبلاده ، وثفرى الشغر وبلاده ، وشقيف تليس وبلاده ، وكفر دنين وبلاده ، والدربناك وبلاده ، وثفرى الشغر وبلاده ، وشقيف تليس وبلاده ، وكفر دنين وبلاده ، والدربناك وبلاده ، وثفرى الشغر

<sup>(</sup>۱) كذا في بيبرس المنصوري (ص ١٢٤ ب) ، والنويري (ص ٢٧٨ ) ، ولمل المقصود بالقرى الرحلية ما كان منها على طريق القوافل والرحلة . انظر (Dozy: Supp. Dict. Ar.) .

<sup>(</sup>۲) مضبوط هكذا في بيبرس المنصوري (ص ۱۲۲ ب) .

<sup>(</sup>٣) كذا أبضًا في النويري (ص ٢٧٨ أ. .

<sup>(</sup>٤) كذا في النويري (ص ٢٧٨ ) ، وهي بغير نقط البتة في بيبرس المنصوري (ص ٢٧٤ ب) .

<sup>(</sup>٠) كذا في المرجعين ، وقد أضيف ما بين القوسين من النويري (ص ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٦) في بيرس المنصوري (ص٥٠١) "ومدينتها"، والرسم المثبت هنا من النويري (ص٧٧٨).

<sup>(</sup>٧) في النويري (س٧٧٨) "وقرقس" .

وبكاس وبلادها ، والقصير وبلاده ، وصهيون وبلادها ، وبرزية وأعمالها ، والقليمة وأعمالها ، وعيدوا (١) وأعمالها ، ومصياف وبلادها ، وحصون الدعوة وما اشتملت عليه من البلاد والقلاع : وهي القدموس والكهف والمينقة والحوابي والرصافي والقليمة والعليقة ، والمملكة الحليبية وحصوبها ومدنها وبلادها ، وشيزر وأبو قبيس وبلادها ، والمملكة الحموية وبلادها ، وجميع ما لمولانا السلطان من ممالك وحصون وبلاد ، وقلاع وثنور وأبراج ، وموان وسواحل وبرور وأنهار ، وبساتين ومصايد وملاحات ، وسهل وجبل وعامن وداثر ، وجميع الأمصار مصريها وشاميها وساحلها وحجازيها وعبها وشرقها (ص ١٢٥ ب) ، وماسيفتحه الله على يده ويد ولده ويد عساكرها وجنودها من الممالك والحصون ، وعلى بلاد الإبرنس : وهي طرابلس وماهو داخل بها ومحسوب مها ، وبلادها المهينة في الهدنة وعدتها إحدى وخسون ناحية ، وما هو للخيالة والكنائس وعدتها وبلادها المهينة في الهدنة وعدتها إحدى وخسون ناحية ، وما هو للخيالة والكنائس وعدتها أحد وعشرون بلدا ، وما هو للفارس روجاد (٣) دلالولاي من قبلي طرابلس يكون مناصفة ، وعلى أن يستقر " برج اللاذقية وما تجد د فيه خاص الإبرنس .

ويستقر النواب من الجهتين عدينة اللاذقية ومينائها في استخراج الحقوق والجبايات والنلات وغيرها مناصفة ، ويستقر مقامهم عدينة اللاذقية على حكم شروط الهدنة الظاهرية [بيبرس] ، وكذلك في رعايا مدينة اللاذقية وبلادها ، على ما تضمنته الهدنة الظاهرية [بيبرس] ، وعلى أن يكون على جسر أرتوسية من غلمان السلطان لحفظ الحقوق والغلات (بيبرس) ستة عشر نفراً : وهم المشد وغلامه ، والشاهد وغلامه ، والكاتب وغلامه ، وعشرة أنفار رجّالة في خدمة المشد، ويكون لهم في الجسر بيوت يسكنون فيها على العادة ، ولا يحصل منهم مضرة لرعية الإبرنس ، وأن يمنعوا ما يجب منعه من المنوعات ، وألا يمنعوا ما يكون من عرقا وبلادها ، وما يعبر من غلالها ومن أراضيها ، مما يستغل منها ومن بلادها على ما تشهد به الهدنة ، من (ص١٦٦) الصيني والشتوى ، وغيرذلك مما يتعلق بعرقا وبلادها ، لا يمارضهم المشد فيه ، وما خلا ذلك مما يعبر من بلاد مولانا السلطان تؤخذ عليه الحقوق ،

<sup>(</sup>١) كذا في بسرس المنصوري (ص ١٢٥ أ).

<sup>(</sup>٢) كذا أيضا في النويري (ص ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في بيرس المنصوري (ص١٢٠٠) ، وهو في النويري (ص٢٧٨ب) "روحا دلالولاي".

<sup>(</sup>٤) ليس لهذا اللفظ وجود في النويري (ص ٢٧٨ ب) .

ولا تدخل إلى طرابلس غلة محيّة باسم البرنس ولا أصحابه إلا [و] تؤخذ الحقوق عليها ؟ وعلى أن الإبرنس لا يستجد خارج مدينته ، ولا فى البلاد التى وقعت الهدنة عليها بناء يمنع ويدفع ؟ وعلى الشوانى من الجهتين أن تكون آمنة من الأخرى . وكذلك مولانا السلطان لا يستجد بناء قلعة ينشئها من الأصل مجاورة للبلاد التى وقعت الهدنة عليها ، ولا ينتقض ذلك عوت أحد من الجهتين ولا بتغيره ، ولا برجل (١) غريبة من الفرنج أو التتار ، بل تكون هذه الهدنة باقية . ومتى جاءت رجل غريبة يداريهم عن بلاده وعن نفسه ، ولا يدخل فى مشورة تؤدي إلى اعتماد سوء أو مكروه ، ولا يحسن لأحد من أعداء مولانا السلطان ، ولا يتشفق عليه برمن ولا خط ، ولا مراسلة ولا مكاتبة ولا مشافهة . فتقرر الحال على ذلك ، وعادت رسل كل جهة إليها .

# ملحق(۲)رقم ٧

نص خطاب إيلخان أحمد تكدار ملك المغول بفارس إلى السلطان اللك المنصور قلاون سنة ١٨٦ه (١٢٨٢م) ، وجواب السلطان قلاون عليه ، نقلا عن بيبرس المنصورى (زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، وما بعدها . صور شمسية من نسخة المتحف البريطانى بلندن ، مكتبة الجامعة المصرية ، رقم ٢٤٠٢٨) . انظر أيضا ابن أبى الفضائل (كتاب المهج السديد ، ص ٣٣٠ ، وما بعدها) ، والنويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٢٨٠ ، وما بعدها ) ، وكذلك :Quatremère المدر بى الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٠ ، وما بعدها ) ، وكذلك : Op. Cit. II. 1. pp. 158, et séq) مصحو با بترجمة إلى الفرنسية .

(ص ١٣١ ) ذكر نسخة الكتاب الواصل من جهة الذكور ، مُخْبرا بانتقاله إلى مـلّة الاسلام ، هو ومن معه من التتار .

<sup>(</sup>١) مضبوط هكذا في بيبرس المنصوري (ص ١١٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٧٠٨، سطر ١، وحاشية ١ بنفس الصفعة .

بسم الله الرحمن الرحيم، بقوة الله تعالى، بإقبال قا آن (كذا) فرمان أحمد إلى سلطان مصر. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى ، بسابق عنايته ونور هدايته ، قد كان أرشدنا في عنفوان الصبا وريمان الحداثة إلى الإقرار بربوبيته ، والاعتراف بوحدانيته ، والشهادة بمحمد عليه أفضل الصلوات والسلام بصدق نبوته ، وحسن الاعتقاد في أوليائه الصالحين من عباده في بريته ، فن يردالله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . فلم نزل عيل إلى إعلاء كلة الدين ، وإصلاح أمور المسلمين ، (ص ١٣١ ب) إلى أن أفضت (١) بعد أبينا الحيد وأخينا الكبير نوبة الملك إلينا ، فأَفاض علينا من جلابيب أُلطافه ولطائفة ما حقَّق به آمالنا في جزيل آلائه وعوارفه ، وجلا هدى الملكة على مدينا ، وأهدى عقيلتها إلينا . فاجتمع عندنا في قوريلتاي المبارك - وهوالمجمع الذي تنقدح فيه الآراء - جميع الإخوان والأولاد، والأمراء الكبار و مُقَدَّى المساكر وزعماء البلاد . واتفقت كلتهم على تنفيذ ما سبق به حكم أخينا الكبير في إنفاذ الجمِّ الغفير من عساكرنا التي ضاقت الأرض برحبها من كثرتها ، وامتلأت الأرض رعبا لعظيم صولتها وشديد بطشتها إلى تلك الجهة ، بهمَّة تخضع لها شمُّ الأطواد ، وعزمة تلين لها صمُّ الصلاد . ففكُّر نا فها مخَّضت زبدة عنائمهم عنه ، واجتمعت أهواؤهم وآراؤهم عليه ، فوحدناه مخالفًا لمَا كان في ضميرنا من اقتناء الحير العام ، الذي هو عبارة عن تقوية شمار الإبسلام ، وألا يصدر عن أوامرنا ما أمكننا إلا ما يوجب حقن الدماء وتسكين الدهاء ، وتجرى به في الأقطار رُخاء نسائم الأمن والأمان ، وتستريح به السلمون في سائر الأمصار في مهاد الشفقة والإحسان ، تعظماً لأمر الله وشفقة على خلق الله.

فألهمنا الله تعالى إطفاء تلك النائرة ، وتسكين الفتن الثائرة ، وإعلام من أشار بذلك الرأى عا أر شيد نا إليه من تقديم ما يرجى به شفاء مزاج العالم من الأدواء ، وتأخير ما يجب أن يكون آخر الدواء ، وإننا لا (١٣٢) نحب المسارعة إلى هز النصال للنضال إلا بعد إيضاح الحجة ، ولا نأذن لها إلا بعد تدبين الحق ووضوح الحجة .

وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعى الصلاح ، وتنفيذ ما ظهر لنا به وجه النجاح ، أذكار شيخ الإسلام قدوة العارفين كال الدين عبد الرحمن الذى هو نعم العون لنا فى أمور الدين ، فأصدرناه رحمة من الله لمن دعاه ، ونقمة على من أعرض عنه وعصاه . وأنفذنا أقضى القضاة وقطب الملة والدين ، والأتابك بهاء الدين ، اللذين ها من ثقات هذه الدولة الزاهرة ، ليعر فاهم طريقتنا ويتحقيق عندهم ما ينطوى عليه لعموم المسلمين جميل نيتنا ، وبيتنا

<sup>(</sup>١) في الأصل "انضى".

لهُمْ أَنَّا لَهُمْ مِنَ اللهُ عَلَى بَصِيرَةً ، وأَن الإسلام يُجُبُّ مَا قِبَلُهُ ، وأَنَّهُ تَمَالَى أَلْقِ في قلبنا أَن نتبع الحق وأهله ، ويشاهدون (١) عظيم نعمة الله على الكافة عا دعانا إليه من تقديم أسباب الإحسان ، ولا يُعْمَرَ موها بالنظر إلى سالف الأحوال فكل يوم هو في شأن . فإنْ تطلُّعت نفومهم إلى دليل يستحكم بسببه دواعي الاعتاد، وحجة يتقون بها من بلوغ المراد،

فلينظروا إلى ما ظهر من أثرنا مما اشتهر خبره ، وعمَّ أثره .

فإنَّا ابتدأنا بتوفيق الله تمالي بإعلاء أعلام الدين ، وإظهاره في إيراد كل أمر وإصداره تقديما " وإقامة نواميس الشرع المحمّدي على مقتضي قانون العدل الأحمدي إجلالا وتعظيما . وأدخلنا السرور على قلوب الجمهور ، وعفونا عن كل من اجترح سيئة أو اقترف ، (ص١٣٢٠ ب) وقابلناه بالصفح وقلنا عني الله عما سلف ؟ وتقدَّمنا بإصلاح أمور أوقاف السلمين ، من الشاهد والمساجد والمدارس ، وعمارة بقاع البر والرُ بُـط الدوارس ، وإيصال حاصلها عوجب عوائدها القدعة إلى مستحقَّها لشروط واقفها ، ومنعنا أن يلتمس شيء مما استحدث علمها ، وألا يُغيِّر أحدٌ بما ُقرِّر أولا فيها . وأمنا بتعظيم أم الحاج وتجهيز وفدها ، وتأمين سبلها وتسميير قوافلها . وإنا أطلقنا سبيل التُمجار المترددين إلى تلك البلاد ، ليسافروا بحسب اختيارهم على أحسن قواعدهم ، وحرَّ منا على العساكر والقراغول(٢٠) والشحاني (٢) في الأطراف التعرُّض بهم في مصادرهم ومواردهم. وقد كان صادف قراغو لنا جاسوسا في زيّ الفقراء كان سبيل مثله أن يهلك ، فلم يهرق دمه لحرمة ما حرّ مه الله تعالى ، وأعدناه إليهم . ولا يخفي عليهم ما كان في إنفاذ الجواسيس من الضرر العام للمسلمين ، فإنَّ عساكرنا طالما رأوهم في زي الفقراء والنساك وأهل الصلاح ، فساءت ظنومهم في تلك الطوائف ، فقتلوا منهم من قتلوا وفعلوا بهم ما فعلوا . وارتفعت الحاجة بحمد الله إلى ذلك ، عما صدر إذننا به من فتح الطريق وتردّد التحار وغيرهم. فإذا أمعنوا الفكر في هــذه

(١) كذا في الأصل ، وفي جميع المراجع المذكورة في عنوان الملحق .

<sup>(</sup>٣) الفراغول عند المغول جماعة من العسكر ، كان يناط بهم حراسة الطرق . ceux qui élaient c (Dozy : Supp. Dict. Ar.) انظر . préposés à la garde des routes) عدث بوحمد مثال لاستعال هذا اللفظ بعد تحريفه قليلا ، ونصه : ''وعند أرباب السياسة جماعة من الضابطية في أماكن معينة للمعافظة ، وربما قالوا قراقون وكراكون". انظر أيضا ص ٧٥ ، سطر ٣ ، وحاشية ٣ بنفس الصفحة ، حيث ورد هذا اللفظ في مصطلح الدولة الأبوبية بالمعنى نفسه ، برسم مخالف قليلا .

<sup>(</sup>٣) الشحاني — والشحن أيضا — جمع شحنة ، وهو رئيس الشرطة والموكل بالأمن في الجدة (un gonverneur, celui qui est chargé de maintenir la police dans une ville, . من اللاد . (Dozy : Supp. Dict. Ar.) نظر . un chef, un préposé.)

الأمور وأمثالها لا يخنى عليهم أنها أخلاق حبد عليه طبيعية ، وعن شوائب التكالف والتصنيع عيه . وإذا كانت الحال على ذلك فقد ارتفعت (ص١٢٣٣) دواعى المضرة التي كانت موجبة المخالفة ، فإنها كانت بطريق الدين والذب عن حوزة المسلمين . فقد ظهر بفضل الله تعالى فى دولتنا النورالمبين ، وإن كان لما سبق من الأسباب ، فمن تحرسي الآن طريق الصواب ، فإن له عندنا لزُلْ في وحسن مآب .

وقد رفعنا الحجاب، وأتينا بفصل الخطاب وعر فناهم ماعزمنا عليه بنية خالصة لله تعالى على استثنافها ، وحرمنا على جميع عساكرنا العمل بخلافها ، لنرضى بها الله والرسول ، وتلوح على صفحاتها آثار الإقبال والقبول ، وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الأمة ، وتنجلى بنود الائتلاف ظلمة الاختلاف والغُرمية ، فيسكن في سابغ ظلها البوادي والحواضر ، وتقر القلوب التي بلغت من الجهد الحناجر ، وبعني عن سالف الهنات والجرائر .

فإن وفق الله سلطان مصر لاختيار ما فيه صلاح العالم ، وانتظام أمور بنى آدم ، فقد وجب عليه التمسك بالعروة الوثنى ، وسلوك الطريقة المثلى ، بفتح أبواب الطاعة والاتحاد ، وبذل الإخلاص بحيث تنعمر تلك المدائن والبلاد ، وتسكن الفتنة الثائرة ، وتغمد السيوف الباترة ، وتحل الكافة أرض الهويني وروض الهدون ، وتخلص رقاب المسلمين من أغلال الذل والهون . وإن غلب سوء الظن بما تفضل به واهب الرحمة ، ومنع عن معرفة قدر هذه النعمة ، فقد شكر الله مساعينا ، وأبلى عذرنا ، وما كنا معذ بين حتى (ص ١٣٣٣ ب) نبعث رسولا . والله الموفق للرشاد والسداد ، وهو المهيمن على البلاد والعباد ، وحسبنا الله وحده " . كتب في [ مدينة ] واسط ، [ في شهر (١) ] جادى الأولى سنة إحدى وثمانين وسمائة ، عقام الأوطاق .

\* \* \*

ذكر نسخة جواب السلطان الصادر إليه .

"بسم الله الرحمن الرحيم ، بقوة الله تعالى ، با قبال دولة السلطان الملك المنصور ، كلام قلاون إلى السلطان أحمد . أما بعد حمد الله الذي أوضح بنا ولنا الحق منهاجا ، وجاء بنا فجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا ، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد الذي فضله الله على كل نبي ناجبي ، صلاة تنير ما دجا وتجير من داجبي .

<sup>(</sup>١) أَضيف ما بين الأقواس بمد مراجعة النويري ( ص ٢٨٠ ) .

فقد وصل الكتاب الكريم، المتلتق بالتكريم، المشتمل على النبأ العظيم، من دخوله في الدين، وخروجه عمن خلف من العشيرة والأقربين.

ولما فترح هذا الكتاب فاترح بهذا الخبر المُعْلَم الهُعْلَم، والحديث الذي مُعمّع عند أهل الإسلام إسلامه، وأصح الحديث ماروى عن مسلم، وتوجّهت الوجوه بالدّعاء إلى الله سبحانه في أن يثبته على ذلك بالقول الثابت، وأن ينبت حبّ حبّ حبّ هذا الدين في قلبه كا أنبته أحسن النبت من أخشن المنابت، وحصل التأمل للفصل (ص١٣٤) المبتدأ بذكره من حديث إخلاصه النية ، في أول العمر وعنفوان الصبا والإقرار بالوحدانية ، ودخوله في الملة المحمدية ، بالقول والعمل والنية . فالحمد لله على أن سرح صدر مُ للإسلام، وألهمه شريف المحمدية ، بالقول والعمل والنية . فالحمد لله على أن سرح صدر مُ للإسلام، وألهمه شريف المحمدية ، بالقول والعمل والنية . فالحمد لله على أن ترزل دونه الأولين إلى هذا القال والقام ، وثبت أقدامنا في كل موقف اجتهاد وجهاد تترزل دونه الأقدام . وأما إفضاء النو م في الملك وميرانه بعد والده وأخيه الكبير إليه ، وإفاضة جلابيب هذه المواهب العظيمة عليه ، وتو تُقلّه الأسرة التي طه رها إعانه ، وأظهرها سلطانه ، فلقد أورثها الله من اصطفاه من عبده ، وصدق المبشرات له من كرامة أولياء الله وعباده .

وأما حكاية اجباع الإخوان والأولاد ، والأمراء الكبار ومقد في العساكر وزعماء البلاد ، في مجمع قوريلتاى الذي تنقدح فيه زُند الآراء ، وأن كلتهم اتفقت على ماسبقت به كلة أخيه السكبير في إنفاذ العساكر إلى هذا الجانب ، وأنه فكر فيما اجتمعت عليه آراؤهم ، وانتهت إليه أهواؤهم ، فوجده مخالفا لما في ضميره ، إذ قصد والصلاح ، ورأيه الإصلاح ، وأنه أطفأ تلك الثائرة ، وسكن تلك النائرة ، فهذا فعل الملك المتبقى ، المشفق من قومه على وأنه أطفأ تلك الثائرة ، والرأى الثاقب ؛ وإلا فاو تركوا وآراؤهم حتى تحملهم العزة ، في النفس عن الهوى ، ولم يوافق قول من ضل ولا فعل من غوى .

وأما القول منه بأنه لايحب المسارعة إلى القيارعة ، إلا بعد إيضاح المحجة ، وتركيب الحجة ، فبانتظامه في سلك الإيمان صارت حجتنا وحجته المتركبة ، على من غدت طواغيته عن سلوك هذه المحجة متنكبة . فإن الله تعالى والناس كافة قد علموا أن قيامنا إنما هو لنصر هذه الملة ، وجهادنا واجهادنا إنما هو على الحقيقة لله . وحيث قد دخل معنا في الدين هذا

<sup>(</sup>١) موضع ما بين القوسين ألفاظ تعــ فرت قراءتها الأصل ، وقد أضيفت من: Quatremère)
Op. Cit. II. 1, p. 193)

الدخول ، فقد ذهبت الأحقاد وزالت الذحول ، وبارتفاع المنافرة ، تحصل المظافرة ، فالإيمان كالبنيان يشد بعضه ببعض ، ومن أقام مناره فله أهل بأهل فى كل مكان وجيران بجيران فى كل أرض .

وأما ترتيب هـ نه القواعد الجمة على أذكار شيخ الإسلام قدوة العارفين كال الدين عبد الرحمن ، أعاد الله من بركاته ، فلم تُر لوكل قبله كرامة كهذه الكرامة ، والرجاء ببركاته وبركة الصالحين أن تصبح كلُّ دار للإسلام دار إقامة ، حتى تتمَّ شرائط الإيمان ، ويعود شمل الإسلام مجتمعاً كأحسن ما كان ، ولا ينكر لمن لكرامته ابتداء هـ ذا التمكن فى الوجود ، أن كل حق ببركته إلى نصابه يعود .

[وأما إنفاذ أقضى القضاة قطب اللّه والدين (١)] ، والأتابك بهاء الدين الموثوق بنقلهما في إبلاغ رسائل هذه البلاغة ، فقد حضروا وأعادوا كل قول (ص ١٣٥٥) حسن من حوالي أحواله وخطرات خاطره ، ومنتظرات ناظره ، ومن كلّ ما يشكر ويحمد ، ويعنعن حديثهما فيه عن مسند أحمد .

وأما الإشارة إلى أن النفوس إن كان لها تطلّع إلى إقامة دليل ، تستحكم به دواعى الود الجيل ، فلينظر إلى ما ظهر من مآثره في موارد الأمن ومصادره ، ومن العدل والإحسان بالقلب واللسان ، والتقدّم بإصلاح الأوقاف والمساجد والربط وتسبيل السبل للحج إلى غير ذلك ، فهذه صفات من يريد للكه الدوام ، فلما مَلك عدل ، ولم يمل إلى لؤم من عدى ولا لوم من عذل . على أنها وإن كانت من الأفعال الحسنة ، والمثوبات التي تستنطق بالدعاء الألسنة ، فهي واجبات تؤدّى وقربات عثلها يُبدّى ، وهو أكثر من أنه بإجراء أجر غيره يفتخر ، أو عليه يقتصر ، أو له بدّخر . بل إيما يفخر الملوك الأكار برد ممالك على ملوكها ، ونظم ما كانت عليه في سلوكها ، وقد كان والده فعل شيئا مع الملوك السلجوقية وغيرهم ، وما كان أحد منهم بدينه بدين ، ولا دخل معه في دين ، وأقرّهم في ملكهم وما زحزحهم عن مَلكهم . ويجب عليه ألا يرى حقا منتصبا ويأبي إلا ردّه ، ولا باعا ممتدًا بالظلم و يرضى إلا صده ،

وأما تحريمه على المساكر والقراغولات والشحاني بالأطراف التمرّض إلى أحد بالأذى، وإصفاء موارد (ص١٣٥ ب) الواردين والصادرين من شوائب القذى، فمن حين بلغنا تقدّمه

<sup>(</sup>Quatremère: موضع ما بين الفرسين ألفاظ تعذرت قراءتها بالأصل ، وقد أضيفت من Op. Cit. II. 1. p. 193.)

عمل ذلك تقدّمنا أيضا عمله إلى سائر أنو ابنا بالرحَبة والبيرَة وعينتاب ، وإلى مقدّ مى المساكر بأطراف تلك المالك ، وإذا اتحد الإيمان ، وانعقدت الأيمان ، تَحــّم هذا الإحكام، وترتّب عليه جميع الأحكام .

وأما الجاسوس الفقير الذي أمسك وأطلق، وأن بسبَب من يتريّا من الجواسيس بزي الفقراء قُتل جماعة من الفقراء الصلحاء رَجما بالظن ، فهذا باب من تلقاء ذلك الجانب كان فتحه ، وزند من ذلك الجانب سيّروه، فتحه ، وكم من مترى بفقير من ذلك الجانب سيّروه، وإلى الاطلاع على الأمور سوّروه ، وأظفر الله منهم بجاعة كبيرة فرُفع عنهم السيف ، ولم بكشف ما غطّوه بخرقة الفقر بهم ولا كيف .

وأما الإشارة إلى أن باتفاق الكامة تنجلى ظُلم الاختلاف ، وتدرّ بها من الخيرات الأخلاف ، ويكون بها صلاح العالم ، وانتظام شمل بنى آدم ، فلا رادً لن فتح أبواب الاتحاد ، وجنح إلى السلم فما حادً ولا حاد ؛ ومن ثنى عنائه عن المكافحة ، كان كمن مدّ بد المصالحة للمصافحة ، والصلح وإن كان سيد الأحكام ، فلا بدّ من أمور تبنى عليها قواعده ، ويُعلم من مدلولها فوائده . فالأمور المسطورة في كتابه هي كليات لازمة يعمر بهاكل مغنى ومعلم ، ان تهيأ صلح أو لم ، وثم أمور لا بد وأن تحكم ، وفي سلكها عقود العهود تنظم ، [قد محمد الما النفوس ، وأحرزتها صدور الرسائل كأحسن ما تحرزه سطور الطروس .

وأما الإشارة إلى الاستشهاد بقوله تمالى ، وما كنا ممذّ بين حتى نبعث رسولا ، فاعلى هذا النسق من الود يُنسج ، ولا على هذا السبيل ينهج ، بل الفضل للمتقدّم في الدين ، ونصره عهود يُرعى ، وإفادات تستدعى ، وما برح الفضل للأولوية وإن تناهى المدد للواحد الأول ، ولو تأمّل مورد هذه الآية في غير مكانها لتروّى وتأوّل .

وعندما انهينا إلى جواب ما لعله بحث عنه الجواب من فصول المكاتبة ، سيمنا المشافهة التي على لسان أقضى القضاة قطب الدين ، فكان منها ما يناسب ما في هذا الكتاب من دخوله في الدين ، وانتظام عقده بسلك المؤمنين ، وما بسكطه من معدلة وإحسان ، مشكورة بلسان كل إنسان ، فالنه لله عليه في ذلك فلا يشينها منه بامتنان ، وقد أنزل الله على

<sup>(</sup>Quatremère : Op. Cit. Il. 1. وقد أضيف من الله بين القوسين بياض بالأصل ، وقد أضيف من الله القوسين بياض بالأصل ، p. 194.)

رسوله في حقّ من امنَنَ بإسلامه: قل لا تمنُّوا على السلامَ عليكم أنْ مداكم للا يمان .

ومن الشافهة أن الله قد أعطاه من العطاء ، ما أغناه عن امتداد الطّر ف إلى ما في يد غيره من أرض وماء ، فإن حصات الرغبة في الاتفاق على ذلك فالأمر حاصل ، فالجواب أن تمم أمورا متى حصلت عليها الموافقة ابتنى على ذلك حكم المصاحبة والمصادقة ، و رَأى الله والناس كيف يكون تصافينا ، وإذلال عدونا وإعزاز (ص ١٣٦ ب) مسافينا ، فكم من صاحب و رُجد حيث لا يوجد الأب والأخ والقرابة ، وما تم أمر هذا الله واستحكم في صدر الإسلام إلا بمضافرة الصحابة . فإن كاف له رغبة مصروفة إلى الاتحاد ، وحسن الوداد ، وجميل الاعتضاد ، وكبت الأعداء والأضداد ، والاستناد إلى من يشتد الأزر والم عند الاستناد ، فالرأى إليه في ذلك .

ومن الشافهة أنه إن كانت الرغبة ممتدًّة الأمل إلى مافي يده من أرض وماء ، فلا حاجة إلى إنفاذ المنيرين الذين يؤذون المسلمين بغير فائدة تمود ، فالجواب عن ذلك ، أنه إذا كف كف المدوان و ترك المسلمين وما لهم من ممالك ، سكنت الدهاء ، وحقنت الدماه ، وما أحمق بأن لا ينه عن خلق وبأتى مثله ، ولا يأم ببر وينسى فعله ، وقتمرطاى بالروم وهى بلاد فى أيديكم ، وخراجها يجبى إليكم وقد سفك فيها و فتك ، وسكى وهتك ، وباع الأحراد ، وأبى إلا التمادى على الإصراد والإضراد .

ومن المسافهة أنه إن حصل التصميم على أن لا تبطل هذه الغارات ، ولا يُغتَرّعن هذه الإثارات ، فنُعَيّن مكاناً يكون فيه اللقاء ، ويعطى الله النّصر لمن يشاء ، فالجواب عن ذلك أن الأماكن التي اتفق فيها ملتق الجمين من ومراء ومراء ، قد عاف مواردها من سلم من أولئك القوم ، وخاف أن يُماود ها فيماوده مصرع ذلك اليوم ، فو قت اللقاء علمه عند الله فلا يُقدر ، ولا نحن ممن ينتظر (ص ١٣٧) فلتة ، ولاله إلى غير ذلك لفتة ، وما أشر ساعة النصر إلا كالساعة الايتاتي إلا بنتة ، والله الموفق لما فيه صلاح هذه الأمة ، والقادر على إنمام كل خير وضمة .

#### ملحق(١) رقم ٨

نص الحدنة بين السلطان الملك المنصور قلاون وفرنج (٢٠) عكا، في خامس ربيع الأول سنة ٦٨٢ هـ (٣ يوليه ، ١٢٨٣ م) ، وهو منقول من ابن القرات (تاريخ الدول (٣) والملوك ، ج ١٤ ، ص ١٨٨ — ١٩٥ . صور شمسية من نسخة فينا، بدار الكتب المصرية ، رقم ٣٢٩٧ ، تاريخ ) . انظر أيضاً (Quatremère : Op. Cit. II. I. PP. 179 et Seq) ، حيث نقل هذا النص من كتاب اسمه سيرة السلطان قلاون (١٤) ، مع بعض إضافات وتعديلات من ابن الفرات ، ومصحوبا بترجة بعض إضافات وتعديلات من ابن الفرات ، ومصحوبا بترجة الله الفرنسية . (PP. 224 et seq) .

(ص ١٨٨) وفي يوم الخيس خامس شهر ربيع الأول من هذه السنة جوت الهدنة بين [السلطان] الملك المتصور [قلاون] وبين الحكام بعكا ، على ماتقر ربينه وبينهم في شرحها ، وصورتها :

استقرّت الهدنة بين مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدين أبي الفتح قلاون الملكي الصالحي وولده السلطان (ص ٨٨ ب) الملك الصالح علاه الدين على ، خلد الله سلطانهما ، وبين الملك عملكة عكا وصيدا وعثايث وبلادها التي انمقدت عليها هذه الهدنة ، وهم : السنجال (٥)

<sup>(</sup>١) انظر من ٧٦٣ ، سطر ١٠ ، وحاشية ٤ بنفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) المقصود يفرنج عكا حاا بملكة بيت القدس الصليبية ، وكانت قد ظلت اسه يطلق على ما بني لها من البلاد بالشام ، وهي عكا وعثليث وصيدا وما حولها ، وكان ملكها تلك السنة شارل الأنجوى من البلاد بالشام ، وهي عكا وعثليث أيضا ؛ وكان نائبه بالشام أو دو بوالشيان (Charles of Anjou) ، وهو ملك صقلية أيضا ؛ وكان نائبه بالشام أو دو بوالشيان (King: The Knights Hospitallers ، كه سيلي بالمان . كه سيلي بالمان أو المدنة ، كه سيلي بالمان . The Holy Land. p. 284; Stevenson: Crusaders In The East. p. 346.)

<sup>(</sup>٣) يقوم على نشر هذا الكتاب ، منذ سنة ١٩٣٦ ، الدكتور قسطنطير. زريق أحد أساتذة التاريخ المعممة بيروت الأمريكية ، والدكتورة نجلا عن الدين بدائرة التاريخ بكلية البنات الأمريكية ببيروت ، في سلسلة العلوم التشرقية ، رقم ٩ ، ١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر (1. Quatremère : Op. Cit. II. 1. p. 158. N. 1.) ، حيث ذَّكُر أَن هذا النص منقول من كتاب سيرة السلطان قلاون .

<sup>( • )</sup> هذا اللفظ ترجمة حرفية للكلمة الفرنسية (sénéschal) ، المأخوذة من اللفظ اللانيني ( • ) وهو الأقرب إلى لفظ النسنجال ، ومعناها هنا الثائب — أو النكفيل ، على حده التعبير العربي في ذلك النصر - ، والمقصود به أودو يوالشياف (Otto Poilochien) ، نائب المملكة بعكا ، انظر حاشية ٧ .

أود كفيل الملكة بعكا ، وحضرة المقدم الجليل إفرىر(١) كليام ديباجوك (٢) مقدّم بيت الدنونة ، والمقدم إفرير نيكول للُـور (ن (٢٠) مقدّم بيت الأسبتار ، [ و ] المرشان الأجل إفرير كورات نائب مقدم بيت الاسبتار الأمن (٤)، لمدة عشر سنين كوامل وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات ، أولها نوم الحيس خامس شهر ربيع الأول ، سنة اثنتين وثمانين وستمائة للهجرة النبوية ، صلوات الله على صاحبها وسلامه ، الموافق للثالث من حزيران سنة ألف وخسمائة [و] أربعة وتسمين للاسكندر [بن] فيلبس اليوناني ، على جميع بلاد السلطان [ الملك المنصور ] وولده ، وهي التي في تملُّ كهما وتحت حكمهما وطاعتهما ، وتحويه بدهما يومئذ من جميع الأقاليم والمالك والقلاع والحصون ، والأعمال والمدن والقرى والزارع والأراضي ، وهي (٥) مملكة الديار المصرية حرسها الله تعالى ، وما بها من الثغور والقلاع والحصون الإسلامية ، وثغر دمياط وثغر الإسكندرية المحروسين ، ونستروه وسنتريه ، وما ينسب إلها من الموابي والسواحل والبرور ، وثغر فو ّة وثغر رشيد ، والبلاد الحجازية ، وثغر غنة المحروس ، وما معها من المواني والبلاد ، والملكة الكركة والشويكية وأعمالها ، والصّات وأعمالها ، وبصرى وأعمالها ، ومملكة بلاد الحليل صاوات الله عليه وسلامه ، ومملكة القدس الشريف وأعمالها ، والأردن وبيت لحم وأعماله وبلادها ، وعسقلان وأعمالها وموانها وسواحلها ، ومملكة يافا والرملة وميناؤها [ وأعمالها ] ، وقيسارية وجميع ماهو داخل فها ومحسوب منها ، وبيت جبريل ، ومملكة نابلس وأعالها [ ومملكة الأطرون (٢) وأعمالها ] (ص ١٨٩) وميناؤها وسواحلها وأعمالها ، وأرسوف وأعمالها ، وقلعة قاقون وأعمالها وبلادها ، وله" وأعمالها ، وأعمال العوجاء وما معها من الملاّحة ، و [ بلاد] الفتوح السعيد وأعمالها ومن ارعها (٧) ، [وبيسان وأعمالها وبلادها ، والطور وأعمالها ، واللجون وأعمالها ،

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ترجمة حرفية للـكلمة الفرنسية (frère) ، ومعناها الأخ عامة .

<sup>(</sup>Quatremère : Op. Cit. II. 1. انظر (Guillaume de Beaujeu) انظر (۲) . p. 226.)

<sup>(</sup>٣) القصود بهذا الاسم (Fr. Nicholas Le Lorgne) . انظر (٣)

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ، والمقصود لفظ الألمان ، وكان مقدم هذا الفرع من الاسبتارية (Conrad) . (Quatre Op. Cit. II. 1. p. 226)

<sup>(</sup>٥) سيلاحظ القارئ أن السطور التالية تشمل ثبتا دقيقا لدولة الماليك بمصر والشام ، في عصر السلطان قلاون .

<sup>. (</sup>Quatremère : Op. Cit. II. 1. p. 179) أضيف مابين الأقواس من النص الوارد في المارد ف

<sup>(</sup>٧) على هذا في نص ابن الفرات العبارة التالية ، "وذكر بقية بلاد الإسلام التي هي في مملكة الملك =

وجينين وأعمالها ، وعين جالوت وأعمالها ، والقسمون (كذا) وأعماله ، وماينسب إليه ، وطبرتة وبحبراتها وأعمالها ومامعها ، والملكة الصفدية وما ينسب إلها ، وتبنين وهو نين ومامعها من البلاد والأعمال ، والشقيف المعروف بشقيف أرنون وما معه من البلاد والأعمال وما هو منسوب إليه ، وبلاد القرن وما معه خارجاً عما عين في هذه الهدنة ، و نصف مدينة إسكندرونة ، ونصف ضيعة مارن ، بقراها وكرومهما وبساتيهما وحقولها ، وماعدا ذلك من أعمال إسكندرونة الذكورة ، يكون جميعه بحدوده و بلاده لولانا السلطان ولولده ، والنصف لملكة عكا ، والبقاع العزيزي وأعماله، ومشغر وأعمالها، وشقيف تيرون وأعماله، والمغاير جميعها - زلايا وغيرها، وبانياس وأعمالها ، وقلعة الصبيبة وما معها من البحيرات وأعمالها ، وكوكب وأعمالها وما معها ، وقلمة عجلون وأعمالها ، ودمشق والملكة الدمشقية وما لها من القلاع والبلاد والمالك والأعمال ، وقلمة بعلبك وما معها وأعمالها ، ومملكة حص وما لها من الأعمال والحدود ، ومملكة حاة ومدينتها وقلعتها وبلادها وحدودها ، وبلاطنس وأعمالها ، وفتوحات حصن الأكراد وأعماله ، وصافيتًا وأعمالها ، وميعار وأعمالها ، والعرعة وأعمالها ، ومرقبة وأعمالها ، وحلبا وحصن عكاَّر وأعماله وبلاده ، والقليعات وأعمالها ، وقلعة شنزر وأعمالها ، وأفامية وأعمالها ، وجبلة وأعمالها ، وأبو قبيس وأعماله ، والمماكة الحلبية وما هو مضاف إلها من القلاع والمدن والبلاد والحصون، وأنطاكية وأعمالها وما دخل [منها] في الفتوحات الباركة ، وبغراس وأعمالها ، والدربساك وأعماله ، والراوندان وأعمالها ، وحارم وأعمالها ، وعينتاب وأعمالها ، وتنزين وأعمالها ، وشيخ (١) الحديد وأعماله ، وقلعة نجم وأعمالها ، وشقيف دركوش وأعمالها ، والشغر وأعمالها ، وبكاس وأعماله ، والسويداء وأعمالها ، والباب وبزاعا وأعمالها ، والبيرة وأعمالها ، والرحبة وأعمالها ، وسلمية وأعمالها ، وشيميس وأعمالها ، وتدمر وأعمالها ، وما هو منسوب إلى جميع ذلك ما عُتين وما لم يُعدّين ] ، وجميع ما هو لمولانا السلطان ولولده من البلاد التي عُيِّنت في هذه الهدنة الباركة ، والتي لم تُعيّن. وعلى جميع المساكر وعلى جميع الرعايا ، من سائر الناس أجمين ، على اختلافهم وتغامر أنفارهم وأجناسهم وأديانهم ، القاطنين فيها والمتردّدين إليها ومنها من سائر بلاد السلمين ،

المنصور وولده ، ثم ذكر بعد ذلك ما صيغته '' ، وقد رؤى حذف تلك العبارة وإثبات تفاصيل ممتلكات دولة المماليك بين القوسين ، حتى سطر ۲۰ بهذه الصفحة ، من النص الوارد في .Quatremère : Op ( . Cit. II.1. p. 179 )

<sup>(</sup>١) في الأصل "سبح".

وعلى جميع التجار والسفَّار والمتردِّين في البرُّ والبحر ، والسهل والجبل ، في الليل والنهار ، يكونون آمنين مطمئنين في حالتي صدورهم وورودهم ، على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ، وحريمهم وبضائمهم وغلمانهم ، وأتباعهم ومواشيهم ودوابهم ، وعلى جميع مايتملّ بهم ، وكلّ ما يحوى أبديهم من سائر الأشياء على اختلافها من الحكام عملكة عكا (١): [ وم كفيل الملكة ، والمقدّم إفرير كليام ديباجوك مقدم بيت الديوية ، والمقدّم إفرير نيكول للورن مقدم بيت اسبتار، والمرشان إفرير كورات نائب مقدم بيت اسبتار الأمن (٢) ، ومن جميع الفرنج الإخوة ، والفرسان ] الداخلين في طاعتهم وتجويه مملكتهم الساحلية ، ومن جيع الفرنج على اختلافهم، الذين يستوطنون عكا والبلاد الساحلية الداخلة في الهدَّنة ، وكل واصل إليها في ر" وبحير ، على اختلاف أجناسهم وأنقارهم ، لا ينال بلاد [مولانا] السلطان [ الملك المنصور قلاون] وولده [الملك الصالح]، ولا حصونهما ولا قلاعهما، ولا بلادها ولا ضياعهما، ولا عساكرها ولا جيوشهما ، ولا عربهما ولا تركانهما ، ولا أكرادها ولا رعاياهما ، على اختلاف الأجناس والأنفار ، ولا ما تحويه أيديهم من المواشي والأموال والغلال وسائر الأشياء منهم بغدر ولا سوء ، ولا يخشون من جهتهم أمراً مكروها ولا إغارة ولا تعرضا ولا أذنة ؟ وكذلك كلّ ما سيفتحه ويضيفه [مولانا] السلطان [الملك النصور] وولده [الملك الصالح]، على بدهما وعلى بد ثوابهما وعساكرهما ، من بلاد وحصون وقلاع وملك وأعمال وولايات ، راً وبحراً، مهلا ووعراً.

وكذلك جميع بلاد الفرنج التي استقرّت الآن عليها هذه الهدنة المباركة (ص ٨٩ ب) ، وهي : مدينة عكا وبسانينها وأراضيها وطواحينها ، وما يختص بها من كرومها ، وما لها من حقوق حولها ، وما تقرّر لها من بلاد في هذه الهدنة (٣) ، [وعدّتها بما فيها من منهارع ثلاث (٥) وسبعون ناحية خاصا للفرنج ، وكذلك حيفا والكروم والبسانين ،

<sup>(</sup>۱) يلى هذا فى نس ابن الفرات العبارة التالية : "وذكر ماقدمنا شرحه من أسمائهم ... وقدر وى حذف في المائه وقدر وى حذف (Quatremère : Op, Cit. II. I. p. 180).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . انظر من ٩٨٦ ، سطر ٢ ، وحاشية ٢ ينفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) بلى هذا في اين الغرات العادة التالية ، ونصها : " وذكر أساء البلاد التي استفرت الان عليها هفت المعنقة ، ثم ذكر بعد ذلك ما صينته ... " ، وقد حذف هذا التلخيص وأثبت ما يقابله مفعملا من (Quatremère : Op - Cil. II. I. P. 181) ، بين الأقواس ، إلى ص ٩٨٩ ، سطر ٩٨٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل " ثلثة " •

والمدّة بحيفا سبع نواحى ، وكذلك مارينا (١) بأرضها المعروفة بها تكون للفرنج ، وكذلك دير السياج (٢) ودير مار (٣) إلياس يكون للفرنج].

[ويكون لمولانا السلطان من بلاد الكرمل خاصا عفا والمنصورة ، وباقى بلاد الكرمل ثلاث عشرة ناحية للفرنج ، وعثليث القلعة والمدينة والبساتين التى قطعت والكروم وفلاحتها وأراضيها تكون لها ، ويكون لها من البلاد ست عشرة ناحية ، ويكون خاصا لمولانا السلطان ما يذكر : وهو قرية الهراميس بكالها وحقوقها وصارعها ، وبقية بلاد عثليث تكون مناصفة خارجا عما للخاص الشريف وعما لخاص عثليث يكون مناصفة : وهى ثمانى نواحى ، وفلاحة الإسبتار بعمل قيسارية تكون خاصا للفرنج بما فيها ، ونصف مدينة إسكندرونة ، ونصف قرية مارن بما فيها للفرنج ؛ وما عدا ذلك يكون خاصاً لمولانا السلطان . ومهما كان ونصف قرية مارن بما فيها للفرنج ؛ وما عدا ذلك يكون خاصاً للفرنج ، ويكون لها من البلاد في إسكندرونة وقرية مارن من الحقوق والغلة يكون مناصفة ، وصيدا القلعة والمدينة والكروم وضواحيها وجميع ما ينسب إليها يكون خاصاً للفرنج ، ويكون لها من البلاد خاصا خص عشرة ناحية ، وما في الوطاة من أنهار ومياه وعيون ، وبساتين وطواحين وقنى ، ومياه جارية وسكور لهم بها عادة قديمة تَسْق أراضيهم ، يكون خاصاً لهم ، وما عدا ذلك من البلاد الجبلية جميعها تكون لمولانا السلطان ولولاه بكالها ) .

وتكون جميع هذه البلاد المكاوية ، وما عُيّن في هذه الهدنة المباركة من البلاد الساحلية ، آمنة من السلطان الملك المنصور وولده الملك الصالح ، وآمنة من عساكرها وجنودها ومَن في خدمتهما . وتكون هذه البلاد المشروحة الداخلة في هذه الهدنة المباركة ، الخاص منها وما هو مناصفة ، مطمئنة هي ورعاياها وسائر أجناس الناس فيها ، والقاطنين بها والمتردّدين إليها ، على اختلاف أجناسهم وأديانهم ، والمتردّدين إليها من جميع بلاد الفرنجية والتحار والسفار ، والمتردّدين منها وإليها في بر وبحر ، في ليل أو نهار ، وسهل وجبل ، آمنيين على النفوس والأموال والأولاد ، والمراكب والدواب وجميع ما يتعلّق بهم ، وكل ما تحويه أيديهم من والأشياء على اختلافها ، من السلطان وولده ، ومين جميع من هو يجب عليه طاعتهما ، لا ينالم ولا ينال هذه البلاد المذكورة التي انعقدت الهدنة عليها سوء ولا ضرر ولا إغارة ، ولا ينال إحدى الجهتين المذكورتين الإسلامية والفرنجية من الأخرى ضرر ولا أذية ، ويكون ما تقرر وحدى الجهتين المذكورتين الإسلامية والفرنجية من الأخرى ضرر ولا أذية ، ويكون ما تقرر وحدى الجهتين المذكورة التي انعقدت الهدنة عليها سوء ولا ضرو ولا أذية ، ويكون ما تقرر وحدى الجهتين المذكورة التي انعقدت الهدنة عليها سوء ولا ضرر ولا أذية ، ويكون ما تقرر وحدى الجهتين المذكورة التي العملية والفرنجية من الأخرى ضرر ولا أذية ، ويكون ما تقرر وحدى الجهتين المذكورة التي المهرة والفرنجية من الأخرى ضرر ولا أذية ، ويكون ما تقرر

<sup>. (</sup>Quatremère : Op Cit. II. I. P. 227) في الأصل "مارسا". انظر (١)

<sup>(</sup>٢) في الأصل" الساج". انظر (15 ( Lbid : Op. Cit. II. I. P. 227)

<sup>. (</sup>Ibid : Op. Cit. II. I. P. 227) في الأصل " مارلياس" . انظر (٣)

أنه يكون خاصا للفرنج حسما 'بيِّن أعلاه لهم ، وما تقرّر أن يكون للسلطان وولده يكون خاصا لهما ، والمناصفات خاصا لهما ، والمناصفات أشرح ، ولا يكون للفرنج من البلاد والمناصفات إلا ما شرح في هذه الهدنة وعيِّن فيها من البلاد .

وعلى أن الفرنج لا يجدّدون في غير عكا وعثليث وصيدا ، مما هو خارج عن أسوار هذه الجهات الثلاث (ص ١٩٠) المذكورات [سورا] ، ولا قلمة ولا برجا ولا حصنا قديما ولا مستجدًا .

وعلى أنه متى هرب أحد كائنا من كان من بلاد السلطان وولده إلى عكا والبلاد الساحلية المعيّنة في هذه الهدنة ، وقَصد الدخول في دين النصر انية وتنصّر با رادته ، يُرَدّ جميع مايروح معه ويبقى عربانا ؟ وإن كان مايقصد الدخول في دين النصر انية ولا يتنصّر ، رُدَّ إلى أبوابها المالية بجميع ما يروح معه ، بشفاعة معه ، بعد أن يُعطى الأمان .

وكذلك إذا حضر أحد من عكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة ، ويقصد الدخول في دين الإسلام ، وأسلم بإرادته ، يُرد جميع ما معه ويبقى عريانا ؟ وإن كان مايقصد الدخول في دين الإسلام ولا يسلم ، يرد إلى الحكام بعكا ، [وهم] كفيل المملكة والقدمون ، بحميع ما يروح معه بشفاعة ، بعد أن يُعطى الأمان .

وعلى أن المنوعات العروف منعها قديما تستقر على قاعدة المنع من الجهتين ، ومتى و ُجد صحبة أحد من تجار بلاد السلطان وولده من المسلمين وغيرهم ، على اختلاف أديانهم وأجناسهم ، شي من المنوعات بمكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة ، مثل عدا السلاح وغيره ، تُماد على صاحبه الذي اشتراه منه ، ويعاد إليه ثمنه ، ولا يؤخذ ماله استهلاكا ، ولا يؤذي بسب ذلك ، لا هو ولا ماله .

وكذلك إذا طلع تجار الفرنج من عكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة ، إلى البلاد الإسلامية الداخلة في هذه الهدنة ، على اختلاف أجناسهم وأديانهم ، و و بحر معهم شي من الممنوعات مثل عد شه سلاح وغيره ، يعاد على صاحبه الذي (ص ٩٠ ب) اشتراه منه ، ويعاد إليه ثمنه ويرد ، ولا يؤخذ ماله استهلاكا ، ولا يؤذى . وللسلطان ولولده أن يفصلا فيمن يخرج من بلادها من رعيتهما ، على اختلاف أديانهم وأجناسهم ، بشي من المنوعات . وكذلك كفيل الملكة بعكا والمقدمون ، لهم أن يفصلوا في رعيتهم الذي يخرجون بالمنوعات من بلادهم الداخلة في هذه الهدنة .

ومتى أُخذت أُخيذة من الجانبين ، أو قتل قتيل من الجانبين ، على أى وجه كان والعياذ

بالله، ردت الأخيدة (١) بعينها إن كانت موجودة ، أو قيمتها إن كانت مفقودة . والقتيل يكون العوض عنه بنظيره من جنسه : فارس بفارس ، و بركيل (٢) ببركيل ، و تاجر بتاجر ، وراجل براجل ، وفلا عنظرت المنتجدة أو تعين أمن القتيل والأخيذة كانت المهلة في الكشف أربعين بوما ، فإن ظهرت الأخيذه أو تعين أمن المقتول رد و تالأخيذة بمينها . ويكون العوض عن القتيل بنظيره ، وإن لم نظهر كانت اليمين على والى المكان المدعى عليه ، وثلاثة (٢) نفر يقع اختيار المدعى عليم من الحالولاية . وإن امتنع الوالى عن اليمين حقي من الجهة المدعية ثلاثة نفر يختارهم الجهة الأخرى ، وأخذت (١) قيمتها . وإن لم ينصف الوالى ولارد المال أنهى المدعى أمره إلى الحكام من الجهتين ، وتكون المهلة بعد الإنهاء أربعين يوما . ويلزم الولاة من الجهتين بالوفاء مهذا الشرط، ومتى وتكون المهلة بعد الإنهاء أربعين يوما . ويلزم الولاة من الجهتين بالوفاء مهذا الشرط، ومتى أخفوا قتيلا أو أخيذة ، أو قدروا على أخذ حق ولم يأخذه كل واحد في ولايته ، يتمين على الذى يوديه من ملوك الجهتين إقامة السياسة فيه : من أخذ الروح والمال ، والسبق والإنكار العام على من يتعين عليه الإنكار ، إذا قمل ذلك في ولايته وأرضه . وإن هرب أحد عال واعترف على من يتمين عليه الإنكار ما ادعى به عليه ، لزمه أن يحلف أنه لم يطلع على أنه وصل معه فإن لم يقتنع المدعى بيمين الهارب حلف والى تلك الولاية أنه لم يطلع على أنه ومل معه غير ما ردة ، وإن أنكر أنه لم يصل إليه شي أصلا يستحلف الهارب أنه لم يصل معه عمر ما ردة ، ويحلف والى تلك الجات على أنه لم يصل شيء . ويحلف والى تلك الجات على أنه لم يصل شيء .

وعلى أنه إذا انكسر مركب من مراكب تجار السلطان وولده ، التي انعقدت عليها الهدنة ، ورعيتهما من السلمين وغيرهم ، على اختلاف أجنامهم وأديابهم ، في ميناء عكا وسواحلها ، والبلاد الساحلية التي انعقدت عليها الهدنة ، كان كلُّ مَنْ فيها آمناً على الأنفس والأموال والأمتعة والمتاجر . فإن و جد (٥) أصحاب هذه المراكب التي تتكسر تسكم مراكبهم وأموالهم إليهم ، وإن عُد موا عوت أو غرق أو غيبة فيُحتفظ عوجودهم ، و يُسلم لنواب السلطان وولده . وكذلك المراكب التوجهة من هذه البلاد الساحلية المنعقدة عليها الهدئة

<sup>(</sup>١) في الأصل "الاخدة".

<sup>(</sup>٢) كذا فى الأصل ، ولعل المقصود بالبركيل مرتاد البحار من التجار والمغاصرين ، فني محيط المحيط أن البراكية ضرب من السفن ، وأن البركوس – والبراكوس ، والبريق ، والبريك – أنواع من السفن أيضا ؛ وفى (Dozy : Supp. Dict. Ar.) فيضا ؛ وفى (être agıté par les ؛ وهذا فضلا عن أن من معانى كلة السفينة فى اللاتينية (barca, barica) ، وفى الفرنسية والإنجلزية (barça, barica) ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل " ثلث " .

<sup>(</sup>٤) في الأصل "واحد". (٥) في الأصل "وجدوا".

للفرنج ، يجرى لها مثل ذلك فى بلاد السلطان وولده ، ويحتفظ بموجودها إن لم يكن صاحبها حاضرا ، إلى أن يسلم لكفيل المملكة بمكا والمقدمين .

ومتى توفى أحد من التجار المترددين ، الصادرين والواردين ، على اختلاف أجناسهم وأديانهم ، من بلاد السلطان وولده ، فى عكا وصيدا وعثليث والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة ، يحتفظ على ماله إلى أن يوصل إلى نوابها . وكذلك التجار الصادرين والواردين ، المترددين من عكا وصيدا وعثليث ، والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة ، على اختلاف أجناسهم وأديانهم ، إذا توفى أحد فى البلاد الإسلامية الداخلة فى هذه الهدنة يحتفظ على ماله إلى حين يسلم ، إلى كفيل الملكة بعكا والقدمين .

وعلى أن (ص ٩٩ ب) شوانى السلطان وولده إذا عمرت وخرجت لا تتعرّض لأذيّة من البلاد الساحلية التى انعقدت عليها هذه الهدنة ، ومتى قصدت هذه المذكورة جهة غير هذه الجهات ، وكان صاحب تلك الجهات معاهدا للحكام بملكة عكا ، فلا تدخل إلى البلاد التى انعقدت عليها هذه الهدنة ولا تتزوّد منها . وإن لم يكن صاحب تلك الجهة التى تقصدها الشوانى المنصورة معاهداً للحكام بملكة عكا والبلاد التى انعقدت عليها الهدنة ، فلها أن تدخل إلى بلادها وتتزوّد منها . وإذا تكسّر شيء من هذه الشوانى والعياذ بالله ، فلها أن تدخل إلى بلادها وتتزوّد منها . وإذا تكسّر شيء من هذه الشوانى والعياذ بالله ، في ميناء من موانى البلاد التى انعقدت عليها الهدنة وسواحلها ، فإن كانت قاصدة ممن له مع مملكة عكا ومقدى مونها (۱) عهد ، ولم يكن لهم معهم عهد ، فيلزم كفيل الملكة بمكا ومقدى البيوت حفظها ، و يُعكن رجالها من الزوادة وإصلاح ما انكسر منها والعود إلى البلاد الإسلامية ، و يُب طلحركة ماينكسر منها والعياذ بالله ، أو يرميه البحر . هذا إذا كانت قاصدة بلاد من له مع مملكة عكا ومقدمها عهد ، فإن لم يكن لها معهم عهد فلها أن تتزوّد وتمسّر رجالها من البلاد المنعقدة عليها الهدنة ، وتتوجّه إلى الجهة المرسوم لها بقصدها ؛ وبعتمد هذا الفصل من الجهتين .

وعلى أنه متى تحرّك أحد من ملوك الفرنجية وغيرهم من جُواً البحر، بقصد الحمنور لمضرَّة السلطان وولده فى بلادهما المنعقد عليها هذه الهدنة، فيلزم نائب الملكة والقدّمين بمكا أن يعرّفوا السلطان وولده بحركتهم قبل وصولهم إلى البلاد الإسلامية الداخلة فى الهدنة عدة شهرين. وإن وصلوا (ص ١٩٧) بعد انقضاء مدة شهرين، فيكون كفيل الملكة بمكا والقدمون بريئين من عهدة الهين فى هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

ومتى تحرَّك عدد من جهة البرّ من التتار وغيرهم ﴾ فأى من سبق الخبر إليه من الجهتين يمرّ ف الجهة الأخرى بما سبن الخبر إليه من أمرهم.

وعلى أنه إن قصد البلاد الشامية والعياذ بالله عدو من التتار وغيرهم في البر، وانحازت العساكر الإسلامية من قدام العدو، ووصل العدو إلى القرب من البلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة وقصدوها بمضراة، فلكفيل الملكة بعكا والمقدامين بها أن يدرأوا عن نفوسهم ورعيتهم وبلادهم بما تصل قدرتهم إليه وإن حصل والعياذ بالله جفل من البلاد الإسلامية إلى البلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة، فيلزم كفيل الملكة بعكا والمقدمين بها حفظهم والدفع عنهم ومنع من يقصدهم بضرر، ويكونون آمنين مطمئنين عما معهم.

وعلى أن النائب بمملكة عكا والمقدمين يوصون في سائر البلاد الساحلية التي وقعت الهدنة عليها ، أنهم لا يمكنون حراميَّة البحر من الزوّادة من عندهم ، ولامن حل ماه ، وإن ظفر واباحد منهم يمسكوه ، وإن كانوا يبيعون عندهم بضائع فيمسكهم كفيل المملكة بعكا والمقدمون حتى يظهر صاحبها وتسلم إليه . وكذلك يعتمد [ مولانا ] السلطان وولده ، ويعتمد في أص الحرامية هذا الاعتماد من الجهتين .

وعلى أن الرهائن بمكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة ، كل من عليه مبلغ أو غلة ، فيحلف والى ذلك المكان الذي منه الرهينة ، ويحلف المباشر والكاتب في وقت واحد هذا الشخص رهينة أن عليه كذا وكذا من دراهم أو غلة أو بقر أو غيره . فإذا حلف الوالى والمباشر والكاتب قدام نائب السلطان وولده على ذلك يقوم أهل الرهينة عنه بما للفرنج عليه ويطلقونه . وأما الرهائن (ص٩٣ ب) الذين أخذوا منسوبا إلى الجفل والاختشاء (١) أنهم عليه ويطلقونه . وأما الرهائن (ص٩٣ ب) الذين أخذوا منسوبا إلى الجفل والاختشاء (١) أنهم لا يهربون إلى بلاد الإسلام ، وعتنع الولاة والمباشرون من اليمين عليهم . فأولئك يطلقون .

وعلى أنه لا يجدد على التجارالسافرين ، الصادرين والواردين ، من الجهتين حق لم بجر به عادة ، ويجروا على عوائدهم المستمرة إلى آخر وقت ، وتؤخذ منهم الحقوق على العادة المستقرة ؟ ولا يجدد عليهم رسم ولا حق لم يجر به عادة ، وكل مكان عرف باستخراج الحق فيه استخرج بذلك المكان من غير زيادة من الجهتين . ويكون التجار والسفار والمترددون آمنين مطمئنين مفسرين من الجهتين ، في حالتي سفرهم وإقامتهم ، وصدورهم وورودهم ، عا [في ] صحبتهم من الأصناف والبضائم التي هي غير المنوعة .

<sup>(</sup>١) في الأصل "والاختشا ".

وعلى أن ينادى في البلاد الإسلامية والبلاد الفرنجية الداخلة في هذه الهدنة ، أنه من كان من فلا حي بلاد الإسلام يعود إلى بلاد المسلمين مسلماً كان أو نصرانيا ؛ وكدلك من كان من فلاحي بلاد الفرنج يعود إلى بلاد الفرنج مسلماً كان أو نصرانيا ، مغروقا قراريا (١) من الجهتين ؛ ومن لم يعد بعد الناداة 'يطرر عن الجهتين . ولا يمكن فلاحو بلاد السلمين من المقام في بلاد الفرنج المنعقدة عليها هذه الهدنة ، ولا فلاحو بلاد الفرنج من المقام في بلاد الملمين التي انعقدت عليها هذه الهدنة ، ويكون عود الفلاح من الجهة إلى الجهة الأخرى بأمان .

وعلى أن تكون كنيسة الناصرة ، وأربع بيوت من أقرب البيوت إليها ، لزيارة الحجاج وغيرهم من دين الصليب ، كبيرهم وصغيرهم ، على اختلاف أجناسهم وأنفارهم ، من عكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة . ويصلى بالكنيسة الأقسَّاء والرهبان ، وتكون البيوت المذكورة لزوَّار كنيسة الناصرة خاصة ، ويكونون آمنين مطمئنين في توجههم وحضورهم إلى حدود البلاد الداخلة في هذه (ص١٩٣) الهدنة . وإذا نقبت الحجارة التي بالكنيسة الذكورة ترمى برًّا ، ولا يحط منها حجر على حجر لأجل بنايته ، ولا يتعرّض إلى الأقساء ولا الرهبان ، وذلك على وجه الهبة لأجل زوّار دين الصليب بغير حق .

ويازم السلطان وولده حفظ هذه البلاد الشروحة التي انعقدت عليها الهدنة ، من نفسهما وعسا كرها وجنودها ، ومن جميع المتجرمة (٢) والتلصّصين والمفسدين ، ممن (٢) هو داخل تحت حكمهما وطاعتهما . ويلزم كفيل الملكة بمكا والمقدمين بها حفظ هذه البلاد الإسلامية الشروحة التي انعقدت عليها الهدنة ، من نفسهم وعسا كرهم وجنودهم ، ومن جميع المتجرمة والمتلصصين والمفسدين ، ممن هو داخل تحت حكمهم وطاعتهم ، بمملكتهم الساحليّة الداخلة في هذه المدنة .

ويازم كفيل الملكة بمكا ومقدى البيوت بها ، الحكام بمكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة ، القيام بما تضمنته هذه الهدنة من الشروط جميعها ، شرطا شرطا وفصلا فصلا ، والعمل بأحكامها والوقوف عند شروطها إلى انقضاء مدتها ؟ ويني كل شمنهم بما حلف به من الأيمان المؤكدة من أنه يني بجميع ما في هذه الهدنة على ما حلفوا به .

تستمر هذه الهدنة المباركة بين السلطان وولده وأولادها وأولاد أولادهم ، وبين الحكام

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل " المتحرمة " .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل "من".

عملكة عكا وصدا وعثليث ، وهم السنجال أود ، والمقدمون المد كورون فلان وفلان الله آخرها ، لا تتغيّر عوت أحد ملوك الجهتين ، ولا بتغيّر مقد م وتولية غيره ، بل تستمر على حلما إلى آخرها وانقضائها ، بشروطها المحرّرة وقواعدها المقرّرة كاملة تامة ، ومتى انقضت هذه الهدنة المباركة ، أو وقع والعياذ بالله فسخ ، كانت المهلة في ذلك أربعون يوما من الجهتين ، و ينادى برجو عكل أحد إلى وطنه (ص٩٣٠) بعد الإشهار ، ليعود الناس إلى مواطبهم آمنين مطمئين ، ولا يمنعوا من السفر من الجهتين ، ولا تبطل بعزل أحد من الجهتين ، وتستمر (١) أحكامها متتابعة متوالية بالسنين والشهور والأيام إلى انقضائها . ويلزم المعزول والمتولى حفظها والعمل بشروطها إلى آخر مدتها المعينة ، [و] تستمر شده الهدنة بشروطها وفصولها وفروعها وأصولها ، ويجرى الحال فيها على أجل الحالات إلى آخرها ؛ وعلى جميع ذلك وقع الرضا والصراح والاتفاق ، و حلف عليها من الحانبين . والله الموقق .

نسخة المين التي حلف السلطان الملك المنصور عليها في هذه الهدنة المباركة: أقول وأنا ..... (٢) والله والله والله وبالله وبالله وبالله و والله و والله و والله العظيم الطالب الفالب، الضار النافع ، المدرك المهلك ، علم ما مدا و ما خفا ، عالم السر و الملانية ، الرحمن الرحيم وحق القرآن ومن أنزله ، ومن أنزل عليه وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، وما يقال فيه من سورة سورة وآنة آنة ، وحق شهر رمضان ، إنني أفي بحفظ هذه الهدنة المباركة ، التي استقر ت بيني وبين مملكة عكا والمقدمين بها ، على عكا وعثليث وصيدا وبلادها ، التي تضم أنها هذه الهدنة ، التي مد تها عشر (٢) سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر (١) ساعات ، أولها يوم الخيس خامس شهر ربيع الأول سنة إثنتين و تمانين وسمائة للمجرة ، من أولها إلى أقضاء مدتها ، ولا أتأو ل فيها ولا في شيء منها ، ولا أستفتى فيها (ص ١٩٤) طلبا لنقضها ، ما دام الحاكمون عمدينة عكا وصيدا وعثليث ، وهم كافل المملكة بعكا ، ومقدم بيت الديوية ، ومقدم بيت السبتار ، ونائب مقدم بيت اسبتار الأمن (٥) الآن ، ومن يتو لى الديوية ، ومقدم بيت السبتار ، ونائب مقدم بيت اسبتار الأمن (٥) الآن ، ومن يتو لى

<sup>(</sup>١) في الأصل " يسد " .

 <sup>(</sup>٢) بياض في الأصل ، والمقصود به أن يوضع اسم السلطان الذي يقسم اليمين ، أو من ينوب عنه في ذلك .
 (٣) في الأصل "عشرة".

<sup>(</sup>٤) ف الأصل "عشرة".

<sup>( )</sup> كذا في الأصل . انظر ص ٩٨٦ ، سطر ٢ ، وحاشية ٢ بنفس الصفحة .

بعدهم في كفالة مملكة ، أو مقدّم بيت عنهم ، مهذه الملكة الذكورة ، وأفين باليمين التي يحلفون مها لي ولولدي الملك الصالح ولأولادي ، على استقرار هذه الهدنة المحرّرة الآن ، عاملين مها وبشروطها الشروحة فمها ، إلى انقضاء مدَّتُها ، ملتزمين بأحكامها . وإن نكثتُ في هذه اليمين فيلزمني الحج إلى بيت الله الحرام بمكة المشرفة ، حافيا حاسراً ثلاثين حجة ، ويلزمني صوم الدهر كله إلا الأيام المنهي عنها ، وبذكر بقية شروط اليمين ، والله على ما نقول وكيل .

نسخة يمين الفرنج التي حلفوا مها في هذه الهدنة : والله والله والله ! وبالله وبالله وبالله ! وَ الله وَ الله و و الله الله و حق السيح و حق السيح الله و الله و الله و الله و الله و حق الصليب وحقِّ الصليب! وحقِّ الأقانم الثلاثة من جوهم واحد، المكنى بها عن الأب والابن والروح القدس إله واحد . وحقّ اللاهوت (١) المكرَّم الحالّ في الناسوت المظم ، وحق الإنجيل المطهِّر وما فيه ، وحقَّ الأناجيل الأربعة التي نقلها منَّتي ومنرقس ولوقاً وُيحَـنَّـا ، وحق ماواتهم وتقديساتهم ، وحق التلاميذ الأثنى عشر ، والإثنين وسبعين ، والثلاثمائه وثمانية عشر المجتمعين بالبيعة ، وحق الصوت الذي نزل من السهاء على نهر الأردن فزجره ، وحق الله منزل الإنجيل على عيسي بن مريم روح الله وكلته ، وحق السَّت مارية أم النور مارت مريم ، ويوحنا (ص ٩٤ ب) العمودين ومرتمــان ومرتماني ، وحقَّ الصوم الــكبير ، وحقُّ ديني ومعبودي وما أعتقده من النصرانية ، وما تلقنته من الآباء والأقساء المعبودية ، إنني من وقتي هــذا وساعتي هــذه ، قد أخلصت نبتي ، وأصفيت طويتي ، في الوفاء للسلطان المنصور ولولده اللك الصالح ولأولادها ، بجميع ما تضمَّنته هذه الهدنة الباركة التي انعقد الصلح علمها ، على مملكة عكا وصيدا وعثليث وبلادها الداخلة في هذه الهدنة السهاة فيها ، التي مدتها عشر (٢) سنين كوامل وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر (٢)ساعات ، أولها يوم الخميس ثالث حزيران سنة ألف وخسمائة [و] أربعة وتسعين للإسكندر بن فيلبس اليوناني ، وأعملُ بجميع شروطها شرطا ، والنزم الوفاء بكل فصل في هذه الهدنة الذكورة إلى انقضاء مدَّتها .

وإني والله والله الوحق المسيح! وحق الصليب! وحق ديني! لا أتمرّ ض إلى بلاد

<sup>(</sup>١) في الأصل " الصليب" . انظر (١. Quatremére : Op. Cit. II. 1. P. 233. N. 1.) . انظر (٢) في الأصل " عشرة"

<sup>(</sup>٣) في الأصل "عشرة".

السلطان وولده ، ولا إلى من حوته و تحويه من سائر الناس أجمين ، ولا إلى من يتردد منها إلى البلاد الداخلة في هذه الهدفة ، بأذية ولا ضرر ، في نفس ولا في مال . وإنى والله ا وحق ديني ومعبودي ! أسلك في المعاهدة والمهادية ، والمصافاة والمصادقة ، وحفظ الرعية الإسلامية والمتردين منها وإليها ، طريق المعاهدين الإسلامية والمتردين من البلاد السلطانية ، والصادرين منها وإليها ، طريق المعاهدين المتصادقين ، كف الأذبة والعدوان عن النفوس والأموال ؛ وألزم الوفاء بجميع شروط هذه الهدنة إلى انقضائها ، ما دام الملك المنصور وافيا باليمين التي حلف بها على الهدنة ؛ ولا أنقض مده اليمين ولا شيئا منها ، ولا أستثنى فيها ولا في شيء منها طلبا لنقضها . ومتى خالفها أو نقضها فأكون بريئا من ديني واعتقادي (ص ١٩٥٥) ومعبودي ، وأكون عنالفا للكنيسة ، وبكون على الحج إلى القدس الشريف ثلاثين حجة ، حافياً حاسرا ، ويكون على قلك ألف أسير مسلمين من أشر الفرنج وإطلاقهم ، وأكون بريئا من ويكون على قلك ألف أسير مسلمين من أشر الفرنج وإطلاقهم ، وأكون بريئا من اللاهوت الحال في الناسوت ، والمين يميني ، وأنا فلان ، والنية فيها بأسرها نية السلطان لي غيرها ، والله والمسيح على ما نقول وكيل .

# ملحق(١)رقم ٩

وصف الأبنية والمائر التي شيدها السلطان اللك المنصور قلاون ، نقلا عن النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ١٧٨٢ ، وما بعدها . صور شمسية من نسخة المكتبة الأهلية بباريس . دار الكتب المصرية ، معارف عامة ، رقم ٥٤٩ ) .

(ص ١ ٢٨٢) ذكر عمارة التربة المنصورية والمدرسة والبيارستان ومكتب السبيل . قال ولما رأى السلطان الملك المنصور التربة الصالحية (٢) أمر بإنشاء تربة ومدرسة وبيارستان ومكتب سبيل ، فاشتريت الدار القطبية (٢) وما يجاورها — وهي بين القصرين — من خالص

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧١٦ ، سطر ١٣ ، وما بعده ، وعاشية ٦ بنفس الصفعة .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالتربة الصالحية تربة السلطان الملك الصالح أيوب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "الفيطية". انظر ص ٧١٦، سطر ١١.

مال السلطان ، وعوض سكان الدار القطبية (١) بالقصر المعروف بقصر الزمن د . وكان انتقال سكان الدار القطبية منها إلى قصر الزمن د ثانى عشر (ص ٢٨٢ ب) ربيع الأول من السنة (٢) ؛ ورُ تَب الأمير علم الدين الشجاعي مشدًا على العارة ، فأظهر من الاهتمام بالعارة والاحتفال مالم يُسمع عثله ، فعمرت في أيسر مدة ، وبجزت العارة في شهور سنة ثلاث وعمانية . وإذا شاهد الرأى هذه العارة العظيمة ، وسمع أنها عمرت في هذه المدة القريبة ، رعا أنكر (٢) ذلك .

ولما كملت المهارة وقف السلطان من أملاكه القياسر والرباع (أ)، والحوانيت والحمامات، والفنادق والأحكار، وغير ذلك؛ والضياع بالشام، ما يحصل من أجل ذلك وريعه وغلاته في كل شهر جملة كثيرة. وجعل أكثر ذلك على البيارستان ثم القبة، ورتب وقف المدرسة إلا أنه يقصر عن كفايتها، ورتب لكتب السبيل من الوقف بالشام ما يكفيه.

ولّـا تـكامل ذلك ركب السلطان وشاهده ، وجلس بالبيارستان ومعه الأصراء والقضاة والعلماء . فأخرني بعض من شَهِد السلطان وشهد عليه ، أنه استدعى قدحاً من الشراب فشربه ، وقال : " قد وقفت هذا على مثلى فمن دونى " . وأوقفه السلطان على الملك والماوك ، والكبير والصغير ، والحر والعبد ، والذكر والأنبى ؟ وجعل لمن يخرج منه من المرضى عند رئه كسوة " ، ومن مات مجتر وكفّ ودُفِن .

ور تب فيه الحكماء الطبائمية (ه) ، والكُحَّالين (٢) ، والجرائحية (٧) ، والمجتبرين (٨) ، لما لحة الرمدى والمرضى والمجرّ حين والمكسورين من الرجال والنساء . ور تب به الفراشين والفراشات والقوَمة ، لحدمة المرضى وإصلاح أماكهم وتنظيفها (٩) ، وغَسَّل ثيابهم وخدمهم في الحام؟ وقرّ رفهم على ذلك الجامكيات الوافرة .

<sup>(</sup>١) في الأصل "القبطية".

<sup>(</sup>٢) القصود سنة ٦٨٢ ه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "انكرت".

<sup>(؛)</sup> في الأصل "الدباغ".

<sup>(•)</sup> فى الأصل ''الطبايعة''، والرسم المثبت بالمتن من ( Dozy: Supp. Dict. Ar. )، ومقرده طبائعى ( physicien ) ، وهو المعروف الآن باسم طبيب الأصراض الباطنية .

<sup>(</sup>٦) هذا اللفظ جم كال ، وهو طبيب العين (oculiste) . انظر (Dozy: Supp. Dict. Ar.)

<sup>(</sup>٧) هذا اللفظ مفرد جرائحي — وجارحي أيضا — ، وهو طبيب الجراحة (chirurgien) ، انظر (Dozy ; Supp. Dict. Ar.)

<sup>(</sup> A ) هذا اللفظ مفرد مجبر ، وهو طبيب جبر العظام (orthopédiste) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل "تنضيفها".

و عمرات التخوت والفر ش والطّراريح ، والأنطاع والمخدّات واللحف والملاوات ، لحكلٌ مريض فرش كامل . وأُفرد لكلٌ طائفة من المرضى أمكنة مختص بهم : فجدُ ملت الأواوين الأربعة المتقابلة للمرضى بالحيات (١) وغيرها ، وجُ علت قاعة للرمدى ، وقاعة للجُرحاء ، وقاعة لن أفرط به الإسهال ، وقاعة للنساء ، ومكان حسن للممرورين (٢) من الرّجال ، ومثله للنساء . والمياه تجرى في أكثر هذه الأماكن .

وأفردت أماكن لطبخ الطعام والأشربة والأدوية والماجين ، وتركيب الأكال والشيافات (٢) والسيفوفات ، وعمل المراهم والأدهان ، وتركيب الدرياقات (٤) ؛ وأماكن لحواصل العقاقير وغيرها من هذه الأصناف المذكورة ، ومكان يُفر ق منه الشراب وغير ذلك من جميع ما يح تاج إليه . ورأت بفيه مكان يجلس فيه رئيس الأطباء ، لإلقاء درس طب بنتفع به الطلبة . ولم يحصر السيطان - أنابه الله - هذا المكان المبارك بعده في المرضى ، يقف عندها المباشر و يمنع من عداها ، بل جعله سبيلا لكل من يصل إليه في سائر الأوقات ، من غيئ وفقير . ولم يقتصر أيضا فيه على من يقيم به للمرضى ، بل يرتب لمن يطلب وهو في منزله ما يحتاج إليه من الأشربة والأغذية والأدوية ، حتى أن هؤلاء زادوا في وقت من الأوقات على مائتين ، غير من هو مقيم بالبهارستان .

ولقد باشر أنه فى شو ال سنة ثلاث وسبعائة ، وإلى آخر رمضان سنة سبع وسبعائة ، فكان يُصرف منه فى بعض الأيام من السّراب المطبوخ خاصة ما يزيد على خمسة قناطير بالمصرى فى اليوم الواحد ، للمرتبين والطوارئ ، غير السكر والمطابيخ من الأدوية ، وغير ذلك من الأغذية والأدهان والدرياقات وغيرها .

ورُتَّب في البيارستان من المباشرين والأمناء من يقوم بوظائفه ، وابتياع ما أيحتاج إليه

<sup>(</sup>١) في الأصل "الحايات".

<sup>(</sup>٢) المقصود بالممرورين — ومفرده ممرور — من غلبت عليه المرة وهي المبادة الصفراء تفرزها المرارة . (محيط المحيط) .

<sup>(</sup>٣) الشيافات — والأشياف أيضا — جم شياف ، وهو دواء مسحوق يستعمل للعيون (٣) الشياف أيضا الدواء الذي (Collyre sec, topique dur, devant être appliqué sur les yeux) . والشياف أيضا الدواء الذي يجمل قمعا — أو تلبيسة ، أو فرزجة (Suppositoire) — ، لمعالجة أمراض المستقيم (Anus) . انظر Dozy : Supp. Dict. Ar.)

<sup>(</sup>٤) فى الأصل ''الدرناتات'' ، والرسم المثبت هنا نما يلى سطر ١٨ ؟ وفى محيط المحيط أن الدرياق هو الترياق — ويقال الدراق أيضا ، وهو دوا، مركب يؤخذ لدفع السموم . (محيط المحيط ؟ : Dozy ) Supp. Dict. Ar.)

من الأصناف، وضَـبُطِ ما يدخل إلى المكان وما يخرج منه خاصة، من غير أن يكون لهم تعلق في استخراج الأموال ، وإنما يبتاعون الأصناف ويحيلون بثمنها على ديوان صندوق المستخرج، ويكتبون في كل شهـر عمل استحقاق لسائر أرباب الجامكيات والجرايات من سائر أرباب الوظائف والمباشرين ، يكتبه العامل ويكتب عليه الشَّهود، ويأمن الناظر بصرفه ، وُ يُخلُّد ديوان الصندوق ، و يُصرف على حكمه . وهذه الطائفةُ من المباشرين بالبمارستان هم مباشرو الإدارة.

وأُمَّا مباشرو(١) الصندوق والرباع ، فإليهم يَرجع تحرير جهات الأوقاف في الخَـلق والسكون والمطل، واستخراج ِ الأموال ومحاسبات المستأجرين، وصرف الأموال عقتضي حوالة مباشري الإدارة ، ومباشرة العارة ، وعمل الاستحقاق ، لايتصر فون في غير ذلك ، كما لا يتصرف مباشرو الإدارة في صرف الأموال إلا حوالةً بأوراقهم .

وأما المهارة فلها مباشرون يتفرُّدون بها : من ابتياع الأصناف واستعال الصناع (٢) وَ مَرَ مَدَّةِ الْأُوقَافِ ، (ص١٣٨٣) وغير ذلك مما يدخل في وظيفتهم ، وهم يحيلون بثمن الأصناف على الصندوق ، كما 'يفعل في الإدارة ، و'ينقل عليهم من الصندوق من المال ما يصرفونه لأرباب الأجر خاصة ، ويكتبون في كل شهر عمل استحقاق بثمن الأصناف وأرباب الأجر ، ويخصمونه بما أحانوا به على الصندوق ، وما وصل إلهم من المال ، ويسوقونه إلى قابض أو متأخر ؛ وترفع كل طائفة من هؤلاء المباشرين حسباناتهم ، مياومة ومشاهرة ومساناة ، إلى الناظر والمستوفى. هذا ما بالبهاريستان.

وأما القبة المباركة المنصور"ة وهي التربة ، فإنه رُ تب فيها خمسون مقرئًا يقرءون كتاب الله تمالي ليلا ونهاراً بالنُّوب، و ُجعل لكل منهم في كل شهر عشرون درها . ور تب بها إمام على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وله في كل شهر ثمانون درهماً من أصل الوقف ، وفي كل سنة في ليلة ختم صلاة قيام رمضان خلمة من خزانة السلطان كاملةً مسخية مقتدرة . ورُتب بها رئيسُ ومؤذنون يملنون (٢) الأذان بالمئذنة الكبرى ، ويقيمون الصلاة ، و يُبَـلِّ غون خلف الإمام ؛ وهم سبعة نفر : الرئيس وله في كل شهر أربعون درهما ، والمؤذنون سنة لكل منهم في كل شهر ثلاثون درهمًا . ورُ تُنَّبَ بها درسُ تفسير لكتاب

 <sup>(</sup>١) في الأصل "مباشرين".
 (٢) في الأصل "الصياغ".

<sup>(</sup>٣) في الأصل "يقلبون" .

الله تعالى ، فيه درس من يلقيه [مدرس] ، رئت له فى كل شهر أربعون درهما ، وطلبة عدتهم الاثون ، لهم فى كل شهر الاثمائة درهم ؛ ودرس حديث يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، له مدرس ومعيد وطلبة ، لهم فى كل شهر نظير ما لمدرس التفسير و معيده وطلبته ؛ وزيادة على ذلك قارى من يقرأ الحديث بين بدى المدرس فى أوقات الدروس ، ويقرأ ميعاداً للعوام بين بديه أيضاً فى صبيحة كل يوم أربعاء ، رئتب له فى كل شهر الاثون درهما . وحزانة كُد بها من الخمات درهما . وحزانة كُد بها من الخمات الشريفة والربعات النسوبة الخط ، وكتب التفسير والحديث والفقه ، واللغة والطب والأدبيات ودواوين الشعراء ، شى م كثير (١) . ورتب بها الخدام اللازمة (٢) ، يقيمون بالقبة له لحفظ حواصلها ومنع من يعبر إليها فى غير أوقات الصلوات ؛ وهم ستة ، لكل منهم فى كل شهر خمسون درهما ، وغير هؤلاء من القومة والفراشين والبوابين .

وأما المدرسة المباركة المنصورية ، فإنه رتّب بها إمام شافي المذهب ، له في كل شهر عانون درهما ، ورئيس ومؤذنون يملنون بالأذان بالمأذنة الكبرى المذكورة ، هم ومؤذنون ألقبة بالتبية ، وهم رئيس وأربعة مؤذنون ، لهم في كل شهر نظير ما لمؤذّ في القبة . ور "ب بها مُسَصَدًر "لا قراء كتاب الله عن وجل ، رتب له في كل شهر أربعون درهما . ورتّب بها دروس للمذاهب الأربعة : الشافعيّة والمالكيّة والحنفيّة والحنابلة ، لكل طائفة مدرس له في كل شهر مائتا درهم ، وثلاثة معيدين لكل منهم خسة وسبعون درهما ، وخسون طالبا ، لجميعهم في كل شهر سبعائة وخسون درهما ، وغير هؤلاء من القومة والفراشين ويواب [ واحد ] .

وأما مكتب السَّديل، فإنه رُ تب فيه فقيهان يمَّالهان [من كان] صغيراً من أيتام المسلمين كتاب الله تعالى، ور تب لهما جامكية في كل شهر وجراية (ص٢٨٣ب) في كل يوم، وهي لكل منهما في كل شهر ثلاثون درهماً، وفي كل يوم من الخبر ثلاثة أرطال، وكسوة في الشتاء، وكسوة في الصيف؛ ور تب للأيتام لكل منهم في كل يوم رطلان خبراً، وكسوة في الصيف.

وتنوَّع السلطان أجزل الله ثوابه في وجُوه البرِّ والقربات ، وهذه الجهات المباركة المبرورة باقية مستمرَّة ، يزيد وقفها وينمو لحسن نيْ ة واقفها ، قدَّس الله روحه ، ونوَّرضر يحه.

<sup>(</sup>١) في الأصل"شياكثيرا". (٢) في الأصل" لخدام ازمة". إلى (٣) في الأصل "مودنون".

### ملحق(۱) رقم ۱۰

وصفُ شاهدِ عيان لموقعة عكا بين الصليبيين وجيوش السلطان الأشرف خليل بن قلاون سنة ٦٩٠ه ( ١٢٩٠ م) ، وهو منقول من بيبرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٦٨ ب – ١٦٧٠ ، صور شمسية من نسخة المتحف البريطاني بلندن . مكتبة الجامعة المصرية ، رقم ٢٤٠٢٨) .

(ص ١٦٨ ب) سنة تسعين وستمائة . ذكر فتوح مدينة عكا ، وجَــُعلها بمد العارة دكًا ، في يوم الجمعة السابع عشر من جادي الآخرة منها .

فيها عنم السلطان على السير إلى عكا ونزا لِما والجدّ في قتالها ، متمثّم الما عنم والده عليه مِن أُخُذِها واستئصالها . فتقدّم بتجهيز العساكر ، (ص ١٦٩ ) وكتب إلى السّواب بأقطار المالك بإنفاذ العساكر الشامية إليها ، وحمّل المجانيق والآلات لتركّب عليها ؛ وأمم بالاستكثار من الحشود ، وألا يتأخر أحد من الجنود . وأرسل الأمير سيف الدين طغريل الإيغاني إلى دمشق وحماة وحصن الأكراد ، مُحِيثًا للنواب الذين بها على سرعة الحضور إلى الجهة المذكورة ، وإحضار آلات الحصار المذخورة . فبادروا وتبادروا ، وسارعوا وما تأخّروا .

وكان حسام الدين لاجين السلحدار (كذا) نائب الشام قد أوجس من السلطان خيفة لما قتل طرنطاى ، فتقاعد ، ثم لم يجد بدًا من التوجّه ، فتوجّه وصحبته أمماء دمشق وعسكرها . وحضر صاحب حماة ومن معه ، ونوّاب المالك ومن معهم .

واجتمعت جيوش الإسلام ، وجرّد السلطان صارمَ الاهتمام ، وأرهف حدّ الاعتزام ، وشمّر تشميرا يعجز عنه كلّ ملك هام .

قال الراوى: وكنت حينئذ بالكرك، فلما بلغنى أمر، هذه الغزاة، ووردت على مراسم السلطان بتجهيز الزدرخانات (كذا) والآلات، تاقت نفسى إلى الجهاد، وحندت إليه حنو الأرض الظّامئة إلى صوب العهاد؛ فطالعتُ السلطان بذلك، وسألتُه أن أصير إلى هنالك،

<sup>(</sup>١) انظر ص٧٦٥، سطر ١، وما بعده، وكذلك حاشية ١ بنفس الصفحة .

لأساهم في ثواب الغزو وأشارك . فأذن لى في الحضور ، وسمح بالدستور ، فكنت كمن فاز أمله بنجاحه ، وأنجلي ليله بعبباحه . فجتهزت من الزردخانات (كذا) المانعة ، والآلات النافعة ، والرجال المجتهدين ، والرَّماة والحجارين ، والغزاة والنجارين . وتوجّهت ملاقيا السلطان ، (ص ١٦٩ب) فوافيته وقد وصل إلى غنة ، فلقيت منه إكراما وبشراً وابتساما ، وسرت في ركابه إلى عكا .

فلما نزلنا عليها حاق المحاق بأهليها: وكانوا لما بَلَمْ مَهم حركة السلطان لغزوهم، ومسير، إلى نحوهم، قد أرسلوا إلى ملوكهم الكبار، واستدعوا النجد من داخل البحار. واجتمع بها جمع كثير من الديوية والإسبتار، وحصنوا الأبراج والأسوار؛ وأظهروا المصابرة، وعدم المبالاة بالمحاصرة، فلم يغلقوا للمدينة باباً، ولا أسدلوا دونها حجاباً. فنه صبت عليها المجانيق الإسلامية، وأحد قت بها العساكر المحمدية، وأر سلت عليها حجارة كالصواعق الصاعقة، وسهاما كالبوارق البارقة، وضويقت أشد المضايقة؛ وهم مع ذلك يظهرون الجائد، ولا يغلقون أبواب البلد، ويهاجمون العسكر ليلا ونهاراً، ويقاتلون قتالاً مدراراً.

واستشهد عليها الأمير علاء الدين كشتغدى الشمسى ، والأمير بدر الدين بيليك السعودى ، وشرف الدين قيران السكزى . وشُدِّد القتال ، وأُسعرت نار النزال ، وتوالت سحب النوال بالنبال .

وأنا في ضمن ذلك أتأمل مكانا تلوح الفرصة منه فأقصده ، واتصفّع جانبا تمكن منه الحيلة فلا أجده ؛ وبينها أنا أجيل فكرتى ، وأدير بصرى وبصيرتى ، إذ لحت برجا من أبراجها قد أثرت فيه المجانيق ، وأمكن أن يُتّخذ منه طريق ، وبينه وبين السور فسحة مكشوفة ظاهرة ، لا يمكن السلوك فيها ، لأن الجروخ (١) مسلطة عليها ، إلا باتخاذ ستارة تطولها وتشملها ، وتق من يدخلها . (ص ١٧٠ ا) فعمد "تُ إلى اللّبود فجمعتها جما ، ولفقت بعضها مع بعض لفقا ، فَتَصور منها سحابة كبيرة طولا وعرضا ؛ و نصبتُ تجاه البدنة بعضها مع بعض لفقا ، فَتَصور منها سحابة كبيرة طولا وعرضا ؛ و نصبتُ تجاه البدنة المهدومة من البرج صاربين من كلا (في الأصل كلي) الجانبين ، وجعلت على رءوسهما بكسرا كبكرات المراكب و حبالا ؛ ثم تجذبت تلك السحابة التشخذة من اللباد ، فقامت كأنها

<sup>(</sup>۱) الجروخ جمع جرخ ، وهي آلة حربية تستعمل لرى السهام والنفوط والحجارة ، ويقال (une arbalète avec laquelle on lançait, soit des fléches, soit le ''حرخي'' Dozy : Supp. Dict.Ar.) .

سد من الأسداد. وأتقنت ذلك في جُ نُنح الليل وهم غافلون عنه ، فلما أصبحوا ورأوا ذلك الحجاب قصدوه بالمجانيق والنَّـشاب ، فصارت الحجارة إذا وقعت فيها يرتخى اللبد تحتها فيبطل زخمها ، والجروخ إذا رمتها لا تنفذ سهمها .

فتمكناً من المرور ، ووجدنا سبيلا إلى العبور ، و ضرب بيننا وبين الأعداء بسور ؟ وشرعنا في ردّم الخندق الذي بين السورين بمخالى الخيل مملوءة بالتراب ، مع ما تيسسر من الأخشاب ، فصار طريقا سالكا ، وكان رأيا مباركا . وسمع به السلطان فأعجبه ، وركب بنفسه وحضر بالكوسات والطبلخانات (كذا) ، و ضربت عند الصّباح ، ولاحت تباشير الفلاح ؟ وحصل الزحف عليهم من ذلك المكان وغيره . وطلعت العساكر بالسناجق السلطانية ، وحصل الزحف عليهم من ذلك المكان وغيره . وطلعت العساكر بالسناجق السلطانية ، وأثخنوا في مقاتلة الفرنجية ؟ وتحكّنوا من المدينة ، وبذلوا فيها المناصل ، وأعملوا العوامل ، وسبوا الولدان والحلائل .

وحقق الله في الفتح الظنون ، وأقر" به العيون ، واستبشر يومئذ المؤمنون . وعلت الفرنجة ذلة وصَفار ، وإنكسرواكسرا ماله انجبار . وعصت الأبراج الكبار التي فيها الديوية والأسمن (١) والإستبار هيهات ، وقد استبيح حمى حماتهم ، (ص١٧٠ ب) وضعفت قوى أقويائهم وكاتهم . فحاصر ناهم حول عشرة أيام أخر ، فاستأهن منهم ما ينيف عن عشرة ألف نفر ، ولم يجدوا مفراً حين راموا المفرا ، ولا مقراً احين أعوزهم المقرا ؛ فَفُرا قواعلى الأصراء فقتلوهم عن آخره ؛ وأبقي السلطان جماعة من أسراهم ، وأرسلهم إلى الحصون .

وكان هذا الفتح العظيم في يوم الجمعة المبارك السابع عشر من جمادى الآخرة من هذه السنة ، واستنقذ الله عكا من أيدى الكافرين ، على يد الملك الأشرف صلاح الدين [خليل] ، كان فتوحها أولا على يد صلاح الدين [الأيوبي] . وأقامت بأيديهم مائة وثلاث سنين ، لم يهض أحد من الملوك الأيُوبية ومن بعدهم من أرباب الدول التركية باسترجاعها ، ولا سَمَت هممهم إلى افتراعها ، وذلك أن الفرنج أخذوها في الأيام الناصرية في سنة سبع وثمانين وخمهائة .

ولله الحمد على انتصار المسلمين ، واستظهار الموحدين ، وزوال دولة أعداء الدين ، وقمع الطُّغاة والملحدين ، بهمة أولى الهمم العلية ، والعزمات المنصورة المنصورية الأشرفية . ولا خلاف في أن هذه الطائفة أربت على الأول ، ونالت بها الدولة من السنصرة والسنضرة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . انظر ص ٩٨٦ ، حاشية ٤ .

مالم تنله الدول. ولما أناح الله هـذا الفتح وسهّله ، وأباحه وعجّله ، قر َ صَنه الشعراء وذكره الفضلاء (١).

# ملحق (٢) رقم ١١

نصُّ البشارة التي وردت إلى قاضي القضاة بدمشق شهاب الدن بن الخُويّ ، بفتح السلطان الأشرف خليل لقلعة الروم ، في جادي الآخرة سنة ١٩٩٨ (مايو - يونية ١٢٩٢م) ، نقلا عن النويري (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٠ ب ، وما بعدها . صور شمسية من نسخة المكتبة الأهلية بباريس . دار المكتب المصرية ، رقم ٥٤٩ ، معارف عامة ) . انظر أيضًا (Zetterstéen: Beiträge. P. 10)

(ص ٢٠٠٠) بسم الله الرحمن الرحيم . أخوه خليل بن قلاون . صدرت هذه المكائبة إلى المجلس السامى القاضى الأجل (٢) ، [الكبير الإمام العالم الفاضل الأثير الأكمل الأوحد ، الرئيس الزاهد شهاب الدين ، جال الإسلام فخر الأنام شرف العلماء حلال الرؤساء ، فخر الأكابر شمس الشريعة صفوة الملوك والسلاطين] ، خصّه الله بأنواع التهانى ، وأنحفه بالمسرات التي تعود بالسبع المثانى ، وأورد على سمعه من بشائر نصر اوظفر اما يستوعب في وصفه ومدحه الألفاظ والمعانى ، تبشّره بفتح ما سطرت الأقلام إلى الأقاليم أعظم من بشائره ، ولا سَرَت مُرد السرات بأحسن من إشاراته وأشائره ، ولا تفو هت ألسنة بعلماء هذا المصر على المنابر بأفصح من معانيه في سالف الدهم وغايره ، وهو البشرى بفتح قلمة الروم ، والهناء لكل من رام للإسلام نصراً ببلوغ ما رام وما يروم .

ومن أحسن قصص هذا الفتح المبين ، والمَـنْـح الذي تباشر به سائر المؤمنين ، وتساوى في الإعلان والإعلام به كلُّ من قَرَّ عينا من الأبعــدين والأقربين ، ويَخْـص مَّ مَمَسْرَى

<sup>(</sup>١) يلى هذا قصيدة عدة أبياتها أربعة وثلاثون بيتاً ، وهي لبـــدرالدين محمد بن أحمد بن عمر المنبجي البزاز بالفاهرية .

<sup>(</sup>٢) انظر ص٧٧٨ ، سطر ١ ، وما بعده ، وحاشية ٥ بنفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) يلى هــذا فى النويرى عبارة '' وذكر القابه ونموته '' ، وقد حذفت وأضيف مكانها ما بين القوسين من (Zetterstéen : Op. Cit. p. 10).

مبشراته الحكام ليمشُّوا ببشرها عامة الناس، ويَفْرض لكلِّ ذي مرتبة عليَّة منه نصيبا يجمع له من الابتهاج الأنواع والأجناس . وذلك أنَّا ركبنا لفزوها من مصر ، وقد كان مَن قبْلَمنا من الملوك يستبعد مداها ، ويناديها فلا يُجيبُ إلا بالصد والإعراض صداها ، ويسائل النسيم عن جبالها فتحيل في الجواب على النسور المهَـوَّمة ، ويستشير (١) أولى الرَّأَى في حصرها فلا يَسمع إلا الأقوال المتلوَّنة والآراء المتلوَّمة .

وما زلنا نصل السُّمرَى بالسير ، وترسل الأعنة إلى نحوها فتمدُّ الجياد أعناقها إلها مدًّا ينقطع بين قوتها وقوته السير ، واستقبلنا من جبالهاكل صعب المرتقي وعمرِ المنتقي ، شاهق ٍ لا يَلْتَقِي بِه مسلك ولا 'يلتق ؟ فما زالت العزائم الشريفة تسهم لحُر ونه ، والشَّكائم تفجُّس يوقع السنابك على حجارتها عيُـو نه ، والحياد المطهمة ترتقي مع امتطاء متونها بدروع الحديد متُو نَه . فلما أشرف علمها منا أشرفُ سلطان جعل جبلها دكا ، وحاصرناها حصارا ألحقها بمكاً ، وإخواتها وإن كانت أحصن من عكا ؛ ونصبنا عليها عدة مجانيق تنقض حجارتها انقضاض النسور، وتقبض الأرواح من الأجسام وإن ضرب بينها وبينهم بسور، وتفترس أراجها بصقور صخور ، افتراس الأسد الهصور .

هذا والنقوب تسرى في بدئاتها سريان الحيال ، وإن كانت جفونها السهدة ، وعمدها المدّدة ، وحفظتها المجنّدة ، ورواسيها على جبل الفرات موطّدة ؛ وقد خندقوا علمها خندةا جرت فيه الفرات من جانب، ونهر مرزبان من جانب، و و صعها واضعها على رأس جبل يزاحم الجؤزاء بالمناكب ، وسفح صرحها المرّد ، فكأنّه عرش لها على الماء ، وإذا رَمَقها طُرُفُ رائها اشتهت عليه بأنجم الساء .

وما زالت المضايقة تقض من جبلها أطرافه ، وتستدر " بحبلها (٢) أخلافه ، وتقطع عسائل جلاد معاولهُ ا وجدالهُ ا خلافه ، ونورد علمها من سهامها كل إراد لا يجاوب إلا بالتسلم ، ونقضى عليها بكلُّ حكم لا يقابل ثبوته إلاَّ بالتحكيم.

ولما أذن الله بالفتح الذي أغلق على الأرمن والتتار أبواب الصواب ، والمَـنْـح الذي أضنى على أهل الإيمان من المجاهدين أثواب الثواب، فتحت هذه القلعة بقوة الله ونصره، في يوم السبت حادي عشر شهر رجب الفرد . فسبحان من سهم صميها ، وعجل كسما ، وأمكن منها ومن أهلها ، وجمع شمل المالك الإسلامية بشملها . فالمجلس السامي يأخذ حظَّه

<sup>(</sup>١) في الأصل "ويستبشر". (٢) في الأصل "تسد محلتها الخلافه"، والرسم المثبت هنا من (Zetteretéen : Op. Cit. p. 11).

من هذه البشرى ، التى بَشَّرت بها ملائكة السهاء ملك البسيطة وسلطان الأرض ، وتكاثر على شكرها كلُّ من أرضى الله طاعة ، وأغضب من لم يرض من ذوى الإلحاد ، وممن حاد الله بعاد . وممن ينتظر من هذا الإيعاز إنجاز الإيعاد ، فلا ينجيه الإفضاء هربا ولا الإبعاد . فإ به بفتح هذه القلمة و تو قلها ، وحيازة ثغرها ومعقلها ، تحقق من بسيحون وجيحون ، فإ به بعد فتح باب الفرات بكسر أقفالها إقف ال هذه القلمة لا يرجون أنهم يربحون . وما يكون بعد هذا الفتح إن شاء الله إلا فتح المشرق والروم والعراق ، وملك (ص١٣٠١) البلاد من مغرب الشمس إلى مطلع الإشراق . والله تعالى يمد نا من دعواته الصالحة بما تغدو به عقود الآمال حسنة الاتساق ، إن شاء الله . كُتب يوم الفتح المبارك ، سنة إحدى وتسمين وستهائة ، حسب المرسوم الشريف .

\* \* \*

وكُتب عن الأمير علم الدين الشجاعي نائب السلطنة بدمشق ، إلى قاضي القضاة شهاب الدين الخوكي أيضاً ، وهو من إنشاء الفاضل شرف الدين القدسي ، ما مثاله بعد البسملة : ضاعف الله مسار الجناب العالى المولى القضائل (۱) [الإماى العالى العالمي ، الزاهدى العابدي الورعى] الشهابي ، [ضياءالإسلام شمس الشريعة قاضي القضاة ، حجة الأئمة سيدالحكام قدوة العلماء وكي أمير المؤمنين] ، ولا زالت وفود البشائر إليه تترى ، وعقود النهاني تفض لديه نظا ونثراً ، وفواع الفتح تتلى عليه بكل آية نصر يسجد لها القلم في الطرس شكراً ، ويشتمل على أسرار الظفر فيأتي الأسماع من غرابتها مالم يحط به خبرا ، ويتحفه بظهور أثر المساهمة فتهدى إليه سرورا وأجرا .

الماوك يستفتح من حمد الله على ما مَنَح من آلائه ، وفتح على أوليائه ، ووهب من الإعداء على أعدائه ، ويستر من الظفر الذي أيد فيه بنصره وأمد علائكة سائه ، ما يستديم الإنجاد بحوله ، ويستريد به الأمداد من فضله وطوله ، ويوالى من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يُستدر به أخلاف الفتوح ، ويسترهف بيد منه الصوارم التي هي على من كفر بالله ورسوله دعوة نوح ، ويهدى من البشائر ما يختال به أعطاف المنابر سرورا ، وتعطر بذكره أفواه الحابر جُو را (٢)، ويرشف الأسماع موارد وارده فيستحيل في سرورا ، وتتعطر بذكره أفواه الحابر جُو را (٢)، ويرشف الأسماع موارد وارده فيستحيل في

<sup>(</sup>١) يلى هذا قىالأصل عبارة "الشهابى وذكر القابه ونعوته"، وقد حذفت وأضيف مكانها ما بين القوسين من (Zetterstéen : Op. Cit. P. 12) .

<sup>(</sup>٢) يشير الكاتب إلى الورد الجورى ، وهو الشديد الحرة . (محيط المحيط) .

قلوب الأعداء نارا وفى قلوب الأولياء نورا ، ويسادر مساهمة الحاضر فى استماعه كل بادر فينقلب إلى أهله مسرورا ، و يُنهى أنه أصدرها والنصر قد حُمـقــّقــت بنودُه ، وســدَقت وعوده ، وسار بمختلفات البشائر فى كل قطر بريده .

والأعلام الشريفة السلطانية قد امتطت من قلمة الروم صهوة لم تذل لراكب ، وحلّت من أُونا من أونا الفرات لا يحل من أونا وقلّه الله الفرات لا يحل الشارب ومد الإيمان بها أطنابه ، وأعجلت السيوف المنصورة الشرك أن يضم للرحلة أثوابه ؛ واستقرّت بها قدم الإسلام ثابتة إلى الأبد ، وقتلت بأرجابها سيوف أهل الجمعة حتى رق أهل السبت لأهل الأحد ، وأذهب الله عنها رسوم التثليث حتى كاد حكم الثلاثة أن يسقط من العدد ، وتبر أمنهم من كان عدام بإمداده حتى الفرات لمجاورتهم ودت النقص خوفا أن يطلق على زيادتها إسم المدد ؛ ونطق بها الأذان فحرس (١) الجرس ، وعلت بها كلة الإيمان فأضحت لها بعد الابتدال آية اكرس ، وأسمت دعوة الحق ما حولها من الجبال فسمعت وهي صم ، ولبّت الداعي بلسان الصدى الناطق عن شوانها الشّم .

وكانت هذه القلعة المذكورة للثنور الإسلامية عنزلة الشّجى في الحلق ، والغلة في الصدر، والخسوف الطارئ على طلعة البدر ، لا تخاو من غيل تضمره ، في لين تظهر ، وغدر تستره ، في عذر تورده و تصدره . وقد سكن أهلها إلى مخادعة الجار ، وموادعة التتار ، وممالاتهم على الإسلام بالنفس والمال ، ومساواتهم لهم حتى في الزي والحال ، يمد ونهم بالهدايا والألطاف ، ويد لونهم على عورات الأطراف . وهم يثقون عسالمة الأيام ، ويد عون أن قلمهم لم تزل من الحوادث في ذمام ، وينتر ون بها ولولا السطوات الشريفة لحق عثلها أن ينتر ، ويسكنون إلى حصانتها كلّما أومض في خَلَل السحب برق منزها المفتر .

وهو حصن صاعد منحدر ، بارزه مستدير ، لا يطؤ إليه السالك إلا على المحاجر ، ولا تنظره العيون حتى تبلغ القلوب الحناجر ؟ كأنه في ضائر الخيال خبه يُعثق لوهو كامن ، ويحرق الظاهر وهو باطن ، قد أرخت عليه الحبال الشواهق ذوائها ، ومدّت عليها الغائم أطنابها ومضاربها ، وقد تنافست فيه الرواسي الرواسخ ، فأخفاه بعضها عن بعض ، وتقاسمته المناصر فهو للنكاية والرفعة والثبات ، ومجاورة الفرات ، مشترك بين النار والهواء والماء والأرض . وقد امتدّت الفرات من شرقها كالسيف في كف طالب ثار ، واكتنفها من

<sup>(</sup>١) في الأصل " بحرس الجرس".

جهة الغرب نهر آخر استدار نحوها كالسور وانعطف معها كالسوار ؛ وفي تُقدَّة تُمدَّتها جبل يرد الطرف وهو كليل ، ويصل النظر إلى تخييل هضابه فلا يهتدى إلى تَصَوَّرها دليل ، وكذلك مِن شرقها وغربها ، فلا تنظرها الشمس ولا القمر (ص٣٠١ ب) وقت الشروق ، ولا يشاهدها وقت الأصيل ، وحولها من الأودية خنادق ، لا يمرف فيها المملال إلا بوصفه ، ولا الشهر إلا بنصفه .

وأما الطريق إليها فيزل الذرعن متنها ، ويكل طرف الطرف عن ساوك سهلها فضلا عن حزبها . وبها من الأرمن عُصب بَمْ عُهم للتكسير (١) ، ومن التتار فرك زيادتهم للتغوير ، قد بذلوا دونها النفوس ، وتدر عوا للذب عنها لبوس . وأقدموا على شرب كأس الحيام ، خوفا أن يكفّرهم التكفور ، ويحرمهم خليفتهم الحاكم بها كسما عيكوس (١) . وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم ، وفسح في ميدان الضلالة آمالهم ، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ، وترك كلا منهم يعض من الندم بديه .

وحين أمر مولانا السلطان ، خالد الله ملكه ، الجيوش المنصورة بالنزول عليها ، والهجوم من خلفها ومن بين بديها ، ذلت مواطئ جيادها صهوات تلك الجبال ، وأحاطت بها من كل جانب إحاطة الهالة بالهلال . وسلكوا إليها تلك المخارم ، وقد تقدّ مهم الرعب هاديا ، وأقدموا على [قطع] تلك المسالك والمهالك بالأموال والأنفس ثقة بأنهم لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا . فلم يكن بأسر ع من أن طار إليهم الحمام في أجنحة السهام ، وخصّ بت الأحجار تلك الغادة العذراء بالدماء للضرورة وللضرورات أحكام ؟ وأزالت النقابة علما نقاب احتشامها ، ود "بت في مفاصلها ديب السقم في عظامها ، مع أنها مستقرة على الصخر الذي لا مجال (٢) فيه للحديد ، ولكن الله أعن بالنصر سلطاننا فجاءت أسباب الفتح على ما يريد ؟ وأقيمت المجانيق المنصورة أمامها ، فأيقنوا بالعذاب الأليم ، وشاموا بروق الموت من عواصف أحجارها التي ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرسم ، وساهموها الموت من عواصف أحجارها التي ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرسم ، وساهموها الموت من عواصف أحجارها التي ما تذر من شيء أنت عليه الا جعلته كالرسم ، وساهموها الموت من عواصف أحجارها التي ما تذر من شيء أنت عليه الا جعلته كالرسم ، وساهموها الموت من عواصف أحجارها التي ما تذر من شيء أنت عليه الا جعلته كالرسم ، وساهموها مسلاة الخوف فلسهامها الركوع ، ولبروجهم السجود ولقلعهم التسليم .

ولم نزل نشن ُّ عليهم غارة " بعد غارة ، ونسقيهم على الظمأ صوت أحجارها وإنَّ من

<sup>(</sup>١) كذا في النويري ، ولعل (Zetterstéen : Op. Cit. P. 14) مخطىء في قراءة هذه العبارة كالآتي : '' وبها من الأرمن عصب جمهم التكفور'' .

<sup>(</sup>٢) كذا في النويري ، وهوفي (Zetterstéen : Op. Cit. p. 15) كيتا غيكوس .

<sup>(</sup>٣) في الأصل "الامحال".

الحجارة ، وهى مع ذلك تظهر الجلد والجداً ، وتغضب غضب الأسير على القداً ، وتخفى ما تكابد من الألم ، وتشكو بلسان الحال شكوى الجريح إلى العقبان والرخم ، إلى أن خاب من الأبحاد ما كانوا يؤ ملون ، وسطت مجانيقنا (١) على مجانيقهم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . ولما سقطت أسوارها ، وتهتكت بيد النقوب أستارها ، وتوهم الناظر أنهاهانت ، ورآها المباشر في تلك الحالة أشد ما كانت ، وثبتت على الرمى والارتماء ، وعزات على من اتخذ نفقا في الأرض أو سلما في السماء ، واستغنت عكان السور ، وانقضت أحجارها على أسود الحرب انقضاض النسور .

وكان هذا الفتح المبارك في صباح يوم السبت حادى عشر شهر رجب الفرد، سنة إحدى وتسمين وستائة ، بالسيف عنوة . فشفت الصوارم من أرجاس الكفر الغلل بقمع العدا وكثبتها ، وسطا خميس الأمة يوم السبت على [أهل] يوم الأحد ؛ فبارك الله لخميس الأمة في سبتها .

فليأخذ حظه من هذه البشرى التي أصبح الدين بها عالى المنار ، ، بادى الأنوار ، ضاربا مضارب دعوته على الأقطار ، ذا كراً بموالاة الفتوح أيام الصدر الأول مر الهاجرين والأنصار ، وليُسع ها على رءوس الأشهاد ، ويجعلها في صحف الفتوح السالفة بمنزلة المعنى فى القرينة والمثل فى الإستشهاد ، وعد الجيش بهمته التى ترهف الهمم ، وأدعيته التى تساعد الساعد وتؤيّد اليد وتقد م القدم ، ويشارك بذلك فى الجهاد حتى يكون فى نكاية الأعداء على البعد كسهم أصاب وراميه بذى سَلم . ويستقبل من البشائر بعدها ما يكون له هذه بمنزلة المعنوان فى الكتاب ، والآحاد فى الحساب ، وركمة النافلة بالنسبة إلى الخمس ، والله تعالى يجعل شهاب فضله لامعا ، ونور علمه فى الآفاق ساطعا ، وبتحفه من مفر قات النهائي بكل ما يغدو ويشمل المسر ات جامعا ؛ إن شاء الله تعالى .

كُتب يوم الفتح المذكور؟ وكتب غير ذلك من كتب البشائر، واقتصرنا منها على ما أوردناه.

<sup>(</sup>١) في الأصل " بجانيقها على مجانيقهم".

## ملحق(١) رقم ١٢

نص فرمان إيلخان غازان لتأمين أهل دمشق ، قبيل دخوله بعساكره إليها ، في ربيع الآخر سنة ٦٩٩ ه (يناير سنة ١٣٠٠ م) ، نقلا عن النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص٣٧٥ ب - ١٣٢٦ ، صور شمسية من نسخة المكتبة الأهلينة بباريس . دار الكتب المصرية ، معارف عامة ، رقم ٤٩٥) . انظر أيضاً . (Zetterstéen : Op. Cit. PP. انظر أيضاً . (Quatremère : Op. Cit. II. 2. PP. 151. وكذلك . 29 et seq ، وكذلك . (et seq) عيث نقل هذا النص من النّويرى تتاوه ترجمته إلى الفرنسية .

(ص ٣٢٥ ب) بقوة الله تعالى . ليعلم أمراء التومان (٢) والألوف والمائة ، و عموم عساكرنا المنصورة (ص ٣٢٦) من المغول والتازيك (٢) والأرمن والكرج ، وغيرهم ممن هو داخل تحت ربقة طاعتنا ، أنَّ الله لمنّا نوّر قلوبنا بنور الإسلام ، وهدانا إلى ملّة النبى عليه أفضل الصلاة والسلام ، أفمَن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه . فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله ، أولئك في ضلال مبين :

ولما أن سممنا أن حكام مصر والشام خارجون عن طريق الدين ، غير متمسكين بأحكام الإسلام ، ناقضون لعهودهم حالفون بالأيمان الفاجرة ، ليس لديهم وفاء ولا ذمام ، ولا لإمورهم التئام ولا انتظام . وكان أحدهم إذا تولّى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد ؛ وشاع من شعارهم الحيف على الرعيدة ، ومد الأبدى العادية إلى حريمهم وأموالهم ، والتخطّى عن جادة العدل والإنصاف ، وارتكابهم الجور والإعساف ، حلتنا الحمية الدينية ، والحفيظة الإسلامية ، على أن توجّهنا إلى تلك البلاد ، لإزالة هذا العدوان ، وإماطة هذا الطغيان ، مستصحبين الجم الغفير من العساكر .

ونذرنا على أنفسنا إنْ وفقنا الله تعالى بفتح تلك البلاد ، أزلْ نا العدوان والفساد ، وبسطنا

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٩٠ سطر ٤ ، وحاشية ٥ بنفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) تقدم شرح هذا اللفظ في ص٩٣٣ ، حاشية ١ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل '' التاريك '' ، والرسم المثبت هنا من (Quatremère : Op. Cit. II. 2. P.154) ، حيث ورد أن هسذا اللفظ كان يطلق فى الأصل على العرب والمسلمين عامة ، ثم استعمله المغول للدلالة على أهل فارس فقط ، وهذا المعنى هو المقصود هنا .

المدل والإحسان في كافة العباد ، ممتثلا للائم الإلهي : إن الله يأم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبني يعظكم لعلكم تذكرون ، وإجابة كل ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم : إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحن ، وكلتا يديه يمين ، الدين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا .

وحيث كانت طو يتنا مستملة على هذه المقاصد الحميدة ، والنذور الأكيدة ، من الله علينا بتبلّج تباشير النّصر البين ، والفتح المستبين ، وأتم علينا نممته ، وأنزل علينا سكينته . فقهرنا العدو الطاغية ، والجيوش الباغية ، وفر قناهم أيدى سبا ، ومن قناهم كل ممز ق ، حتى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ؛ فازدادت صدورنا انشراحا للإسلام ، وقويت نفوسنا بحقيقة الأحكام ، منخرطين في زمرة من حبّب إليهم الإيمان ، وزيّنه في قلوبهم وكرّه إليهم الإيمان ، وزيّنه في قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان . أولئك هم الراشدون ، فضلا من الله ونعمة .

فوجب علينا رعاية تلك المهود المو تفة ، والنذور المؤكدة . فصدرت مراسيمنا المالية الا يَسَمرَّض أحد من المساكر الذكورة على اختلاف طباقاتها ، لدمشق وأعمالها ، وسائر البلاد الإسلاميّة الشاميّة ، وأن يكفُّوا أظفار التمدِّى عن أنفسهم وأموالهم وحريهم ولا يحوموا حول حاهم بوجه من الوجوه ؛ حتى يشتغلوا بصدور مشروحة ، وآمال مفسوحة بمارة البلاد وعا هو كل واحد بصدده ، من تجارة وزراعة وغير ذلك . وكان هذا الحرج العظيم وكثرة العساكر ، فتمرَّض (١) بمض نفر يسير من السلاحيَّة وغيرهم إلى نهب بعض الرعايا وأسرهم ، فقتلناهم ليمتبر الباقون ، ويقطعوا أطاعهم عن الهب والأسر ، وغير ذلك من الفساد . وليملموا أنَّا لا نسامح بعد هذا الأص البليغ البتَّة ، وألا يتمرَّ ضوا لأحد من أهل الأديان على اختلاف أديانهم من اليهود والنصارى والصابئة ، فأنهم إنما يبذلون الجزية عنهم من الوظائف الشرعية ، لقول على عليه السلام : إنما يبذلون الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم وكدمائنا . والسّلاطين مُوصَّوْن على أهل الله مة الطيعين ، كاهم مُوصَوْن على السلمين ، فأنهم من جلة الرعايا . قال صلى الله عليه وسلم : الإمام الذي على الناس راع عليه ، السلمين ، فأنهم من جلة الرعايا . قال صلى الله عليه وسلم : الإمام الذي على الناس راع عليه ، وكلُّ راع مسئول عن رعيته .

فسبيل القضاة والخطباء ، والمشايخ والعلماء والشرفاء ، والأكار والشاهير وعامة الرعايا ، الاستبشار بهذا النصر الهني ، والفتح السني ، وأخذر الحظ الوافر من السرور ، والنصيب الأكبر من البهجة والحبور ، مقبلين على الدُّعاء لهذه الدولة القاهرة ، والمملكة الظاهرة ، كاناء الليل وأطراف النهار . وكتب في خامس ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وسمائة .

<sup>(</sup>١) في الأصل " تعرض " .

## ملحق(١) رقم ١٣

نص فرمان إيلخان غازان بتقليد الأمير قبجق بلاد الشّام كلها ، وهو منقول من بيبرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ٢١٤ – ١ ٢١٥ ب مكتبة ٢١٥ ب . صور شمسية من نسخة المتحف البريطاني بلندن ، مكتبة الجامعة المصرية ، رقم ٢٤٠٢٨ ) . انظر أيضاً .( Zetterstéen : Op. Cit. II. 2. كذلك .) ( Cit. PP. 66, et seq) PP. 156 – 157)

(ص ١٢١٤) ذكر نسخة فرمان الأمير سيف الدين قفجاق . بتقوى الله و مَيَا مِـ يُن (٢) المُلّة المحمدية . فرمان السُّلطان محمود غازان .

الحد (٣) لله الذي جرّد لنصر هذه الدولة القاهرة سيفاً ماضياً ، وانتضى لتأييدها من أوليائها قاضياً ، وارتضى لها من أصفيائها من أصبح الله عنه راضياً . محمده ونشكره على نعمته التي أور ثتنا المالك ، وجمعت لنا مابين النصر والفتح وما أشبه ذلك . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تنيل النجاة وترفع الدرجات ؟ ونشهد أن محمداً نبيته الرسل بالهدى والصدق ، والمبعوث بدين الحق ، صلى الله عليه صلاة تنيله الوسيلة والفضيلة ، وعلى آله خير آل وأشرف قبيلة .

وبعد فإن الله تعالى لما مَن علينا بالإيمان ، وهدانا إلى أشرف الأديان ، حمدناه وشكرناه ، على أنه أضاف إلى مُملكنا للدنيا مُملكنا للآخرة ، وجلَّل علينا حلل الدين الفاخرة ؛ ونَدَر ْنا أن نعم الرَّعية بعدلنا ، ونشمل البرية بفضلنا ، وألا نسمع عظاوم إلا نصرناه ، ولا نطلع على مقهور إلا أنقذناه .

فلما أتصل بنا ما بمصر من المظالم ، و مَن ْ فيها من غاصب وظالم ، هاجرنا لنصر الله تعالى ونصرة الدين ، وبادرنا لا نقاذ مَن ْ فيها من المسلمين ، وراسلناهم وأنذرناهم ، وكاتبناهم

<sup>(</sup>١) انظر ص٨٩١، سطر ٨، وحاشية ٢ بنفس الصفحة .

<sup>(</sup>۲) انظر ص۱۰۱۳، حاشیة ۲.

<sup>(</sup>٣) هذه الديباجة ، حتى رقم الحاشية الأولى بالصفحة التالية ، مختلفة اختلافاً كليا عما يقابلها في كل من (Zetterstéen) و (Quatremère) .

وزجرناهم ووعظناهم ، فلم تنفع فيهم العظة ، وأيقظناهم فلم تكن عندهم يقظة . فلقيناهم بقوة الله تعالى (ص ٢١٤ ب) فكسرناهم وقلمنا آثارهم ، وملّـكنا الله تعالى أرضهم وديارهم . وتبعناهم إلى الرمل ، وحطمناهم كما حطم سليان وجنوده وادى النمل ، فلم ينج منهم إلا الفريد ، ولا سلم إلا البريد .

فلما استقر تملّك البلاد، وجب علينا حسن النّظر في [أمور] العباد (١) ، فأحصرنا الفكر فيمن نُقله الأمور، وأنعمنا النظر فيمن نفو ص إليه مصالح الجمهور، فاخترنا لها من يحفظ نظامها المستقيم، ويقيم ما انآد من قوامها القويم، يقول فيه سمع مقاله، ويفعل فتقتنى أفعاله، يكون أمن من أمن نا، وحكمه من حكمنا، وطاعته من طاعتنا، ومحبّته هي الطريق إلى محبتنا. فرأينا أن الجناب العالى الأوحدي [المؤيدي العضدي النصيري (٢)، العالمي العادلي الدخري]، المحبّدي]، المجاهدي الأميري الهامي، النظامي السيني [سيف الدخري]، الكفيلي [السيّدي الممهّدي]، المجاهدي الأميري الهامي، النظامي السيني [سيف الدين]، ملك الأمراء في العالمين، ظهير الماوك والسلاطين، قفحق، هو المخصوص بهذه المعتفات الجميلة، والمحتوي على هذه المناقب الجليلة، وأن له حرمة المهاجرة إلى أبوابنا، ووسيلة القصد إلى ركابنا؛ فعرفنا له هذه الحرمة، وقابلناه بهذه النعمة، ورأينا أنه لهذا النصب حفيظ قين، وعلى ما استحفظ قوي أمين، وأنه يبلغنا الغرض من حفط الرعايا، فأقناه مقامنا في المدل والقضايا.

فلذلك رسمنا أن نفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة ، بالمالك الدمشقية والبعلبكية والحمصية ، والساحلية والجبلية والعجاونية والرحبية ، من العريش إلى سلمية ، نيابة تامة عامة كاملة شاملة ، يؤتمر فيها بأمره ، ويزدجر فيها بزجره ، ويطاع فى أوامره ونواهيه (ص ١٢١٥) ، ولا يخرج أحد عن حكمه ولا يعصيه ، له الأمر التيام والنظر العام ، وحسن التدبير وجميل التأثير والإحسان الشامل لأهل البلاد ، واستجلاب النزاة والقواد ، وتأمين من يطلب الأمان ، والطاعة والامتنان ، مته فقا فى الاستخدام والتأمين ، مع ملك الأمراء ناصر الدين ، فإن اجماع الآراء بركة ، والهم تؤثر إذا كانت مشتركة ، وكل مَن أمّناه ، فإنه أماننا أجريناه على قلمهما ولسانهما .

وقد أنْعِم عليه بالسيف والسنجق الشريف والكوس والبايزة (٢) الذهب برأس السبع.

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة .

<sup>(</sup> ٢ ) أضيف ما بين الأقواس من ( Zetterstéen : Op. Cit. p. 67 )

<sup>(</sup>٣) البايزة لفظ مغولى ، وهي لوح صغير من ذهب مرسوم على أحد وجهيه رأس سبع ، وكانت تمنح لكبار رجال الدولة عندالمفول ، وللمكلفين بحمل الرسائل الحسكومية . انظر (Dozy : Supp. Dict. Ar.)

ورسمنا له بألف فارس من المغل يركبون لركوبه ، وينزلون لنزوله ، وليكونوا تحت حكمه ، رفعة لقدره ، وتنويها باسمه . وسبيل الأمراء والمقدّمين ، وأمراء العربان والتركمان والأكراد والدَّواوين ، والصُّدور والأعيان والجمهور ، أن يتحقّقوا أنه نائبنا في السلطنة الشريفة ، وأن له هذه المنزلة المنيفة ، وليطيعوه طاعة تُرْ لِفُهم لديه ، وتقربهم إليه ، ويحسل لهم بها رضاه عنهم ، وإقباله عليهم ، وقربهم منه . وليلزموا عنده الأدب في الخدمة كا يجب ، وليكونوا معه في الطاعة والموافقة على ما يجب .

وعلى ملك الأمراء سيف الدين بتقوى الله في أحكامه ، وخشيته في نقضه وإبرامه ، وتعظيم السرع وحكّامه ، وتنفيذ أقضية كل قاض على قول إمامه ؟ وليعتمد الجلوس للعدل والإنصاف ، وأخذ حق المشروف من الأشراف ؟ وليسقم الحدود والقصاص على كل من وجبت (ص ٢١٥ ب) عليه ، وليكف الكف العادية عن كل من يتعدى إليه . وقد تقدم من الأمر بالآثار الجميلة في الشام المحروس ، ما تشو قت إليه الأعين و تاقت إليه النفوس ، وقد رداً والله سبحانه إليهم رداً جميلا ، فليكن عصالح الدولة ومصالح الرعية كفيلا ، والله تعالى يجمل له إلى الخير سبيلا ، ويوضح له إلى مماضى الله ومماضينا دليلا ، عنه وفضله ، [ إن شاء الله تعالى . وكتب في عشر جمادى الأول سنة تسع (١) وتسمين وستمائة ] .

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الفوسين من (Zetterstéen : Op. Cit. p. 68) ، ويلاحظ أن هذا النص كله مختلف في أسلوبه وألفاظه ، وليس في جوهم، ، عما يقابله في ذلك المرجع .

### ملحق(١)رقم ١٤

نص كتاب إيلخان غازات إلى الشلطان الناصر محمد بن قلاون ، وجواب السلطان عليه ، وهو منقول من بيبرس المنصورى (زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ب - ٢٢٤ ب ، ٢٢٦ ا – ١٢٣٠). الفكرة ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ب ، ٢٢٤ ب ، ١٢٣٠ وما بعدها) ، انظر أيضاً النويرى (نهاية الأرب ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٣ ، وما بعدها) ، والقلقشندى (صبح الأعشى ، ج ٧ ، ص ٢٤٣ ، وما بعدها) ، وكذلك Quatremère و (Zetterstéen: Op. Cit. pp. 93–101) ، وكذلك Op. Cit. II. 2. pp 239. et Seq) ، النويرى ، مع ترجمتهما إلى الفرنسية .

(ص ١٣٣١) بسم الله الرحمن الرحيم . بقوة الله تعالى ، وميامين (٢) اللة المحمدية ، فرمان السلطان محمود غازان .

ليملم السلطان المعظّم الملك الناصر ، أنه في العام الماضي بعض عساكرهم (كذا) المفسدة دخلوا أطراف بلادنا ، وأفسدوا فيها لعناد الله وعنادنا ، كا ردين ونواحيها . وجاهروا الله بلمعاصي فيمن ظفروا به من أهلها ، وأقدموا على أمور بديعة (كذا) ، وارتكبوا آثاما شنيعة ، من محاربة الله وخرق ناموس الشريعة . فأ نفنا من بهجشمهم ، وغرنا من تقحمهم ، وأخذتنا الحيّة الإسلامية ، فحدتنا على دخول بلادهم ، ومقاتلتهم (الله على إفسادهم . فركبنا عن كان لدينا من العساكر ، وتوجّهنا عن اتفق منهم أنّه حاضر . وقبل وقوع الفعل منا ، واشتهار الفتك عنا ، سلكنا سنن الرسلين ، واقتفينا آثار المتقدّمين ، واقتدينا بقول منا ، واشتهار الفتك عنا ، سلكنا سنن الرسلين ، واقتفينا آثار المتقدّمين ، واقتدينا بقول منا ، واشتهار الفتك عنا ، سلكنا سنن الرسلين ، واقتفينا آثار المتقدّمين ، واقتدينا بقول منا ، واشخاة والأثمة الثقات ، وقلنا هذا نذير من النّذر الأولى ، أزفت الآزفة ، ليس لها من دون الله كاشفة .

فقابلتم ذلك بالإصرار ، وحكمتكم عليكم وعلى السلمين بالأضرار ، وأهنتموهم

<sup>(</sup>١) انظر ص ٩١٠ ، سطر ١٤ وما بعده ، وحاشية ٣ بنفس الصفحة .

<sup>(</sup>les heureuses influences مذا اللفظ إلى Quatremère : Op. Cit. II. 2. p. 295) ترجم (۲) . طبعة لدين الإسلام . de la religion de Mohammed )

<sup>(</sup>٣) في الأصل '' مقابلتهم '' ، والنص المثبت هنا من النويري (ص ٢٣١) .

وسجنتموهم ، وخالفتم سنن الملوك ، في حسن السلوك . فصبرنا على تماديكم في غير ، وخلودكم إلى بنسيكم ، إلى أن تصر نا الله ، وأراكم في أنفسكم قضاه . أفأمنوا مكر الله ، فلا يأمن مكر الله . وظننا أنهم حيث تحققوا كنه المحال ، وآل بهم [ الأمر ] إلى ما آل ، أنهم رعا تداركوا الفارط (ص ٢٢٤) من أمرهم ، ورتقوا ما فتقوا بغدرهم ، وأوجه إلينا وجه عذرهم ، وأنهم رجما سيروا إلينا حال دخولهم الديار المصرية ، رسلا لا صلاح تلك القضية . فبقينا بدمشق غير متحثحثين ، وتثبيطنا تثبيط المتملكين المتمكنين ؟ فصدهم عن السمى في صلاح حالهم التواني ، وعلم الو سهم عن اليقين بالأماني .

ثم بلغنا ، بعد عودنا إلى بلادنا ، أنهم ألقوا في قلوب العساكر والعوام ، ورموا جبر ما أوهنوا من الإسلام ، أنهم فيا بعد يلقوننا على حلب أو الفرات ، وأن عنهم مصر على ذلك لاسواه . فجمعنا (١) العساكر وتوجّهنا للقياهم ، ووصلنا الفرات من تقبين ثبوت دعواهم ، وقلنا لعلهم وعساهم ؛ فما لمع لهم بارق ، ولا ذر شارق . فتقد منا إلى أطراف حلب ، وتعجبنا من بطنهم غاية العجب . فبلغنا رجوعهم بالعساكر ، وتحقيقنا نكوصهم عن الحرب ، وفكرنا أنه متى تقد منا بعساكر الباهرة ، وجوعنا العظيمة القاهرة ، رعا أخرب البلاد مرورها ، وبا قامتهم فيها فسدت أمورها ، وعم الضرر العباد ، والخراب البلاد . فعدنا بعشا ، ونظرة كلف من الله إليها .

وها نحن الآن أيضا مهتمون بجمع العساكر المنصورة ، ومشحذون غرار عزماتنا المشهورة ، ومشتغلون بصُنع المجانيق وآلات الحرب ، وعازمون بعد الإنذار ، وماكنا مُعَدِّين حتى نبعث رسولا .

وقد سيّرنا حاملي هذا الفرمان الأمير الكبير ناصر الدين على خواجا، والإمام (ص ٢٧٤ ب) العالم ملك القضاة كال الدين موسى بن يونس ؟ وقد حمَّ لناها كلاما يشافها هم به . فليثقوا عا تقدّمنا به إليهما ، فأنهما من الأعيان المعتمد عليهما ، لنكون كا قال الله تمالى : قُل فَلِلهِ الحُجّة البَالِغةُ ، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَا كُمُ أُجّمِين ؟ فتُعدّوا لنا الهدايا والتحف ، فا بعد الا نذار من عاذر ، وإن لم تتداركوا الأمر فدماء المسلمين وأمو الهم مطلولة بتدبيرهم ، ومطلوبة منهم عند الله على طول تقصيرهم .

فليممن السلطان لرعيته النظر في أمره ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من وَّلاه الله

<sup>(</sup>١) يوجد بهامش الأصل ، قبالة هذه العبارة . الجملة الآتية '' بلغ مقابلة وتصحيحاً '' ، مما يدل على أن هذه النسخة من كتاب زبدة الفكرة قد روجعت وصحت .

أمرا من أمورهذه الأمة ، واحتجب دون حاجتهم وخكتهم وفقرهم ، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره . وقد أعذر من أنذر ، وأنصف من حذر ، والسلام على من اتبع الهدى .

كتب في العَشر الأوسط من شهر رمضان بجبال الأكراد ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وآله الطَّاهرين .

\* \* \*

(ص ١٣٢٦) بسم الله الرحمن الرحيم . بقوَّة الله تعالى وميامين الله المحمَّدية .

أما بعد حمد الله الذي جعلنا من السابقين الأولين ، الهادين الهتدين ، التابعين لسنّة سيّد المرسكين ، بإحسان إلى يو م الدّين ، والصّلاة على سيدنا محمّد ، والسلام على آله وصحصه الذين فضّل الله من سبق منهم إلى الإيمان في كتابه المكنّون ، فقال سبحانه وتعالى : والسّا بِقُونَ السّا بِقُونَ أُولئِكَ المُقَرّ بُون .

بإقبال دولة السَّلطان الملك النَّـاصر . كلام محمَّـد بن قلاون .

فليعلم السلطان المعظم مجمود غازان أن كتابه ورَدَ ، فقابلناه بما يليق بمثلنا لمثله من الاكرام ، ورعيناله حق القصد فتلقيناه منا بسلام ، وتأمَّلْ ناه تأمُّل التفهم لدقائقه ، الله تكشيف عن حقائقه ، فالفيناه قد تضمّن مؤاخذة بأمور مم بالمؤاخذة عليها أحرى ، معتذراً في التعدى بما جعله ذنوبا لبعض طالب بها الكل ، والله تعالى يقول : و لا تزر و وازرة وزر أخرى .

أما حديثُ من أغار على ماردين من رجّالة بلادنا المتطرّفة ، وما نسبوه إليهم من الإقدام على الأمور البديمة ، والآثام الشّنيعة ، وقولهم إنهم أينفُوا من تهجُ مهم ، وغاروا من تقحّمهم ، واقتضت الحميّة ركوبهم فى مقابلة ذلك . فقد تلمّدُ ننا هذه الصّورة التى أقاموها عذرا فى العدوان ، وجعلوها سببا (ص ٢٢٦ ب) إلى ما ارتكبوه من طغيان . والجواب عن ذلك أن الفارات من الطّرفين لم يحصل من المهادنة والموادعة ما يكف يدها الممتدّة ، ولا يغيّر همها المستعدّة . وقد كان آباؤكم وأجدادكم على ما علمتم من الكفر والنّفاق ، وعدم المصافاة للإسلام والوفاق ؛ ولم يزل ملك ماردين ورعاياه منفذين ما يصدر من الأذى للبلاد والعباد عنهم ، مُتَولّين كِيْر مكرهم ، والله تعالى يقول : ومَن يَتَولَّهُم مُ وَالله تعالى يقول : ومَن يَتَولُّهُم مُ وَالله تعالى يقول . ومَن يَتَولُّهُم مُ وَالله تعالى يقول . ومَن يَتَولُّهُم مُ مُنكُم فَا فِنهُ مِنهُم .

وحيث جملتم هذا ذنبا موجباً للحميّة الجاهليّة ، وحاملا على الانتصار الذي زعمتم

أن همكم به مَلِيَّة ، فقد كان هذا القصد الذي ادَّعيتموه يَم بالانتقام من أهل تلك الأطراف الني أوْجب ذلك فعلُها ، والاقتصار على أخذ الثار مَّن ثار ، اتباعا لقوله تعالى : و جَرزاء مُ سيِّئة سَيِّئة سَيِّئة مِثلُها ، لا أن تقصدوا الإسلام بالجموع الملقيّة على اختلاف الأديان ، وتطأوا البقاع الطاهمة بعبدة الصّلبان ، وتنتهكوا حُرمة البيت المقدّس الذي هو ثاني بيت الله الحرام ، وشقيق مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام . وان احتججتم بأن رمام تلك الغيّارة (١) بيدنا ، وسبب تعديم من سببنا ، فقد أو ضَعْنا الجواب عن ذلك ، وإن عدم الصلح والموادعة أوجب سلوك هذه المسالك .

وأما ما ادعوه من ساوك سنن الرسلين ، واقتفاء آثار المتقد مين ، في إنفاذ الرسُل أو لا ، فقد تلم حنا هذه الصُورة ، وفهمنا ما أوردوه من الآيات المسطورة . والجواب عن ذلك أن هؤلاء الرسل ما وصلوا (ص ٢٢٧) إلا وقد دَنت الخيام من الخيام ، وناضلت السّهام عن السّهام عن السّهام ، وشارف القوم القوم ، ولم يبق للّقاء إلا يوم أو بعض يوم ، وأشرعت الاسنّة من الجانبين ، ورأى كل خصمه رأى العين . وما نحن ممن لاحست له رغبة راغب فتشا عَل عنها وكلى ، ولا ممّن يسالم فيقابل ذلك بجفوة النّفار ، والله تعالى يقول : وإن فتشا عَل عنها وكلى ، ولا ممّن يسالم فيقابل ذلك بجفوة النّفار ، والله تعالى يقول : وإن جند حُوا للسّلم فاجنع في المن مر الإنسان شيئاً إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه . رضى الله عنه يقول : ما أضمر الإنسان الميئاً إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه . ولو كان حضور هؤلاء الرسل والسّيوف وادعة في أغمادها ، والأسنّة مستكنّة في أعوادها ، والسّهام غير مفوّقة ، والأعنة غير مطلقة ، لسمعنا خطابهم ، وأعد نا جوابهم .

وأنّما ما أطلقوا به لسان قلمهم ، وأبدوه من غليظ كلم مسم في قوطم ، فصبر ناعلى تماديكم في غير أرسل عنانه إلى المكافحة ، قبل إرسال رُسُل في غير م وإخلادكم إلى بغيكم : فأى صبر ممنّن أرسل عنانه إلى المكافحة ، قبل إرسال رُسُل المصالحة ، وجاس خلال الدّيار ، قبل ما زعمه من الإنذار والإعذار ، وإذا فكروا في هذه الأسباب ، ونظروا في صدر عنهم من خطاب ، علموا المُذّر في تأخير الجواب ، وما يتذكّر إلا أو لو الألباب .

وأما ما تَحَجَجوا (٢) به ممّا اعتقدوه من أنشرة ، وظنّوه من أنَّ الله جعل لمم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل : وفي النويري أيضاً (ص٣٣٠) ، وقد ترجم .Quatremère : Op. Cit. II. 2. مذا اللفظ إلى (hostilité) أي "العداوة" .

<sup>(</sup>٢) في الأصل " بححوا" ، والرسم الثبت هنا من النويري (ص٣٣٢ أ) .

على حزبه الغالب في كل "كرة الكرة ، فلو تأسموا ما ظينوه ربحا لوجوده هو الحسران البين ، ولو أنعموا النظر في ذلك لما كانوا به مفتخرين ، ولتحققوا أن الذي اتفق لهم كان غيما (ص ٢٢٧ ب) لا غنما ، وتدبروا معنى قوله تعالى : إنما نسملى لهم في ليز داد والمحكم ولم يخف عنهم من أ "بكته السيوف الإسلامية منهم ، وقد رأووا عنهم من من حضر من عساكرنا التي لو كانت مجتمعة عند اللقاء لما ظهر خبر عنهم . فاتنا كننا في مفتتح ملكنا ، ومبتدئ أمرنا ، حكل بالشام للنظر في أمور البلاد والعباد ، فلما يحققنا خبركم ، وقفونا أثركم ، بادرنا نشك أديم الأرض سيرا ، وأسر عنا لندفع عن المسلمين ضررا وضيرا ، ونؤدي من الجهاد السننة والفرض ، ونعمل بقوله تعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربع كرنا وخيد يمامون وقائع الجيوش الإسلامية التي كم وطئت موطئاً يغيظ الكفار ، فكتب لها به عمل النصورة ، وثوقاً بقوله تعالى : كم من فيئة قليلة عليت فئة كثيرة . وإلا فا كاير كم من عساكرنا ما حمل عندكم من لبس ، ولما قدرتم على أن تنكروها و د تقشم الفكر فيها لأزالت ما حصل عندكم من لبس ، ولما قدرتم على أن تنكروها وقي معب من يججد ضوء الشمس ، وما زال الله لها نعم المولى ونعم النصير ، وإذا راجمتموه وفي تعب من يججد ضوء الشمس ، وما زال الله لها نعم المولى ونعم النصير ، وإذا راجمتموه وقيق والمنورة ، ولا ينبئك مثل خبر .

وما زالت تتفق الوقائع بين الملوك والحروب ، وتجرى المواقف التي هي بتقدير الله فلا فحر فيها للغالب ولا عار على المغلوب وكم من ملك استُظهر عليه ثم نُـصر ، وعاوده التأييد فيها للغالب ولا عار على المغلوب وكم من ملك استُظهر عليه ثم نُـصر ، خصوصا ملوك هذا الدّين ، فإن الله تكفّل (ص ٢٢٨ ١) لهم بحسن العقبي ، فقال سبحانه و العاقبة للـُمتَّقين .

وإما إقامتهم الحجة علينا ، وتعبنهم التفريط إلينا ، في كوننا لم نستير إليهم رسولا عند حلولنا بدمشق ، فنحن عند ما وصلنا إلى الدّيار المصرية لم نزد على أن اعتدر و نا وجمنا جيوشنا من كلّ مكان ، وبذلنا في الاستمداد غاية الجهد والإمكان ، وأنفق نا جزيل الأموال في جمع العساكر والجحافل ، وو ثقنا بحسن الخلف لقوله تعالى : مثل الذين ينف قُون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتَ "سبع سنا بل .

ولما خرجنا من الدّيار المصرية بلغنا خروجُ الملك من البلاد ، لأم حال بينه وبين المراد ، فتوقفنا عن المسير تو ّقف من أغنى رعبه عن حثّ الرّ كاب ، وتلبثنا تلبث

الراسيات ، وترى الجبال تحسمها جامدة وهى تمرَّ منَّ السحاب . وبعثنا طائفة من العساكر لقابلة من أقام بالبلاد ، فما لاح لها منهم بارق ولا ظهر ، وتقدّمت فتخطفت من حمله على التأخُّر الغرر ، ووصلَت إلى الفرات فما وقعت للقوم على أثر .

وأما قولهم إننا ألقينا في قلوب العساكر والعوام أنهم فيما بعد يلتقوننا على حلب أو الغرات ، وأنهم جمعوا العساكر ورحلوا إلى الفرات وإلى حلب من تقبين وصولنا ، فالجواب عن ذلك أنه من حين بلغنا حركتهم جَزَمنا ، وعلى لقائهم عَن منا ، وخرجنا وخرج أمير المؤمنين الحاكم بأم الله ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الواجب الطاعة على كل مسلم ، المفترض البايعة والمتابعة على كل مُنازع (ص ٢٢٨ ب) و مسلم ، طائعين لله ولرسوله في أداء فرض الجهاد ، باذلين في القيام عا أمرنا الله غاية الاجتهاد ، لايتم أمر دين ولا دنيا إلا بمشايعته ، ومن والاه فقد حفظه الله وتو لاه ، ومن عانده أو عاند من أقامه فقد أذله الله . فين وصلنا إلى البلاد الشامية تقد من عساكرنا تملأ السهل والجبل ، وتبلغ بقوة الله في النصر الرجاء والأمل ، ووصلت أوائلها إلى أطراف بلاد حماة و تلك النواحي ، فلم يُقدم أحد عليها ، ولا جسر أن يمد حق ولا الطرف إليها .

فلم نزل مقيمين حتى بلفَـنا رجوع الملك إلى البلاد ، وإخلافُه موعدَ اللقاء ، والله لا يخلف الميماد . فمدنا لاستعداد جيوشنا التي لم تزل تندفع في طاعة الله تعالى اندفاع السيل ، عاملين بقوله تعالى : وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل .

وأما ما جعلوه عذراً في الأقامة بأطراف البلاد وعدم الإقدام عليها ، وأنهم لو فعلوا ذلك ودخلوا بجيوشهم ربحا أفسدالبلاد مرورها ، وبإقامتهم فيها فسدت أمورها ، فقد فهم هذا المقصود ، ومتى ألفت البلاد والعباد منهم هذا الإشفاق ؟ ومتى اتصفت جيوشهم بهذه الأخلاق ؟ وها آثارهم موجودة ، ودعاوى خلافها بمشاهدة الحال مردودة ؛ وهل هذا اعتماد من رمق شخص الإسلام بإنسانه ؟ كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم من من رمق شخص الإسلام بإنسانه ؟ كيف ورسول الله على الله عليه وسلم يقول : المسلم من الناس من يده ولسانه ؛ وأسارى المسلمين عندهم في أشد (ص ١٣٢٩) وثافى ، وفي يد الأرمن والتكفور منهم ما يخالف ما ادّ عوه من إشفاق .

وقد كان المسلمون غنوا عسكر أبغا وقتلوا من قتلوا من التتار ، وحصل لهم التمكُّن فى البلاد والاستظهار ، واستولوا على ملك آل سلجوق وما تمرَّضوا لدار ولا جار ، ولا عفّوا أثراً من الآثار ، ولا حصل لمسلم منهم ضرر ، ولا أوذى فى ورد ولا صدر . وكان أحدهم

يشترى قوته بدرهمه وديناره ، ويأبى أن يمتد إلى أحد من المسلمين يد أضراره . هذه 'سنّة' أهل الا سلام ، وفعل من يريد لملكه الدوام .

وأما ما أرعدوا به وأبرقوا ، وأرساوا فيه عنان قلمهم وأطلقوا ، وما أبدوه من الاهتمام بجمع العساكر ، وتهيئة المجانيق إلى غير ذلك مما ذكروه من النهويل ، فالله تعالى يقول : الذين قال لهم الناس إلت الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم أيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل .

وأما قولهم وإلا فدماء السلمين مطلولة ، فما كان أغناهم عن هذا الخطاب ، وأولاهم بألا يصدر إليهم عن ذلك جواب . و مَنْ قصدُ ، الصَّلح والإصلاح ، كيف يقول هذا القول الذي عليه فيه من جهة الله تعالى ومن جهة رسوله أى جناح ؟ وكيف يضمر هذه النَّيَّة ، وينجح بهذه الطوية ، ولم يخف مواقع هذا القول وخلله ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : نيَّة المرء أبلغ من عمله . وبأى طريق تُهُدر دماء المسلمين ، التي مَنْ تعرّض إليها يكون الله له في الدنيا والآخرة مطالبا وغي عا ، ومؤاخذا (ص٢٢٩ب) بقوله تعالى : ومن يَقْتُل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيا .

وإذا كان الأمر كذلك فالبشرى لأهل الإسلام ، بما نحن عليه من الهم المصروفة إلى الاستعداد ، وجمع العساكر التي تكون لها الملائكة الكرام إن شاء الله تعالى من الأنجاد ، والاستكثار من الجيوش الإسلامية المتوفر"ة العدد ، المتكاثرة المدد ، الموعودة بالنصر الذي يحقها في الظعن والإقامة ، الواثقة بقوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أتمتى ظاهرين على عدو هم إلى يوم القيامة ، المبلغة في نصرة دين الله آمالا ، المستعدة لإجابة داعى الله إذ قال : انفروا خفافا وثقالا .

وأما رسلهم ، وهم فلان وفلان ، فقد وصلوا إلينا ووفدوا علينا ، وأكرمنا وفادتهم ، وغن رنا لأجل مرسلهم من الإقبال مادتهم ، وسمعنا خطابهم ، وأعدنا جوابهم . هذا مع كوننا لم يَغْفَ عنّا انحطاط قدرهم ، ولاضعف أمرهم ، وأنهم ماد فعوا لأفواه الخطوب ، إلا لما ارتكبوه من ذنوب ، وماكان ينبغي أن يُر سل مثل هؤلاء لثلنا من مثله ، ولا يُنْدب فحذا المهم إلا من يُج مع على فصل خطابه وفضله .

وأما ما التمسوه من الهدايا والتحف ، فلو قد موا من هداياهم حسنة لعو "ضناهم بأحسن منها ، ولو أتحفونا بتحفة لقابلناهم بأجل عوض عنها . وقد كان عمه الملك أحمد (١) راكسل

<sup>(</sup>١) القمبود هنا السلطان أحمد تكدار .

والدنا السلطان الشهيد، وناجاه (ص ٢٣٠ ) بالهدايا والتحف من مكان بعيد ، وتقرّب إلى قلبه بحسن الخطاب ، فأحسن له الجواب ، وأتى البيوت من أبوابها بحسن الأدب، وتمسّك من الملاطفة بأقوى سبب .

والآن فيث انتهت الأجوبة إلى حدها ، وأدركت الأنفة من مقابلة ذلك الخطاب غاية قصدها ، فنقول : إذا جنع الملك للسلم جنحنا لها ، وإذا دخل في اللة المحمدية ممتثلا ما أممالله به مجتنبا ما عنه نهى ، وانضم في سلك الإيمان ، وتحسيك عوجباته تمسيك المتشرف بدخوله فيه لا المينان ، وتجنب التشبه بمن قال الله في حقهم : قُلُ لا تَمُنُوا عَلَى السلامكُم ، بل الله يَمُن عَلَيْكُم أَنْ هَدَا كُم لِلإيمان ، وطابق فع بُله قوله ، ورفض الكفار الذين لا يحل له أن يتخذهم حوله ، وأرسل إلينا رسولا من جهته برتل آيات الصلح ترتيلا ، وبروق خطابه وجوابه حتى يتلوكل أحد : ياليتني كنت الخذت مع الرسول سبيلا ، وبروق خطابه وجوابه حتى يتلوكل أحد : ياليتني كنت الخذت مع الرسول سبيلا ، صارت حجتنا وحجته المركبة على من خالف ذلك ، وكلتنا وكلته قامعة أهل الشرك في سائر المالك ، ومضافرتنا له تكسب الكافرين هوانا ، والمشاهد لتصافينا يتلو قوله تعالى : والد كُرُوا نِهْمَة الله عَلَيْكُم إذ كُنْتُم أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَانِ قُلُوبِكُم فَأَصْبَحْتُم بِنِقْمَتِه والمَافاة بعروة لا انفصال لها ولا انفصام ، وتستقر قواعد الصلح على ما يُرضى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام .

## ملحق(١) رقم ١٥

نص فرمان إيلخاف غازان إلى الأمير عن الدين إيبك الأفرم نائب الشام ، يرغبه فى الدخول فى طاعته سنة ٨٠٦ه ه (١٣٠٢م) ، وهو منقول من بيبرس المنصورى ( زبدة الفكرة ، ج ٩ ، ص ١٣٠٥ - ٢٣٧ ب . صور شمسية من نسخة المتحف البريطانى بلندن . مكتبة الجامعة المصرية ، رقم ٢٤٠٢٨) .

(ص ۱ ۲۳۵) ذكر نسخة الفرمان الذي سطَّره قازان من رحبة الشام. بسم الله الرحمن الرحيم فرمان السلطان محمود غازان

ليعلم الأمير أفرم وأكابر الأمراء ، ورَعَاءُ العساكر والأجناد ، والقضاة والسادات ، والأعمة والصدور ، والأكابر والمشاهير والرؤساء ، وعوامُ الرعايا من أهل دمشق ، أنه حيثُ خصَّنا الله تعالى بالعناية الأزلية ، والسعادة الأبدية ، وصَرح صدرنا للإسلام ، (ص ٢٣٥ ب) ، ونور قلبنا للإ عان ، وأورثنا سلطنة الآباء والأجداد ، وأمد نا بالنصرة المتواترة الأمداد ، تصد ينا لا أن به الشكر على نعائه بحسب الإمكان ؛ فعا هد نا الله تعالى على ملاز مَة البر والإحسان ، ود فع الرزايا عن الرعايا ، وإيصال البر إلى البرايا ، سياطوائف أملاز مَة البر والإحسان ، وألا نرخص في القتال ما لم يبدأنا به الجهال ، فكل لبيب يعلم أن البادي أظلم ؛ والذي يحقق ذلك ما عرفة الد انى والقاصى ، من طريقتنا المسلوكة مع المطيع والعاصى ، وما ترتب بيننا وبين أنسا بنا الأصاغي والأكابر ، وتركينا المقاتلة إلا مع الم

وحيث كان أهل مصر والشام ، يحبُّون ويودٌون قوة الإسلام ، كان الواجبُ عليهم إظهارَ السرُور ، وإبداء الحبور ، بإسلام ذرارى جنكزخان (٢٠) وعساكرهم التى لا غاية لأواخرهم ، و تؤمن غلبة المتسلطين في تلك البلاد ، وإنفاذ الرسل إلينا عن الوداد ، وإرسال التحف والهدايا ، والشكر لله ولنا على تلك المزايا . فما أبصرنا منهم في عموم الأوقات ، إلا

<sup>(</sup>١) انظر ص٩٣٠ ، سطر ١١ ، وما بعده ، وحاشية ٣ بنفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ,, حكسخان ".

مالا يحسن من الحركات، حتى أنهم عمُّوا على ماردن وديار بكر طغيانا، وأقدموا على القتل والنهب فيها عدوانا. فدَع تنا الحميسة على الإسلام، إلى الفساد بالانتقام، وهممنا بأن تجرّ الهم العساكر، و نبيد البادى منهم والحاضر؛ فصادفتهم المراحم العميمة، (ص ١٢٣٦) التي لم ترل لنا تخلقاً وشيمة، فتو قفنا مقتدين بقوله تعالى: وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا. فأنفذنا الإيلحية (ا) مع قضاة ثقات، لعلهم في أمرهم يتفكرون، وإلى الإنابة يهتدون، فأتوهم بصرائح النصائح، وهدوهم إلى جد د المصالح؛ فعصى سلطان مصر عُتُواً و نفورا، وأودعهم السجن تجبراً وعُم وراً، فأفضت حركاتهم الذميمة إلى أن مال عليم الحنود، وحل عليهم ما حل بعاد و عود، ولولا رفقنا المجبول بنا.

#### لأضحَت شام خالية الدِّيار

وأما ما أصاب من لاحفه بعض العساكر من بعض الرعية ، فما كان أحد بذلك مأمورا، وكان أم الله قَدرا مقدورا.

#### وُجرم حِرَّهُ سُفهاءُ قَوم فِلَّ بغير جانيهِ العقَـابُ

ولما ثنينا عنان العزيمة ، ترحمًا على البرآء من الجريمة ، ثذّ ينا لتركيب الحجة الرسالة ، لعلهم ينتهون عن التمادى في الجهالة . فما سجيعوا من الرسول قيلا ، وحبسوه زمانا طويلا . وأما في الإعادة ، فقد خالفوا الداهبين في العادة ، لأنهم لم يُصحبُوه واحداً من رسلهم ، ليتداركوا ما فرط من زكلهم . وباليت ما حمياوه من الجواب ، كان متضماً نا لوجه من الصيواب ، فإن كتابهم دل على فساد آرائهم ، وتعملهم في متابعة أهوائهم ، فقد ضماً نوا الصيواب ، فإن كتابهم دل على فساد آرائهم ، وتعملهم في متابعة أهوائهم ، فقد ضماً نوا مهم نا القال مطواه ، وكتبوا اسم سلطانهم بالألقاب البليغة بالذهب أعلاه ، واسم الله مهم نوا اللهم بالألقاب البليغة بالذهب أعلاه ، واسم الله لعناد ، في عداً قسطور العنا بعد عداً قسطور العناد ، في عداً معرفهم بالرسوم والآداب ، وقالة ممارسيم مراسيم الخطاب والحواب .

وحيثُ أردنا ألا يتأذّى بذلك المسلمون ، تلونا : فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون . وعاودنا إيفاد الإيلجيّة مع أكابر القضاة ، وحملنا إليهم الخلع والموهبات ، ليسلكوا مسالك الموافقات ، ويتجنبوا جوانب المخالفات ، فوصل الخبر عقيب توجُّ ه الإيلجية إن القوم

<sup>(</sup>١) فى الأصل . "الالليجيه" ، والإيابيجية — والإلجية ، وألالجى أيضاً ، مفرد الجى — وإيلجى ، ويقال إلشي أيضاً ، وهو السفير أو المبعوث ، وهو لفظ تركى الأصل . انظر ( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) .

قصدوا ديار بكر ، وحاوا حبى الكيد والمكر . فأمن ابركوب العساكر ، وإهلاك الباغين بالسيوف البواتر . فانهى خبر ذلك إليهم ، وفزعوا من سطوتنا عليهم ، فأخذوا عن ديار بكر جانبا ، وأصبح صحيح أملهم كاذبا ؛ لكنهم عمّوا على خرتبرت وملطيّة وسيس ، وخربوا أطرافها وحواليها بالحيلة والتلبيس ، ولا شبهة لأحد أن خرتبرت وملطيّة من ولا يتنا ، وصاحب سيس من الداخلين في شريعة طاعتنا . وقد كانوا أظهروا للإيلچية الأليّة (۱) ، واستلزم إقدامهم على ذلك كذب القضيّة ؛ وأيضا كاتبوا الأكراد والروم بخطاب الأليّة مراراً ، ودعوهم إلى إلارة الشرّ والفتن سرًّا وجهارا ، وما علموا أن صحارى بلادنا مملوءة من أمثال أولئك ، ولا التفات لأحد إلى ذلك ؛ وكتبوا أيضاً إلى ملك الكرج نارين (۲) داود ، وأثبتوا البرّ والعبودية مع أنه (ص ۱۲۳۷) وسئى (۱۳ أزواجهم وبناتهم ، ونقطّ عُ أشجارهم ، ونقدلُ صغارهم وحكبارهم ، ونحرّق مساكنهم وأماكنهم ، ونتبع غامنهم ومكامنهم ، ونجمل أطلالهم ممحورّة بالطمس ، وأجسادهم كأن لم تغن بالأمس .

وإن لاح لهم الاحتراز فليستدركوا فارطهم ، وليرخموا أنفسهم وأزواجهم وأولادهم وأموالهم ، وليبادروا إلى ماهو السبب للخلاص ، ويدخلوا في طاعتنا عن صدق وإخلاص ، وليتحققوا أننا لا تريد منهم خزائن ولا أموالا ، فإن الله تعالى قد أتانا من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ، وأغنانا عا أعطانا ، عما هو في أيدى من سوانا . وفيا منحنا من الملكة العريضة ، والسلطنة المستفيضة ، والعساكر والجيوش غير المحصورة ، والألوية والأعلام المنصورة ،متسع وكفاية بل يخطبون باسمنا ، ويضربون الدينار بسكتنا ، حتى نقر ر الجمهور على أمورهم ، من أميرهم ومأمورهم ، زائدين في الإقطاعات والمشاهرات ، والمرتبات والإقرارات .

ولا يخنى عليهم أن الشام كان فى الأعوام الماضية ، والأيام الخالية ، تارةً مع الروم وأحرى مع المعراق ، وعن مصر لا زال منقطع العلاق ، إلى زمان بغلُب طائفة من أهل الخروج والفتن ، فكما كانوا يتصوّرون أن الثفر هو العراق وديار بكر ، فليتصوّرا بعد اليوم أنه غزاّة وحدُود الرمل . وكما كانوا يستمدُّون منهم علينا ، يستمدُّون (ص ٢٣٧ ب) مِنّا عليهم ؛

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي محيط المحيط "الألى والإلى يمعني النعمة " .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل "مارين داود" ، وقد ضبط هذا الاسم على منطوقه (David Narin) فى : Allen ) . (٢) فى الأصل دواد الرابع (David IV) ، هيث وردأن اسم هذا الملك فى الأصل دواد الرابع (David IV) ، ومعناه فى لغتهم "الماهم" . (٣) كذا فى الأصل .

ولا يمتمدوا على القلاع ، فأنهم بالمحاصرة يعجزون ، ومن الاضطرار يُسلمون ؛ ومهما تركوا الوساوس والخيالات ، وأطاعونا بصدق النيات ، فهم فى أمان الله الملام ، وأطاعونا بصدق النيات ، فهم فى أمان الله الملام ، وأماننا فى النفس والأهل والمال ، ولا تُصيبهم من عساكرنا أذية معوم الأحوال .

# ملحق() رقم ١٦

زص الكتاب المسمى باسم الروض الزاهر في غروة الملك الناصر، تأليف القاضى علاء الدين على بن عبد الظاهر، وقد صَنَّفه في خبر وقعة مرج الصُّفر بين السلطان الناصر محمد و إيلخان غازان، في جادى الآخرة سنة ٧٠٢ ه (يناير ١٣٠٣)، وهو منقول من النويرى (نهاية الأرب، ج ٣٠٠، ص ٣٣٧ ب، وما بعدها. صور شمسية من نسخة المكتبة الأهليسة بباريس. دار الكتب المصرية، رقم ٥٤٩ نسخة المكتبة الأهليسة بباريس. دار الكتب المصرية، رقم ٥٤٩ معارف عامة).

(ص ١٩٣٧) ابتدأ، بأن قال: الحمد لله الذي أيد الدين الحمدي بناصره، وحمي حماه بمن مضي هو وسلفه بأداء فرض الجهاد في أول الزمان وآخره، وجعل من الذرية (٢) المنصورية من يجاهد في الله حق جهاده، ويسهر في سبيل الله فيمنع طرف السيف أن يغفي في أغماده، ويقدم يوم الوغي والموت من بعوثه للعدي وأجناده. نحمده على ما وهبنا من شعره (٦)، ونشكره على نعمه التي خو لنا منها بأساً أذاق العدو وبال أمره ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ترفع منار هذا الدين، وتضاعف أجر المجاهدين، الذين (ص وحده لا شريك له، شهادة ترفع منار هذا الدين، وتضاعف أجر المجاهدين، الذين (ص المهموا في درج المتقين ؛ ونشهد أن محداً عبده ورسوله الذي بعثه وضروع الكفر حوافل، وربوع البغي أواهل، فلم يزل يجرد الصفاح من مقرها، ويطلق جياد

<sup>(</sup>١) انظر ص٩٣٨، سطر٦، وحاشية ٢ ينفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بغير ضبط، ويظهر أن القصود بالثعر هنا العلم . انظر محيط المحيط.

العزم فى بجراها وصعاد الحزم فى مَجْسِرِها (١) ، إلى أن أخمد نار الشرك والنفاق ، وظهرت معجزاته بإطفاء نار فارس بالعراق ؛ صلى الله عليه وعلى آله الذين جرَّدوا بين يديه سيوف الحتوف فاستغلقت الأعمار ، وهاجروا إليه ونصروه فسُمُّوا المهاجرين والأنصار .

وبعد فإن الوقائع التي عظمت آثارها في الآفاق ، و حفظت بها دماء المسلمين من أن تراق ، وبقي بها الملك والمالك ، وأشرف بها سواد الخطب الحالك ، وسطرها الله تعالى في صائف مولانا السلطان الملك الناصر ، وآناه فيها من الملك ما لم يبلغه أحد ، فأورثه به ظفراً خلداً لا يفني وإن طال المدار والأمد ، واشتبه في ثباته ووثباته بها أباه رضى الله عنه والشبل في المحبر (٢) مثل الأسد ، واستقر بها الملك في مهاد السكون بعد القلق ، وتبدالت بها الملة الإسلامية الأمن بعد الفرق ، وأنحى بها وجه الإسلام سافراً بعد تقطيبه ، وطلع بها بدر السرور كاملا بعد مغيبه ، وعملت الأيام إحساناً من الملك وحسني ، وعلم المؤمنون بها تحقيق قوله عن وجل : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلف من بعد خوفهم أمنا ، استخلف الذين من قبلهم وليمكن هم دينهم الذي ارتضي لهم وليمد لنهم من بعد خوفهم أمنا ، ويتحقق أهل الإسلام أن لهم مملكا يناضل عن ويذيع أنباء هذه النصرة في الأقطار ، ويتحقق أهل الإسلام أن لهم مملكا يناضل عن دين الله بالستمر الطبوال والبيض القصار ، وسلطانا ما أغمض سيفه في جفينه إلا ليستجم ويذي الله بالستمر الطبوال والبيض القصار ، وسلطانا ما أغمض سيفه في جفينه إلا ليستجم الخذ الثار من ثار .

ولما كانت هذه الفرزاة المبرورة ، والحركات التي عدّت حسناتها في صحائف القبول مسطورة ، والسفرة التي أسفرت بحمد الله عن الغنيمة والسلامة ، وأعلمت الأمة بركة قوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لأنصرهم من خذلهم إلى يوم القيامة ؟ وكنت ممن شملته نفحات الرحمة فيها ، وهبت عليه رياح النصر التي كانت تزجيها ، وشاهدت صدق العزائم الملكية الناصرية التي طلعت في سماء النفع نجوماً و قادة ، وما وشهدت في محضر الغزو على إقرار العدى بالعجز ، وكيف لا وذاك الموطن محل الشهادة ، وما رأيت كيف أثبت السيف لنا الحق لأنه القاضي في ذلك المجال ، وكيف نفذت السهام لأجل تصميمه في الحكم فلم يمهل حتى أخذت دين الآجال وهو كال .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بغير ضبط، والراجح أن المجر هنا الجيش العظيم . انظر محيط المحيط .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بغير ضبط، ولعل المقصود بلفظ المجبر هنا ما في بطون الحوامل، من الإبل والغنم وغيرها من أنواع الحيوان. انظر محيط المحيط.

وقد أحببتُ أن أذكر من أصما مُلْحة تنشرح بها الصّدور ، وآتى بُلُعة تُعْر بِ عن ذلك النور ، وها أنا أذكر نبأ السّفر من افتتاحه ، وأشرح حديث هذه الغَـزَاة من وقت صباحه ، فأقول : –

ركب مولانا السِّلطان الملك النَّاصر - خلَّد الله ملكه - بنيَّة صالحة أخلصها في سبيل ربه ، وعن عة ناجحة ماثلت في المضاء سُمْر عواليه وبينض أفضُّبه ، من قلعة مصر التي هي كنانة الله في أرضه ، بجيوشه التي نهضت بسُنن الجهاد و فَرْضِه ، تَقَدُّمها أمراؤه الذين كأنهم ليوث غاب أو غياث سحاب ، أو بدور ليال أو عقود لآل ، معتضدا(١) ببضعة من الرسول، منتصراً بان عمه الذي لا يسمو أحد من غير أهل بيتـــه لشرفه ولا يطول، ملتمساً بركة هذا البيت الشُّمريف الذي طالما كانت الملائكة من نجده وجنده ، مسترسلا بيُمنيَة الا يمان سحب كرمه ، مستدعيًا صادق وعده . وسارَ على اسم الله تعالى بالجاريات الجياد ، التي تعدو في سبيل الله النجاد وتعلو (٢) الهضاب ، و سَر كي يقطع المنازل (٢) ويطوي المراحل طيَّ السِّجل للكتاب؛ والجيوشُ النصورة قد أرهفت حدُّ سيوفها ، وأشرعت أسنة حتوفها ، وهي تسير كالجبال ، وتَبْعثُ (١) كالصَّدَّى ما يُرْهِبُ من طيف الخيال. فبينا الركاب قد استقلّت في السرى ، ور ومَت (٥) في البيداء من أعناق جيادها سطور " من قرأها استغنى بحسمها عن القرى ، إذا بالبشير قدوفد ، ونجم المسرة قد وَقَد ، وأُخبر بأن جمعًا من التُّمتَّار قصدوا القريتين للإغارة ، وما علموا أن ذلك مبدأ خمولهم الذي فتح الله به للإسلام باب الهناء والبشارة ؛ وغرّتهم الآمال ، وساقتهم الحتوف للآجال . فهض بعض العساكر المؤيّدة ، فأخذتهم أخذ القرى وهي ظالمة ، وأعلمتهم أن السّيوف الإسلامية ما تترك لهم بعد هذا العام بقو"ة الله بدا في الحرب(١) (ص ٣٢) مبسوطة ، ولا رِجلا في المواقف قائمة ، وأرى اللهُ العدوُّ مَصارعَ بَغْمِه ، وعاقبة استحواذه ، وتلا لسان الوعد الصّادق على حزب (٧) الإيمان ، وَعَدَكُمُ ٱللهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل "مقتصدا". (٢) في الأصل "ويعلوا الهصار".

<sup>(</sup>٣) في الأصل "وسرى بقطع المنازل وطوى المزاجل".

<sup>(</sup>٤) في الأصل "وبيعت كالعدى ما يرهب". (٥) في الأصل "ورقت".

<sup>(</sup>٦) هنا ينتهى ما ورد من هذه الوثيقة بهذا الجزء من كتاب النويرى ، وقد عثر الناشر على بقيتها في نسخة أخرى من نفس الكتاب بدار الكتب المصرية (معارف عامة ، رقم ٥١ه ، ج ٣٠٠ القسم الأول) بعدد طبع الصفحات السابقة ، ولذا جاء طبعها من نسختين لمرجع واحد .

ووصل مولانا السلطان خلد الله ملكه عَزَّة ، والإسلام - بحمد الله - قد زاد قوَّة وعِنَّة ؛ ثم رحل بحمد الله بعزم لا يفترُّ عن المسير ، وجيش أقسم النصرُ أن لا يفار قه وأن يصير معه حيث يصير ، إلى أن وصاوا يوم السّبت الثانى من شهر رمضان المعظّم سنة اثنتين وسبعائة ، وهو أوّل أيام السّعود (١) ، واليومُ الذي مجمع فيه الناس ، وذلك يوم مجهوع له الناس وذلك يوم مشهود ، إلى مرج الصفر ، (ص ٣٣) الذي هو موطن الظفر ومكان النصر الذي يحدَّث عنه السّار بأطيب سمر . والسّلطان بين عما كره كالبدر بين النجوم ، والملائكة الكرام محمى الجيوش المؤيّدة بإذن الله وطيور النصر عليها تحوم ؛ وهو خلّد الله ملكه قد بايع الله على نصرة هذه الملة ألتي لا يحيد عن نصرها ولا يرم ، وعاهده على بذل الهمم التي انتظمت في سبيل الله كالمقد النظيم ، وخضع لله في طلب النصر وما النبيش من عند الله ألقوزين المؤكم ، وقال ربّ قد بذلت نفسي في سبيلك فتقبّاها بقبول حسن ، ونويت المسابرة في نصرة دينك ، وأرجو أن أشبع النية بعمل بعدو بيان إنسان في وصفه واللّسسن (٢)، وتلا — ربّنا أفرغ عكينا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنا وَأَنْصُرُنا والمُورِين ، واهزم عدونا فقد بايمناك على المصابرة والله مع الصّابرين ، وابتهل إلى الله في طلب التأييد ، وتضرّع إليه في ذلك الوقف الذي ما رآه إلا من هو في الأخرى شهمد وفي الدُّنيا سعيد .

هذا والسيوف قد فارقت الأغماد ، وأقسمت أنها لا تقر إلا في الرؤوس ، والأسنة قد أشرعت وآلت أنها لا يروى ظمؤ ها إلا من دماء النفوس ، والسهام قد (ص ٣٤) النزمت أنها لا تتخد كنائها إلا من النحور ، ولا تتعوض عن حنايا القسى إلا بحنايا الأضالع أو لِنَرَفُه ها لا يحلُ إلا في الصدور ، والدروع قد لزمت الأبطال قائلة : لا أفارق الأبدان حتى تتلي سورة الفتح المبين ، والجياد حرمت وطء الأرض وقالت لفرسانها لا أطأ إلا جثث القتلي ورؤوس الملحدين ؛ فلا ترى إلا بحراً من حديد ، ولا تشاهد إلا لمع أسنة أو بروق سيوف تصيد الصيد ؛ والسلطان قد أرهف ظباه ليسعر بها في قاوب المعدى جراً ، وآلى أنه لا يورد سيوفه الطلا بيضا إلا ويصدرها حرا ؛ والإسلام كأنه بنيان ممصوص ونبأ النصر على مسامع أهل الإ عان مقصوص ، والنفوس قد أرخصت في سبيل

<sup>(</sup>١) في الأصل " السعود الذي واليوم الذي ... " .

<sup>(</sup>٢) في الأصل '' يعدوا لسان السنان في وصعه دالسن'' .

الله وإن كانت في الأمن غالية ، وأرواح المشركين قد أُعِـدٌ لهما الدرك الأسفل من النار وأرواح المؤمنين في جنَّـة عالية .

ولما كان بعد الظهر أقدم العدو" - خذله الله - بعزائم كالسيوف الحداد ، وجاء على قرب من مقدمنا فكان هو والخذلان على موافاةٍ وجئنا نحن والنصر على ميعاد ، وأتى كقطع الليل المظلم بهم ، لا تكاد لولا دفع الله عن أبز ايها (١) تُحْجِم ، معتقداً أن الله قد بسط مده في البلاد ويأبي الله إلا أن (ص ٥٥) يَعْسِضَها ، متخيلا أن هذه الكُرَّة مثل تلك ويأبي الله إلا أن يخلف لهذه الأمة بالنصر ويعوَّضها ، متوها أن جيشه الغالب وعزمه القاهر ، متحققاً أنه منصور وكيف ذاك ومعنا النــاصر .

والتق الفريقان بعزائم لم ييئسها في الحرب نكول ولا تقصير ، فكان جمعنا ولله الحمد جمع سلامة وجمعهم جمع تكسير . وحي الوطيس و حَمَل في يوم السبت الخيس على الخيس ، ودارت رحا الحرب الزَّون ، وغنت السيوف بشرب الكاة كأس النون ؛ والسَّلطان قد ثبت في موقف المناياحتي كأنه في جفن الردى وهو نائم ، ورأى الأبطال من أوليائه جرحي في سبيل الله والأعداء مهزومة والوجه منه وضَّاح والثغر باسم ؟ وقابل العدو بصدره ، وقاتل حتى أُفني حديد بيضه وسمره ؟ وخاطر بنفسه والموتأقرب إليه من حبل الوريد ، و نَكُّب (٢) عن ذكر العواقب جانباً ولم يستصحب إلا سيفه المبيد ، واشتد أز ورا بأمرائه الذين رأوا الحياة في هذا اليوم مفركما ، وَعَدُّوا المات فيه مغنما ، وقالوا لاحياة إلا بنصر الإسلام ، ولا استقرار حتى تطأ بين مدى السلطان سنابكُ الخيول هذا الهـم، وما أعددنا (ص٣٦) العزائم إلا لهذا الموقف، ولا أُحْدَدُ نَا(٢) الصوارم وخبأناها إلا لنبذلها في السفك فنسرف – وهم بين بدى سلطامهم يحشُّون جيوشهم على المصابرة ، ويقولون هذا يوم يصيبنا فيه إحدى الحسنيين : فإما سعادة الدنيا وإما جنَّة الآخرة ، وقالت الملائكة للجيوش المنصورة ، "ياخيل الله اركبي! ويَا يَدَ

وقامت الحرب على ساق ، وَٱلْمَنْتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ ، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ، وأَبَى العدو جملة واحدة ، وحمل حملة أمست بالنَّـفوس جائدة (١) ، ونكب على الميسرة وقصد الميمنة والقلب، وهاله جمع الإسلام فأراد أن يَخْلُصَ بانحيازه من شدة ذلك الكرب. واستمرات

 <sup>(</sup>١) فى الأصل " راتها محم " .
 (٢) فى الأصل " لل على " بغير نقط البتة .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. (٣) في الأصل "ولا لاحدادنا".

المناصلة تمتد بين الفريقين وتنتشر ، والمؤمنون قد وفوا مما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ؟ ومولانا السلطان يردف مواكبه بحملاته ، ويقدم فتخشى الأعداء مواقع مهابته و ترجو الأو لياء منافع هباته ، ويرى غمرات الموت ثم يزورها ، ويمر في محال المنايا فيحلو له مريرها ومزورها ، ويُقاسم سيوف العدى شر قسمة فعلى عاتقه غواشيها وفي صدورهم صدورها .

ولمّـا كان وقت المغرب لَجَـوُ'ا - خذلهم الله - (ص ٣٧) إلى هضاب اعتقدوا أن فيها النّـجاة ، وقالوا نأوى إلى جبل يعصمنا من الموت ونسو اأن لا عاصم اليوم من أمر الله .

راموا النجاة وكيف تنجو عصبة مطاوبة بالله والسلطان ؟
وحصرتهم العساكر الإسلامية بعزائم كالشهاب أو النار (۱) ، ودارت عليهم كالسوار والسوار ، وصيرتهم بقدرة الله في ربقة الإسار ؛ وقاتلهم الجيوش المنصورة غير محتمية (۲) بقرى محصنة ولا من وراء جدار ، تتلطّى كبودهم عطشاً وجوعا ، ويكادون من شدة الهجير يشربون من سيل قتلاهم نجيعا ، ويودون لو كانوا أولى أجنحة ، ويندمون حين رأوا صفقهم خاسرة وكان ظنهم أنها تكون مربحة ، ويأسفون على فوات النجاة ويتحيرون عند مواقعة الجيوش المؤيدة حيث رأوا ما شملها من نصر ، ويتضربون (؟) بنار الخيبة على

حركتهم التي أدبرت لهم مآبا ، وينظرون فيما أسلفوه من ذنوب ولسان الانتقام يتلو عليهم يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْ ۚ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا .

وَدَخَلَتُ ليلةُ الأحد وهم في حصرهم ، وقد أوقعهم الله في حبائل مكرهم ، وأراهم من الحصر والضيق ما لا رأوه مدة عمرهم ، (ص ٣٨) وأيقنوا بالهلاك ، وتحققوا أن لاخلاص لهم من تلك الأشراك ، ولو سمعوا ما سبق من الإندار لما أتوا للمبارزة مظهرين ، ولو علموا سوء صباحهم لَفَر واعشاء ونجوا من قبل أن يُتْلَى في حقهم : وَسَاء صَبَاحُ ٱلمُنذَرِينَ .

وأصبح الإسلام يوم الأحد في قوته المنيعة ، وأرواح العدى في أجسادهم وديعة . ومولانا السلطان يصطبح من دمائهم كما اغتبق ، ويريهم عزماً ينثر عقد اجتماعهم الذي انتظم

<sup>(</sup>١) في الأصل "النهار".

<sup>(</sup>٢) في الأصل " مسحمه".

واتّست ، ويفهمهم أنه لا مرد له عن مراد الصوارم ، وأنه لا يفارق الخيل حتى يجعل عوض الحجارة جماجم ؛ وأمراؤه - أعن الله نصرهم - بين يديه أولو هم في الحرب وأولو عنائم ، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ، يعدون المصارة في طاعة الله وطاعة سلطانهم غنيمة جمعت لهم أسباب الفخار ، ويمتازون بأن منهم من هاجر إليه ومنهم من نصره ، فعُد وا حقا لكونهم (1) مع محمد تابعي المهاجرين والأنصار .

وزحف السلطان وبين يديه أمراؤه وعساكره المؤيدة فضيقوا عليهم الخناق، وأحد قُوا بهم إحداق الهدب بالأحداق، وراسلوهم بالسهام وشافهوهم بالكلام لا الكلام، ورفعوا من راياتهم (ص ٢٩) المنصورة ما طاول المنشآت في البحر كالأعلام، وحمل بها الأبطال فكاما رآها العدى تهتر بتحريك نسيم النصر سكنوا خوف الجمام، ثم فرجوا لهم عن فرجة من جانب الجبل ظنوها فرجا، وخيل لهم أنه من سلك تلك الفرجة سلك طريقا مستقيما وما دروا أنه سلك طريقا عوجا، واستترت لهم الجيوش المنصورة إلى الوطاة لتمكن سيوفها من سفكهم، وتقرب مدى هلكهم، وتسلمهم إلى الحمام الذي لا ينجى منه خيل ولا حيل، وعملاً الوطاة من دمائهم فتساوى السهل من قتلاهم الجبل. وحل الحمام بساحهم، وامتدت الأيدى لاستباحهم، وضافت عليهم المسالك، وغلبوا هنالك، وأنزل الله نصره على والمتدت الأيدى لاستباحهم، وضافت عليهم المسالك، وغلبوا هنالك، وأنزل الله نصره على وفرت من العدو قوته، وصلت في حالة الحرب عن السيف فأدر كهم العزم الماضي الغدار وتلا عليهم لسان الحق. . . (٢) . . .

وما انقضى ظهر يوم الأحد إلا والنصر قد خفقت بنوده ، والحق سبحاله وتعالى قد صدقت وعوده ، وطائر الظفر قد رفرف بجناحه وطار باليمن والسرور ، (ص ٤٠) ونسيم الريح قد تحمَّلت رسالة التأييد فسارت إلى الإسلام بالصبا وإلى العدى بالدَّ بُور ، والألطاف ولله الحمد قد زادت للإسلام قوة وتمكينا ، ولسان النصر يتاو على السلطان إنّا فتحنّا لكَ فَتُحًا مُبِينًا ؟ والسيفُ قد طهمّر ديار الإسلام من تلك الأدناس ، ومولانا السلطان يتاو ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس . وأمست الوحوش تحوش أشلاءهم ، والحوائم ترد دماءهم ؟ والعساكر في أعقابهم تقتل وتأسر ، وتبدى في إيصالهم (؟) كل عزيمة و تظهر ، وتنظم أسنتها والعساكر في أعقابهم تقتل وتأسر ، وتبدى في إيصالهم (؟) كل عزيمة و تظهر ، وتنظم أسنتها

<sup>(</sup>١) في الأصل "لومهم".

<sup>(</sup>٢) بقية هذه العبارة واردة بهامش الصفحة فى الأصل ، غير أن المصوّر أفسدها بتصوير نصف الهامش فقط ، شجاءت العبارة مبتورة كما هنا .

برؤوس القتلى ، وتعقد لها على عقائل النصر فتزف لديها و تجسلى ، إلى أن ناجتهم بالحيف من مكان قريب ، وبسطت فيهم السيف فسأل الأسر أن يسمح له بحظ فاعطى أيسر نصيب . ومُسلِفَت من قتلاهم القفار ، وأمسوا حديثا في الأمصار ، وعبرة لأولى الأبصار .

ثم رحل السلطان يوم الاثنين الرابع من شهر رمضان المعظم إلى منزلة الكسوة من مكان النصر وبقاعُه تُثنى على معاليه ، وتشهد بمضاء قواضيه ونفوذ عواليه ، ودمشق قد أُخذت زخرفها وازَّينت، وتبرَّجت محاسنها للنواظر وما بانت بل (ص٤١) تبيّنت، وكادت جُدرها تسمى للقائه لتؤدى السنة من خدمته والفرض، غير أنها استنابت الأنهار فسمت وقبَّلت بين يدى جواده الأرض. ثم رحل في يوم الثلاثاء خامس شهر رمضان ، ودخلها في هذا اليوم والملائكة تحييه عن ربه بتحية وإكرام ، وتتــاو عليه وعلى جيوشه أَدْخُلُوهَا بسَلَامٍ ، في موكب كأنه نظام الدرر ، أو روضة كلها زهر ، بل هو حقا هالة القمر ؛ والدنيا قد تاهت به عجبًا ، والناس يدعون لسلطان قد شغفوا بدولته حبًّا ، ويتعجَّبون من نضارة ملكه الذي سرَّ النواظر، ويرون أولياءه في فَلَكِ إنعامه فيقولون أبدلت الأرض غير الأرض أو صارت سماءً وإلا فما هذا القمر حوله النجوم الزواهر . وعادت المآتم بدمشق أفراحا أعراسا ، وربوع الهناء قد عوَّضها أمْننُ مقدمه الوحشة إيناسا ، والقلمة بآلات حصارها مزينة، قائلة كيف يستباح حماى وأنا بهذا السلطان محصنة وبسمادته محصنة . هذا والأنهار تساس ركابه، وقد صبغت من دماء العدى بأحمر قاني، والأشجار تميل طربا بالهناء كما يميل النشوان بين (ص ٤٢) الأغاني ، واكمام يطرب بحسن الألحان والتغريد ، وقد أقسمت لا تنوح وكيف تنوح وقد خضَّبت كفها وطوَّقت الجيد ، والناس يقولون أيا عجبًا في أول رمضان يكون عيد وفي آخره عيد ، والمزأم للمدى تردّى ، وبنصر الله ترتدى وتهز بردا ، تقول عند تغريد الحمامه:

## يا كر د ذاك الذي قالت على كمدى

والأقاليم قد تاهت بسلطانها بهجة وسرورا ، وهامُ الجوزا، تودّ لو كانت منسبراً وسريرا ، والرعايا تقول هذا الملك الذي حمى الله بمزائمه الديار ، وأدار العدى إلى دار البوار ، ووقف لا يبتغى إلا وجه رّبه ، وقابل اليوم بنفسه وبكتابيه وناضل الأمس بكتبه ، واللهُ لدعائهم سامع ومجيب ، ومكافئه بكل فتح مبين ونصر قريب .

ووصل [السلطان] الميدان الأخضر وقد أذاق العدو الأزرق الموت الأحمر ، في يوم السعد الأبيض بعلم النصر الأصفر ، إلى القصر الأبلق ، وقد طلع شمسًا في سماء الملك أنار بها

أُفَقَ الآفاق وأشرق، ففخر القصر بحلوله فيه، وقال: هــذا اليوم الذي كنت أرتجيه، وهذا الوقت الذي ما برحت (ص ٤٣) تبشرني به نشرات الذكر والأصائل ، لا تمر لطيفة فأعلم أن معها منه - خلد الله ملكه - رسائل ، وهذا الملك الذي أعرف فيه من الله شمائل ؟ فغبطته القلمة المنصورة ، وسألت أن لا تبقى بغير الجسد محصورة ، وفاخرت القصر بمــا لهما من محاسن ، وما شَرُفت به من إشراف على أنضر الأماكن ، وامتازت به من حصانبها التي ما امتطى سواه ذروتها ، ولا علا غيره — خلد الله ملكه — صهوتها ، فأراد أن يعظم لقلعته الشان ، فحل مها مرِّة ثم بتلك أخرى فطاب بحلوله الواديان .

ثم أذهب [السلطان] عن أوليائه وجيوشه مشقة التعب ببذل الذهب، وأنسى بمكارمه حاتم طي فلو عاش لاستجدى مما وهب ؟ وأمن بعود نواب ممالكه إلى أماكنهم المحروسة ، وقال قد خلت ربوعكم هذه المدة وحيث حللنا بالبلاد نبتني أن تكون مأنوسة . فتضاعف الشكر لله على إتمام هذه النعمة ، وابتهلت الألسن بالمحامد وكيف لا وقد طلع صبح النصر فجلى ليل تلك الغمة . وشكر الناس منة الله التي أعادت إليهم بالأمن الوسن ، وقالوا الحمد لله

الذي أذهب عنا الحرزن.

(ص ٤٤) وأقام [السلطان] بدمشق المحروسة يتبوًّا منها أحسن الغرفات، ويستقرّ من بقعتها في جنات ، فحييت به بعد المات ، وعادت عقدمه إلى جسدها الروح بعد المفارقة ، وتمتعت مقلتها من محاسنه بأبهي من رياضها الرائقة ، وهو يحمى حماها ، ويحلي مواطن ملكها الزواهي رباها ، ونزينها عواكبه التي ماثلت الكواكب في سنائها وسناها ، وتطأ سنابك جياده أرضها فتدانى الثريا في الافتخار ثراها ، إلى أن قضي شهر صيامه القبول ، وأناه عيد الفطر مبشراً با دراك آماله في عن مستمر و نصر موصول ، وأسبغ من عطاياه ما أربى على عدد أمواج البحر، وتعدُّدت لدولته السرَّات في هذا الشهر الميمون فآخره عيد فطر وأوله عيد نحر.

ثم رحل [السلطان] عن دمشق في يوم الثلاثاء ثالث شو"ال، ويمز علمها أن تفارقه، أو تبعد عن محياه الذي أنار مغارب الملك ومشارقه ، أو يسيّر عنها عزمه الذي إن غاب أغنت مهابته أو حضر أرهف على العدو بوارقه ، وأغصان رياضها تحشد بنود سناجقه ، وأوراق دوحها تودّ لو كانت مكان أعلامه وخوافقه ، وزهرها يتمنّى لو كان وشيا (ص٤٥) لحلك جياده ، وأرضها النضرة تكاد تنطوى بين بدله لتكون مراكز السعادة ، وقصرها الأبلق يتوسَّل إليه في أن يتخذه مدل خيامه وستائره ليصير (١) مسكنه فيه ومقامه . ومصر يبعث م

<sup>(</sup>١) في الأصل "ليسر ممكنه".

إليه مع النسيم رسائل ، ويبذل له في تعجيل عوده وسائل ، وكرسي سلطنتها بود لو سعى من شوق إليه ، أو شافهه بالهناء بالنعمة التي أتمها الله عليه ، فلى دعوتها ، ولم يطل جفوتها ، وسار إليها سير الأقمار إلى منازل الضياء والنور ، ووطى عواكبه الأرض فظهرت بها من مواطى جياده أهلة ومن آثار أخفاف مطيه بدور .

ووصل [السلطان] ديار مصر المحروسة ، وقد زُفَّت عروساً تُجْلَى في أبهى الحلل ، وجَمَعت أنواع المحاسن فلايقال لشيء منها كَمَل لو أنَّ ذا كَمَل . وفضح الدجى إشر إقها وبهر العيون جمالها ، فإلى أقصى حدائق حسنها رنت أحداقها وسبت النفوس منازلها ، وكيف لا وهى المنازل التي لم نزل نشتاقها وشغلت القلوب أبياتها ، وكيف لا وقد زانها ترصيعها وطباقها ، وحوت من البهاء ما لو حوته البدور لما شانها بعد التمام محاقها ، وأمست روضة أثمرت اللآلى والدرز ، وفلكا زها بالمشرقات (ص ٤٦) فيه وكيف لا وفي كل ناحية من وجهها قمر .

وحل خلد الله ملكه بطاهر القاهرة فكادت تسير لحدمته بأهلها وجدرانها ، غير أنه أنقلها الحلى فأخرها لتبدو إليه في أوانها المراد وما أحسن الأشياء في أوانها ؛ وهم نيلها أن يجرى في طريقه لكنه أخره النقص والتقصير ، واستحيى أن يقابله وهو في دون غاية التمام أو يسير من مواكب أمواجه في عدد يسير ، وخشى أن يتخلس السبل بين يديه في عصل في ريها الخلل ، أويظهر عليه كونه في زمن توحمه حمرة الحجل ، وكان عمود مقياسه قد آلى ألا يضع أصابعه في اليم إلا بإذن سلطانه ، ولا يلبس ثوب خلوق إلا ما برزه عليه بنيانه ، ولا يأتي نزيادة إلا بعد مقدمه وكيف لا ومدده من إحسانه .

وركب [السلطان] سحر يوم الاثنين الثالث والعشرين من شو ال ، سنة اثنتين وسبعائة ، من ظاهر القاهرة في موكب حف به الظفر ، وأضحى حديثاً للأنام وذكرى للبشر ، وسيفه المنصور قد أذهب عن الملة الاسلامية ليل الخطب ومحى ، والأمة يترقبون طلوع فجر مدره ولسان المسرة يتلو عليهم مَو عد كُم يَو مُ اُلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى .

ودخل [السلطان] البلد وقد ترابدت (ص ٤٧) عقدمه سروراً وبشراً وأنشدته: أنت غيثُ إذا وردت إلى الشَّارِم ونيلُ إذا يَّمت مصرا أَطلع الشرْق من جبينك شمساً أَلَى ليس تَخْفَى ومن مُحَياك بدرا

كان أمنُ التتار يستصعب الحالم لل فصيّر ت عُسْرَ ذلك يسرا

وفتحت له أبواب نصرها التي يُفْضَى منها إلى نعمة ونعيم ، وشاهدت عيون أهلها وَلَمْ رَاَّيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ وَقَطَّمْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكُ

كُريم ، والرعايا قد أصبحوا كما أمسوا بالدعاء له مبتهلين ، والألسنة تتلو عليه وعلى أمرائه أُدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ آمِنِينَ ، وقد أُظلَّته سماء أدعها الحرير ونجومها الدهب وسحمها تنثر اللؤلؤ المكنون، ورحيل بين سنابك خيله وبين الأرض بأثواب من إستبرق تستوقف الميون ، وكوفئت عن وطء الأحجار بالأمس في سبيل الله توطء الديباج في هذا اليوم ، وكادت الأبدى تلمس معارفها تَبَرُّكًا بترب الجهاد الذي حملت إليه أكرم قوم ، فرأى فيها جنَّة أوردت من مناهلها كوثرا ، وكان قد أنهي بين يديه حديث رتبتها فوجد (١) خُبْرَها يجاوز خَبَرا ، ولم يجد مها عيبا غير أن صباحها حمدت به الأجفان عاقبة السرى ، وتبرُّ جت (ص ٤٨ ) عقائلها نزها للنواظر ، وتظهر كل واحدة منهن في وشي أبهي من الزواهي ، ولبست جدرانها حلل السرور النضرة ، وأبرزت بمولتهن ما في ذخائرهم ولم يسألوا نظرة إلى ميسرة ، وماست أعطافها كما أمست وجوه النهاني مها ضاحكة مستبشرة . ولما م بسبلها حلاله ذلك النور ، ولما سلك بين قصر مها تحقق الناس أن أيَّامه زادت على أيَّام الخلفاء فإنها أنشأت قصرين وهذا أنشأ لها قصورا ما بها من قصور ، فن 'بر وج تمنَّت البدور لو كانت لها منازل ، ومن قلاع لو تحصّن بها جان لما دارت عليه دوائر الدهر الغوائل ، ومن قباب عَلَت وليس لها غير الهمم من عمد ، وضربت على السهاحة والنَّـ دى فما عَدِم مُشَيِّدها حسن البناء ولا فقد ، ومن عقود عقد لها على عرائس السعود وتمكُّنت في الصعود ، ومن ُحليِّ لو ظفر بها الحسِّنُ بنُ سهل لاتَّخذ منها لجهاز ابنته على المأمون ما لا ألف مشكه في زمنه ولا عهد، ولو رآه ان طولون لاعتضد به في إهداء عقيلته للمعتضد، ومن أواوين تزرى با يوان كسرى الَّتي تعظم بناؤه وتحمد ، وتستصغر في عين . ن رأى إبوانا واحدا من هذه وكيف لا وذاك هُدم في زمن (ص ٤٩) محمد صلى الله عليه وسلم وهذا عُمّر لنصرة محمد ، وذاك أهلك بانيه وزُجر ، وهذا أيد بانيه و نصر ، ومن سَواق جُوارِ وَجُورًا ر سُورًا ق ، وآلات تهر عند رؤية حدائقها الأحداق ، ومن غروس وأشجار ، ورياضُ نضرة تهت الأبصار ، قد أخذت من كل المحاسن بشيطُ ، وحلت مذاقا وكيف لا وقد سُـُقيتُ بالقطر ؟ ومن سفائن ترفعت حتى مرَّت في الجو من بحر النسيم في لجيج، ومن تَجَائبَ إذا حدَّث المرء عنها قيل له حدِّث عن البحر ولا حرج ، ومن شخوص بالألحاظ تفازل ، ودُنِّي تسحر العقول بسحر بابل ، وصور يُخَيَّل للرَّائي أنها تنطق ، وأشكال وضعت صفةً للحرب التي أُضحت رايتها في الآفاق تحفق ، ومن هبة للعدى التي

<sup>(</sup>١) في الأصل " فوحد حبرها محاور حبزا".

أبادتها الأبطال، وأعدمت حقيقتها فلم يَسْقَ إلاَّ مثال يبرُزُ في خَيَـال، ومن جتور ظهرت بها آية ملكه لما مرَّت بنفسها على رأسه الكريم مرَّ السَّحاب، وسارت بين السهاء والأرض فلم تحتج مع سعادته إلى عَمَـد ولا إلى أطناب ، ومن فرسان خلت الجيوش المنصورة حيث لبسكت لامنة محكرهما واعتقلت رماحها ، وبارزت الأقران (ص٠٥) فكان النَّـصر من حزبها ؟ ومن أنواع احتفال يمجز عن وصفها البديع الفَـطن ، ولولا خوفُ الإطالة لقُـلْتُ ومِن ومِن إلى أن تنفد كلة مِن ، والأمة يبـذلون في خدمته الجل والتفاصيل ، ويصيغون له ما تريد من النزَ ، ويعملون ما شاءوا من تماثيل ، والأساري قَدْ جُــُم ِلُوا بِين بِدِيه مُقـَرَّ نِين في الأصفاد ، يشاهدون مدينةً ما ثَلَتْ إِرْمَ ذات العاد ، الَّتِي لَم يُخْلِق مثلها في البلاد، وهو - خلَّد الله سلطانه -- يسير الهُو ينا وينظر بعين خبرة هذا الحفل، و يُشْبِل وأسراؤه بين بديه كالليث أقبل للفريسة ينقل، وهم يشكرون حلمه على السلامة من ريب النون ، والأفواه تنطق بشكر الله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسْحَبون ، وقد ُ بهتوا لِمَا رأوه من نِعَم الله التي تنوَّعت له – خـَّلد الله ملـكه – حتى أتت كل نعمة في وقتها ، وعظمت في عيونهم آيات الله سبحانه ولسان الأقدار يتـــلو وَمَا منْ آكِيةٍ إِلاَّ وَهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا . فلما نظروا بالأمن في إنجاد الملائكة للمساكر المنصورة آنة كبرى ، شاهدوا اليوم من سعادة هذا اللك الذي تُسبّت له الأقدار (ص٥١) بين السماء والأرض مدينة فقالوا هذه آبة أخرى ، واستقلُّوا ما مرّوا به في المدائن والأمصار ، وغدوا وعيونهم في جنة وقلوبهم في نار ، واستصفروا مَلكَ هم المحذول ومُلكه ، وقالوا عيب عجيب لمن أُقْدَمَ على هذا الملك أن يبدُّد جمعه ويفرط سلكه ، وتحقَّقوا أنه من أوتي هذا السَّعد لا يؤخر إن شاء الله إمساك كبيرهم وهُلْكَمه، ونورا (؟) إن شاطروه في السلاسل والقيود ، والسيف يقول ليس الأمر لمن يسمى خديعة مجمودا (١) محمود .

ووصل مولانا السلطان تربة والده السلطان الشهيد — قدس الله روحه — وأمراؤه قد بذلوا في محبسته نفائس النفوس وجزيل الأموال وأخاير الناخائر، وركبوا بالأمس للمناضلة عن دولته في سبيل الله وقد بلغت القلوب الحناجر، وترجّاوا اليوم في خدمته تعظيما لشعائر سلطنته وطلعوا في سماء المعالى كالنفجوم الزواهر. وصعد — خلّد الله ملكه — تربة والده — رضى الله عنه — وأنوار النصر على أعطاف مجده لأئحة ، ودخلها فلولا خرق العوايد لنهض من ضريحه وصافحه ، وشكر مساعية التي اتبصلت بها أعماله وكيف لا وهي (ص٢٥) أعمال صالحة .

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف بذلك إيلخان محمود غازان.

وقص مولانا السلطان - خلد الله ملكه - عند قبره المبارك من غروته أحسن القصص، وأسهم له من بركة جهاده أوفر الحيصيص. فلو استطاع - رحمه الله - أن ينطق لقال "هذا الولدالبار"، والملك النبي خليفي وزاد في نصرة الإسلام وكسر التيتار"؛ ولو تمكن - رضي الله عنه - لأخبره بما وجده من ثواب الجهاد في جندات وعيون، وبشره بما أعدة الله لمن فقيد من المجاهدي في هذه الغزاة البرورة بين بديه - وتلي عليه: وَلاَ تَحْسَبَنَ الله لَمْ أَمُواتاً بَلُ أَحْياء عند رَبِّم ثُورَ قُون، ولأثني على أممائه الذين فعلوا من المصابرة والمحافظة ما أوجبه حسن التهذيب منه - رحمه الله - وجميل التربية، واعتد وشكر عناهم التي ما ناداها أهل مملكة لكشف خطب إلا أجابوهم بمواقع التلبية، واعتد بطاعتهم للهيت والحي ، وموالاتهم التي ذاعت في كل ناد وسي ، والقُر اء حول ضريحه بطاعتهم للهيت والحي ، وموالاتهم التي ذاعت في كل ناد وسي ، والقر ربع تقواه بها آهلا. يتلون آيات الله التي كان - رضي الله عنه - بها عاملا، ولم يزل ربع تقواه بها آهلا. وسيم من الذهب والفضة بالقناطير المقنطرة ، وازد حت الأماني على سينبه ، كا ازد حمت الأعادي على سيفيه ، فكان كما قيل :

قَدَّاح زُنْدِ الْجُنْدِ لا تَنفَكَّ مِنْ فَارِ الْوَغَى إلا إلى فارِ الْقِرى

وركب من التربة الشريفة والرّعايا يدعون بدوام دولته التي أضحت قواعد الأمن بها متينة ، ويرتعون بالمدينة في لهو و لعب وزينة ، وسار جوادُ ، بين حُلِي وحلل فاستوقف الأبصار ، مسلك مسلك معنية به عُم ف من عمّا الأنهار ؟ وعاد الأبصار ، مسلك معنية بحرى من محمّا الأنهار ؟ وعاد إلى قلعته ظافراً عود الحلي إلى العاطل ، وغدت ربوعها (١) الموحشة لبُعد ، بقربه أواهل ، وطلكمها في أيمن طالع لا يحتاج معه إلى اختبار أو رصد ، وجلت شمس ملكه في رُجها وكيف لا وهو في رُرج الأسد ، فالله تعالى يمتّع الدنيا منه بملك مَمنى شاماً ومصرا ، وأذاق التّتار بعزائمه مصائب تترى ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ولما صنّف المولى علاء الدين هذه الغزاة ، وعرضت (ص ٥٤) على المسامع الشريفة السلطانية شمله الإنمام والتشريف السلطاني ، ووفر حظّه من ذلك ؛ وقد سمعت هذه الغزوة من لفظه ، ونقلتها من خطه ، وقد أتى فيما أورده بالواقعة المشاهدة .

<sup>(</sup>١) في الأصل "ربوعه",

## ملحق(١) رقم ١٧

وصف المدرسة الناصرية والقبة اللتين كمّل إنشاءها السلطان الناصر محمد ، سنة ٧٠٣ه ه (١٣٠٣م) ، و به شرحُ لأوقافهما وطريق إدارتهما ، وهو منقول من النويرى (نهاية الأرب ، ج ٣٠٠، ص ٣٤١ب ، وما بعدها . صور شمسية من نسخة المكتبة الأهلية بباريس . دار الكتب المصرية ، رقم ٥٤٩ ، معارف (٢) عامة ) .

(ص١٣٩٩) ذكر الجلوس بالمدرسة الناصرية والقبة ، وأوقاف ذلك وشروطه . وفي هذه السنة في أولها فتحت المدرسة المباركة الناصرية والقبة الشريفة ، وانتصب المدرسو والفقهاء بالمدرسة والقرّاء بالقبّة ، وجلس شيخ الحديث برواق القبّة . و فوض التدريس بالمدرسة لمن نذكرهم ، وهم : قاضي القضاة زين الدين على المالكي ، والطائفة المالكية جلسوا في الإيوان القبلي بالمدرسة ، عقتضي شرط الواقف لهم ؟ وقاضي القضاة شمس الدين أحمد السروجي الحني ، والطائفة الحنفية جلسوا في الإيوان الفربي ؟ وقاضي القضاة شرف الدين عبد الغني الحرّاني الحنيلي ، والطائفة الحنابلة بالإيوان الشرق . وكان جلومهما بهذين الإيوانين بخلاف شرط الواقف ، فإنه جعل الإيوان الشرق للحنفيّة ، والإيوان الفربي للحنابلة ، فجلسا على عكس الشرط ، ولعل ذلك عن غير قصد . ثم انتقض ذلك على ما نذكره ، وجلست كل طائفة منها في المسكان المدين لها بشرط الواقف ؟ وجلس القاضي صدر الدين محمد بن الشيخ زين الدين المعروف بابن المرحيل ، والطائفة الشافعية ، بالإيوان البحري ؟ وحضر درسه الأمير عن الدين إيبك البغدادي ، وزير (٣) الدولة ومدترها .

وهذه المدرسة والقبة كان أنشأها الملك العادل زين الدين كتبغا النصورى فى أيام سلطنته ، واشترى أرضهما ، وكانت داراً تعرف بالرشيدى ، وحماما ومساكن ، (ص ٢٣٩٠) فابتاع ذلك وهدمه وأنشأ قبة ومدرسة ؟ وكملت عمارة القبة ، و بنى من المدرسة إبوانها

<sup>(</sup>١) انظر ص ٩٥١، سطر ٤ ؟ ٢٥٩، حاشية ٣.

<sup>(</sup>۲) قورن هذا النص على شبيهه الوارد بالنسخة الثانية من النويرى الموجودة بدار الكتب المصرية (نهاية الأرب، ج ۳۰ ، القسم الأول، ص ۲۹ – ۸۹، دار الكتب المصرية، ممارف عامة، رقم ۵۰۱، وسيكتني الناشر بهذه الإشارة للتنبيه إلى مرجع التصحيحات والإضافات الواردة فيا يلي. (۳) في الأصل "ووزير".

القبلي وبعض ما يليه ؟ ثم خُلع الملك العادل من السلطنة كما تقدّم ، فغُلقت المدرسة وبطلت عمارتها .

فلما عاد السلطان الملك الناصر [ محمد ] إلى السلطنة ثانياً ، في سنة ثمان وتسعين وستائة ، حسن له قاضى القضاة زين الدين المالكي ابتياعها وتكملة عمارتها وإتقانها ، فابتاعها وعو"ض الملك العادل [ كتبغا ] عن ثمنها حصصا من ضياع من أملاكه بدهشق ، وحصل الشروع في عمارتها . وعُميّين له من الأملاك السلطانية ما يوقف عليها ؟ وكان الميّين لذلك قاضى القضاة زين الدين المالكي ، وهو يومئذ ناظر الأملاك السلطانية ، التي ورثها السلطان عن والده وأخوته والمبتاعة من أجر أملاكه ، وكانت أجرتها في كل شهر بالقاهمة وظواهم ها خاصة تزيد على ثمانية عشر ألف درهم .

ولما عزم السلطان على الحركة إلى الشام ، للقاء غازان وضربه عند طروقه الشام ، و قف القبّة والمدرسة ، و و قف على مصالحهما [من أ ه لاكه] ما يذكر ، وذلك في الثاني والمشرين من ذي الحجة سنة ثمان وتسمين وستمائة ، قبل استقلال ركابه الشريف إلى الشام بيومين .

وكان قاضى القضاة زين الدين قد رتب كتاب وقف (١) جعل النظر فيه على الوقف والمدرسة والقبّة لنفسه أيام حياته ، ثم مِن بعده للأرشد فالأرشد من أولاده وأولادهم وذريّتهم ، ثم من بعدهم لقاضى القضاة المالكي ؛ وشرط أيضاً التدريس في إيوان المالكية لنفسه ، ولأولاده من بعده ، وكُتب الكتاب ووقع الإشهاد على السلطان فيه مذلك .

فضاق شهاب الدين أحمد بن عبادة من ذلك — وكان قاضى القضاة زين قد استخدمه مُسَارِفا بالديوان الناصرى ، وتقد معند السلطان — ، وأوضح للسلطان أمر الوقف وبينه له وقال: " إن قاضى القضاة إنما جعل هذا لنفسه ولأولاده وذريته ، ولم يجعل للسلطان ولا لعتقائه فى ذلك شيئاً " ؛ وحسن للسلطان تغيير كتاب الوقف ، وأن يجعل النظر فيه لعتيقه الطواشى شجاع الدين عنبر اللالا ، ومن بعده للأمثل فالأمثل من عتقاء الواقف ، ثم عتقاء " والده . قفعل [ السلطان الناصر ] ذلك ، وجعل له أن يتناول مر ربع الوقف المذكور فى كل شهر ثلاثمائة درهم نقرة مدة حياته ، وجعل لمن يؤول النظر إليه بعده فى كل شهر مائتى درهم ، وأبطل الكتاب الأول وثبت الكتاب الثانى .

وسألتُ شهاب الدين بن عبادة عن السبب الحامل له على إخراج النظر عن قاضي القضاة

<sup>(</sup>١) في الأصل "وقفه " .

<sup>(</sup>٢) في الأصل " اعتقاء " .

ونقله إلى غيره ، فقال : " إنه جعل النظر والتدريس لنفسه ولأولاده من بعده ، وما جعل لى منه نصيبًا ، ولا ذكر لى وظيفة . وكنتُ طلبتُ منه أن يجملني مشارفًا بشرط الواقف ، فشح على مذلك ، فأخرجت النظر عنه وعن ذرّيته ".

وقد رأيتُ أن أذكر ملخَّص ما تضمُّنه كتابُ وقف القبَّة والمدرسة ، وما رُتِّب فيهما فيه من أرباب الوظائف ، وما تُشرِط لهم من المعلوم ، وما تُشرط عليهم ، والجهات الموقوفة على ذلك ، وما 'يتَحصَّل من أجورها في كلِّ شهر ، وألخَّص (١) القاصد فيه مع عدم الإخلال بها ، ولا أحذ ف منها إلا تحشو الكتاب الذي لا يخيل حذفه بالمني ، وأورِدُ ذلك بمقتضى كتاب الوقف ، وارتفاع ِ الجهات الموقوفة بمقتضى حساب المباشرين. والذي حَمَلني على ذلك ، وأوجب لي إيرادَه في هذا الكتاب ، مع ما فيه من الإطالة والخروج عن القاعدة التَّـاريخيُّـة ، ما وقع في مثل ذلك من إخفاء كتب الأوقاف إذا تطاول عليها المدد، و بَمُد العهد بالأوقاف والشروط، وتداولها النُّسظار والمباشرون(٢)، واستولوا على الأوقاف ، وغَيِّروا المصارف عن شروط الواقفين ، ونسبوها إلى العادة ، فيخرج [الأمرُ] عن شرط الواقف إلى رأى المباشرين وعادة الصرف.

ثمَّ بعثني على ذلك ، وأكَّدهُ عندي ، ما وقع في هذه الدرسة المباركة في ابتداء أصها مع بقاء واقفها خلد الله سلطانه ، و تو قر (٢) الداعي على ملاحظتها ، و نَصْب (١) قضاة القضاة وأعيان الملماء ونبلاء الفقهاء في دروسها ، ومع ذلك كله حصل الخروج فيها عن شرط واقفها في كثير من أحوالها ، وأحْصِرَ المرتب عن شرط الواقف مع تَوفر (٥) المال وزيادة عن كفاية الشروط. وإنما ظهر ذلك عند وفاة ناظرها الطُّواشي شجاع الدين في سنة أربع وعشرين وسبمائة ، وظهور كتاب الوقف ؛ ولعلَّ النَّـاظر المذكور لم يفعل ذلك عن علم \_ واطِّلاع [على الشروط(٢) ، وإنما فعله عن] إغفال وإهال وَجهـُـل وعدم احتفال ما بإممان النَّـظر فما أسْـند إليه واعتمد فيه عليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل "واتحط".(٢) في الأصل "المباشرين".

<sup>(</sup>٣) في الأصلُّ "وتوفي "

<sup>(</sup>٤) في الأصل "ونصف".

<sup>(</sup>٥) في الأصل "توفى".

<sup>(</sup>٦) موضع مابين القوسين في الأصل ألفاظ تعذرت قراءتها عاما ، لاحتجابها تحت سواد ناشي من إهمال المصور .

ولا وفعله ، أجرى الأمور فيها على شرط واقفها ، وانتهى إلى مَن يتحر الصّواب فى قوله وفعله ، أجرى الأمور فيها على شرط واقفها ، وصرف أموالها فى وجوه مصارفها ؟ وما عَدَلُ عن شرط الواقف ولا خرج ، ولا اعتمد ما يترتب عليه فيه إذا خرج . والذى تضمّنه كتاب الوقف الثانى الصادر عن مولانا السلطان الملك الناصر ، ناصر الدّنيا والدين أبى المعالى محمّد بن السّلطان الشّهيد الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاون الصّالحى ، خلّد الله سلطانه ، وأفاض على الكاف عدله وإحسانه ، أنه وقف جميع المكان : أرضا وبناء ، وما هو من حقوقه ، والسّاحة التي هي أمام المكان المذكور التي هي من حقوقه ، وذلك بعد أن كَمُل عمارة القرسة ؟ وشرط تكملة وذلك بعد أن كَمُلت عمارة القبّة ، وقبل أن تكمُل عمارة المدرسة ؟ وشرط تكملة وتحرير مقاصده .

\* \* \*

أما القبّة فإنه وقفها للقرّاء بها ، وشيخ الحديث والإمام والمؤذّ نين ، والقدومة والفرّاشين والحدّام ، والمتردّدين والمجتازين بها للصلوات وأداء الفرائض الواجبات وسماع القرآن العظيم وحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم ، خلا موضع الضريح الذي بوسط القبّة ، فإنه مُر صد للدفن ؟ وختلى بينهم وبين القبة المذكورة ، وأذن لهم في الدخول إليها والصلاة فيها على العادة في مثل ذلك ، فصار لاحق له فيها إلا كسائر الناس أجمين .

وجعل للناظر أن ير تب بالقبة المذكورة إماماً يؤم بالسلمين في الصلوات الخمس ، ويفعل ما يفعله الأئمة على ما يراه الناظر من المذاهب ويؤدى إليه اجتهاده ؛ و يَصرِف له في كلّ شهر بالهلال ثمانين درهماً أو ما يقوم مقامها .

ويُرَتَّب فيها شيخاً لإقراء الحديث النبوى ، ينتصب فى المكان الذى يعيَّنه الناظر منها فى الوقت الذى يجعله له لمن يقصده ويشتغل عليه به – أو لسماع الحديث وتصحيحه ؟ ويصرف له من ربع الوقف فى كل شهر ثلاثين درها نقرةً .

وير تب بها من القراء الحافظين لكتاب الله العزيز خمسة وعشرون نفراً ، على ما يراه في ترتيبهم في النوبة ، يقرءون له ما تيسر لهم قراءته ليلا ونهاراً ، في الوقت الذي يعينه ، ويدعون عقيب قراءتهم للواقف ووالديه بالرحمة والرضوان وجميع المسلمين ، ويصرف لهم في كل شهر خمسائة درهم بينهم على مايراه من التسوية والتفضيل .

وبر تب بالقبة والمدرسة من المؤذنين عمانية نفر ، يجعل من العدد رئيسين عارفين بالأوقات يملنون بالأذان الشرعي في المئذنة التي تنشأ على الباب ، ليلا ونهاراً ، وإقامة الصلوات والتسبيح والتذكار في الأسحار، على ما براه الناظر متناوبين أو مجتمعين ، وعلى ما براه مَن تُرتيبهم في القبة والمدرسة ؟ ويصرف لهم في كل شهر مائتي درهم وثلاثين درها نقرة ، يصرف للرئيسين في كل شهر تمانين درها على ما براه من التسوية والتفضيل ، ويصرف للستَّة الباقين في كل شهر مائة درهم وخمسين درها على مابراه من التسوية والتفضيل.

وبرتَّب بالقبة من القُـوَمَة اثنين يقومان بخدمة القبة الذكورة والإيوان والساحة التي من حقوقها ، ووقود مصابيحها والكنس والتنظيف والغسل للصحن المرخُّم ودائره ، والسقالة التي للقبة ، وإماطة الأذي عن ظاهرها كعادة القومة في مثل ذلك ؟ ويُصرفُ لهما في كل شهر ثمانية وخمسين درها نقرة أو ما يقوم مقامها ، على ما راه من التسوية والتفضيل .

ويرتب بها ثلاثة من الفراشين الذين خُبَروا الخدمة ، يقومون بفرش القبة الذكورة ورفع فُرشها في الأوقات (١) المعهود ذلك فيها ، ويفعلون ما يفعله مثلهم في مثل ذلك ؟ ويصرف لهم في كل شهر مائة درهم وأحداً وستين درهماً نقرة ، من ذلك مايصرف للحاج صبيح القطبي أحد الفرّ اشــين مائة درهم نقرة في كل شهر ، أو ما يقوم مقامها من النقود ، ما دام حيا مباشراً ، وباقبها لرفيقيه (٢) بينهما على ماراه الناظر من التسوية والتفضيل ؟ فان تو في صبيح الذكور أو تعذرت مباشرته بسبب من الأسباب ، وزال استحقاقه ، عوَّض الناظر مكانه غيره مَن °شاء ، ويصرف له أسوة رفيقيه (٣) (ص٣٤٠ ) والباقي منه يعود في مصالح الوقف.

ويرتب بها أربعة من الخدَّام من عتقاء الواقف ، فإن لم يوجد من عتقائه فمن عتقاء والده ؟ ويصرف لهم من كل شهر مائة درهم وستين درهماً على ما يراه الناظر من التسوية والتفضيل ؟ فان لم يوجد من عتقائه ولا عتقاء والده ، وتعــذرت مباشرة الخدَّام بوجه من وجوه التعذُّرات ، رجع ما كان يُصرف إليهم على المصالح المذكورة .

وبرتب لها بو"ابا حافظاً لها ، يحتاط في الداخلين والخارجين ، ويمنع المرتاب بهم ، و َ مَنْ "يكثر الدُّخول لغير حاجة ، ولا يترك الباب<sup>(٤)</sup> إلاَّ لعذر ، ويستخلف مكانه زمان غيبته ؟

 <sup>(</sup>١) في الأصل "من الأوقاف".
 (٢و٣) في الأصل "لرفيقه".

<sup>(1)</sup> في الأصل "البيات".

ويصرف له فى كل شهر عشرين درها ، أو مايقوم مقامها ؛ ويصرف فى ثمن زيت يُستصبح به بالقبة المذكورة وما حوته من الأماكن ما يراه ، وفى ثمن تحصر من العبدان الأحمر أو الأبيض بحسب ما يراه ، وفيا يُحتاج إليه من القناديل والبصاقات والسَّلاسل والأباريق والكنزان ، وجميع ما يحتاج إليه ما يراه .

\* \* \*

وأما الموضع الذي فيه الأواوين الأربعة ، وما به من البيوت السدّ غلية والعلوية ، والقاعة المجاورة للإيوان القبلي ، وما حواه من الأبنية ، فإنه و قف ذلك على المدرسين بها ، والمعيدين والفقهاء المتفقيين المستغلين بها بالعلم الشريف على مذاهب الأعمة الأربعة ، وعلى الإمام والمؤذّ بين والقومة والبوّاب بهده المدرسة وغير ذلك : يسكن بها المدرّسون والمعيدون والفقهاء والأعمة في بيوتها للاشتغال بالعلم الشريف ، ويؤدّى كلّ واحد منهم ما يلزمه بهذه والفقهاء والأعمة في بيوتها للاشتغال بالعلم الشريف ، ويؤدّى كلّ واحد منهم ما يلزمه بهذه المدرسة على العادة في مثلها ، وعلى المترددّ دين بهذه المدرسة ، والمجتازين للصلوات وأداء الفرائض . وخلّى بين المسلمين وبينها تخلية شرعية ، وأذن لهم في الصلاة فيها ، وصار حكمها حكم سائر المدارس .

وجعلُ للناظر أن ير تب بالمدرسة المذكورة في كل من أواوينها الأربعة مدر سها على المذاهب الأربعة ، ينتصب المدرس المالكيُّ المذهب بالإيوان القبلي ، والمعيدون (١٠) المالكية والطلبة المالكية في الوقت الذي تُعيّن فيه ، وهو ما بين طلوع الشمس إلى زوالها ، أي وقت رآه المدرس من ذلك لا لقاء فروع مذهبه ، وما تيسر له من القائه من تفسير وأصول وغير ذلك ، بحيث يلازم الجلوس على العادة في الوقت المعيّن ، بعد أنْ يتيسمن كل واحد من المدرسين هو وجماعته بقراءة ما تيسر من القرآن الحكيم — إمّا من ربعة أو من صدورهم ويدعوا عقيب ذلك للواقف وسائر المدرسين ؟ و يُعيين من المعيدين المالكية ما يراه الناظر من العدد .

وكذلك ينتصب المدرّس الشافعي المذهب بالايوان البحرى ، كما حُـكِي بأعاليه ، هو ومن عيسته النّـاظر من المعيدن والطلبة في الوقت المذكور .

وكذلك ينتصب المدرّس الحننيّ المذهب ، و مَن ْ معه من المميدين والطلبة ، في الوقت المذكور في الإيوان الشرق .

<sup>(</sup>١) في الأصل "المعدين".

وكذلك ينتصب المدرّس الحنبلي المذهب، ومن معه من الميدين والطلبة، في الوقت المذكور بالإيوان الغربي .

و يعرف الناظر لكل مدرس منهم من المعيدين والطبة ما يراه من العكد ، وينتصب كل معيد ممن عين في جهته لأهل مذهب لاستعراض طلبته ، ويشرح لمن احتاج الشرح درسه ، ويصحّح له مستقبله ، ويرغّب الطلبة في الاشتغال ؛ ولا يمنع فقيها أو مستفيداً ما يطلب من زيادة تكرار و تَفَهَّم معنى ، ولا يقدّم أحداً من الطلبة في غير نوبته إلا لمصلحة ظاهرة . ويشتغل كل واحد من الطلبة عما يختاره من أنواع العلوم الشرعية ، ويراه المدرّس له على مذهبه ، ويبحث في كل ما أشكل عليه من ذلك ويراجع فيه ؛ وأن ينظر المدرّس في طلبته ، ويحمّهم كل وقت على الاشتغال ، ويجعل من يختاره نقيباً وأن ينظر المدرّس في طلبته ، ويحمّهم كل واحد من المدرّسين ، ولعيديه وطلبته والدّاهى عليهم ويقرر له ما شاء ؛ و بُصْر ف لكل واحد من المدرّسين ، ولعيديه وطلبته والدّاهى عنده والنقيب ، في كل شهر مِن شهور الأهِلة أنف درهم نقرة ، من ذلك ما يختص به المدرّس عن التدريس مائتي درهم ، والمعيدون (١) والطلبة والدّاعي والنّقيب ما يراه من التسوية والتفضيل .

وير تب بالمدرسة المذكورة بالإيوان القبلي (ص ١٣٤١) بها إماماً يَوُم بالمسلمين في الصَّلوات، الجمس على أي مذهب كان من المذاهب الأربعة ، يقوم بوظيفة الإمامة كارى عادة المدارس، ويصرف له كل شهر ثمانين درهاً.

وير تب من المؤذَّ نين الثمانية المشار إليهم مَن ْ يختارهم كما 'بـّين فيه .

وير تب بها أربعة من القوصة العارفين بما يلزمهم من ذلك ، يقومون بخدمة المدرسة ووقود مصابيحها وكنسها وتنظيفها وتنظيف فسقيَّتها ودائرها ، وتنظيف السّقاية وغسَّل ما بظاهرها من الأوساخ ، كجارى عادة القوصة في مثلها ؟ ويصرف لهم في كل شهر مائة درهم بينهم على ما يراه من التسوية والتفضيل .

وير تب بها شاهداً لخزانة الكتب ، يحفظ ما فيها من الكتب ويضبط ما يؤخذ منها للاشتغال بها ، بحيث لا تخرج الكتب من المدرسة ؛ ويصرف له في كل شهر ثلاثين درهماً ، أو ما يقوم مقامها من النقود .

وبرُّتُ بِالْمُدْرِسَةُ بُوَّابًا – بالباب الكبير الجامع للقبُّـة والمدرسة – حافظًا محتاطًا

<sup>(</sup>١) في الأصل "والمعيدين".

في أمور المدرسة والفبّة من الدَّاخلين إليها والخارجين ، مانعاً مَنْ يرتاب به ومَنْ يُكثر الدّخول لغير حاجة ، ويلازم حفظ الباب ليلاً ونهاراً ، و فَتْحَه وغلْقَه في الأوقات المعهود ذلك فيها ، ولا ينفصل عن الباب إلا بعذ ر ، فإن اتّفق له عذر استَخْلَف في موضعه مَنْ يختاره عنه حين غيبته ؛ ويصرف له في كلّ شهر ثلاثين درهماً ، أو ما يقوم مقامها من النّقود .

وير تب سواقاً لإدارة الساقية ، وإجراء الماء من البئر إلى الصحن أمام إيوان القبة ، وإلى الفسقية التى بوسط المدرسة ، وإلى الميضأة التى بالمدرسة ، ويفعل ما جرت العادة فى مثل ذلك ؛ ويصرف له فى كل شهر ثلاثين درها ، ويصرف فى ثمن ثور لإدارة الساقية من الخشب المذكورة ما يراه ويؤدى إليه اجتهاده ، ويصرف فى ثمن ما تحتاج إليه الساقية من الخشب والآلات والنجر والحديد ما يراه ، ويصرف فى ثمن زيت الزيتون أو ما يقوم مقامه مما يستصبح به فى المدرسة المذكورة والأواوين الأربعة والمطلع ، ولتكرار الطلبة والميضئة ما يراه ويؤدى إليه اجتهاده ، ويصرف فيا تحتاج إليه المدرسة المذكورة من الحصر والقناديل ما يراه ويؤدى إليه اجتهاده ، ويصرف فيا تحتاج إليه المدرسة المذكورة من الحصر والقناديل والبصاقات الزجاج ، والأطباق النحاس والسلاسل والأباريق والجرار ، وجميع ما يحتاج إليه بالمدرسة المذكورة ما يراه ويؤدى إليه اجتهاده ، ويصرف الناظر فى كل سنة فى مل الصهريج من بحر النيل المبارك ثمن سمائة راوية ما يراه ويؤدى إليه اجتهاده .

وجعل الواقف ُ – أعن الله نصر ، – النظر في هذا الوقف لعتيقه الطّواشي شجاع الدين عبد بن عبد الله الحر اللالا أيام حياته ، ثم من بعده يكون النظر للأمثل فالأمثل من عقاء الواقف ؟ فإن استووا أقرع بينهم ، ثم بعدهم يكون النظر لعتقاء والد الواقف المذكور ، الأمثل فالأمثل منهم ؟ فإن استوى اثنان فأكثر قد م الأكبر سناً ، مع ظهور أهليته لذلك ؟ فإن استووا أقرع بينهم . فإن انقرض عتقاؤه وعتقاء والده ، أو تعذر نظر أحد منهم ، كان النظر في ذلك والولاية عليه لحاكم المسلمين . فإن عاد إمكان نظر من تعذر نظره عاد النظر إليه ، فإن تعذر أيضاً كان لحاكم المسلمين ، يجرى الحال في ذلك أبد الآبدين .

وفى ظهر كتاب الوقف المذكور إسجال على قاضى القضاة شمس الدين أحمد السروجي الحنفي يتضمّن أن الحاكم الآيل النظر إليه يكون مالكيّ المذهب؛ وشرط الواقف أن لكل من له وظيفة في هذا الوقف المذكور أن يستنيب عنه عند ضرورة لسفر أو مرض، وأن لكلّ من المدرسين والمعيدين البطالة المعروفة في رجب وشعبان ورمضان وعشر ذي الحجة من كل سنة على جاري العدة في مثل ذلك، وأن من شرط هذا الواقف أن

'بَتَماهد إِنباته عند الحكام ، و يُحفظ بتواتر الشهادات كل ذلك بعد البداءة بعارة الوقف ومرمدته وصلاحه وإصلاحه ، وما فيه الإفضاء إلى بقاء عينه ودوام منفعته ونمو غلّته ، وما فضل بعد ذلك يصرف في المصارف الميشنة فيه ، على أن الناظر فيه يؤجره وما شاء منه مدة سنة فا دونها بأجرة الميشل في فوقها ، ولا يزيد على السنة إلا اصاحة ظاهرة الوقف أو ضرورة لا بد منها ، ويؤجره إذ ذاك مدة تني (١) أجرتها بالضرورة ، ويسلك في ذلك الاستغلال الشرعي بحيث لا يُنفرط ولا يُنفر " ط ، ولا يعدل عن السنن المتوسطة . ومهما حصل من ربع الوقف ، وهو ... (٢)

ونحن الآن نذكر الوقف المذكور على القبة والمدرسة بمقتضى كتاب الوقف ، ونذكر أجرة كلِّ مكان سنة بمقتضى حساب المباشرين ، ثم نذكر ما تجدّد من الأماكن الجارية (ص ٣٤١ ب) في الوقف المذكور ، بعد صدور كتاب الوقف المشروح ، على ما نقف على ذلك إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

والأماكن الموقوفة عقتضى الكتاب ، منها ما هو بالقاهرة المحروسة : قيسارية أمير على بخط الشرابشيين ، ظاهرها وباطنها ، سفلها وعلوها وتربيعتها ، وسائر حقوقها ، [و] أجرة همذه القيسارية في كل شهر ، على ما استقر ولى آخر ذى الحجة سنة اثنتين وعشرين وسبعائة ، ألف درهم وسمائة درهم وتسعة وخمسون درها ؛ والقاعة المجاورة للقيسارية المذكورة ، [و] يتوصل إليها من الرقاق الشارع بدرب قيطون ، على يسرة السالك فيه إلى أقصاه ، [و] أجرتها في كل شهر ثمانية وأربعون درها ؛ وجميع الربع المعروف بالدهيشة ، خط باب زويلة فيا بين البابين ، [و] يعرف سفلها بسكن المجيرين والحريريين ، [و] يشتمل على ست حوانيت ومقاعد فيا بين ذلك ، وست طباق علوية ، [و] أجرة ذلك في كل شهر مائتا درهم وثمانية وستون درها ؛ وجميع الحوانيت الثلاثة المجاورة بخط باب الرهومة ، [و] تعرف بسكن العطارين والسيوفي ، ويعلو الحوانيت طبقة ليست من الوقف ، إغاهي من حقوق المسجد المجاور للحوانيت ، [و] أجرة هذه الحوانيت في كل شهر خمسة وسبعون درها ؛ وجميع الحط والحوانيت التي بظاهر، وعدتها سبعة ، وذلك بالقاهرة بخط باب الخوخة (ق) وجميع الحط والحوانيت التي بظاهر، وعدتها سبعة ، وذلك بالقاهرة بخط باب الخوخة (ق) ،

<sup>(</sup>١) يلي هذا اللفظ في الأصل عبارة '' ضرورتها بالاجارة '' وهي مشطوبة .

<sup>(</sup>۲) موضع هذا في الأصل العبارة الآتية بنسختي النويري : "وذكره ووصفه وحدده" ، وقد حذفت هنا . (۳) في الأصل "المحيرين" .

<sup>(</sup>٤) في الأصل "الحوضة",

[و] أُجِرة ذلك في كل شهر خسائة درهم وخسة وعشرون درها ؛ وجميع الحمام المعزوفة بالفخرية بالقاهرة المحروسة ، [ و ] تجاور المدرسة السيقية والدار الكبري المروفة بالسلطان. الملك المنصور والد الواقف، ويمرف قدءًا بالسيني، [و] أجرتها في كل شهر أوبعائة درهم وتسمون درها ؟ وجميع الحمامين المعروفين بالشييخ خضر بظاهر القاهرة بخط بستان من ضبرنم والجامع الظاهري، إحداهما للخول الرجال والأخرى للنِّساء، أجرتهما في كل شهر ألف درهم وخسائة درهم وخسون درها؟ وجميع خان الطُّعم بظاهر دمشق الحروسة ، وهو مشهور معروف، قد وصفه وحدَّده هكذا: " تضمن كتاب الوقف جميع الحان المذكور " ، وليس كذلك ، فإن الخان المذكور من جملة الأملاك الموروثة عن السلطان الشهيد الملك المنصور والده السلطان الواقف قدس الله روحه ، والذي كمُـل للسلطان الملك الناصر خلد الله ملكه من الأملاك المخلَّفة. عن والده السلطان الملك المنصور ، مما جره إليه الارث عن والده السلطان المشار إليه وأخيه الأمير أحمد وأخته جهة عنبر السكالي ، وأخيه الملك الأشرف وبنات أخيه الملث الأشرف وأُخته دارمختار (١) الجوهري ، وما خصَّه من نصيب والدَّبه الذي وهبته له ، ولأخيه الملك الأشرف ولأخته دار مختار (٢) الجوهري الذكورة ، وذلك إلى حين صدور هذا الوقف ، سبعة عشر مهما ونصف مهم وثمن مهم وسدس عشر سهم وسدس ثمن عشر سهم . هذا الذي لاخلاف فيه ولا نزاع ، وهذه الحصّة المذكورة هي التي استقرّت في الوقف من هذا الحان ، وإطلاقُ الكاتب في كتاب الوقف جميع الخان غلط وغفلة ممن أملاه ، أو ذهول ممن عين ذلك من الباشرين ؛ وأجرة هذا الحان بحملته في كل سنة ، على ما استقرَّ إلى آخر سنة اثنتين وعشرين وسبعائة ، تزيد على سبمين ألف درهم ، يخص الوقف منها ما يزيد على خسة وأربعين ألف درهم . ثم تجدد بعد كتاب الوقف المشروح الوقف المذكور زيادات ، منها المقاعد التي أنشئت بالساحة بياب المدرسة وعديها عمانية ، ومسطبة ومحزن أجرتهما في كل شهر مائة درهم وأربعون درها ، ومنها ما اشْـُترِي من فائض ربع الوقف وألحِيق به ، وهو نصف وربع وثمن طاحون عصر ، أجرة ذلك في كل شهر سبعة وثمانون درها ؛ وإسطيل وطبقة بخان السبيل ، أجرة ذلك في كل سنة ستة عشر درها .

وجعل الواقف - خَالد الله سلطانه - للناظر فى الوقف المذكور أن يصرف لمباشرى الوقف واستخراجه وصرفه فى مصارفه ، ولمباشرى العارة بالمدرسة والأوقاف والجابى والمعار ، وغير ذلك ما يراه ويؤدى إليه اجتهاده ، من عدد المباشرين وتسويتهم وتفضياهم .

<sup>(</sup>١و٢) في الأصل "سختار".

وجعل للناظر أيضا أن يصرف من ربع الوقف إذا فضل عن الرتب المعين فيه ، في ليالى الجمع والأعياد والمواسم وشهر رمضان ، ما يراه في التسوسعة عليهم ؟ فإن تعذر الصرف لجهة من الجهات عاد الصرف (ص ١٣٤٢) إلى بافيها ، فإن تعذر صُر ف ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينا كانوا وحيثًا و جدوا ، فإن ذال التعذر عاد على الحكم المذكور ، فإن تعذر أيضا كان على الفقراء والمساكين كما تقدم ، يصرفه الناظر فيهم على ما يراه من مساواة وتفضيل ، وعلى ما يرى صرفه من نقد أو ثوب أو كسوة أو غير ذلك ، مما يراه ويؤدى إليه اجتهاده .

ولما تم هذا الوقف وكملت عمارة المدرسة ، وجلس المدرِّسون والمعيدون والفقهاء بالمدرسة ، وانتصب كل من ذُكر في هذا الوقف وظيفته ، صرف الناظر المدرِّسين خاصة معلومهم الشاهد به كتاب الوقف ، وصرف المعيدين والفقهاء بكل إيوان من الأواوين الأربعة على مذهبه من جملة ما شرط لهم في كتاب الوقف ، وهو ثما تمائة درهم ، في كل شهر ثلاثمائة وخمسون درهما ، صرف منها لمعيدين لكل منهما في كل شهر ثلاثمين درهما ، وصرف للطلبة والنقيب والداعى في كل شهر مائتي درهم وسبعين درهما ، وقطع من هذا المرتب المعروف لهم في سنة ثلاثة شهور ، واستمر ذلك مدة طويلة .

واتفق في غضون ذلك أن باشر ت ديوان الخاص السلطاني بالأبواب الشريفة وغيرها ، وسكنت بالمدرسة الناصرية ، واطلقت على متحصل جهات الوقف بالقاهرة وغيرها ؛ ونظرت في ذلك فرأيته يفيض على المصروف في كل سنة جملة كثيرة ، فقهمت في ذلك قياماً أداعي إلى أن صرف لهم ذلك مكملا من غير اقتطاع ثلاثة شهور ؛ واستمراً الأمر على ذلك إلى أن توفي الطواشي شجاع الدين ناظر الوقف ، في سنة أربع وعشرين وسبعائة ، و فوض الأمر إلى الأمير سيف الدين أرغون الناصري نائب السلطنة الشريفة ، فأظهر كتاب الوقف وأذاعه ، وحمل الأمر على حكمه على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه . و نقل السلطان إلى القبة المباركة ما تحتاج إليه من البسط والشمعدانات الكفت والأطباق النحاس ، وغير ذلك من الآلات مما جعله في حاصلها . و نقل والدته من مدفنها بالتُر بة والأطباق النحاس ، وغير ذلك من الآلات مما جعله في حاصلها . و نقل والدته من مدفنها بالتُر بة

المجاورة لشهد السيدة نفيسة إلى مدفن هذه القية ، وذلك في سنة ثلاث وسبعائة ، وهي أول من دفن عشهد القُبِيَّة . ثم دَفن بعد ذلك ابنة له تُتوفيت صغيرة رحمها الله تعالى . وقد أخذ هذا الفصل حدّه من الإطالة ، فلنذكر خلاف ذلك من الحوادث ، والله أعلى .

كشّاف للجـــز. الأول من كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك لمعرفة دول الملوك للعــريزى

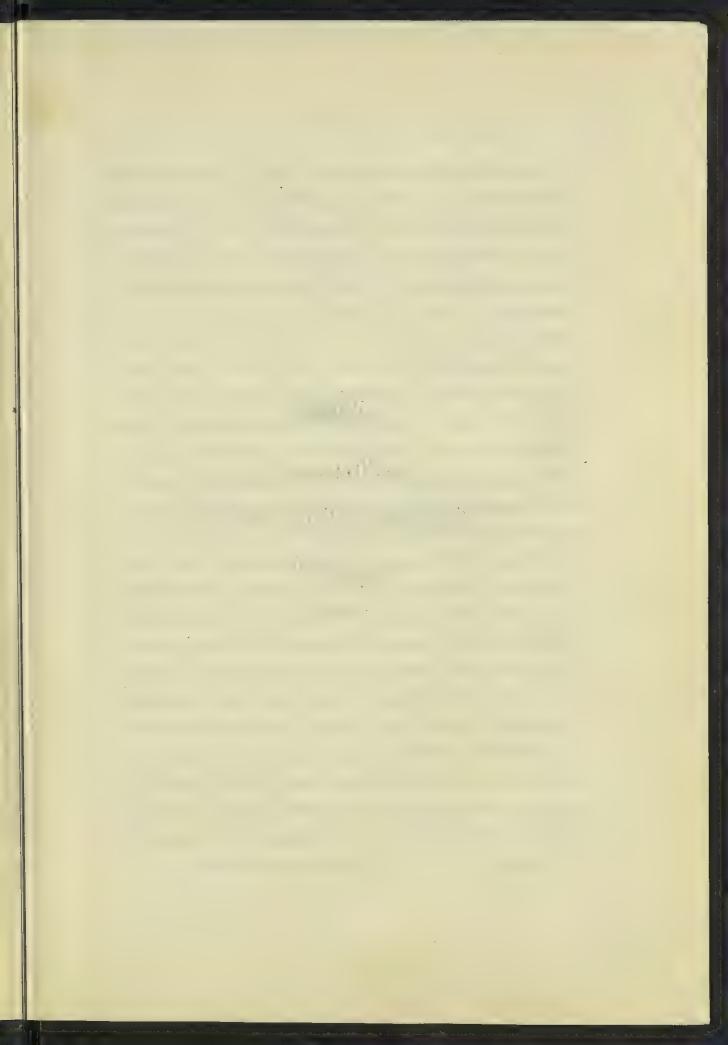

## أسماء الرجال والنساء والدول والقبائل والأجناس والفرق الدينية والسياسية

إبراهيم بن يحبي : ٧٢٧ إبراهيم الجاكى: ٦٧٢ إبراهيم السلاح دار: ٦٧ إبراهيم الكردي: ١٥ الإبرنس ملك الفرنج (انظر أرناط صاحب الكولة) أبغان هولاكو: ١١٥ ، ٥٠٣ ، ٥٧٥ ، ٢٥٥ ، 3 1 0 2 0 4 0 2 7 - 7 2 0 - 7 3 1 1 1 7 3 < 380 < 388 < 388 < 381 < 318 < 741 < 774 < 777 < 707 < 70 < 7187 1.41 ( 111 این أبی جرادة (انظر كال الدین بن شكر) ابن أبي الحجاج (علم الدين) : ١٩٢ ابن أبي حفص (أبو إسحاق بن يحي بن عبدالواحد): ابن أبي حفص (أبو حفص عمر بن يحي بن عبد الواحد) ملك تونس: ۸۱۰ ابن أبي حفص (الملك السعيد أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد): ۲۲٤ ان أبي حفص (أبو عبد الله محمد المستنصر بالله -ملك تونس): ٥ ٣٦٥ ، ٦٣٤ ابن أبي الحوافر (جمال الدين عثمات — رئيس الأطباء): ٢٦٦ ابن أبي الدم (انظر شهاب الدين إبراهم) ابن أبي الدم اليهودي : ٢٤٦ ا من أبي الزهر (انظر هبة الله ... بن حشيش) ابن أبي سرح (عبد الله بن سعد) : ٧٥٧ ابن أبي طي : ٨٦ ابن أبي العز (شمس الدين محمد بن صدر الدين) :

ابن أبي العز (صدر الدين سلمان) : ١٤٨

(Y - 0 · )

آدم (سيف الدين) : ٩٤٠ الآس (حنس) : ٥٥٧ آق باش (مملوك الخليفة الناصر) : ١٧١ آقسنقر الحسامي: ۷۹۰، ۷۹۰ آقسنقر الساقى: ٥٧٥ آقسنقر السلاح دار (شمس الدين) : ٣٣ ه آقسنقر (صهر قراحا الهمام) : ۸۷ آقسنقر الفارقاني الأستادار : ٧٤ ، ٥٨٠ ، 716 . 7 · · · · 090 . 090 . • AT 115 . 177 . 178 . 177 . 177 آقسنقر قسيم الدولة : ٣٥ ، ٣٥ 🏿 آقسنقر کرکای: ۸۳۸ ، ۸۸۱ ، ۹۰۰ ، ۹۰۰ آقسنقر کر تبه: ۷۰۷ ، ۲۰۰۸ آل ملك الجوكندار (سيف الدين الحاج): ١٩٩٩، الآص (الخليفة الفاطمي): ١١١، ١١٩، ١٧٤، V . Y . . . A آمنة خاتون (بنت ممين الدين أنار) : ٩٠ آل عامر (عرب): ۲۷۹ ٧٨٥ ، ٦٧٩ : ١٤ ١٦ آل فضل: ٧٤٧ ، ٤٦٤ ، ٤٦٢ ، ١٥٥ ، آل مرا: ۲۹۰، ۲۹۲، ۲۲۱ آل مينا: ١٤٧ أياجي الحاحب (انظر ركن الدين بيبرس الحلي) أباغا (انظر أبغا من هولاكو) إبراهم عليه السلام ، (انظر الخليل إبراهم) إبراهم (الأمير ناصر الدين): ٦٦ إبراهيم بن أبي عبد الله عجد المستمسك بالله بن الخليفة العياسي الحاكم بأمر الله: ٩٢٠ ، ٩٢٠ إبراهيم بن خليل: ٧٧٣ إبراهيم بن الوليد: ١٤

ابن أبى عصرون (تاج الدين أبو عبد الله التميمي) : ٨١٨

ابن أبي عصرون (شرف الدين أبو سعد عبد الله):

ابن أبي عصرون (قطب الدين) : ٣٣٤

ابن أبى عصرون (محيى الدين أبو حامد بن الشيخ شرف الدين) : ١١٨ ، ١١٨

ابن أبى على (انظر حسام الدين بن أبى على — وسيف الدين على)

ابن أبى غالب ( حنا السادس سوروس أبو الماجد) : ١٨٣

ابن أبي غالب (انظر سليان بن محود)

ابن أبي الغنائم (شرف الدين بن أمين الدين): ٤٥٥

ابن أبي الفتح (أبو عبــد الله عجد بن اسماعيل بن احد) : ١٤٤

ابن أبي القاسم (شرف الدين): ٣٤ ه

ان أبي القاسم (انظر عن الدين أبو محد عبد العزيز)

ابن أبي القاسم (انظر عماد الدين)

ابن أبي القاسم (مجد الدين) : ٧٠٢

ابن أبي المنصور (جمال الدين) : ١٨٠

ابن أبي عمى (عزالدين حيضة) : ٩٢٤

ابن أبي الهيجاء (بدر الدين بدر) : ٣٥٣ .

ابن أبي الهيجاء (عز الدين مجد الهمذاني الإربلي) : ٩ المداني الإربلي) :

ابن أبى الوحش (علم الدين إبراهيم) : ٧٢٩

أَنِ أَبِي الْوَحْشُ (مهذَّبِ الدينُ عِجْدُ بِنَ أَبِي حَنَيْفَةَ) : ٧٢٩

ابن أبي الوحش (موفق الدين أحمد) : ٧٢٩

ابن الأبيض (بدر الدين قاضي العسكر): ١٦٦

ابن الأثير (وزير الأفضل على بن صلاح الدين الأيوبي):

7113771

ابن الأثير (تاج الدين التنوخي) : ٧٧٩ ، ٧٧٨، ٧٨١

ابن الأثير (شرف الدين مجد بن سعيد) : ١٩٩٥،

ابن الأثير (شمس الدين سعيد بن مجد بن سعيد):

ابن الأثير (ضياء الدين الجزرى) : ۱۱۸، ۱۲۹،

ابن الأثير (عماد الدين إسماعيل) : ١٦٢، ١٨٨،

ابن الأحر: ٢٤٦

ابن الإخشيد (انظر محمد بن طغج)

ابن أرتق : (انظر إيلغازى قطب الدين بن نجم الدين) ابن الأرموى (أبو إسحاق ابراهم) : ٧٨٨

ابن الأرموى (تاج الدين) : ٢٠٩

ابن أسامة الحلبي ( الحافظ الشيخ الأجل أبو الحسن على) : ٢٤٦

ابن إسبا سلار (سيف الدين أبو بكر): ٦٨١،

ابن الأستاذ ( محيي الدين أبو المـكارم بن علوات الأسدى) : ٢٣، ٢٣٠ ، ٦١٣

ابن إسرائيل ( الشيخ نجم الدين ... الشيباني الدمشق): ٧٥٧، ٢٥١

ابن أسفنديار (نجم الدين على) : ٢٤ ، ٦٤٨ ، ٢٤٦ ابن الأشبيلي (زين الدين) : ٧٣٠

ابن الأشل (الأمير شهاب الدين أحمد أمير شكار):

ابن أطلس خان ( حسام الدين أيتمش ) : ٣٣٥ ،

ابن الأحور (علم الدين بن عثمان) : ١٦٧

ابن المعار (شهاب الدين غازى بن أياز) : ٣٨٢ ابن أمير سلاح (الأمير) : ٩٤٠

ابن أمير سيد (الشريف علاء الدين هاشم) : ٣١١

ابن أمين الدولة (كال الدين أبو إسحاق) : ٧٨١

ابن أمين الدولة الرعباني (انظر محبي الدين أبو يعلي)

ابن الأنصاري (علاء الدين - عابر الرؤيا): ١٦٢

ابن أنوشروآن (حسام الدين أبو الفضائل الروى بن تاج الدين): ۸۲۸ ، ۹۰۶

ابن أنوشروان (جلال الدين أبو المفاخر أحمد) : `

ابن أيتمش السعدى : ٩٤٠ ، ٨٤٧

ابن إيلدكز (الأنابك البهلوان) : ١٠

ابن البابا (انظر جنغلي بن البابا)

ابن باخل (حسام الدين بن شمس الدين) : ٧٤٣ =

ابن باخل (شمس الدين محمد) : ٣٨٨

ابن البوري (جال الدين) : ٢٦٠ ابن البوري (زين الدين) : ٤٩٩، ٥٠٠، ٢٠٥ ابن بويه (أبو الحسين): ٢٤ ابن بويه (أنو على الحسن بن شجاع): ٢٦ ، ٢٦ ابن بويه (عماد الدولة) : ٢٦ ، ٢٧ ابن البيضاء (الخطيب شمس الدين) : ٦٠ ابن بيليك (بهاء الدين أرسلان) : ١٣٤ ابن التاج (الوزير سهاء الدين) : ٣١٨ ابن التركاني (انظر ابن رسول) ابن التركاني (أمن الدين موسى) ٢٠٥ ابن التركماني (فخر الدين): ٧٢٢ ابن التركماني (مجد الدين أحد) : ٣١٣ ، ٣١٣ ان التعبان الراهب (الشيخ السني) : ٢٥٢ این تغری بردی (انظر أبو المحاسن بوسف) ابن تني الدين عمر : ١٠٩ ابنة الأمير سكناي بن قراحين (انظر أشاون) ابنة الأمرسيف الدين كراي بن تماجي التتري: ٦٤٠ ابنة السلطان الناصر محمد بن قلاون : ١٠٥٠ ابنة الفقيه نصر (انظر الست السوداء) ابنة المظفر ثق الدين محمود صاحب حماة : ٣٨٨ ابن التنوخي (انظر ابن المنجا التنوخي) ابن تومرت (أبو عبد الله محمد): ٣٢٠، ٦٢،٥٢ ابن التيتي ( الصاحب شمس الدين عمد بن العماحب شرف الدين): ۲۲۷،۹۱۰،۷۱۷ مرف الدين ابن تيمية (شيخ الإسلام تق الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن عد ... الحراتي الحنيل): ٣٩٦، ٣٧٧، \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ابن تيمية (عبد الحليم): ٤٦٣ ابن تيمية الحراني (مجد الدين أبو البركات): ٣٩٥ ابن تيمية الحراني (فخر الدين) : ٦٠٩ ابن ثعلب الجعفري (الشريف) : ١٣٠ ، ١٣٠ ، 371 3 771 3 771

ان تعلب (الشريف) : ۲۷۲

ابن جميم الطبيب اليهودي ، كاتب قراقوش: ٨٨١

ابن الجاكى (علاء الدين) : ١٦٦ ، ٥٥٥ ابن جبريل (زين الدين عبد الله) : ٦٧٤

ان الجحيش (أبو بكر) : ٤٩٦،٤٦٠

ابن باخل (عماد الدين أحد) : ٧٢٢ ائن البارزي (شمس الدين أبو الطاهم الجهني): ٧٢٧ ائ ياقا: ٧٨٧ ابن برى (عبد الله أبو محمد بن أبي الوحش بن برسى ابن عبد الجبيار النحوى): ١٣٩،١١٣،٩٢، 131 3 F17 3 A 6 Y ابن البخاري (المسند فخر الدين القدسي السعدي): ائن بصاقة (رشيد الدين) : ٦٨٩ ابن بصاقة (أبو الفتح نصر الله الكناني ) ٢٢٦، ابن بصاقة (فخر القضاة نجم الدين): ٢٨٣ ابن بلنكرى (انظر أرسلان خاص بك) ابن بنت أبي سعيد الفاضي (فخر الدين عبمان) : ٩٧١ ابن بنت الأعن (تاج الدين أني عد عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم ... العلامي الشافعي ) : . £ £ A . £ \ Y | c £ . 0 . £ . £ . £ . . (0.) ( 270 , 204 , 20 + , 229 0.03 X703 V003 / F03 YF03 ان بنت الأعن (القاضي تن الدين بن خلف بن بدر العلامي): ٧٥٢ ، ٦٨٧ ، ٢٣٧ ، « YA » « Y » » « Y £ « Y £ Y « Y £ N ( A · T ( V9 A ( VA) ( VYT ( VV) AY1 . AY . . A1Y . A1Y ابن بنت الأعن (الفاضي صدر الدين عمر بن تاج الدين أني على): ٥٠٠ ، ١٨٢ ، ١٨٢ ان بنت الأعن (علاء الدين أحمد بن تاج الدين أبي 9.8 ( VEO : (25 ابن بنت الأعن ( فخر الدين أبو الفوارس بن أبي السعادات): ۲۲٥ ابن بنت العراقي (علم الدبن) : ٧٨١ ، ٧٨٠ ابن بنيان (شرف الدين أبوالرفيع سايان ... الإربلي الحلي): ٧٣٨ اتن البو اب (الخطاط): ٤٠، ٨٠٧ ابن بليان الناصري (الحافظ علاء الدين) : ٧٣٠ ابن بندار التفليسي (القاضي كال الدين عمر): ٢٩٩

ائن بهرام الشافعي (شمس الدين محمد): ٧٣

عبد العزيز ، وعماد الدين عمر ، وفخر الدين يوسف ، وكال الدين أحمــد ، ومجير الدين ، ومعين الدين حسن ) ابن حنا (انظر أبو القاسم من حنا) ابن حنا (انظر بهاء الدين و تاج الدين ، ومحبي الدين) ان الخشاب (انظر مجد الدين عيسي) ابن خلمكان (انظر شمس الدين) ابن خلكان (انظر نجم الدين) ابن خطيب بيت الآبار (انظر علم الدين داود) ابن دانشمند (انظر ذو النون) ان الدجاحية (ساء الدين): ٢١١ ائن درياس (الأمير بدر الدين) : ٦٨٣ این دریاس (صدر الدین): ۱۲۱، ۱٤۲، ۱۷۰، ابن الدرجي المسند (برهان الدين) : ٧١١ ابن دقيق العيد (قاضي الفضاة تقي الدين عهد بن مجد الدين على ... القشيري المنفاوطي) : ٧٠٠ 6940 6914 6 A9A 6 AEA 6 ATY 984 6984 6949 6947

اين رحال (الأمنير بدر الدين): ٥٤٤ ابن رخين الشافعي (تتي الدين): ٢٢٥ ، ٧٤٢، ابن رزين الشافعي (تتي الدين): ٧٧٤ ، ٧٧٤ ، ٧٧٤ ، ٧٧٤ ابن رزين (القاضي صدر الدين عبد البر): ٧٧٤ ابن رسول (الملك الأشرف مؤيد الدين عمر): ١٧٠ ، ٧٠٨ ابن رسول (الملك المظفر يوسف بن عمر): ٢٦٤ ،

ابن الدوادار (جلال الدين) : ٩ ٤ ه

ابن الدوادار (جمال الدين يشكر) : ٤٠٥

ابن رافع (انظر شمس الدين محمد بن إبراهم ...)

۱۰۰ (۱۰۹ مر ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۰۰ ابن رسول (الملك المظفر مجد بن المنصور عمر) : ۱۰۰ ، ۱۰۰ ابن رسول (الملك المؤيد هزبر الدين داود) : ۱۰۸ ابن رسول (الملك المؤيد هزبر الدين داود) : ۱۰۸ ابن الرضى (صارم الدين) : ۱۰۸ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ابن رضوان الحسيني (الشريف شرف الدين) : ۱۰۹ ابن رشيد (تق الدين أبو العباس عجد) : ۱۰۸ ابن الرشيد (الموفق أحمد ... أبي حليقة) : ۲۲۲ ابن رشيق (زين الدين) : ۲۲۲

۱۰۹ ، ۶۰۷ ابن الجوزی » رسبٌ ط (شمس الدین أبوالمظفر یوسف ابن قیز وغلو ) : ۲۱۹ ، ۲۳۳ ، ۲۹۸ ،

ابن الجوزى الصاحب (محيي الدين أبو المظفر يوسف ابن جال الدين عبد الرحمن البغدادى الحنبلي ، محتسب بغداد ): ٢١٧ ، ٢٤٧ ، ٣٥٧ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠

ابن الحياب القاضى (شرف الدين أبو المسكارم الحسن ابن عبد الله بن عبد الرحمن): ١٣٩١

ابن الحجاب والى مصر : ٨٤٢

ابن حجی (شهاب الدین أحمد) : ۲۰۰ ، ۸۰ ،

ابن حديثة ( الأمير شمس الدين محمد بن أبي بكر بن على ... بن غضية بن فضـــل بن ربيعة أمير آل على) : ٥ ٨٧

ابن حشيش (انظر هبة الله بن أبي الزهر)

ابن حماد (أنظر شرف الدين أبو العباس)

ابن حمامة (انظر ابن مرين)

ابن حمویه (انظر صدر الدین بن حمویه ، وأولاده وأحفاده شرف الدین أبو بکر ، وشرف الدین

ابن رشيق الفقيه (علم الدين بن عبد الله): ٩٤٩ ابن رشيق المالكي (نظام الدين): ٧٤٨ ابن رفاعة (عامل خراج مصر): ٧٤٨ ابن الرفعة (نجم الدين أحمد بن عجد): ٧٩٨

ابن رفيع الأبرهوق (مسند العصر شهاب الدين أحمد): ٩٢٤

ابن رواحة (أبو الحسن ... الأنصارى الحموى): ٧٣٩

ابن رواج (انظر رشيد الدين أبو مجد)

ابن زبلاق (محي الدين أبو العزيوسف . . . الهاشمي الموصلي) : ٤٧٦

ابن الزبير (الصاحب زين الدين يعقوب): ٢٣٧ ، ٤٠٤ ،

ابن زريق البغدادي (القسم الأول ، صفحة ز)

ابن الزكى (بهاء الدين أبو الفضل يوسف ... الأموى الشافعي قاضيدمشق): ٧٣٣،٧١٥

ابن الزكى (القاضى محي الدين أبو الفضل يحي ... القرشى الأموى الشافمي ) : ٩٧، ٨١،

ابن الزملكاني الأنصاري (علاء الدين بن نبهان): ٧٧٧

ابن زيدون (أبو الوليد) : ٢٤٦

ابن سابور (انظر عز الدين أبو العباس أحمد)

ابن الماربار (انظر حسن بن الساربار)

ابن الساكن (شمس الدين أبو عبد الله محمد ... الطوسي المشهدي) : ۸۱۱

ابن سام (الملك غياث الدين محمد بن بهاء الدين ... ملك الغورية) : ١٤٤، ١٤٥

ابن سام (معز الدين) : ١٤٤

ابن ساويرس البطريق: ١٨٤

ابن سباع الفزاري (تاج الدين) : ٧٧٦

ابن سباع الفزاری (شرف الدین) : ۱۸۸ ان سمعین : ۹۸۸

ابن سبكتكين (انظر خسرو شاه)

ابن سبكتكين (انظر عين الدولة)

ابن السديد (انظر نجم الدين إبراهيم)

ابن سعادة الخويي (شهاب الدبن) : ٧٤٧

ابن سعيد الدولة ( تاج الدين مستوفى الدولة ) :

ابن سمید الدمیری الدیرینی (عز الدین) : ۲۵۹ ء ۷۳۰

ابن السفت : ۱۷۲

ابن السكرى ( عماد الدين على بن عبــد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العلي) : ٩٢٧ ، ٩١٥

> ابن السكرى ( فخر الدين) : ٣٠٧ ابن الشكرى ( انظر محمود )

ابن سكينة (ضياء الدين عبد الوهاب) : ١٠١ ابن السلار : ٨٨

ابن سلامة (أبو القاسم شرف الدين عبد الرحن):

ابن سلامة (أبو فارس عبد العزيز المنوفي): ٥٠٧

ابن سلامة (بهاء الدين أبو الحسن الجميزي الشافعي):

ابن سلامة العابد (مهاء الدين): ٤٢٤

ابن سلامة قاضي الإسكندرية (عبد الرحمن): ١٦٧

ابن سلامة (كال الدين ) : ٦٨٩

ابن سلامة (الصاحب محيي الدين) : ١١٧ ابن السلة : ٢٠

ابن السلعوس (شمس الدين) : ٧٤٥ ، ٧٥٧ ،

A • £ 6 V9 A

ابن سلمان بن فتيان (كال الدين أحمد) : ٩٤٥

ابن سناء الملك (فتح الدين) : ١٣٩ ، ١٣٩

ابن سنقر الدينسرى: ٢٩٢

ابن السنهوری ( تاج الدین ) : ۲۲۷ ، ۷٤۱ ،

ابن سنى الدولة (شمس الدين أبوالبركات يحيى الشافعي قاضي قضاة دمشق) : ٢٧٣

ابن سنى الدولة (صدر الدين التغلبي قاضى القضاة بدمشق): ٢٤١، ٢٤، ٢٣٩،

ابن سنى الدولة (نجم الدين أبو بكر ) : ٣٩١، ٧٠٤، ٩٧٠ ، ٩٧٨ ، ٧٠٤

ابن سوردین النصرانی (أبو المنصور) : ۲٤٦

ابن المهذب) : ۷۲۸ ابن شهاب الدین قاضی العسکر (شمس الدین محمد الحسین) : ۸۱۷

ابن شهرى (مظهر الدين وشاح) : ١٢٠ ابن شيث (الأمير كمال الدين) : ٤٨٥ ، ٧١٠ ،

ابن شيحة (الشريف بدرالدين مالك بن منيف ...) :

ابن شبيخ الشيوخ (انظر ابن حمويه) ابن شبيخ السلامية بدمشق (ضياء الدين أحمد) : ۲٤

ابن الشيخى (ناصر الدين محمد) : ۸۹۸، ۸۷٤ ، ۹۸۹، ۹۰۲ ، ۹۰۲ ، ۹۳۹، ۹۰۲ ، ۹۰۲ ، ۹۰۲ ، ۹۰۳

ابن الشيرازی (تاج الدين) : ۲۹۹ ، ۹۰۱ ابن الشيرجی (الصاحب فخر الدين) : ۸۸۹

ابن الصابوني ( الحافظ شمس الدين أبو عامد ) :

ابن الصابونى (شهاب الدين أبو المعالى بن الحافظ شمس الدين) : ٧٨٧

ابن الصاحب (وزیر ماردین) : ۷۱۷

ابن الصارم صاحب تبنين (شرف الدين): ٣٠٩ ابن الصارم (ناصر الدين محمد): ٨٨٩

ابن صاعد الفائزى ( الأسعد شرف الدين هبة الله ... الفائزى): ٢ ٠٤ ، ٣٧٠ ، ٢٠٤

ابن الصائغ ( قاضي القضاة عن الدين ) : ٦٤٦، ٢٧٧، ١٩٥٠

ابن صبرة (فتح الدين عمر بن عمد): ۸۲۹، ۸۲۹ ابن صدقة (انظر الأسعد بن صدقة النصراني) ابن صدقة (انظر ابن عين الدولة)

ابن صصرى (أمين الدين سالم بن هبة الله التغلبي):

ابن صصری (جمال الدین إبراهیم): ۷۷۰، ۲۷۸، ۲۷۸،

ابن صصری (عماد الدین النغلبی) : ۲۰۶ ابن صصری (نجم الدین أحمد) : ۲۰۹، ۹۲۹ ابن صغیر الفیسرانی (انظر موفق الدین) ابن سوروس بطريق اليعاقبة ( أبو الماجد بن أبي غالب ، حنا السادس) : ١٨٣

ابن سوید (نصیر الدین) : ۷۳۹

ابن سيد الناس (فتح الدين) : ٩٢٥

ابن السيرجى (انظر نجم الدين) ابن سينا : ١٤٥

ابن شاس (القاضي تني الدين أبو الحسن علي):

ابن شاور والى الرملة (الأميرغرس الدين) : ٦١٢، ٧١٠ ، ٦٩٩ ، ٦٧٠

ابن شداد (القاضي بهاء الدين) : ۱۲۰، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ،

ابن شداد (عز الدين ... وكيل الملك السعيد محمد ابن الظاهر بيبرس): ٢١٣، ٦٤٧ ، ٢١٣٠

ابن الشعار (أمين الدين مرتفع) : ٢١٢

أبن الشعراني (نجم الدين حسن) : ٨٦٥

ابن شقير المفريي (تاج الدين أبو المسكارم): ٩٧٥

ابن شكر (تاجالدين يوسف بن الصاحب صفى الدين):

ابن شكر ( الوزير الصاحب صفى الدين عبدالله بن على ... الدميرى المالكي ): ١٦٤،٨٨ ، ١٦٤،

POT : - FT : VPV

ابن شكر (عن الدين محمد بن صني الدين) : ٢٢٠

ابن شكر (علم الدين أبوالعباس أحمد بن يوسف ...

الشهير بابن الصاحب صنى الدين ...) :

ابن شكر (القاضى الأعن فحر الدين مقدام): ١٦٤،

ابن شكر (قاضي القضاة كال الدين): ٢٩٨

ابن شكر ( فاضى القضاة نفيس الدين ) : ٦٥٧ ،

٧٠٤

ابن الشلام (فخر الدين) : ٣١٣

ابن شمويل الطبيب (أبو المحسن بن الموفق بن النجم

ابن صفر (ضياء الدين أبو محمد جعفر المحلي) : ٣٩٧

ابن الصقلي ( عز الدين بن نصر الحراني المسند ) : ٧٣٨

ابن صلايا قائد الأكراد: ١٠٠

ابن صلغای (الأمير سيف الدين حمدان): ٧٤٧، ٨٧٨

ابن الصيرفي (المحدث شرف الدين أبو على الحسن ... اللخمي): ٨٠٤

ابن الصيرفي (شرف الدين أبو محمد بن الحسن ... اللخمي عرف بابن الصيرفي) : ٩٠٦

ابن صيرم (جال الدين) : ١١٨

ابن صيرم (ناصر الدين): ٧٤

ابن ضامن الضبع (الشاعر): ٧٦٧

ابن طارق النحاس (شهاب الدين يوسف الأسدى الحلي): ٨٨٢

ابن الطرابلسي (عماد الدين): ٦٤٣

ابن الطرائق (برهان الدين) : ٦٨٧

ابن طرخان ( عز الدين أبو إسحاق إبراهيم ) :

ابن الطودي (سيف الدين يوسف) : ٣٥٦

ابن الطوري (نور الدين على) : ٦٧٧

ابن عبادة (شهاب الدين أحمد): ه ه ٩ ، ١٠٤١ ابن عبد القوى: ٤ ه

ابن عبد الحق (السلطان أبو يوسف): ٦٢٠

ابن عبد الحق ( قاضى القضاة صدر الدين سلمان الحنفي) : ١٨١٠

ابن عبد السلام (انظر عز الدين أبو محمد عبد العزيز)

ابن عبد الظاهر (فتح الدين) ٩٨٥ ، ١٨١

ابن عبد الظاهر (علاء الدين على بن محبي الدين) : ١ عبد الظاهر (علاء الدين على بن محبي الدين) :

1.44 (1.42 (44 (4.6) 44)

ابن عبد الظاهر (محيي الدين) : ٤٩٧، ٤٩٧،

710,140,717,777,7AF,

۱۸۶ ، ۲۲۷ ، ۷۸۷ ، ۷۹۷ این عبد کان (انظر این مودود)

ابن عبد المحسن (شيخ الشيوخ شرف الدين أبو محمد الأنصاري): ٢٣٠

ابن عبد المؤمن سلطان المغرب (السيد أبو يعقوب يوسف): ١٦٤، ٩٩، ٥٦

ابن عبد الواحد (الأمير أبو حفص عمر بن يحي) : ٧٢٧

ابن عبيد الله (صدر الدين أحمد) : ٩٠٠

ابن عثمان الأعور (الأشرف): ١٦٧

ابن عثمان (ناظر الدواوين) : ۸۸ ابن العجمي (شهاب الدين) ۲۰۹

ابن العجمي (صدر الدين بن كال الدين أحمد):

ابن العجمى (عون الدين أبوالمظفر الحلبي) : ١٣٠،

ابن العجمية (الفاضي جمال الدين): ٧٠٥

ابن عدلان (عفيف الدين أبو الحسن على الموصلي النحوي) : ٦٤٨ ، ٥٧٢

ابن عز الدين الحنبلي : ٧٧١

ابن عساكر (أمين الدين الدمشقي): ٧٤٦

ابن العطار (كال الدين أبو الفتح بن سليان ) :

ابن علان (جمال الدين الأنصاري) : ٦١٤

ابن عدنان (الشريف زين الدين) : ٩٠٠،٨٨٩

ابن العديم (الصاحب كال الدين): ٢٩٨، ٢٧٢،

ابن العديم (الصدر مجد الدين بن كال الدين):

70167896711460606

ابن العديم (الصاحب محيي الدين أبو جرادة العقبلي):

ابن عربى (سعد الدين بن محيي الدين) : ١٣ ٤ ابن عربى (انظر محي الدين محمد)

ابن عزاز (سيف الدين عطا الله) : ٢٠

ابن عن الفضاة (انظر فخر الدين بن عبد الواحد) ابن عصرون الفاضي (انظر محيي الدين محمد)

ابن عضد الدولة (بهاء الدولة أبو نصر خرَّ ه فيروز):

ابن عضد الدولة (بدر الدين أبو على بن هود) :

ابن عطاء (قاضى الفضاة شمس الدين الحنفي): ٢١٥ ، ٢١٨ ابن عطاء الأذرعي (شمس الدين): ٦١٨ ، ٦١٨ ،

ابن عطاء الأذرعي (شهاب الدين أحمد) : ١١٨

ابن قدامة (نجم الدين أحمد) : ٧٥١ ابن قدس (ناج الدين محمد بن أحمد ... الأرمنتي): ابن القدوة (القاضي مجد الدين عبد الحيد بن عمر):

ان قرا أرسلان : ٨٤ ابن قراجا (الحافظ شمس الدين أبوالحجاج يوسف...

> ات عبد الله الدمشق : ٣٨١ ابن الفرطي (تاج الدين) : ٣٦٥

ابن قرمان (أمير التركان): ٨٧٦

ابن قرمان (الأمير حسام الدين أوليا): ٩٤٧

ابن قرمان (الأمير مبارز الدين أوليا) : ٨٤١،

ابن قرمان (محمد) : ۳۰۰

این قرمان (مملوك) : ١٥٤

ابن قرمجاء (الأمير بدر الدين محمد): ٢٦٤

ابن قرناس (شرف الدين الخزاعي) : ١٠١

ابن قرناص (مخلص الدين الجموى): ٢٠٩

ابن قريش كاتب الإنشاء (شرف الدين إبراهيم):

ابن قریش کاتب الدرج (شمس الدین) : ٦٩٦

ابن قريش (القاضي المرتضى عبد الرحمن) : ٨٥،

ان قزل (انظر سيف الدين على) ان القطب (انظر ابن المقنشع)

ابن القسطلاني (انظر قطب الدين التوزري)

ابن القفطي (انظر مؤيد الدين)

ابن القلانسي (عز الدين حزة) : ٧٣٩ ، ٨٢٨ ،

3 F A . ) 6 P A . . . P . 1 . P .

ابن القلانسي التميمي (مؤيد الدين): ٦١٣ ابن الفياح (زين الدين ، وشمس الدين محمد) : ٧٠٠

ابن قلج (الأمير سيف الدين): ٢٦١

ابن قيرة التميمي (أبو القاسم يحبي) : ٣٨٠

ابن قوام (الشيخ أبو بكر ... بن على بن قوام البالسي الصالحي): ٤٤٢

ابن القومصية : ٦٨

ابن القيسراني (انظر فتح الدين أبو محمد عبد الله)

ابن القيسراني (انظر موفق الدين)

ابن العفيف (الأديب شمس الدين محمد ... العامدي التامساني): ٥٧

ابن العفيف (أبو الحسن): ٦٢٥

ابن العلقمي (انظر مؤيد الدين)

ابن العاد (الحافظ وحيه الدين ...الهمذاني): ٦١٩

ابن عوف: ۱۹۱ ، ۱۶٤ ، ۱۹۱

ابن عين الدولة (انظر محى الدين بن صدقة)

ابن العنّام - الغنام ؟ - (أمين الملك عبد الله):

ابن غزال (أمين الدولة أبو الحسن) : ٣٧٧،٣٧٦ ابن الفارقي (زين الدين عبد الله ... الشافعي) :

ابن فتوح (انظر رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب) ابن فرج (القاضي شرف الدين إبراهيم) : ٧٠٤

ابن الفرقوى : ٥٠٧

ابن فلاح السكندري (برهان الدين): ٩٤٥

ابن الفقيه (القاضي تق الدين ... المالكي): ٧٠٤

ابن فضل الله (بدر الدين محمد) : ١٩٥

ابن فضل الله العمري كاتب السر (شرف الدين عبد الوهاب) : ١٨٦ ، ١٨٨

ابن فضل الله العمري (محى الدين): ٢٤٦

ابن فضيل (مخلص الدين ... الغسّاني) : ٤٤١

ابن فضيل (يحي بن المبارك) : ٤٤٢

ابن الفاضي (قاضي المالك مجد الدين): ٢١٦

ابن قاضي توقات (حلال الدين) : ٩٥

ابن قاضي شهية (كمال الدين): ٨٩٤

ان قاضي صلخت : ١٩٤

ابن قاضي نابلس (انظر نجم الدين محمد)

ابن القباقيي (مجد الدين بوسف) : ٩٢٧

ان قتادة (أبو سعد على) : ٣٣٣، ٥٥٥، ٣٨٩،

ابن قتادة (أبو موسى عيسي) : ٢٠٦

ابن قتادة (إدريس بن على) : ٣٨٩ ، ٨٨ ٥

ابن قتادة (الشريف حسن) : ٢١٣

ابن قدامة (شرف الدين حسن بن عبد الله المقدسي):

117 C 117 C Y 0 1

ابن قدامة (شمس الدين بن عمر): ٢٤٥

ابن قدامة (شمس الدين بن مقدام) : ٧٢٠

ابن مرين (محمد بن عبد الحق بن محيو ...) : ٣٢٠ ابن مزروع البصري (عفيف الدين): ٨٣١ ابن مزهر (شرف الدين): ١١٥ ابن مسکو به: ۲٤

ابن المسلم (أبو الحسن على بن إبراهيم) : ١١٣،

ابن المسيب (الأمير أحمد): ٥٥٥

ابن المسيب (محمد بن أحمد) : ٣٣٢ ، ٣٣٣

ابن المشطوب: ١٤١ ء ١٩٧

ابن مطروح (جمال الدين): ٢٩١،٢٩٠،٢٩١، 

777 : 937 : 777 : 777

ابن المظيّى: ٤٥

ابن معضاد (شهاب الدين أحمد الجميري): ٩٤٦

ابن معضاد (علاء الدين على الجعبري): ٥٠٥

ابن معين الدين (سعد الدين بن مسعود) : ٩٠ ابن المفيزل (بدر الدين العبدي الحموي): ٧٧٧

ابن المغيزل (نجم الدين) : ٥٥٠

ابن المقدسي ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن ) :

VE1 : YT1 : YT0 ابن المقدّم (شمس الدين) : ٥٥

ابن المقدم (عز الدين): ٢٢٨ ، ٣٢٨

ابن المقفع : ٢٤٦

ابن مقلة (أبو على محمد بن على) : ٢٧ ، ٢٦

ابن مقلد (عز الدين أبو المفاخر) : ٩٩٦، ٩٧٨،

ابن المقنشم (الفاضي عماد الدين أبو القاسم بن إبراهيم ابن هية الله ... المعروف بابن القطب قاضي عاة ) : 317 ، 307 ، 177 ، 777 ،

ابن علمكان (شرف الدين) : ٦٩٦

ابن مكتوم البعلبكي (شمس الدين أبو عبد الله):

ان المكرم (جمال الدين محد ... ين أحمد الأنصاري) : ١٠٨

ابن مكي (انظر جمال الدين أبو القاسم)

ابن مكي المارديني ( مجد الدين إسماعيل ) : ٧١٧ ، V09 6 VT .

ان كاكومه (علاء الدين): ٣١

ابن كامل الداعى: ٣٥ ، ١٥

ابن كرام السجستاني : ١٤٤، ١٤٥ ان کرسون: ۲۹۶

ابن كسيرات (مجد الدين إسماعيل الموصلي) : ٧١٠،

117 . 11 . 11 V

ابن الـكعكي (تاج الدين) : ١٦٦

ان الكلي: ٢٣

ابن كمال الشهرزوري (انظر محي الدين أبو حامد) ابن الكندى (علاء الدين بن مظفر الدين):

ابن كوجبا (سعد بن سعد الدين) : ١٨٠ ابن لاون (انظر ليون الأول ملك الأرمن)

ابن لقلق (انظر البطرك داود بن يوحنا)

ابن لقيان (فخر الدين إبراهيم) : ٣٥٦ ، ٣٥٤ ،

717 101 111

ابن اللمطي (الأمير المسكرم) : ١٧١

ابن ماحد (تق الدين الجعبري): ٧٤٦

ابن ماحد (الزاهد تق الدين محمد السروجي) : ٨٠٤

ابن مجير السعدي (أبوشجاع مجير الدين شاور): ٤٠ ابن محلي : ٢٤٥

ابن محمود الشافعي ( انظر أبو القاسم عبـــد الرحمن این خلف )

ابن المبارك (كال الدين أبو الحسن بن محد الدمشق):

ان مختار (أبو محمد مختار بن قاضي دارا) : ١٦٤ ابن المخلص (نفيس الدين أبو البركات محد): ٩٦،

ابن مخلوف (القاضي زبن الدين على المالكي):

< 477 6 470 6 4 · V 6 ATT 6 VTT

900 6901

ان مدير (أحمد بن محد): ٨٤٧ ، ٨٥٨

ابن مراحل (علاء الدين): ٩٥٦ ابن المرحل (القاضي صدر الدين محد بن زين الدين

المعروف بابن المرحل): ٨١١، ٢٥٩، 1 . 2 . 6 4 0 4

ابن مرزوق: ١٤٣

ابن مرين (عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حامة):

ابن ملاح أمير العراق (حسام الدين حسين): ١٢٠ ا

197 ( 170 ( 18)

ابن يماتي (الخطير مهذب): ٧٥

ابن مماتى (يوسف بن الأسعد) : ١٧٣

ابن ممدوح ( الشريف عز الدين أبو الفتوح نقيب الأشراف بحلب) : ٣٩٧

ابن المنجا (زين الدين أبو البركات المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا الثنوخي الدمشقي الحنبلي) : ٨١٧

ابن المنجا (صدر الدين أبو الفتح أسعد التنوخى) :

ابن المنجا (وجيه الدين) ٨٩٤

ابن المنذر (عماد الدين) : ٨٣٦

ابن منصور (شمس الدين الحرانی) : ٦٣٤

ابن منقذ (أسامة الشيزرى): ١٢٥

ابن منقذ (تاج الدولة ناصر الدين محمد الشيزرى) :

ابن منقذ (جمال الدين... الشيزرى): ٣٢٣ ابن منكرس (انظر سابق الدين)

ابن المنير (ناصر الدين أحد ... الجذامي الإسكندري

المالكي): ٥٠٠٣ المالكي

ابن منيف (انظر ابن شيحة)

ابن مهارش (خضر بن بدران ... العبادي): ٧٦ ٤

ابن المهلتيّ (وجيه الدين أبو محمد البهاسي) : ٧٣٣

ابن مودود بن عبدكان (أبو جعفر محمد بن أحمد) : ۲٤٦

ابن موسك الهذباني (الأمير أسد الدين سليان):

ابن موسك ( الأمير شرف الدين يوسف بن أبي الفوارس القيمري) : ٣٩٧

ان موسك (عماد الدين): ۲۰۸، ۲۰۸

ان الموصلي (الصدر جال الدين حسين) : ٤٠٥

ابن المولى ( نظام الدين أبو عبــد الله محمد الحلبي ) :

ابن موهوب (زين الدين أبو البركات الخطيب) :

ابن ميسر المصرى (عز الدين أحمد) : ٦٧١ ابن الميقاط (انظر نشء الحلافة)

ابن ميمون (انظر إبرنس)

ابن ميمون القداح (عبد الله الأهوازي) : ٧٧٧

ابن النابلسي (شرف الدين أبوطالب بن علاء الدين): ٧١٧ ، ٧١٧

ابن الناقد (انظر نصير الدين أبو الأزهر)

ابن نانا (أبو الحسن بن على) : ٣٣

ابن نبأتة (جلال الدين) : ٢٤٦

ابن نبهان ( كال الدين بن خلف الأنصارى الزملكاني): ٣٨٩

ابن النحاس (بهاء الدين بن أبي نصر الحلبي النحوى):

ابن النحاس ( محيي الدين محمـــد ناظر الحزالة ) :

١ النحال (صنيعة الملك أبو سعيد بن أبى اليمين) :

ابن نشوان (رشید الدین أبو محمد) : ۳۸۲

ابن نصر (محمد بن غالب بن يوسف) : ٢٤٣

ابن نصر (نجیب الدین أبو الفرج الحرانی): ٦١٣ ابن النصيري: ٣١٢

ان النصييني (تاج الدين): ٧٤١

ابن النصيبيني (كال الدين أبو عباس الحلبي): ٧٨٧

ابن النمان (أبو عبد الله مجد بن موسى التلمـــانى) : ۷۲۷

ابن نعمة (زين الدين المقدسي) : ١٩٥

ابن نعمة (شرف الدين أبو العباس بن حماد المقدسي):

ابن نعمة (شهاب الدين أحمد المقرى الفقيه الحنبلي):

ابن النقيب الكنانى (ناصر الدين أبو محمد الحسن ابن شاور بن طرخان الكنانى): ٧٤٦

ابن نهار (جمال الدين المهمندار الصالحي) : ٥٢١ ، ٤٤ ، ٥٢١ ،

ابن هبة الله (شمس الدين إبراهيم البارزى): ٣٩٤ ابن هبة الله بن عطاء البصراوى (صدر الدين إبراهيم): ٨٥٠٠

أبو الإصبع (زكى الدين الفقيه الشافعي): ١٠١ أبو بكر (أخو الأمير زامل من على): ٣٦٥ الأبو بكرى (الأمير): ٩٤٠ أبو مكر الصديق: ٢٤٥ ، ٢٤ أبو بكر من ياقوت: ٢٦ أبو الثناء الصرخدي (تاج الدين) : ٢٢٤ أبو حعفر المنصور (الحليقة العباسي): ١٥ أبو الحارث أرســـلان البساسيري : ٢٠ ، ٢١ ، 779 : 77 : 7. أبو الحسن على: ٣٢٩ أبو الحسن على بن بويه (ركن الدولة): ٢٥ أبو الحسن على بن يحيى الـكانب (القاضي): ١٠٦ أبو الحسن على ن مهدى (يقال له عبد الني): ٢٥ أبو الحسن السخاوي : ١٨٨ أبو الحسن النجار: ٤٦٠ أبو الحسين أحمد (معز الدولة): ٢٥ أبو الحسين أحمد من الناصر للحق الزيدي الأطروش: أبو الحجاج مرداويج بن زيار الجيلي الديامي : ٢٤ أبو الحجاج الأخضري (الشيخ): ٩٥٧ أبو حفص (قاضي القضاة صدر الدين): ٧٠٤ أبو حنيفة (الإمام): ٢٢٤ أنو الخطاب تن دحية : ٢٥٨ أبو خرص (انظر علم الدين سنجر الحموي) أبو داود مسلم السلمي : ٧٢٥ أبو دبوس (انظر الواثق أبو العلاء) أبو الربيع سلمان على بن عبد الله التلمساني العامدي (العقيف): ٧٧٧ أبو الربيع سليان المستكفى بالله بن الحاكم بأص الله العباسي: ٩٢٩، ٩٢٠ أبو زكريا الواثق يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص: 717,000,075,375 أبو زيد عيد الرحمن بن عبد الواحد: ٣٥٥،٢١٢

أبو السعود (الشيخ): ٧٤٥

المقدسي الشافعي): ٢٢٥

أبو شامة (شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن ...

أبو شامة (الأمير): ٤٥٧

ائن همة الله الشرازي (علاء الدين): ٧١٨ ابن هبة الله الشيرازي (عماد الدين بن الفضل): ان هلال الصاني (أبو إسحاق إبراهيم مؤلف كتاب التاجي): ٢٣ ابن هلال (أمين الدين) : ١٨٠٠ ٨٢٦ ائن هلال الدولة (الهيام): ١٧٦ ابن المام (الأسر): ١٠٥ ائن الواسطى (شمات الدين غازى) : ٣٥٩ ابن واصل قاضي حماة ( جمال الدين محمد بن سالم بن نصر الله ... الحموى ): ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، X01, T07, T1X, T10, TXV ابن وانودين ( أبو حفص عمر بن يحيي بن حمد ) : ابن وجه السبم (اللك) : ٣٢٣ ان وداعة (عز الدين عبد العزيز): ٧٧ ، ٤٨٠ ابن وهب الحنق (صدر الدين سلمان بن أبي العزيز): ابن وهيب : ١٣٨ ابن وهيب الأذرعي (قاضي القضاة صدر الدين أبو الفضل سلمان ... الأذرعي الحنف): ابن يغمور ( الأمير جمال الدين موسى ) : ٢٧٣ ، . 407 : 404 : 401 : 444 : 44. . TV7 . TVE . TTV . TTT . TOV VT - 1719 : 0 £ 1 : 0 TE : 0 1 . ابن يغمور (الأمير ناصر الدين إسهاعيل) : ٣٧٦، \*\*\* 6 \*\*\* ابن يوحنا (داود) : ١٨٤ ابن يعقوب ملك المغرب (أبو يعقوب بوسف): ابن عن (شمس الدين محد) : ٧٣٩ ابن يونس الموصلي (تاج الدين أبو القاسم) : ٢٠٤ ابن يونس (كال الدين موسى قاضي الموصل) : أبو إسحاق ( إبراهيم بن يحبي بن عبد الواحد ) :

أبو القاسم (القاضى صدر الدین): ٣٩٩ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن محمود الشافهى: ٨١٨ أبو كاليجار (صمصام الدولة): ٣٩ أبو كلنجار (أوأبو كاليجار الملك): ٣٩٦ أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى: قسم ١ صفحة د

أبو المحاسن بن الحسن عدى (زين الدين): ١٩١١ أبو محمد جعفر بن موسى الحسنى الهاشمى: ٢١٣ أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفس: ٢١٣ أبو المسك كافور الإخشيدى: ٣٢٩ أبو المنجا بن شعيا اليهودى: ١١٩ أبو المنجا بن شعيا اليهودى: ١١٩

> أبو نصر محمد ولى عهد صلاح الدين : ١٠١ أبو نكيه ملك سيلان : ٧١٣

أبو نمى بن قتادة (إدريس بن أبي سعد) : ٣٩٧، ٢٠١، ٢٠٤، ٩٧٧، ١٦٠٤، ٢٠٧، ٢٠٠، ٢٠٢،

> أبو عمى أمير مكة (الأمير نجم الدين): ٨٧٠ أبو عمى (على بن قتادة): ٩٢٤ ، ٩٢٩ أبو هارون عزيز الشريف: ١٧٥ أبو هم برة: ٣٣٣

أبو الهيجاء السمين (الأمير حسام الدين) : ١٠٧ ،

أبو الوليد بن زيدون: ٢٤٦ أبو يحيي عبد الحق أمير بني مرين: ٣٢٠ أبو اليسر (ثتى الدين التنوخي): ٦١٣ أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن على (ملك المغرب): ٨٦

أبو يعقوب يوسف بن يعقوب : ٧٣٣ أبو يعلى بن أمين الدولة (انظر محي الدين أبو يعلى) أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن أبى بكر ابن حمامة المريني : ٧٢٣

أتابك سعد صاحب شيراز : ٢٤٣ الأتراك : ١٥ ، ٢٩ ، ٢٩ أبو شجاع بویه : ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۰ أبو شجاع فنا خسرو (سلطان الدولة) : ۲۹ أبو الشيص الخزاعي : ۲۰

أبو طالب (محمد بن أيوب وزير الحليفة القائم): ٢٠ أبو الطاهر السلني: ١١٣

أبو الطاهم المحلى صاحب خطابة مصر : ١٨٥ أبو العباس أحمد (انظر الحاكم بأمر الله العباسي) أبو العباس أحمد نن المستعصر : ٤٠٩

أبو العباس الظاهري بن الظاهري الحلي الحنني: ٨٣ أبو العباس المرسى (الشيخ أحمد بن عمر الأنصاري...

المالكي الإسكندري) : ٧٣٨ أبو عبد الله محمد بن الحاكم بأمر الله العباسي ( انظر المستمسك بالله)

أبو عبد الله محمد داعى الإسلام فى الحبشة : ٩١٦ أبو عبسد الواحد بن أبى حفص ... بن ونودين الهنتاني : ٢١٢

أبو عبية : ٣٩١

أبو العز النقيب : ٤٦٠ ، ٤٩٦

أبو عزيز قتادة (الشريف) : ۲۰۳، ۲۰۳

أبو عصيدة (أبو عبد الله محمد بن يحي) : ٨١٠ أبو العلاء المعرى : ٣٣٣

أبو العلاء الواثق الموحدي : ٣٣٠

أبو على الصوفى : ٩٦ ٤

۱٤۸ میرانسر

أبو فارس المتوكل ملك مراكش : ٩١٠ أبو الفتوح بن أبى محمد جعفر : ١٦٣ أبو الفداء المؤرخ : ١٦٤، ٧٦٣، ٥٤٥ أبو الفداء (إسماعيل) : ٣٠٨

أُبُو فراس الخدائي: ١٨٩

أبو الفضائل أكرم النصراني المعروف باسم كريم الدين الكبر: ٩٤١

أبو الفضائل عبد الرحمن : ٤٠٩ أبو الفضل الفرشي : ٤٦٠، ٤٩٦

أبو القاسم من حنا : ٢٠٠

أبو القاسم أحمد بن الظاهر بن الناصر : ٤٤٨ ،

أرسلان البساسيري (انظر أبو الحارث) أرسلان (بهاء الدين بن بدر الدين بيليك : ٨٣٤، 109 6 187 أرسلان خاص بك من بلنكرى (الأمير): ٣٨ أرسلان من سلجوق: ٣١ : ٣٢ أرسلان شاه (الحافظ نور الدين) : ٢٣ أرسلان بن طغرل شاه: ٣٩ أرغون بن أبغا بن هولاكو : ٧١١ ، ٧١٤ ، 777 . 0 . 0 . 777 أرغون الدوادار (الأمر) ٨٣٣ أرغون (مملوك لاشين): ٥٣٥ ، ٨٣٦ أرغون الناصري الأمير سيف الدين أرغون الناصري): ١٠٥٠ أرقرق التترى: ١٠٥ الأرمن: ١٦١ : ١٨١ ، ١٨١ ، ١٥١ ، ١٥٥ . 9 £ 9 . A £ 1 . A £ + . A ¥ 9 . VA £ 1 - 4 1 6 1 - 1 1 6 1 - 4 6 1 - 5 (انظر أيضاً هيتوم ملك سيس) الأرموى (سراج الدين): ١٥٤ الأرموى (انظر شمس الدين أبو عبد الله) أرناط (الإبرنس أرنو صاحب الكرك Arnauld ATIATITE : (de Châtillon أروس الحسامي (سيف الدين): ٧٩٥ أروكت نوىن (Oroctou Noyon) أروكت نوى أروك خاتون أم إبلخان أولجايتو: ٩٢٨ أريد إفرنس (انظر ريد إفرنس) أريفا بوجا (Arigha Buga) أخ صغير لبركه خان : إزبك نائب بلاطنس: ٨٨٨ أزتيمور (رسول بركه خان) : ١٥٥ إزدم البواشق (ملوك الرشيدي الكبير): ٣٩٢ إزدم الحاج: ٦٩١ إزدم السيق (عز الدن): ٣٩٧، ٣٨٦، ٣٩٠ إز دس العلائي : ٢٥٧ ، ٢٧٢ إز دم المحترى (الأمير حسام الدين): ٩٢٧،٩١٦ الإزدمري (بدر الدين): ۱۱۰

الأتراك العثمانيون: ٤٠٨ الرناحور (أخو إبراهم الخليل عليه السلام): ٥٥٥ أتسر: ٣٣ أتسز (خوارزم شاه): ۳۷ أتناسيوس الثالث (البطرك): ٥٣٥ أثماسيوس بن القس أبي المسكارم (البطرك) : ٣٨٠ أجاى من هولاكو (Atchai) : ٦١٧ أحقرقا التترى: ١٠٥ أحمد أغا سلطان من هولاكو (انظر تكدار) أحمد أمين (الأستاذ) : ١٠، ٧٥٥ أحمد من مهادر من بينجار الرومي : ٦٢٥ أحمد من حجى (انظر ابن حجي) أحمد بن طولون: ٥٥ ، ١٤٨ ، ٣٠١ ، ٨٢٧ ، أحمد بن المنصور قلاون : ٥٥٥ ، ٥٨٨ ، ١٠٤٩ أحمد تكدار: (انظر تكدار) أحمد شاه (الأسر): ١٨٨ أحمد المصرى (الشيخ): ١٥٥ الإخشيديون (انظر الدولة الإخشيدية) إدريس بن راجح (الشريف): ٤٠٢، ٣٩٧) 7133710 الأدفونش: ٦٦٧ الإدفوي (موفق الدين محمد بن الحسين بن ثعلب) : ۸۵۱ ء وانظر این ثملب إدموند (أخو البرنس إدوارد ملك إنجلترة): ٩٢، إدوارد الأول ملك إنجلترة : ٩٢٠ الإربلي (أمين الدين أبو الحسن على بن عثمان): الإربلي (جال الدين الهذباني): ١٥١ الإربلي (شمس الدين بن خلكان البرمكي): ٧١١ أربوقا (رسول مركه خان): ١٥٥ الأرتقية (الملوك): ٢٤٩ أرجواش (بدر الدين) ۸۷۰ ، ۸۹۱ ، ۸۹۳ ، 1 . Y . A 1 0 أرجواش (جمال الدين): ٩٢٩ أردكين (ابنة الأمعر سيف الدين نوكيه): ٧١٧، 904691469.4 أرسطو: ١٤٥

۱۹۰۰ ، ۸۸۸ ، ۸٤۰ ، ۸۸۸ ، ۸۱۸ ، ۹۰۰ ، ۹۰۰ ، ۹۱۶ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ، ۹۱۶ ، ۹۳۱ ، ۹۱۶ ، ۹۲۱ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰

الأشاعرة (فرقة): ٨٨

الإشبيلي (شهاب الدين أحمد بن الفرج ... اللخمي): ٩٠٤

الأشرف أحمد بن القاضى الفاصل ( انظر القاضى الأشرف)

الأشرف خليل بن ييبرس: ٢٥٦

الأشرف خليــل بن قلاون : ٤٩٣ ، ١٩ ،

. YTE . YTY . YTI . YT. . YOA

\$ 4 4 5 5 4 4 - 4 4 / / I 4 / / · · · · / ·

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

. A . A . E . V97 . V90 . V9£

.

الأشرف قايتباي (السلطان) : ۲۸۲

الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل : ١٠٩،

. 411 . 410 . 415 . 414 . 41.

\$173 . 773 . 177 . 477 . 477 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 . 677 .

. YET . YET . YEL . YE . . YTV

140 CAVE CAV CAA CAA

الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك المسعود يوسف ابن الكامل بن العادل (إقسيس): ٧٣٧،

ابن السحامل بن العادل (إفسيس) : ١

الأشرف مظفر الدین موسی بن النصور بن إبراهیم ابن شیرکوه بن شادی (صاحب حمل) : ۲۲۵ ، ۳۲۳ ، ۳۷۳ ، ۳۷۳ ،

الإسبتارية: ٨٦، ٣٠، ٣٠، ١٦١، ١٦٤، ١٩٥٠،

Y P . 3 C P O 3 3 V P 3 O V P 3 O P P 3

إسحاق بن بدر الدين اؤلؤ: ٧٧٤

إحجاق الثانى (إمبراطور الدولة البيزنطية): ٩٨

الإسحاقية (طائفة من الكرّ امية): ١٤٤

أسد الدين جغريل : ٢٥٥

أسد الدين رميثة (ابن أبي نمي) : ٩٧٤

أسد الدين شيركوه: ١٠٠

أسد الدين محود (الأمير): ٤٦٧ الأسدية (انظر الأكراد الأسدية)

الأسعد إبراهيم النصراني : ٣٦٧ الأسعد إبراهيم النصراني : ٣٦٧

الأسعد (شرف الدين أبو سعيد هبة الله بن صاعد

الفائزي): ۲۸۱،۳۷۰ ، ۳۸۱

الأسعد بن حمدان (والى الشرقية) ١٧٠

الأسعد بن صدقة النصراني ( كاتب دار النفاح عصر): ١٨٤

الأسعد بن عاتى (انظر ابن عاتى)

الأسوردي (الخطيب أصيل الدين محمد بن إبراهيم بن

الإسعردي (نور الدين أبو بكر): ١٤

أسقف مدينة ونشستر : ٣٨٣

الإسكندر بن فيلبس اليونانى: ٩٨٦ ، ٩٩٦ ،

إسماعيل بن جعفر الصادق: ٧٧٧

إسماعيل بن شادى : ۲۷

إسماعيل بن شيخ الشيوخ: ٣١٩

إسماعيل التترى : ۸۹۰، ۸۹۱

الإساعيلية (طائفة ومذهب) : ٦٢٥٦، ٦٢٥، الإساعيلية (طائفة ومذهب) : ٣٦٠، ٣٠٠، ٢٠٧،

. O E W . E A V . E T Y . E . V . TAT

730 3 7 X 0 3 Y X 0 3 Y P 0 3 P P 0 3

a . .

الإسماعيلية الفرس: ٠٠٠

أسندور كرجي ( الأمير أسيف الدين ) : ٧٨٥ :

الأشرف موسى بن الناصر: ٣٩٤ الأشرف إينال: ٢٤٥

الأشرفية (طائفة من الماليك الأبوية) : ٢٩٩ ،

الأشعرية (فرقة) : ٧٢٨ الأشل (سيف الدين) : ٣٩٢

الأشكرى ملك الروم (إمبراطور الدولة البيزنطية):

6 290 6 24 6 24 1 6 44 6 144

010 ) VTO ) AA0 , V·T , 17F ,

الأشكرى أندرونيكوس باليولوجس Andronicus II) (Palaeologus) إمبراطور الدولة البيزنطية:

الأشكري تيودور الأول (Theodore Lascaris I):

الأشكرى تيو دورالثاني (Theodore Lascaris II):

الأشكرى حناالثاك (John III Ducas Vatatzes):

الأشكرى ميخائيل الشامن ﴿ Michael VIII ) ، ٤٧١، ٤٠٨، ١٧٩ ( Palaeologus ) ٧١٤، ٧٠٣، ١٤٥

أشلون ابنة الأمير سكناى بن قراجين (خوند، أم السلطان الناصر محمد بن قلاون) : ٧٠٩ ،

أصحمة ملك الحبشة (Ella Saham) : ٩١٦ أصيل الدين خواجا إمام (القاضى) : ٦٩ الأطروشي (انظر الحسن بن الحسن بن على ... الزيدي)

الإعزازى (شهاب الدين أحمد بن عبد الملك): ٢٦ و الإعزازى (الأمير فخر الدين) : ٨٤٧ الأعز سلامة العوريس (الفاضى) : ٣٥ = ٤٥ أعلمش السلاح دار (ناصر الدين) : ٧٠٤ أغراو الزيني : ٣٣٢

أغرلو العادلي (سيف الدين): ٩٣١، ٨١٧، ٩٣١، ٥٩٣١ ، أغرلو الشادمشق (مملوك كتبغا): ٨٠٨، ٨٠٩، ٨١٩،

إفتخار الدين ياقوت الجمالى : ٣٠٦ إفتخار الدين الطواشى : ٧٠٠ الإفراج (انظر الفراج)

إفرير كليام ديباجوك (انظر المقدم الجليل) إفرير كورات (انظر المرشان الأجل إفرير) أفضل الدين محمد الخونجي قاضي مصر: ٢٥٤ = أفصل الدين محمد الخونجي قاضي مصر : ٢٥٤ =

الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالي :

الأفضل أبى سعيد الكردى ﴿(انظر أيوب بن شــادى)

> الأفضل بن العزيز : ٩٢ الأفضل بن عوف الفقيه : ٢١٦

الأفضل عم المظفر صاحب حماة : ٧٦٣ الأفضل على بن صلاح الدبن : ٣٣ ، ٥ ٨ ، ٩ ٩ ،

2 1 1 7 6 1 1 6 1 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6

171 2771 2771 2271 2071 2

(\27 (\70 (\72 (\7) (\7) (\7) (\7) (\7) (\7)

70/300/370/3A0/3P0/3

17137713 9 1 1 3 7 9 1 3 7 9 1 3

الأفضل على بن المظفر محمود صاحب حماة : ٦١٤،

أقباش أمير الحبج العراقى: ٢٠٦

الأقباط: ۲۲، ۲۸۰، ۷۶۳، ۷۶۳، ۹۱۱، ۹۱، ۹۱۱، ۹۱۱، ۱۲۶ (وانظر النصاري)

لمِقتبار (الأمير سيف الدين الخوارزمي) : ١٢ ه أقجبا المنصوري (سيف الدين) : ٩١٩ ، ٩٠١

الأقرع (محمد بن سنقر): ٨٨٢ إقسيس (انظر الأشرف موسى بن الكامل) أقش الأشرقي (الأمير جمال الدين): ٧٦٨ 114 4 177 4 109 4 144 4 400

أقوش الغتمي (الأمير سيف الدين) : ٧٦٥

أقوش المسعودي (الأمير فارس الدين): ١٤٠

أقوش النجيبي (الأمير جال الدين): ٢٥٨، ٣٨،

10.6011607762A.

الأكاسرة : ملوك فارس : ١١

الأكراد: ١١٤، ٣٣،٤، ١٥،٥١،٤٠،

1 - 47 6 91

الأكراد الأسدية: ٨٠١، ١٠١٥ د ١١٦، ١١٤،

07/377/3 87/3 77/3 / 3/

الأكراد (الأمراء): ١٤١،١٢٦

الأكراد الأفضلية: ١٢٦

الأكر ادالأبوبيون: الفسم الأول صفحة و، ٩،٥٠١

الأكراد البشنوية: ٤

الأكراد (الجند): ۲۹۰

الأكراد الحيدة: ١٦١

الأكراد الشهرزورية: ١٠٠٠

الأكراد المختبة : ٨٦

الأكرّاد الكوسية: ٤١١

الأكراد اللورية: ١٨٢

الأكراد الماليك (انظر المالك الأكراد)

الأكراد الهكارية: ١٩٦

أكم موذقة (قائد أسطول غليالم ملك صقلية): ٥٦

البكي الساقي (الأمير فارس الدين) : ٢٥٣ ، ٨٤٩ ،

98069 ..

إلدكز العادلي: ١٦٧

الإلدكزي (سلطان): ١٥٤

ألدود (الأمير سيف الدين) : ٤١٨

ألطونيا (الأمير ركن الدين ... الهيجاوي) ، (انظر

الهيجاوي)

ألطون بغا (ألطونيا) : ١٧٥

ألطونها الفائزي (الأمير فخر الدين الحمصي): ٥٨٥،

771 6770

ألطنبغا رأس نوية: ٧٩٠

ألفونش: ٦٦٦، ٧٠٦

أقش الأفرم (الأمير جمال الدين): ٧٧٤، ٨٣١،

144 - 414 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 1

أقش الباخلي (جمال الدين) : ٦٧١

أقش البرلي (انظر شمس الدين أقش)

أقش الحمصي (الأمير جمال الدين): ٧٠٠

أقش السلاح دار الرومي : ۳۲ ه ، ۳۱۰

أقش الشهابي (الأمير): ٦٧٤

أقش الظاهمي (الأمير): ٦٢٥

أقش العجمي: ٣٧٢

أقش الفارسي (الأمير جمال الدين) : ٧٩٧،٧١٧

أقش القارى (جال الدين) : ٩٢٨

أفش قتال السبم (الأمير جال الدين): ٥ ٧ ٨ ٦ ، ٨ ٨ ،

98.6941

أقش كرجي الحاجب: ٨٨٨

أقش كرجى المطروحي (حاجب دمشق) : ٩٠٥

أقش المحمدي الصالحي (الأمير جال الدين): ٥٣٢،

090

أقش المصرف (الأمبر): ٣٧٠

أقش المغيثي: ٧٧٩

أقش الموصلي (الأمير جمال الدين) : ٢٧٢ ، ٧٢٥ ،

AY1 4 44 ...

أقش النجيبي (جمال الدين) : ٣١٦، ٣٤٥

أقش هيطلية (جمال الدين): ٦٧٢

أقطاى - أقطايا (الفارس): ۲۰۸، ۳۴۰

777 . 708 . 797 . 777 . 77.

أقطاى الجمدار: ٨٧٤

أقطاي المستعرب الجمدار: ٣٦٤

الأقوش (أخو الشيخ على الأويراتي): ٩:٧

أقوش الأفرم الدواداري المنصوري (الأمير جال الدين):

AYECAYT

أقوش الحسامي (الأمير جمال الدين): ٣٧٥

أقوش الرومي : ٥١٥ ، ٤٧٥ ، ٥٨٠ ، ٢٠٤ ،

٨٥٠

أقوش الـفيري (الأمير) : ٤٤٥

أقوش الشريفي أمير جاندار (الأمير جمال الدين) :

9176770

أقوش (شمسر الدنن) : ٦٤٣

أقوش الشمسي الحاجب (الأمير جمال الدين): ٧٩،

أمطفيه التترى: ١٠٥ الأموية) الأمويون (انظر الدولة الأموية) أمير نوروز وزير غازان: ١٠٥ أمير نوروز وزير غازان: ١٠٥ أمير الحالي الناسخ: ١٤٤ أمين الدولة أبو الحسن الساحري: ٣٧٨ أمين الدولة كال أبو الحسن الساحري: ٣٧٨ أمين الدين بن الرقاق: ٣٣٨ أمين الدين يوسف الرومى: ٣٢٦ أناق الحسامي (الأمير سيف الدين): ١٩٥ أناق الحسامي (الأمير سيف الدين): ١٩٥ أنبا سيوس (حنا السابع بطرك الأقباط): ١٩٠ أنبا كيرلس (انظر البطرك داود بن يوحنا بن المدلة المدلم والمدرا الدولة الدولة المدلم والمدرا الدولة المدلم والمدرا الدولة الدولة المدرا الدولة الدو

أندرونيكوس الثانى باليولوجس ، إمبراطور الدولة البيزنطية ، وتلقب بالدوقش (انظر الأشكري)

أنس الإصفهاني (الأمير بدر الدين): ٣٥٠ أنس (الأمير سيف الدين): ٤٤٧ أنسنت الرابع (البابا): ٣٢٧

أنس بن السلطان العادل وين الدين كتبغا: ٨٢٦ أنس بن الأمير شمس الدين كرتيه (االك المجاهد)

> أنس الجمدار (الأمير): ٩٣١ الأنصار (قبائل عربية): ٣٥٣

الأنصاري (القاضي حمال الدين محمد بن المكرم):

الأوحد بن الناصر داود صاحب السكرك: ٣٤٧،

الأوحد شادى بن الزاهد مجير الدين داود (الملك):

الأوحد نجم الدين أيوب بن العادل: ١٦٩،

4.4

الأوحد نجم الدين يوسف بن صلاح الدين بن العادل: ٨٨١

أود مقدم الداوية ( Odo I ) : ۹۸، ۹۹۰ أودو بوالشيان (Odo Po.lechien ) : ۹۸۰، أَلْفُو نَسَ (Aphonso of Seville) : ₹\$ • ، ₹ ₹ أَلْفُو نَسَ بُواتُو (Poitou) : ٣ ه ٣

ألكسيوس الثالث (الإمبراطور): ١٧٩

الألمان(أللمانية): ٣٢٨ ، ١٠٤ ، ٣٢٨ (وانظر أيضاً الأمن)

ألتطمش ابنـــة قلاون ، وتعرف باسم دار مختار الجوهـرى : ٥٠٥ ، ١٠٤٩

أُلغوى بن منكوتمر : ٧٧٦ أُلناق الساقي (سىفالدىن) : ٥ ٧ ٧

ألناق (قائد مغولي في جيوش تكدار أحمد سلطان):

ألوص التترى الأويراتي : ١٨٦، ٨٨٣، المراقي : ٨٨٣، ٨٨٣،

أم الظاهر صاحب عينتاب ، وهي بنت المنطان

العادل ، وأخت السلطان الكامل) : ٤٥٧ أم العادل سلاءش ابن الظاهم بيرس : ٨١٩

أم الناصر محمد (انظر أشاون)

الإمام السابع: ٧٧٧

الإمام الناصر (انظر الناصر الخليفة العباسي)

الأمجد بن صلاح الدين : ١١٦، ١٥٩

الأمجد بن الناصر داود: ۳۳۸ ، ۳٤٧ ، ۳۷۲

الأمجد بهرام شاه بن عن الدين فرخشاه بن نور الدولة شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بن شادى

(الملك) صاحب بعلبك : ١١٦ ، ١١٧ ،

070678.677767.7

الأمجد تقى الدين عباس بن العادل: ١٩١، ٢٧٦،

الأمجد حسن بن الناصر: ٣٧٢، ٣٧٨

الأمجد عمر بن قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي ان مودود : ٢٠٤

الأمجد مجد الدين حسن بن العادل: ١٩١

الأمحرى (ملك أمحرة بالحبشة) : ٩١٦

الأمحرية (لغة أمحرة): ٩١٦

أمراء الروم السلاجةة: ٦٢٦ أمراء زييد: ٥٠٦

الأمراء المالك: ٣٥٣

الأمن (= الألمان): ۲۸۹، ۹۸۸، ۹۹۰،

1 + + 5

أيبك ( السلطان الملك المعز ) : ٣٦١ ، ٢٣٧ ، 777 3 877 3 877 3 977 3 977 3 . TVV . TV7 . TV0 . TVE . TVT \* TA . . TAE . TAT . TA . . TY . C T S E C T S T C T S C T A A C T A Y , E . T , E - 1 , T 4 A , T 9 Y , T 9 7 . Y £ 9 . 77 " . 70 A . £ T Y . £ . A أبيك الأسمر الأشرفي (الأمير عز الدين) : ٢٢٦ ، 877 2 777 2 797 2 A73 2 773 2 0 V F 2 F V F 2 Y A F 3 Y A F 3 Y T V أيبك الأفرم الصالحي نائب الشام (الأمير عز الدين): P3V > Y 0 V > Y 0 V > Y 7 V > 0 A V > 1.75 . 77. . 7. 7 . 77. 37.1 أيبك البغدادي النصوري وزير الناصر محمد ( الأمير عز الدين) : ۱۸ و ، ۹۳۱ ، ۹۲۸ ، ۹۵۲ و ۹۵۲ أيبك الحلى (الأمير عز الدين): ٣٠٤ أيك الحوى (الأمير عز الدين): ٣٣٥ ، ٥٥٦ ، أيك الخازندار المنصوري (الأمر عز الدين): 1 V F 3 Y 1 V 3 P F V 3 Y A V 3 P + A B 174 3 0 7 4 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 أيبك الرومي الصالحي (الأمير عز الدين) : ٤١١، YAY أيبك السلاح دار المنصوري ( الأمير عز الدين ) : 799 أيك الشعاعي: ٧٠١ أيك الشكاري: ٣٩٢ أيبك الشيخي: ٦٧٤ ، ٤١٥ أيبك العزى نقيب العساكر (الأمير عز الدين): V70

أيبك العلائي : ١٥٤

أيك الفارسي: ٣٩٢

أوردا بن جوشي: ٣٩٥ أوغان، انظر (إيغان) أوغطاي من حنكز خان : ٣٠٧ أوك بن هرى بن أخت صاحب قبرس Hugh of) ονειονι: Cyprus) أولاد أبي بكر (عرب): ٧٣٧ أولاد التركماني (انظر بنو رسول وابن رسول) أولاد الجاب: ۱۹۲، ۱۹۲ أولاد حسن بالحجاز : ١٢٤ أولاد شيبان (عرب): ٧٣٧ أولاد الشيخ يونس (عرب) : ٧٧٤ أولاد شريف (عرب) : ٧٣٧. أولاد عمر (عرب) : ۲۳۷ أولاد قرمان : ٦٣٠ أولاد الكنز (عرب بالسودان): ٧٤٧ ، ٧٤٩ الأولاد الناصرية ، أولاد السلطان الناصر صلاح الدين الأنوني: ۱۲۰، ۱۲۳ أولاد نصبر : ٧٠٠ أولاد مزهر : ٢٥٦ أولجايتو محمد خدا بندا : ۹۲۸ ، ۹۲۸ أوليا من قرمان (الأمير حسام الدمن): ٩٤٧ أوليا بن قرمان (الأمير مبارز الدين): ٨٤١، أونوجور (أبو القاسم بن الإخشيد) : ٣٣٩ الأوبراتية (العوبراتية) : ٦٨٦ ، ٧٠٨ ، ٢٨٨، \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* الأوبراتي (انظر على الأوبراتي) أياجي الحاجب (انظر ركن الدين بيبرس الحلبي) أياز بن عبد الله (انظر أبو المنصور البانياسي الناصري) أياز المقرى الحاحب ( الأمير فخر الدين ) : ٣٠١ ، 7 . 7 . 0 . 7 . 7 . 7 أياز الملوحي : ٥٦٥ أياز الناصري : ٥١٥ أيازكوج الأسدى: ٨٨١ أياس المقرى: ٣٩٢ أيبك (مملوك الأمير عز الدين أيدس الحلي): ١٧٥ أيبك (مملوك الظاهر من صلاح الدين) : ٥٠٠ أيدكين الشهابي : ٢٥٠ ، ٥٤٥ ، ٢٥٠ أيدكين الصالحي : ٢٠٠ أيدكين الفخري ( الأمير علاء الدنن ) : ٦٩٠ ،

> أيدم بن السلار : ۱۱۸ أيدم الجمدار الرومى : ۳۹۱ أمدم الحناحى : ۲۷۲

أيدم الحلي الصالحي (الأمير عز الدين): ٣٧٠ أيدم الحلي (الأمير ناصر الدين محد): ٣٧٠ ، ومن ٥٥١ ، ٥٥٥ ، ٥٨٠ ،

9.06011

أيد من الخطيرى (الأمير عز الدين) : ٨٧٣ أيد من الدوادار (الأمير بدر الدين) : ٤٨٧،٤٢٦، ٥٤٥ ، ٤٤٥ ، ٦٢٥ ، ٧٤٥ ، ٥٧٥ ،

TY0 , AY0 , F3F , 0YF , FVF ,

187 171 N

أيدم الرفا المنصورى : ٩٤٧ أيدم السيق (عز الدن) : ٧٤٣ ، ٧٣٦

أيدم الشمسي الفشاش : ٩٤٦ ، ٩٤٦

أيدم الظاهري ( الأمير عز الدين ) : ٣٤٠ ، ٩٨٥ ، ١٤٦ ، ٢٥٧ ، ١٨٤ ، ٧٣٧ ،

1 1 V

أيد مر العزى (الأمير علاء الهدين): ٩٤٦، ٩٣٥. أبد مر العجمي: ٧٩

أيدم الكوحبي (الأمير عز الدين) : ٧٣٢ أيدمر المعظمي (الأمير عز الدين) : ٢٣٤ ، ٢٣٩ أيدمر نائب الشام : ٦٥٣

أيد ص النجيبي الصغير (الأمير عز الدين) : ١٨٤ أيدمر النقيب (الأمير عز الدين) : ٨٧٤

أيدمر والى قوص : ٧٤٩ الأيدمرى (انظر بدر الدين بيليك) الأبدمرى (انظر صارم الدين)

إِزَابِلَ أُوفِ إِبَلِينِ (Isabel of Ibelin) : ١ ٥٥

إيزابل بنت هيو الأول صاحب قبرس : ٧١٠ أيغان — أوغان (الأمبر عن الدين سم الموت) :

033,770,370,676,770,

 أيبك الفخرى (الأمير عن الدين): ٢٨٥، ٢٢١،

أيبك فطيس أمير جاندار : ١٣٤ ، ١٤٨ ، ١٠٤ أيبك كرجي أمير علم (الأمير عن الدين) : ٧٠٩ ،

أيبك الكريدى (الأمير عن الدين) : ٢٨٩٠٢٨١ أيبك المعظمي : ٢٢٩

أيبك الموصلي المنصوري (الأمير عن الدين): ٧٣١،

AV9 (AD - (AE7

أيبك النجمي الصغير : ١٨٤

أيبك النجيبي الصغير (الأمير عن الدين) : ٩٠١ أيتامش (سعد الدين) : ٩٠٦

أيتمش بن أطلس خان (الأمير): ٢٥٤

أيتمش السعدى ( الأمير سيف الدين ) : ٥٣٣ ،

V+E : V · Y : 74V

أيتمش (سعد الدين) : ٩١٦ أيتمش المسعودي : ٤١٥

أسفدي الأستادار: ٢٠٨، ٣٩٤

أيدغدى الحاجبي (الأمير جمال الدين) : ٢٦ ،

370,770,000

أيدغدي الحراني : ٣٥٣

أيدغدى الركني (الأمير علاء الدين الحاج) : ٠٠٠ أبدغدي السلاح دار : ٧١٢

المعدى السرح دار ، ۲۲۷

أيدغدى الشجاعي (الأمير علاء الدين) : ٧٨٣ أيدغدى شقير الحسامي (الأمير علاء الدين) : ٧٠٠٠

70 A 3 0 0 A 3 F F A 3 . V A

أيدغدي الفارسي: ٣٩١

أيدغدى فتنة : ٣٩٢

أيدغدى الكبكي : ٦٥٠ ، ٢٥٨

أيدغمش بشمقدار : ٤٠٢

أيدغمش (الشيخي ؟): ١٥٠

أيدكين البندقدار الصالحي ( الأمير علاء الدين ) :

. ٧١ - . ٦٨٤ . ٦٥٤ . ٦٣٧ . • ٨٤

**7 A Y** 

بازي (الأمير سيف الدين المنصوري) : ٧٠٠ باشقر د الناصري : ۲۷٦ الباطنية (فرقة): ٢٢ ، ١٨٠ باطو خان من حوشم خان: ٤ ٢٩٥ ، ٣٩٥ ، ١٠٤٧٥ بالحو نوبون (Baidju Noyon) قائد هو لاكو:

بتخاص الزيني (الأمعر سيف الدين مملوك كتمغا): A + A < A + Y

بتخاص العادلي (الأمير سيف الدين) : ٨٢٠ المترك مرقص بن زرعة: ١٨٣ يحِكا الرومي (الأمير بدر الدين): ١٩٥٥ ، ٧٠ مِكَا العلائي: ٢٠٠، ١٥٤، ١٩٢، ١٩٢

YY: 52 المخترى: ١٨٩ البحرية (انظر كشاف الاصطلاحات)

البحرية الصالحية: ١٥٨ البحرية الظاهرية: ٦٨٦ البحرية العادلية: ٣٢٣

بختنصر (اسمه في المراجع الأوربية نبوخادر زار):

المختى: ٢٧١

بختيار ( انظر عن الدولة أبو منصور). بدخاص (الأمير سيف الدين نائب صفد) : ٩٠٩ 9101944

يدر الجمالي (أمير الحيوش): ١٠٦ مدر الدين أبو المحاسن بوسف بن الحسن بن على المنجاري الشافعي (قاضي القضاة): ٣٠٢،٢٨٨ · \*\* 0 £ . \* 0 \* . \* 2 \* 7 . \* 0 \* 3 0 \* 3

1773 7773 1873 7873 8773

بدر الدين الأتابكي: ٩٤، بدر الدين من عبد الله الذهبي (انظر الذهبي) بدر الدين بيليك الأيدمري (الأمير): ٦٦٦ مدر الدين بن الفويرة: ١٣٤

ىدر الدين بكتوت الشمسي : ٧٠٨ ، ٧٣٢ مدر الدين بيليك العلائي (الأمير): ٥-٠ مدر الدين جماق أمير حاندار: ٢٥٤

الأيكي (انظ شمس الدين بن مجد): ١٥٨ إبلخان أحمد تكدار ملك المغول: ٩٧٧ إيلخان غازان (انظر غازان ملك التتر بفارس) إبلخانات فارس (انظر دولة إبلخانات) إيلغازي قطب الدين صاحب ماردين : ٨٦ إبلغازي من المظفر فخر الدمن قرا أرسلان (الملك السعيد) ١١٦

إيلغازي قطب الدين من نجم الدين من ألى من تمر ناش ابن إيلغازي بن أرتق الأرتق صاحب ماروبن:

إياك خان بخاري: ٣١ أيوب بن شادي بن مروان بن يعقوب نجم الدين الملقب بالملك الأفضل أبي سعيد الكردي ، والد السلطان صلاح الدين الأبوبي: ٤٠ ،

أبوب بن كنان: ١١٣

الأبوسون والدولة الأبوسة: ٩١، ١٢٢، ٢١١، P17 > VTY > A37 > 0 c 7 > V f 7 > X 5 7 3 2 7 7 3 7 7 7 9 7 7 9 7 7 9 7 7 3 137 3 855 3 787 3 778 4 753 3

. A . 9 . V90 . V . 7 . E98 . EV .

9 2 0

البايا (الياب ، اليامه ، بايا رومة) : ٨٦٠ ، ٠٥٨ بابا إسحاق (المتنبي التركماني) : ٣٠٧ باتر مك (Stephen of Perch) باتر مك باتو خان (انظر باطوخان بن جوشي)

باخل (مدر الدين): ٣٠٦

اليادرائي (أبو سعد نجم الدين) : ٩٨،٩٧، 1773 1173 7173 0173 1173

بادی من بارزان : ۲۸ بارتو بن طوغان : ٥٧٧

بار تولوميو صاحب جبيل (Bartholmew of) V & A : Jubail)

البارزي (شمس منصور بن منصور) : ۹۷ ه باسل من ضة : ٢٣ مركه خان مقدم الحوارزمية (الأمير حسام الدين): مدر الدين حسن الموصلي: ٩٠٠ ٠٨٠ ، ٣٢١ ، ٣٢٤ (انظر أيضاً بدر الدين بدر الدين الخازندار (الأمير) : ٤٩١، ١١٥، عد بن برکه خان) . OV . . OTV . OTA . OTA . OTT

ركياروق من ملك شاه : ٣٤ 719:000

مدر الدين سنجق المغدادي: ٦٧٦ بدر الدين سايان بن داود بن العاضد: ٣٣٠

مدر الدين الصواني (الطواشي) : ٧٣٠ ، ٧٣٠ : 900 , 902 , 91 . , 984

يدر الدين عيد الله السلاح دار: ٧٩٩ ، ٥٠٨ مدر الدين لؤلؤ (انظر الملك الرحم بدر الدين)

برنقش بازدار صاحب قزومن : ٣٦ مدر الدين محد بن حسام الدين مركه خان الحوارزي، خال الملك السعد بن الظاهم بيرس: ٣٣٠

المنجاري الشافعي (قاضي القضاة): ٣٨٣ ، 771 (70 - 6710

البدوية محيوية الخليفة المستعلى بالله: ٣٠١ راق حاحب (أحدرحال حلال الدمن الخوارزمي):

برامق: ۳۹۰ ، ۲۷ الرامكة: ٥٠٧، ٢٢١

البرير : ٩ ، ٩٣

ر بركة (بيت بركه ، بلاد القفجاق) : ٧٣٨ ، (وانظر مغول القنجاق)

برج أوغلي (قبيلة) : ٦٦٣ البريدي (علاء الدين) : ٧٨٤ برحوان: ۳٥

البرحمة (في قة - ممالك - أوراء) : ٧٥٤ ، A Y Y 4 A Y 1 APV . ATT . A. T . A . . . . V . A

ATT & TIA & AAA & AAV & AAO

برسباي (الأمر): ٥

رغش : الأمير شرف الدين): ٨٢

رغل (الأمير سيف الدن): ٧٩٣ ، ٧٩١

برقبق (السلطان الظاعر): ١٩٩١ ، ٤٩٣

رکه بن بیرس: ۱۵۵، ۵۵۵

VV3 & V·A

ركه خان (ملك التتر): ۲۹۵، ۲۹۵، ۲۷۳،

0 0 2 2 4 0 2 2 4 - 0 3 4 4 0 3 2 4 0 3

0/03 8/03 070 3 070 3 070 3

110,150,750,.60,.35,

بطرك النصاري الملكية: ٤٧١

ر لطاي (الأمر سنف الدين): ١٢٢

رلني الأشرقي (الأمير سيف الدين): ٧٩٩ ،

. 171 . 177 . 117 . 117 . 177

يرلقوا (الأمير): ٧٥٦

رنطاي (أحد مماليك الناصر عدين قلاون): ٨٨٣

رمان الدين أبو عد الخضر بن الحسن بن على

TTT > 3 AT > YAT > AAT > 717

Y00 . YTA . YTE

رهان الدين أخو الصاحب بهاء الدين بن حنا:

ر مان الدين بن الفقيه نصر : ٢٩٥ ر هان الدين بن عهد النسق : ١٩٥٠ الراواناه (انظ معن الدين سلمان)

البريدي (أبو عبد الله أحمد بن عد): ٢٧

بزلار (الأمير سيف الدين) : ١٩٤٩، ٢٠٨،

نزلك بن منكو عربن طوغان: ٧٧٦ الساسرى: (انظر أبو الحارث)

البسطى (الأمر سنف الدن) : ١٨٨

البشنج (Pechenegs) (قيائل من التتار) : ٧٧٦ البشنوية : (انظر الأكراد)

البطائحي (أبو عبدالله محمد بن مختار بن فاتك): ١١١١ البطرك أثناسيوس الثالت: ٥٣٥

البيطرك داود من يوحنا -- حنا - من لقلق (أنبا كراس الثالث ، بطرك الأقباط) ١٨٣،

YOY C IAE

اطرك الإسكندرية: ٢٥٢، ٩١١، ٩١١،

بكنوت المعدى (الأمير بدر الدين): ١١٥ بكتوت الملاحدار (الأمير بدر الدين): ٨٦٠ بكتوت الشجاعي: ٩٥٤

بكتوت الشمسي (الأمير بدر الدين): ٧٣٢.٧٠٨ مكتوت العلائي (الأمير بدر الدين): ٧٧٦ ، ٧٧٩ ( A . . ( V91 , V09 , VT1 , 197

بكتوت الفتاح (الأمهر بدر الدين): ۹۳۹، ۹۳۹،

بكتوت القرماني (الأمير بدر الدين): ١٤٥٨ ، ١٥٤ بكتوت القطزي (الأمير بدر الدين): ٦٧٠ بكتوت يكحا (انظر بكتوت بكجا)

بكتمر أمبر حاندار: ۹۲۲، ۹۳۹، ۹۶۰، ۹۵۶ بكتمر أمير سلاح: ١٥٤

بكتمر اليونكري: ٩٣٢

مكتمر الحلم (الأمير سيف الدين): ٨٧٨ : ٨٧٨ بكتمر الجوكندار: ٧٤٩ ، ٨٨٧ ، ٨٨٧ ،

9416914

بكتمر الحسامي (الأمير سيف الدين أمير آخور) : 777 3 73A 3 + 6 A 3 7 P A 3 77 P 3

بكتمر الساقي (الأمير علاء الدين بن سيف الدين) : 797 : 00 2 : 2 . 7

بكتمر السلاح دار الظاهري : ٦٤٤ ، ٧٩١ ،

. A & V & A & V & A Y Y & A Y Y & A \* \*

CAVYCAVICAOYCAOYCALA 

904 6 95 .

بكتمر الموسكي: ٧٨٤

بكيجا ملك الخوارزمي : ٣٧٨

بكرجي (الأمير سيف الدين) ٤٣٨

بكلك (الأمير سيف الدين): ١٢٥

بكمش بن عين الدولة الياروق: ٨٣

بكمش المسعودي (الأمير بدر الدين) : ٣٩١،

277 : 277

البكرية (فرقة ومذهب) : ٩٠٣

بلاغيا (رسول مركه خان) : ٤٧٤

بطرك النصاري : ۹۱۱ ء ۹۱۱

بغا (الأمير شمس الدين الجقمدار): ٧٦٦ بغا (الأمير عز الدين) : ٧٦٦

بغا تيمور: ٧٠٨

بغا بن الطباخ : ٢٠٠

بغا بن منكوتمر : ٧٧٦

المغاددة: ٢٤٩

مفر ا خان : ۳۱

بغدى الدوادار (الأمير بهاء الدين) : ٧٤١

بغدى الصالحي (الأمير بهاء الدين): ٤٤٨ ، ٤٤٤

بقا بن الطباخ: ٤٩٦

البقتي (فتح الدين أحمد) : ٩٢٥ ، ٩٢٥ البكا (انظر على البكا)

بكتاش (الأمير بدر الدين ... بن كرمون) : ٦٩٣

بكتاش الزاهدي (الأميرصارم الدين): ١٣ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ بكتاش الزردكاش (الأمير بدر الدين) : ٧٨٤

بكتاشالفخري أميرسلاح: ٢٠٠، ٣٤٥، ٥٤٥،

· 7 A F : 7 V V : 7 O V : 7 O E : 0 A ·

FAF , 78F , 17Y , 37Y , 7YY ,

. ATT : ATA : ATV : ATV : A . .

929 . 42 . 449 . 444 . 444

بكتاش المنصوري: ٥٠٥

بكتاش النجمي : ۲۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۸۲

بكتوت بن أتابك (الأمير بدر الدين) : ٩٥٤ ،

بكتوت الأزرق : ۸۲۰،۸۹۹، ۸۲۰،۸۲۹

بكتوت الأشرفي (الأمير سيف الدين) : ٤١١

بكتوت بجكا الروى (الأمير بدر الدين) : ٢٤٥،

بكتوت جرمك (الأمير سيف الدين) : ٧٥ ،

بكتوت الجوكندار (الأمير مدر الدين): ٥٣٥

بكتوت الحمصي (الأمير سيف الدين) : ٢٥٣ ،

بكتوت الخازندار (الأمير بدر الدين) : ٦٩٦

بليان النجمي : ٣٩١ بليان الهاروني : ٢٠١ ، ١٥٤ ، ١٨٦ ، ١٨٢ البلخي (نظام الدين بن محمد) : ٣٩٧ البلغار: ٢٧٦ بلغاق بن كنجك الخوارزمي (الأمير سيف الدين) : AV . . A . . بلغان الأشر في (الأمير بدر الدين) : ١١٤ بلغان الأشرفي (الأمير سيف الدين) : ٢- ٤ بلوشيه (Blochet) المؤرخ : قسم ١ ، صفحة ك بنت الفقيه نصر (انظر الست الـوداء) ينو إسرائيل: ١١ ، ٢٢ بنو الأصفر (الفراج): ٧٦٦ بنو أمية (انظر الدولة الأموية). بنه وه: ۱۷: ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۰ ، ۲۷ بنو الجاب: ۱۹۲، ۱۸۳ ينو الجليس: ١٩٢ بتو حام : ۱۳ بنو حسن أصحاب ينبع: ٧٦٠ ، ٧٦٠ بنو حقص : ۱۲ } الله حدان: ۱۹۲، ۱۹۲ بنو حميد بن طارق: ٣ بنو خالد (بالحجاز) : ١٥٥ بنو خفاحة : ٣٣٤ بنو رسول (انظر الدولة الرسولية باليمن) بنو سلجوق: (انظر الدولة السلجوقية) بنو صخر: ۳۳ ه بنو صورة : ٧٠٠ بنو طولون : ۱۸ بنو العباس: (انظر الدولة العباسية) بنو عبد المؤمن : ٢٣٤ ، ٨٩٥ شو عبد الواحد: ٤١٢ بنو عقبة (عرب): ٧٩٢ ، ٧٩٢ بنو علامة (قبيلة): ٢٠٥، ٥٠٧ ىنو غازة: ٣٢٥ بنو فاتق (فاتك ؟) أمراء مكه : ١٦٢ بنو قتادة (أمراء مكة) ١٦٢

بنو کلاب : ٦٣٣

بنو لام: ٣٣٥

بلال (عدد الشريف قتادة) : ١٧٤ بلال المغيثي الجمدار (الطواشي حسام الدن): ١٨٤ بلان الإقسيسي : ١٠٤ مدان البريدي: ٥٥٨ ملان التقوى: ٨٨٨ ، ٥٠٥ بلان الجوادي (الأمير سيف الدين) : ٦٦٧ بليان الجو كندار: ٩٠٩، ٩١٩، ٩٢٩، ه٩٤٥ البان الحييشي (الأمر سيف الدين): ٤٥٥، ٦٧٦ بابان الخاص تركى (الأمير سيف الدين): ٦٨ بلان الرشيدي ( الأمر سيف الدين ) : ٣٨٠ ، . 194 . 117 . 147 . 140 . 447 بلبان الرومي الدوادار الظاهري : ١٥ ٤ ، ٤٣٨ ، 747,781,714,074,524 بليان الزريق: ٣٥٣ ، ٢٥٤ بلبان الزيني الصالحي (الأمير سيف الدين) : ١٠٠ ، 077 6088 بلان الزهيري: ٣٩١ بلبان الشمسي الدوادار (الأمير سيف الدين) ٨٥٤ بلبان الطياخي (الأمير سيف الدين ، نائب حصن الأكراد ، ثم الفتوحات ، ثم نائب حلب) : : A · · : Y A £ : V A · : V Y A : V 7 £ PYK , YOK , FFK , · VK , FKK , 117 6 9 · 9 6 9 · · بليان طرنا: ١٤٠ بليان الفاخرى: ٥٠٠ بليان الفارسي: ٧٢٢ بلبان الفخرى (الأمير سيف الدين) : ٢ ٢ . . . ٨ بلبان الغلشي : ٩٢١ بلبان الـكافوري: ٤١١ بليان الكرعي: ٥٧٥ بليان المجاهدي : ٢٨١ ، ٢٨٩ بليان المختص (الأمير سيف الدين) ٤٤٧ بليان المسعودي : ٣٩٢ ، ٣٩٦ بلبان المشرقي (الأمير علم الدين) : ٢٧٤ بليان المهر أتى: ١٥٤ جهادر السنجرى: ٩٤٩ جهادر على: ٤١٧ : ٤١٨ ، ٤٣٥ ، ٤٦٧ جهادر المقرى: ٧٢٧ ، ٩٤٠ جهادر المعزى (الأمير): ٧٤٤ جهادر بن الملك فرج التترى (انظر شمس ألدين جهادر) جهادر اليوسنى: ٩٤٠

البهادرية (فرقة): ٧٥، ٥٠٠

بهراً م شاه صاحب بعلبك (انظر الأمجد بهرام شاه) بهروز (مجاهد الدين الفياثی) : • ٤ البهنسي (انظر وجيه الدين)

البواشق (الأمير شهاب الدين): ٢٨٨ ورى(مملوك تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب):

بوری (انظر تاج الملوك بن أیوب بن شادی) بوری (زین الدین) : ۹۲

بوزبا (انظر سابق الدین) بوزبا (الأمبر شهاب الدین) : ٤٥٥

البوشي (برهان الدين إبراهيم) : ٠٠٠

البوصيري (أبو القاسم): ١٥٨

البوصيرى (الشيخ شرف الدين) : ٢٦٧ ولا خان بن منكوتم : ٢٧٦

بُولای مقــدم التتار : ۸۷۷ ، ۸۷۷ ، ۹۳۳ ،

370 6 972

بولدوين كونت فلاندرن (Baldwin Count of) ۲۷۹: Flanders)

بوهمند (Bohemund) انظر بيمند

بيبرس الأستادار (الأمير) : ٨٧٩ معرب أمر حادل (الأمير) : ٧٤١

بيبرس أمير جاندار (الأمير ركن الدين): ٧٤١،

بيبرس التاجي (الأمير) : ٩١٨

بيبرس التلاوى : ٩٢٩، ٢٥٩

بيرس الجاشنكير: ٧٧٣ ، ٧٩١ ، ٧٩٣ ،

7 P V 2 P P V 2 C Y A 2 C O A 2 O C A 3

PFK > TVK > 0 VK > FVK > AVK >

. 9 7 1 . 9 1 7 . 9 1 1 . 9 1 . . 9 . 7

بنو مرین : ۲۹۷ ، ۲۹۹ ، ۳۲۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰

بنو معصبوم : ٨٦٥

بنو مهدی (عرب) : ٤٩٢

بنو مهنا : ۱۹۹۸

بنو منقذ الكنانيون : ١٢٥

بنو موسى أمراء مكة : ١٦٢

يتو ميسر : ۱۲۷

بنو نصر ملوك غرناطة: ٣٤٣

بنو هلال : ٧٣٧

ېئو يوسف : ۲۶۶

بهاء الدين الأتابك (أتابك السلطات مسعود): ٩٨٧، ٧٠٧

بهاء الدين إدريس (الشريف): ٧٩

بهاء الدين الأقوش (الأمير) : ٨٠٢، ٨٠١

بهاء الدين أمير آخور (الأمير): ٣٨١ ، ١٠٥ ، ٥٧٥

بها. الدين زهير بن محمد بن على القوصى (الشاعر):

4 5 60

بهاء الدين بن شداد (القاضي) : ۲۳٤

بهاء الدين صندل الشرابي الصالحي (الطواشي):

201

بهاء الدين على بن سديد الدين محمد بن سليم بن حنا (الوزير الصاحب): ٧٤٤٠، ٥٥، ٣٧٥،

979

بهادر: ۲۹۰

بهادر آص رأس نوبة : ۲۷۲، ۷۹۰، ۷۹۰، ۹۳۱،

بهادر بن سنجار الرومي : ۲۲۵

بهادر التترى (الأمير سيف الدين): ٥٩٥

بهادر الحلبي الحاجب (الحاج سيف الدين) : ١٠٧،

714, 214, 174, 774, 274,

144

بهادر الحوى (الأمير سيف الدين): ٨٣٣

بهادر الدجاجكي (الأمير سيف الدين): ٩٤٧

بيبرس الجالق (الأمير ركن الدين العجمى) : ٦٦٤ ، ١٩٢ ، ١٩٢

بيبرس خاص ترك الصالحي (الأمير ركن الدين): ٣٠ ه بيبرس الدوادار المنصورى الخطائي (الأمير والمؤرخ): ٧٩٤ ، ٩٠٠ ، ٩٠٤ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ ،

۹٤٠، ۹۳۲ بیبرس الرشیدی (الأمیر): ۹۵۰، ۹۸۶، ۹۸۶ بیبرس الصالحی (الأمیر رکن الدین ، مملوك الملك الصالح أوب): ۲۸۹، ۳۱۹، ۳۱۸،

444.444

يبرس طقصوا (الأمير ركن الدين) : ٢٥١ . • ٧٨٠ ، ٧٧٠

> يبرس (الأمير عن الدين) : ١٥٠ بيبرس العزى : ٢٥٧ ، ٣٥٧

بيبرس العلائق البندقدارى الصالحي (الأمير ركن الدين ، ثم السلطان الظاهر): ٢٠٩٠، ٣٥٠، ٥٣٠، ٥٩٠، ٩٩٠،

. 279 . 277 . 27 · . 219 . 2 · 7 . 277 . 270 . 272 . 271 . 270

. 250 . 227 . 22 - . 279 . 271

7 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3 · 4 / 3

3 4 3 3 7 4 3 3 7 7 3 3 6 7 3 3 7 7 2 3

P10 3 770 3 170 3 470 3 A70 3

P70 3 · 30 3 / 30 3 750 3 750 3 750 3

177 , 777 , 377 , 677 , 777 ,

177 3 137 3 737 3 737 3 737 3

٠.

بيبرس الفتمي (الأمير): ۸۸۸، ه ۹۰۰ بيبرس الفارقاني (الأمير): ۷۲۰ بيبرس المنصوري (انظر بيبرس الدوادار) بيبرس الموفقي (الأمير ركن الدين): ۹۱۹ بيبرس (مملوك علاء الدين حرب دار): ۷۰۳ بيبرس المغربي (الأمير ركن الدين) ۳۳۰

بيجو البغدادي (الأمير سيف الدين) : ٦٤٣ بيجو نويون (Baiju noyon) : ٠٠٠

بيدرا المنصوري (الأمير بدر الدين) : ٦٩٩ ، ٧٤٧ ، ٧٤٧ ، ٧٤٩ ، ٧٠٩ ،

• PY > / PY > Y PY > 0 PY > W • A >

بيدرا نائب هولاكو : ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٤٦٠ ، ٤٣٩ ، ٤٢٠ ، ٤١٥

بيدغان الركني (الأمير سيف الدين): ٣٥، ١٠٥،

بيدو بن طوغان بن هولاكو : ٧٨١، ٣٠٠،

البيرون (أبو الريحان محد بن إبراهيم) : ٢٣ ،

البيساني (انظر عبد السكريم بن على) البيساني (انظر نجم الدين الأنصاري) البيناطيون: ١٠٨

بيسرى الشمسي الصالحي (الأمير بدر الدين) :

٨٥٢ ، ٥٨٢ ، ٦٩٢ ، ٤٢٢ ، ٧٩٢ ،

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

771 771 771 371 071 771 3

تاج الدولة ناصر الدين محمد (آخر بنى منقذ): ١٢٥ تاج الدين بن بهاء الدين بن حنا: ٨٠٢ تاج الصرف حسن بن أبى الفتوح ناصر (الصريف):

الأيوبى : ۳۷۰ ، ۳۷۳ تباكر التفريلى (الأمير) : ۹٤٠ تىر مملوك كافور الإخشيدى : ۹۸٤

التتر والتتبار: ۲۲ ، ۲۲ ، ۸۸ ، ۲۰۶ ، 0.73 717 . 717 3 17 3 017 3 177 3 YYY 3 AYY 3 13Y 3 73Y 3 107 , 007 , YOY , YOO , YOI ATT , 077 , 3 PT , 1 + 3 > A + 3 > . £ £ Y . £ Y O . £ \ A . £ \ £ . £ \ · < 177 < 177 < 177 < 177 < 10 · < 117 « £ Å \ « £ \ Y « £ \ £ « £ \ Y « £ \ \ 60106011601.6EAT6EAT 440 1 140 1 140 1 300 1 400 1 15033503740334034403 . 7 . 7 . 7 . 1 . 7 . . . . 0 9 9 . 0 9 . \* 717 \* 711 \* 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 8 . 781 . 78 - . 744 . 748 . 741 777 : 185 : 785 : 785 : 785 : . VV 0 . VYY . VYY . V\1 ( A E ) ( A ) Y ( A · · ( V A 7 ( V V V

7043 7443 4443 . 243 / 243

6 1 - Y 1 6 1 - A 6 114 6 170

۱۰۳7،۱۰۲۹

التتار الوافدية الأويراتية: ٦٨٦ ، ٦٨٦ متاون مقدم التتار : ٨٢٨ ، ٨٢٩

بیسری الأشرفی (بدر الدین) : ۳۹۰، ۳۹۲، ۳۹۲، ۲۸۲،

049 6 044

بیسو نوغای : ۹۰ ه

بيغو بن ميكائيل ملك الترك : ٣٠ ، ٣١ بيقرا (الأمير عن الدين) : ٣٤٣ البيلقاني (انظر محي الدين يحي)

يبليك أبوشامة (الأمير بدر الدين): ٦٩٩ سلك الأشرفي (الأمير): ٦٨٥

بيليك الأيدمرى (الأمير بدر الدين) : ٤٤٧ ، بيليك الأيدمرى (الأمير بدر الدين) : ٧٤٤ ،

744 6 741

بيليك الحلبي (الأمير بدر الدين) : ٢٧٦

بيليك الخازندار (الأمير بدر الدين) : ٤٣٦،

A73 > 770 > V00 > A70 > 7V0 > 7V0 >

790 (717 (718 (718 )

ييليك الخطيري (الأمير): ٩٤٠

بيليك الرسولى (الأمير) : ٥٥٩ سلمك الشرقى (الأمير بدر الدنن) : ٦٩٦

بينيك الطيّبار (الأمير بدر الدين) ١٩٧٠ ، ٨٨٨

يبلك الفارسي الحاجب (الأمير بدر الدين): ١٤٨

بيليك العلائى (الأمير بدر الدين) : ٥٠٥ بيليك المحسني السلاح دار (الأمير بدرالدين) : ٦٨٨

بيليك المسعودي (الأمير بدر الدين) : ٧٦٠ ،

بیمند — بیموند — الثانی(البرنسالأنطاكی): ٦٧ بیمند الثالث من بیمند : ٩٠٠٠

بيمند الرابع : ١٦٢<u>-</u>

بيمند السادس بن بيمند: ۲۲، ۵ ۳، ۵، ۲۳،

V C 0 3 2 1 C 3 0 A C 3 7 C P 3 Y Y P 3

AVO

بیمند السابع بن بیمند : ۹۱۹ ، ۹۸۵ ، ۷٤۸ بینجار (انظر حسام الدین ... الرومی ، وبهادر بن بینجار )

تتش بن ألب أرسلان : ٣٣ تدان بن منكوتم : ٧٧٦

تدان منکو بن طفان بن باطو : ۷۰۸ ، ۷۱۱ ، ۷۷۵ ، ۷۳۸ ، ۷۲۹

الترك: ٩، ١٣، ٣٠، ١٣، ٢٣، ٧٣

ترك الأرمن : ٧٧٨ الترك الأهلية : ٣٧

تركان خاتون زوجة ملك شاه : ٣٤

التركان: ۳۱، ۲۷، ۲۹، ۲۷۱، ۲۲۸

377 3 773 3 773 3 7 7 6 7 7 8

A.O. VYO. 1.F. . 7F. WYF.

۹۳۱، ۹۰۷، ۸۷۷، ۹۹۲، ۹۸۱ الترمنتی (أبوعمر بن أبی محمد الصنهاجی ..) : ۵۰: الترمنتی (الشیخ ظهیر الدین جعفر بن یمی ...

القرشي ... الشافعي) : ۲۲۱

تستای مملوك طغجی : ۸۶۹

تعاسيف (انظر علم الدين قيصر)

تغريل السلاح دار : ۲۷۲

تفال بن دوشی : ۲۷٦

التفليسي (القاضي كمال الدين عمر) : ٢١٣، ٤٢٤

تق الدين توبه التكريتي: ٦٦٥، ٦٦٦، ٢٧١،

VVF , PVF , 1AF , PPF , AYV ,

70V 3 A 7 Y 3 A 4 A 3 2 / A 3 Y 7 A 6 Y 9 9

\*\*\*\*

تني الدين بن دقيق العيد ( انظر ابن دقيق العيد)

تني الدين شبيب الحراني : ٣٠٣

تق الدين شيخ الخانقاه الصلاحية دار سعيد السعداء:

ثنى الدين طاهر المحلى ( الفقيه) : ٢٠٢

تتى الدين عباس بن العادل : ٢:١

تقى الدين عمر ابن أخى السلطان صلاح الدين (انظر المظفر تقى الدين عمر)

تقى الدين بن محمد الرقى الشافعي : ١٤٨

تقى الدين محمود بن المنصور صاحب حماة (انظر المظفر

تتي الدين محمود بن المصور)

تني الدين نصر الله : ٧٤١

التكاررة أهل بلاد تكرور : ٦٤٩

تكدار بن هولاكو (أحمد أغا سلطان): ٤٠٤، ٧٢٧، ٧٠٧، ٢٠٢، ٧٢٢، ٢٠٤، ١٠٢٧، ٢٠٦، التكفور هيتوم ملك سيس (انظر هيتوم ملك سيس (انظر هيتوم ملك سيس النظر هيتوم متملك

تلا بغا بن منکو تمر بن طفان : ۷۳۸ ، ۷۷۰ ،

التلففرى (شهاب الدین): ۱۳۵ تمر أخو الشیخ علی الأویراتی: ۷۰۹ تمر الساقی: ۸۷۱، ۸۷۲، ۹۳۱ تملك الناصری (الأمیر بهاء الدین): ۲۷۹ تنجی مقدم التتار: ۲۸۱

التنكزي (الأمير علاء الدين): ٣٣٠ توران شاه (انظر العظم شمس الدولة)

توران شاه (انظر المعظم غياث الدين بن الصالح أيوب)

توران شاه (انظر المعظم تورانشاه بن الناصر) توزون الترکی (أمیر الأمراء): ۱۹، ۲۷ تکتوجو أو تکتو (انظر طفطوخان) تولی بن جنکز خان: ۲۲۸ ، ۴۸۳

توماس برنارد (Thomas Bernard) : ٤٨٤ : ه

توماس بن کلیاری ملك الكرج: ۷۱۰ تیمور تاش رسول برکه: ۱۰۰ تیودور لاسکاریس الأول (انظر الأشکری) تیودور لاسکاریس الثانی (انظر الأشکری) تیمورلنك: ۲۱۰

> ثعلبة (قبيلة) : ٢٨٣ ، ٤٨١ ثمل الفهرمانة جارية الخليفة العتضد : ١٨ الثنوية : ١٠

> > جابر (انظر طائفة جابر)

701,001,774,774

جغری بك بن داود بن میخائیل : ۳۱ جغریل (الأمیر أسد الدین) : ۲۷٤، ۲۷۰، جلال الدولة أبو الفتح محمد ملكشاه بن أرسلان بن داود بن میكائیل بن سلجوق (السلطان) :

جلال الدين بن عبد الله الصفار المارديني : ٢٤٤ ، ١٤٤ ، جلال الدين خوارزم شاه (السلطان) ٤٠ ، ١٤٤ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ،

جلال الدين بن القاضى (الأمير): ٩٥٠ الجلالفة (أهل جليقية بالأندلس): ١٢ جلدك (انظر علاء الدين بن شجاع الدين) جلدك الشهابي: ٦٩

7116014

جاز بن حسن بن شيحة أمير المدينة (الشريف) : هاز بن حسن بن شيحة أمير المدينة (الشريف) :

۷٤٦، ٦٠٤، ٥٨١، ٥٨١ جاز بن قاسم بن أخى الشريف قتادة أمير مكة:

جمال الدولة إفبال : ٣٥٣

جال الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن مكى بن عبد الرحمن الإسكندى ؟ سبط الحافظ أبى الطاهر السافي : ٣٨٩

جال الدين الأشرقي (الكاتب): ٣٣٧ جال الدين الأكرم (وزير الدولة): ٣٠٧ جال الدين بن الجوزي (انظر ابن الجوزي أبوالفرج) جال الدين الحلي ٤٤٥، ٣٢٠

جمال الدين الصيرفي (الأمير): ٢٦٦ جمال الدين الظاهرى (الشيخ): ٧٩٦ جمال الدين بن عبد الكريم الموقاني: ٤٥٥ جمال الدين عبد الله السلاح دار: ٨٦٩، ٨٧٥

جال الدین عبد الله السلاح دار : ۸۲۹ ، ۸۷۵ جال الدین محاسن : ۱۳۵

جال الدين محسن الصالحي (الطواشي) : ٣٤٧،

جمال الدين المحمدى الصالحي - نائب دار العدل (الأمير): ۲۲، ۱۹۲۶، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۲۰ جمال الدين بن مطروح (انظر ابن مطروح) الچاك (قبيلة كردية): ٤
الچاك (جال الدين): ٥٠٥
الچاك (انظر شرف الدين)
الجالق (ركن الدين): ٧٥٧ ١٩٤١
الجالول (علم الدين سنجر): ٧٥٩ ١٨٩ ١٠٩١ ١٠٩١ علم الدين سنجر): ٧٩٩ ١٩٠٥ ٢٢١ ١٩٤١ علم المحاموس (رجل): ٧٩٧ ١٠٢١ إلحماموس (رجل): ٧٩٨ جاورچي بن الأمير قنعز: ٧٩٩ جاورچي بن الأمير قنعز: ٧٩٩ الحبابرة: قسم ١، صفحة جحب الحبابرة: قسم ١، صفحة زحبك (رجل تتري): ١٠٥ جبك (روجة بركه خان) ١٥٠٥ جبك غاتون: ١٥٥ جدام (قبيلة): ٣٨٣ جدام (قبيلة): ٣٨٣

العِراكسة : ٤٩٣ ، ٧٥٦ (وانظر الماليـك العِراكسة)

جردیك - جوردیك - النورى نائب القدس (الأمیر عن الدین) : ۵۸، ۵۹، ۵۱،

جرم (قبيلة): ۲۸۳، ۲۸۱ جرمك الناصرى (الأمير سيف الدين): ۲۷۵، ۷۸۱، ۲۰۲، ۷۵۱، ۳۳۷، ۷۸۱،

جریجوری التاسم (البا!): ۲۲۲ چیرار دی ردنور (Gerard de Ridfort): ۳۳ جریس ملك النوبة: ۷۳۷، ۳۶۹، ۷۶۹،

الجزار (الأديب جمال الدين أبو الحسين): ٢٩٦ ، ٣٩٧ ، ٢٠٥ ، ٢٨٤

الجزرى (شمس الدين) : ٧١٩ الحزري (الفاض صدر الدين

الجزرى (الفاضي صدر الدين أبو موهوب بن إبراهيم): ٣١٢

> الجعبرى (انظر ابن ماجد الجعبرى) جعفر البرمكي : ٧٣١ جعفر بن شمس الحلافة : ١٢٢

> > حعفر الطبار: ١٨٥

الجوجري (القاضي تقي الدين نصر الله بن فخر الدين): الحوحري (محسن): ٢٠٤، ٤٠٤ حوحلان التترى: ١٠٥ جودي القيمري الكردي (الأمير): ١٤٥ حوسلين كورتنيه : ١٧٣ حوشن الفزاري : ٢٠٤١ ٢٩٦ جوشی – دوشی – بن جنکز خان : ۲۲۸ ، 177 . TV1 . TV1 الجوكندار (الأمير سيف الدين): ٧٧٧ الجنود السودانية الفاطمية : ٠٥ چون الثالث إمبراطور الدولة البيزنطية في نيقية : چون الرابع إمبراطور الدولة المزنطية في نبقية : حون الثالث دون (Vatatzes) حون الثالث حِونَ الثَّانِي صَاحِبِ إِبِلَيْنَ : ٤٦٤ ، ٢٤٥ جون دی منتفرت: ۹۹۵ جوهر الصقلي: ٣٢٩ ، ٣٦٧ جوهر النوبي : ۳۰۰ ، ۵۰۵ الجويني (انظر الل حموله) الجويني (الصاحب علاء الدين عطا ملك بن محمد ، مدسر دول العراق): ٥٠٧، ٧١١ الجياني (بدر الدين): ٧٣٨ الجياني (جال الدين أبو عبد الله الطائي) : ٦١٣ جيرارد (مؤسس الإسبتارية) : ٦٨ حيمس الثامن ملك أرحوثة: ٣٦٥ حيمس الثاني ملك أرحونة: ٥٥٠ جيوم دي بوجو (کليام دبياجوك Guillaume (de Beaujeu) (انظر المقدم الجليل إفرير كليام دياحوك)

الحاجبي (الأمير جمال الدين) : ٨٥٠ الحارمي (شهاب الدين) : ٤٩ الحافظ لدين الله ( الحليفة الفاطمي ) : ١١١٠ ، جال الدين موسى بن المأمون البطائحى : ١١١ جمال الدين بن واصل قاضى حماة (انظر ابن واصل) جمال الدين يحيى بن أفضل الدين الحونجي (قاضى القضاة) : ٣٣٣ جمال الدين يحيى بن عبد المنعم بن حسن المعروف بالجمال يحيى : ٤٩٩

الجمال يحيي (انظر جمال الدين يحيي بن أفضل الدين) الجمال يحيي (انظر جمال الدين يحيي بن أفضل الدين) الجمال يحيي بن عبد المنعم) الجمال الدين النحوى : ٩٥٠٠ الجناحي (الأمير عن الدين) : ٨٤٧

الجاسى (الأمير حرالدين) : ١٢٥ جندر بك (الأمير سيف الدين) : ١٢٥ الجنس الإيراني : ٣

جنعلی - جنکلی - بن البابا أمیر دیار بکر (الأمیر بدر الدین بن شمس الدین البابا): ۱۸۷۱ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰

جنگز خان ۱: ۲۱، ۲۰۰، ۲۲۷، ۳۹۵ ۲۹۰، ۲۷، ۳۷۵، ۳۷۵، ۲۰۸، ۲۷۷،

جنكلى بن البابا (انظر جنفلى) جهاركس (الأمير نفر الدين) : ١١٥، ١١٥، ١٤٦، ١٣٩، ١٣٨، ١٢٦، ١٧٧، ١٧١، ١٥٥، ١٠٤٤ حهان دى تريناني (Jehanne de Bretaigne)

جهان دی برینانی (Jehanne de Bretaigne) :

جهينة (عرب): ٧٠٠ الجواد جمال الدين نائب السلطنة (الأمير): ٣٣٠ الجواد شمس الدين مودود بن العادل أبى بكر بن أيوب: ١٩١١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٧٢ ،

, 444, 347, 547, 444, 444,

۳۷۹، ۳۷۸، ۳۰۰، ۲۸۰، ۲۷۹ الجواد يونس بن مودود بن العادل : ۲۱، ۲۱۵، ۷۳۰، ۳۰۳، ۲۲۸، ۲۲۷، ۳۰۳،

جوانقیل (Joinville): قسم ۱ ، صفحة ر جوبان أخو الشیخ علی الأویراتی : ۷۰۹ جوبان بن تداون التتری : ۹۳۳ ، ۹۳۰ ، ۹۳۸ الجوبی (قبیلة کردیة) : ٤ حسام الدین بلال المغیثی (الطواشی): ۲۰۵، ۵۰۰ حسام الدین بینجار الرومی (الأمیر): ۲۰۵ حسام الدین حسن بن أحمد بن الحسن الرومی: ۲۵۸،

حسام الدین الحنق: ۷۳۹ حسام الدین الداوادار: ۷۰،۸۰۰ حسام الدین طرنطای (انظر طرنطای) حسام الدین العنتانی (الأمیر): ۳۹۲، ۲۱۷ حسام الدین قیاز الکافری (الأمیر): ۲۲۶ حسام الدین لاجین (انظر لاجین)

حسام الدين مهنا بن عيسى (الأمير): ٧٨٥، ٣٨٧،

حسام الدين يونس : ۲۰۲ الحسام قريب سكز : ۳۹۱

الحسامية (مماليك وأصراء وطائفة) : ٣٥٨، ١٥٨، ١٨٥٨،

حسان (الأمير): ٩٦، ٤٦٠ الحسن بن الحسن بن على بن الحسن ... بن أبي طالب الزيدي الأطروش: ٣٣

حسن بن الساربار: ٩٦٦ حسن بن الشرابدار: ٦٠٤ حسن بن الصباح: ٢٧٧

حسن بن قتادة : ۲۰۶

حسن بن الميَّان : قسم ١ ، صفحة ط الحديث بن سهل : ١٠٣٧

الحسن بن سهل : ۱۰۴۷ الحسن بن على بن أبي طالب : ۱۳، ۸٦٥

الحسين بن على بن أبي طالب : ٨٦٥ ، ٨٧٦ . حسين بن فلاح أمير بني خفاجة : ٣٦٣

حين الكردي الطبردار: ٤٣٣،٤٢٧

حصن بن ثعلب ( الشريف ) : ٣٨٧ ، ٣٨٧ ،

۳۸۸ (انظر أيضاً ابن ثعلب) الحضرمية (المفنية): ۳۹۰

الحطي متملك الحبشة: ١١٥، ٦١٦، ٦١٦، ٩١٦

الحفصيون أمراء تونس: ٦٣، ٣١٣، ٥٥٠ الحكم زايلون: ٩١٥،

الحليون: ٦١

الحلى (بهاء الدين) : ١٣٦

الحلي (الأمير عن الدين): ١٩٠٥، ١٩٠٥، ٢٥٠

١٢٦ : الحافظ بن العادل (الملك) : ٢٢٦

الحافظ الكندى: ٢٩٦، ٤٩٦

الحافظ نور الدين أرسلان (الملك) : ١٩٢

الحافظ أبو الطاهر أحمد السلق : ٩٣ ، ١٤٤،

4444111

الحاكم بأمر الله (أبو العباس أحمد الخليفة العباسي

الزراتيتي ، لقبُ لقُّبه به العامة ) : ٢٦٢ ،

. 2 4 9 . 2 4 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7 4 . 2 7

PTF : 00F : AFF : TVV : YVV :

1.41.919.444.444.44

الحاكم بأمر الله الفاطمي: ٧١٢، ٦٣٩

حامد - عماد - المرشاد الراهب: ٢٥٢

حبيب بن أبي ثابت : ٤٠٩

الحبيشي الصغير الحاجب: ٣٩١

حجاج بن عبد الملك بن مروان : ١٨٦ ، ٢٠٠

الحجاج بن يوسف الثقني : ١٤

الحجاف (أحد رجال العزيز عثمان): ١٤١، ١٥٦، حجك (الأمير) : ١٥٩

الحرستاتي (جمال الدين عبد الصمد بن محمد ... قاضي دمشقي) : ١٨٥٠

الحرنانيون (= النبط: ١٠:

الحريري (انظر شمس الدين محمد بن صنى الدين)

حسام الدین أبو علی بن محمد أبی علی بن باشاك ، المعروف بابن أبی علی الهذانی ، نائب السلطنة

(الأسر): ۲۲۲، ۱۸۲، ۲۸۲، ۷۸۲،

\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*

. \*\* - . \*\* 7 . \*\* 2 . \*\* 7 . \*\* 1

. 454 . 454 . 444 . 444 . 444

. 702 . 707 . 707 . 710 . 711

حسام الدين أستادار مظفر أستادار الفارقاني: ٠٠٠،

حسام الدين أمير العادل (الأمير): ١٢٠

حسام الدين بركه خان الخوارزي: ٦٤١

حسام الدين بن بركه خان : ٠٠٠، ٥٠٠

حسام الدين بشارة : ١٥٤

( 0 V £ ( 0 V Y ( 0 0 0 ( 0 0 ) ( 0 0 . خطاب بن منقذ : ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ حمامة (قبيلة من البرس): ٨٨٥ حدان من صلغای: ۹۱۹، ۲۰۸، ۵۰۸، ۸۷۰ حيد بن زهير بن الحارث ... بن كلاب : ٤ الحمدية (قسلة كردية): ٤ حمق (الأمير سيف الدين): ٦٧٤ حميضة أمير مكة (الشريف): ٩٤٨ ، ٩٤٨ حنا المادس (انظر ابن سوروس) حنا السابع (انظر أنباسيوس) حنا الثامن بطريق القبط: ٩١٠ الحنابلة (طائفة دينية) : ٢٦٨ ، ٢٦٨ حنظلة بن قتادة بن إدريس بن مطاعن: ١٦٢ الحنفية (مذهب وطائفة) : ٩٠٤ حيرك - حبرك ، خبرك ، تشرك - التترى (الأمير حيدر ، شيخ الحيدرية : ٢٠٧

الخانوري (انظر شمس الدين أبو العباس) خاص بك (انظر أرسلان خاص بك) خاص ترك الكبر (الأمير ركن الدين): ١٥٠٠، خاصكية (فرقة من الماليك) : ١٣٣ ، ٥٤٥ ، 105, 705, 785, 2.4 خاصكية السلطان: ١٤٤، ١٠٠٠ الحتني ( الأمير ناصر الدين يحبي بن حلال الدين ) : خدا بندا من أرغون (أو خرابندا) : ۲۱۶، ۷۷، 908 6944 خسرو شاه ین بهرام بن شاه بن مسعود ... بن سکتکین: ۸۰ الخسرو شامي (الشيخ شمس الدين) : ٣٣٢ خشخاش الوراق: ١٧٠ خضر بن أبي بكر بن موسى (شيخ السلطان الظاهر يمرسي): ۱۰۸ خضر من السلطان الظاهر بيرس (انظر العبد

171

سيف الدين): ٦٩٢

خطلها من موسى : ٦٤ ، ١٣٢ ، ١٤٨ خطليا (الأمير سيف الدنن) م١٥ خطلج: ۲۰۱، ۱۱۲ الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن ثابت) : ٢٢٤ الحطيبي قاضي القضاة (معز الدين نعان أبو عبد الله این بوسف) ۲۵۷ ، ۲۸۵ الخطير مهذب بن عماتي (انظر ابن عماتي) خفاجة (عرب): ٨٤٤، ٣٢٤، ٢٧٩٠ 1.01760176011601.60.1 الخلصة (أسرة عاكمة بالهند الإسلامة): ٩١٦ الخلفاء الراشدون: ١٣، ٧٨، الخلفاء العباسيون: ٧٠٧ الخليل إبراهم عليه السلام: ١٠ ، ١١ ، ٢٣٥ 070 6 220 خليل بن قلاون (انظر الأشرف خليل) خليل بن الصالح نجم الدين (بن شجر الدو): 711 . 727 . 711 . 7A1 الخليلي القاضي (القاضي فخر الدين عمر بن مجد الدين عبد العزيز ... الداري): ۸۰۸ ، ۸۱۹ ، خارویه من أحد من طولون : ۱٤۸ الخوارج: قسم ١ ، صفحة ز ، ٧ خوارزم شاه (أنسز بن قطب الدين محد بن آنوشتكين): ۳۷ خوارزم شاه (انظر حلال الدن) خوارزم شاه هارون من التانتاش: ٣٢ الخوارزي (علاء الدين كيقباد) : ٢٤١ الخوارزمة (فرقة) : د ۲۵ ، ۲۶۹ ، ۲۷۰ 1773 - 473 7773 7 - 73 7 - 73 1.73 . 173 . 717 . 177 . 777 . £ 77 : 277 : 677 : 677 : 677 الخوارزمي (محمد شاء الأعرج): ٨٦٩ خورشاه (ركن الدين): ۲۱؛

الحولاني: ٣٩٢

الخوبي (انظر شهاب الدين أحمد) الحياط (الأمير علم الدين) : ٧١٢

دار عنبر الـكمالى ( ابنة السلطان المنصور قلاون ) :

دار مختار الجوهري ( ابنة السلطان المنصور قلاون ) (انظر النطمش)

الدامغاني (القاضي كمال الدين أبو الفضل بن إبراهيم):

الداواداری (انظر علم الدین سنجر) داود الأعزب (الولی) : ۸۹۰

داود أولو (David Ulu) ، ملك الكرج: ۲۷ه داود بن العاضد (الأمير): ۲۹۹، ۳۳۰

داود بن مجمود بن ملكشاه: ۳۵، ۳۲، ۳۷

داود بن میکائیل بن سلجوق : ۳۳ دارد — ال اس — نارینز (دارد اللہ ) :

داود — الرابع — نارين (داود الماهم): ۳۷ه، ۱۰۲۹

داود بن يوحنا (انظر البطرك داود بن لفلق) الداوية (والديوية): ۲۸ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۲۰ ،

\ 37 \ P\$7 \ F\$4 \ 7\4 \ 9\6 \ 9

609.60V.6077600A601A

0000 - 750 0 50 70 - 60 3 - 01

دراج (الأمير حسام الدين): ٢٧٩

درباس (صدر الدين) : ٦ ٥ ٥

دربای مقدم التتار : ۲۱۷

درجی بن قبلای خان : ۸۰۵

درزی (محمد بن إسماعيل) : ۹۰۲

الدروز: ۲۷۷، ۲۰۴

الدسوق (الشيخ الولى إبراهيم بن أبي المجد):

دقاق أبو سلجوق : ٣٠

د كجل البغدادي (سيف الدين) : ٣٣٥

دمترى الثاني (Dmitri II) ، ملك الكرج: ٧١١

الدمياطي (الأمير عز الدين): ٢٠٧

الدنبلية (قبيلة كردية): ٤ الدنيسرى (الطبيب عماد الدين بن عبيد): ٧٣٨

الدهاني (أبو سيف): ٢٤٩

دوروت (Dourout) (قبيلة قبشاقية) : ٢٩٨ دوشى بن حنكز خان (انظر جوشى) الدوقش (انظر اندرونيكوس باليولوجوس)

الدولة الأشرفية (خليل): ١٠٨، ١٠٨ (وانظر الأشرف خليل بن قلاون)

الدولة الأموية : ١٣ ، ١٧ ، ٨٢ ، ١٤٣ ،

۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۲٤٥ ، ۲٤٦ ، ۲٤٦ ، ۵۰۰ ، (وانظر الأمونون وبنو أمية)

الدولة الأيوبية في مصر: قسم ١، صفحة ك، ٦٦،

الدولة الإخشيدية: ٢٤٦، ٢٠١، ٣٠١

الدولة الإحشيدية . ٢٠١، ٢٠١ دولة إيلخانات فارس : ١٠٥، ١٤٥، ٥٧٠

دولة بنى العباس : (انظر الدولة العباسية)

دولة بني عبد المؤمن : ٨٨٥

الدولة البيزنطية : ٩٨ ، ١٧٩ ، ٨٠٤ ، ٤٦٤ ،

۷۷۱ ، ۱۵۵ ، ۲۲۰ ، ۵۱۱ ، ۷۲۹ ، ۷۹۱ (وانظر أسماء الأباطرة)

الدولة البيزنطية في نيفية : ٤١٨

دولة النتر بفارس : ( انظر دولة إيلخانات فارس ، والتتر ، والمغول )

الدولة التركية : (انظر دولة الماليك)

الدول التركمانية : ٦٣٠ (وانظر التركمان)

الدولة الرسولية باليمن : ٣٦٨ ، ٥٠٩ ، ٥٦٤ الدولة الرومانية : ٣١٣ ، ٧٦٦ ،

الدولة الرومانية الشرقية : ٩١٣

الدولة الرومانية المقدسة : ٢٠٩ ، ٢٢١

الدولة السامانية : ٣١

دولة السلجوقية : ۲۰ ، ۳۸ ، ۳۸ ، ٤٠ ،

١٠٢١ (انظر أيضاً السلجوقية)

الدولة الصلاحية : ٣٨٢ (وانظر صلاح الدين) الدولة الطولونية : ٣٤٦ (وانظر أحمد بن طولون) الدولة الظاهمية : ٧١٩ ، ٧٩٨ ( وانظر الظاهم

بيبرس)

الدولة العباسية : ١٤، ١٧، ١٨، ٢٠، ٢٢، ٢٢، ٢٢،

. 1 V + . 1 T . 1 0 1 . 1 0 1 . 1 . 1

الرافضة ( فرقة دينية ) : ٢٠ الراهب حامد ( انظر حامد الراهب ) الراهب الفيلسوف اليونانى : ١٤٠٥ رايمون — ريمون — صاحب طرابلس ( انظر الكونت رايمون ) ربيعة بن حازم : ٢٤٧

رتر . (ف . ه ) : قسم ۱ ، صفحة ه رجار — (Roger) ملك صقلية : ه ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ الرجيحي ( الشمخ سيف الدين ) : ٧٧٤

رزيق (مملوك الملك الجواد): ۲۷۸ رزيك (العادل بن الصالح طلائع بن رزيك): ۱۸۲ الرسعني (القاضي عز الدين بن خلف): ۰۰۲ الرسعني (المحدث شمس الدين محمد بن أبي بكو

الحنيلي): ٢٦٠

رسول الهند: ۲:۳ رشید (الطواشی): ۳۲۱ الرشید العطار: ۳۰۹

الرشيد الكحال: ٤٧٤

رشيد الدين (الوزير): ١٩٢٢

رشيد الدين بن مسعود الفارقاني : ٧٥٩

رشید الدین أبو محمد شعبان بن علی ... البصراوی الحنق : ۸۳۰

رشید الدین أبو محمد عبد الوهاب بن ظاهر بن علی ابن فتوح بن رواج الإحکندری المالکی : ۳۸۱

الرعباني ( انظر محبي الدين أبو يعلى )

رفاعة (عرب): ٧٠٠٠

الرفاعي (أحمد بن أبي الحسن ) : ٥٩٠

الرقى ( تقى الدين أبو عبد الله محمد بن يحيي ) : ٦١٣ ركن الدولة الحسن بن يويه : ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨

ركن الدين أبو طالب محمد طغر لبك بن ميكائيل بن

سلجوق: ۳۳

ركن الدين إياجي ( الأمير ) : ٣٨٤ ركن الدين بن غياث الدين كيخسر و بن كمقياد :

415 C 414

ركن الدين ببيرس الجاشنكير المنصوري ( انظر ببيرس الجاشنكير )

ركن الدين بيبرس الحلبي المعروف بإياجي الحاجب ( الأمهر ) : ٧٠١ ، ٧٠١ 6 V · 0 6 7 T 9 6 0 · 7 6 E V A 6 E V V

A £ Y

الدولة الغورية: ١٤٤، ٣٤٣

الدولة الغربية : ٣٠٢

الدولة الغزنوية: ١٤٤

الدولة الفاطمية : قسم ١ ، صفحة و ، ٠ ٥ ، ٥ ، ، ٥

· 187 (111 (1.1 6 40 (0V)

AV7 6 V40 6 7A1 6 EET

دولة الماليك : ۲۹٤، ۲۰۱۰، ۲۰۰۷، ۷۱۳،

1.9

دولة المغول : (أنظر المغول)

دولة الهواشم بمكة : ١٦٢

دير نبورج ، مؤلف كتاب تاريخ عمارة اليمني : قسم ١ ، صفحة ك

ديمقورس ، بطرك الإسكندرية (Dioscorus) :

الديسنية (قبيلة كردية): ٤

الديلم: ١٥، ١٨، ١٩، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ديلم بن باسل: ٢٣

الذهبي (الأديب بدر الدين بن عبد الله) : ٥٠٥ الذهبي (شمس الدين قايماز المؤلوك) : ٨٨٩ ذو النون بن دانسهاند : ٣١٣

راجع بن قتادة ( الشريف ) : ١٧٦ ، ٢٠٦ ،

417 337 3 037 3 937 3 007 3

377 . 717 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7

راجح بن إدريس ( الشريف ) ٢ ٧٨٢ ، ٨٠٤ الرازى قاضى المروم ( حسام الدين حسن ) : ٦٤٩ الرازى ( الإمام فخر الدين مجد بن عمر ) : ١٤٤،

الراشد بالله منصور ( الخليفة ) : ۲۱ ، ۳۷ راشد الدين سنان بن سلمان بن مجد : ۲۲ الراضى بالله عجد بن المقتدر ( الحليفة العباسي ) : ۱۸ ، ركن الدين بيبرس البندقداري ( السلطان الظاهر ) | الرومي (حسام الدين حسن بن أحمد بن الحسن) :

الرومان : (انظر الدولة اله ومانية) ريحان الخليفتي (الطواشي): ٧١٥ رىداركون (ملك أرحونة): ٣٦٥، ٨٤،

الريدركون البرشلوني (صاحب برشلونة) : ٩٥٠ ريدافرانس (لويس التاسم ملك فرنسا): ٣٣٣ ،

377 , 137 , -07 , 107 , 777 ,

£ 47 , 470 , 474

ريدان الصقلي: ١٣٧ رعون (انظر الكونت راعون)

زامل من على أمير العربان: ٤٤٧، ٥٣٥ الزاهدي (الأمير شجاع الدين): د ٤٩٨ ، ٢٤٠ / الزاهر داود محر الدين بن صلاح الدين ، صاحب البرة (اللك): ۲۷۰، ۲۵۰، ۳۷۰ الزاهر (صاحب حماة) : ١٦٤ زبيد (قبيلة) : ١٦٤

الزبيدي (الوزير الصاحب زين الدين أبو يوسف):

زرافة (أحد رجال السلطات العادل بن أيوب) :

الزراتيتي (انظر الحاكم بأص الله العاسي) الزراتيني (شمس الدين محمد) : ١٤٨ الزردكاش (بدر الدين): ۸۷۸ ، ۸۷۸ الزودكاش (الأمر عن الدين نائب مهسنا) : ٨٧٦ الزرزاري (الأمير بدر الدين يوسف بن الحسن) :

الزرزارية (قبيلة كردية): ٤ زريق (قبيلة) : ٣٥٣ زكريا من أبي حفص (الأمير): ٤١٢

زكريا الأنصاري: ٧٨٢

زكى الدين الطاهم بن محمى الدين بن على القرشي ، قاضي دمشق : ١٨٥

زمرد ، أم الخليفة الناصر ، وقبل اسمها نرحس:

الزملكاني (كال الدين محمد بن على) : ١٩٤

( انظر بيبرس العلائي )

ركن الدين بييرس المنصوري: ٦٣٦ ( انظر أيضا سرس الدوادار)

ركن الدين سلمان بن قلج أرسلان بن مسعود صاحب قونية (السلطان): ١٦٢، ١٦٢، ١٦٥،

ركن الدين خورشاه ( انظر شيخ الجبل ) ركن الدين سلمان ، صاحب ووقاط: ١١٢ ركن الدين عمر السلاح دار: ٧٩٩ ركن الدين الفارقاني ( الركن الفارقاني ) : ٣٩١

ركن الدين منكورس الدواداري : ٩٢٥ ركن الدىن الهيجاوي -- الركن الهيجاوي ( انظر الهمجاوي)

رميثة أمير مكة ( الشريف ): ٩٤٨ ، ٩٤٨ روبرت كونت أرتوا: ٣٥٦ رؤية الفارسي: ٤٩٦، ٤٩٠

روجار دلا لولای ( الفارس ) : ۹۷٦ روجر الأول ( انظر رجار )

رودلف الأول هابسرح (Rudolf I of Hapsburg)

الروذراوري ( مجد الدين أبو محمد عبد المجيد أبو الفرج): ٢٨٥

روزبه الفارسي ( انظر رؤبة ) الروس: ٢١٤

الروادية ( قبيلة كردية ) : ٤

الروم: ۲۰، ۲۲، ۱۸، ۱۳، ۲۲، ۲۳، AP3 PY13 7513 3713 7A13

الروم السلحوقية: ٦٩ ، ٨٩ ، ٢٦٢ ، ٢٧٢ ، 

6711 60 A A 60 Y Y 60 Y 1 60 1 . \* 777 \* 777 \* 77 \* 777 \* 777 \*

< 798 < 79 · < 70 · < 787 < 780

YIACYII

السابق شاءين: ٥٥٥ سابق الدين عسة (الأمير): ١٢٤، ٦٢٢ سابق الدين عثمان: ١٣٦ ، ١٣١ ساطامش (الأمير سيف الدنن ... السلاح دار الظاهري): ٥٥٥ : ٢٨٦ ، ٥٧٥ ساطامش المنصوري: ۸۰۷ سالم بن قاسم بن مهنا الحسيني أمير المدينة (الشريف): 147 4 14 . سالم بن نصر الله بن واصل الحموى (والد ابن واصل المؤرخ): ٢١٨ السامرة (فرقة من الهود) : ٩١٢ ، ٧٢٨ الساصى (سىف الدين أحمد): ٧٣٦ ، ٧٣٥ سبط بن الجوزي صاحب كتاب مرآة الزمان (انظر ان الجوزي) السبع مجانين (انظر شمس الدين شرف) السعمة (فرقة دينية): ٢٨٧ السبكي ( الشيخ شرف الدين عيسي المالكي ) : الست السوداء (أم العادل الثاني ، المعروفة بينت الفقيه نصر): ٢٦٧ ست الفخر ، جارية الأشرف موسى : ٢٠٩ السخاوي (انظر محمد بن عبد الرحمن) السديد عبد الله الماعن ( ناظر ديوان المرتجم ) : سديد الدين عمَّان بن خليفة : ١٤٩ سراج الدين الأرموى : ٣٥٤ السراج الوراق الشاعر : ١٠٤ سراسنقر (أسد الدين): ۱۵۸ ، ۱٤۷ ، ۱۵۸ سراسنقر الكاملي: ٨٨٠ سرخاب بن وهسوزان : ۲٤ السرلنجية (قبيلة كردية) : ٤

السرم الأديب سيف الدين أبو العباس أحمد

السفاح (أبو عبد الله ، الحليفة العباسي) : ١٥،

سعادة بن حيان ، غلام الخليفة المعز لدين الله الفاطمي

بن على بن جمفر) : ۸۳۱ السروجي (انظر شمس الدين أحمد)

الزواوي (انظر جاك الدين بوسف) زوجة الملك المنصور فلاون (والدة الصالح علاء الدين على بن قلاون): ٧٢١ الزوزني اللباد (حمزة بن علي) : ٩٠٢ الزيات (أحمد من إسماعيل): ٣٦٥ الزيدية (مذهب أ، وطائفة) ، ٤١٤ ، ٢٧ زين الدين أبو الفرج الإسكندراني : ٠٠٠ زين الدين أبو محمد بن عمر الزواوي المــالــكي: زين الدين أحمد بن الصاحب فخر الدين محمد: ٧٢٧ زين الدين إدريس خطيب الجامع الأزهر: ٧١١ زين الدين أمير جاندار الصالح نجم الدين أبوب: \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* زین الدین بن أبی زکری: ۳۰۰ زين الدين بن أمير جاندار: ١٥٥٠ زين الدين بن الشيخ على الأوبراني : ٧٠٩ زين الدين بن نجا ، ٣٥ ، ٩٧ زين الدين الحافظي (الأمير): ١٩؛ ٢٣، ٤٢٣، 244 6 240 زين الدين العاشق: ٥٤٠ زين الدين على بن مخلوف المالكي (قاضي القضاة) : 1.21 61.2. 6907 69.4 زين الدين قاضي حلب : ٢٥٣ زين الدين قراجاً : ١٤٧ زين الدين قراجا البدري: ٧٠٠ زين الدين كتبغا (انظر كتبغا) زين الدين تداين الفضل بن سلمان الانياسي : ٨١ زين الدين يعقوب بن الزبير : ١٧٤ الزيتي (سيف الدين ) : ٥٥٣

زَنَاتُهُ (قسلة): ١٧٨

الزنادقة: ١٥، ١٤٥، ٩٢٣

الزواوي (انظر زين الدين أبو مجد)

سابق الدين بن سيف الدين بن منكبرس : ٢٠٦ سابق الدين بوزبا الصيرفي : ٥٠٥ ، ٢٥٥ ، ٤٦٧ سابق الدين سليمان ، صاحب صهيون ( الأمير ) : سعد الدولة الطواشي (مملوك الأفضل أمير الجيوش): ٣٣

> سمد الدين بن علم الدين قيصر: ١٥٦ سمد الدين بن قلح: ١٩٩

سعد الدين الدمشق الطبيب: ٢٨٥

سعد الدين سعد بن أخت داود : ٧٤٣

سبعد الدين اليهودى وزير أرغون : ٧١٤ ،

السعید إیلغازی بن المظفر فخر الدین قرا أرسالان ، صاحب ماردین (انظر إیلغازی)

السمه المنازي بن المنصور أرتق بن أرتق : ا ا ؛ ؛

السعيد حسن بن العزيز عثمان بن العادل (الملك) : 81 م مسن بن العزيز عثمان بن العادل (الملك) :

السعيد خضر بن الظاهر بيرس (الملك) : ٧٤٨،

السعيد داود بن المظفر قرا أرسلان : ٨١٠ السعيد فتح الدين عبـــد الله بن الصالح إسماعيل بن العادل بن أبوب (الملك) : ٧٢٦

السعيد عبد الملك بن الصالح ماد الدين إسماعيل بن العادل بن أيوب: ٣٧٣، ٣٢٤

السميد علاء اللك (الدين) بن بدر الدين لؤاؤ:

السعيد ناصر الدين محمد بركه قان بن الظاهم بيرس (السلطان): ١٦،٥٠٧، ١٦،٥٠١

VY0 , AV0 , 70 , 10 , 70 7 , 7 , 7 ,

. TET . TET . TIP . TIP . TIP . TIP . TIP . TIP . TET . TET . TEY . TEV . TEV

97. . 979 . 789 . 77. . 779

السعيد نصر بن أحمد ، صاحب خراسان : ٢٤ سكتاى بن قراجين بن جيفان (جنكاى) نوين ، حد السلطان الناصر مجد بن قلاون ، لأمه ) :

VAT : TTO

سكز (الأمير سيف الدين) : ٣٩٠ ، ٣٩٠ ،

السكزي (شرف الدين فيران): ٢٠٠٣

السلجوقية (سلاحقة) : ۳۲، ۳۹، ۳۹، ۹۰، ۹۰ السلجوقية (سلاحقة) : ۲۲، ۳۹، ۳۹، ۲۱۲، ۲۲۲،

947 , 114 , 174

سلاجقة الروم : (انظر الروم السلاجقة)

سلار (الأمير سيف الدين الأستادار): ٦٨٤،

771 377 477 477 477 67 70 7 4

77A , OFA , PFA , TYA , OVA ,

7 Y A 3 T Y A 3 P Y A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A A 3 T A 4 T A 3 T A 3 T A 4 T A 3 T A 3 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T A 4 T

. 9 7 1 . 9 1 2 . 9 1 9 . 7 . 9 . 1 7 9 .

< 92 · < 970 · 972 · 977 · 977

900,902,904,942

سلار (الأمير شمس الدين ... البغدادي): ٣٧٦،

سلامش (انظر العادل بدر الدين بن الظاهم بيبرس) سلامش بن أقال بن بيجو ، نائب الروم : ۸۷٤ ، ۸۷۷ ، ۸۷۳

سلامة العوريس (القاضى الأعز): ٣٠، ٥٥، ه. سلامة العوريس (القاضى الأعز): ٣٠،

سلجوق شاه بن السلطان على : ٣٥

سلطان أحمد خان بن غازى سلطان مجد خان : (السلطان المُّأَنِي) قسم ١ ، صفحة ز

ســـلطان الدولة أبع شجاف فنا خسرو : (انظر أبو شجاع)

> سلمان الفارسی : ۲۰؛ ، ۹۹؛ السانی (انظر الحافظ أبو الطاهس أحمد) سلفتر دی ساسی : قسم ۲ ، صفحه د

سام لأول (السلطان العثماني) : ۱۳۷

سايم (عرب) : ۲۰۰

سليان بن عبدالملك (الحليفة الأموى): ١٤، ١٠، ١٤ سليان شاه بن مجد بن مجود بن مجد السلجوقي (الملك):

سليمان بن محود بن أبى غالب أبى الربيع الدمشقى كاتب الإشاء (الفاضى) : ۲۲۰ ، ۲٤٥

سلمان شاه بن سعد الدين شاهاشاه بن الملك المظفر تنو الدين محمر : ۱۸۱

سمامون ملك النوبة: ٧٥٧ ، ٧٤٣ ، ٧٥٧ ،

708

سيان الدين موسى بن طريطاي : ۲:۲

MAY: ( Eld) . MAY

السينجاري النظر بدر الدين أبو اشاسن بوسف (: الحسن)

السنجاري (انظر مرهان الدين خضر)

السنجاري (تاج الدين أبو المعالى بن علوي) : ٧١٠

السنجاري (شمير الدين عيسي بن يرهان الدين حصر) FFF . 11V . FTY

> السنجاري (صني الدين): ١٩٤ السنحاري ( كال الدين) : ٨٥٤

السنجال أود كفيا الملكة بعكا: ٩٥، ٩٨٠

سنحر من مليكشاه من أل أرسان (السلطان) T9 . TA . TV . TO . TE

سنجر أبو خرص الحموى (الأمير علم الدين): ٦٤٥ V7V ( VTY , V . . . 727 , 070

سنجر الإربلي (الأمير علم الدين) : ١٩٦

سينج أرح اش النصوري (الأمر علم الدين): 

سنج الأزكشير (الأربر عن الدين): ٣٣٥

سنجر أمر آخور الأمير علم الدين): ٦٩٩

سنح, أمر حاندار (الأمم علم أن ن): ۲۲۱، ۲۹۹

سنجر الإيفاني (الأمير علم ألدين) : ١٨١ سنجر الناشية. دي ( لأمير علم الدين) : ۲۹۲ ،

. VIO . V.A . TYV . : : T . T9T VOO. YYE

mis, lles, (120, ): 497.047

سنجر البناداري (الأمير علم الدين) : ٧٩٨ ،

سنح النكريق: ٥٧٦، ٢٧٦

سنج الحاولي (الأمير علم الدين): ۸۷۲، ۸۷۲،

902 . 91 . 944

سنجر الجيلي (الأمير شمس الدين) : ٣٩٢

سنح الحقدار : ۹۳۹

سنح الحاووك: ٣٩١

سنج الحلي الدالحي (الأمر علم الدين ، الملك المحاهد):

. 11 . . 179 . 171 . 177 . 1 . 0

090 . 077 . 277 . 201 . 220

0 1 7 V A . T V Y . T V T . T 0 2 . T 2 0

PYT . INT . YPT , OIV , OTV .

112 . 477 . VAY . YYY . YOE

سنجر الحلي الغزاوي (الأمبر علم الدين : ٢٠٠ سند الحدي (انظ سنجر أبو خرص)

سينجر الدواداري (الأمير علم الدين) : ١٥٧،

AOF , AF , ARF , IPF , YPF ,

PPF , 77 V , 03 V , 77 V , 0 7 V ;

YYX , ATK , + 3 A , + 6 A , T F A , 901 69.0

سنجر الرومي (الأمير شمس الدين): ٤٦٧ ، ٤٩٥ سنح الشعاعي (الأمير على الدين): ٢٦٦، ١٧١،

: V17 : V17 : V17 : V11 : 7/4

. VOA . VEA . VEY . VE\ . VYO

, V74 , V7V , V70 , V71 , V04

. VAA . VA - . VVA . VV0 . VVY

A . . . V9A . V9V . V9£ . V9+

1.665 4.65 5.65 1565 5665

1 . . V . 99 A . 907

سنح الصوافي (الأمير علم الدين : ٤٩٠ ، ٤٤٤ سنجر الصيرق الظاهري (الأمير علم الدين /: ٣٣٥،

سنجر طروج (الأمير): 307

سنحر الفتمي (الأمير علم الدين) : ٣٩٠ ، ٣٠ ، ATT TEEV (EIN CEIV

سنجر الفتحي المعظمي (الأمير علم الدين): ١٨٤ سنجر الكرجي (الأمير علم الدين): ٢٦٧

سنج المسروري الخماط (الأمير علم الدين): ٣٠٠

7 V F , TY F , TX F , TY Y , TY Y , 13V , 03V , 7KA

سنجر السعودي : ١٥٤ -

سنح الهامي: ١٥٤

سنة. أمّا بك النمن (سيف الدين) : ١٧٠، ١٦٠

سنة. الأشـة. الرومي ( الأدبر شمس الدين ) :

. 277 . 27 . . 797 . 797 . 73 . 773 . VY3 , 7F3 , 7F3 , 7V3 , 7 A 5 3

. 02 . . 079 . 074 . 075 . 07 .

سنقر السلاح دار: ۷۲۰، ۲۷۳ مستقر السلاح دار: ۷۲۰، ۳۹۰ ما ۱۹۰، ۹۶۰ مستقر الدين): ۹۶۰ مستقر العرسي (الأمير شمس الدين): ۲۹۰ مستقر العلائي: ۹۶۰ مستقر العنتاني (الأمير شمس الدين): ۷۶۰ ما ۲۸۰ مستقر الحکافري: ۳۳۰ مستقر الحکافري: ۳۳۰ ما ۹۵۰ ما ۹۵۰ مستقر المساح (الأمير شمس الدين): ۹۵۰ ما ۷۰۰ مستقر المساح (الأمير شمس الدين): ۹۵۰ ما ۷۰۰ مستقر المساح (الأمير شمس الدين): ۹۵۰ ما ۷۰۲ مستقر المشطوب: ۷۲۱ ما ۷۰۲ ما ۷۰۰ ما ۷۰۲ ما ۷۰۲ ما ۷۰۲ ما ۷۰۲ ما ۷۰۲ ما ۷۰۰ ما ۷۰۲ ما ۷۰۰ ما ۷۰ ما ۷۰۰ ما ۷۰۰ ما ۷۰۰ ما ۷۰ ما ۷

السنهورى (القاضى تاج الدين بن يحي) : ٩٩٩، ٧١٧ ٧١٧ سهم الدين عيسى والى القاهرة : ١٨٠، ٢١٤٠ سهيل ، خادم السلطان الصالح نجم الدين أيوب:

سنكوا (انظر شنكو أخو داود ملك النوبة)

سوار بن الجاشنكير (انظر مبارز الدين)
سوار الرومي أمير شكار (انظر مبارز الدين)
سوتاي (أمير تتري) : ٩٣٨
السودان (جماعة) : ٤٤٠
سودي (الأمير) : ٩٤٠ ع ٩٩٠
سوروس (انظر حنا السادس)
السويني (قبيلة من البربر) : ٩٠٠
سياروخ (الأمير) : ٧٢٠
سيبويه المغربي (انظر نور الدين أبو الحسن)
السيرجي (شرف الدين أحمد من عيسي) : ٧٤٣ ا

سير كلتام (Sir William) : ٦٢٠ سيف — ظهير — الإسلام طغتكين أخو صلاح الدين ، صاحب اليمن (الملك) : ٨٥، ٨٨، ٢٠١، ٢٠٠٩ سيف الدولة المهندار : ٦٣٧

سیف الدولة المهندار: ۱۳۷ سیف الدین أرغون الناصری (انظر أرغون الناصری) سیف الدین أبو بكر بن الجمقدار: ۷۸۹، ۷۹۲ \(\text{AFF}\) \(\tex

سنقر الأعسر (الأمير شمس الدين الأستادار ، شاد الدواوين ، الوزير) : ٣٣ / ١٥٧ / ٥٧٥ ، ٤٥٧ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤٠ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤

ســنقر الألنى المظفرى ، السلاح دار (الأمير) : ۷۰ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۲۰۵ ، ۶۶۲ ، ۶۰۲ ، ۶۰۲ ، ۶۰۲ ،

> سنقر البدوى (الأمير شمس الدين): ٦٩٠ سنقر البديوي: ٣٩٢ سنقر البكتوتي (الأمير): ٢٠٤

سنقر البكتوني (الامير): ٢٠٤ سنقر التكريتي الأسستادار: ٣٥٣، ٣٥٣،

۱۵۸ سنقر جاه الظاهري : ۱۹۵، ۹۳۵، ۹۵۵، ۵۵۱

سنقر الجبيلي : ۳۹۱ سنقر جركس : ۲۷۲

سنقر الحاجب (الأمير شمس الدين) ٩:٧ سنقر الحبيشي الكبر: ٣٩١

سنقر الحسامي (الأمير حسام الدين) : ٩ ٠ ٧ سنقر الخلاطي : ٣٠١

سنقر الدنيسرى (الأمير) : ۲۸۹ ، ۲۸۹ سنقر الدوادار الكبير : ۱۱۵ ، ۱۲۱ ، ۱۳۹ ،

> سنقر الركني : ۳۹۱ سنقر الرومي (الأمير شمني الدر

سنقر الروحي (الأمير شمس الدين) : ۲۲٪ ، ۳۲٪ ، ۳۰٪ ، ۳۰٪ ، ۳۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪

شارباش العجمي (مملوك): ۳۹۱ شارل الأنجوى (Charles d'Anjou): ۳۵۳،

الشاطبي (الشيخ أبوعبد الله): ٩٩ ٢٠،٤٤ (الشيخ أبوعبد الله): الشاطبي النحوى اللغوى (رضى الدين الأنصارى): ٧٣٠

الشاطبي (خو الدين أبو الوليد الكناني الشاطبي):

الشافعي (الإمام) : ٦٣ ، ١٦٥ الشافعية (الأئمة) : قسم ١ صفحة ز ، ٩٤٠ شانحة من أذفونش : ٢٠٠

شاه أرمن بن سفيان ، صاحب خلاط : ٨٩ الشاهنجانية (قبيلة كردية) : ٤

شاور بن مجیر السعدی (الوزیر) : ۱۱۱، ه. ۱۱۱، ۱۷۲ ، (وانظر این مجیر السعدی)

شاورشی (الأمیر) : ۸۹۷ ، ۸۹۷ شبل بن المسكدم (الأمیر) : ۹۹ ؛

شبل الدولة كافور الفائري ، لا لا الملك المنصور :

شبیب الحرانی (تنی الدین) : ۲۰۲ الشجاع البعلبکی : ۰۰

شجاع الدين بكتوت (الأمير): ٧٤٤ شجاع الدين من سرغش: ٢٩٥

شجاع الدين جلدك المظفرى التقوى: ٢٢٤ شجاع الدين طفتكين: ٢٤٤

شجاع الدين طغريل السلاح دار : ١٤٧

شجاع الدين طغريل الشبلي المهندار : ٨٨٤ ، ٣٣٥ شجاع الدين عنر بن عبد الله الحر اللالا (الطواشي)

1.0.61.84.61.84.61.81

شجاع الدين عنبر المروف بصدر الباز (الطواشي): ۲۲۳

شجاع الدين مرشد الحموى (الطواشي): ٣٢٩،

شجاع الدين والى سرمين (الأمير): ٥٠٩

شجر الدر (السلطانة) : ۲۸۹ ، ۲۹۹ ، ۳٤۲ ،

7373 7373 7073 7073 7073

سيف الدين أبو الميمون مبارك بن كامل بن منقذ :

سيف الدين أقش الفتمى: ٧٦٥ سيف الدين بكتمر : ١٩٧

سيف الدين بن بدر الدين لؤلؤ (الحجاهد) : ٢٠٠

سيف الدين بن المحفدار : ٧٧٨ سيف الدين بن مظفر الدين (الأمير) : ٤٧٠

سيف الدين التترى : ٦٤١

سيف الدين الحبيشي : ٦٨١

سیف الدین بلبان الرومی الدوادار : ۲۷٤ ،

سيف الدين بلبان الزيني ، أمير علم : ٠ ٤ ، ٢٦٦ مسيف الدين التقوى : ٧٥١

سيف الدين الجوكندار: ٦٧٧

سيف الدين سكز: ٢٣

سيف الدين سنكو: ٧٩٣

سيف الدين على بن أبي على الهدذباني: ٢٨٦،

سيف الدين على بن سابق الدين عمر بن قزل (الأمير): ٤١٣

سيف الدين على بن قلج: ٢٨٤ ، ٢٨٩ ، ٣٢١

سيف الدين على بن كهدان : ١٧٠

سيف الدين غازى ، صاحب الموصل : ٦١،٥٨،٣٨

سيف الدين قطز : (انظر قطز) : ٧٠٢

سيف الدين قطيبة : ٧٩٢

سيف الدين قلاون (انظر قلاون)

سیف الدین کرای بن تماجی : ٦٤٠

سيف الدين المستعرب (الأمير) ٢٧ ه

سيف الدين نائب أمير جاندار: ٧٩٠

سيقران الكردى : ٧٠٤

السيناني (شجاع الدين) : ٦٩٨

شادی بن الزاهد مجیر الدین داود (انظر الأوحد شادی)

شادى بن الملك الناصر (انظر الظاهر شادى) الشادل الزاهد (الشيخ أبو الحسن على بن يوسف):

شكال بن محمد (الأمير): ٥٥٥ شكندة (انظر مشكد بن أخت ملك النوبة) شمايل (المصرى): ١٩٨٨ شمخ بن نجم: ٢٨٣

شمس الحواص مسرور: ۲۹۰، ۲۰۰، ۲۱۳، شمس الدولة فخر الدین تورانشاه بن أیوب ، أخو صلاح الدین: (انظر المعظم شمس الدولة) شمس الدین إبراهم الجزری: ۲۰۹

شمس الدين أبوالعباس بن سلمان الشيباني الخابورى: ۷۷۷

شمس الدین أبو عبد الله محمد بن الحسین ... العلوی الحسینی الأرموی (قاضی العسکر): ۳۶۳، ۲۹۱، ۲۹۱

شمس الدين أبو العلاء الكرديان : ٢٠٩ شمس الدين أحمد السروجي الحنفي (قاضي الفضاة) : ٥٨٧ ، ٨٢٨ ، ٨٧٨ ، ٩١٠ ، ٩٢٦ ،

شمس الدین الأقرع: ۳۹۸ شمس الدین أقش البرلی: ۳۹۸ شمس الدین الأنصاری القدسی: ۳۸۰ شمس الدین بن خلکان العرمکی الاربلی الشافعی:

شمس الدين بن خليل الطورى : ٧٢٢ شمس الدين بن غانم : ٧٣٩ ، ٧٤١ شمس الدين بن مجد الأبكي الفيارسي (الشيخ) :

۳۶ ، ۸۰۱ ، ۷۳۰ شمس الدين بن المقدم : ۳۳

شمس الدین بن نجم الدین حسن بن انشعر آنی: ۵۸۷، ۹۹۰

شمس الدين بهادر بن الثلث فرج التنزي (الأمير):

شمس الدین التیتی : ۷۲۳ شمس الدین جعفر بن شمس الحلافة : ۱۲۰ شمس الدین الحمیدی الأمیر) : ۳۷۵ شمس الدین سامان بن إبراهیم الملطی الدمشق الحنفی :

شمس الدين سنفر الأعسر (انظر سنفر الأعسر) شمس الدين سنفر الغنمي (انظر سنفر الغنمي) شرف الدين أبو بكر عبد الله بن تاج الدين أبي محمد... ابن همو يه (شبيخ الشيو خبالخانكاه السميساطية): ۹۲۷، ۹۷۶

شرف الدين أبو حامد ، كاتب الحليفة : ٥٨ ؛ شرف الدين أبو سعد عبد الله بن عصرون ، قاضى دمشق (انظر ابن أبي عصرون)

شرف الدين أبو العباس أحمد ... بن حماد القدسي الشافعي : ١٨٠ ، ٨١ ،

شرف الدين بن أحمد المقدسى: ٧٥١ شرف الدين بن فخرالدين أياز بن عبدالله الوالى: ٧٧٧ شرف الدين الجاكى المهمندار (الأمير): ٢٦٩،

شرف الدين حسن بن الشيخ أبى عمر : ٨١٧ شرف الدين عبد العزيز بن محمد المعروف بشيخ الشيوخ: ٣١٨

شرف الدين عبد الغني الحرائي الحنبلي ، قاضي القضاة :

شرف الدين عمر بن عمر السبكي : ٩٦٠ شرف الدين عيسي بن مهنا بن مانع (أمير العرب) : ١٣١ ، ١٣٦ ، ٢٦٤ ، ٥٦٥ ، ٥٠٥ ، ١٩٥ ، ٥٨٠ ، ٥٩٩ ، ٠٠٠ ، ١١٢ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ،

TVY 2 TAK

شرف الدين عيسى بن الناصر : ٣٣٨ شرف الدين الفائرى : ٥٠٠ شرف الدين قيران السكزى : ٥١٠ شرف الدين قيران الفخرى : ٥١٠ شرف الدين قيران المعزى : ١٨٠٤ شرف الدين محمد بن التقيه عباس : ٣٠٥

شرف الدين يعقوب (كأتب الأمير قرا سنقر نائب السلطنة) : ٨٢٩

الشرفاء الفاطميون: ٠٠٠ الشرفاء الفاطميون: ٠٠٠ الشريشي (جمال الدين): ٣٣٧ الشريف الجابس: ٣٠٠ الشريف المقمى: ٩٠٠ الشريف المرتضى: ٣٢٦ شغطاى -- من حنكز خان: ٢٢٨

شمس الدين شرف ، المعروف بالسبيع مجانين (الأمير) :

شمس الدين شيخ الحنابلة : ٣٠٥

شمس الدين صواب العادلي (الطواشي) : ۲۳۰ ،

شمس الدين الفارقاني (الأمير): ٥٧٥ ، ٧٧٥ م شمس الدين قاضى العسكر (انظر شمس الدين أبو عبد الله) شمس الدين قاضى المدينة (السلطان المسريف): ٥٨٥ شمس الدين قاضى نابلس: ٢٣١ ، ٢٣٢

الم شمس الدين لؤاؤ ، مدبر المملكة الحلبية : ٢٧٥ ،

شمس الدين مروان (الأمير): ٨٢٥

شمس الدين محمد بن إبراهيم ... بن سرور بن رافع ... بن جعفر المقدسي (قاضي القضاة) الحنيلي: ٦١١،٦٠٣،٦٠٢،٥٣٩،٥٠٣

شمس الدين محمد بن أبي بكر : ٦٧٩ شمس الدين محمد بن الجقدار : ٦٩٩

شمس الدين عد بن الصاحب: ٧٢٣

شمس الدین مجد بن صنی الدین الحریری (قاضی القضاة) : ۹۰۱

شملة التركماني (إيدغدي) : ٣٨

شنكو أخو داود ملك النوبة : ٦٣٢ ، ٩٧٤ الشنبكية (قبيلة كردية) : ٤

شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنم بن على بن مجد المعروف إن أبي الدم : ٢٩٨،٢٩٣

شهاب الدین أبو عمر بن مجد ... .. بن عمویه السمهروردی ( الشیخ ) : ۱۹۷

شهاب الدين أحمد بن أبى محمد الحسيني الواسطى العراقي : ١٤٨

شهاب الدین أحمد بن عبادة : ١٠٤١ شهاب الدین أحمد بن والی الفلف (أمبر شکار) :

مهاب اللاین ۱ ملک بی وای الفلعیه (المیر ش

شهاب الدين بشير ، الخادم : ۸۲ ، ۸٤ ، ۸۵ شهاب الدين بن أحمد الحوف (قاضي الفضاة) : ۲۷۳،

175 ; 5 . 4 . 747 ; 347 ; 4 . 4 .

1 . . . . . . . . . . .

شهاب الدین بن سعد الدین کوجبا : ۲۸۸ شهاب الدین بن الصاحب صنی الدین وزیر العادل : ۱۹۴

شهاب الدين بن العادل صاحب ميا فارقين : ٣٠٨ الشهاب بن عبد الله : ٣٠٨ شهاب الدين بن الفرس : ٣٠٨

شهاب الدین بن فضل الله العمری ، صاحب کتاب التعریف : ۲٤٦

شهاب الدين توتل الشهرزوري (انظر الشهرزوري) شهاب الدين الحنف: ٢٤٤

شهاب الدین رشید (الطواشی) : ۳۱۹، ۳۲۹

شهاب الدين ريحان (خادم الحليفة): ١٥٣ شهاب الدين صعلوك: ٢٩٤

شهاب الدين الصغير (الطواشي): ٣٧٠

الشهاب الطوسى : ٨٨ شهاب الدين غازى بن الواسطى : ٣٢٦ ، ٦٧٠

سهاب الدین فاخر (الطواشی) : ۲۸۸ شهاب الدین فاخر (الطواشی) : ۲۸۸

شهاب الدین قرطای : ۷۰۸ شهاب الدین القیمری (الأمیر) : ۰۹ه

شهابالدين محمد بن الناصر داود ، صاحب السكرك:

شهاب الدین محمد الممدوح الحسنی : ۷۰۵ شهاب الدین محمود بن تکش الحارمی ، خال السلطان صلاح الدین : ۲۹،۹۹

شهاب الدین محود ، کانب الإنشاء : ۷۲۰ : ۷۲۷ شهاب الدین مرشد (الطواشی) : ۹۵۶

الشهرزوری ( بهاء الدین یعقوب ) : ۳۵، ، ۹۳۲

الشهرزوری (شهاب الدین تونل) : ۲۹۳ الشهرزوری (یعقوب) ۹۳۲ شهری بن أحمد الحقاجی : ۲۷۹

الشيباني الموصلي (شهاب الدين أبوالعباس بن رافع): ٥٠٠

الشيباني (نجم الدين أبو حفص بن منصور): • ٧ ٧ الشيباني (شيخ الشيوخ نظام الدين محمود بن على): ١٩٨٨

شيحة بن قاسم أمير المدينة (الشريف): ٢٥٥،

الصالح أحمد بن الظاهر غازى بن الناصر صلاح الدين (اللك): ٣٨٩ الصالح إسماعيل بن السلطان نور الدين محمود (انظر الصالح إسماعيل بن المجاهد شيركوه بن القاهر بن المنصور شيركوه ، صاحب حمى: ٣٦١ الصالح إسماعيل ، صاحب آمد: ١٨٩ الصالح إسماعيل ، صاحب آمد: ١٨٩ الصالح إسماعيل ، السلطان نور الدين محمود:

09 6 00

الصالح ركن الدين إسماعيل بن الملك الرحيم بدر الدين لؤاؤ صاحب الموصل : ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩٩ ، ١٩٩٩

الصالح عاد الدین إسماعیل بن السلطان العادل أبی یکر
ابن أیوب ( صاحب بصری ، ثم دمشق ) :
ابن أیوب ( صاحب بصری ، ثم دمشق ) :
۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰

الصالح عماد الدين إسماعيل بن السلطان الناصر محمد ابن قلاون: ٩٥١ الممالح عماد الدين إسماعيل ، صاحب بصرى (انظر

الصالح عماد الدين إسماعيل بن العادل) : الصالح مجير الدين إسماعيل بن نور الدين محود (الملك) : ٥٥ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ٦٢ ، الصالح نجم الدين أيوب بن المحامل (السلطان) : ٢٢٦ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ،

شيخ الجبل ركن الدين خورشاه: ٣٨٣ شيخ الشيوخ صدرالدين بن حويه (انظر ابن حويه) شيخ الشيوخ نظام الدين محمود بن على الشيبانى: (انظر الشيباني) الشيخ على (مملوك): ٨٢٩ الشيخى (الأمير ناصر الدين محد): ٨٦٨ شيرزيل (شرف الدولة أبو الفوارس): ٢٩ شيرزيل (قبيلة من قبائل الديلم واسمها ندازه): ٢٥ شيركوه (أسد الدين ، عم السلطان صلاح الدين الأيوبي): ٤٠٠ ، ١٤٥ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ١٤٨

> شيرمون بن قبلاي خان : ۸۰۶ الشيعة (مذهب وطائفة) : ۲۷۷ ، ۸۰۵

الصابئة: ١٠١٠، ١١، ١٠١ الصابوني (أبو عثمان إسماعيل) : قسم ١ ، صفحة ز الصانوني أأبو الفتح تحود بن أحمد) : ١١٣ الصاحب وزءر ماردين: ٧٢٣ صاحب الجمال (صاحب الخيل) بالنوية: ٦٢٢ ، صاحب الخيل (انظر صاحب الجبل) صاحب صهيون ( انظر عز الدين عمان ) صارم الدين أزيك (الأمير): ٩٠٥ صارم الدين الأبدس ي (الأمير): ٧٤٢ صارم الدين الحاحب (الأمير): ٦٦٦ صارم الدين الحمصي: ٧٠٠ صارم الدين خطلج الغزي: ١٣٨ ، ١٣٨ صارم الدين صالح نائب القدس: ١٤٧ صارم الدين صراغان: ٣٣٠ صارم الدين الفخرى: ٧٩٢ صارم الدين قاعاز الكافرى: ٦٦٥ ، ٩٩٠ صارم الدين قاعاز النجمي: ٩٩ الصارم المسعودي : ٥٠١ ، ٥٠٨ ، ١٥٥ صاروخان ، مقدم الخوارزمية : ٣١٦ الصالح بن أرتق : ١٩٣

الصالح بن شيركوه: ٩٠٥ ، ٣٤٤

1.2.6904

صدر الدین موهوب الجزری : ۳۱۵، ۳۷۱، ۴٤۹

صراغان التترى : ١٠٥

الصرصرى ( جمال الدين أبو زكريا) : ٤١٣

صنى الدين أبو محمد عبد الله بن أبى الحسن على ... الشيبي الدميرى المالكي ء المعروف بابن شكر (انظر ان شكر)

صفى الدين بن مرزوق : ٢٧٤ ، ٢٨٠

صنى الدين جوهم الهندي (الطواشي) : ١٤٦

صفية ابنة السلطان العادل أبى بكر بن أبوب (هذا الاسم خطأ وصحته ضفة ، فلينظر هناك)

الصقيلي (مملوك): ۲۹۹۱ ، ۲۶۶

صلاح الدين أحمد بن بركه خان : ٣٩٦

صلاح الدين الإربلي (الأمير) : ٢٥٩ ، ٢٥٩ صلاح الدين بن العزيز تحمد بن الظاهر غازي بن

صلاح الدين: ٣٦٦ ، ٢٦٣

صلاح الدین یوسف بن برکه خان : ۲۰۳

صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادى (السلطان

الناصر): ۲۱، ۵۰، ۵۱، ۲۰، ۳۰،

00 2 40 2 40 2 60 2 15 2 75 2

75 1 1 1 2 0 4 2 7 4 2 4 2 5 2 2 9 3 9 3

. 14. . 1.4 . 1.4 . 44 . 44

171 . ATI . 701 . 701 . 771 .

47/ 17/ 17/ 14/ 14/ 17/ 17/ 1

1.73 4.73 477 6 777 5 437 5

TOY : 307 : 157 : 477 : 479

. 911 . 712 . 007 . 0 . 1 . 424

904 6950

الصلاحية (الماليك والأمراء) : ١١٤، ١١٦،

371 3 771 3 131 3 731 3 831 3

+313301300137013 A013

140

صلاغية (النترى): ١٠٥

الصليبيون: ۲۸ ، ۹۳ ، ۹۳۱ ، ۲۶۶ ، ۲۱۲

١٠٠٢ (وانظر الفرنج والإفرنج)

صمداغو ، سفير التتار : ٧١٧ ، ٧٢٣

صمغار بن سنقر الأشقر: ٨٦٨ ، ٨٦٨

. 717 . 717 . 71 . 747 . 777

337 3 737 3 707 3 007 3 707 3

£YY > - AY > 7 AY > 0 AY > 7 AY >

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

. TIE . TIY . TI . . T . A . T . .

F17 : A17 : P17 : 777 : 177 :

. TEO . TEE . TEN . TTN . TTN

. 771 . 77 . . 707 . 701 . 70 .

AF7 > 1 V7 > 7 V7 > V7 > AV7 >

2 177 6 240 6 2 · Y · Y · X · Y · X · Y · X

( a · a · £ A 7 · £ £ V · £ £ £ · £ W V

11V 6 AA+

الصالح ناصر الدين محود بن محمد بن قرا أرسلان :

717

الصالحية (مماليك وأصراء): ٣٦٧، ٥٠٥،

AVa

صاين الدين حسن البخاري (الشيخ): ٧٣٠

صبيح ، عبد المعظم تورانشاه (الطواشي): ٥ ٥ ٣ ، ٣٥ ٩

صبيح القطى (الحاج): ١٠٤٤

صحبي (النترى) : ۱۰۰

صدر الدين إبراهيم (الشيخ): ٥٠٨

صدر الدين بن حمويه (شيخ الشيوخ) : ١٨٠،

7.0 . 77 . 177 . 777 . 0 . A

صدر الباز ، مملوك شجر الدر : ٣٠٠

صدر الدين سليان الحنني : ٨٥

صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سمعد أحمد (الشمة): ٨٤

صدر الدين عمر بن تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعن (انظر ان بنت الأعن)

صدر الدين قاضي آمد: ٣٧٢

صدر الدين محمد بن زين الدين المعروف بابن المرحل:

طرنجي ، مقدم التتار : ٦٨١ صمغار مقدم التتار (سيف الدين): ٦٩٦ ، ٦٩٦ ، A. Y. C. YYA

طرنطاي العزيزي (الأمير حسام الدين): ٣٧٥، صمصام الدولة أحك ، والى بانياس : ٦٨ . 141 . 148 . 1A7 . 170 . EY1

الصنجيلي (انظر الكونت راعون) 

صندغون (قائد تترى) : ٤٦٨ ، ٤٧٧ 377 3 6 77 3 / 37 3 A 37 3 / 67 3

صندل التركي (مهاء الدين) : ۸ ۵ ٤ ، ۲ ٩ ٤ 6 YO 9 6 YO A 6 YO Y 6 YO O 6 YO E الصوابي (انظر بدر الدين الصوابي) . ATT . V90 . V9 . . VV1 . VTW

> الصوفية: ١٨٢ 1 . . Y & Y9A

صيرم: ١١٦ الطشلاقي (جمال الدين): ٩٤٠

الصيقلي (الأمير): ٢٩١١ ع ٤٤٧ ططح (الأمير علم الدين): ٦١٠

ططر شاه (رسول برکه خان): ٤٧٤ ضياء الدين ابن عم غياث الدين سام : ١٤٥ طغاي (الأمير): ١٩٤ ضياء الدين أبو الحسن الغراباطي: ٧٣٨

طغتكين (انظر سيف الإسلام) ضياء الدين عيسي الهكاري : ٦٤ ، ٩٤ ، ٩٠٠

طغتكين (انظر شجاع الدين) ضياء الدين القاسم أبو الفضائل بن يحيي بن عبد الله

طغجي (الأمير سيف الدين) : ۲۹۳ ، ۸۰۰ الشهرزوري (القاضي): ۱۰۱، ۱۱٤ 6 A 0 7 6 A 0 0 6 A 0 2 6 A 2 A 6 A 7 0 (انظر أبضا الشهرزوري)

1 A A A A T T A A O F A T T A A A A ضياء الدبن نصر الله بن محمد الأثير: ١١٥

AYE . A 3 A ضياء الدين نصر الله بن عبد الله بن كامل القاضى: ٥٥

طغرل بك (الأمير ركن الدين): ٦٣٩ ضيفة خانون ، أم الملك العزيز بنت العادل (الســــتر طغرل بن أرسلان بن طغرل بن السلطات محمد بن

الرفيم): ١٧٤ ، ١٧٦ ، ١٧٤ ، ٢٤١ ، ملك شاه بن أاب أرسالان ، آخر سلاطين 70731773777 4773117

(انظر أيضا صفية) بني سلجوق ٤٠ ١١٤،

طغرل بن محمد بن ملكشاه بن سلجوق: ٣٦ ، ٣٥ طغرل بك بن ميكائيل بن سلجوق : ۲۰ ، ۳۰

44 641

الططر: (انظر التتر)

طغرل الخازندار: ٩٩

طغرل شاه بن قلج أرسلان : ٢٠٤

. طغريل الإيغاني (سيف الدين) : ٧٦٣ ، ٧٦٣ ،

1 . . . . 4 . . . 4 4 4

طغريل نائب قلعة عجلون: ٢٤١

طغطغای خاتون: ۱۵

طغی (سیف الدین) : ۸۲۲

طقز خاتون ، زوحة هولاكو : ٤٣٤

طقجي الأشرقي (الأمير سيف الدين): ٨٣٥

طقصا الناصري (الأميرسيف الدين): ٨٢٤،٦٦٦

الطالبيون: ٢٠ ، ١٧٤

طائفة جابر (انظر عرب)

طائفة مرديس (انظر عرب)

الطائم لله عبد الكريم (الخليفة) : ٢٩،٢٠،١٩ ﴿ طَعْرِيلٌ بِنُ مَنْكُو عَرُ : ٧٧٦

الطبردار (انظر حسين الكردي)

الطبري (محب الدين بن إبراهيم . . . المكي الشافعي):

الطبري (مجد الدين أبو بكر ...) : ٧٨١

طرغای ، زو جبات هولاکو ، أبو الملك بيدو: ۲ ۸ ۸

طرطج الأسدى (الأمير علم الدين): ٣٣٠

طرطح الآمدي (الأمير): ٥٩٥

طرطح الصالحي (الأمير علم الدين): ١٥١ طرطق خان بن دوش خان بن حنكز خان (ملك

التر): ١٩٤٤ ، ١٩٧

فاقر من الأرسوفي: ١٧٥ الظافر مظفر الدين خضر بن صلاح الدين: ١٢٥، 71. 1117 1170

الظاهر رأم الله محمد من الناصر لدين الله (الخليفة ( TY . ( TIA ( TIA ( TT: ( called) 197 ( 119 ( 17)

الظاهر شادي من الناصر داود ، صاحب الكرك V 1 Y : Y Y Y : Y Y X : (色間)

طقطو خان ، خان القفجاق : ٧٧٦ ، ٨٣٣ ، ﴿ الظاهر غياث الدين غازي بن السلطان صلاح الدين ،

صاحب حل (الملك) : ٢٥ : ١٨١ ، ٨١ 1177 - 117 - 117 - 1 - 1 - 1 - 1

6 10 W 6 10 + 6 1 £ 1 6 1 £ A 6 1 Y £

20120012401210121712

. 174 . 177 . 177 . 170 . 171

. 1/3 3 7 / 3 7 / / 3 7 / / 3 7 / / 3

211 : 272 : 772 : 110

الظاهر لأعزاز دين الله الفاطمي : ٢٩٥ ، ٢٩٥ الظاهري (الشيخ أحمد من محمد من جمال الدين):

الظاهرية (فرقة من الماليك) : ١٨٠٤، ١٨٥، 70 F 3 F 0 F 3 A 0 F 3 A 3 Y 3 Y 1 P 3

الظهير من سنقر الحالي الوزيري: ٣١٧ ظهير الدين حعفر بن يحيي القرشي التزمنتي الشافعي ، مدرس المدرسة القطبية (الشيخ): ٧٢١

> العامد (قسلة): ١٨١ العباس (حد العباسيين): ١٥

العادل بدر الدين سلامش بن الظاهم بيرس

(السلطات): ۲۶۱، ۲۰۲، ۲۰۲۰

105 3 TFF 3 177 3 K37 3 377 3

044 2 244 2 444 2 444

العادل بن أبوب (السلطان سيف الدين أبو بكر ، أخو صلاح الدين): ٣٠ ، ٨٥ ، ٥٩ ،

PF3 Y K3 Y K3 3 K3 O K3 1 F P 1 F P 3

< 1 . 2 < 1 . Y < 1 . 1 . 9 A < 9 0 < 9 Y

: 112 : 114 : 117 : 1 · 9 : 1 · V

طقصها والى قوص: ٩٢١

طقصوا (الأمر ركن الدين الناصري): ۲۷۲، 747 . VAY . VY . 7A7

طفطاي (الأمير سيف الدين): ٨٨٢

طقطاى (الأميرعن الدين الأشرفي): ٢٢٨ ، ٨٣٧ ،

. A . T . A . T . A . T . A £ 1 . A £ 1

طقطفا من منكو تمر: ٧٧٦

1 7 2 6 A T Y

طلائم بن رزيك : ١٦٤

طيان (الأمير حسام الدين): ١٠٣

طيان الشقيرى: ١٥٠ الطواشي مختار: ٩٤٠

طوخي (أخو الشيخ على الأوبراتي): ٧٠٩

الطوري (الأمير على بن عمر): ٦٨٤

الطوري (الأمير مجد الدين): ٧٤٥

طوغان والى البر ودمشق (الأمر): ٧٢٨ ، ٧٢٧ طوغان المنصوري (الأمير سيف الدين): ٥ ٩ ٧ ،

الطوسي (الأصيل من نصير الدمن): ٨٩٤

الطوسي (الخواجا نصبر الدين عمد): ٢٠٠، ٢٠،

الطويل (تاج الدين عبد الرحمن): ٨٩٦، ٨٤٢ طبرس الخاز تداري ، نقب الجيش (الأمبر علاء الدين):

46 . 6 10 .

طيبرس الوزيري (انظر علاء الدين الحاج)

طبيغا بن أنكواد: ٧١٠

طيدم الأخوت (الأمير بدر الدين): ٢٦٤

طيدمر حوياش ، رأس نو به: ۸۳۳

طير الجنة (الشيخ الصالح المعمر) : ٩٨٤

طیشور التتری : ۰۰۱

طيطش (Titus) إمبراطور الدولة الرومانية : ١٢

طماتاوس (Timothy The Cat) علماتاوس

عباس بن شادی : ۷۰، ۵۰ العباسة أخت الخليفة هارون الرشيد : ۷۲۱ العباسة أخت الخليفة هارون الرشيد : ۷۲۱ العباسية) العباسيون (انظر الدولة العباسية) عبدالأحد من أولاد حسن بن الخليفة الفاطمی: ۱۱۱ عبد الحميد بن يحيي السكاتب : ۵۶۰ عبد الجبار بن اسماعيل بن عبدالقوی (داعی الدعاة) : ۳۰ عبد الجبار (أحد أقطاب الفتوة) : ۳۰ ۵، ۳۰ ۵، ۵، ۱ الشيخ) : ۷۲۷ ، ۷۲۷ عبد الرحيم البيسانی (انظر القاضی الفاضل) عبد الرحيم البيسانی (انظر القاضی الفاضل)

عبد الصمد الكاتب: ٥٥، ٥٥ عبد الظاهر (الفقيه): ٢٥٩ عبد الظاهر (الفقيه) عبد الكريم بن على البيساني ، أخو القاضي الفاضل (الأمير): ١٦٧، ١٢٧

عبد الكريم المؤذن : ٢٣٢ عبد اللطيف بن يوسف البغدادي : ٩٤ ، ١٥٣ ،

عبد الله بن أبي سرح : ٣٣٣ عبدالله بن عثمان بن أبي قحافة (انظر أبو بكر الصديق)

عبد الله بن الزبير: ١٤

عبد الله بن على : ١٥٠ عبد الله بن عمر بن الخطاب : ٤، ٥

عبد الله بن الفير - القير - المين : ٢٠٤، ٩٩٦ عبد الله بن المعتز : ١٨

عبد الله بن العين (انظر عبد الله ابن الفير)

عبد الله الحسني (الشريف) : ١٥٩

عبد الملك بن مروان: ١٤

عبد المهيمن القاضي : ٣٠٥

عبد المؤمن بن على : ٦٢٠

عبد الوهاب عزام (الدكتور): قسم ١ ، صفحة ه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (أحد الصحابة): ٨ ،

عبيد الله المهدى: ١٨

عبية (أو عتبة فى كترمير وابن واصل) من بنى عقبة (الأمير): ٤٩٢

عثمان بن إيلدكز : ٤٠

عثمان بن عفان (الحليفة) : ١٣ ، ١٧٢ ، ١٧٤ ،

37130713 4713 7713 7713

٤١٤١ ، ١٤١ ، ١٣٦ ، ١٣٥ ، ١٣٤

73137313 4313 4313 7313

106110411041101110.

101, 201, 111, 111, 111,

371377137713 . 773 . 773

. 144 . 144 . 140 . 145 . 148

737 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3

APT , 037 , 770 , 777 , VPV ,

A . 6

العادل الثاني بن الكامل (السلطان) : قسم ٢ ،

. TOT ( T2 V : T2 · : TTT : 5 doing

3 4 7 3 0 4 7 3 7 4 7 3 7 6 7 7 3 7 7 7 3

. 797 . 797 . 790 . 792 . 797

. 41. . 451 . 454 . 444 . 4. .

0.0

العادل سيف الدين بن الملك المعظم شرف الدين عيسى : ٧١٩

العادل عبد الله بن المنصور يعقوب ، ملك الموحدين :

العادل كتبغا (انظر كتبغا)

العادل نور الدین محود بن زنکی (انظر نور الدین محود)

العادلية ( فرقة من الماليك) : ٨٢٤ ، ٨٢٠

عاشوراء خاتون ابنة الـكامل : ۲۶۲ ، ۲۵۵

عاشوراء بنت ساروح الأسدى (الست) : ۸۸۱

العاضد (الخليفة الفاطمي) : ٤٠ ، ٥٣ ، ٧٧ ، ١٩ ، ١٩٩ ، ٢٤٦ ،

العامري الحموي (قاضي الفضاة تقي الدين بن نصر الله):

V · £

عائشة خاتون ابنة الملك العزيز بن صلاح الدين : ٣٢٩ عبادة (قسلة) : ٧٦

YEA

عن الدين أيبك الدمياطي (الأمير): ٤٩٣ عز الدن أيك المعظمي: ٣٢٦ عن الدين أيبك الموصلي: ٧٥٣ عن الدين أندمي : ١٩٥ عن الدين أبدم الشهاني : ٤٧٦ عن الدين إيغان (انظر إيغان) عن الدين بن سعيد الدميري الديريني الشافعي: ٧٦٠ عن الدين بن شداد (انظر ابن شداد) عن الدين بن الصاحب صنى الدين بن شكر (انظر این شکر) عن الدين بن عبد الرحن الحلبي (الشريف) : ١١٨ عن الدين بن غياث الدين كيخسرو: ٣١٤ عن الدين بركه: ٢٦٢ عن الدين التركاني: ٥٩٥ عن الدين حاندار : ١٠٠ عن الدين جماز: ١٨٠٠ عن الدين الحلي ، نائب السلطنة : ٢٤٥ عز الدين الحوى (الأمير): ٧٧٥ عن الدين الحيدي : ١٩٦ عن الدين الحنيلي (قاضي القضاة): ٦٦٨ عز الدين الرومي: ٣٦٢ عن الدين السكندري: ٧٣٥ عن الدين طقطاي : ٧٩٣ عن الدين طوغان : ٧٦٨ ، ٧٨٥ عن الدين صاحب الموصل (انظر عز الدين مدهود این مودود) عن الدن عثمان، صاحب صربون: ٧٩ ٥٩ ١ ٥٥ ١ ٥٩

عز الدین فرخشاه بن نور الدولة شاهنشاه بن نجم الدین أیوب بن شادی : ۲۷، ۹۹، ۹۹، ۹۹ و ۷۹، ۹۹ و ۷۹، ۹۳ و ۷۹، ۹۳ و الدین العدیمی (الأمیر) : ۲۵ و عز الدین عمر بن محلی : ۳۰۳ عز الدین قلح بن أرسسلان السلجوقی : ۱۰۴ عز الدین قلح ب أخو سیف الدین قلح : ۲۹۷ عز الدین قلح ، أخو سیف الدین قلح : ۲۹۷ عز الدین کیکاوس بن غیاث الدین کیخسرو (الثانی) ، عز الدین کیکاوس بن غیاث الدین کیخسرو (الثانی) ،

ملك قونسية : ١٠٤ ، ٠٤ ، ١٠٤ ،

عن الدين محمد الفقيه مجد الدين: ١١٩

مربان الشام: ۲۹۲ عربان الغرب: ۱۳۱۱ عربان المنوفية: ۷۰۰

عزَّاز (الأمير سيف الدين) : ٨٤٩ ، ٨٥٢ ،

عن الدولة أبو منصور بختيار: ٢٨ عن الدين أبوالعباس أحمد بن سابورالفاروثي: ٨١١ عن الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى الفاسم بن الحسن الهذب السامي الشافعي (شيخ الإسلام): ١٨٨، ٢٩٩، ٤٠٠، ٢٠٠٨ ، ٣١٤ ، ٤٠٠ ، ٢٠٠

عن الدين الأتابك: ٣٣٥

عن الدين أسامة الصلاحى ، صاحب كوكب وعجلون : ١١٨ ، ١٤٧ ، ١٢٨ ، ١٤١ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٥

عن الدين الأستادار (الأمير) : ٤٨٢ عن الدين الأفرم (الأمير) : ٣٢٧

عن الدين أبيك: ٣٠٩

عن الدين أيبك أستادار (الأمير) : ٩٤٧ ، ٩٤٧ عن الدين أيبك البفدادي (الأمير) : ١٠٤٠ \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

3 47

العزيز ناصر الدين محمد بن الظاهر غازى بن صلاح الدين (صاحب حلب): ٢١٤،١٨٥، ٢١٩

العزيزية (فرقة من الماليك) : ١٣٦ ، ٢٥٤ ،

العسقلان (أحمد بن حجر): قسم ١ ، صفحة د عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن بويه (الملك السيد شاهنشاه الأجل المنصور ولى النعم تاج الملة): ٢١ ، ٢٨

عضد الدولة أبو شجاع محمد ألب أرسلان: ٣٣ عطيفة (الشريف) ٩٤٨، ٩٢٤

علاء الدين أبوالحسن البشكري ، الكاتب الحاسب:

V . .

علاء الدين أبو الفتح على بن السلطان المنصور قلاون (انظر الصالح على بن قلاون)

علاء الدين أخو الدويدار (الأمير): ٣٣٠ علاء الدين أيدغدى الحراني: ٦٦٩ علاء الدين إيدكين الفخرى: ٩٨٨٥

علاء الدين بن الشهاب أحمد: ٢٨١

علاء الدين بن الصالح إسهاعيل بن بدر الدين لؤلؤ ( انظر علاء الدين على )

علاء الدين بن عبد الظاهر (انظر ابن عبد الظاهر) علاء الدين بن عبد الله البغدادي : ٤٧٤

علاء الدين البندقدار (انظر أيدكين البندقدار الأمير) علاء الدين بن شجاع الدين جلدك المظفري التقوى

(الأمير): ۲۰۲، ۲۲۶

علاء الدين الحاج طيرس الوزيرى: ٢٠٤١٠، ٢٠٠ ٥٤٤، ٤٤٨، ٢٣٤، ٥٦٤، ٢٦٤،

VA3, 770, 070, 070, ...

۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۳۱ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ علاء الدين الحاص الركني ، نائب القدس : ۲۰۰ علاء الدين شقير : ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۷۰ ، ۱۹۷۰

علاء الدين على بن بدر الدين لؤلؤ : ٢٦١،

علاء الدين على التقوى (الأمير): ٩٢٦

70 + 60 77 6 8 79

عز الدين الكوراني : ٧٣٦ ، ٧٦٢

عز الدين كيفباد بن كيخسرو : ٢٠٤، ٢٠٤،

عز الدين كيكاوس بن كيخسرو (الأول) ، (انظر الفال عز الدين

عز الدين المارويني : ٧٢٢

عز الدين محمد بن أحمد بن على : ٦٤٩

عز الدين محمد الغوري: ٢٤٣

عز الدين مسعود (انظر الفاهم عز الدين)

عز الدين مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي (صاحب الموصل) : ١٩٣، ٨٥، ١٩٣

عز الدين معن : ٧٤٧

عز الدين مقدام: ٥٤٧

عز الدين ميغان : ٦٤٤

عزُّ الدين الهواش (الأمير): ٧١؛

عزّ الدين والى قوص (الأمير) : ٢٥٧

عز الملوك أبو كاليجار المرزبان: ٣٠

العزيز بالله الفاطمي (الحليفة) : ۲٤٥ ، ١٣٧

العزيز بن الناصر صاحب دمشق : ١٠٤، ١٥٥،

العزيز ظهير الدين سيف الإسلام طغتكين بن نجم الدين أيوب ، ملك الحين : ٣٣ ، ٨٥ ،

العزيز عثمان بن المغيث عمر بن العــادل بن الــكامل ابن العادل أبى بكر بن أيوب : ٩٢،٤٩١

العزيز عماد الدين أبو الفتح عثمان بن صلاح الدين (السلطان): ۱۰۱،۸۶۱، ۱۱۳،۱۱۱،

311201127112112

< \TO < \TE < \TT < \T < \TT

. 111 . 12 - . 174 . 174 . 177

784 . 184

العزيزغيات الدين بن الظاهم غازى ، صاحب حلب :

العزيز فخر الدين عثمان بن العادل (صاحب بانياس وحلب): ٢١٦ ، ٢٢٠ ، ٢٢٦ ، ٢٢٢، 171 , 301 , 701 , 777 , 767 , A/W , 7AW

علم الدين محمد بن العادلي : ٢٧٠

العلوية (أتباع على بن أبى طالب): ٢٠ على الأومراتي (الشيخ): ٨ ٧

على بن أبي طال : ١٩،١٥، ١٩،١٠، ٢٠،

(£7V (£09 (Y£0 ()77 ()£0

170 6 297

على بن الإمام إسهاعيل: ٧٧٧

على بن بويه : ٢٦

على بن حذيفة من آل فضل : ٣٦

على بن الحين بن على بن أبي طالب: قسم ١ ، صفحة ز

على بن الخليفة المستعصم : ١٥٥ على بن الخليفة الناصر : ٢١٨

على بن دغير -- زعيم : ٤٩٦،٤٦٠

على من رسول ملك اليمن: ٢٥٠

على بن زعيم ( انظر على بن دغيم )

على البكا (الشيخ): ٢٠٥، ٢٠٥

على بن عثمان بن يوسف المخزومي: ١٣٩

على ن قادة : ٥٠٧

على بن قلاون ( انظر انصالح على بن قلاون )

على بن محمد بن عبد الرحيم، زعم ثورة الزنج: ١٧

على من العنز أيبك ( انظر المنصور نور الدمن على )

على تىكىين : ٣١

على التونى : ٦٠:

على السعدى : ٣٧٦

على الصوفى : ٢٠٠

على المجنون (الشيخ): ١٤٥

عماد الدولة بن بويه : ٣٠

عماد الدين (الشريف) ٤٠ ٣٥

عماد الدين بن الأمير سيف الدين الهكارى: ١٩٦،

٢١٤ (وانظر ابن المشطوب)

عماد الدين أبو الحسن على بن بويه: ٧٧ عماد الدين أبو الفضائل إبراهيم: ٢٢٥

الماد الأصفهاني: - ٦

عماد الدين بن أبي القاسم: ٧١٥

عماد الدين بن قلج : ۲۲۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۹

علاء الدين الكبكي (الأمير): ٧٥٥ علاء الدين كندغدى الحبيشي ، مقدم الأمراء البحرية:

علاء الدين كيخسرو: ٢٥٤ ، ٣٩٢

علاء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو (السلطان

السلجوقي): ۲۰۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

757 ( 5 . . . . 707 ( 701 ( 70 .

علاء الدين محد بن خوارزم شاه: ٥٠٠، ٢١٨

علاء الدين مغلطاي النقوي المنصوري (الأمير):

977 6 974

علاء الدين اليغموري: ٥٤٤

العلائى أمير مجلس (الأمير): ٧٤٧

العلائي ( الأمير عز الدين ) : ٧ ؛ ٥

علكان: ١١٩

علم الدين بن أبي الحجاج : ١٩٢

علم الدين بن جعفر المرسى اللورى: ٢٠٥

علم الدين الحصني (الأمير): ١٤٥

علم الدين الحلبي الكبير (الأمير): ٢٨٥

عـــلم الدين داود بن عمر يوسف بن خطب بيت

الآبار: ۳۰۶ الدين سنج الباشق

علم الدين سنجر الباشقر دى (انظر سنجر الباشقر دى) علم الدين سنجر البندقدارى (انظر سنجر البندقدارى) علم الدين سنجر الحلي الصالحي (انظر سنجر الحلي) علم الدين سنجر الحموى (انظر سنجر أبو خرس) علم الدين سنجر الدوادارى (انظر سنجر الدوادارى) علم الدين سنجر الشجاعى ، نائب السلطنة بدمشق علم الذين سنجر الشجاعى)

علم الدين شقير ، مقدم البريد (الأمير): ٧٦، ،

علم الدين طوطيج الأسدى (انظر طرطيج)

علم الدين سنجر الشجاعي : ٥٥٧

علم الدين سنحر طقصها (الأمير): ٨٥٠، ٨٥٠

علم الدين صاحب سواكن (الشريف) : ٧٠٠

علم الدين الصوابي ( انظر سنجر الصوابي ) علم الدين الغتمي ( انظر سنجر الغتمي )

علم الدين قبصر ، المعروف بتعاسيف (الشيخ الوزير ) :

(7 -- 07)

عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة : ٢١ عياش بن حديثة : ٤٧٦

عیسی بن الشریف شیحة: ه ۳۵ عیسی بن العادل (انظر المعظم شرف الدین) عیسی بن مهنا بن مانع بن حدیثة بن نغیة بن فضل بن ربعة ، أمعر العرب (انظر شرف الدین

> عيسى بن مهنا ) عين الغزال (الأمير): ٨٨٢

العيني (بدر الدين محود ، المؤرخ ) : قسم ١ ، صفحة د

غازان بن أرغون بن أبغا ، ملك التتر : ٧٠٨،

. A . Y . A . . . A . O . Y V O . Y . E

14.014.814.814.414.4.1

< 41 A < 41 E < 4 · 4 < 4 · A < 4 · 7</p>

. 944 . 944 . 944 . 944 . 944

(1-17,1-11,407,408,487

6 1 · WA 6 1 · YY 6 1 · YE 6 1 · 1A

1.51

غازی بن الملك الناصر يوسف ، صاحب دمشق : ٢٧

غازى ، أنابك الملك الناصر أيوب صاحب اليمن :

غازی صاحب الموصل (انظر سیف الدین غازی) غازیة خاتون ابنة الکامل زوجة المظفر : ۳٤٣،

414 . 444

غازية خاتون ابنة الأميرسيف الدين قلاون الصالحي:

غازية الحناقة : ٢١٤

الغالب عز الدين كيكاوس بن كيخسرو الأول : ۲۱۲، ۲۰۰، ۱۸۹، ۱۸۱، ۱۷۹

£ + A

عماد الدين بن مظفر الدين ، صاحب صهيون (الأمير):

عماد الدين داود بن أبي القاسم : ٧٧٠ ، ٧٧٠ عماد الدين زنكي بن آفسته (الملك) : ٣٤ ، ٣٥ ،

عماد الدین زنکی بن مودود بن عماد الدین زنکی بن

آ قسنقر (صاحب سنجار): ۱۰۰، ۸۱ عماد الدین شاهنشاه بن قطب الدین محمد بن عماد الدین زنکی بن مودود: ۲۰۲

عماد الدين عثمان بن العادل: ١٩١

عماد الدين على بن يونه: ٢٦

عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموله: ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ،

W17 ( YVA

عماد الدين الهاشمي (الأمير) ٢٩١، ١٩٨

العاد الكاتب: ١١٣، ١١٤، ١١٧، ١٣١، ١٣١

عماد المرشار (انظر حامد المرشار الراهب)

عمارة اليمنى: ٥٠، ٥٠، ٥٥، ٥٥ عمر أخو الشيخ على الأوبراتي: ٧٠٩

عمر بن الخطاب ( الحليفة ) : ١١ ، ١٣ ، ٢٨ ،

عمر من الرصاص: ٤٩٦، ٤٩٦

عمر بن عبد العزيز (الخليفة) : ٢١٨ ، ٢١٨

عمر بن على بن رسول (ملك البمن) ٢٤٩، ٢٤٩

عمر ، خليفة الشيخ أبي السعود ( الشيخ ) : ٧٤٥

عمرو من العاس: ۲۵۲

عمرو وزيقياء بن عامي بن ماء السهاء : ٣

العمرى (الأمار): ١٧٤

العمرى ( بدر الدين بن محبي الدين بن فضل الله ) :

727

العمرى الحالدي ( بهاء الدين محمد بن لطف الله بن

عبدالله): ٥٤٧

العمر يون : ٤

العنتاني (انظر حسام الدين)

عنبز بن سلامان بن کهلان بن قحطان : ۲٤٧

عوف النساني: ٤٩٦، ٤٩٠

العوريس (انظر الأعن سلامة)

غانم بن إدريس (الشريف): ٢٠٤ غانم بن راجع: ٣٩٦ الغتمى (مملوك): ٣٩١ غرس الدين بن شاور (انظر ابن شاور) غرلو العادلى (انظر أغرلو) الفرناطى (انظر ضياء الدين أبو الحسن) الغز (جنس): ٢٠، ٣١، ٣٢، ٤٠٤

الغز الأكراد (من بنى أيوب) : ۸۸۰ الغز التركان : ۱٤٤

غلبك العادلى (الأمير زين الدين): ٢٤٨ غليالم بن غليالم بن رجار متملك صقلية: ٣٥ الغورى (انظر عز الدين محمد) غاث الدين خان من الدين الدين الدين الدين الدين

غیاث الدین غازی بن صلاح الدین ( انظر الظاهر غیاث الدین)

م غیاث الدین کیخسرو بن رکن الدین قلج أرسلان: ۱۹۰۱ ، ۱۹۲ ، ۱۳۲ ، ۱۹۷ ، ۱۸۰ ،

۱۱۸ غیاث الدین کیخسرو بن قلج أرسلان : ۱۱۲ ، ۱۸۱، ۱۷۳

غياث الدين كيخسرو بن كيقباد: ١٥٥٤، ٥٥٥،

2.162.

غياث الدين كيكاوس بن كيخسرو: ٦٢٩ غياث الدين كيقباد: ٦٤٧، ٦٣٣ غياث الدين محمد بن بهاء الدين سام، ملك الغورية:

غیاث الدین محمد بن الظاهم غازی بن صلاح الدین (انظر العزیز غیاث الدین) غیاثالدین محمد خدابندا بن أرغون (انظر خدابندا)

الفاراني: ١٤٥

فارس الدین الأتابك (الأمیر): ۷۳، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹ و فارس الدین أحمد بن أزدس الیغموری: ۵۸، ۱۹ فارس الدین أقطایا: ۳۲۰ سالفارس أقطای (انظر أقطای) فارس الدین أقوش المسعودی (انظر أقوش المسعودی)

الفارق (سعد الدين بن مروان أبو عبد الله) : ٧٨١ الفاروثي الواسطى (عز الدين أبو العباس أحمد بن إبراهم) : ٨١١

فاطمة أخت السلطان مسعود: ٣٧

فاطمة ابنة الملك الكامل: ٣٢٩، ٢٤٣، ٣٢٩، ٢٠٠، الفاطميون: ٣٠٩، ٢٠٠،

371 374 6911 6 478

الفائز إبراهيم بن العادل : ۱۹۲،۱۹۱، ۱۹۷،۱۹۱،

الفائرى (الصاحب الأسعدالوزير): ٤٠١، ٤٠٠ فتح الدين أبو محمد عبد الله بن عز الدين محمد بن أحمد ابن خالد بن محمد القيسراني: ٤٩٠، ٢٠٥،

فتح الدين بن عبد الظاهر (انظر ابن عبد الظاهر) فتح الدين عمر بن الصالح نجم الدين أيوب (انظر المغيث)

فحر الدين بن جلبان : ٤٤ ه فحر الدين إبراهيم بن نصر الأسواني ، ابن أخت الرشيد والهذب ابني الزبير : ٩٠

الرسيد والمهدب ابني الربير . ١٠٠ غر الدين أبو عمر بن خضر الأنصاري : ٧٨١ غر الدين إسماعيل : ٧٨١

غر الدين الطنبا: م77 غر الدين اليانياسي: ٢٤٣

فخر الدین بن الصاحب صنی الدین بن شکر ( انظر ابن شکر)

غر الدين بن صباء الدين أحمد بن شبيخ السلامية بدمشق : ٩٢٥

فخر الدین بن عبد الواحد بن عز القضاه : ٧٦٠ فخر الدین بن لقمان ( القاضی) : ٧٦٠

غر الدين تورانشاه بن صلاح الدين (انظر المعظم غر الدين)

فخر الدين جهاركس (انظر جهاركس) فخر الدين الحصى: ٥٢٠ ، ٥٢٥ ، ٥٤٠ ، ٢٠٩ فخر الدين عثمان الأستادار (أستادار السكامل): 44.0 . 144 . 145 . 144 . 144 1.7 3 V.7 3 P.7 3 A77 3 P77 3 7773 - 373 7373 7073 7A73 197 3 797 3 799 6 797 3 793 VYY , MYT , MYT , CTY , FTY > A37 : P37 : 408 : F59 : F54 ; 6 1 A A 6 2 A Y 6 1 A 2 6 1 A Y 6 2 7 9 PAL: 7.000000 P.001100 710: 170: 470: 770: 770: PY03 AA03 - P03 7 P03 7 P03 19031.13 VIL 3 + 12 3 VAL 3 7/V > 7/V > 77V > A7V > P7V > . Y 7 1 / Y 7 / Y 0 2 / Y 5 7 / Y 5 . 412 , 472 , 032 , 342 , AAP , فر مج قبرص : ١٧٩ ، ٢١٦ الفر م اللاتان: ١٧٩ الفرنسيس (انظر لويس التاسم) الفزاري (شرف الدين) : ۹۵۷

771 2 PV1 2 1 A1 2 1 A1 2 T A1 3

فساك (Vassak) ، رسول هيتوم ملك الأرمن: ٥٥ ف فسبازيان (الإمبراطور الروماني) : ٢١ ، ٣٧٣ فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع: ٧٨٤ الفضل بن المقتدر: ٩١ فضل الفرقاشي : ٣٩٤ فقراء العجم الفلندرية: ٥٥٠ الفقراء الحيدرية (فرقة) : ٧٠٤ الفقيه الكمال الكردي: ١١٩١

3.11 فحر الدين عثمان أستادار الأمير عز الدين الأفرم: فخر الدين عمان بن قزل: ٢٤٤ فخر الدين عثمان بن مانع بن هبة : ٩٥١ ، ٦٧٩ في الدين عيمان بن الملك المغنث فتح الدين عمر بن العادل بن الكامل: ٣٣٠، ٢٦٠ فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين: ٦٢٧ فخر الدين المقرى الحاحب: ٥١٥ غر الدين والى الجيزة (الأمير): ١٥٥ مس فر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين ابن حوله: ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۵۲۲ ، PYY 3 " TY 3 0 YY 3 YYY 3 PYY 3 337 3 / 77 3 3 77 3 6 77 3 7 77 7 3 Y X Y 3 X Y 3 P . T 3 Y Y T 3 3 Y T 3 TOT . TO1 . TO+ . TE9 الفدائمون - الفداوية - (فرقة من الإسماعيلية): 702 : 027 : 444 فرج (اللك): ١١١ فرخشاه (انظر عز الدين فرخشاه) فردريك ترتروسا (الأول) : ١٠٤، ١٠٣ فر دریك الثانی: ۲۰۹ ، ۲۲۲ ، ۲۴۰ ، ۲۳۲، 097 477 477 فردريك دوق سوابيا (Frederic duc de Suabe) الفرزدق قسم ١ ، صفحة ز الفرس (انظر العجم) الفرسان التيوتون: ٩٣٠ فرسان المعيد (انظر الداوية) فرسان الإسبتار (انظر الإسبتارية)

الناصر محمد بن أسد الدين شيركوه بن أيوب: ٩٠

القائد عيسي : ٢٠٠

القائم بأمر الله عبد الله (الحليفة العباسي) : ٢٠ ،

قایماز النجمی ( صارم الدین ) ۱۲۹ القباری ( محـــد بن منصور بن یحیی أبو الفاسم ) :

9933770

القبائل اليمنية: ٦١٩

القبحاق ( جنس ) ، ( انظر القبشاق )

قبيجاق المنصوريء أوالى البر الشرقي ونائب الشمام

(الأمر سيف الدين): ١٧١، ٢٤٩٠

70Y > PPV > PIA > ITA > TTA >

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

300,000,000,000,000

184 3 384 3 084 3 784 3 784 3

4463 0463 0363 1363 1363

1.18 6 1.14

قبرتو (مقدم التنار): ٥٥٥

الفيشاق: قسم ٢، صفحة د ، ٣١ ، ١٩٤٤ ، ٣٩٠ ،

« VV » « V » 7 « V ) 7 « 7 A » « 7 7 7

TYV , VYA , 73 P

القيشاق الشرقي: ٣٩٥

القبشاق الغربي: ٣٩٥

القبط (انظر الأقباط)

قبلاي خان بن طلو بن جنكز خان (الحان الأعظم):

( V 0 · ( 0 £ ) ( £ V W ( £ Y V | WAW

A - 0 & A - E

قملاي ( سيف الدين ) : ٧٩٩

القبلة البيضاء: ٣٩٥

القبيلة الدهبية (انظر القبشاق)

القبيلة الزرقاء : ٣٩٥

قمادة (الشريف أبو عز عزيز بن إدريس، أمير

( 1 V7 ( 1 V0 ( 1 V2 ( 17 Y : ( 5.

YYE . \ \ O . \ \ Y . \ \ \ .

الفلك المسيرى ( فلك الدين عبد الرحمن ) : ٢٥٧ ،

فناخسرو بن ثمان بن کوهی : ۲۳

فناخسرو (انظر أبو شجاع)

الفهرى (معين الدين بن أحمد) : ٣٣٣

قابوس وشمكير (شمس المعالى): ۲۹۱

قادان من منكو تمر : ٧٧٦

القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر (الحليفة):

49 6 4 +

قازان بن أرغون ( انظر غازان بن أرغون )

قاسم الحسيني أمير المدينــة (الشريف): ١٨٥،

القاضى الأشرف أحمد بن القاضي الفاضل: ١٩٢،

۲۰۶ ، ۲۳۲ ، ۲۰۶ القاضي الأعز فخر الدين مقدام بن شكر : (انظر

الفاضي الأعز خمر الدين مقدام بن شكر : ( انظر ابن شكر )

القاضى الفاصل عبد الرحيم البيساني : ٦٠ ، ٨٢ ،

قاقان بن السلطان المعز أيبك : ٧٤٩ ، ٤١٧

القاهر بالله محمد بن المعتضد (الخليفة العباسي):

Alsty

القاهر بن السلطان الصالح نجم الدين أيوب: ٣٤٢

القاهم بهاء الدين بن المعظم عيسى بن العادل بن

أيوب: ٥٣٥ ، ٦٣٦

القاهر بهاء الدين تاج الملوك إسحاق بن العادل

أبي بكر بن أيوب : ١٩١

الفاهم بهاء الدين خضر بن العادل أبي بكر بن

أيوب: ١٩٢

القاهر عبد الملك ، أخوالناصر داود صاحب الكرك:

**457 5 444** 

القاهم عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه

ابن مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي (صاحب الموصل): ۲۷۲، ۲۰۰،

القاهر ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن

قرطای الجاکی (الأمیر شهاب الدین): ۲۲۲ قرطای المنصوری (الأمیر شهاب الدین): ۲۶۹ الفرطی (الشیخ عبد الله محمد بن عمر): ۲۶۹ قرمان بن نورا صوفی ۳۳۰ قرمان الأمیر بدر الدین محمد بن ...): ۲۲۹

قر مجاء (الأمير بدر الدين محمد بن ...): ٢٦٦ قر مجى (أو قرمشى) بن ألنــاق التترى:

قرمشی الرومی ابن قراحین بن جیغان نوین : ۲۲۵ قزل أرسلان إیلدکز : ۶۰

قرّل أرسلان عثمان ، صاحب آذر بيجان : ١٠٣ القزويني (قاضي القضاة إمام الدين عمر بن سعد الدين

ابن محد) : ۱۲۸ ، ۱۰۹ ، ۵۰۹

القزويني (الشيخ شرف الدين) : ١٤٠ القس أبي ياسر : ١٨٣

القسطلاني (أبو عباس): ٢٤٩

قسطنطين (الأمبراطور): ٩١٣

قسطنطين زريق (الدكتور): ٩٨٥

قشتمر العجمي (الأمير سيف الدين) : ٣٩١ ،

الفشتمرى(الأميرشمس الدين): ٧٤٧ الفشيرى (تني الدين ابن مطيع)، (انظر ابن دقيق العدد)

قصطبا الظاهرى (الأمير سيف الدين): ١٤٧ قضيب البان العادلي ( الأمير عز الدين ): ٢٨١ ،

قطب الدين أبو الذكاء بن جعفر القرشي الزهرى : ٧٤٦

قطب الدين أيبك : ٩١٦

قطب الدين أيبك مملوك محمد الغورى : ٣٤٣

قطب الدين بن ضياء الدين أحمد بن الحسين بن شيخ السلامية بدمشق : ٩٢٥

قطب الدين بن الفسطلاني التوزري : ٧٣٨) ، المحا

قطب الدين بن يحيى الفرشى الفدسى : ٧٤٥ قطب الدين صاحب سيواس وأقصرا (وهو ابن قلج أرسلان بن مسعود : ١١٢

قطب الدين صاحب ماردين (انظر إبلغازي) قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود قتال السبع (انظر أقش قتـال السبع ، الأمير جال الدين )

قجقار الحموى (الأمير سيف الدين): ٥٥٥،

قديد (أحد دعاة الفاطميين بالإسكندرية): ٤٥ قرا أرسلان (المظفر): ٤٤١

قرا أرسلان المنصوري (الأمير بهاء الدين): ۸۸۸ ، ۸۷۰ ، ۸۳۹ ، ۸۳۸

قرا أرسلان المنصوري (الأميرسيف الدين): ٧٧٤ قرا بغاء مقدم التتار: ٤٦٧

قراجا (الأمير زين الدين): ٥٦١، ١٧٥، ١٩٩،

قرا سنقر المعزى (الأمير شمس الدين) : ٩٥٧ ، ٦٧٦

قراسنقر المنصوري الجوكندار (الأميرشمس الدين):

A/3 : AAF : A · Y : Y / Y : O O Y :

. VAA . VAY . VA . . VVA . VV

. A 1 Y . A . Y . Y . O . V . Y . V .

قرا سنقر ، نائب حلب : ٧١٥

قرا سنقر الوزيرى (الأمير): £££

قرا طرنطای : ۲۰۹

قراقوش الأسدى (الأمير الطواشي بهاء الدين):

77: VA. 11: 01: 01: 11: 111:

. ' " A . | TT . | TT . | TO . | TT

۱۰۸، ۱۰۶، ۱۵۰، ۱٤٦، ۱۳۹ قراةوش البريدي (الأمير بها، الدين): ۲۰۳،

AEY CYTY CV-E

قرافوش التقوى (الأمير شرف الدين ، غلام تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب) : ٦٠ ،

77, 67, 77, 77, 77, 78, 78,

178

قراقوش الظاهري ( الأمير بهاء الدين ) : ٧٥٤ ،

قراقوش المظفرى (انظر قراقوش التقوى) قرا لاجين : ٩٤٠

القرامطة: ١٨، ١٧

القرشي ( الشيخ أبو عبد الله ) : ٢٤٩

قلیج أرسلان بن رکن الدین بن کیخسرو: ۱۷۲، ۵۷۴، ۵۷۱، ۵۹۲، ۲۰۸، ۲۰۰

قلج أرسلان بن ركن الدين سليمان بن قلج أر سلان ( انظر عن الدين )

قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليان ، صاحب قونية : ٦٩ ، ٧٠ ، ٨٩ ، ١١٢

قلج (غرس الدين) : ١٤٠

قلج البغدادى (الأمير سيف الدين): ٢٩٧،

الفلقشندى: قسم ٢ ، صفحة ه ، ه ٢٤٠ قلنجق الظاهري (الأمر): ه ه ٦٥٥

قلندر يوسف (صاحب الطريقة القلندرية) : ٦٥٦ الفلندرية (طريقة) : ٦٥٦ الطندرية (طريقة)

القلندرى الجوالتي (الشيخ حسن): ه ٥٥ قلم السلحدار: ٩٤٠

قليب ، مملوك الكامل على ، ٢٨٠

قر الدولة صاحب الجبل: ٦٢٢

القمى ( انظر مجد ) القمى ( انظر مؤيد الدنن )

قنبر (الأستاذ سعيد السعداء): ١٨٢

قنعز التترى (الأمير سيف الدين) : ٧٩٨ قوبيلاي (انظر قبلاي خان) (صاحب سنجار): ۲۰٤، ۲۰۶

قطب الدین محمود بن مصلح الشبرازی (قاضی سمواس): ۷۰۷

قطب الدين موسى: ٤٧٤

قطب الدين اليونيني (انظر اليونيني)

قطر الندى : ١٤٨

قطز (السلطان المظفر سيف الدين المنصوري) :

2 £ 1 1 / £ + 7 / £ + 0 / 4 7 + / 4 7 £

2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 7 3 3 7 7 3 3 5 7 7 3 3

£ 170 £ 177 £ 177 £ 177 £ 177

773 . VY3 . AY3 . PY3 . 33 .

1133 173 3 773 3 770 3 137 3

144 C 414 C 4 . .

قطز الظاهري (الحاج): ۴٥

قطقطوا، أخو سلامش بن أفال: ٨٧٦

قطاوبرس العادلي ( الأمير علاء الدين ؛ : ٨٨٣ ، ٩٠٦

قطلو بك المنصوري (الأمير سيف الدين الحاجب) :

414 6418 6411

قطلو بك: ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۲۳

قطلغ خان: ۲٤١

قطاو شاه مقدم التتار ونائب غازان ﴿ الأمير ﴾ :

3 4 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6

944 6 444 6 440 6 445

قطليجا الرومى ( الأمير سيف الدين ) : ٢٠٦ قطليجا الرومى (الأمير علاء الدين) : ٦٤٣،٦١٠ وقطيجاً قفجاق (انظر قبشاق)

قفحق البغدادي (الأمير سيف الدين): ٣٣ ه

قفچق الحاشنكير (الأمير سيف الدين): ٢٢٩

قفعق المنصوري (الأمير سيف الدين) ، (انظر قبعق)

القفشاق (انظر قبشاق)

القفطى (الأمير شمس الدين محمد بن البنياء ... الشافعي) : ٨٨١

قلاون الألني الصالحي النجمي العالم (السلطان المنصور سيف الدين): ٢٤٦، ٢٤٠،

< 197 : 197 : 190 : 191 : 191 > 1.7.7.7.3.7.0.7.7.7.7.7.7 V. 7 3 P. 7 3 7 7 3 1 7 3 0 1 7 3 177 177 2777 2777 2773 377 2077 2777 277 3 777 3 737 3 737 3 337 3 737 3 837 3 P37 . 07 . 107 . 707 . 707 3 007 ; 107 ; 407 ; 907 ; 477 ; AFF . . VY . YVY . 3VY . . AF \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* ( 1 . 7 . 7 0 7 . 7 0 . . 7 1 7 . 7 7 0 797 6770 6000 6 214 الكامل ناصر الدين مجد بن الأشرف مظفر الدين موسى بن الناصر صلاح الدين يوسف بن المسعود صلاح الدين إقسيس بن الكامل ناصر الدين بن العادل أبي بكر بن أيوب YAY: (Ell) السكامل ناصر الذين عد بن السعيد بن الصالح عماد الدين إسماعيل بن العادل أبي بكر بن أبوب (الملك): ١١٨ كلك (الأمر سيف الدن): ٧٠٧ الككي (انظر علاء الدين الككي) كتبغا المنصوري (السلطان العادل زين الدين): 1 · V > · / V = V • V T V > P T V > 184 2 484 2 484 2 484 2 484 2 6 A + Y 6 A + 1 6 A + + 4 V 9 A 6 V 9 A 7. A > 7 . A > 7 . A > 7 / A > 7 / A > ( A 7 E ( A 0 9 ( A Y E ( A Y Y ( A Y ) 444 3 3 44 3 F PA 3 V PA 3 1 · P 3 A . P > 47 P > 17 P > 0 1 P > 0 1 P > 1.21 61.2.6907 كتبغا نوين ، نائب هولاكو: ٤٢٤ ، ٢٤٥ ، F73 , Y73 , - 73 , 173 , Y73 , 277 6 249 6 248 كِمَن (الأمير سيف الدين) : ٨٣٨ : ٨٣٨ ، AVE . AV . . A . . A . . A . .

كِكن (الأمير علاء الدين): ٨٧٨

قوش قرا السلاح دار: ٥٩٧ القوط (قبائل سرية): ١٢ القومس ملك الفرنج (انظر الكونت رايمون) قيان التترى (الأمير) : ٥٠١ قيران البندقداري (الأمير): ٦٨٠ قيران الدواداري : ٥٥٦ قران الشيالي: ٦٧٢ قيران العلائي (الأمير سيف الدين): ٢٢٩ قيران المغربي (الأمير شرف الدين) : ٤٠٦ قيس (قبيلة) : ۹۰۲ القيسراني الحلي (الصاحب عز الدين): ١٣٤ القيسراني (شرف الدين محمد من فتح الدين): ٢٧٨ القيسراني (فتح الدين بن محمد): ٩٥٧ قيصر والي الشرقية : ٨٣ ، ٧٨ قيصر (انظر علم الدين) القيمري (الأمير حسام الدين): ٣٧٥ القيمري (الأمر سيف الدين): ٣٧٦، ٣٧٦، 0 Y Y & T Y Y القيمري (الأمير ضياء الدن): ٧٧٦ = ٣٧٦ القمري (ناصر الدن): ۳۳ ، ۱ ، ۱ ، ۱ القيمرية (أصاء): ٣١٦، ٣٦٦، ٣٦٧، £ £ £ £ £ £ Y Y £ £ 1 4 £ £ 1 Y ; Y Y o كاترمىر: قسم ١ ، صفحة رك كاردون ( Cardonne ) مؤرخ: قسم ١ يا صفحة ي الكرَّامية (فرقة) : ١٤٤ كافور الفائزي: ٢٩٥ الكالموك (حنس): ٧٠٨ الكامل بن المظفر شهاب الدين غازي بن العادل أبي بكر بن أبوب ، صاحب الرها وميا فارقين (川): アヤヤ: (川) الـكامل بن شاور : ١٨٢ الكامل سنقر الأشقر (انظر سنقر الأشقر). الـكامل ناصر الدين محمد بن العادل أبي بكر بن أبوب (السلطان): ١٠٦، ١٤٣، ١٤٨، P\$1 > 701 > 001 > 351 > 051 >

كشتك (الأمير سيف الدين) : ٤٧٩، ٤٧٩، ٤٧٩،

كشكل (مملوك) : ٦٧٢

كشاوخان (أحد مقدمي الخوارزمية): ٣١٦

کے کبای التتری : ۸۱۲

الكلاباذي (الشيخ شمس الدين بن أبي العلاء):

كلدانيون: ١٠

كليام الفرنجيي الجنوي (Guillaume) : ۱۷۳،

کلیام ابن أخت جوسلین کورتنیه (Galeran) :

ما الله على الله على

كليام ديباجوك (انظر المقدم الجليل)

كليمنت الرابع (اليابا): ٣٦٤

كال الدين بن أبي جرادة (انظر ابن العديم)

كال الدين أبو بكر أحمد: ٢٢٥

کال الدین أحمد بن شیخ الشیوخ صدر الدین بن حمویه : ۲۲۱ ، ۲۲۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹

كال الدين بن طلحة : ٨٧٨

كال الدين الحراني: ٧٤١

كال الدين الشهرزوري: ٦٣

كال الدين عبد الرحمن (الشيخ) : ٩٨٢

كال الدين المحلى (الفقيه): ٤٠٥

كال الدين موسى بن يونس: ١٠١٧

كمشا (ساحرة هولاكو): ٤٧٤

كمشبة الأسدى (سعد الدين): ١٠١، ٩٩

كمندو الداوية : ٩٦٥

الكناني (الأمير جال الدين): ١٩٨

الكنانية (فرقة): ١٥٠

الكنانيون: ٣٣٦

كنجك الحوارزي (بدر الدين): ٥٧٥

كندغدى الحبيشي (علاء الدين): ٩٧٥

كندغدى أمير مجلس (الأمير سيف الدين):

0A0 , 03F , 30F

كندغدي الصغير: ٢٣٤

کرای التری (الأمیر): ۱۰۱، ۱۲۲، ۱۳۲، ۲۳۲،

کرای المنصوری (الأمیر سیف الدین) : ۹۰۱ ،

كرت الحاجب نائب طرابلس (الأمير سيف الدين): ٨٦٨ ، ٨٦٨ ، ٧٦٦ ، ٨٦٨ ،

كرتيــه ، كرتاى (الأمير شمس الدين) : ٨١٦ ، ٨٥٤ ، ٨٤٠

السكرج (جنس): ٢٦، ١٦٩، ١٧٠،

1.11

كرجى (الأمير أستدم): ٩١٨

كرجى (الأمير سيف الدين) : ١٢٢، ١٤٧،

20 A 3 FO A 3 PO A 3 YFA 3 YFA 3

کرجی خاتون : ۱۳۱ ، ۱۳۲

كرد بن مرد بن ... هوازن (جدالاً كراد): ٢

كرد الساق (الأمير سيف الدين): ١٢١،٧٩٩

الـكرزى (الأمير سيف الدين) : ٢٩٩ كر مون (المملوك) : ٨٦٩

كُرُمُونَ أَغَا التَّترَى (الأَمير سيف الدين) : ١٠٠،

0 2 9 6 0 2 1 6 0 2 7 6 0 7 1

الكريدي (شخس) : ٦٨٩

كريم الدين عبد الكريم الأبلي: ٩١٩

كريم الدين الـكبير (انظر أبو الفضائل أكرم النصراني)

کرنانوس (الراهب) : ۳۸ه

كزناي (الأمير): ١٧٩

کسری أنوشروان : ۱۱، ۱۲،

كسريك (الأمير سيف الدين): ٥٧٤

كسعا عيكوس (كيثاغيكوس، حاكم قلعة الروم):

کشتخدی الفمسی (علاء الدین ): ۳۲۰ = ۲۳۰ ، ۳۴۰ ، ۳۴۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

1 - - 7 ( 770

كشتغدى المشرف (الأمير): ١٥٤

الکیکانیة (قبیلة کردیة): ٤ کیکاوس بن کیخسرو بن قلج أرسلان، ملك الروم (انظر الغالب عزالدین) کیکلدی بن السریة (الأمیرسیف الدین، والی البهنسا): کیکلدی بن السریة (الأمیرسیف الدین، والی البهنسا): کیوك بن أوغطای بن جنگز خان: ۳۷۹،

لاحين الصفير المنصوري (السلطان حسام الدين أبو الفتح): ٢٦٤ ، ٢٦٦ ، ٢٧٠ ، 0143144300434043414 . Y91 . Y9 . C VAA . VAO . VAE 6 A . . 6 V90 6 V98 6 V97 6 V97 7 · A > P / A > · Y A > / Y A > 3 Y A > 704 , 204 , - 54 , 154 , 754 3 2 4 A 3 C A A 7 C A A 7 C A A 7 1 - . 7 6 9 2 4 لاحين أخو سيف الدين سلار: ٨٧٤

۱۹۳ ، ۱۳۸ کاوی (الأمیر): ۲۰۳ لاجین البرکخاوی (الأمیر): ۲۰۳ لاجین چرکس: ۲۹۹ لاجین الجدار الصالحی: ۲۳۳ لاجین الجوکندار العزیزی (الأمیر حسام الدین): ۲۳۹ ۱۳۶ ۱۳۹ ۱۳۶ ۱۳۹ ۱۳۶ ۱۳۹ ۱۳۶ ۱۳۹ ۱۳۶ ۱۳۹ ۱۳۶ ۱۳۹ ۱۳۶ ۱۳۹ ۱۳۶ ۱۳۹ الحدین الوریزی (الأمیر حسام الدین):

لاحين الأيدمري الدرفيل الدوادار : ٤١٠ ،

لاجین الحسامی (الأمیر حسام الدین): ۸۷۰ لاجین زیرباج الجاشنکیر: ۹۶۰ لاجین الزینی: ۹۶۰، ۲۰۲، ۳۰۳، ۳۰۶ لاجین الشفیری: ۹۱۵ لاجین العنتابی (الأمیر حسام الدین): ۲۰۸ لاجین العزیزی (انظر لاجین الجوکندار) كندغدى المشرقى الظاهرى (علاء الدين):

٧٢٠، ١٠٣٠

٧٢٠، ١٠٣٠

٧٢٠، ١٠٣٠

٧٢٠، ١٠٣٠

١٤٠٠

١٤٠٤

١٤٠٤

١٤٠٤ (الأمير): ١٠٥ المرد (الأمير): ١٠٥ المرد (الأمير): ١٠٥ المرد (الأمير): ١٠٥ المرد (الأمير): ١٠٥ المردال الدولة: ١٠٥ المردال الراق (الأمير سيف الدين): ١٠٥٠ المردال بن منكوتمر: ١٠٧٠ المردال بن منكوتمر: ١٠٠ المردال الناصرى (سعد الدين): ٧٩٠ المردال المردال المردال (سعد الدين): ٧٩٠ المردال المردال المردال (سعد الدين): ٧٩٠ المردال (سعد الدين): ٧٠ المردال (سعد الدين): ٧٩٠ المردال (سعد الدين): ٧٠ المردال (سعد الدين): ٧٩٠ المردال (سعد الدين): ٧٩٠ المردال (سعد الدين): ٧٠ المردال (سعد الدين): ١٩٠٠ المردال (سعد الدين): ١٩٠٠ المردال (سعد الدين): ١٩٠١ المردال (سعد الدين): ١٩٠١ المردال (سعد الدين): ١٩٠٠ المردال (سعد الدين): ١٩٠١ المردال (سعد المردال (سعد الدين): ١٩٠١ المردال (سعد ا

روجيا الناصرى (سعد الدين) : ۷۹۰، ۸۰۰ ، ۸۰۱ ۱۹۰۸ الكوراني : ۲۲، ، ۶۲۰ الكورانية (قبيلة كردية) : ٤

كورى (مملوك) : ٩ ٠ ٤ ، ٩ ٥ ٩ كورات ، نائب مقدم بيت الإسبتار (انظر المرشان الأجل إفرير)

کوکای (الأمیر) : ۹٤٠ کولربدج (Coleridge) ، الشاعرالإنجلنزی : ۸۰٤

کونت أرتوا : ۳۵۹ ، ۳۵۰ ، ۳۵۱ کونت أنجو : ۳٤۸

کونت آنجو : ۳٤۸ کونت بریتانی : ۹۲۰

الكونت رايمون الثالث ، صاحب إمارة طرابلس: هو ، ، ۹ ، ، ۹

كوندك أمير السعيد خصر: ٨٣٦

کوندك الظاهری الماقی والنائب (الأمــیر سیف الدین): ۲۶۲، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲،

كيثاغيكوس (انظر كسعا عيكوس)

کیختو بن أبغا بن هولا کو : ۷۱۱ ، ۷۷۵ ، ۸۱۰ ، ۸۱۰ ، ۸۱۰ ، ۸۱۰

AAY

کیخسرو بن قلج أرسلان ، صاحب الروم: ۱۷۰ کیخسرو بن کیقباد بن کیخسرو بن قلج أرسلان: ۳۱۳ ، ۲۱۱ (وانظر غیاث الدین)

كيقباد بن غياث الدين كيخسرو (انظر عزالدين)

مانع بن سليان ، شيخ آل دعيج : ١٦٦ مانع بن حديثة أمير العرب (حسام الدين) : ٢٣٨ ، ما نفر د من فر در يك التاني (Manfred) ، ملك صقلة: ما يشتر فلب الإسبنيولي (الفارس الحكيم) : ٧٠٦ مبارز الدين أوليا بن قرمان (انظر ابن قرمان) مبارز الدین سوار من الجاشنکس: ۲۲۵ مبارز الدين سوار ... أمير شكار : ٨٢١، 41 . . 444 . 444 . 440 مبارز الدين على بن الحسين برطاس : ٣٠٢، 797 . 797 . TIT مَبَارِزَ الدِّينِ الطُّورِي ۽ أمير طير : ٢٠٢ مبارك بن الإمام المستعصم : 9 ؛ ٥ متقدم (أحد أعيان التتار المستأمنة) : ١٠٥ المتقى لله إبراهيم بن المقتدر (الخليفة العاسي): ١٩ المتوكل (أبو فارس ملك مراكش) : ٩١٠ المتوكل على الله معفر بن المعتصم : ١٦ المتريضون (طائفة من معتكني الهنود) : ١٠ المجاهد أسد الدين شيركوه بن الناصر محمد بن أسد الدين شيركوه بن أبوب بن شادي (صاحب حمص): ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱٤۸،

المجاهد أسد الدين شيركوه بن الناصر محمد بن الناصر محمد بن أسد الدين شيركوه بن الناصر محمد بن الناصر محمد بن المدين شيركوه بن أيوب بن شادى (صاحب حمس): ١١٦، ١١٧، ١١٦، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٨٠ ، ٢٢٠ ، ٢٨٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠

مجاهد الدين (الأمير) : ١٩٦٦ الحجاهد بن بدر الدين لؤلؤ : ٢٠١ ، ٢٠٠ مجاهد الدين أخو زين الدين إبراهيم ، أمير جاندار : ٣٢٧ ، ٣٢٩ ، ٣٢٦

مجاهد الدين بهروز شاه : ٠٠ الجاهد سيف الدين إسحاق : ٣٣٥ ، ٧١٩ الجاهد الحجد (مجد الدين) أبو المعالى الهذبانى الحموى ، الزاهد المحدث : ٧٤٦

مجد الدین (الفقیه) : ۱۹۹، ۷۵، ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۷۹،

لاحين الكسر: ١٢١ لاسكاريس (انظر الأشكري) لجنة التأليف والترجمـة والنصر : قسم ١ ، صفحة ح ، م قسم ٢ ، صفحة ه لم (قيلة): ٢٠٥، ٥٠٧ اللقماني (سيف الدين): ١٢٦ اللو – اللر" – (قبيلة كردية): ٤، ١٨٢ لواتة (قبلة): ٣٨٧ لوسيا (Lucia) ، أخت بوهمند السابع : ٧٤٨ لؤلؤ الأتابك (انظر الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ) لؤلؤ الأميني (الأمير شمس الدين): ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، TA . . TYO . TYE . TYT اؤلؤ (الحاحب): ١٠٢، ٩٦، ٩١ لؤلؤ الكهاري (الأمير حسام الدين): ٧٢٧ لؤلؤ المسعودي (الأمير حسام الدين): ٢٨١ لويسالتاسع (لويس بن لويس) ، ملك فرنسا (انظر أيضاً ريدا فرنس) : ٣٣١، ٣٣٣ ، ٣٣٤، A37 . - 07 . 707 . 777 . 777 . 7103 7103 700 700 ليفون بن هيتوم بن بساك ، ملك الأرمن : ٢ ه ه ،

ليفون بن هيتوم بن بساك ، ملك الأرمن : ٢٥٥، ٥ ٣٥٥، ٥٥٥، ١٦٩، ٥٦٩، ٥٠٩، ١٦٠، ليون الأول = صاحب أرمينية (ابن\اون) : ١٦٠، ١٦٢، ١٦٢ ليون الثالث ، ملك الأرمن (انظر ليفون بن هيتوم)

الماجرى (تنى الدين أبو المسكارم من هوارة): ٥٩ ه مارجريت ، أم الملك وليم الثانى: ٥٥ مارجريت ، أم الملك وليم الثانى: ٥٠ ماركو بولو (هارت صريم) ٩١٣ ، ٩١٣ ، ٩١٣ ، ٩١٣ ماكان بن كالى ، أمير أستراباذ: ٢٦ ، ٢٦ ماما (فخر الدين): ٣١٩ ، ٣٩١ مالك أمير المدينة: ٣١ ، ٣٩١ مالك بن طوق بن عتاب التغلي: ٣٦٩ مالك بن ياروق نه ، ٩

اللَّمُونَ (الحُلِيفة) : ١٠ ، ١٦ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ،

محمد بن هارون : ١٦ ، ٢٦٨ عد (المدعو عمر بن فهد الهاشمي) : ٦ محمد خواجا: ۲۹۰ عمد شاه بن محود بن محمد : ۳۸ ، ۳۸ محمد شاه (الأعرج): ١٧٤ محمد الغوري (السلطان): ٩١٦ محمد السكوراني: ٦٨٢ محمد الستنصر بن أبي زكريا يحيي بن عبد الواحد بن أبي حفص: ٥٥٥ محد بن محود أخو خاص ترك: ٣٨ المحمدي (الأمير): ٧٤ محود بن محمد بن بغراخان: ۳۹ محود بن سكتكين (انظر عين الدولة) محمود بن الشكري : ١٥٠ محود بن نصر بن صالح بن مرداس: ٣٣ محود بن محد بن ملك شاه : ٣٤ ، ٣٥ محود بن معز الدبن سنجر شاه : ۱۷۰ محود بن ممدود (انظر قطز) محمود غازان (انظر غازان ملك التتر بفارس) محود الغزنوي: ١٤٤ المحوحب: ٦٧٢ ، ٦٨٣ محى الدين أبو حامد بن كال الشمير زوري (القاضي): محى الدين أبو الفضل بن عبد الظاهر السعدى (انظر ان عبد الظاهر) ل محبى الدين أبو المظفر توسف . . . من الجوزي (انظر ابن الجوزي) محى الدين أبو يعلى محمد بن عمر ... بن أمين الدولة الرعباني الحلي الحنفي: ٧٧٧ محى الدين بن بهاء الدين بن حنا : ٦٢٥ محى الدين بن صدقة بن جعفر ، المعروف بابن عين الدولة (قاضي القضاة) : ٢٢٥، ٢٤٧،

> محيي الدين بن فضل الله العمرى: ٣٤٦ خبي الدين حمزة بن محمد : ٣٩٤

> > محى الدين محمد بن عربي : ۲۷۲

محى الدين محمد بن الزكي على القرشي (انظر ابن الزكي)

مجد الدين من الظهير الإربل: ١٥١ مجد الدين أبو بكر بن الداية: ١٢٦ مجد الدين أبو بكر الطبري (انظر الطبري) مجد الدين أبو السمادات: ١١٥ مجد الدين أحمد بن التركماني (انظر ابن التركماني) مجد الدين أطاء الفقيه القفحاقي: ٧١٦ مجد الدين عمر بن عيسي الحرامي : ٧٢٢ مجد الدين عيسي بن الخشاب : ١٧٠ المحوس: ١٠ ، ١١ المحير من حدان : ۲۷۸ مجير الدين إسماعيل بن نور الدين (انظر الصالح مجر الدين) مجير الدين بن شيخ الشيو خ صدر الدين بن حمويه: مجير الدين يعقوب بن العادل (انظر المعز مجير الدين) مجر الدين داود (الملك الزاهد): ٥٥ محسن الطواشي : ٣٣٩ ، ٣٦٠ محسن الجوجري (انظر الجوجري) المحلي (أمين الدَّن أنو بكر الحزرجي) : ٦١٩ عد بن أحمد بن إينال العلائي القاهري الحنفي: ٥ عد بن أسعد الجواني : ه عد بن إسماعيل (انظر درزي) عد بن الإمام إسماعمل: ٧٧٧ عد بن باشقرد الناصري : ٩٣١ عل بن طفح الإخشيد: ٣٠١، ٣٢٩ عد بن عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حامة (انظر این مرین) مجل بن عبد الرحمن من مجد السكانب: ٩١١ محل بن عبد الرحمن السخاوي : قسم ١ ، صفحة د عد بن عبد الله ، عتيق الظاهر شهاب الدين غازي : على ، صلى الله عليه وسـ لم : ١٣ ، ٣٩٩ ، 6 £ A + 6 £ V A 6 £ V A 6 £ 0 \ 6 £ 0 • على بن عيسى بن مهنا بن مانع : ٧٨٤ مجل بن قرا سنقر: ۹۳۱

محد بن ملك شاه بن ألب أر الذن : ٣٤

محمد بن منقذ : ۸۹

المنتضى أم الله أبو المظفر يوسف بن القتني :

المستظهر بالله أحمد : ٢١

المستعرب (انظر سيف الدين المستعرب)

المستعربي (مماوك) : ٣٩٢

المستعلى (الخليفة): ٣٠١

المستعصم بالله أبو حمد عبد الله (الخليفة) : ٣١٢ ،

1 £ + V 1 £ + + 1 T T Y 1 T T X

المستمين بالله أحمد بن المعتصم (الحليفة) : ١٧ المستكنى بالله عبد الله بن المسكني : ١٩ ، ٢٧

المستكنى بالله أبو الربيع سليان بن الحاكم العباسي :

۱۹۳۱ ، ۹۲۰ ، ۹۲۹ ، ۹۲۸ الله المستمسك بالله ( أبو عبد الله محمد بن الحاكم بأصر الله العباسي) : ۹۱۹

المستنجد بالله يوسف (الحليفة) : ۲۱، ۳۹،

المستنصر بالله أبو جعفر المنصور (الخليفة العباسي) :

المستنصر بالله معد بن الظاهر الفاطمي : ۲۰: ۳۳،

المستنصر بالله أحمد بن الظاهر بن الناصر (الحليفة العباسي): ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ،

. TI 1 . TT A . TO . . TE A . TEV

. £7 V . £0 £ . £0 1 . £0 . . £ £4

297 ( 277 ( 278

المستنصر محمد بن يحيى بن عبد الوهاب (ملك تونس):

مسرور الكاملي: ٢٩٥

مسرور الطواشي: ٣٩٥

مسروق بن معدی کرب: ۷۰

مسعود بنجمد بن السلطان بن ملك شاه (السلطان) :

\*\* . \*\* . \*\* . \*\*

مسعود بن سبکتکین : ۳۲

مسعود بن عز الدين كيكاوس : ٨٨٠ ، • ١٥٠ ،

المسعود داود بن ناصر الدين محود ... بن أرتق

محيي الدين محمد شرف الدين بن عصرون : ٥٥،

محيي الدين يحي البيلقاني (القاضي) : ٧٠٢

مختار (الطواشي) : ٩ ٤ ه

المخلص البهنسي : ٧٤٨

مخلص الدين الرومي : ٢٧٨ ، ٧٧٨

المدائني (أحمد): ٢٧٨

المراغى (برهان الدين أبو الثناء بن عيسي): ٧١١

المرتضى تحمد بن القاضى الجليس عبد العزيز السعدى (القاضي): ١١٧

مرتمان ومرتمانی: ۹۹۹

الرجاني (محمد) : ٤٤٧

مرغريت، ملكة فرنسا: ٣٦٣

مرداوع بنزيار بنقافيج الجيلي الديلي (أبوالحجاج):

المردغائي (فخر الدين) : ٤٢٤

مرديس (انظر عرب مرديس)

المرشان الأجل إفرير كورات نائب مقدم بيت

الإسبتار: ۹۱۷، ۹۸۹، ۸۸۸

مرشد الطواشي : ۲۱۸، ۲۲۹، ۹۶۰

مرقشكتر (انظر مشكد ، ابن أخت ملك النوبة) مرقيانوس الإمبراطور — مركان ، مرسمان

1 ) T : (Marcian)

المركيس (انظر كنراد)

مروان (الشيخ – أحد أصاب الشيخ مرزوق): ٧٢ه

مروان بن الحسكم بن أبي العاس: ٤ ، ١٤

مروان بن محمد بن مروان (مروان الجعدى ، مروان الحمار ، آخر خلفاء بني أمية) : ٨٢،١٤ ،

450

المروانية (قبيلة كردية): ٤

صريم العذراء (انظر مارية أم النور)

المزردةاني (الصاحب الوزير أبو على) : ١٤٨ ا المسترشد بالله الفضل من أحمد (الخليفة) : ٢١ ،

77, 40, 45

المستضىُّ بأمر الله الحسن (الخليفة): ٢١ ، ٥٣ ،

اللظفر شهاب الدین غازی بن العادل ، صاحب الرها ومیافارقین و إربل : ۲۱۵ ، ۳۰۹ ،

المظفر صاحب سنجار: ٣٣٥

المظفر علاه الدين بن بدر الدين لؤا؟ : ٢٠٠ ،

مظفر الدين قرا أرسلان بن المنصور أرتق ، صاحب العجم : ۲۰۱، ۷۸۱

المظفر محد ياقوت : ٢٦ .

المظفر موسى بن العادل ، صاحب حمس : ٢١٣ ، ٧٤٤ ،

الظفر يوسف ، صاحب اليمن : ٦١٦ ، ٧١٣ ،

مظفر الدین کو کبری بن زین الدین علی بن کو جك :

مظفر الدين وشاح الخفاجي (الأمير): ٢٥٤ مظفر الدين يونس بن الجواد مودود بن العادل

أ بی بکر بن أيوب : ۱۹۱ معاوية بن أ بی سفيان : ۱۳، ، ه۱۶

مماوية بن يزيد بن مماوية : ١٤ ، ١٤

المعتز بالله بن المتوكل (الخليفة العباسي) : ١٧ ،

المتزلة (فرقة): ١٦

العتصم (الخليفة): ٢٢ ، ٢٢

المعتضيد أحمد بن الموفق طلحة (الحايفة) : ١٧ ،

المعتمد بالله أحمد بن المتوكل: ١٧، ٥٥. معز من أنس: ٢٠٠

المعز فتح الدين أبو الفداء إسماعيل بن سيف الإسلام طفتكين، ملك المن: ١٤٠، ١٤٠، ١٤٠

17.6109

معز الدولة أحمد بن بويه : ١٩ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ١٩ المعز لدين الله أبو يميم معد (الخليفة الفاطمي) : ١٩ ، ٢

المعز إسحاق بن السلطان صلاح الدين الأيوبي :

المعز أيبك (انظر أيبك)

معز الدين الحنني (القاضي): ٢٢٨، ٦٦٨

(صاحب حصن كيفا): ٢١٢

المسعود علاءالدين سنجر، عتيق شمس الدين إيتامش ملك دله (دلهي): ٩١٦

المسعود نجم الدين خضر بن الظاهر بيبرس: ١:١،

AAF 3 18F 3 - TV 3 1TV 3 A3V 3

ATA & VVE

المسعود يوسف بن الكامل، صاحب اليمن: ١٨١،

211421114111

المسلمية (طائفة): ٧٧٥

المسيح عليه السلام: ٣١٧ ، ٨٦ ، ٢٩٩

المسيحيون الملكيون (الملكانية): ٧١٠، ١٣، ٩١٣، المسيلي (أحمد بن مرزوق من أبي عماد): ٧١٠،

V Y V

مشرف الدولة أبو الحسن على: ٢٩

مشكد ابن أخت ملك النوبة : ٦٢١ ، ٦٢٢ ،

مطران الحبشة : م١٥

المطروحي (مملوك) : ٣٩٢

المطيع لله الفضل بن المقتدر (الحليفة): ١٩،،١٧ المظفر (الأول) تق الدين عمر بن نور الدولة شاهنشاه

مسر رادون الله الله من الور الدولة شاهشاه ابن أيوب (صاحب عماة): ١٩٠، ٦٠،

. AT . AT . TA . TA . TO . TT

P - 1 3 7 77 7 3 7 3 7 3 7 7 7 7

المظفر (الشانى) تنى الدين محمود بن المنصور محمد بن تنى الدين عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن أبوب

(صلحب حماة) : ۱۰۹ ، ۲۰۰۵ ، ۲۲۲ ،

VYY , 077 , 777 , .37 , 737 ,

337 3 707 3 707 3 777 3 077 3

. 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444

المظفر (الثالث) ثقى الدين محمود بن المنصور محمد بن المظفر تقى الدين محمود بن المنصور مجمد بن المظفر

تنى الدين عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن أيوب

317377777733773777

7/43 474 2 343 4 444

معين الدين سليان البرواناه : ٢٠٨ ، ٣٢١ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٥٧١ ، ٥٧١ ، ٥٧١ ، ٥٧١ ، ٦٢٨ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، معين الدين هبة الله القاضى (انظر هبة الله بن أبي الزهر)

المغربي (الأمير بدر الدين) : ۱۸۸۱ مغلطای البيسری (الأمير علاء الدين بن أمير مجلس) :

مفلطای التقوی (انظر علاء الدین مفلطای) مفلطای الحاکی: ۲۵۳

> مغلطای الدمشتی: ۲۰۳ مغلطای المسعودی: ۷۹۹

المغول – المُغل : ۲۲۷ ، ۲۶۱ ، ۲۰۳ ،

۱۰۱۱ و انظر التتر)

مغول القفجاق (انظر القبشاق)

المغيث جلال الدين عمر : ٧٨٠ المغيث شهاب الدين محمود بن المغيث عمر : ١٩١،

المغيث عبد العزيز ، أخو الملك الناصر : ٣٣٨ ،

WEV.

المغيث فتح الدين عمر بن الصالح أيوب : ٢٧١ ، ٢٧١ ،

المغيث فتح الدين عمر بن العادل الثاني : ١٩١٠

PYY , 7XY , 7XY , X/Y , YYY ,

147 2 347 2 747 2 187 3 487 3

7 - 3 3 V + 3 3 1 / 3 3 3 / 3 3 9 / 3 3

. 73 3 773 3 733 3 863 3 783 3

743 2 343 1 743 2 773 2 373 2

. 090 , 077 , 077 , 07 . , 014

المفضل قطب الدين أحمد بن العادل أبى بكر بن أوب : ١٩١١

المفضل قطب الدين موسى بن صلاح الدين: ٢١٧،

دهز الدین سنجر شاه بن سلیان بن محد بن ملکشاه: ۱۷۰، ۶۰

معز الدين غازان (انظر غازان)

المعز مجير الدين يعقوب بن العادل : ١٩١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٨٨٢

معزالدين نعان بن الحسن بن يوسف الخطيبي : ٧٤٤ المعزية (مماليك) : ٤١٧ : ٣٣٤

المعظم أبو الحسن على بن الخليفة الناصر: ١٨١ المعظم توارنشاه بن الناصر يوسف بن العزيز شادى ابن الظاهر غازى بن السلطان صلاح الدين (صاحب حل): ٣٠٩، ٤١٩، ٤٢٢،

5 6 .

المعظم شرف الدين أبو الفتوح \_العزائم\_ عيسى بن العادل ان أبو و (صاحب دمشق) : ١٥٥٠ ، ١٥٥٠ ،

2913 4613 4613 4.43 3.43

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

277 2 77 4 77 5

المعظم شرفالدين عيسى بن الناصر داوود، صاحب السكرك : ٣٤٧ ، ٣٤٧

المعظم شمس الدولة توران شاه بن نجم الدين أيوب أخو السلطان صــــلاح الدين ) : • ٥ ،

(77) (77) (71) (87) (87)

477 . 777 . 777 . 677 . 577 .

47.7

المعظم فخر الدين تورانشاه بن السلطان صلاح الدين:

المعظم غياث الدين تورانشاه بن الصالح أيوب

(السلطان) : ۲۸۱ ، ۲۷۹ ، ۲۸۲

. 401 . 450 . 454 . 454 . 444

307, 707, 177, 777, 777,

777 6 44 .

المعلم المناوى (كاتب بيبرس الجاشنكير) : ٩٤١ معين الدين حسن بن شيخ الشيو خ صدر الدين بن

جويه: ۲۲۱، ۳۲۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۳،

مقبل بن سالم : ٤٧٦ المقتفى لأمرالله محمد بن المستظهر (الحليفة العباسي) : ٢١ ، ٣٧ ، ٢٧

المقتدر بالله جعفر بن المعتضد: ١٨ المقتدى بأمر الله بن الفائم: ٢١ المقدسى الحنبلي (شمس الدين) : ٢٤٨ المقدسي الحنبلي (عز الدين بن عوض) : ٢٥٧،

المفدسي (جمال الدين محمد بن النقيب البلخي) : ٨٨١ المقدسي (انظر شمس الدين محمد بن إبراهيم) المقدم إفرير نيكول للورن مقدم بيت إسبتار :

المقدم الجليل إفرير كليام ديباجوك : ٩٨٨ ، ٩٨٦ المقرى ، نقيب العسكر (عن الدين) : ٧٦٥ ، ٩٨٨ المقريزي (ترجمة حياته) : قسم ١ ، صفحة د ، ط ،

المكتنى بالله على (الخليفة): ١٩، ، ٢٩ و ٤٧٩ مكثر بن عيسى بن فليتة : ١٩٢ المكر"م بن الز"يات : ٩٩ ٤ مكرم الفارسي : ٧٨٧

> ملامتية (طائفة ): ٥٥٦ ملحدون (طائفة): ٥٥

ملك الإنكتار (ملك الإنجليز): ٩٠٠

ملك دله – دلمي – (أنظر السعود علاه الدين)

الملك الرحيم أبو نصر : ٣٠ ، ٣٣

الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ (صاحب الموصل):

( TET ( TY + ( T ) 0 ( T + 4 ( T + T

V9A 6 V9V 6 V19 6 ET.

ملك شاه (انظر جلال الدولة ... بن سلجوق) ملك شاه بن بركياروق : ٣٤

ملك شاه بن السلطان محود بن محد: ٢١ ، ٢٢ ، عر النصور إبراهيم بن المجاهد بن العادل ، صاحب حص

\*\* . \*\* . \* \*

ملكيشو (بهاء الدين): ۲۸۳ ، ۲۸۳ ملك غانون بنت الأشرف موسى بن العادل أبي بكر:

ملكة خاتون أخت السلطان غياث الدين : ٢٧٢

ملكة خاتون بنت السلطان علاء الدين كيفياد: ٣٩٤ الملك المجاهد ( الأمير علم الدين سينجر الحلبي الصالحي): ٤٣٨ ، ٤٤٤ ، ٤٤٤ (وانظر سنجر الحلبي

مليح بن أليون ، ملك الأرمن : ٥٥٥ الماليك : ٣١٩ ، ٢٧٥ ، ٢٩٧ ، ٣١٩ ، ٣٨٦ ، ٣٨٩ ، ٢٨٩ ، ٤١٩ ، ٤١٤ ، ٤٧٤ ،

ماليك الأشرف: ٢٦١

الماليك الأكراد: ٣٩٩ الماليك الدمشقية: ٩٨٧

الماليك السعيدية (مماليك السعيد بركه بن بيرس):

الماليك الشامية: ٣٦١، ٢٥١

الماليك الصالحية: ٦٧٢ (وانظر الصالحية)

الماليك الظاهمية بيبرس : ٦٧٢ ، ٩٨٥ ، ٦٩١ (وانظ, الظاهمية)

الماليك العزيزية : ٣٧٥ ، ٣٧٩ ، ٤٤٢ (وانظر العزيزية )

الماليك الناصرية: ٢٩٩، ٢٤٢،

الماليك الـكاملية: ٥٥٠ ، ٢٥٥ الماليك المنصورية: ٨٥٥ ، ٨٧٥

الماليك المنصورية . ٨٥٠ ، ٨٧٥ مماليك المواصلة : ٢٦٧

ماليك قبشاقية: ٨٦٤

مملكة (انظر كشّاف الأعلام الجفرافية) المنبجى البزاز (بدر الدين محمد بن أحمد بن عمر) :

V71

المنتصر محمد بن جعفر (الحايفة العباسي): ١٧ منجو (Mangu) (انظر منكوخان)

المنذرى (الحافظ ركن الدين) : ١٠٦ المنذرى (الحافظ زكى الدين عبد العظيم) : ١٠٦ ،

Y09 ( Y08 ( Y0Y

النصور إبراهم بن المجاهد بن العادل ، صاحب ممس (الملك) : ۳۰۱ ، ۳۰۳ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲

منصور الأزهمي قسم ١ ، صفحة ط المنصور بن الناصر محمد بن قلاون : ٢٥٢ منكوتمر (انظر منكوتيمور)

منكورس بن خار تكين، صاحب صهيون ( ناصر الدين):

منكورس الدويدارى (ركن الدين): ۳۳۰ منكورس الناصرى الفارقانى (ركن الدين): ۷۰۱: ۳؛۷۷،۷؛۳

منکوتیمور بن طفان بن باطوخان : ۲۰۹ ، ۲۲۱ ، ۲۰۰ ، ۲۲۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸

منكوتر (الأمير سيف الدين الحسامی): ٧٢٨، ١٤٣٨، ١٤٣٨، ١٤٣٨، ١٤٩٨، ١٤٩٨، ١٤٩٨، ١٤٩٨، ١٤٩٨، ١٤٩٨، ١٤٩٨، ١٤٩٨، ١٤٩٨، ١٥٩٨، ١٥٩٨، ١٥٩٨، ١٥٩٨، ١٥٩٨، ١٥٩٨، ١٢٨، ١٢٨، ١٢٨، ١٢٨، ١٢٨، ١٢٨،

منكوخان (خان المغول): ٣٨٣ ، ٣٩٠ ، ٢٠٩ ، ٤٠٨ ، ٢٠٩

منيف بن شيحة الحديني (الشريف): ٢١ ع المهتدى بالله محمد بن الواثق (الخليفة العباسي): ١٧ ا المهدى أبو عبد الله (الحليفة العباسي): ١٥ ا المهدى (مدع بالقاهرة سنة ٢٠٠١هـ): ٩١٩ ا مهران الأسفراييني: : قسم ١ صقحة ز المهرائية (قبيلة كردية): ٤ المهرائية (قبيلة كردية): ٤

الميراني العدوى الكردي (أبو العباس بن خضر):

المهراني (الأمير سيف الدين): ٧٢٧ مهنا بن حسام الدين مانع بن حديثـــة: ٧٤٧،

مهنا العلوى: ٣٠٠ م مهنا بن عيسى (انظر حسام الدين مهنا) المهيني (نجم الدين أبو محد بن ناصر): ٨٥٠ الموحدون (بنو عبد المؤمن بن على: ٣١٣،

موسی بن سلجوق: ۳۱

المنصور شمس الدين يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول ، ملك اليمن : ٥٥٣ المنصور العباسي (الحليفة) : ٢٩٩ المنصور عز الدين فرخشاه (انظر عز الدين)

المنصور قلاون (انظر قلاون) المنصور لاجين (انظر لاجين)

المنصور (الأول) محد بن المظفر تتى الدين عمر بن نورالدولة شاهنشاه بن أيوب، صاحب حماة: ٩٠١ ، ١٠٢ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٠٢ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

المنصور (الشانى) محمد بن المظفر محمود بن المنصور محمد بن المظفر تني الدين عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن أيوب، صاحب حملة: ٥٠٠، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٢٤٤ ، ٢٠٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٠٥ ، ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ،

المنصور محود بن الصالح عمادالدين إسماعيل: ٢٥٦، ٥٩ ، ٥٩ ، ١٥٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٠٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ،

المنصور نجم الدين غازى بن المظفر خر الدين قرا أرسلان الأرتني ، صاحب ماردين: ٨١٦ المنصور نور الدين على بن المعز أيبك (السلطان): ٣٠٤ ، ٥٠٤ ، ٧١٤ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ، ٧٤ المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول: ٣٥٣ ،

المنصورية قلاووت (مماليك) : ۲۹۷، ۲۹۹، ۸۲۹، ۸۲۹

منكبك (خوند) ابنة الأميرسيف الدين نوكيه ، امرأة الصالح على بن قلاون : ٧٠٩ ، ٧٤٤ ، ٩٠٥

ناصر الدين إسماعيل بن يغمور: ٣٧٨ ناصر الدين أعامش ، السلاح دار الظاهري : ٧٠ تاصر الدين ألطنيغا الحوارزي : ٧١٠ ناصر الدين بن العزيز عثمان : ١٤٥ ، ٣٢٤ ، ناصر الدين بن على الشرازي المضاوي: ٧٣٣ ناصر الدين بن المقدسي: ٢٥٣ ناصر الدين بن مهنا: ٤٦٧ ناصر الدين بن النقيب: ٥٥٠ ناصر الدين باشقر د الناصري : ٥٧٥ ناصر الدين بركه خان (انظر السعيد ناصر الدين) تاصر الدين بلبان النوفلي: ٦٧٣ ناصر الدين بيليك بن المحسني الجزري: ٥٦٥ ناصر الدين الحراني: ٧٢٣ ناصر الدين حلاوة: ٤٠٣ الناصر صلاح الدين الأبوني (انظر صلاح الدين) ناصر الدين خاسل بن العادل: ١٩٢ الناصر صلاح الدين داود بن المعظم عيسي ، صاحب الكرك: ١٣١، ١٣١، ٤٢٤، ٥٢٢، . 701 . 717 . 717 . 770 . 771 307 , 007 , FOY , AOY , 1FY , 177 , 777 , 777 , 077 , AV7 , AV7 , . \* - Y . Y 9 Y . Y 9 Y . Y 9 Y . Y 9 Y . . T1 & . T . T . T . D . T . E . T . T . TTY . TTO . TTE . TIA . TIV · ٣٦٩ : ٣٦٧ : ٣٤٧ : ٣٣٨ : ٣٣٥ 777, 777, 377, 077, 777, VYY , PYY , IAT , TAT , OAT , 7 X Y 3 X X Y 3 7 P Y 3 7 P Y 3 7 P Y 3 \$ \$ 1 1 6 £ 1 . 6 £ . 7 6 \$ 9 9 6 \$ 9 8 ( 114 ) 115 ) 0 ( 1 ) 7 ( 1 ) 7 ( 1 ) 7 

744 . 074 . 074 . 22 . . 279

تنی الدین عمر بن شاهنشاه بن أیوب: ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۳، ۲۳۳،

الناصر صلاح الدين قلج أرسلان بن المنصور محمد بن

4.9 C YEE

موسى بن الصالح بن قلاون (الأمير) : ٩٤٠،٨٧٣ موسى الحسني الهاشمي: ١٦٢ موسى عليه السلام: ١١ ء ٢٩ ، ٧٢٨ موسك بن المجلى بن زعيم الأكراد البختية : ٨٦ موسك (الأمير عن الدين بن حكوا): ١٠٣ ه ١٠٠ الموفق بن أبي الكرم النفيسي: ١٧٥ موفق الدين بن الشياع: ٧٠٠ موفق الدين أبو النقاء خالد: ٢٥ المه فق بالله أبو أحمد طلحة : ١٧ موفق الدين الأنصاري العليكي: ١٥١ موفق الدين خالد بن محمد بن نصر بن صغير القيسر أني (الوزير): ١٥١ ٢٥١ ٤٥ موفق الدين خضر الرحبي : ٧٧٧ الموقائي (انظر جمال الدين بن عبد الكريم) مؤنسة خالون (المعروفة مدار إقبال) : ٩٠٤ مؤيد الدين أبو إسحق إبراهم ... بن إبراهم بن القفطي، وزير حلب: ٤٤١ مؤيد الدين محمد بن العلقمي : ٣٢٠ ، ٠٠٠ ، مؤيد الدين أبو الحسن محمد بن محمد القمي: ٢٣١ المؤيد نجم الدين مسعود بن صلاح الدين : ١١٦ ء 141:101:111:111:11 المؤيد سيف الإسلام ، ملك اليمن: ١٨٠ المؤيد هزير الدين، ملك اليمن: ٩١٦ مبخائيل الثامن ، إمراطور الدولة البنزنطية بنيقية (انظر الأشكري) میکائیل بن سلجوق: ۳۱ مسمون القصري ، صاحب نابلس (فارس الدين) : 01131713131373137313 101 (100 (10)

الناصر أبو عبد الله محمد بن يعقوب... بن عبد المؤمن (ملك الموحدين): ٢١٢ ناحور أخو إبراهيم الحليل عليه السلام: ٥٥٥ الناصر أيوب، صاحب اليمن: ١٨٠ ناصر الدين إبراهيم: ٦٥ ناصر الدين أرسلان الأرتق ، صاحب ماردين:

7 Y X 3 7 Y X X 3 7 P X 3 Y P X 3 11 - 1 = A1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 11.44 . 1.41 . 1.4. . 1.44 17-13 34-13 04-1 3 54-13 (1. E) (1. E. (1. T) (1. TV 1 - 27 . 1 - 27 ناصر الدين معز الدولة أبوالحارث سنجرين ملكشاه ائن ألب أرسلان: ٣٤ ناصر الدين نصر الله بن نوح رسلان ، أمير حاجب: الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازى ن صلاح الدى ، صاحب حلب : ٢٩٢، . 1 - 7 - 79 2 - 78 - - 777 - 771 V · 2 · 7 7 2 · 7 7 2 · 2 7 2 · 2 7 2 · 2 7 2 · 4 £ 77 6 237 الناصرية (المالك): ٢٠٤، ٢٥٤ ناصعه التترى : ١٠٥ نبتو (أحد الثتار المستأمنة) : ١٠٥ النبط (حنس) : ١٠ النهاني (انظر هلال) النجار (أبو الحسن): ٥٦ ١ النجاشي: ٩١٦ نجلا عن الدين (الدكتورة): ٩٨٥ تجم الدين إبراهم بن السديد: ٦٨٣ نجم الدين أبو الفتح مظفر ... بن الميرجي الأنصاري: نجم الدين أبو العباس بن قدامة المقدسي : ٧٥٨ ، نجم الدين أبو نمي (الشريف): ٧٩٠ نجم الدين أحمد بن شمس الدين عبد الرحم الحنيلي : نجم الدين أبوب بن الأفضل نور الدين على بن صلاح الدين يوسف: ۸۷۹ نجم الدين أبوب بن شادى الدزداز (أبو صلاح الدين): 

نجم الدين أبوب الكردي (الشيخ): ٩٤٧

ناصر الدين صمغار: ٧٣٤ ناصر الدين على خواط : ٩١٥ ، ١٠١٧ الناصر فرج من مرقوق (السلطان): ١٩٤، ١٩٤ الناصر من المظفر من العادل: ١٦٦ ناصر الدين القيمري (أبو المعالى حسين بن عزيز بن أني الفواوس القسري): ٣٦٧ ، ٣٦٧ ، 077 6 0 1 7 6 79 1 ناصر الدين كياشا: ٢٤٣ الناصرادين الله أبو العباس أحمد (الخليفة العباسي): 3113 4513 - 413 1413 7413 441 . 141 . 141 . 141 . 147 3.7. ( 717 , 717 , 710 , 7 . 3 ) الناصر للحق الزيدي الأطروش (جد بني يويه) الحين بن على بن الحسن بن زيد بن عمر ... بن على ان أبي طالب): ٢٤ ، ٢٤ ناصر الدين محد بن الأتامك: ٧٧٦ ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن أيوب ابن شادی : ۱۸۵ ناصر الدين بن المحسني الجزائري: ٧٠٤ ، ٦٨٠ ناصر الدين محمد بن الأطروش الكردي: ٥٠٥ ناصر الدين محمد بن أيبك الفخرى : ٦٩٦ ناصر الدين محمد بن الأمير عن الدين أمدم الحلي: AAA . V - 9 . 0 A -ناصر الدين محمد بن بركه خان ، خال الملك السعيد: ناصر الدين محمد بن بكتاش الفخرى: ٥٧٥ ، ٦٧٧ ناصر الدين محمد بن جمال الدين صيرم الكاملي: ٦٩٦ ناصر الدين محمد بن خواجا: ٧٩٥ ناصر الدين محمد بن الشيخ عبد الرحمن المقدسي: 114 C VY7 ناصر الدين محمد بن الشيخي : ٩١٨ الناصر محمد من قلاون (السلطان) : ۲۱۱ ، ۲۲٥ ، 1.4. 114. 334. 1.3. 163. P/0; 305; VYV; 00V; 014; 6 A . . . V 9 V 6 V 9 0 6 V 9 E 6 V 9 F 7. A . F . A . 77A . O . A . P . A .

116 6 115

النصاري: ۱۰، ۱۱، ۲۰۳، ۷۵۳، ۹۱۲، ۹۱۲،

١٠١٢ ، ٩١٥ (وانظر الفرنج)

النصاري الملكية (انظر المسيحيون)

النصاري اليعاقبة: ١٨٣ : ٢٥٢ ، ٢٥٢

نصر بن سليان أبو الفتح المنبجي (الشيخ) : ٧٧٣

نصر العزيزى (الأمير): ٢٠٤، ٣٠٤ نصرة الدين بن السلطان صلاح الدين بن أبوب:

777,077,777,777

النصيبيني (ضياء الدين أبو المعالى بن يوسف) :

۸٣٠

النصيبيني (كال الدين بن طلحة): ٣٩٦

نصير بن أحمد بن على المنــاوي ﴿ (النصير الحمامي ) :

نصير الدين أبو الأزهر أحمد بن محمد بن على الناقد:

النصير الحماى (انظر نصر بن أحمد بن على المناوى)

نصير الدين الطوسي (انظر الطوسي)

نظام الدين ، أخو مجد الدين الأتابك : ٦٢١

نظام الدين بن المولى الأنصاري الحلي : ٣٨٦ ،

218

نغای التتری : ۸۲۹ ، ۷۷۸

نفية بن مغل بن ططر بن دوشي خان بن حنكز خان:

ATV. 6 VV0

النفيس بن طليب النصر أني : ٣١٠

نفيس العاوى: ٢٠٠ ، ٤٩٦ ،

نفيسة (السيدة): ٧٦٩

نقطاى بن تلا بنا ، ماك القفحاق : ٩٤٢

النميسي (عملوك): ٣٩١

نوح عليه السلام: ١٠

نودیه الناصری: ۲۷٦

نور الدين (الفقيه القفحاقي): ٧١٦

نور الدين أبو الحسن ، الشهور بسيبويه المغربي :

OAT

نور الدين أحمد (ربالة) : ٧٠٦

نور الدين أرسالان شاه بن مسعود بن مودود بن

عاد الدين زنكي ، صاحب الموصل : ١٩٣،

7 . 2 . 7 . 1 . 7 7 7

نجم الدين البادرائي: ٢٠١١، ٢٩١، ٢٩١٠ ع

نجم الدين بن إسرائيل الشيباني الدمشق (الشيخ):

نجم الدين بن شمس الدين بن خلكان (انظر ابن خلكان)

نجم الدين بن المغيزل العبدى الحموى (انظر ابن المغيزل)

نجم الدين حدفر : ٨٥٤

نجم الدين حسن بن الشعراني : ٥٨٧، ٥٨٠،

نجم الدين حسين بن محمد بن عبود : ١٤٩

يجم الدين الحامى: ٣٥

يم الدين حزة بن محد الأصفوني: ٧٠٦ ، ٢٠٧ ،

Y00 ( VIT ( VIT

نجم الدين خليل بن المصمودي الحموي، قاضي العسكر:

177 6 177

نجم الدين الحبوشاني (محمد بن الموفق بن سعيد بن

على ... الفقية الشافعي الصوفي) : ١٠٧

نجم الدين خضر بن الظاهر بيبرس : ٦١٢،

P35 , FFF , P77 , 784

نجم الدين السونجي : ٧١٥

يجم الدين عمر بن العغيف ... الأنصاري البيساني

(قاضی حلب) : ۷۲۷، ۷۲۷

نجم الدين كيرا (الشيخ) : ٣٩٥

نجم الدين محمد بن سالم بن قاضي نابلس: ٣٢٣،

A / A

تجم الدين عد بن مصال : ٠٠

نجم الدين مسعود بن صلاح الدين بن أيوب : ١٤٦

النجيب (كاتب بكجري): ٧٣٩

نجيب الدين الحراني: ٤٤٩

النجيبي (الأمير جمال الدين): ٢٧٢، ٧٥١،

977 . 0 17 . 0 22

ندازه (انظر شیرزیل)

نرجس (انظر زمرد)

النشائي (ضياء الدين عبد الله) : ٧٤١

النشو بن حشيش النصراني (انظر هبـــة الله بن

أبي الزهس

نشء الحلافة أبو الفتوح بن الميقاط (الشيخ) :

نور الدين بدلان كبير الشهر وزورية : ١٩ ٤ نور الدين بن قرا أرسلان (الحافظ) : ٨٣ ـ ١ ٩ ٥ ٠ نور الدين على بن الأمير فخر الدين عثمان الأستادار : ٢٨١ . ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١

نور الدين على بن عبد الرحيم بن أحمد الكانب المظفري (الشيخ): ٩٥، ، ٣٠٥

نور الدين على بن صلاح الدين يوسف (الأفضل): ١٦٦، ٢٠٠

نور الدین علی بن مجلی الهکاری : ۰ ؛ ۰ ، ۲۲۷ ،

نورالدين عمر بن على بن رسول التركاني ، نائب الملك المسعود عكة : ٣١٠ ، ٣٣٧ ، ٣١٠ ، ٣١٠

نور الدین محود بن زنکی (السلطان) : ۳۸، ۳۲،

900,000,01.

نوروز ، أتابك أرغون ووزير غازان : ٧١٤ ، ٨٧٤ ، ٨٣٧

النورى (جورديك) : ۸ ه

ُوغای بن ططر بن تفال بن دوشی بن جنکز خان : ۷۷۱ ، ۷۹۰ ، ۷۹۰ ، ۸۳۳ (انظر أيضا نفيــه )

ثوغای السلاحدار (سیف الدین): ۱۹۹۰، ۹۵۹، م

نوفل الزبيدى : ٣٧٦

نوكاي (الأمير) : ۲۰۰، ۸۰۰۸

نوکای بن بیان النتری : ۸۸۸ ، ه.۹

نوكلي (الأمير سيف الدين) : ٦٤٠

نوكيه (الأمير سيف الدين) : ٧١٠

النویری (تاج الدین أبو تحمد عبد الوهاب ... التیمی الفریشی ... ، أبوالنویری المؤرخ) : ٩٠٦

1 . 8 . . 1 . 74

النويرى (شهاب الدين أحمد) المؤرخ: ٩٠٦،

نیروز وزیر غازان (انظر نوروز)

نيقولا (انظر أولجاتيو محمد خدابندا) : ٩٢٨

نيكول للورين ( انظر المقدم إفرير ... مقدم بيت إسبتار )

الهادى بالله أبو محمد موسى (الحايفة العباسي): ١٥ هارون (الأمير): ٣٥٥

هارون بن محمد الجويني : ٧٠٦

هارون الرشيد (الخايفة العباسى) : ١٠٥، ١٧٣. الهاروني (الأمير سيف الدين) : ٧٨١، ٧٨١

هبة الله بن أبى الزهم بن حشيش الكاتب النصراني (القاضي) : ٢٥٣

هبة الله بن الإكليلي (الجغرافي): ٦١٧ هبة الله بن الميارك بن الضحاك: ١٧١

هبة الله بن محاسن : ٢١٠

الهذباني (انظر حسام الدين بن أبي على ، وسيف الدين على بن أبي على)

الهذبانية (قبيلة كردية): ٤ هذيل (قبيلة عربية): ٣٣٣

هرقل (الإمبراطور): ١٢

هشام بن عبدالملك (الحليفة الأموى): ١٤٢،١٤. الهكاري (أسد الدين): ١٩٦

اله كارى (الأمير الكبير بدرالدين مجد بن أبي الفاسم بن عمد): ١٨٨

الهكارية (قبيلة كردية): ؛

هکدری بن یعلی الحمیدی : ۲۶ ه هلال النهانی (الأمر) : ۲۰ ء ۲۰ ۶

هلاون (انظر هولاکو) هلاون (انظر هولاکو)

همدان (قبيلة عنية) : ١١٩

هنری بن بیمند الرابع ، صاحب أنطاکیة : ۷۱ هنری الثالث ، صاحب أنطاکیة : ۳۶۴

الهنفرى (Humphrey of Toron) : ۲۷ الهنفری (۱۰۰ الهنود تا ۱۸۰ الهنود تا ۱۸ الهنود تا ۱۸۰ الهنود تا الهنود تا ۱۸۰ ال

هوارة (قبيلة) : ۲۰، ۸۹،

الهواشم عكة (دولة): ١٦٢

ه و حو بنز (Hugo Bunz) ، ه

هولاكو - هلاون - : ۲۷۲ ، ۲۷۹، ۲۸۳،

6 2 + 4 6 2 + A 6 2 + V 6 2 + + 6 4 4

. ELA . ELT . ELE . ELL . EL.

113 3 473 3 174 S 774 S 774 S

377 , 073 , 773 , 773 , 773 ,

\$ 170 \$ 224 \$ 221 \$ 274 \$ 272

الوزيرى (بدر الدين): ٣٣٥ وشاح التاجى: ٧٦٠ وليام الأول النورمانى، ملك صقلية: ٥٥ وليام الثانى النورمانى: ٥٥ الوليد بن عبد الملك: ١٤٢، ٨٤٢ الوهابيون: ١٦٢

وهبة بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة : ٧٨٤ وهب بن مطيع (جدّ ابن دقيق الميد) : ٨١٣ وهزان (الأمير) : ٣٠٤

يحيي بن على الصنافيرى (الشيخ) : ٢٥٠ نردجرد : ١١

رفبردی (الأمیر بهاء الدین): ۲٤۳ الیزولیة (قبیلة کردیة): ٤ یزید بن عبد الملك (الأموی): ۱٤ یزید بن معاویة (الأموی): ۱۳

یزید بن الولید (الأموی) : ۱۶ یسوجان أبو جنکز خان : ۲۲۸

يشفر الخوارزمی (الأمير سيف الدين) : ٢٨١ نشمه ط — سمه ط — بن هه لاكه : ٢٨٤ ؛

يشموط - يسموط - بن هولاكو: ١١٤، ١

اليشكرى أبو الحسن (انظر علاء الدين) اليعاقبة ، واليعقوبية : (انظر النصارى اليعاقبة) يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام : ١١ ،

يعقوب بن عبد الحميد : ۹۸۹ ، ۲۲۰ يعقوب المنصور بن عبد المؤمن بن على : ۲۲۰ يعقوب البراذعي (Jacob Baradeus) : ۹۱۳ يعقوب ( بهاء الدين ) : ۹۰۹، ۸۰۰، ۹۰۹،

> یعقوب الشهرزوری (الأمیر): ۲۰۶ الیغموری انظر علاء الدین) یکشا ، ساحر برکه خان: ۲۷٤

107 . 177 . 770 . 791 . 777

هولاون ، هولاوون (انظر هولاكو)

هيتوم بن قسطنطين بن باساك ، ملك الأرمن: ١٠ ٥ ،

. 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0

1.41 (1.4 (484

الهيجاوى (الأمير ركن الدين الطونبا) : ٢٥٨ ، ٢٥٨ ، ١٩٩ ، ٢٩٠ ، ٣١٠ ، ٣٢١

الهيصمية (طائفة من الكرامية): ١٤٤ هيو الثالث ، ملك قبرس وبيت المفدس: ٧١٦ هيود باين (Hugh de Payns): مؤسس الداوية

ميو رفل (Hugh Revel) ميو رفل

الواثق أبو زكريا يحيى بن المستنصر (متماك تونس): ٧٢٧

الوائق أبو العلاء الإدريسي (أبو دبوس) : ٨٨٥، ٩٨٥

> الواثق بالله أبو جعفر العباسي (الحليفة) : ١٦ الواسطي (الشيخ أبو الفتح) : ٩٠٠ والتر سكوت (الأديب الإنجلمزي) : ٩٣

والدة أحمد بن السلطان الملك المنصور قلاون: ٥٣٥ والدة خليل (انظر شجر الدر): ٣٦٢

والدة الصالح علاءالدين على بن المنصور قلاون: ٧٢١ والدة الناصر محمد بن قلاون: • • • ١٠٠

وجيّه الدين عبد الوهاب بن حسين المهلبي البهنسي (الفاضي) : ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۳۲

ودم أرعد، ملك الحبشة (Wedem Arad) : ٩١٦ الوراق (السراج أبو جعفر بن الحسن) : ٨١٨ ورد المني، أم الصالح أيوب : ٣٣٩ الوركجية (قبيلة كردية) : ٤ (Jean de Brienne، roi titulaire کے پوحناصاحب ۲۰۸: de Jerusalem)

يوحنا المعبود: ٩٩٦

يوسف ابن أرسماية : ٦١٦

يون، أسرة صينية ( Yuen Dynasty ) : ۲۷ اليونات : ۱۰

يونس بن العادل (انظر الجواد)

اليونيني (الشيخ أبو الروح بن إلياس) : ٤٠١

اليونيني الحنبلي (تتى الدين بن عيسى): ٤٤١ اليونيني (الحافظ شرف الدين): ٩٢٤

اليونيني (قطب الدين): ٦٣٥

يلبغا الخاصكي العمرى : ٤٩٣

عك الناصري (بهاء الدين): ٥٧٥

عن (قبيلة) : ٩٠٢

يمِن الدولة محود بن سبكتكين : ٢٠ ، ٣١ ، ٣٢

ينال بن ميكائيل: ٣٧، ٢٧، ٣١

ينجار (الأمير): ١٥٤

اليهود: ١٠، ١١، ٢١، ٢٣٤، ١٤٤٩،

177 707 3 +1P 3 71P 3 01P 3

1 - 17

اليهود الربانيين : ٧٢٨

اليهود القرائين: ٧٢٨



## أسماء الأماكن والمدن والشوارع والأسواق والحارات والخطط والرباع والمساجد والجوامع والخوانق والخانات والخطور

TA· (TTA: (Apulia) Upi آثار مصر نه : ۲۰۹ أسار: 230 آذر سحان : ۲۲ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ ، أبيورد: ١٥٠ أحد (انظر حبل) . EAT . EVT . ETE . ET . . T10 أخصاص: ٣٣٠ 711 6011 إخم، والإخميسة : ١٠٧، ٢٣٩، ٢٥١، V·A & E·A: Lumi 1 £ A & A £ T & V Y Y & V · T آسيا الصغري: ۲۸۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۸۰، A & 1 : 933] أذرعات : ١٢٤ آشب: ۲۱۱ أذنة - أذناء أطنه: ١٦ ، ١٤٤٥ ، ٢٥٠٠ Y00: ... 1 AT9 : 717 : 000 آق سرای (أقصرا): ۱۱۲ أر ان: ۲۰۱، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۱۲ ( Tal: 147 : 147 : 9 : 141 : 411 : 151 ) ار مل: ٢٣٦ ، ٤٦٢ ، ٧٤٢ ، ٥٥٢ ، ٢٣٠ 21. أرتاح: ٥٣٣ أرتوسية: ٩٧٦ AVV أرحان: ٢٦ آمل جيحون (آمل الشط): ٢٤ أرحونة (Aragon) : ٨٤ د ٣٦٠ آما طرستان: ۲۶ أردمشت: ٧٠٥ 179: 14 أرزن الروم: ۲۰۶، ۲۳۸، ۲۱۲، ۲۲۱، أبراج قاءة الجبل: ١٨ ٤ ٢٥ ٢ (انظر أيضا برج) أبرقومه (أبرقوه ، وركوه): ۹۲٤ أرزنجان - أرزنكان - ٢٣٨ ، ٢٥٠ ارع: ٥٠١٥٠ : ٢١٦ أرسيوف : ۲۰۱، ۱۰۲، ۲۸۱، ۴۸۱، ۵۲۵، أبلسين - البيتان: ١٢٥، ٦٢٨، ٦٣٢، A 7 0 0 V C 0 2 2 C 0 Y E C 0 Y 9 7 8 0 Y A 79. 6750 6755 \* YAT : YTT : TTA : OVE : OVT 919: 46 \$1 947 6970 ابن عمر (انظر حزيرة ابن عمر) أرض بحرى: ٣٨٦ ، ٢٠٢ أبو صير (انظر بحر أبي صير) أرض النقاء: ٥٠٥ أبو قبيس: ٥٥٠ ، ٥٦٠ ، ٩٨٧ ، ٩٨٧ أرض الجال: ١٦٧ أبواب القاهرة: ٥٠٨ ، ٨١٤ ( انظر أيضا أرض السانح: ٣٨٢ ، ٣٨٢

أشموم ، أشموم طناح : ١٩٦ ، ١٩٧ ، ٣٠٧ ، . 440 . 444 . 441 . 44. . 444

799 (0.0 ( 717 ( 777

الأشمونين : ۱۰۷ ، ۲۷۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۴ أشناي : ۱۰۷

أشنى - أشنين - ١٠٧:

أصبهان (انظر أصفهان)

إصطبل قامش: ١٧٤

إصطبل قره: ۱۷٤

إصطخر: ٩٢٤

أصفهان: ۲۶، ۲۶، ۲۲، ۲۲، ۲۹، ۲۹، ۲۹، 011 6410

أصفون ، أسفون ، وأصفون المطاعنة (من صعيد

مصر): ۲۸۲ ، ۱۲۲

أطرابلس: (انظر طرابلس)

الأطرون: ٢٦، ٨٢٨، ٢٨٠

إطفيح: والإطفيحية: ٩٢١، ٨٤٣

أطلعا: ٥٧٥

أعلا الأرض: ١٤٣٨

الأعمال السنساوية: ٩٢٠

الأعمال الحنزة: ١٤٧٨ ، ١٤٨

الأعمال الساحلية (بالشام): ١٤٤

أعمال الصحد: ١٤٣

الأعمال الغربية: ١٦٥

الأعمال القوصية: ٧٣٧

الأعوج: ١١٧

أغرناطة (انظر غرناطة)

الأغوار: ٥٣٠، ٢٨٣، ١١٨ ، ٢٩٩

أفامية (انظر بحبرة) أقامية (طيرة): ٩٤٩، ٥٦٠، ٧٢٥ ، ٧٨٢ ،

أفراسين: ٣٢١

أفرنس (انظر فرنسا)

إفريقية : ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

759 , 514 , 775 , 717

إفسوس: ٥٢٥

أفغانستان : ٥٠ ، ١٤٤ ، ١٦٩

إفليس: ٥٧٥

أرمناك: ٦٣٠

أرمينية : ۲۰۶ ، ۲۲۸ ، ۲۲۲ ، ۵۵۵ ،

YY7 6 Y17 6 Y . Y 6 79 . 6 70 .

أرمينية الصغرى: ١٠ ٥ ء ٩ ٩ ٥ ، ٢ ٥ ٥ ، ٢١٦

أرمينية الكبرى (انظر أرمينية)

أرمية: ٤٣٤

أرواد (جزيرة رودس) : ٣٠٦ ، ٩٢٣ ،

900 6941

112:12:13

الأزهم: (انظر الجامع الأزهر)

اسانا: ۳۱۳، ۵۰۰، ۲۲۲، ۱۲۲۰ اسانا

إسبانيا الإسلامية (انظر الأندلس)

إسبانيا المسيحية: ٧٦٧

أستراباذ (بلد): ۲٤

أستوا (كورة) : ۱۰۷

اسطنبول: ۲۷٦

إسكندرونة: ٩٨٩، ٨٣٨ ، ٩٨٩

الاسكندرية: ١٤ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ١٦ ، ١٢ ،

. 154 . 154 . 155 . 155 . 157

137 : 707 : 877 = 7 - 7 : 877 :

5024 6044 601 60 - 7

700 3 700 3 3 A 0 3 A - 7 3 3 / F 3

. YEV . YTA . YTY . 717 . 710

< 950 < 955 < 957 < 917 < AY7

1AV ( 1AT ( 100 ( 101 ( 10 .

أسكوسنا: ٣٦٥

اسنا: ۱۲۲

آسوان: ۵۰، ۷۰، ۱۸۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۱۲،

175 , 775 , 775 , 634 , 764 ,

أسبوط، والأسبوطية (كورة وعمل وناحية):

AET CTAY CAY

171 : 400 : alum)

إنطاليا: ٢٢٢

1.6: 40: 44: 44: 46

الإنوان الكبير بالقلعة: ٧٤٤ ، ٤٤٨

أينوس (Ainos) . ١٠٨

بات الأنوات (الدربند) : ٧٠٢ = ٧٠٢ وانظر

الدريند

بات الإصطبل: 333 ، 17٧

بات البحر: ٥٤ : ٢٩٦ ، ٢٠٦ ، ٩٤٣

باب البرقية: ١٩٥

ناب البريد: ٢٠٠٠

ناب الحاسة: ۲۹۱، ۲۷۱

باب حبرون: ٢٦٠

باب الخرنفش: ٢٥٩

باب الحزالة : ٧٦٢

باب الذهب : ٥٥

باب رشید: ۱۹۹

باب الزهومة : ١٥١،٨٦٤

بات زويلة: ٥٠٤، ٢٩٤، ١٤٤، ٢٤٤،

Y03, 370, AFF, 1. V. 1 F. V.

6 A + T 6 A · Y . Y A · 6 Y 7 9 6 Y 8 0

P+A > 77A > ATA > ATA + A+4

901 6988

باب الزيادة: ٢٠٠

الساعات : ٢٦٠

باب الستارة السلطانية بالقلعة : ١٠١

باب السر بقلعة الجبل : ٤٤٥ ، ٧٧٥ ، ٢٧١

اب سعادة: ٥٠٨

اب السلسلة: ٩٤٠،٩٣٨

باب سوق الور اقين: ١٦٥

باب شرقی (بدمشق) : ۸۹۶

باب الشعرية : ٢١٥

باب الصرماياتية: ٢٦٠

باب العمرة: ١٠٠٤، ٥٥٠

ياب العيد: ٢١٦ ، ٢١٦

بات الفتوح: ۱۱۱، ۳۰۵، ۱۳۴، ۱۳۸،

771

أفتارة: ٣٥٥

أقصرا (بالشام): ۱۱۲ ء ٤٠٠ ، ۲۱۱

ألموت (انظر قاءة)

أم الدارد (الداردة): ٣٩٤، ٢٠١، ٧١٥

أم الفحم: ٥٣٢

إمارة يافا : ١٨٤

أمحرا (إقلم بالحبشة) : ٩١٦

الأمرية (يلدة عصر): ١٠٧

إناية: ٥٠٥

الأنار: ٣٢٤ ، ٢٢٤ = ٢٧١ ، ١١٢

الأنبردية (لمباريا) : ٣٢٨

إنجلترة (الإنكنار): ٣٨٤، ٣٨٣، ٢٨٤

الأندلي : ۱۲ ، ۱۰۱ ، ۲۶۳ ، ۲۶۲ ،

· 77 · · 71 / · 77 · 47 · · 77 · · 77 ·

٧٣٨ ء ٤٤ ( انظر أيضا إسبانيا )

الأندليل (جهة من قرافة مصر) : ٦٤٨

أندونة: ٨٢٧

أنطاكة: ٢٧، ٢٨، ١٠٠، ١٠١، ١٠٤٠

4723 7733 3A33 110 3 P30 3

FF0 > VF0 > AF0 > PF0 > · V0 >

ATT > PTT > OFF > VAF > PTA >

4 . P . TYP . TTP . ATP . SYP .

أنطرسوس: ١٠٠ ، ١٧٩ ، ١٠٠ ۽ ٢٦٥ ،

1803 475 3 654 3 475

977:48

الإنكتار (انظر إنجلترة)

أنكورية: ٢٠٤

الأهماء: ١٣٨

الأهواز : ۲۰ ، ۲۷

أوحلة (بالمغرب): ٦٥،٦٠،

أوريا: ۲۲۸ ، ۲۸۳ ، ۲۹۰ ، ۲۰۱۰ ، ۲۲۸

أوبرات: ۲۰۸

أياس: ۲۰۹، ۲۱۸، ۲۲۷، ۳۳۸

ایجمورت (Aigues Mortes) د درت

إرلندة: ٣٥٧

> بتان : ۳۲۰ البتراء : ۳۹۱ البثرون : ۳۷۲ شنین : ۲۳۱

البثنية: ٣٨٤ بحر أبي صير: ٢٠٢

البحر الأبيض المتوسط : ٦٦ ، ٩١ ، ١١٩ ، ١١٩ ،

بحر أبي المنجا: ١١٩، ١٣٨، ١٦٠، ٧٣، البحر الأحمر: ٧٨، ٥٠٦، ٥٠٨.

البحر الأسود: ۱۲۲ بحر أشموم: ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۳٤۸، ۳۴۹، ۲۶۱، ۷۳۵، ۳۳۹

> بحر تنیس : ۲۰۸ بحر جزیرة أبی نصر : ۱۰۰

بحر دمياط: ۲۰۲، ۳۳۳، ۲۳۹

بحر سيف : ٣٤٠ البحر الشامى : ٦١٧ بحر الصماحم : ٦٣٩

بحر طناح: ۹۳۹

بحر الغزال: ۸۹۹ بحر الفرما: ۱۹۹

بحر فزوین : ۲۳

بحر القلزم : ٣٠٦

بحر المحلة : ۳۰۲، ۲۰۳، ۳۵۴، ۳۵۲ بحر النيل (انظر النمل)

بحريوسف: ۱۳۰، ۲۸۲، ۲۸۱

البحرة (مكان): ٦٩٦

البحيرة (كورة وعمل عصر): ٩١،٨٩، ٩١،،

444 . AAA . AAA

بحيرة أفامية : ١٦٠ بحيرة البرلس : ٣٣٩ بحيرة تشاد : ٨٩٩

باب الفراديس — باب العمرة — : ٤٤١ ، ا بانياس : ٦٧ ، ٦٨ ، ٩٥ ، ١٤١ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ٢٣٣ ، ٢٣٠ ، ٢٣٣ ، ٢٢٠ ، ١٩١ ، ٢٣٣ ،

باب الفرج (بدمشق): ٦٤٦، ٧٧٧، ۸۹۳، ۸۹۳، ۸۹۳،

باب القراطين: ٢٩٠، ٣٩١، ٨٠٠

باب القرافة: ٧١٠ ، ٨٦٨

باب القلمة: ۲۰۸، ۲۲۸، ۹۱۰

باب القلة (بقلعة الجبل): ۲۶۲ ، ۲۹۹ ، ۸۰۸ ، ۸۰۷

45.6474

باب القنطرة: ١٧٤

باب اللوق: ٣٤١ ، ٤٤٤

باب المارستان : ٩٤٠

الباب المحروق : ٣٩١ ، ٨٠٠

الباب المدرج: ٢٩٥ باب مصر: ٦٦٨

باب الميدان الصالحي: ٣٤١

باب الناطفيين – الناطفانيين – : ٢٠٠

باب النحاس : ٤٤٣

باب النصر: ۲۲۰ ، ۲۸۲ : ۲۲۷ ، ۲۲۹ ،

, 01V c 017 c 27 · c 20V c 229

. VAA. V. A. A. V. V. V. V. V.

9743747474747

باب النصر (بدمشق): ۲۷۱ ، ۹۹۳

باب النوبى (بېغداد) : ۱۰۲

الباب (بلدة): ٩٨٧

بایل: ۱۰، ۱۲، ۲۳

بادية السماوة : ٢٥١

بارزین: ۲۲۸

بارین (بعرین): ۲۰، ۲۳۱، ۲۶۲، ۲۷۵،

2 - 7 > 773

باسوس: ۲۱ه ، ۲۳۹

باقة الشرقية : ٣٢٥

ياقة الغربية : ٣٣٥

باكو: ۲۶۸ بالس (باليس) : ۲۱۲ ، ۳۰۲

سركة قارون: ١٦٨ بحرة قدس : ١٠٠ ) ٢٠٠٠ سركة المفافر: ١٧٤ 127 , T.A: الرمون: N.Y , YEY البرمون البحري: ٢٠٨ البرمون القبلي: ٢٠٨ برنيكية : ٣٤٥ بزاعة : ۲۱، ۱۸۱۸ ، ۹۸۷ البساتين (قرمة): ۲۰۷ بساتين الوزير (قرية) : ٨٩٨ البستان (انظر أبلستان) يستان البغدادية: ٢٤٢ بستان بورة: ١٩٥ بستان الحبانية : ١٨٢ بستان الخشاب : ۲۸، ۳۰۰ بستان العدة: ٥٠٥ البستان الكافوري: ٣٢٩ ، ٢٤٢ البستان الكبر: ٢٥٤ بشالق (بلد في التركستان الصيني) : ٢٢٧ بصری: ۸۰، ۲۲، ۲۲۱، ۷۰۱، ۲۷۰، 111,111,177, 507, 407, 177 , 077 , 777 , 887 , 783 > ATT , ITY , TAP الصرة: ٢٩، ١٤٤، ٢٤٧، ١٩١٩ بطن الريف: ٢٠٢ بعرین (انظر بارین) بعقوبا: ٢١٥ «لك: ۲۷، ۲۵، ۲۲، ۵۹، ۲۲، ۲۰، ۲۱، ۹۰،

. 1 . 7 1 1 . 7 0 1 . 7 . 7 . 7 . 6 7 . . VYY , VYY , AYY , . 17 , FOY , 377 . 577 . 1 . 3 . 573 . 673 . 946 6 444 6 411 6 440

خداد: ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۹، . TY . TT . TO . TE . TT . T. AT . 09 . 07 . 2 . 69 . FA 6 177 6 109 6 187 6 181 6 110 

بخاری: ۲۱، ۲۰۰، ۲۱، ىدخشان: ٠٥ بدعرش: ۲۲۸ بر الجيزة (انظر الجيزة) بر حيزة دمياط: ١٨٨ بر دمشق : ۹۰۱،۷۸٥ بر مصر: ٢٤٦ البرية (برية الشام): ١٢٣، ١٩٥٠ برنة الرحة: ٢٧٦ البرج الأجر: ٣٠٤، ٣٣٥، ١٠٠٠ البرج الجواني: ١٠٢ برج داود (بالقدس) : ۲۰۱، ۲۹۱ برج الرفرف: ١٥٤ برج السلسلة (بدمياط): ١٨٨، ١٨٩، ١٩٤، برج السرطان (في الفلك): ٧٢٧ برج العافية: ٣٢٧ البرج الكبير (بقلعة الحيل): ٤٦٨ برخان خلدون (بلدة بالتركستان الصيني) : ٢٢٨ برزخ السويس: ١١٩ 777 : 479 : 572 : 577 : 577 1 4 4 7 7 4 7 4 7 AV . 4 37 ىرشلونة: ٥٥٠ ، ١٥٩ رقة: ۱۸، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰ 471 - 41 - 6 4 - 4 - 7 - 7 7 4 البركة (يظاهر القاهرة): ٩١، ٩٥؛ ١٦٤ مركة الأشراف: ١٧٤ . T. 1 . 101 . 172 . 184 . 1TT بركة الحاج: ٨٥، ٢٩٩، ٧٢٨

بركة الحيش: ١١١، ١٧٤، ١٩٥، ٣٤٠،

ANA & VAT

ركة زيزاء: ١٥١٤، ٢٥١، ٥٥٥

ىركة حمر: ١٧٤

بركة الفيل: ١٨٢

بحيرة دمياط: ٣٣٣

ا بلاد الخليل (انظر الخليل) بلاد الداموت بالحيشة: ٦١٦ بلاد الدعوة (انظر بلاد الإسماعيلية) بلاد الروم: ١٥١ ، ١٦٤ ، ٧٤٧ ، ١٤٥ ، 907 : AVV : VTA : 787 : 000 بلاد الروم السلاحقة: ٣٠٢ بلاد الساحل بالشام: ٨٨١ ، ٠٠٠ ، ١٢٨ ، ATA بلاد الست: ٥٧٥ البلاد الشامية: ٧٠٠ البلاد الشرقية: ٨٦ ، ١٠٩ ، ١٦٩ ، ٢١٩ ، البلاد المالية: ٣٠٧ بلاد شوا (مالحبشة): ٦١٦ البلاد الطرابلسية: ١٠٩ بلاد العجم (انظر فارس) البلاد العكاوية: ٩٨٩ بلاد العلى (بالسودان): ٢٢٢ البلاد الغزاوية: ٧٠٠ بلاد الغور ، بأفغانستان : ١٤٤ بلاد الفرس (انظر فارس) بلاد القرن: ٩٨٧ بلاد قلجور (بالحبشة): ١٦٦ للاد الليكمة: ٥٧٠ البلاد المغربة (انظر المغرب) بلاطنس (بلدة وحصن بساحل الشام) : ٧٩ ، 914694069.0 بليس: ٨٨ ، ١١٩ ، ٢٦١ ، ٨١١ ، ١٤٠ 100 (101 (10 · (12 A (12 V PAY : YPY : 017 : 3 Y7 : YA7 YAY > AAY > 773 > 000 > 407 > 6 A . . 6 V . 1 6 7 V Y 6 7 0 V 6 7 0 0 ATV CATT

بلغخ ٢ ٢ ٣

للد الجمل (انظر بلاد الجبل)

ملد الخليل (انظر الخليل)

. TET . TET . TTV . TTT . T10 737 3 V37 3 107 3 A07 3 AF7 3 6 2 · V 6 2 · · · 6 799 6 79 A 6 79 V ( 2 1 0 6 2 1 7 6 2 1 1 6 2 1 . 6 2 . 9 £ 17 4 £ 77 6 £ 0 1 6 £ 0 + 6 £ 19 CO. E CEAV CEVA CEVE CEAN 1100 7700 1300 7. 10011 APF > PPF > F + V > V + V > F + V > بغراس: ۱۰۰ ، ۱۳۸ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ القاع: ٣٥٧ ، ٦٣ : واقال النقاع العزيزي: ٩٨٧ النقيم: ٧٢٧ بكس: ١٠٠: ٣٩،١٠٠: سلام 4 4 7 بكين (خان بالق): ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۸۰٤ ، ۸۰۸ البلاد الأرتقية : ٩٠ للاد الإسماعيلية: ١٧٩، ٥٥٠، ١٥٥، ١٨٥ بلاد الأشكري (بلاد الدولة البيزنطية) : ٧٤٩ = ATT CATE بلاد الأرمن (انظر أرمينية) اللاد المحرة: (انظر البحيرة) بلاد البلغار : ٣٠ بلاد الترك: ٣٣ بلاد التكرور: ٦٤٩ بلاد الجبل (الجيل؟): ٢٤ ، ٣٧ ، ٣٧ ، ٩٧٠ (انظر أيضاً العراق الأعلى، وعراق العجم) بلاد الجبل (بالسودان): ٦٢٢ البلاد الجبلية (بالشام): ١٥٥ الدالجزرية: ١٠٩، ٢٥٥ ، ٢٧٠ ، ٢٠٥٠ بلاد جدانة ( بالحبشة ) : ١١٦ ملاد الحرلي ( فالحبشة ) : ٦١٦ اللاد الحصية: ٩٧٠

البلاد الحبوبة: ٩٧٠

4.0 6770 67.1

بلقس الأشراف : ٨٦٤

بلقينة : ٢٠٣

٠٨٩ ، ٢٣٩ ، ٢٠٣ : ١٠٠٠

بنی سویف : ۲۸

بنی مزار: ۸٤۳

بهادة: ٥٥٠

المبيط (بهيت - بهتيت) : ١٦٩

نايع : ١٦١

بهتين: ٧٠٧

, M. M. J. J. V. O. O. J. T. O. D. P. T. O. J. A. J. V. J. V

البهنا والبهنساوية (كورة وبلدة وعمل): ٨٥،

· VAE . VEO . VYY . 1AY . 1 · V

734 2 77 - 6 458

والله (Poitiers) والله

بورة (قرب دمياط): ١٩٥

يور سعيد : ١١٩

وری: ۲۲٥

بوش: ۲۸،۸۲

بوصير: ۸۲

بوصير قوريدس: ۸۲، ۲۶۹

ولاق: ٦٦ ، ٩٢٨ ، ٩٤٢

بولندا (Poland) : ه ۳۹

بولية (انظر أبولية)

بيت الآبار: ٣٠٤

- 5, -,

بيت الأحزان: ٦٩ ، ٦٩

بيت الإسبتار: ١٨٤، ٥٥٥، ٥٨٥، ٢٢٨،

470 6 472 6 479

بیت برکه (بلاد القفجاق ، بر برکه) : ۷۳۸

بيت جالا: ۲۱۲

بیت جبریل : ۹۱ ، ۹۲ ، ۲۱۸ ، ۲۲۲ ،

9 4 3 6 4 7 0

بيت الداوية: ٤٨٤ ، ٥٨٥ ، ٥٩٥

بيت الدعوة: ٧٨٤ ، ٧٥٥

بيت الشيعة الإسماعيلية ببغداد : ٣٣٠ بيت لحم : ٢١٢ ، ٩٨٦ و

بيت القدس : ٩ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٥ ، ٢١ ،

"" AT AT AT AT APARPA

1-127-123-127-124-13

«110«114«11»«1»4«1»4

0109 (121 ) 121 ) 121 ) 101 )

771 3 771 3 771 3 781 3 781 3

4413111311133.434.444

. ۲۹۳ . ۲۹۱ . ۲۸۳ . ۲۷۳ . ۲۲۰

014 1 114 2 114 2 174 3 174 3

· 441 · 440 · 405 · 445 · 441

2 14 A 6 29 Y 6 22 O 7 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2 C 2 Y 2

بیت هرمس : ۸۲

البتر البيضاء: ٨٠٠٠

بر القاية بالقدس: ٠٠٠

بئر العظمة (بئر العظام): ٢٦٧

بیراموس (Pyramus) (انظر نهرجهان)

البرة: ١٦١، ٨٤٢، ٠٥٧، ٢٤، ٢٣٤،

(7.0 , 049 , 057 , 051 , 077

444 444

يروت: ۲۷، ۹۰، ۱۱، ۱۲، ۲۵، ۲۲، ۲۲، ۲۵۰

1000770000770007

۸۷۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۴۷۸ برن : ۲۳۰

بیسان : ۸۱، ۱۸۱، ۲۸۱، ۲۲۱، ۲۸۱،

1 A 7 3 Y A 7 3 P A 7 3 - W 1 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2 3 1 W 2

ا بيــوس (انظر باسوس)

تستر (شستر): ۲۲۲، ۲۲۹، ۱۹۰، ۱۹۰ تسن تو (Tsin Tou ، بلدة بالصين) : ۲۲۸

تصفانة (تسكانا): ٣٢٨

A + 4 1 jar

تفلیس: ۲۲۸ م ۲۲۸

تفهنا : ۸۹۹

تفهنا العزب: ١٩٥٥

تكه ور (انظر بلاد التكرور)

تكريت: ۲۰، ۲۰، ۲۰ د ۲۰

تل أعفر : ٦٣٤

تل باشر : ۲۲۰ ، ۱۸۹ ، ۲۰۰ ، ۳۳۰

P13 3 3 4 0 3 A 7 F

TOT: TLE

تليانة الأبراج: ٣٥٣

تلیانهٔ دىرى: ۳۰۳

تلالة عدى: ٣٥٣

تل حدون : ۷۱٦ ، ۷۸٤ ، ۸۳۸ ، ۸۳۹

724 64 4 4 6 4 4 7

تل خليفة : ٩٠٠

تل راهط: ۱۹۲

تل الصافية (حصن ، ونهر): ٦٤

تل العجول: ٢٢٦ ، ١٥٠ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ ،

. 441 . 4.5 . 444 . 444 . 444 .

APT , FYO , TAO , PYY , OTY ,

117 2 7 1 A

تل الفضول: ٤٤٨ ، ٥٤٥

تل كيسان: ١٠٢

تل المنية: ٣٥٦

تل الميشوح: ٧٦٩

تل يعفر : ٦٣٤

تامسان: ٥٠٣

تامیش: ٦٣٨

تنيس: ٩٥ ء ١١١ ء ٢٢٤

توریز: (انظر تبریز)

توقات: ۳۱۳ ، ۲۲۹ ، و ۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۳۲

التولع: ٩٤

تونس: ۹۹ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۲۲ ، ۳۵۵

سلقان: ۲۰۱۱ ، ۲۰۷

بهارســتان قلاون : ۷۱٦ ، ۷۱۹ ، ۷۲۰

111 499 4 449

مين البرحين بدمياط: ١٨٨

بين القصرين: ۲۰۸، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۹۶،

. YIT . TTA . T. 9 . 0 . 2 . 29T

114611 644

بين النهر من (كورة بالعراق): ٢٧٩

تاذف (یلدة): ۱۱۸

تېرىن ، تورىز (Thauris) : ۲۱۲،۲۱۱ ، ۲۲۰

7773 373 3 7 7 3 3 · A 3 3 A / 6 3

13011113 444 3 446 3 206

( 0 0 · ( 27 2 6 7 • 9 6 1 2 1 6 9 0 : Citiz

تدمی: ۲۲، ۱۹۹۰ ، ۲۲۱ ، ۱۳۲۱ ، ۱۳۴۱

ترية الأندلس (انظر الأندلس)

تربة الروضة : ١٩٥

التربة الصالحية (بين القصرين) : ٣٧١ ، ٢٠٠ ،

114 6 744

تربة الظاهر بيبرس بالقرافة: ٦٣٨

التربة الناصرية صلاح الدين (بدمشق) : ٩٣٦

التربة المعظمة: ٢٢٠

التربة المنصورية قلاون بالقاهرة: ٧٩٧، ٣٨،١٠

ترسا: ۲۱۷

ترعة بحطيط: ٢٨٢

ترعة الطبرية ، ٧١٢

ترعة المنهي (انظر بحر يوسف)

تركستان : ۲۰۸ ، ۲۰۶ ، ۲۰۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

التركستان الصيني : ٢٢٧ ، ٢٢٨

ترمذ: ۲۰۰ ، ۲۰

تروحة: ۱۱۱، ۵۰۰، ۲۰، ۸۸۷، ۷۸۹

900 ( 498 ( 49 .

جامع عمرو بن العاص (انظر الجامع العتيق) جامع القاهرة: ٣٤٦ جامع القبلة : ١١١ جامع قرم: ۷۳۸ جامع قلعة الجيل: ١٥١، ٧١٨، ٤٧٧ جامع المقس : ١٠٨ جامعة بيروت الأمريكية: ٩٨٥ جامعة كاليفورنيا: قسم ١ ، صفحة د جامعة لندن : قدم ١ ، صفحة ج حامعة لفريول: القسم الأول، صفحة ج جب خزاله البنود: ٢٠٩ حب القلعة : ٢٠٤، ٢٦٩ ، ٨٥٨ حِبال بعليك : ٥٧٥ حيال بني عامي: ٥٩٥ : ١٤١ جبال حوران: ٢٤٤ جال الدروز: ٢٤٤، ٢٧٩ حبال الساق: ٩٠٨ جبال الصنين: ٧٧٩ ، ٥٧٥ حيال طمغاج: ٤٠٤ حال عاملة : ٣٠٣ ، و و و و د د د جبال فيتي : ١٦٩ حبال كوران: ٤ حبة عسال - عميل - قرب دمشق : ٨١١ ٢٢ : ٢٢٤ حبل أحد: ٣٩٨ الجيل الأحر: ١٠٠، ١٩٠٥ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ جبل تیت : ۷۰۷ جبل الجزيرة: ٨٦ جبل جوشن: ٥٩ حبل الخليل : ٤ د ٥ جبل الدروز (انظر جبال الدروز) حبل الصالحية: ٧١٩ حبل صيداء : ١٨٧ حبل طارق: ٢٦٦ حِبلِ الطور – طانور (قرب عكا): ١٦٣ حبل عاملة (انظر حمال عاملة) حبل غباغب: ٩٣٢ جبل قاسيون (انظر قاسيون) 67A-67VE67TE67.1609. A1 . . VYY . V1 . تيت (انظر حمل) تيزين: ٧٨٧ تينمل (عراكش) : ۲۲۰ تيه بني إسرائيل: ٣٩١ الثنية (مكان): ٧٦٠ ثنية أم قردان : ٧٦٠ الثنية المصاء: ٢٦٠ ثنية العقاب : ٢٨١ تورل (Tyrol?) ن و ۲ ۳ ا جالونورس (انظر العلاما) 444: , illa جامع ابن طولون: - ۹ ، ۹ ، ۳ ؛ ۲ ، ۸ ، ۰ ، 135 3 AFF 3 Y - A 3 YYA 3 AYA 3 119 6 494 6 447 الجامع الأزهر: ٢٤٦، ٥٥١، ٧١١، ٧٧١، 4 £ £ 6 4 • Y 6 V Y £ 6 V Y Y الجامع الأقر: ١١١، ٢٥٩، ٢٦٧ جامع بني أمية (انظر أيضاً جامع دمشق) : ١٢٣ ، . 41 - 277 - 273 - 373 - 73 -137313V3 PVV3 P 1 A 3 T 1 A 3 40V 6 420 6 422 6 AA4 6 AAA جامع التوية بالعقيبة : ٨٩٣ جامع الجيل: VIA عامم الحاكم بأص الله الفاطمي: ١٤٩، ١٤٩، جامع دمشق : ۲۲۲ ، ۲۲۶ جامع الصالح ، خارج باب زويلة : ٩٤٤ الجامع الطولوني (انظر جام ابن طولون) الحامد الظاهري: ٥٥١، ٥٦٥، ٨٨٠، ٢٢١، 1-29 6 404 6729 الم مع العتبق : ٥٠ ، ١٣٠ ، ١٥٣ ، ٢٥٨ ، ٣٠٨

9 2 2

حلحولية: ٤٣٥، ٥٢٧ 11: N

ملقمة (Galicia) حلقمة

الجلون الكسر بالقاهرة: ١٥٩ جنادل النوية: ٦٢٢

حند (ناحمة وراء بخاري) : ۸۱۱

حنوة (Genoa) حنوة

الجنوية (أهل حنوة) : ٧٢٩ د ٢٩٥ حو حر : ۲۷٥

11V: am ==

الجولان (قرية وحيل قرب دمشق): ١٢٦

الجوين (بلدة بالشام): ١٦٤

حيان (إقلم بالأندلس) : ٦١٣ ، ٧٣٨

الحيزة ، والجنزية (مدينة ، وعمل ، ومديرية): ٧٨،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

133 , 30 1 , P 1 1 , Y 1 Y , 3 A Y ,

4 0 Y 4 4 Y Y 4 Y A 4 A 7 E 4 V A A

حيزة دساط: ١٩٥، ٢١٢، ٣٣٣

حلان: ۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۳

حنان: ١٤ ، ٨٧٢ ، ١٨٢ ، ١٥١٤ ، ٢٧٥ ،

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7 1 7 1 7 1 1 1

9 4 4

الحاحر: ١٢١

حارة بهاء الدين بالقاهرة: ٨٦١

حارة الجودرية: ١٠٤

حارة زويلة : ١٨٨، ١٠٤، ٥٠٠

حارة الوزيرية: ٥٠٥، ٧٠٥

طرح: ٥٦ ، ١٥ ، ٢٠٦ ، ١٣٢ ، ١٨١

طنوتا: 340

حانی: ۱۰۹

الحال: ٨٤٥

حبرون : ١٤٤٥

الحيشة: ١٧ ، ١٧ ، ١٧ ، ١١٥ ، ١١٦ .

الحيشة السبحية: ٩١٦

حيل اللكام: ١٠٠، ١١٧

حبل تابلس: ٤٥٥

AAV

حمل بشكر: ١٦٨

د ۱۱٦ ، ۱٠٤ ، ٩ ، ١٨ : (Byblos) حسل

977 . 784 . 177 . 171 . 17.

110672: 312

14246: 147

حديلة: ٢٤٩ ، ١٥٢

حر حان: ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

ح, ود: ۲٥٥

حزائر الأندلس: ٣٣٤

حزائر ميكائيل (بالسودان): ٦٢٢ ، ٧٣٧ ،

V 0 + 6 Y E 9

الحزيرة (بالعراق): ١٩، ٥٥، ٥٠١، ١٠٠

101,371,041,317, 177,

· YTO : 077 : 271 : 27 : 7 47

حزيرة ان عمر: ١١٥ ، ١١٥ ، ١٣٠ ، ١٩٩

V19 6 V . 0

حزيرة أرواد (انظر أرواد)

حزيرة دماط: ٣٢٣

حزيرة الروضة: ۲۱۱، ۳۰۱، ۴۰۱، ۹۲۸

حزيرة سان نيكولاس (St. Nickolas) حزيرة سان نيكولاس

حزيرة سواكن: ٧٠٠،٥٥١،٥٠١

حزيرة سيلان: ٧١٢ ، ٢١٢

جزيرة مصر (انظر حزيرة الروضة)

حسر الحديد ، قرب أنظاكية : ١٦٠ ، ٨٣٩

حسر الخثب (بظاهر دمثق): ۸۳

حسر الشقق: ٢٤٦

جسر منبج (انظر منبج)

جسر يعقوب: ٢١٥:٥٨٥

الجسورة (مكان): ٩٤٩ ، ٢٥٢ ، ٢٧٦

حسورالجيزة: ٨٣٤

حمر : ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۷۱ ، ۲۲۳ ( انظر

أيضا قامة حمر)

الحفار: ٢٧٤

حصن الأكراد: ١٦١، ١٦١، ٥٤٥، ٥٥٠ TAOS VAO , 1 PO , 7 PO , 1 PO , 7 1 7 3 A 7 Y 3 Y 7 Y 3 A 3 Y 3 O O Y 3 . 1AV . 9V0 . 9TT . 9 . 0 . V7T حصن بغراس : ۷۰، ۵۷۰ حصن حردی کوه : ۲۰۰ : (Caestellum Peregrinorum) جهن الحجاج حصن الخوالي: ٩٧٦ ، ٦٣٨ ، ٦٧٦ حصن در کوش (انظر در کوش) حصن الزبا: ٣٧٥ حصن سمد: ۱۳۲ حصن الطور: ١٨٨ حصن العطشان ، منخلة : ٣٣٣ حصن عكار : ۹۷٥ ، ۲۰۲ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ SAV حصن البلقة: ٣٩٥، ٩٩٥ حصن كفا: ١٤ ، ٢١٢ ، ٢٤٢ ، ١٤٢ ، 007 3 747 3 747 3 777 3 777 3 77 . , TOX , TOY , TET , TEO حصن کوک : ۹۹ حصن لامار: ٤٠٠٠ حصن المرقب (انظر المرقب) حصن مسامة بن عبد الملك : ٦٣٤ حصن منصور ٢٤٨: حصن النظرون : ١٠٦ حصره ن الاسماعيلية (حصون الدعوة): ٠٠٤، 977 . 7 . 1 . 099 . 098 حطان: ۹۳، ۹۵، ۹۳

حكم حوهم النه بي: ٥٠٥

حكم الست حدق: ٩٢٨

حل : ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۸۰، ۸۰، ۲۰،

. AE . AT . AY . AI . TO . TI

حلة (إحدى نواحي أرسوف): ٣٤ 1 Lali: 1 3 717 , 728 , 797 , 7 : jlali . 022 . 047 . 041 . £97 . £02 · V · T · O A T · O A T · O A · · O O A 3143 5043 4463 4363 4063 30P > c 0 P > TAP الحجر: ٨٤٥ حجر شغلان: ۱ ٤٨ الحجرة النبوية الشريقة : ٣٩٩٠ الحدث: ۲۰۸ الحديثة: ٨٧٨ ، ٢٧٨ ، ٣٢٤ حديثة حرش : ۲۷۹ حديثة الفرات (حديثة النورة): ٢٧٩ حديثة الموصل: ٢٧٩ حديثة النورة (انظر حديثة الفرات) حران: ۱۰۹ د ۱۰۸ ، ۹۱ ، ۱۸۹ ، ۱۰ : ۱۰۹ 311, 731, 701, 601, 171, . T . . . 19 . 1 V . . 179 . 17 F VYY , XYY , 6 77 , 777 , V77 , . YYY 2 70 1 2 70 . C 7 2 2 6 Y 2 Y PYY 3 7 KY 3 P / 3 1 F / 3 2 7 - 0 3 حرزما: ۲۳٦ حرستا : ۱۵۸ الحرم النبوي الشريف: ٣٩٩، ٥٤٤، ٢٠٥٠ الحرمان الشريفان: ١٨٥ الحسا: ١٨٦ حسان: ٨٤ الحسينية (حي بالقاهرة): ٥٥٦، ٥٥٨، ٧٢٥، APA الحصن (بليدة) : ١٨ الحصن الأحمر: ١٣٥ حصن الإسبتار (انظ بيت الإسبتار)

حصن بن عكار (انظر حصن عكار)

حلية: ٣٣٥ 1 LIF: V 7 . L A 3 حلي (بلدة): ١١٣ الحامات: ٢٠٥٠ حمام الشيخ خضر بظاهر القاهرة: ٩٥٢ ، 1 - 2 9 حمام طرغای : ۲۹٦ حمام الفخرية بالقاهرة: ١٠٤٩ ، ٩٠٢ 5 16:07: NO: PO: - P: 7 7: 07: . 1 - 0 , 47 , 17 , 14 , 74 , 77 V-1, 711, 771, 371, 671, 70100010001017103710 · Y · Y · 19 A · 19 V · 19 0 · 1 V · VYY , 077 , 777 , .37 , 737 , 107 , VOY , PIY , CVY , - AY , 0 A Y 3 F A Y 3 Y A Y 3 Y P Y 3 A - Y 3 107, 447, 317, 417, 1707 473 , 773 , 773 , 773 , 773 , 133 , 733 37.03.1031103703 · 00 ) 700 ) 700 ) 700 ) A00 ) · / 0 ) / / 0 ) · V 0 ) Y V 0 ) 0 A 0 ) TA0 , VA0 , 100 , VP0 , PP0 , 0 7 V . 7 7 V . 7 7 V . 7 7 V . 7 7 V . \$ FV . VVV . AVV . F/A . 774 , VTA , ATA , PTA , PTY , . AA \ . A Y A . A Y E . A O O . A O \ TAA 2 18A 2 38A 2 1 1 8 2 7 1 8 2

> 107 : 21 · : 2 · V : Ular 14, 10: PTV حمراء بيسان: ٦٨٦

1 . 4 1

. 441 . 44. . 444 . 4.4 . 4.4 V  37131713-31393137013 301300139013.5137513 6 1 V A 6 1 V V 6 1 V 7 6 1 V E 6 1 V T 1941,041,144,140,144 577 3 737 3 A37 3 707 3 307 3 107 , 277 , 477 , 777 , 777 , . W - Y . Y A . Y A Y . Y V . Y V O 3173777337737773 . TTT . TTT . TOT . TTV . TTY - 2 2 1 4 2 2 1 - 2 2 2 4 2 4 4 4 3 5 -013, 913, .73, 773, 773, 272 3 773 3 273 3 773 3 733 3 7333 1033 7033 1533 7533 TV3 . . . 0 . V . 0 . P . 0 . . . . £ V7 44033403880300730073 . 787 . 778 . 777 . 717 . 718 ATT > A 3 T > . O T > A 0 T > . V T > 377 3 077 3 777 3 777 3 777 3 317 , 197 , 097 , 197 , 0.73 . VOO . V£A . V£7 . V£1 . VT. . YVA . YVV . YVO . YVE . YOA 474 . PTA . 134 . P34 . ATA . AV . . AOO . AOE . AOT . AOT 69-969-169-169-6190 , 9 mm , 9 m , 9 mm , 9 mm , 9 mm , 9 mm 2 1 - 1 V 6 9 A V 6 9 0 - 6 9 E 9 6 9 T V

0 20: elda

خان الطع بدمشق (انظر دار الطع) خان كيفياد: ٦٣١ الحانقاه (الحانكاه) السميساطية: ٧٢٧ الخاقاه الصلاحية سعيد السعداء: ٢٨١ ، ٩٤٣ ، 919 . 101 . 74 . . 741 الخانقاه النحسية: ١٧٨ خبوشان: ۱۰۷ خراسان: ۱۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، 6 T. O 6 198 6 171 6 9 A 6 TA . YYO . Y\ £ . O £ \ . YYY . Y\ 0 90761.0 الحرية: ١٣٠ خربة اللصوص: ۲۸۱، ۲۸۲، ۵۷۷، ۷۷۰، 985 6 VYV خرتبرت: ۲٤٩ ، ۲۰۲۱ الخروية: ١٠٢، ١٠٢ الخزالة بدمشق: ٦٦٥ خزانة البنود: ۷۹٥، ۸۰۰، ۲۲۸ الخزانة السلطانية (بقلعة الحيل): ٧٠٢، ٢٩٨ 977 6 972 6 449 6 77 9 الحزالة الشريفة: ٧٠٠ خزانة شمايل: ١٩٨٠ و ٧٠٥ خسروشاه (قرية): ٣٣٢ الخشى: ١٤٤ ، ١٩٤ ، ١٩٥ الخضراء: ٢٦٥ خط استان بن صبرم: ۲۰۹، ۱،۶۹،۱،۹۶۱ خط باب الحوخة: ١٠٤٨ خط باب الزهومة: ١٠٤٨ خط باب زويلة : ١٠٤٨ خط الحريريين: ١٠٤٨، ٨٤٠١ خط الخليج عصر: ٩٠ خط الخرنفش (أو الخرشتف) : ٩١

خط الشرابشين عصر: ١٠٤٨ ، ١٠٤٨

الخطا (بلاد الصين): ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٢ ، ٢٢ ،

خط قناطر الساع بالقامرة: ١٨٤

خط الفهادي: ١٤٣

011

(1... 94.4. 14. 09 c 0 1: par T11, P01, 371, 171, A71, 177 , 777 , 777 , 777 , 777 , 107 3 277 3 473 3 47 3 774 3 3173 4173 6173 1773 7773 . 440 : 441 : 44. : 441 : 445 07337733733733733 101.00.00.21762776277 60EA 60E0 60ET 60TY 6011 P303 . 00 3 7 7 0 3 . VO 3 7 A 0 3 AVF , TAF , TAF , TAF , TVA ( V T ( V 10 ( V · 0 ( V · · 6 797 CATACAIA CAIV CVAÉ CVO9 6 AAA 6 AA7 6 A00 6 A02 6 A0T 69-769-069-464986491 17703037079370707 هوص (انظر حميس) حميص - حموس ، حميمس - (بليدة بالشام) : حوران: ۱۸۱، ۹۲، ۹۲، ۱۸۷، ۲۶۶، 944 6 114 الحوف: قسم ١ ، صفحة ز ، ٢٠٢ حوف رمايس: ۹۱ الحوف الشرقى: ٢٠٢ الحوف الغربي : ٢٠٣ < 070 6077 6017 6717 698: line 914 6 074 6 777 6 446 6 444 حلان: ۲۲۷

الحابور (بلاد) : ۲۰۱، ۲۰۰، ۲۷۰، ۳۱۱ خان بالق (انظر بکین) خان السبیل بمصر : ۳۵۰، ۱۰؛۹ دار الحديث الكاملية بالقاهرة: ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، 315 > 635 > 874 دار الحديث النورية: ٨٩٥ دار الحرم: ۱۲۸ دار رضوان مدمشق : ١٦٨ دار الدعوة (انظر بيت الدعوة) دار الرشيدي : ١٠٤٠ دار السمادة بدمشق : ۲۷۹ ، ۹۲۹ ، ۸۲۵ 140 6 AVY 6 AV + دار سعيد المعداء: ١٨٢ الدار السلطانية: ١٣٨ دار صواب (العادلي ؟) : ٣٢٩ دار الضرب: ۱۰۸ دار الضافة: ٧٠٥ دار الطراز: ٤٩٧ دار الطع ، خارج دمشق : ۷۹۸ ، ۹۵۲ ، دار العدل : ۲۰۰ ، ۳۰۳ ، ۳۰۷ ، ۳۰۹ 7111 PA13 - P13 3 - - 0 3 7 - 0 3 V. 0 3 A - 0 3 F 7 0 3 2 3 0 3 - 0 0 3 < 1 . 1 < A . 1 < VYY < VYE < VIY الدار العزيزية : ١٢٣ دار العقبق — العفيق — بدمشق: ٦٤٦ دار القطبية بالقاهرة: ٢٩٣، ٢١٦، ١٦٥، 9916994 الدار الكبرى (المعروفة باسم السلطات المنصور قلاون): ۹: ۱ دار الكتب المصرية: قسم ١ ، صفحة و ، ط ، ٩ الدار المأمونية : ١١١ دار المظفر: ۱۱۱ دار السالة: ١٠٠٠ ١٤٠ م ١٤٨ م ١٤٨ م ١٥٨ دار الوزارة: ۲۹۷ ، ۳٤٣ ، ۲۹۷ ، ۲۰۲ ،

.73377337.A

داریا: ۱۱۷، ۱۸۱، ۲۲۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲

دارا: ۲۵۲ ، ۲۳۱

دجوة: ٢٣٨

الداروم: ۲۷۲، ۱۳٤

«171 «17 « 179 « 177 « 19 : bxis 477 ) FTT > VTT > ATT > - 17 > 737 3 737 3 V37 3 717 3 F17 3 000 ( EVY خلقدونية (Chalcedon) خلقدونية الخليج القاهرة (الخليج الكبير) ١٠٣١ ، ٣٠٥، 71. 170 : 177 : 177 الخلسج الأزرق: ١٩٥ خليج الإسكندرية: ٦٣٩ الخليج الفارسي : ٧١٣ ، ٧١٣ الخليج الناصري: ٧٩٧ ، ٧٩٧ خليج بني وائل: ١٧٤ خليج ساردوس: ٦٣٩ خليج الطيرية: ٧١٢ خلیص : ۸۸، ۸۸، الخليل ( بلد ، ونباية ) : ٩٥ ، ٣١٢ ، ٣٢٢ ، 4 799 4 7 . 2 4 0 AT 4 0 £ 2 4 0 . 0 خوی (بلد): ۹۷٦، ۹۷۸ الخواني ( انظر حصن ) خوارزم: ۲۲، ۲۸، ۲۰۰ ، ۲۱۲ خوزستان: ۲۸، ۲۹، ۲۱۵ ، ۲۱۵ خوقند: ۳۹٥ خُونًا ، بِآ ذَرِبِيجِانَ : ١٧٣ خير: ۲۲٥

دار ابن جرادة بدمشق: ٩٩٦ دار ابن القاضي الفاضل بالقاهرة: ٣٣٣ دار ابن لقيان: ٣٦٥، ٣٦٥ دار أم السلطان بلقاهرة: ٩٥٠ الدار الآمرية: ٨٠٥ دار البطيخ والفاكهة بدمشق: ١٨٤ دار التفاح عصر: ١٨٤ دار الخديث الأشرفية: ١٨٤

درب الأسواني بالقاهرة: ٢٢٠ در ساك ( بأرمينة ) : ١٥٥١ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، 450 C 145 C 145 C 014 C 014 SAV درب السلسلة: ١١١ درب الشمسي: ٨٠٥ درب الصفا: ٩٠ درب القاحين : ٩٠٤ درب قيطون: ١٠٤٨ درب الکهاري : ۹۰۶ درب ماوخيا: ۹۰،۸۷ الدربند: ۲٤٨ ، ٥٥١ ، ١٦٦ ، ٦٣٢ ، ٩٣٣ دربند بقراس: ۹۲۳ دربند سیس : ۸۳۸ د. کوش: ۱۶۰ ، ۹۳۸ ، ۹۲۸ ، ۹۷۸ و دروت سربام - دهروط صربام، دروط سريام، ذروة سريام ، دروط الشريف ، دروط الشريف - (انظر دبروط) درین - رزین - (انظر زرعین) دسوق: ۲۹۷ الدقهلية: ١٩٦، ٢٠٢، ٢٠٥ دة، قا: ٢٤٢ دکرنس: ۱۹۶ دلتا النيل: ٢٠٢ دلاشا (Dalmatia) دلاشا دلولة (انظر عنتاب) دله (دلمي ، دلی) : ۹۱۶ دسشق: ۳۲ ، ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲ ، ۸ ، ۲۰ 17 3 77 3 77 3 07 3 77 4 77 3 17 . 25 . 18 . 78 . 78 . 38 . 0 1 1 6 9 · 6 AA 6 AV 6 A7 6 A0 611061186117611.61.4 1113 1113 7713 3713 0713 (140 (145 (144 (141 (144 5713 . 31 3 / 31 3 731 3 A31 3 9313 . 01 3 501 3 901 3 151 3 \* 1 V · \* 1 7 A \* 1 7 V \* 1 7 7 \* 1 7 7

دمرة: ۲۱۹ دنانة: ٣٣٠ دنقلة (انظر دمقلة) دنيسر : ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۷۳۵ دهروط صربان ، دهروط بلهاسة (انظر دروط) دهلك (حزيرة): ٥٠٦ دهلك (أرخسل) : ١٠٥ دهلي (انظر دله) دهمرو: ۱۸۲ الدُّو (بلد بالنوبة): ٧٤٧ ، ٩٤٧ دوبرة الصوفية (انظر خانقاه سعيد السعداء) دو بن : ٤٠ دار یک : ۲۲، ۱۰۹ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۰ ، : £0 £ : £19 : TAT : TV9 : T1 £ 130,1VA,7.P,00P,0Y1. 1.77 ديار الجزيرة: ٢١٨ دىدو (حزء من مدينة بكين) : ٣٢٧ در ساك (انظر در ساك) در الخندق بالفاهرة: ٦٦٧ در البياج (الساج): ۹۸۹ دير الغصون : ٣٣٥ در الطين: ١٨٢ دىركوش (انظر دركوش) دير مكاريوس يوادي النظرون: ٢٥٢ دىر مار الياس: ٩٨٩ caled: 14. 144

> ذروة: ٣٨٧ دروة سريام (انظر ديروط)

در ن: ۲۹۰ دباستان : ۲۲۰

الدينور: ٣٣

رأس الخروقيين ( سوق أمير الجيوش بالقاهرة ) :

« VA » « VA ¿ « VV » « VV » « VV V 6 A • A 6 A • V 6 V 9 0 6 V 9 1 6 V A V 1111371113711130713 P3A , 00A , 37A , 77A , \* VA , OAA CAAA CAAA CAAA CAAA . PA . 1 PA . 7 PA . 3 PA . 0 PA . P - P 3 Y 1 P 3 X 1 P 3 P 1 P 3 Y 7 P 3 4919 4911 477 4 477 4 971 4 971 101 3 VAP 3 7 -- 1 3 11 - 1 3 11.10 11.45 11.45 11.14 دمقلة (دنقلة) : ۱۰، ۸۰۲، ۹۲۳، ۷۳۷،

737 3 - 07 3 707 3 70 V 3 /1 P 3 974 Ennige (: 193

دمنهور الوحش: ٩٤٤

( 177 / 171 / 177 . 177 / 171 ) VFI ) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 1111111111111111111111111111111111111 . TET . TTT . TTO . TTT . T . . 1 700 1 702 1 707 1 701 6 7EV VOT : 777 : 777 : 777 : 707 A/13 ) F3 13 7 . 0 . 0 . 0 . 9 / 0 3 150 3 015 3 875 3 555 3 578 3

944 6 428 6 424 6 AET

روما: ۲۲۲

> الريدانية: ٩٠٨ ، ٨٨٢ ، ٤٢٩ ، ٩٠٨ ، ٨٨٢ الريف (انظر بطن الريف) ريف المغرب: ٣٠٠ ، ٢٩٩

زاویة ابن عبود: ۳۵۰ زاویة أبی السعود: ۷۵۷ زاویة الایمام الشافعی: ۱۳۰ زاویة الشیخ جمال الدین الظاهری: ۷۹۳ زاویة الشیخ نصر المنبجی: ۷۷۳، ۷۷۳ زاویة الفلندریة: ۵۰۰ الزیدانی: ۲۳۸

زبيد (باليمن): ٥٣ ، ٨٧ ، ١٦٠ زبيد الأحلاف (بالشام): ٦٤ زبيد حوران: ٢٦٤

> زبيد صرخد: ٣٤٤ زبيد الغوطة: ٣٦٤ زبيد المرج: ٣٩٤

زرع (بفلسطين) : ٨٣ زرعين : ٨١ ، ٨٤ ، ٣٤ الزعقة : ٩٨ ه

> زفتی : ۸۹۰ زقاق الطباخ : ۲٤۹

زلایا : ۹۸۷ زملکان : ۳۸۹

زمزم: ۲۱۳، ۸۸۱ م۸۱۶

الزنبقية : ٧٣٦

رأس الماء: ۸۳، ۹۳، ۹۲، ۱۹۰، ۱۹۰، رأس الماء: ۲۲۷، ۹۳، ۱۹۱، ۲۲۷، رأس عين: ۲۲۰، ۳۸۳، ۸۰۸، ۸۷۷،

الراوندان (بلدة): ۹۸۷ رباط الشرابی بمکة: ۳۱۵ ربض صفد: ۳۹ ربض المرقب: ۳۷۵

ربع الدهيشة (الدهشة) : ١٥٩، ١٠٤٩

الرحبة (بلدة): ۱۹۵۹، ۷۶۲، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۶، ۲۲۹، ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲

۹۸۲، ۹۸۷، ۹۳۰، ۷۷۷ رحبة باب العيد بالقاهرة: ۸۰۲ رحبة كوكاى: ۹۰٤

رحبة مالك بن طوق (بالشام) : ١٥٩ ، ٢٦٩ الرسةن : ٢٤٤ ، ٢٧٩

رشید: ۱۹۳۰، ۱۹۳۹، ۱۹۹۰، ۹۸۹ الرصد (الذی بناه هولاکو): ۲۰۰ الرصافة: ۷۸۷، ۱۳۸۰

> الرصافة الهاشمية : ٩٣١ الرصافي : ٩٧٦

رعبان: ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۲۵، ۲۳۸ الرقة: ۲۲۱، ۲۰۹، ۲۲۷، ۲۳۵، ۲۳۲،

الرمل (رمل الغرابي): ۱۹۷، ۲۵۹، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۵۲،

340 0000 0.540 0.462 0.465

الرملة: ۳۳: ۲۸ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۲۰ ، ۲۳ ، ۹۰ ، ۲۳ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

VOY , FYO , . OO , VOO , Y/F , 6 Y/F , FFF , 6 / Y , 3 CV ,

الرها: ۱۰۱۰،۱۰۹،۱۰۹،۱۱۰۱۱

. 777 . 770 . 777 . 777 . 777 .

737 3 · 07 3 / 07 3 · 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 07 3 / 0

سلماش : ٤٣٤

mhus: 314, 777, 777, 737, 837,

773 3 0 PF 3 A PF 3 3 A Y 3 3 6 A 3

1.15 ( 444 ( 447 ( 400

الساوة (انظر بادية)

سمرقند : ۲۰۵

سمنات (بالهند): ١٠

سمنود: ۹۱۱ ، ۸۸۲ ، ۹۱۹

MANGAEE: 3347 AAA

سميساط: ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۳۱۰

7 - 1 = 079

السنانية: ٢٢

سنترنة : ۲۸۶

سنجار: ۸۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۷ ،

. 404 . 404 . 400 . 404 . 404 .

. \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\*

AVV : AV1 : 77E : 0 · Y : EV0

ستديس : ۷ ٥

9276V1767.7: 137

سنكية: ٢٨٢

سنهور (بلدة عصر): ٣٨٧ ، ٦٦٧

سهرورد: ۱۹۷

السواد (بالعراق) : ۱۰ ، ۹۰۷

السواد (بالشام): ۲۰۷، ۳۲۱، ۲۰۲

سواكن (انظر حزيرة سواكن)

السودان: ۹، ۷ه، ۲۲

سوق الأخفافيين: ١٦٥

سوق الاستانيان المالي

سوق أمير الجيوش: ٤٥

سوق الجملون السكبير: ١٦٥

سوق الخواصين: ٨٩٣

سوق الحيل: ٥٠١، ١٤٥، ٢٥٩، ٨٠٢

سوق الذهبيين : ١٩٣

سوق الرماحين : ۸۹۳

سوق السلاح: ١٠٥

سوق على: ۸۹۳

سوق الكتبيين: ٧٠٩

زنجان: ۱٦٧: ۳۱٥

زنجفرة: ١٤٨

زيتا: ٢٣٥

زيزاء: ١٤٤ ، ١٤٥

الزيلع : ٦١٦

سأحل مدينة مصر: ١٠٧٥

ساحل المقس: ٥٠٧

سامرا: ۲۳۰ ، ۲۳۱

السانح: ٣٣٠ ، ٣٨١ ، ٧٣٠ (انظر أيضاً أرض

الساخ)

ساوة: ٢١٥

سبتة: ١٦٤ ، ٥٥٣

سبسطية: ٩٥

ستراكنبرج (Strakenburg) (انظر القرين)

سجاماسة: ٥٥٦

سخا: ۲۸۷ ، ۲۹۹

سدالحليج: ١٣٦

السدر: ٦٤٠

سرخس : ۵۰۰

سرفند (سرفندکار): ۱۰، ۵۷۸ م ۸۷۸

سر من رأى (انظر سامرا)

سروج: ۱۹۹، ۱۲۱، ۱۹۳، ۱۹۲۷،

219

السرى: ٣١٣ ، ٢٧٤ ، ٢١٣

سفط: ۲۰۷

سفط ريشين : ۱۰۷

السعيدية: ٤٧٧، ٢٧٥

سقامة رمدان: ۱۳۷

سکربر: ۸۲۲

السكرة: ٢٢٨

سكن العطارين والسيوفي : ١٠٤٨

سكن المجيرين والحرسيين: ١٠٤٨

سلا (مدينة بالمغرب): ٦٢

سلسلة البرج بدمياط: ١١١

السلم: ١٠١

شربان: ۲۰۸،۲۰۳ شتو نف (Chateauneuf) (انظر هو نين ) الشرقين: ١٤٨ الشرقية (عمل): ٢٨٩ ، ٢٢٩ ٢٢٠ ، ٢٨٢ ،

6 9 2 4 6 7 4 4 6 0 . 0 . 4 0 4 6 4 . .

شروان: ۲۰۲

ششتر (انظر تستر) الشط (مكان): ٢٠٦

شعر عمر (قرية بالشام) : ٧٦٩

الشفر: ٥٧٦ ، ١٧٨ ، ١٨٧ ، ١٨٨

شقحت: ۹۳۲

الشقيف: ١٤٤ ، ١٢١ ، ١٨٧ ، ٢٠١٠ POO 3 3 70 3 0 70 3 7 70 3 2 40 3

744 . 714 . 040

شقیف آرنون: ۱۰۲ ، ۹۸۷

شقیف تامیس: ۹۹۸ ، ۵۷۵

شقيف تارون: ١١٥ ، ٩٨٧

شقیف دیر کوش: ۹۸۷

شقيف كفر دنين : ٩٦٨

شميميش (قلعة) : ٩٨٧ ، ٤٤٦

شهرزور: ۳۳ ، ۲۱۱

شوا (بالحبشة) : ٦١٦

الشويك: ٥٠ : ٩٩ : ٩٣ : ٥٠ : الشويك

PF1 , 0 V1 , V . Y , 0 77 , 737 ,

. OA1 . E97 . EEV . T91 . TV0

315, 475, 577, 175, 185,

1743 0443 4-4 3 4163 4163

شوش (قلعة): ۲۹۱

الشويلة: ٣٣٥

شيحان (حبل) : ٥٥٥

شيخ الحديد: ۲۰۰، ۲۹۰، ۲۸۷

شیراز : ۲۱ ، ۲۸ ، ۲٤۳ ، ۲۸۱ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ،

( VYT : 011 : 0 TO : 0 1 Y : 0 1 1

شرز: ۲۷، ۱۳۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۲۰،

سوق الـكفتين: ٨٥٧

سوق النحاسين : ٨٩٣

السويداء: ٩٨٧

السويدية: ٧٦٥، ٥٧٥

السويس: ٢١٩

سويقة الصاحب: ٧٩٧

سيدا: ٢٢٥

سيس : ٢٤٤ ع ٢٧٦ م ١٩٥٥ م ٢٥٥ م ٢٥٥ م

6007 600 . 607A 6009 6000

6717 604 - 60 AO 6 0 VA 6 0 VE

< 701 < 70 · 6 77 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71 / 6 71

70 F 3 A P F 3 V · V 3 A 3 V 3 3 A Y 3

. A £ 1 . A T 1 . A T A . A T Y . A T T

CAAT CAVA CAVY CATY CAEY

. 987 . 979 . 977 . 977 . A97 .

1-47 6 964

سيسمة : ٦١٧

سيلان (انظر جزيرة)

سینان : ۲۹۸

سيوط: ٢٢ ، ٥٤٢ ، ٩٢٠ (انظر أيضا أسيوط) سيواس: ۲۱۲ ، ۳۱۳ ، ۲۰۱ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ،

AVV CTO.

شارع الصنافيري بالقاهرة: ٠٥٠

شارمساح: ۳٤٧ ، ۲۰۳

شاطبة (مدينة شرقي قرطبة): ٥٥٩

الشاغور: ١٨٦ ، ٩٦٥

0 7 3 A 7 3 A 0 3 · F 3 7 7 7 7 7 3 7 7 3

( 1. Y) ( 1. 1) ( Y) F ( 7. F

. 1. TY . 1. TT . 1 . TT . 1 . TE

شباس: ۲۰۲

شيرا: ۲۶۹، ۹۶۲

شبرا الحيمة: ٨٦٤

شبرامنت : ٣٤٤

شبرما: ٤٥

صا: ۲۰۲ صارو بالق : ۲۲۷ صافیتا : ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۳۸ ،

الصالحة: ١٤٨ : ٢٢٤ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ الصالحة: ١٤٨ : ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢

073 ; FY0 ; 7A0 ; 1 · F ; 7 o F ; 7 V V ; · · P

الصالحية (بالشام): ١٩٨، ١٩٨، ١٩٩٨، ١٩٩٨ الصبيبة: ٢٦٦، ٣٦٩، ٢٧٥، ١٤٤، ٢٥٥،

الصخرة بالمسجد الأقصى : ۳۱۰، ۲۳۰، ۳۱۰،

صدر (قلعة) : ۸۰، ۸۳، ۸۷ صرای (مدینة) : ۳۹۰، ۳۹۰

صرخد: ۱۰۱،۱۱۱،۹۳۰،۲۱۱،۱۱۱،

907 . AAT . ATT . TAT . TTT

صرصر (السغلي ، والعليا) : ١٣٤ صرفند (انظر سرفند)

صريفين : ٧٦٩

الصعيد: ٤٥٠ ، ٢٠٠ ، ٣٠٠ ، ٢٨٦ ،

. V o £ . V o · . 7 o \ , £ V \ . ₹ ٩ 7

۹۲۰، ۹۱٤، ۸٤٣، ۷۸۲ م۹۱۳، ۱۳۸ م

المبف: ١٤٨

> صفورية : ٩٤ صف*ان :* ١١٤ *: ٢٣*

صقلية (جزيرة): ٥٥، ٥٦، ٦١، ٦٢، صقلية ( جزيرة )

. 44 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 .

الصلت : ۲۰۱۹ : ۲۳۰ : ۲۰۱۸ : ۳۲۰ : ۲۹۰ : ۲۹۰ : ۲۳۸ : ۲۹۰ : ۲۰۹ :

9.47

صلخد (انظر صرخد)

صنافیر : ۲۵۰ الصنافیری (انظر شارع)

صندفا (انظر سندفا)

exists: - 17 - 1 1 1 1 1 3

صنم جبيل : ٩٧٦

0 V F 3 F V F 3 A V F 3 Y A F 3 F A F 3

V X F , V F F , X Y V , 3 Y V ,

9 7 7

صور: ۲۲، ۹۵، ۹۷، ۱۰۱، ۲۰۱،

. ٧٦٩ : ٧٦٦ ، ٦١٥ ، ٥٩٠ ، ٥٧٩

901 6 491

صيداء: ۹۵، ۱۲۱ ، ۱۱۵، ۱۰۶، ۹۵: ماس

. 9 % o . V 7 7 . V 7 o . o £ o

147 : 110 : 11 : 111

د ۲۰۰ ، ۲۰۶ ، ۳۲ ، ۱۳ ، ۹ : الصبت ۱ ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۳۸۳ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

A - £ & V £ Y

ضمد : ۸٦٤ ضمعة مارن : ۹۸۹، ۹۸۹ الطور اطورسينا): ٩٤، ١١، ٤٩، ٤٨٥ ، ٤٨٥ ، الطور الفور (انظر جبل)
طور كرم (بفلسطين): ٣٣٥
طوس: ٥٠٢ ، ٢٠١٤
طيبة الاسم (بلدة): ٣٣٠
الطيرية (انظر ترعة)
الطيرية (انظر ترعة)

الظاهرية (قرية): ١٤٥

طبن شیحاه : ٥٥٠

عابود: ۲۹۲، ۲۹۳۰ العادلية (بلدة): ۱۹۹۰ عالقين: ۱۹۰ العالية (بلبنان): ۳۵۰ عامود المقياس: ۲۳۳۰ عانة (بالعراق): ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹،

عادان: ۷۱۱

14.4 - 477 - 197 - 177 - 127 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 -

\$70 , 015 , 07V

عتیل (مکان) : ۳۲ ه عثلیث : ۲۲ ه ، ۷۲ ، ۲۷ ، ۵ ، ۵ ، ۷۲۲ ،

0 T V 3 T T V 3 Y I A 3 I 0 P 3 A 0 P 3

947 699 699 6989

مجلون: ۱۱۸، ۱۷۵، ۱۷۵، ۱۲۲، ۲۲۸،

777 370 3 877

العدوة (بالمغرب) : ٢٦٦ العدوتين : ٢٦٦

العدوية: ١٨٣، ٣٨٧

عدن: ۲۸۷ ، ۲۱۳ ، ۲۸۷

العراق: ۱۰، ۱۱، ۲۰، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۲۹،

A77 . 3 . A P . 3 P P . 3 P Y . TYY .

طابور (انظر جبل الطور) طبرس: ۳۳۰

طبرستان: ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۹۳۸

طبرية: ٢٦، ٧٧، ٨١، ٨٤، ٨٣، ٩٣، ١٠٤،

. W. T. TTO . T V . 17T . 11.

0173773300037703877773

914 6 40 8

طبرية (بحيرة): ١٨١، ٢٨١، ٢٨١

طبرينة (قرية) : ٧٦٩

الطحاوية: ١٨٤، ٣٤٨

طرابرون: ۳۲

طرابلس : ٥٩ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٨٨ ، ٢٩ ،

6 17 A 6 17 E 6 17 1 6 1 · E 6 1 · ·

2 £ 4 Y & T + 4 & T + T & 1 Y 9 & 17Y

AYY , 73Y , Y3Y , A3Y , / OY ,

377 3747 3 8 4 3 474 3 474 3

CAV9 CAVE CAOT CAOT CAO.

6 9 7 A 6 9 7 Y 6 9 Y 7 6 9 1 9 6 9 1 0

- ( 9 7 8 6 9 7 7 6 9 8 9 7 7 6 9 7 9 7 9

9446940

الطرانة: ٢٠٠٠ ع ٨٥ ، ١٩٧١ ٢٩٧

dumen : 4.1 , 3.1 , 0.1 , 0.10 , 050 )

714,000,004

طمعاج (انظر حبال)

طلخا: ۲۰۱

طلخا شرقي : ٧٦٠

طلطلة: ٢٦٦

طنان: ۲۰۷

طنبدة (طنبذة – طنبدی) : ۱۱۱،۱۰۷ ،

144

طنت: ۲۰۳

الطواحين (قرب الرملة): ٧٥٧

طوخ: ۲۰۱

طوخ البلاس: ١٥٧

طود (قرية بمصر): ۷۰، ۸۰

. 17 . 711 . 771 . 701 . . . . . . . 1713 7713 7713 7713 7713 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* . 711 . 7.0 . 777 . 77. . 779 1 0 1 1 2 2 A 4 2 3 A 4 2 3 4 7 4 3 3 4 7 0 3 VY0 > 030 : A30 : 700 : 000 : 0000 1000 1000 1000 1000 1 - F > 0 / F > A V F > 0 A F > 7 / V > · V77 · V77 · Y02 · V07 · VYY 339 , 400 , 740 , 040 , 740 ) < 998 < 997 < 99 < 944 < 947 </p> 0 1 - - 2 6 1 - - 7 6 997 6 990 2K: : 770 العلاقة (قرب بليس): ٣٤٧ ، ٣٧٧ الملاما (Galonorus) الملاما الطلقة: ٢٨٥ ، ٧٨٥ ، ٨٣٢ ، ٢٧٩ عان: ۸۳ ، ۹۳ عمق الحارم: ٩٩٩، ٢٠٠٠ عنتاب (انظر عين تاب) عوامد الساق (مكان): ١٩٠ عوان: ٦١٦ ( 078 c 088 c 040 c 498 : class) 4 . P . T A P العوماء (انظر أيور) عوبرات (انظر أوبرات) العباط: ٢٦٩ عيدوا: ٩٧٦ عدات: ۲۱ ، ۸۷ ، ۲۱۹ ، ۱۹ ، ۵۱ ، ۵۱ ، ما

V . E . 470 . V . . . 774

عين آل (عينتال): ۲۸۹،۲۵۳،۸۱۱

عن الأزرق: ٧٣٧

. TAE . TAT . TTT . TIT . TEI c 0 1 + c 0 7 0 c 0 1 7 c 0 1 1 c 0 1 + 1.47 العراق الأعلى: ٢٤٢ ، ٢٧٦ عراق العجم: ٥٤١، ٢١٥ العراق العربي: ٧٧٤ ، ١٤٥ المراقين: ٥٥٩ عرعرا - عرعرة (بالشام): ٢٦ ، ٢٦٠ عرفات ، عرفة (بالحجاز): ١٥ ، ٢٠٦ ، ٢٨٧ ، عرقة ، عرقا (آخر عمل دمشق): ١٠٠٠ ، ٥٤٥ ، العروة الوثق (بالكعبة) : ٩٤٠ العريش: ١٦٨ ، ١٩٧ ، ٢٩٧ ، ٥٦٥ ، 1.12 . 747 . 241 المرعة: (بالشام): ٩٨٧ عزاز: ۲۱، ۸۱ عسقلان: ۲۶، ۹۰، ۹۹، ۹۹، ۱۰۱، ۲۰۱، A.1.131.701. V.Y. 077. . 04 - . TTA . TTY . TIA . TIO 111111 عفر للا: ١٨ العقابيات (بالشام): ٢٧٩ العقمة (قرب الإسكندرية): ٢٠ ه عقبة بغراس: ۸۳۸ ، ۸۳۹ عقبة السيل: ٩٢١ عقبة شجورا: ٩٣٢ العقبة الصفدية: ٩٢١ عقبة فيق : ١٨٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩ ، ٣٨٣ عقبة الكرسي: ٢٧١ عقر ماء: ٢٣٤ عقر الحميدية: ٢٦١ العقوة: ٢٧٦ العقبية: ٧٥٧ : 49 : 91 : 9V : 90 : 98 : 94 : Ke

1.1.0 6 1.8 6 1.8 6 1.7 6 1.1

عين حالوت : ٨١ ، ٨١ ، ٢٣ ، ٢٣٤ ، 133 7 7 3 3 7 7 3 3 7 3 7 5 7 7 6 5 7 8 773 3 770 3 330 3 0 30 3 · 70 3 9 4 4 6 4 6 7 4 6 7 . . . 6 0 4 0 عين الجر: ٦٣ عين شمس : ۲۰۲ ، ۲۰۹ عين عين الماركة: ١٦٥

عينات : ٣٠٠ ه عيون الأساور: ٢٦٥

غدامس (بالمغرب): ۲۹ ، ۳۹ الغراني: ٥٣٤

الغربية (كورة وعمل عصر): ١٨٩، ٥٠٥، . ٧٦ - . ٦٩٩ . ٦٦٧ . ٦ - ٢ . 0 2 ٣

> غ الطة: ١٤٢، ٢٤٦ ، ١٤٩ غزنة : ۲۰۰، ۱٤٤ ، ۲۲

غزة: ٢٦١ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، ٩٦٠ ، ١٦٠ ، 1973 4973 7.73 6.73 . 791 177 3 7 17 3 7 17 3 P 17 3 7 7 7 3 3

077 , 177 , 577 , 577 , 577 ,

0 2 7 7 6 2 7 0 7 2 3 9 7 2 3 7 7 2 3

. 2 A Y . 2 A \ . 2 A · . 2 T . 2 T .

( 00 A ( 000 ( 0 E ) ( 0 Y E ( E A Y

. 777 . 770 . 31 · . 0 A £ . 0 YT

\* / V ) Y 7 Y ) 0 TY , Y 0 Y ) / ( V ) 0

CAAL CAEV CATY CVAO CVAT

137374737 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1

غزية: ١٦٦

الفسولة: ٧٣١

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* غوطة دمشق: ۲۷۹ ، ۳۱۹ ، ۳۸۹ ، ۱۹۶ فيروز كوه: ١٤٤

433 2 840 2 40 4 0 4 9 6 8 £ A غيفة - غيفا - (بالشام) : ٧٠١

فارس : ٤ ، ١٠ ، ١٧ ، ٢٦ ، ٨٧ ، ٢٩ ، . 197 . 140 . 112 . TV . T. 017 3 137 3 777 3 777 3 773 3 \* V · A . TEV . 079 . 0 £1 . £ V Y 944 6 907 6 945

فارس کور: ۳۶۹، ۵۵۹، ۳۵۹، ۴۵۹ فاروث: ۸۱۱

فاس : ۲۰۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۸۸۰ ، ۸۸۰ فاس البالي : ٦٢٠

فأس الجديد: ٢٠٠ فاقوس: ۷۰، ۵۰، ۸۸

فامية (انظر أفامية) الفرح: ٧٦٩ فرديسا : ١٣٥

فرشوط: ٨٤٤ ف غانة: ٥٠٠

الفرما: ٢٠٢، ٢٠٢

فرنسا ، فرنسة : ٣٣٤ ، ٣٨٣ ، ١٠٥

127 6 0 A 9 6 TVE

فلافيا نيا بولس (Flavia Neapolis) (انظر نابلس) الفلاندر (Flandres): ٥٦٥

فلسطين : ٨١، ٨٢، ٢١٩ ، ١٦٩ ، ٢٢٨ ، 6740 600 V 6077 6 220 6 27.

YAT . YOE

فم الحليج (عصر): ٣١٥، ١٨٠ فندق ابن قریش: ۱٦٥

ر الفوار (بالشام): ۸۳ ، ۱۱۲ ، ۲۹۶ ، ۳۰۹ ،

0116000

فوحيا (Foggia) فوحيا غور الأردن : ۸۱ ، ۱۲۹ ، ۲۰۰ ، ۲۲۹ ، الفولجا (انظر نهر اثل) فوة: ۱۹، ۱۱، ۱۲۲ م

. TE1 . TT7 . TT0 . TTT . TT. . YO \ . YO . . YEV . YEO . YEE 407 > 157 > 757 > A57 > A57 > 777 > 147 2 047 2 647 3 147 3 747 3 < 440 : 447 : 44 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 444 : 6 41 · 6 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 6 4 · 0 5443 VTT 3 NTT 3 PTT 3 1373 ( TOY ( TEA ( TEV ( TEO ( TET 3073 4073 7573 7573 7573 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . . TAY . TAY . TA . . TY9 . TYA 007 1 707 1 777 1 777 1 777 1 T.3,3/3,7/3,.73,773, 6 2 TO 6 2 TT 6 2 TT 6 2 TT 9 6 2 TV \$ 20 V \$ 20 Y \$ 22 Y \$ 22 \$ 6 2 7 7 : 017 : 0 · A : 0 · Y : 0 · 0 : 0 · Y 10 1 1/0 2 1/0 2 1/0 3 1/0 3 1/0 3 : 01 · 60 TA 60 TO 60 TE 60 TO 007 007 000 000 00 000 0000 60776071607.60796070 . 09 . 6 0 19 6 0 11 6 0 17 6 0 77 < 718 6 717 6 7 · 9 6 0 9 0 6 0 9 2 . 777 . 770 . 774 . 771 . 719 4 7 £ £ 6 7 £ - 6 7 7 9 6 7 7 8 7 7 8 A35 . 105 . 707 . 707 . 355 . . 1/2 3 1/2 3 3/2 3 0/2 3 4/2 3 . VY . . V . 7 . V . Y . V . Y . V . 2 . V & T . V & I . V T 9 . V T 0 . V T & ( V 0 ) ( V 0 . ( V £ 7 ( V £ 0 ( V £ £ < V09 6 V00 6 V01 6 V07 6 V07

فيه رنتينو (Fiorentino) فيه رنتينو الفيوم ، والفيومية : ٦٤ ، ٨٧ ، ٩١ ، ١٩١ ، 5.73 VAT 3 010 3 3 - 5 3 PFF 3 941 6914 6 184 قاراء قارة: ١١٥ ، ٣٥٥ ، ١٢٨ قاسیون ( قریة وجبل خارج دمشق ) : ۱٦٧ ٪ . VY . . V . 9 . T V £ . 0 9 V . £ 7 . 171 6 181 قاشان: ۲۱٥ قاعة البرسة: ٣٩٠ القاعة البيسرية: ٣٩٠ قاعة التدريس الملكية: ٩٠٦ قاعة الخيم (بالقصر الكبير الفاطمي): ٤٠٥ قاعة رضوان (بقلعة الحيل): ٧٢٧ ، ٧٢٧ قاعة رمضان: ٣٩٠ قاعة سهم الدين: ٢٢٠ قاعة المباحب: ٢٩٧ الفاعة الصالحية (بقلعة الحيل): ٧٣٠ قاعة العوامد ، أو القاعة الكرى: ٣٩٠ قاعة الفضة (بقلعة دمشق) : ٢٥٨ القاعة الكرى (انظر قاعة العواميد) قاعة المظفر بة : ٣٩٠ القاعة الملقة: ٢٩٠ قاقون: ۲۰۰۰، ۲۰۰۱ م ۲۹۲ قالمقالا (Theodosiopolis) ، انظر أرزن الروم القاهرة: ٦ ، ٢١ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، 10, 77, 77, 37, 07, 77, 17, 11, 01 . T . 99 . 97 : AV : A7 : A0 6112611161.461.461.7 01106178617861100710 ( ) £ V ( ) £ 0 ( ) £ Y ( ) £ ) ( ) £ . 176133013 VO1315133513 1713 . 11 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 0 V 1 3

, V79 , V77 , V75 , V77 , V71 . YA \ . YA . . VY9 . VYY . YY \ < > > 7 6 × 9 5 6 × 9 7 6 × 9 7 6 × 9 9 . 6 A . 9 6 A . E 6 A . T 6 A . T 6 V 9 V . 119 . 117 . 118 . 111 . 11. . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 174 3 474 3 734 3 . 04 3 1 174 3 AFA : TVA : 3 VA : AVA : AAA : 69.169. 649464446441 69. A 69. V 69. 7 69. 0 69. 2 69196911691069166911 3783 8783 8783 8783 8983 690 - 6989 6984 6987 6988 1000 1000 3000 1000 1000 1.47

تای : ۹۱ ، ۲۲۹ القابات: ۲۲۹،۹۱، ۲۲۹ قباب التركمان عيدان الحصا: ١٢١ قة الحمار: ٢٧٤ القبة الزرقاء (بدمشق) : ٥٧٥ قبة زمزم (انظر زمزم) قبة الشافعي (انظر قبر الشافعي) قبة الصخرة: ٢٣١، ٥٤٤ قبة الكوفة: ٧٩٤

القبة المنصورية(قلاون): ٥٧٧، ٢٦٤، ٧٦٩ ٤ ٢٧٧ ، ٧٧٧ ، ١٠٠٠ (انظر أيضا

التربة المنصورية)

قبعة الملك الصالح نجم الدين أبوب: ٥٠٣ ( انظر أيضا التربة الصالحية)

القبة الناصرية ( محمد بن قلاون ) : ١٠٤٠، 1-0-61-67

قية النسر: ١٨٥

قية النصر: ١٩٥٠ ٨٦٨ ، ٥٩٠

قبر خالد بن الوليد: ١٤٥٠

قبر سارية (سارية بن أبي زنيم البيساني) : ٨٦،

قبرالثانعي: ١٤٤، ١٧٤، ٢٦١، ٢٠٠، ٩٩٨ قصر بيسري: ٨٨٠

قبرس ، قبرص : ۹۳ ، ۱۳۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۳۳۱ (009 (00£ ( £ A7 ( £ A0 ( TT £

727 . 727 . 717 . 710 . 094

القدس (انظر بيت المقدس)

قدس (بحيرة) : ١٩٦٠٦ (انظر أيضا بحيرة قدس) القدموس (حصن): ۹۷٦، ۹۷٦، ۹۷٦، ۱۳۸ قرتية: ٥٨٨

القرافة: ١٠٧٠، ١٠٤، ١٠٧٠، ١٨٥، ٨٥٥،

ATT : A 3 T : T T T : 3 A F : Y Y 3 : YYY , Y7Y , Y0Y , Y1T , Y . £

9.06 494 6 401 6 494 6 440

القرافة الكرى: ١٧٤ قراصو (انظر نہر)

قراقورم ، قراقوم : ٣٨٣ ، ٢٧٤

قرطاحنة: ٣٦٥

قرطبة: ۲۵۲، ۱۲۲، ۲۳۸

قرقیص: ۵۷۵

قرقيسيا : ۲۹۹ ، ۳۷ ه

القرم: ٨٠٤

القرن: ٥٤٥

قرن الحامرة: ٥٤٥

القريتين (حوارين) : ۹۳، ۹۳۱، ۹۳۹، 1 - 79

القرين: ۹۳، ۱۹۶۰ ، ۲۳۸

قزون ( بحر ): ۲۲۸، ۲۰۵، ۲۲۸، ۲۲۸

القسطنطينية: ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۱۶

7713 3713 8713 7173 . . 33

( YY 0 : Y . T : 0 A A : 0 Y Y : £ Y )

111. . TA . YYY . AYY . AYA

قسطموني: ٦٣٠

القسموت: ۹۸۷

القشاشين : ١٠٥

القصمة: ٩٣٤

القصر الأبلق بدمشق: ٦٦٥ ، ٦٣٥ ، و٦٤ ، 1.40.1.45.341.34.1.141

قصر أم الحاكم (قرب دمشق) : ١٨٦

قصر ابن عام (قرب دمشق) : ١٨٦

007 > 507 > 777 : 777 > 777 > 31730173 1773 1773 1773 · TEO : TET : TT : TT9 : TTY XOT > 777 : 777 : 777 : 177 : . 774 . 774 . 777 . 775 . 777 . E · T . E · T . T 9 A . T 9 · . T A 7 6 277 6 277 6 21 V 6 21 V 6 2 · 0 . £ £ £ . £ £ 7 . £ 7 9 . £ 7 8 . £ 7 V A33 > P33 > P03 > P03 > P73 > V F 3 3 A F 3 3 - A 3 3 T A 3 3 T P 3 3 60.060.460.160.. E4A 607.60196017601.60.V 770 3 770 3 370 3 070 3 770 3 ( 00 ) ( 0 2 2 6 0 2 7 6 0 2 · 6 0 4 4 1003 7103 2103 · VO 3 1 VO 3 7 Y 0 3 7 A 0 3 A 0 3 0 P 0 3 1 - T 3 4. L. 3. L. 0. L. A. L. V. L. V. L. 115 > 717 > 315 > 717 > 711 . 777 . 777 . 775 . 777 . 771 < 75 Y < 75 Y < 75 Y < 75 Y < 77 Y < 737 3 737 3 307 3 007 3 377 3 \* 14 \* \* 17 \* \* 17 \* 17 \* 17 \* 17 \* 145 > 745 > 745 > 745 > 745 · V1 · · V · A · V · V · V · 1 · 79 V . YYE . YYY . YYY . Y\Y . Y\o 6 4 7 1 6 4 7 . COV 2 . CV 2 1 TV 3 YFY 3 AFY 3 PFY 3 / YYY 3 2 YY 3 · YAT . YAT . YA. . YY9 . YYY 0 KY > K KY > Y PY > Y PY > T PY > 7 · A > Y / A > 7 / A > 7 / A > / Y A > CAEECAYA CAYO CAYY CAYY VOASAFAS PFASTYAS FYAS 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - . 9 7 / 6 9 7 / 6 9 7 6 9 10 6 9 9

قصر حجاج : ۱۸٦ ، ۲۲۰ قصر الزمرد: ۲۱۷، ۹۹۸ القصر الشرقي الكبير: ٣٢٩، ٣٩٤، ١٩١، قصر الشمع : ٩١٢ قصر الشوك: ٥٩٧ قصر عاتكة: ١٧٥ القصر الغربي: ٢٥٩ قصر الكبش: ٣٤٢ قصر اللؤلؤة: ١٤٢ ، ١٤٢ قصر معين الدين (انظر القصير) قصر الهودج: ٣٠١ قصير دمشق (بلدة) : ۲۳۸ ، ۲۰۱۱ ، ۳۲۱ القصير (عصر): ٥٣٥ القصير (قصر معين الدين بغور بالأردن) : ١١٦، PYY , AAY , TY9 القصير (قرب أنطاكية ، انظر قلعة) قطنا ، قطنة : ١٥١ ، ٢٨٣ ، ١٩١ ، ٢٢٦ 9.064.16794 قطيا (انظر قلعة) قطين : ۲۵۱ قفين: ٣٣٥ قلاع الإسماعيلية: ٨٠ (وانظر حصون الإسماعيلية) القلاع العادية: ١٦٤ قلحور: ٦١٦ الفازم (بحر): ۹۱۷، ۹۱۷ وَلَمْ الْمِنْ : ٢٧٧ : ٢٤١ ٥٥٥ ١ ١٩٠١ ، 137 قلعة بصرى: ٤٤٦ قلعة يملك: ٩٨٧، ٤٤٦، ٨٨٠ قلعة السرة: ٨٦٤ قلعة تعز : ١٨٠ قلعة حامان : ١٨١ والعة الجبل: ٢٣، ١٣٠ ، ١٣٩ ، ٨٧ ، ١٣٩ < 4.9 < 1 A . < 1 Y 0 < 179 < 178 6 40 5 6 40 4 6 40 6 4 5 5 6 4 5 4

قلعة الفاهرة (انظر قلعة الحمل) قلعة القصير (جنوني أنطاكية) : ٦٣٨ ، ٦٢٠ ، 977 6770 قلعة كواشى: ٥٠٧ قلعة قطا : ١١٤ قلعة الكبش: ٩٠، ٥٠٥ قلعة كركر: ٧١٤،٥٧٩ قلعة الكهف: ٧٠٨ ، ٢٠٨ ، ١٣٨ ، ٢٧٩ قلعة كوكب: ٩٨ قلعة كبران: ٦١١ قلعة كينوك: ١٠٨ قلعة لؤلؤة: ١٨١ قلعة المرقب (انظر المرقب) قلعة المسلمين (انظر قلعة الروم) قلعة القس : ١٥٠ قلعة المفياس: ٣٠١ قامة منسج (انظر منسج): قلعة النجم: ٥٩٩ ، ١٦١ ، ١٩٣ ، ١٩٨٧ قلعة نجيمة : ١٥٠ ، ٨٣٩ ، ٨٤٠ قلعة قيم : ٣١٦ قلعة قيمون : ٢٦٥ قلب: ۸۹۰، ۹۰۰ القايعات (حصن): ٥٤٥، ٥٧٥ القليعة : ٢٧٦ ، ٩٨٧ قلقية: ١٠٠٠، ٩٤٥، ٥٥٥ قلبوب، والقليوبية: ٧٥، ٢٣٩، ٢٥٠، AYY 3 - 73 3 773 3 170 3 PTF 3 قم: ١١٥

قنا (مديرية ومدينة بمصر): ٢٥١، ٣٤٨، مديرية ومدينة بمصر): ٢٥١، ٣٤٨، قناطر السباع: ٣٦٨، ٣٣٦، ٣٦٨، قناة طرة: ٧٨، ٣٠٩، ٣٠٨، قنطرة اللؤلؤة: ١٤٢، ٣٠٨، ١٠٣، قنطرة الموسكي: ١٠٣، ١٠٣،

قوص ، والقوصية : ١ ه ، ٧ ه ، ٧٧ ، ١٣٣ ، ٥ وص ، والقوصية : ١ ه ، ٧ ه ، ٧ ٧ ، ١٧١ ، ١٧٩ ، ١٧١ ، ١٧٩ ،

۵۰۰ ، ۹۰۰ ، ۹۰۰ ، ۹۰۰ ، ۱۰۳۹ ، ۱۰۳۹ ، ۱۰۳۹ ، ۳۱۷ ، ۳۱۷ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۷۱ ، ۳۷۸ ، قلمة حبر : ۱۱۴ ، ۱۱۶ ، ۱۱۶ ، ۱۱۶ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ،

قلعة جعبر: ۱۱۶، ۱۱۶، ۱۹۰۰، ۱۹۲۰ ۱۹۲۰، ۲۳۲، ۲۷۱

قلعة حمص : ٢٤٤ قلعة حلب : ٧٧٤ قلعة خرتبرت : ٢٤٩ قامة الحداد : ١٤٠

قلعة الخوابي : ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۰

قلعة الداروم : ١٠٩ قلعة دالوا : ٣٣٢

قلعة درندة: ٦٣٢

قلعة دمشق : ۲۸۰ ، ۲۱۹ ، ۲۱۷ ، ۲۰۳ ،

قلعة الدو: ٦٢٢ قلعة رعبان: ٢٠٠٠

قلعة الروضة (انظر قلعة الجزيرة)

قلعة ستراكنبرج (انظر القرين) قلعة سرفند (صرفند) : ۱۰ ه ، ۷۸ ه

قلعة السويداء : ١٥١ قلعة الشغر : ٢٠٠ ، ٢٩٤

قلعة الشوبك : ۲۷۸ ، ۲۹۹ ، ۲۲۷ ، ۳۸٦ ، ۳۸۲

قلعة شيزر: ٢٤٦، ١٨٧

القلعة الصالحية : ٢٠١، ٢٠٩

قلعة الصبية: ٢٢٩، ٢٤٤، ٣٧٨، ٧٨٠

قلعة صدر : ٥٦

قلعة صرخد: ٢٤٦

قلعة صفد: ٦٩

قلعة الصلت: ٢٤٦ ، ١٨ ٩

قلعة العامدين: ٢٥٥

قلعة عجلون : ٢٥٦ ، ٣٢١ ، ٣٤١ ، ٥٣٥ ،

9 4 7

قلعة قاقون: ٧٥٥، ٢٨٥

کرج: ۲۹ کردانة: ۲۹۹ کردستان: ۲۱۱ کرکر (انظر قلعة کرکر)

12, E: . O . 35 . 1 A . 7 A . 7 A . 3 A . < 1 - 4 < 1 - 1 < 44 < 47 < 47 < AV</p> 11137113311317131113 077 3 737 3 007 3 177 3 177 3 . 799 . 792 . 797 . 797 . 79. . \* 1 V . \* 1 E . \* · 9 . \* · E . \* · \* . TTO : TTT : TTO : TTE : T\A ATT , VIT , YOT , FFT , PFT , F . 3 . 1 / 2 . 7 / 3 . 3 / 3 . 7 / 3 . 8133 AF3 3 1 A 3 3 Y A 3 3 Y A 3 3 ( 0 T · ( 0 ) V / £9 £ ( £9 Y ( £9 ) 1703 7703 7703 3703 0003 . 090 ( 0AT ( 0AT ( 0A) ( 0A. 100 3 3 1 7 3 3 7 7 . 0 7 7 3 8 7 7 3 705 , 005 & 775 , VFF , PFF , 

. VAY . V7A . VOO . VTY . YTI

الكعبة: ١٨، ٢٦، ٢٦، ٥٠٥، ٥٠٥ كفر الحارث: ٢٥٠ كفر دنين: ٣٦٦، ٩٧٥ قونية : ١٠٤ ، ٢٠٤ ، ١٧٣ ، ١١٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ،

القيروان: ٣٦، ٩٩ قيمارية (بالشام): ٩٤، ١٠٤، ١٠٥، ٥٢٥، ٣٦٥، ٧٢٥، ٨٢٥، ٣٥، ٧٥٥،

قيسارية أمير على : ١٠٤٨ ، ١٩٣٨ ، ١٠٤٨ ، ١٠٤٥ ع قيسارية الفراب — الشرب : ١٨٢، ١٨٥٥ ،

قیساریة جهارکس : ۹۰۱ قیساریة من بلاد الروم : ۱۱۲، ۱۸۱ ، ۳۱۳ ۰۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۳۲ ، ۳۳۲

قيصرية الشام (انظر قيسارية) قيصرية الروم (انظر قيسارية) قيمر (انظر قلعة) :١٦١٣

قيمون (انظر قلعة) : ٢٦٥

الـكابرة: ٧٦٩ كازرون (بلد): ٧٦ كاشغر: ٠٠٠ كاشغر: ٠٠٠ كافا (Caffa): ٧٥٦ كانم (با فريقية): ٩٩٩ كان سو (Kan Su) كان سو (انظر قلعة الـكبش) كيثاوار (جزيرة بالهند): ١٠٠ كتا: ٧٧٥، ٤٢٤ اللاذقية: ١٠٠، ١٦٤، ٢٠٧، ٢٠٧، AVT & AVE & TAV

لامسار (حصن): ٠٠٠

لبنان: ۲۲٤، ۱۹۳، ۲۰۴

اللجون (بلدة وعمل): ١٤٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٤

(070 c YT. c 147 c 172 c 1.7: J PPF301V3 YAV3 37A3 FAP

اللسكام (انظر حيل)

اللمانية (Allemania) اللمانية

لندرس (لندن): ٣٦٤

لوسيرا (Lucera) الوسيرا

اللوق: ١٤٩٥، ٤٧٤، ٤٠٣، ٣٤١،

7 A F & 7 A F

لتوانا (Lithuania) لتوانا

الليونة: ١٤٥٥

مأذنة المنصورية : ٩٤٤

ماردین: ۸۱ ، ۸۹ ، ۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۱ ،

0 . 7 . 0 / 7 . 7 7 7 7 3 7 3 7 7 6 7 3

( £19 ( £1 £ ( YAT ( YY) ( YY)

373 3 773 3 1 1 1 7 3 1 1 7 7 3 4 7 3

6 AV1 6 A17 6 A1 + 6 VA1 6 YTO

1.40.1.14.1.12.444.444

مارستان قلاون (انظر بهارستان)

المارستان النورى : ٧٤١ ، ٨٩٥

مارن (انظر ضيعة)

مارينا: ٩٨٩

مازندران: ۲۳ ، ۲۱۶

مالقة: ٥٥٧

مامسترا (Mamistra) (انظر المسيصة)

ما وراء النهر : ٣٣ ، ٣٧

المتحف البريطاني بلندن: قسم ١ ، صفحة ه ، قسم ٢ ،

صفحة حاء د

مجدليابا: ٩٤

الحجر (بلاد الباشقرد): ٥ ٣٩٥ ، ٧٧٦

کفر راعی: ۳۳، ، ۳۴،

كفر الزيات: ٣٤٥

كفرطاب: ٥٩ ، ٣٢٨ ، ٥٩ ، ١٨٧

كفركنا: ١٦٣

911:3675

كلية الآداب بالجامعة المصرية: قسم ١ ، صفحة ج ،

ه، قسم ۲، صفحة ه

كامبردج (جامعة): قسم ٢ ، صفحة ج

كنائس المقس: ٦٦٨

كنجة: ٥٣

كندهار: ۲۷۷

كنيسة إسوس: ٧٥٧

كنيسة بربارة عصر: ٩١٢

كنيسة حارة زويلة بالفاهرة : ٩٥٠،٩١٣،٤٣٢

كنيسة الحراء: ١٨٤

كنيسة رويس (انظر كنيسة مرقوريوس)

V £ V : (St. Thomas) كنيسة سنطياس

كنيسة سوس بالسودان: ٦٣٢

كنيسة غبريال الملاك: ٢٦٨

كنيسة قامة (انظر كنيسة القيامة)

كنيسة القيامة: ٧٧ ، ٣١٦ ، ٢٥

كنيسة مرقوريوس: ٦٦٨

كنيسة مريم : ٣٢٢ ، ٢٧٥

كنيسة المعلقة: ١٨٤ ، ١١٢

كنيسة ميكائيل: ٩١٢

كنيسة الناصرة: ٩٩٤

كنيسة تقولا: ٩١٣

الكهف (قرية وحصن): ۹۷۲، ۹۷۲

كواشي (انظر قلعة)

کو تیس (Kutais) : ۳۷

الكوفة: ٣٨، ٢٦١ ، ١٦٦ ، ٢٨٤ ، ٢٧٤

د ۱۰۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۹

347 6 178

الكوم الأحر: ١٤٣ ، ١٤٤

كيفا (انظر حصن)

كيلان (انظر حيلان)

المدرسة المستنصرية: ٢٦٨ ، ٣١٢، ١٥٤ مدرسة المسرورية: ٦١٣ المدرسة المعزية: ٧٢١ المدرسة المظمية: ٨٣٦

المدرسة القدمية: ٧٢٤

مدرسة منازل العز: ٩٠٦

المدرسة المنصورية: ٧٢٧، ٧٢٥، ٧٢٩،

1 - 1 / 44 / 44 / 44 / 44 / 44 / المدرسة الناصرية (صلاح الدين)، بجوار الإمام الشافعي ، مدرسةالشافعي ، مدرسةزينالتجار، المدرسة الشريفية: ٣٠٧ ، ٢٦١ ، ٣٠٧ ،

V9A . VY1 . V14 . 440 المدرسة الناصرية (محمد من قلاون) : ٩٥١ ،

1.0.61.2761.2.

المدينة السطاء: ٢٠٠ الدينة الخضراء: ٣٩١

المدينة المنورة: ١٧٧ ، ١٥ ، ٨٨ ، ١٧٧ ،

6001 6011 6000 6014 6191

A70 ( YE7 , YYY , YYY , Y . Y

ص اغة (كورة ومدينة) : ۲۱۲ ، ۳۱۵ ، 712 6021 627 .

مراکش: ۳۲۰، ۳۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰ المرتاحية (قناة وعمل): ١٩٦، ٣٥٣، ٣٥٥ المرج (بالشام): ١٩٠٠ ، ٢١٢ ، ٤٥٧ ، ٨١٣

مرج بيروت: ٥٢٤

مرج برغوث: ٥٨٥، ٢٠١

مراج بني هميم : ١٤٤٨

مرج بنی عامر: ٦٨٣

مرج جمس: ١٩٤

مرج راهط: ۱۹۲

مرج الصفر: ٦٠ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٠ ، 1. 4. 6 445 6 14 6 144

مرج عكا: ١٨٧

مرج عيون: ٦٩ ، ٢٨٤

صردا: ۱۱٤

مجم المروج: ٢٨٦

لمحراب العمرى: ٩٧

علة الدقلا: ٢٠٢

محلة شرقمون: ٢٠٢

المحلة الكبرى: ۲۰۲، ۲۱۹، ۲۱۲، ۹۶۶

محلة منوف: ٣٤٥

مخاصة بيت الأحزان: ٦٦

مخاضة سلمون: ٣٤٩

المخيم (بلدة) : ٧٢٨

المدائن: ١١

المدرسة الأشرفية: ٧٦٩ ه ، ٧٦٩

مدرسة بيسرس بين القصر من (انظر المدرسة الظاهرية) المدرسة الدماغية بدمشق: ٥٩٥

صلاح الدين)

المدرسة السفية بالفاهرة: ١٠٤٩ ، ٩٠٢ مدرسة الشافعي (انظر المدرسة الناصرية ، صلاح الدين) المدرسة الشريقية (انظر المدرسة الناصرية)

المدرسة الصاحبية: ٧٩٧

المدارس الصالحية: ٥٠٠٥ ، ٣٠٩ ، ٣٣٩ ،

المدرسة الصالحية ( انظر المدارس الصالحية ) المدرسة الصلاحية (صلاح الدين ، انظر المدرسة

الناصرية)

المدرسة الظاهرية : ١٠٥٤ ٥٠٥ ، ٦٣٨ ، 914 6769

المدرسة العادلية يدمشق: ٦٤٦ ، ٦٧٨ ، ٦٧٩

المدوسة العادلية الصغرى: ٥٩٨

المدرسة العاشورية: ١٨٨

المدرسة الفخرية: ٢٤٤

المدرسة القطبية: ٧٢١

الدرسة القطبية الجديدة: ٩٠٤، ٨٨١ المدرسة القيمرية: ٥٤٥ ، ٨٢٨ ، ٨٩٥

المدرسة الـكاملية: ٦٠٩، ١٠٦

المدرسة الكهارية: ٩٠٤

مدرسة اللغات الشرقية بلندن: قسم ١، صفحة ج 📗 صرزبان (بأرمينية): ٢٥٥، ٥٦٨ = ٦٣٨

مرسية (بالأندلس): ٥٠٥ مرعش: ١٦، ٥٦٥، ٥٦٠، ٧٤٤، ٧٤٥ المرقب (بلدة وحصن): ١٦١، ٥٦٥، ٥٩٠، ٧٢٧، ٦٨٤، ٦٣٨، ٥٩٢، ٧٢٧،

۹۷۵ مرقب رشید : ٤٤٦

مرقية (قرية) : ۲۰۰، ۱۹۲، ۹۸۷، ۹۸۷ مرو : ۲۹۸، ۳۷۲، ۲۰۵، ۳۸۸، ۹۸۷

المرية (بالأندلس): ٢٥٥

مربوط: ۹۲۱ المزاجمتين (عمل): ۹۱

المزة (قرب دمشق) : ۸۹۲،۷۱۸

مسجد الأشرقي : ٢٣٥

المسجد الأقصى: ٩٧ ، ٣١٥ ، ٣١٥ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ المسجد الحرام: ٥٠٥

مسجد البئر (بظاهر القاهرة): ١٨٤ ، ١٥٤ ، ١٥٤

مسجد تبر ، تبن ( انظر مسجد البئر ) مسجد الجميزة ( انظر مسجد البئر )

مسجد الحناقة بالقاهرة: ١٠٥

مسجد الخليل: ٣٣٠ ، ٥٦٥

مسجد رسول الله : ۲۹۹ ، ۷۳۷ ، ۸۸۸ ،

(وانظر الحرم — الحرمين)

مسجد النصر: ٢٥٤

مسجد الوزير (بشمال دمشق) : ١٤٨

مسلة فرعون: ٢٠٩

المشهد الحسيني (مسجد): ۲۶۱، ۲۹۲، ۲۹۱، ۵۱۱، ۷۹۸، ۲۹۱، ۲۹۷،

902

مشهد خالد بن الوليد: ٦٩٣

مشهد على بالجامع الأموى: ٨٨٩

الشهد النفيسي: ٩٠، ٣٠٦ ، ٤٠٤ ، ٤٤٧ ،

مشهد النصر: ٢٤٦

مصر (مدينة) : ۲۳ ، ۸۸ ، ۹۰ ، ۱۰۸ ،

. YAV . YA . . YEA . \ 184 . \ 14.

. TTT . TEV . TTA . T. 0 . T. 1

٠ ٣٧٠ ، ٣٧٤ ، ٣٧٤ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، مكتبة الدولة ببرلين : ٩

مصوع: ٥٠٦

مصیاب - مصیاف : ۲۲ ، ۳۰۲ ، ۷۸۱ ، ۵۸۷

المصيصة: ١٦، ١٥٥، ٥٥٥، ١١٧، ١٦١٠، ١٦٠،

المطرية (بمصر) : ٦٥٣ ، ٦٧٣ ، ٤٥٧ معدن (طدة) : ٩٠٠

المعرة: ٥٩، ٩٢، ١٤٥، ١٢٥، ١٢٩، ١٢٩،

معركة: ٧٦٩

معليا: ١٤٤ ع ٩٥

معاولا: ٩٤٥ مناغة: ٨٢

المفاير : ٩٨٧

المغرب:۱۲،۲۱۸،۱۲ و ۲۰، ۵۹، ۳۰ و ۲۳، ۲۳،

07 3 YF 3 FA 3 IP 3 YP 3 PII 3 AYI 3 3 FI 3 AYI 3 F3 Y 3 YYY 3

77. 103 3 Acc 3 Ape 11 - 7 F 3

4 + 4 6 1 1 + 6 444

المغرب الأقصى : ۳۲۰، ۳۲۰، ۲۱۲، ۲۲۱ د ۲۲۱ المغرب الأوسط : ۲۱۲

مقابر باب النصر: ٧٢١

مقبرة الحندق : ٦٦٨

المقس ، ساحل المقس : ٦٦ ، ١١١ ، ٣٨٤ ،

القطم: ٣٤٨ ، ٨٧٣

مقياس الروضة : ٢٩ ، ٣٩ ، ٢٤١ ، ٧٤٣ ، ٧٤٣ ، ٧٤٣ ما المكتبة الأهلية بباريس : قسم ١ ، صفحة ك ، و مكتبة أيا صوفيا باستانبول : قسم ١ ، صفحة ه

مكتبة بودليان بأكسفورد: قسم ١ = صفحة ه مكتبة جوتا بألمانيا: قسم ١ ، صفحة ه ، ٩ مملكة نابلس : ٩٨٦ مملكة يافا : ٩٨٦

منى (بالحجاز): ١٥، ١٧٤، ٩٠٤، المناخ (انظر كشاف الاصطلاحات)

منارة الإسكندرية: ٦٥

المنارة الشرقية: ٣٣٢

منازل العز بمصر : ١٠٧

مناظر الكيش: ٦١٤ ، ٦٦٨ ، ٢١٢ ، ٨٠٢

474 2 878

مناظر اللوق : ٤٠٣

مناظر الميدان الصالحي بالقاهرة: ١٠٢

منبيج (قلعة ، جسر) : ۲۱، ۹۰، ۹۲،

. 7 6 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4

177 . 7 . 7 . 7 . 3 . 3 . 6

المنبر بالحرم الشريف : ٧٣٨

منتفرت (انظر القرين)

منز كأسيوس (انظر قاسيون)

المنزلة (بلدة عصر): ١٨٩ ، ٢٠١ ، ٥٠٠

منزلة ابن حسون : ۳۷

منزلة الروحا: ٥٨٥، ٢٨٦

منزلة السوادة : ه ٠٠

منزلة الصنمين : ١٩٨٨

المنزلة العادلية: ١٩٦، ١٩٦٠

منزلة العش : ٦٤١

منزلة العوجاء : ٥٥٨

منزلة الكسوة: ١٠٣٤

.....

منزلة اللجون : ٢٤٢

منزلة المنصورة (انظر المنصورة)

المنشأة (عصر): 330

المنصورة (بالشام): ٩٨٩

المنصورة (عصر): ٤ ٦٩٦ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ،

« WEW « WYT « WYN « Y \ • « Y • A

779 6 0 4 4

منظرة مركة الحبش: ١٧٤

منفلوط، والمنفلوطية: ٩٢٠ ، ٨٤٣ ، ٩٢٠

المنوفية: ٨٤٤ ، ٤٤٨

المنية ( يمصر ) : ۲۸۷ ، ۲۰۷ ، ۳۵۷

مكتبة الفائع باستانبول: قسم ١ ، صفحة ط

مكتبة عاشر افندي حفيد : قسم ١ ، صفحة ه

مكتبة كبريلي : قسم ١ ، صفحة ه

مكتبة الملك بباريس: قسم ١ ، صفحة ك

مكتبة يكي جامع : قسم ١ ، صفحة و ، ه

مكناسة : ۳۰۰

(127, 12,04,10,14,1; 2

. 414 . 4.1 . 17.4 . 174 . 17.

. 450 . 455 . 444 . 414 . 414

( \* · Y ( \* · · / YV £ ( Y 0 0 ( Y 0 ·

. \*\*\* . \* ! • . \* ! \* . \* ! \* . \* ! .

60A. 60V9 60 TA 60.0 60.1

377 , 374 , 777 , 734 , 744 ,

41.447.441.4.1

الملاحة: ٢٢٤

ملطية: ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۷۹، ۲۲۲،

3173 5716

الماوحة: ۲۷۹، ۲۷۹

عملكة أرمينية الصغرى (انظر قبليقة)

مملكة إفريقية : ٢٧٤ ، ٥٥٥

عملكة بلاد الخليل: ١٨٦

مملكة بيت المقدس الصليبية: ٩٨٦، ٩٨٦

الملكة العلكية: ٩٧٥ ، ١٠١٤

الملكة الجلة: ١٠١٤

الملكة الحلبية: ٢٠٠، ٢٧٦، ٩٨٧

الملكة الحصية: ١٠١٤ ، ٩٨٧ ، ١٠١٤

الملكة الحموية: ٢٠٥، ٩٨٧، ٩٨٧

الملكة الدمثقية: ١٠١٤

الملكة الرحبية : ١٠١٤

الملكة الساحلية: ١٠١٤

الملكة الصفدية: ٩٨٧

الملكة العجلونية: ١٠١٤

المدكة الغورية: ٩١٦

الملكة الكُرُّكية والشوبكية: ١٨٦

۱۸۶۳، ۷۸۶ منية أندونة : ۷۲۸ منية بني خصيب : ۷۷۰ منية الصناعة : ۲۸۹ منية القمح : ۳۵۳ مئية المنيحة : ۲۲۱

المؤجب (بلدة): ١٨٨

الميدان الأخضر بدمشق: ١٤٨، ٢٤٤، ٥٦١، ٥٦١، الميدان الأخضر بدمشق: ١٠٣٤، ٢٨٠، ١٠٥، الميدان الأسود تحت قلعة الجبل: ٢٨٠، ١٩٥، ١٩٧٠، ٢٩٩،

الميدان التحتانی: ٢٨٨ ميدان الحصا: ٢٤٠ م ٩٣٤ ميدان الحصار: ٢٠٧ ميدان الحصار: ٢٠١ ميدان السباق: ٩٠٥ ميدان السباق: ٩٠٥ ميدان السلطانی (انظر الميدان الصالحی: ٢٠٠ ميدان العبد: ٨٠٠ م ٥٠٠ ميدان القبق: ٨٠٠ م ٩٠٥ ميدان القبق: ٨٠٠ م ٩٠٥ ميدان القبق: ٣٠٥ مهدان قراقوش: ٣٠٠ مهدان قراقوش تهدان قراقو

الميدان الكبير: ٣٤٤ ، ٤٤٤ ، ٢٣٨ ميكائيل (انظر جزائر) ميعار: ٩٧٥ ، ٩٧٠ ، ٩٤٢ ، ٦٤٧ ، ٩٧٦

> > نخجوان : ۲۱۱ نخلة : ۲۲۲ ، ۲۶۴ ، ۳۳۳ نخلة الشامية : ۲۶۶

نستراوة ، نستروة : ۱۱۱ ، ۳۳۹ ، ۸۸۹ نصيبين : ۳۳ ، ۸۸ ، ۱۷۰ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ،

النطرون ، الأطرون (بالشام) : ٩٦ نفوسة (جبال) : ٦٦

نقادة : ۲۰۱۷ م ۲۰۱۷ نقجوان : ۲۱۱

النقيدى: ٣٤٥ النقبر: ٨٤١

النيسون (Limassol) : ١٠٥٥ ، ١٠٥

الرارامي : ٢٧٩

(77 - 7)

7.73 7.43 617 6 737 3 3 47 3 C £ 7 Y C £ 0 £ C £ Y Y C £ 1 9 C £ 1 7 \* O T V : £ 9 0 : £ V V : £ 7 0 : £ 7 T 6 7 7 A 6 7 1 V 6 7 · V 6 7 · 7 6 0 V 9 69.969.A6AAO6AV.6A00 11.14.14.14.44.0644.6411 1 - 71 نهر قراصو: ۳۱۳ ، ۲۱۷ نهر قزل إرمك : ٣١٣ نهر القناة ، القنوات : ۲۳۰ نهر کختاصو: ۷۹ نهر الكنج: ٩١٦ نهر کبرولو: ۲۲۸ أيهر المزة: ٢٣٠ نهر النيل: ٦٩، ٧١، ١٠٩، ١١٩، 17/ 37/ 34/ 34/ 34/ 34/ 3 V77 , 707 , VAY , 010 , A77 , . ٧١٠ . ٦٨٩ . ٦٨١ . ٦٧٧ . ٦٧١ . ٧٥٠ . ٧٤٣ . ٧٣٥ . ٧٣٢ . ٧١٢ 10 V 3 T 4 V A 4 C V A 5 C O A 7 C V O 1 . 90 - . 928 . 979 . 977 . 97 . 1.47 : 907 نهر يزيد: ۲۳۰ ئىهر ينيسى : ٧٠٨ نهيا (ناحية عصر): ١٠٧ نوی: ۱۸۷ ، ۹٤۸ النوية (بلاد): ١١٥ ، ٢٤٩ نيسانور: ۲۰ ، ۳۷ ، ۳۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۰ ، 914 6021 6848 نىقىة: ٩٧٨

948: and

الهراميس: ٩٨٩

هراه (همات): ۳۲ ، ۱۱٤ ، ۱۱۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵

نهر إثل (الفولجا): ٢٩٥، ٢٦٣ المر إرتش ٢٩٤ ، ٣٦٣ نهر الأردت: ۱۸، ۸۸، ۸۶، ۲۲۱، . YOE : 079 : E1E : TAO : YET 997 69A7 6 V7. نهر الأرثد (انظر أبي الماصي) النهر الأزرق: ٢٤٨ النهر الأسود: ٦١٨ نهر أونون (Onon) ۲۲۸: نهر باناس ، بانیاس : ۲۳۰ ٧٧٦ : (Bug) خ به نهر بردی: ۲۲۱ ، ۲۷۸ ، ۲۳۰ نهر بردان ، ۲۱۷ ار ثورا: ۲۳۰ نهر جاهان ، جهان ، حيحان (Pyramus): A14 : ATA : 187 : 11V نهر الجوز: ١٩٤ نهر جيحون: ٣٨ ، ١٧٤ ، ٢١٢ نهر حماة (انظر نهر العاصي) نهر الحانور: ۳۷ه نه داریا: ۲۳۰ نهر دحلة: ۱۹۸، ۲۷۹، ۱۳۱۶، ۲۷۹، ۲۹۰ 1115111 نهر الزاب الأعلى: ٢٥١، ٢٧٩ نهر زیان : ۲۳۲ نهر الساحور: ٨٤٥ 724 6 TET: July 190 نهر الشريعة: ٣٨١، ٣٩٣ ، ٤٤٥ ، ٦٨٥ نهر شیحان: ۲۱۷ نهر صرصر: ۱۳: نهر الصفر: ٧٦٦ نهر العاصي : ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۳۱۸ ، 797 نهر العوجاء : ٢٠٤ نهر عيسي: ١٣٤ نهم الفرات: ۲۱ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ۱۱٤ ، 271 : 071 : 101 : 777 : 777 : 

الوجه القبلي : ۱۲۰، ۳۰۹، ۳۱۵، ۷۰۷، ۲۵۰ ۷۳۲، ۲۳۷، ۲۹۲، ۲۹۷، ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۲، ۲۶۸، ۲۳۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۹۷

وسيم : ۱۰۷، ه.۰۰ الوطاة : ۱۶۸

ووقاط، توقات: ۱۱۲

يازور: ۱۱۰، ۲۲۸

> ۱۳۶ ، ۹۸۹ ، ۹۸۸ بینا (بینی) : ۲۳۳ ، ۲۳۰

> > یزد: ۹۲۶

يشكر (انظر جبل)

21: 770

اليمن: ٦، ٣٣، ٢٠، ٣٠، ٥٠، ٥٠، ٥٩، ٠٠،

. 719 . 720 . 722 . 727 . 777

. W. . . 4 A & . 400 . 40 A . 40 .

1.7,7.7,7.7,7.7,7,7,7,7

7/7 , 777 , 007 , 7/7 , 7/7 ,

133 3 203 3 7 7 3 3 7 8 3 3 7 . 0 3

070,730,770,370,770,

. V · Y . 799 . 771 . 717 . 090

. VAT . VET . VT9 . VIT . V · E

417 6 9 . £ . A99 6 A1V 6 VAY

904

ینیع : ۱۹۲۱، ۱۸۰، ۱۸۲، ۲۰۲۱، ۱۹۲۰ ۱۹۷۲، ۱۹۷۲، ۱۸۲، ۲۸۲، ۱۹۲۹ هرقلة: ١٠٠

هسیا (Hsia) ا

هذان: قسم ۱، صفحة ط ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۵

944 6 4 6 7 7 9 9

الهند: ۱۳، ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰

917 6 199 6 787 6 717

الهند الإسلامية: ٣٤٣ ، ٢١٦

هندستان : ۹۱۶

هو: ٨٤٣

هوتی (صحراء): ۲۲۸

هونين : ٥٥٠ ، ٩٨٧

الهياتم: ٢٠٣

هيت: ۲۷۰، ۲۲۹، ۲۷۰

الواحات (عصر): ۲۹، ۹۲۱

واح الأولى : ٩٢٠

واح البهنسي : ۹۲۰

واح الخارجة: ٩٢٠

الواح الداخلة : ٢٠٠

واح القصوى : ۲۰۰

واح الوسطى : ٩٢٠

وادی الخزندار (انظر مجمع المروج)

وادی السکران : ۸۲۲

وادی شطا : ۳۹۸

وادى القرى : ۲۸ ، ۸٤ ه

وادى عارة وعرعرة: ٢٦٥

وادی موسی : ۱۰۱

وادی النطرون : ۲۰ ه وادی هبیب : ۲۰ ه

واسط: ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۸۱۱

الوالة: ١٤

الوجه البحري: ۵۲۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲،

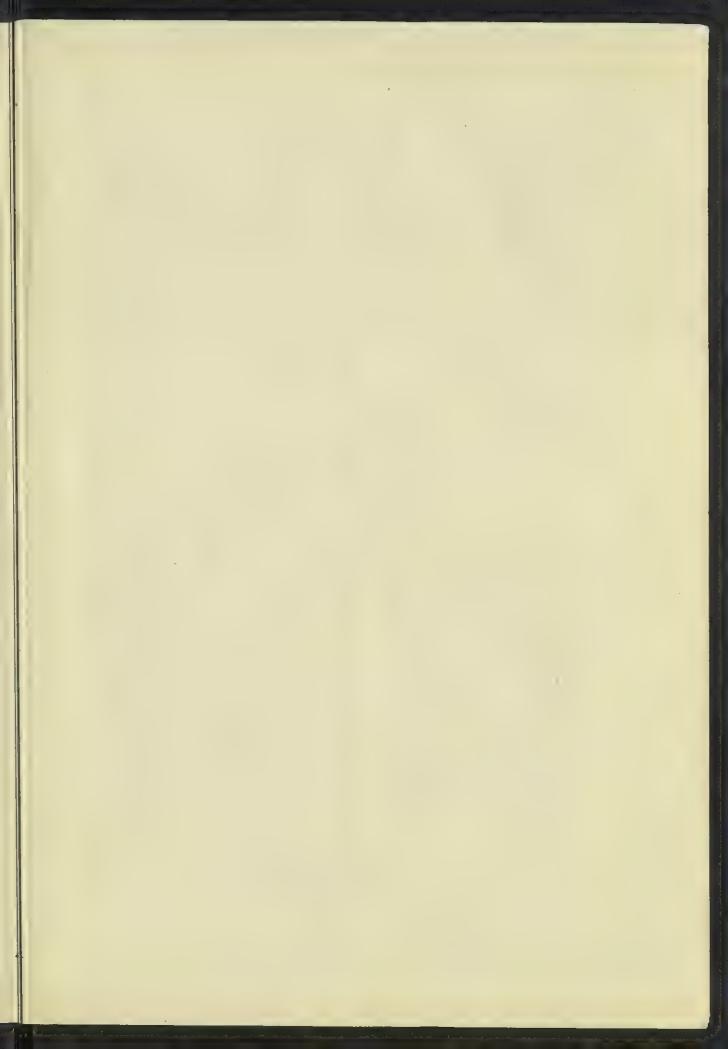

## الألفاظ الإصطلاحية وأسماء الدواوين والوظائف والرتب والألقاب وأنواع الضرائب وأدوات الحرب والملبوسات والألقاب والمحاصيل والمقاييس والأعياد والملاهي

الأسطولي: ٧٥٤، ٧٠٠ الإسكندراني (انظر القاش) أسلمي (ج. أسالمة) ، وأيضا مسلمة ج. مسالمة : الأشفال السلطانية: ٩١٥ أشكر لاط (قاش): ٢٥٧ الأشكري: ٢٧٩ : ٢٧٩ : ١٧٩ VY9 . VIE . V. W . OYY الإصطبلات الشريفة: (انظر إسطيل السلطان) أطابك العساكر (انظر أتابك) أطبار (انظر طبر) أطلاب (انظر طلب) إطلاق ح . إطلاقات : ٤٤٣ ، ٨٨٧ ، ٢١٨ الأطلس الخطائي (قاش): ١٨٥ الأطاس المعدني: ١٨٥ الأعلام السلطانية: ٣٤٤، ١٨٠، ١٩٣٠، ٢١٦ أعمان المفاردة: ٥٥٦ الأعياد السيحية عصر: ٩١١ (انظر أيضا عيد) الأفاوله: ٢١٩ افر ر (Frére) : (Frére) إقامة حد إقامات: ١٥٠، ٥٥٥ أقبية حرير: ٨٣٠ الأقسماء (مشروب): ٣١٩ إقطاع ح إقطاعات : ٤٧٠ : قطاع ح (انظر أيضا قطمعة) الإقطاع في مصر الإبوبية (نظام): ١٤٨

الإقطاع الإسلامي: ١٠٥

الإقطاع الأوروني : ١٠٩

إقطاع الاستغلال (dominium utile) : ٩ . ٥

إبرنس (انظر لفظى إبرنس وبيمند في كشاف الأعلام) أبلوج: ٥٤٥، ٢٩٠ الأبواب الشريفة (السلطانية): ١٠٥٠، ٨٧٧ أتاك: ١٤٦ أتابك العساكر: ٤٧٩٤ ، ١٦٧ الأتاكمات: ١٦٢ الأحلاب (انظر الجدان) الأتبان (ضريبة) : ٨٦ الأحناد: ٧٠٥ ، ١٦٨ أحناد الحلقة: ٠٠٠ د ٢٠٠ د ٢٠١ أحناد الحلقة AT. ( A EY ( A ) Y ( A . . الأدر السلطانية: ٥٧٧، ٩٠٦ الإدعاء في الصد : ٣٣ ه ، ١٥ ٣ أرباب الضوء (الضوية أو المشاعلية): ٢٥، الارتفاع: ٢٠ ، ١١١ ، ١٢٩ ، ١٠٤ الأردو: ١٥٥ ، ١١١ ، ٢٢٧ ، ٢٦٥ ، 900 6944 6 441 الأزودة : ٣٠٦ الأزوار (المفردزارة): ١٩٥٠ إسباسلار - إسفهلار: ٦٨١ أستادار ، والأستادارية: ١١٥ ، ٢٣٩ ، ٢٧٠ ، V 1 7 6 2 0 A 6 4 0 9 أستاذ: ۳۹۳ ، ٥٤٥ الإستفاضة: ٩٤٤ الاستيفاء (وظيفة المستوفى): ٦٧٠ إستيار (مجلس) : ٥٥٠ إسجال: ١٠٤٧ إسطيل السلطان: ١٠٥، ٥٠٨

الأسطوان الصغير: ١٧٨

الأسطول: ١٦٣ ، ١٥٧

أمير مجرد: ١٥٢٤ ١٥٨٨ أمير مجلس: ٧٤١ ، ٧٤١ أمير المحفار: ٦٣١ ، ٦٣٢ أمبر ميمندار: ٣٣٥ أمر النوروز: ١٣٦ أندارية المجلس: ٢٤٩ الأنبرور ، الإمبراطور: ۲۲۲ غ ۲۲۸ ، ۳۸۰ V79 . 0 7 V . 0 70 . 79 E الإنكتار (ملك إنجلترة): ٢٦٤، ٥٩٢ الأهراء السلطانية: ١٠٥ ، ١٠٨ أمل الذمة: ١٣٥ ، ١٣٥ ، ٩٠٩ ، ٩١٢ الأهلة الذهب: ١٨٥ أوزة خبية ، أوزة حنية (طيور للرماية) : ٦١٥ الأوشاقي، الأوشاقية: ٣٣٤، ٤٤٣، ١١٥، الأوقاف: ٩٠٧ الأوقاف الشامية: ٧٤١ أولاد الناس: ٦٩٠ أونياشي: ٢٣٩ آی سك: ۲۹۸ اللحي، وإللحلة: ١٠٢٥ ، ١٠٢٦ إيلخان: ٤١١ ه ، ٩٧٧ ، ٧٠٧ ، ٧٠٧ أعان (جم عين) : ١٩٩ الإبوان (في المسجد): ٤٠٥ الإبوان الكسر (بالقلمة): ٢٤٤ ، ٤٤٧ الإبوان (دار العدل): ٤٤٣

باب المزر والحمر : ١٣٤ اليابا (الياب ، اليامه ، بابا رومه ): ٨٦ ، ٥٠٠ الباباء والبابية (لقب رجال الطشت خاناه): ٥٧٥، بازدار (انظر بزدار) نازهم ، بادرهم : ۸۲ باسلوس (Basileus) ، ۱٤ ه باشقرد: ٥٧٥ الداشورة ح. بواشير: ١٥٠ ، ٢٩ ، ٥٦٥ ، ٥٦٥

اللازة: ١٠١٤

إقطاع التملك (dominium eminens) . • • اقطاعات الحند: ٩٠٥ اقطاع في الحلقة: ٣٧٣ الاقطاع الماوكي: ٩٠٥ اكديش ح. أكاديش: ٧٠٣ الأكرة (انظر لعبة الكرة ، Polo) التازيك (التاريك): ١٠١١ الإمامي (لقب): ٤٥٤ أمانة ح . أمانات : ١٨٩ إمبراطور (انظر أنبرور) الأمر الشريف: ٣٤٤ الأمراء الأكار: ٧٠٣ الأمراء الصغار: ٥٥٥ إمرة عشرة (انظر أمعر عشرة) الأمراء المصرية: ٢٤٤ الأملاك الدوانية: ٧٧٥ ، ٧٠٥ الأموال الديوانية: ٢٥٩ أمير آخور ، والأمير آخورية : ٣٨ ، ٧٧٥ ، 944 6 547

أمار أربعين: ٢٣٩ أمير ثلاثمائة: ٧٨٧ أمير جاندار: ۳۱۹، ۳۵۹، ۸۸۰ أمير حاندار مكة: ١٨٥ أمير الحاج: ٤٠ أمير حاحب: ١٩٠٤ ، ١٠٨ أمر خسة: ٢٣٩ أمبر ستمائة : ٦٧٧ أمير سلاح: ٢٠٠ أمير شكار: ٧٠٠، ٦٤٤ أمبرطبر: ٦٢٠ أمر طلخاناه: ٢٢٦ ، ٢٣٩ ، ٤٠٥ ، ١٨٦ ،

٨٠٩ ، ٨٣٤ ، (انظر أيضاً طلخاناه) أمير العرب: ٨٤٧ أمير العربان بالبلاد الشرقية: ٥٧٥ أمير عشرة: ٢٣٩ ، ٢٠٤ ، ٢٢٧ ، ٩٤٧ ، (وانظر أونباشي)

أمير علم: ١٢٤ أمير مائة : ٢٣٩ بقجة: ٢٧١ البقط: ٢٠٥ بقيار: ٥٥ بنجاباشي: ٢٣٩ البندقانيون: ٢٣٥، ٣١٩ البندقانيون: ٣٠٠، ٣٠٠ بنو الأصفر: ٣٠٦ بنو الأصفر: ٣٠٦ البيادر: ٣٤٤ البيادر: ٣٤٤ بيضة ج. بيض: ٣٠٠ بيارستان (بيمرستان): ٢١٦، ٢١٥، ٢٩٥،

التنار المستأمنة: ١٠٥ التتار الوافدية الأوبراتية: ٦٨٦ ، ٦٨٦ التجريدة: ١٠٦، ٣٣٨ تحويل السنة العربية: ٨٤٥ التخت: ٣٤٤، ٩٤٤ تخريج الجوارج: ٧٠٠ تخليق المقماس: ٦٨٠ تدريس الطب بالمارستان: ٧٢٩ التفرع بالسخام (من شارات الحزن): ٧٩٦ تذكرة ح . تذاكر : ١٨٠ التراني: ٥٧٠، ٨٥٣ الترسيم ج. تراسيم (رسم على فلال ، أي وضع تحت الراقة): ۱۷۲، ع۷ ترکاش: ۳۷۱، ۵۷۵، ۳۴۳ تشمير ج . تشاهير : ١٨٥ التشريف ح . تشاريف : ٢٥ التشريف الخليفتي: ١٦٧، ٢٧٨، ٢٩٨، ٨٢٥ التصقيم: ٢٨٤ ، ٢٠٠ تضمين الحمر : ٦٦٨ تعبية ح . تعانى (قطع القياش) : ٢٤٥٥ ك ٨٥ تعتيب (إصلاح في فن الحرب) : ٧٧٠

البترك (انظر الطرك) المحرية (الماليك): ٩١، ٢٤٦، ٢٨٢، ٢٩٣ . TO 7 . TO 7 . TO 7 . TO . . TEO . TVE . TVT . TV1 . TT9 . TT C TAE . TAI C TA . C TYA C TYO . E. T . TAA . TAE . TAA . TAT 6 2 T V 6 2 N 2 6 2 N 6 2 · V 6 2 · 7 . £94. £97. £70. £71. £71. 1001717:017:011:007 177 . 777 . 777 . 70 . 179 البحرية والجمدارية: ٢٧١، ٣٥٠ البدل: ۲۳ البدل الحرد: ۸۷ البراسم البحرية: ١٨٥٥ براكوس (انظر بركيل) براكية (انظر بركيل) البرانية ، البرانيون (الأمراء والماليك) : ٦٨٦ برد دار ، وبرد داریة : ۲٤٥ الرك: ١٣٤ بركوس (انظر بركيل) مرکیل: ۹۹۱ برگستوان ، برگصطوان : ۱۸۰ ، ۱۸۰ برواناه : ٧٢ ، ٧٤ (انظر أيضاً معين الدين سايمان ، في كشاف الأسماء) الريد: ٢١١ ، ٢٨١ ، ٢١٥ ، ٣٢٥ ، ٢٢٥ ، 35000076078 البريدي: ٢٤٥ ، ١٧٦ بردار ، وبردار به: ٣٦ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ٢٧٢ البشماط (التقسماط): ١٨٥ بشمقدار: ۲۰۱ الصاقات: ٥٠٤٥ ، ١٠٤٧ اطاقة: ٢٨٢ البطال ، والبطالين : ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٦٩ البطرك، والبطركية : ١٨٣ ، ٢٥٢ ، ٢٥٠ ،

117 6 111

بغلطاق : ١٨٥

بغلطاق صدر : ۸۲۰

بطرك النصاري الملكمة: ٤٧١

حبنة : ١٠٨

الجتر ج. جتور: ٣٤٤ ، ١٤٤٤ ، ٢٣٢٠ ، ٢٣٢٠

VIVS PPVS FIRS 77KS ATT

حراوة: ٢٢٦

14,1 Zus: 1741 : 037 : 783 : 1.83 :

٥٠٣ (وانظر الماليك الجراكسة في كثاف

الجرائحية (أطباء): ٩٩٨

جرايات السودان: ٧٠٥

جرخ ج. جروخ: ١٠٠٣

جرخی د . جرخیة : ۱۹۸

جريدة من العسكر : ١٠٦

جسر ج. جسور: ۱۳۸

جسور بلدية: ١٣٨

حسور الجنزة: ١٣٤

جدور سلطانية : ١٣٨

جشار د. جشارات : ۹۰۹ ، ۹۰۹

£ £ \ : aia>

الحقمدار: ٢٦٦

الحلاهقات: ۲۷۲

الحلالقة أهل حليقية (Galicia) : ١٢

الحلب: ٥٨٥

حلية ح . جلاب : ٧٨

الحليان (الأحلاب): ٢٣٦

الجدار ، والجدارية : ۳۷۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ،

271 6 494

الجمقدار (وظيفة): ٦٩٩

الجناب (لقب): ۲۰۷

الجنائب - الخيول: ٣١١

حناية ح . حنايات (ضريبة) : ٨٨٤

جندار، وحندارية (انظر حاندار)

حنك ، وحنكي : ٢٧٥ ، ٣١٩

الجنوبة (أهل جنوا): ٥٩٥ ، ٧٢٩

جنوية (نوع من السفن) ٧٥٧

جنوية (نوع من المركبات) : ٨٤٠

الجهة المفردة: ٣٧٣، ١٨٨

الجواري الغلاميات: ١٦ جواری جنگیات: ۲۷۵ تفصيلة (ثوب): ٦٢٧

تقاليد القضاة: ٦٦٨

تقاليد النواب: ٢٤٤ ، ١٥٨

التقاوي المخلدة : ٨٠٨

التقسم المزدكي : ١٠

تقليد ح . تقاليد : ١٦٧ ، ٣٢٣ ، ٢٨٩ ،

AVY : AYY : 0 £ Y : 0 . Y

التقليد الخليفتي : ٨٠٨

تقليد النيابة: ١٥٨: ٣٤٤

التقويم : ٢٨٤

تقويم النخل: ٠٠٠

التكاررة (أهل بلاد تكرور): ٧٠٠

التكفور (لقب ملوك سيس): ٩٢٢

التليس: ٩٢٩

توقيع ج. تواقيع : ٤٨٩ ، ٣٦٢ ، ٢٨٩ ،

Aff

توقيع الدست: ٩٥٧

توقيع سلطاني: ٧٢٩

تومان ۔ . توامین : ۹۳۳

الثلث (انظر قلم)

الثياب الجنوية : ٢٧٣

الحالى: ١٠٤٩

الجاشنكير: ١٩٠٠ ٣٦٨

الجاليش (راية): ١٢٤ ، ٢٤٤ ، ٢٩٢

الجاليش (مقدمة الجيش): ١٢٨ : ٦٣٢ ، ١٨٤ ،

110

الحالمة (انظر الجوالي)

مامكية: ٢٥

عامكية القضاء: ٢٤٥

الجاندار – الجاندرية، والجندار والجندارية (وظيفة)

991 3 371 3 731 3 100

جاویش ج . الجاویشیة (جاووش ، شاویش) :

AY . . 7 A . . £ £ T

الحلية: ١٥٥

حلفة (للجنود والماليك): ٧٠، ٥، ٩، ٥ ٥ ا ٥ ا ٥ ا الحام المناسيب: ١٧٢ الحام الهوادي: ٥٠ ماية ج. حماية ج. حمايات: ٥٠٨ حوائع خاناه: ٥٠ ٤ ٤ ١ الحياصة ج. الحوائص: ٢٣٦ ، ٧٥٨ حي على خبر العمل (أذان): ٥٤٠ ، ٩٤١ و ٩٤١ و

خاتون ج. خواتين : ۹۳۷ الحازندار : ۷۰۰ خازندار الحليفة : ۸۰۶ الحاص ( السماط الثاني ) : ۳۱۹ خاص الحليفة : ۷۰۰

الحاص السلطاني: ۸۶۳ ، ۳۹۳ ، ۸۶۵ ، ۹۶۵ ، ۹۶۵ ، ۱۳۳ ، الحاصكية (فرقة من الماليك السلطانية) : ۱۳۳ ، ۶۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹

خان (مكان للهو) : ٥٥، ٧٨، ٥ خان (مكان للهو) : ٥٥، ٥٠ خاقان ، قاقان ، قان ( لقب رؤساء الترك ثم المغول) : ٢٧٨ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣٧٩ ،

خانات الفساد (انظر خان) خانقاه: ۱۸۲، ۱۹۹ (انظر الحانقاه السميساطية والصلاحبة في كشاف أسماء الأماكن) خبر ج. أخباز (إقطاع): ۲۵، ۱۳۲، ۲۵۰،

الحدمة السلطانية : ٩٠٠ الحدم ، والحدام الطواشية : ٢٩٦ ، ٢٩٦ ،

الحراج: ۲۲۷، ۸٤۱، ۲۲۷، ۸٤٥، ۸٤٥، الحراث الحيمة): ۲۸٤ خركاه (خيمة): ۳۲ الحرمدان (انظر الحرمدان) خروبة ج. خراريب: ۸۹۹ الحزان: ۳۳۷

خزانة النود: ۷۹۰، ۲۲۸

> جوشن ج ، جواشن (أنظر جوسن) جول (ركوع) : ٢٠٥ الجوكان (المحجن) : ٣٥٤ الجوكندار : ٣٥٤ الجنود السودانية الفاطمية : ٥٠ جيش الزحف : ٣٣٨ الجيش السلماني : ٧٥٤

حاجب ج . حجاب : ۱۳۳، ۱۹، ۱۹، ۵۳۵، ۲۶۶ حاجب الحجاب : ۱۰۷ الحبس الجيوشي : ۱۰۷ حراقة ج . حراريق : ۲۰، ۳۰۳

حرب دار: ۳۸۱ الحرسية (فرقة من الماليك): ۳۸۱ الحرمدان، الخرمدان: ۲۹۷ حرير غيار (ملبوس): ۲۲۸ الحزان (خطيب اليهود): ۲۲۸ الحسبة: ۲۱۸، ۲۲۰ حسبة دمشق: ۲۱۵، ۲۲۸

حشوى : ۲۰۳ الحشيشيون ، الحشيشة (طائفة) : ۳۷۷ ، ۳۰۹ الحشيشة الحبيثة : ۵۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲

الحصر العبد آنی : ۲۷۱ ، ه ۲۰۱۶ الحقوق (اصطلاح إداری) : ۳۸۲ ، ۲۵ ه الحقوق الدنوانية (ضريبة) : ۳۸۲ ، ۲۳ ه

> الحقوق السلطانية (ضريبة): ٣٨٤ الحكماء الطبائعية: ٩٩٨

حلقة (في الصيد): ٩٤٥

دار الدعوة: ١٨٧ دار السعادة مدمشق : ٩٤٥ ، ٦٧١ ، ٨٢٥ ، 190 6 AVT - AV -دار سعيد السعداء : ١٨٢ الدار السلطانية: ١٣٨ دار الصناعة : ٩٢٨ دار الضرب: ۸۰۸ دار الضافة: ٧٠٥ دار الطراز: ۲۹۷ دار المدل : ۲۰۰، ۳۰۷ ، ۳۰۷ ، ۳۰۹ ، CO. T CO. . CET . CEAT CEET (00. (011 (0TT (0. A (0. V دار النيانة : ۱۵۰، ۱۵۲، ۸۵۸ ۱۵۸۸ ۱۵۸۸ دار الوزارة: ۲۹۷ ، ۳٤۳ ، ۲۸٦ ، ۲۰۲ ، A - Y & £ Y 7 & £ Y + داعي الطلبة: ١٠٥٦ ، ١٠٠٥ - دوادار : ۱۶۱، ۲۷۵ الدوادار الثاني: ٢٣٩ دوادار الحليفة : ٨٥٤ ، ٤٠٥ دوادار العلامة : ٦٨١ - المؤمَّع بردُهم إلى الله المرت عليمه I Was you will be حدالة حد دبابات: ٥١٦٥ -- ديوس ج . دبابيس : ٨٨٦ دراعة (ملبوس) : ۲۵؛ الدراهم الظاهرية: ٣٠٣ الدراهم الماصرية: ٨٠٥ دریستا (کریستا): ۷۷۰ ، ۸٤٤ درج (ورق خاص للدواوين) : ٤٨٩ ، ٤٨٠ درك: ٥٦٥ درهم نقرة: ٦٤٠ ، ٨١٣ ، ٦٠٠ دزدار (حاکم حصن) : ۴۵، ۲۷۹ هم دست السلطان: ۳۰ ، ۲۸۹ دست الوزارة: ٧٤٢

دستور (إذن) : ۲۸۹

دق البشائر: ۱۲۳ ، ۲۲۸

دشار (انظر حشار)

م خزائن السلام: ٧٤١ الخزانة الشريفة (السلطانية) : ٧٣٠ ، ٧٣٠ ، PAK 3 37P 3 77P 3 Y · V خزالة كتب: ٤٠٥ الخزالة الممهورة: ١٠٠ ، ١٨٧ خزندارية حلب: ٦٧٠ خزندارية القلعة : ٦٦٧ خشداش ، خشداشية : ٣٨٨ ، ١٢٥ الخط المنسوب: ٧١٨ خطابة الجامع الأموى بدمشق : ٨١١ خطابة الفاهرة: ١٨٥ خطابة مصر : ١٨٥ خطب القلعة: ٥٠٣ خلاص الحقوق: ٢٤٤ خلعة الخلافة ، الخلم الخلفتية : ٢٩٨ ، ٣٤٤ ، 703,774,176,774 الخلع السلطانية: ٤٩٣ خلمة طرد وحش (لبس) : ۸٤٧ ، ٧٨٨ خارة ح . خاس : ١٩٦ خيس العهد (خيس العدس) : ٩١١ الحواجا (لقب): ٢٠٠ الخواس . ج . خواصون : ۲ . ه خواس الجمدارية : ٧٨هـ الخواطي الفرنحيات: ٥٠٠ الخوانيق (مرمض): ٥٥ خوند (لقب السيدات): ٢٩٧ ، ٢٩٧ خوند الثانية: ٢٩٠ خوند الثالثة: ٣٩٠ خوند الرابعة : • ٣٩٠ خوند الكبرى: ٣٩٠ خيل البريد: ٢٠٤ خيل النوبة : ٣٦١ خيمة الجمدارية : ٥٧٥ الحيمة السلطانية: ١٠٥

> دار البطيخ والفاكهة بدمشق : ۱۸٤ دار التفاح بمصر : ۱۸۶

ديوان المال: ٦٩٢ ديوان المرتجع: ٧١١ ديوان المرتجعات: ١٩٢ ديوان المفرد: ٣٧٣ ، ٤٨٠ ديوان المواريث الحشرية: ٧٧٠ ديوان النظر: ٣٥ ، ٤٩٠

ديوان الناية: ١٥٨

ذراع العمل (مقياس): ٩٠٧ الذرب (مرض): ٥٥٥ الذؤابة (كوكب فى السماء): ٩١٥ ذو الرياستين (لقب): ٩١٧ ، ٨١٧

رأس تونة الجدارية: ٦٦٦ ، ٣٣٨ راوية ماء (إناء): ٧٨٧ ، ٤٠٧ الرايات السلطانية الكبرى (انظر الأعلام السلطانية) الرباط - . ربط: ١٨٢ ، ٣١٥ ، ٣٢٦ الربيع (مكان رعى الخيل): ٣٧٣ ، ٣٢٥ رجال الأسطول (انظر أسطولي) رجال الثغور: ١٠٠ رجال الحلقة: ٢٠٥ رخت ، والرختوانية : ١٩٠، ٢٩٤ الرزق: ٦٦٩ الرزق الأحماسة : ١٤٥ رساتيق الموصل : ٣١٠ رسم على فلان (انظر ترسم) رسل الدعوة: ٧٥٥ رسم النقيدي : ٣٨٥ رسم الولاية: ٢٨٥ رفع القصص: ١١٥ رفيعة ج ، رفايع : ١٣٨ الرقائق: ٧٥٥، ٨٢٧ الرقمة: ٣٤٤ الرقبة الملوكية (اصطلاح): ١٠٦

الرقيق الأسض: ٢٥٦

دكة كداهي (طقم أواني) : ٨٥٧ دهلر : ۲٤٨ ، ۷۷۷ الدهليز الخالفة : ٩٥٤ الدهليز السلطاني : ٣٢٣ ، ٣٢٠ ، ٣٤٦ ، 1073 073 073 030 030 037 A33 0 AAY & V . Y & EAA دهنج : ۲۸ الدوالب : ١٤٤ الدور البلطانية: ٢٠١ دوسنطاريا (مرض) : ٤٤٠ دويرة الصوفية: ١٨٢ (وانظر أسماء الأماكن) ديان اليهود (انظر رئيس الهود) الديارية (ضريبة على الأدرة): ١٨٣ الديباج الرومي (ملبوس): ٦٩٠ دينار الأسطول: ٥٤ دينار إفرنتي ، إفرنجي ، إفرندي (انظر دينار صوری) دینار صوری : ۲۸ دینار مشخص (انظر دینار صوری) دينار مکي : ٧٨٧ الدوان: ١٥، ١٦، ١١، ٢١١، ١٤٥ B ديوان الأسطول: ٥٤، ٧٣، ١٠٧ دوان الإنشاء: ١٦٥، ١٦٥، ٢٤٦، ٢٤٠، PA3 > FFF > 7AF > AIY > 1AY > AAA CAEE CYAE CYAY ديوان الإنشاء الفاطمي: ٢٤٦ م ديوان الجيش: ١٢٢ ، ١٨٤ ، ٩٩ ، ٩٩ ، · VIT · TVT · TTV · TET · O · V ديوان الحسكم: ٧٤٢ الديوان الخاص السلطاني: ١٩٢،١٨٢،١١١، 1.0. (111 (111 ( 171 ديوان الحزائن: ٤٩١ ديوان الحلالة: ٢٦، ٢٤٦، ٢٩٨ ديوان الرسائل: ٢٤٥ ديوان الملك الصالح على بن قلاون : ٧٤١ ديوان الملك الأشرف خليل بن قلاون : ٧٥٧

الديوان العزيز (انظر ديوان الحلافة)

ل زيار (آلة حربية): ٣٦٥

زيق (ملبوس) : ۸۲۳

الساحل ، بالشام: ۲۳۳، ۲۰۱۰ ، ۸۹۴، ۸۹۸

الساقى: ١٩٠٠ ٨٥٤

ستارة ح . ستائر (من أدوات الحرب) : ١٠٢ ء

VTECOYT

الستر العالى (لقب للسيدات): ٢٧٢، ٢٤٣ السجل ح . سجلات (اصطلاح إداري): ٧٠٠،

AEY

سد الخليج عصر: ١٣٦

السر آخور، والسر آخورية: ٤٣٨

سراويلات الفتوة (انظر الفتوة)

سراقوج (إناء): ٧٨٧ م ٧٨٧

سرب . ج . أسراب (اصطلاح حربي) : ۲۸ ه

سرموزه (حذاء) : ۲۹٤

سرير الملك (تخت الملك): ٤٤٩

سقرق: ٥٥

سكرحة ج. سكارج: ٥٥

السكك الحديد (ما يربط به مقود الحصان): ٢٦٥

السلاحدار ، والسلاحدارية: ١٥٠ ، ٨٢١،٤٩٠

سلسلة البرج بدمياط: ١١١

السلطان والملك (مدلول هذين اللفظين): ٣٠٧

السلطاني: ٣٥٤

السلطاني الملكي الناصري: ٩٢٤

السلطانية (انظر الماليك)

الماط: ١١٩

السمسرة (ضريبة): ١٩٩

سمط ح . أسماط : ١٤٨

السمك البورى: ١٩٥

السمنيون: ١٠

السنحاب: ١٤٥٥

سنة بلال: ١٧٤

٩ ٨ ٥ : (Sénéschal) السنحال

السنجق ح . سناحق : ١٧٤ ، ٣٧١ ، ٤٤٣ ، ٥

1 - 1 2 6 4 4 2 6 7 6 4

السنحق دار : ۲۲۴

الركاب خاناه: ٧٥٨

ركاب دار ، والركايدارية (ركيدار، والركيدارية):

71 - 1 227 1 22 - 6 7 1 2

ركوب البريد: ٨٢٩

رمي البندق: ۲۷۲ ، ۲۱۷ ، ۲۲۵

رنك ح . رنوك: ٦٧٢

الروك: ٨٤١، ٨٤٢ ، ٨٤٨ ، ٢٤٨

الروك الحسامي: ١٤٢

الروك الناصري: ٨٤٢

رىداركون ملك أرحونة: ٥٨٤ ، ٣٦٥

الريدركون البرشلوني (صاحب يرشلونة) : ٥٥٠

ر مدافر نس (انظر الفرنسيس ، ملك فرنسا)

رئيس الأطباء: ٧٢٩ : ١٦٩

رئيس الفتوى: ٨١١

رئيس الفتوة (انظر الفتوة)

رئيس ميناء الإسكندرية: ٥١٥

رئيس ميناء دمياط: ١١٥

رئيس اليهود: ٩١٠ ، ٧٢٨

زارة ج، أزوار: ٢٩٥

زاوية ح . زوايا: ١٨٢

زىدية (وعاء للشرب): ٥٥

زحافة ح . زحافات (رجافة ، رجافات) : ٢٦٥

الزراق ج. زراقون: ۸۹۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ،

الزرد الماتم ، المانع : ٧٤٧

زرد خاناه: ۲۰۳، ۲۳۳، ۱۱ه، ۲۲ه،

VOA ( VIV COYA

الزردكاش: ٧٤٧ ، ٨٧٨ ، ٨٧٨ ، ٨٧٨

زردية: ٣٥٣

زكاة الدولية: ١٦٤

زكاة العداد: ١٨١

زمام الأدر (زمام دار، أو زنان دار): ۷۷ه

الزنار: ٥٣٥

الزناري (ملبوس الحيل): ١٥١

زهرة الزنبق: ٥٠٠

زيادة . ح . زيادات : ٨٤٢

شحنة ح. شحاني : ۳۵ ، ۳۹ ، ۵ ، ۹۷۹ ، شحنكية (انظر شحنة) شد الحصون: ٥٥٤ شد الدواوين (انظر شاد الدواوين) شد الدواوين بدمشق (انظر شاد الدواوين بدمشق) الشرابي ، والشرائي : ٥٨ ٤ شرابي الحليفة: ٧٥٤ الشراب خاناه: ١٩٠ ، ٨٥٤ الشراب دارية: ٧٨٥ الشريدار: ١٩٠ شربوش ج. شرابيش: ٢٥١، ٤٩٤، ٤٩٤، 9016744 المرطونية: ١٨٣ ، ٢٥٢ الشرفاء الفاطميون: ٠٠٠ الشطر مج (انظر لعبة) الشعار العباسي: ٤٤٩ Mary ( AT . ATT : ( Some ) شقاف القنز: ٩١ شقة (قطعة كتان): ٨٠٠ الشليحصبور (وظيفة دينية عند المهود): ٧٢٨ شمغة ج. شموع: ١٩٩ شورة العروس: ٥٥٨ الشون السلطانية: ٧٨٧ شياف ح . شيافات : ٩٩٩ شيخ الإسلام: ١٤١ شيخ البلاد الجزرية: ٥٠٢ شيخ الجبل: ٣٨٣ شييخ الحديث: ١٠٥٧ ، ١٠٤٠ شيخ الخانكاه السميساطية: ٧٢٧ شيخ خدام الحجرة النبوية : ١٠٥٠ شيخ دار الحديث الكاملية: ٧٣٨ شيخ رباط الخلاطية: ٧٣٨

شيخ السلطان: ٢٠٧

شيخ ميعاد: ۸۲۷

شيخ الشيوخ (لقب): ٢٢٥ ، ٨٥٠ ، ٩١٩

شيخ الشيوخ بخانقاه سعيد السعداء: ٩١٩٨٥٥١

شيخ الشيوخ بحلب (لقب) : ٨٥٠

السنجق الشريف : ١٠١٤ سنوذس ح . سناذس : ٩١٣ سواق (للساقية): ١٠٤٧ سوق (انظر أسماء الأماكن) سوكرى ج. سواكرة (أميرالنوبة): ٧٥٣،٧٥٢ سيف أأعرع: ٩٢٥ السيني، والسيفية : ٧٣٦ الشاد ، والشد: ١٩٢ ( انظر شد الدواوين الح ، وكذلك المشد) شاد الجوالي: ٥٠٥ شاد دار البطيخ والفاكهة : ١٠٥ شاد الدواوين: ۲۰۰، ۲۳۹، ۲۰۵، ۵۰۰، شاد الدواوين بجدة : ٦٧٠ شاد الدواوين بدمشق: ۲۷۹ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، 11 A 2 TY A 2 PY A 3 Y 3 A 3 P . P . شاد الدواوين بالشام: ٥٥٧ شاد ديوان الجيش: ٤٥٧ شاد الزكاة: ٥٠١ شاد الصحة: ٧٩٧ شاد مراكز البريد: ١٠٥ T - V : ala شاهد الخزالة: ٣٥٥ ، ٩٣٧ شاهد خزانة الكتب: ١٠٤٦ شاهد صندوق النفقات: ٧٦٧ شاهنشاه: ۲۰۷ شاهنشاه أمير المؤمنين : ١٦٧ شاهنشاه روی زمین : ۲۱۶ شاویش ج. شاویشیة (انظر جاویش) الشبابة السلطانية: ٣٤٤ شباك دار النباية: ٨٤٦ شباك الوزارة: ٨٠٣ الشبحة ج. شبح (آلة): ٢٦٥

شجر البلسان (نات): ۲۵۳

سنجق السلطان: ۸۸٤ ، ۳۷۱

71.67.7.46

طلخاناه: ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۹۲۹ ، ۹۶۹ ،

الطبول الملطانية: ٥٣٥

طبيعة المسيح: ٩١٣

طراحة ج. طراريح ( فرش يجنس عليه السلطان ):

طرحة ح . طرحات (مليوس القضاة) : ٣٤٠

حطراد ، طرادة ح ، طرائد ( سفينة في شكل البرميل لحمل الحيل والفرسان): ٥ ٥ ، ٣٠٦

طردوحش (انظر خلعة)

الطرز الزركشي: ٨٣٠

طريدة بحرية: ٩٩٨

الطست غاناه - الطشت خاناه - ٥٧٥، ٨٥٧١

طشت: ۲۱۱

طشت دار (أمبر طبت) : ۲۹٤

الطشت خاناه (انظر الطست خاناه)

طغراء ح . طغر اوات : ۷۱۸

طلب ج . أطلاب : ۲۲۱،۲۲۸ ، ۲۸۲ ،

7.76040

طمعًا ، تعمًا : ٢٧٩

طمغا البريد: ٢٧٨

الطواشي المقدم: ٨٣٧

الطواقي الجركسية: ٤٩٤

الطواشية (انظر الخدم)

الطومار (نوع من أقلام الكتابة): ٧١٨

طومان ح . طوامين (انظر تومان)

طيور مخلقة: ١٩٧

طير الواحب: ١١٥

ظرف ج ، ظروف : ۹۰۰

ظلامة ح . ظلامات : ٤٤٣

شینی ، وشینیة حه شوانی : ۵ ، ۸۸ ، ۲۰۳

صاحب الإنشاء بحلب: ١٣٤

صاحب الباب: ١٨١

صاحب الجيل (الخيل) بالنوبة: ٧٣٧ ، ٧٣٧

صاحب الشعنة (انظر شعنة)

صاحب الديوان: ٥٣ ، ١٣٧

صاحب دواوين الإنشاء بالمالك الإسلامية: ٢٤٦

صاحب دوان الإنشاء عصر: ٧٨١ ، ٧٨١

صاحب ديوان المكاتبات: ٢٤٥

صاحب الروم: ١٥٠

الصاحب الشريف: ٣٥

الصاحبية (منصب الوزارة وديوانها) : ٧٩٨

صادر الفرنج: ٦٣

الصاع (مكال): ٢٠٩

صفة (مسطمة): ٧٨٤

المبكة الظاهرية: ١٣١

صليب الصلبوت : ٩٣ : ١٢١

الصناحق الظاهسية: ٦٤٢

الصناعة (دار الصناعة) : ٩٢٨

صناعة العاثر: ٢٢٠

الصوالجة (انظر لعبة الكرة)

الصوياشي: ٢٥١

صولق: ۷۸۹

الضامن ج ، ضمن ، ضمان : ٢٦٥

ضامن الجزيرة : ٥٠٥

ضربت البشائر (انظر دق البشائر)

ضوية (انظر أرباب الضوء)

الطارمة (بناء لجاوس السلطان) : ٥٧٧

الطارئ (السماط السلطاني الثاني يوم العيد) : ٣١٩

الطاقية (مليوس): ٤٩٤ ، ٤٩٤

طير ج ، أطيار : ٧٤٧

ر طبردار ، وطبرداریة (أمیر طبر) : ۲۷٪ ، ۴۳٪ ، عاشوراء (یوم) : ۱۳۱

الغاشية: ١٤٤ : ٢١٤ : ١٤٤ ع ٢١٥ الغطاس (انظر عبد الغطاس) الغفارة: ٧٥٧ الغلال (محصول): ٩٤٩ ، ٢٥٩ غلام (صنف من الحدم) : ٤٤٠ الغلاميات ( انظر الجواري ) الغمار: ١٣٥

فترة الشغور (Interregnum) ، ه۲۵ 1650 : 141 : 144 : 09 : 37 E فراش جه فراشون : ۹۹۸ فراشة ج. فراشات : ۹۹۸ الفراش خاناه: ٧٥٨ ، ٨٣٤ فرس النوبة : ٨٠٦ فرمان ج. فرمانات (أص ملكي) : ٤٣٤ : الفرنسيس (ملك فرنسا) : ٥٠٧، ٥٠٢، ٥٠١٥ ١ ٥٩٠ ( انظر أيضاً ريدافرنس ، ولويس التاسع ، في كشاف الأعلام) فصيل (حائط): ١٦١ فقراء العجم القلندرية: ٥٥٥ الفقراء الحيدرية: ٢٠٧

قاضي العسكر: ١٦٦، ١٦٧، ٢٢٠، ٢٣٠، 1 - 9 - 4 10 - 4 5 4 قاضي قضاة الحنفية بالقاهرة: ٢٠٥ ، ٢٠٠ قاضي قضاة الحنالية : ٢٩٥

فقر اليهود (دواء) ٤٨١

الفلوس غير المطبوعة : ٧٤٧

فهاد ج . فهادة : ٤٩٤

فوطة ح. فوط: ٧٨٥

الفاوس العتق: ٧٤٧ الفلوس المطبوعة: ٧٤٧

عامل ج. عاملون ( موظفو الحسابات الديوانية ) : | عيد النوروز : ١٣٦ : ١٧٤ ، ١٧١ ، ٦٨١ ، ٦٨١ الماقد : ١٠٥ عباءه حد عاءات: ٧٦٨ العبدان (الحصر العبداني): ١٠٤٥، ٥٤٧١ العتابي : ٢٦٩ العتق (انظر الفلوس) المداد (انظر زكاة) عرب الطاعة: ٢١٩ العسكر المجرد: ٧٤٣، ٧٣١ العصابة ح . عصائب ( راية من حرير اصفر مطرزة بالذهب: ١٧٤، ٣٤٤، ٢٦١، AAE . AV . . 798 معمائب السلطان: ١٨٨

عرادة ج . عرادات : ۲۲ عرب الطاعة: ٢١١ العروة الوثني (مكان في الكعبة) : ٩٤٠ العشير ج. العشران ( بدو الشام والدروز ): 9 - 7 6 7 - 6 7 4 9 العلامة السلطانية: ٤٤٤، ٩٦٩ العلامة السلطانية الظاهرية: ٩٦٩

علم خليفتي : ١٩١٧ ، ١٠٨ علم دار : ۹۰ يا العائم البيض: ٩١٢ العيائم الحمر: ٩٩٢ العائم الزرق: ٩١٠، ٩١٢

العائم الصفر: ١٠٠ ، ٩١٢ العمائم الناصرية : ٣٩٤ عهدية : ۲۲۸

عيد الزيتونة: ١٤٨

عيد الشعانين: ١٧٤ عيد الشهيد: ١٤١، ٢٤٩

> عيد الصليب: ١١٩ عيد الغطاس: ١٧٤

عيد الهرجان: ١٧٤ عيد الميلاد: ١٧٤

القطن (محصول): ٦٢٢ قطعة من الجند ح . قطائم : ٢٠٣ قطيعة (ضريبة): ٥١١ ، ٣٨٨ القطيعة (إقطاع): ٧٠، ٢٤٨ (انظر أيضاً إقطاع) قلة (برج): ٥٧٨ قلعة حد قلاع: ١٠٧ قلم الثلث (للكتابة): ٧١٨ قلم المحقق: ٧١٨ قلنسوة: ٢٢٥ القاش السكندري : ٤٩٩ ، ٦٦٩ قاش مسمط: ١٤٧ ( VTY : VIA : VIV : ( Jones ) . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 9.9 القمز: ٧٠٢ ، ٢٣٢ القندس: ١٩٤ ل قوارس النفط: ٢٦٥ MAR : soll قورتیلای : ۳۸۳ ، ۹۸۱ القومس، قومس، القومصية: ٩٧ ، ٦٧ ، ٩٢ ، 977 6 V1 £ قوام ح . قومة : ٩٩٨ قيسارية المراب ، المرب : ١٨٥ ، ١٩٣ قيصر: ١٣١ Vis 14 inlo : 037 , 193 , 193 , 193 ) 000 VAF . VO . . V . O . 7AV كاتب الإنشاء بحلب: ٧٠٥ كانب الإنشاء بحاة: ٧٥٠ كاتب الجيش: ٤٩٠،١٨٣ كانب الحوائج خاناه: ٩٤١ كاتب الحليفة: ٨٥٤ كاتب الدرج: ٢٤٦، ٢٤٩، ٨٩٤ = ٢٠٥، 1.73 7873 7.4 3 35 4 3 4 4 4 4 كاتب الدرج بحلب : ٧٤١

كاتب الدوج يدمشق : ٩٤٦

قاضي قضاة الشافعية : ٣٩٥ قاضي قضاة المالكية: ٣٩٥ قاضي قضاة دمشق : ۲٤، ۲، ۹۰، ۹۰، ۱۰۰۰ قاغان ، قاقان (انظر خاقان) القان ملك التتر (انظر خاقان) القان الكبير (انظر خاقان) القياء (مليوس) ٢٦١ الفية والطير (المظلة): ٩٣٩ ، ٩٣٩ القبق (انظر لعبة) القللة (نيابة حوران): ٤٤٢ قراءة الريد: ٦٦٦ ، ١٨٤ القراطيس السوداء العادلية : ١٨٠ القراغلامية: ٧٣٦ قراغول ، قراقول : ۹۸۲ م ۹۸۲ قرباس ج ، قرابیس : ٤٤٦ القرط: ٢٠٠ قرظية (ملبوس) : ۸۰۲ القرقلات: ٧٤٧ الفزاغند والقزاغندات، الكزاغند والكزاغندات: 79 . 6 704 القسطلان: ١٤٥ ، ٧٢٩ قسطلان بافا: ٤٢٥ الفصية الحاكمية (مقياس) : ٧١٢ القصية السندفاوية: ٧١٧ قصبة حـ قصيص : ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٨٩ ، ٩٨ ، ٩٤٥ قصة دار : ٤٨٧ قضاء العسكر (انظر قاضي العسكر) قضاء الغربية : ٧٠٦ قضاء مدينة مصر: ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٤٦٥ قطباء الوحه ألبحري : ٣٠٧ قضاء الوجه القبلي: ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٤٦٥ القضايا الدنونية : ٧١١ القطاعة: ٥٢٥ قطم البغدادي الكامل: ٤٩٨ قطم المبغدادي الناقس: ٩٨٤ قطع نصف البغدادي : ٩١٥ القطع الصغير: ٩٠٠ القطع المنصوري : ٤٩٨ کورتیلای (انظر قورتیلای) کوسة ج.کوسات : ۱۲۹، ۲۲۹، ۲۰۱۱ الکوسی ج.کوسیة : ۱۲۳، ۲۲۸ کیلة (مکیال مصری) : ۲۰۹

لا لا : ١٨ : ٨ الأ الفتوة (انظر الفتوة)
لبس الفتوة (انظر الفتوة)
اللجة الحكبرى : ١٣٨ ا ١٧٣ ، ٢١٣ ، ٢١٨
لعبة المخطة : ٢١٥ ، ٢٧٣ ، ٢١٨ ، ٢١٨
لعبة الشطرنج : ٢١
لعبة الشطرنج : ٢١ العبة المحرة : ٢١ ، ٤٤٤ ، ٢٩٨
لعبة المحرة : ٢١ ، ٤٤٤ ، ٢٩٨
اللواء الحليفتي : ٢١ ، ٤٤٤ ، ٢٩٨
ليلة أول رجب : ٢٧٨
ليلة أول رجب : ٢٧٨
ليلة أول رجب : ٢٧٨

ليلة نصف رحب: ١٧٦ ليلة أول شعان : ٨٧٦ ليلة نصف شعبان : ٨٧٦ مارستان (انظر بهارستان) مال الأيتام: ٠٤٥ المال الحراجي: ٥٨ مال السهمين: ٩٩١ مال المفاداة: ٢٩ المال الهلالي: ٥٨، ٧٢٧ الماشر ح. ماشرون : ۲۹۳، ۲۱۸، ۹۵۰، 73-13 93.1 المباشرات الدوانية: ٣٥٧ مباشر الإدارة: ١٠٠٠ مباشر الرباع: ١٠٠٠ مباشر الصندوق: ١٠٠٠ المتجددات (انظر مياومات القاضي الفاضل) المتقبلون: ٥٦٥

كاتب الدست الشريف: ٢٤٦، ٢٨٩، ١٩٠٠ كاتب السر: ٢٤٦ ، ٧٧١ ، ٩٨٩ ، ٧٨١ ، ALL C VAT کارم: ۲۳۹ كارمى ج . كارمية ، أكارم (تجارالكارم) : ١٩٩٩ كأس الفتوة (انظر الفتوة) كاشف البسور السلطانية: ٩٣٩ كافل المالك الإسلامية ( انظر نائب السلطنة ) - كبش ج . كباش (آلة حربية) : ٥٦ الكتاب المستوفيين (انظر المستوفى) كتب البريد: ٤٤٣ کال ہے . کالون (طبیب العین) : ۹۹۸ 7,16: 240 کراس ج . کراریس (Gatherings) . ۲۰۹ كراع (ذخيرة الحرب): ٢٧٤، ٣٧٤ كرامتا (انظر دربستا) الكرة (انظر لعبة) كردوس (كردوسة) ج. كراديس: ٦٩٣ كزاغند (انظر قزاغند) كسر الخليج (حفلة) : ١٨٤ ، ١٨٠ ، ١٨٨ كسوة الكعية: ٧١٠،٥١٢ ٣ كشافة (فرقة في الجيش) : ٢٩١، ٤٧٣ كشف الجنزة: ٢٩٨ الكشف بالشرقية: ١٢٩ الكفت (انظر النحاس المكفت): ١٠٥٠ كفيل الملكة بعكا: ١٨٢ الكلند: ٤٩٤ کلة ذهب : ۲۵۷ الكلوتات الزركش (انظر كلوته) كلوته - كلفه - كلفتاه - كلفته ح. كلوتات: A4 . 6 E94 الكلوتات البلغاوية: ٤٩٣ الكمام الواسعة: ١٧ كمندو الداوية : ٥٩٥ كنبوش: ٢٥٤ AEV: كنجى كند اسطيل: ٩٦٧ کند یافا (Count of Iaffa) کند یافا

مرسوم ج. مراسيم : ۱۹۹ ، ۱۲۹

مررشان (Maréchal) : ۹۸۸ ، ۹۸۲ مررشان

المرقدارية: ١٠٨

المركيس (Marquis) ، ٥٩ ، ٧٢٩

WEA ( ) 19 : To , a

السالمة وانظر أسلمي)

١١٦ ، ٤٠ : المعتب

مستورح، مساتير: ۸۲٤

مسخرة ح ، مساخر : ۲۹٤

المستوفى ح . مستوفون : ١٩٣ ، ١٩٩

مستوفى الخاص: ١٩٢

مستوفى الدولة: ۲۰۲۱،۱۹۲ ۸۶۲،۸۶۲،۸۶۲،۹۹

مستوفى الروم: ٦٤٧

مستوفى الصحبة: ١٩٢، ٦٢٨، ٧٣٩

مستوفى المرتجعات: ٧١١ ، ١٩٢

مسح أرض مصر (انظر الروك)

مسطح ح . مسطحات (نوع من السفن) : ٣٣٩

مسمط (انظر سمط)

مسند العراق: ٥٨٣

مشارف: ۱۰٤۱ ، ۲۰۲۲

مشاعلة (انظر أرباب الضوء)

المشتريات (نوع من الماليك) : ١٤٤ ، ١٤٨

مشد ح. مشدون (وظیفة) : ۲۷٦ ، ۲۲۴

مشد الدواوين: ٧٦١

مشد الصحة: ٦٢٧

مشد المعاملات: ٢٦١

مشدة (ملبوس) : ۲۵۲

مشتريش (انظر شربوش)

المشرف: ۳۸۰، ۳۱۵

مشرف المطيخ: ١٠٧

مشروح ج . مشارع : ۹۲۳

مشيخة الإقراء: ٣٠٥

مشيخة الشيوخ بخانقاة سعيد المعداء : ٢٦١ ،

172 6 VT.

مصانعات الماوك: ٧٥٥

مصطنع الدولة : ٤٥

المطبخ السلطاني: ١٠٧

مطران الحبشة: ١١٥

متولى الجنزة: ٩٢٠

متولى الديوان: ٣٠ ، ١٣٧

متولى ديوان الرسائل: ٢٤٥

متولى الفتوحات : ٥٨٨

متولى القاهرة: ٢٥٣ ، ٢٣٦ ، ٨٩٨

مثال حد مثالات : ۲۹۰ ، ۱۹۶۸ ، ۸۶۲ ، ۸۱۸

المجانيق (انظر منجنيق)

- مجانيق قوا بغا وشيطانية : ٧٧٨

المحبرون (أطباء العظام) : ٩٩٨

المجر دون (مماليك وأمراء) : ١٩ ٥ ، ٨٨٢

مجلس الحيك ٢٤٢

المحلس السامي: ٣٥٨

محلس الشام: ٢٦١

محمر نيقية : ٩١٣

المحاكمات المختصة سيت المال: ١٠٥٠

محتسب بغداد: ٢١٣

محتسب دمشق : ۸۱۷ د ۲۱

محتسب القاهرة: ١٢٠ ، ١٧٠ (انظر أيضا الحسنة)

المحدّث: ٧٠٠

المحراب العمري: ٩٧

محضر: ٢٣٦

المحمل: ۲۱۶،۷۱۰،۷۱۳، ۱۶٤

یزن مفداد: ۷۰۵

مخزن الفول: ٧٠٥

مخزن القرافة: ٧٠٥

مخلاف (مخلفة) ح. مخالف : ٢:٣

مدير الدولة: ٥٠٤، ٥٣٧

مدبر دول العراق: ۲۱۱

مدر المالك: ٧١٣

مدرس : ۲۰۶۰ و ۲۰۶۰ و ۲۰۶۱ مدرس

مدی (مقیاس) : ۹۰۷

المذهب الخلفدوني (انظر الملكمة)

مذهب الفلاسفة: ٥٤٥

مرايش: ٥٥

مرافعة ج . مرافعات : ٣٠٥

المراك الدوانية: ١٠٧

مراوة ج. مراوات: ۱۸ ٥

مقرر الحيالة (ضريبة) : ١٩٨ مقرر النصاري (ضريبة) : ٢٦٤ مقرعة: ٤٩٩ مقری ج ، مقر تون : ٧٠٠ مقياس النيل (انظر أسماء الأماكن) مكانية ح . مكانيات : ١٨٩ مكاحل البارود (من أدوات الحرب): ٢٦٥ مكتب للسبيل: ٤٠٥، ٨٢٧، ٩٩٧ مكس (ضريبة): ۲۹۷ مكس المهار: ٢٦٧ مكس فندق القطن: ٢٦٧ مكس القوافل: ٢٦٧ مكس معدية الجسر بالجيزة: ٢٦٧ المكندور، الكمندور (Cammander) : ٥٠٠ مكوك (مكيال): ٢٠٩ ملامتية (فرقة): ١٥٦ ملطفة . ح . ملطفات : ١٥٨ ، ١٩٩ ملقة (مسافة): ٢٤٩ ملك الهنكر (ملك المحر): ١٨٧ الملكي (لقب): ١٥٣ الملكيون البندقانيون : ٥٥٠ اللكية أوالملكانية (مذهب): ٧١١، ٩١٢، ملوك الأطراف: ٢٤٣ ماوك الفرنجية (ملوك أوربا) : ٤٨٦ الماوك القياصرة: ١٢ الماليك (انظر لفظ الماليك ، والماليك الأشرفية وغرهم في كشاف الأعلام) المالك الأحداث: ٣٤٣ عماليك الأصراء: ١٢٢ الماليك البحرية (انظر المحرية) الماليك البرانية: ٣١٩ ، ٣٨٦ الماليك البرجية الجبلية ، الجركسية (انظر الجراكسة) الماليك الجوانية: ٦٨٦ الماليك الحرسية: ٣٨١ مماليك الحلقة (انظر أحناد الحلقة)

الماليك الخرجية : ٦٨٦

\الطوعة (طائفة من الأحناد) : ٩٢٨ المظلة (انظر القبة والطير) المعاملات الديوانية (انظر الحقوق) معصرة . معاصير : ٧٤٠ المعار: ١٠٤٩ معيد (وظيفة تدريس): ٧٠٠٠، ٥١٠٥، مفرد ، مفردی ج. مفاردة : ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، 944 . 014 . 0 . 4 . 244 مفاردة الشام: ١٨٥ الفرد (ضريبة) ٦٨٠ المفردية (فرقة): ١٦٢ مقارضة ج . مقارضات : ٧٥٨ مقاطعة ح. مقاطعات: ١٠٤٧٠ المفام (لقب): ۲۰۷ المقام الأشرف: ٣٥٤ ، ١٦٥ المقام الشريف العالى: ٣٥٤، ١٥٥ المقام الشريف: ٢٤ ه المقام المالي: ٣٠١ المقام العالى المولوي السلطاني : ٢٤ ه المقاود (من أدوات الخيل) : ٢٦٥ مقدم ج. مقدمون: ۹۳، ۲۷۳، ۸۰۰ مقدم ألف: ٢٣٩ المقدم إفرير : ٩٨٦ مقدم الأمراء البحرية : ٣٣٥ مقدم الإسبتارية (انظر مقدم بيت الإسبتار) مقدم الريد ، مقدم البريدية : ٥٠٦ ، ٧٧٥ مقدم بيت الاسبتار: ٩٩٥،٩٨١ ، ٩٩٥،٩٨٨ مقدمو البيوتات: ٦١٢ مقدم بيت الداوية: ١٩٥١، ١٨٩، ١٨٨، ٥٩٥ مقدم الجنوبة: ٥٩٤ مقدمو الحلقة: ٦٨١ ، ٣٠٣ ، ٣٠٢ ، PYFSOOFSAFA القدمون الصوباشية: ٢١٥ مقدم الفراشين : ٨٣٤ مقدم الماليك: ١١٢ المقر (لقب): ٣٥٧ المقر العالى المولوي السيدي العالمي : ٦٨٨ میدان ج . میادین : ۷۵۷ میعاد الرقائق : ۷۲۸

النار الإغريقية : ٣٠٦ ، ٣٤٨ النار الإغريقية

الناظر: ۱۰۵۰، ۱۰۶۳، ۱۰۰۰

ناظر الجيش : ٥٣ ، ٤٨٧ (انظر أيضا نظر الجيوش الخ )

ناظر الجيش بحلب: ١٣٤

ناظر الخاص : ٥٣

ناظر الحزانة : ٦٦٦ ، ٧٧٨ ، ٧٣٨ ، ٧٣٧ ،

'ناظر الدواوين بمصر : ۵۰، ۱۹۲، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۲، ۱۹۸، ۷۱۷ ، ۷۲۱، ۲۰۸،

ناظرالدواوین بدمشق : ۲۷۰ ، ۲۷۶ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸

ناظر الدولة (انظر ناظر الدواوين)

ناظر ديوان السلطان : ٨٠٨

ناظر السلطنة بدمثق (لهولاكو): ٢٥٤

ناظر الصحبة: ٦٢٧

ناظر النظار : ٣٠

ناظر النظار بديار مصر: ٦٦٧

النائب ج . نواب : ۲۷٦

نائب الإسكندرية : ٣٣٩ نائب أمير جاندار : ٣٩٩

نائب البات (Papal legate) نائب البات

بانب الباب (Papar legate) نائب الحسنة : ۸۹۷

نائب الحسبة . ٨٩٧ ، ٤٤٩ نائب الحسبة . ٨٩٧

الما الحدد . ١٤٠٤ ، ٢٠٤

نائب الحسكم بمصر: ٤٤٩

نائب حلب : ٢٣٩

نائب السلطنة (أو النائب الكافل، أو النائب فقط):

PYY 3 VY3 3 1 P3 3 Y3 5 3 Y 0 F 3

1.0.61.. V 6 V V 9 6 V £ A 6 70 V

نائب الشام : ۲۳۹ ، ۷۱۰ ، ۲۰۱ ، ۷۰۱ ، ۷۰۹

1.75.775.77

نائب دار العدل: ۲۷۳، ۵۱۸

المهاليك السلطانية: ٢٨١ ، ١٦٧ ، ١٦٧ =

. 797 . 777 . 079 . TYF . TEV

77X37XX33XX31.P331P3

٩١٥ ، ٩٣٤ ، ٩٣٥ (وانظر السلطانية) 🕇 النار الإغريقية : ٣٠٦ ، ٣٤٨

الماليك الشامية: ٢٦١ ، ٢٥١

الماليك الصفار والجمدارية: ٣٩٣

المالك المصرون: ٢٦١

مناخ . ح . مناخات : ۲ . ه

مناخ الجال البخاتي : ٥٠٦

مناخ الجال السلطانية: ٥٠٦

مناخ الجال النفر: ٣٠٥

المناخات السلطانية: ٧٠٥

مناخ الهجن والنياق : ٥٠٦

منازل العز بمصر : ۱۰۷ المنازل الملوكية : ۲۹۸

۰ منجنیق : ۱۰۱۲ ، ۲۲ ، ۱۰۱۲

منجنیق فرنجیی : ۷۷۸ - منجنیق فرنجی

منزلة الهقمة (في الفلك) : ١٦٥

منشور ج. مناشير : ۲۹٤، ۳٤٣، ۲۸٤،

£9 . . £ 49 . £ V .

منشور الإقطاع: ٩٠٠

مهتار : ۲۹۶

ميتار الطشت خاناه : ٢٩٤

مهرجان (انظر العيد)

ميمندار: ٧٤٣

المواريث الحشرية: ٧٧١ ، ٨٤٤

الموحب (ضريبة): ٥٥٥

مودع ح . مودعات : ١٦٤

مودع قطباة مصر: ٨٦٤

الموقع ج. موقعون : ٩٩٠ ، ٨٨٨

موكب الركوب لـكسر الخليج : ٤٤٣

موك السلطنة: ٤٤٣

موك صلاة العيدين: ٤٤٣

المولوي (لقب): ٣٥٤

مونوفيزيتية (انظر اليعقوبية)

موميا (دواء) : ٤٨١

مباومات القاضي الفاضل: ١٣١

نقيب الطلبة: ٢٠٤٠ ، ١٠٥٠

نقب العساكر: ٥٧٩

نقيب الماليك السلطانية: ٩٤٦ ، ٩٤٥

عجاه (عجا - عجه - عشا - عشه) : ٧٥٨

نوبتجي ج. نوبتجية : ٣١١

High: . 0 , 70 , 173 > A . F. 3 475 3

ATT , TTY , VTY , T3Y , TOY ,

940 6 948 6 944 6 911

نوية آل سلجوق: ٦٣٠

النوروز (انظر عيد النوروز)

نول ج. أنوال: ٧٤٨

النيابات الشامية: ٥٨٥ : ٧٣٧ ، ١٤٥ ، ٥٩٤٠

نياية السلطنة بديار مصر : ٢٥٤ ، ٦٤٧ ، ٦٦٥ ،

AY4 (A17 ( A . Y ( 77 Y

الهلالي (انظر المال)

الهناب: ۲۰۷

الهنكر (انظر ملك الهنكر): ١٨٧

الواجب (ضريبة): ٤٧

واح ج . واحات : ٩٢٠

الواح الخاص: ٩٢٠

والى البر (بدمشق) : ٧٢٣ ، ٧٨٤ ، ٧٨٠

144 . 444 . 44 . 417

والى الجيزة: ١٥٥

والى دمشق : ٧٢٤

والى الطوف: ٦٧٣

والى الغربية: ٥٠٥

والى الفسطاط: ٢٣٩

والى القاهرة: ٢٣٩، ٢٢٧ ، ٤٧٨

والى القرافة: ٢٣٩

والى القلعة: ٢٣٩

والى قوس: ٢٥٧

والي مصر : ٦٨١

ورقة ج ، أوراق : ٧٤٠

نائب دمشق : ۲۳۹

نائب طرابلس وحماة: ٢٣٩

نائب الغيبة : ٢٣٨ ، ٩٤٠

نائب الفتوحات: ٧٦٤، ٥٠٥، ٢٢٤، ٢٦٧

9 . . . VA .

نائب قلعة دمشق : ٧٥٧

النائب الـكافل (انظر نياية السلطنة)

نائب مصر: ٥١٥

نائب مقدم بيت اسبتار : ٩٨٨

نائب الوجه البحري: ٢٣٩

نائب الوزارة: ٢٦٠

النثار: ١٦٧

النجاشي: ٩١٦

النحاس المطعم : ٥٥٨

النحاس المسكفت: ١٠٥٠ ، ١٠٥٠

ندس د . أنداس : ۲۲۹

ندب نشاب میدانی : ۱۵۹

النخاس: ٣٤٣

نسخة اليمين: ٦٦٣

١٦: النشاب: ١٦

النصاري (انظر كشاف الأعلام)

نظام الأعطية : ١٤٨ ، ١٤٨

النظام الخراجي: ٥٤٨

نظر الأحاس: ٧٢١ ، ٧٧٣

نظر الأهماء عصر بالصناعة : ٧٠٥

نظر الجزيرة العمرية: ٧١٩

نظر الجهات : ٧٦٠

نظر الجيوش بالديار المصرية : ٧٢٠ ، ٧٢٠

نظر حلب: ٦٧٠

نظر الحزالة: ٢١٩ ، ٢٦

نظر الدولة: ٧٦١

نظر النظار بالشام: ٢٩٩

النفطية ، والنفط (في الحرب) : ٣٠٦ ، ٥٤٥

نقابة الأشرف بديار مصر : ٢٧٣ ، ٨١٧

نقارة ح . نقارات : ١١٩

نقيب ح . نقياء : ٨٣٥ : ٨٣٨ ٢٤

نقيب الأشراف: ٣٠٧ ، ٣٨٥ ، ٣٩٧ ، ٨٣١ ،

نقب الجيش: ٢٤٦، ٥٠٠

الوقيد (انظر ليالى الوقيد الأربم)
وكيل ببت المال : ١٨٠
وكيل ببت المال بدمشق : ٢٦٤
وكيل السلطان : ٣٣٧
وكيل السلطان بالشام : ٣٥٧
وكيل الملك السعيد : ٤٧٦
ولاية الإسكندرية : ٣٤٧
ولاية المبد : ٣٠٠
ولاية المهد : ٣٠٠
ولاية مصر : ١٤٠ ، ٦٨٣

الياقوت البدخشي : ٥٠ الياقوت البدخشي : ٥٠ البزك ٢٤٨ البزك الإسلامي : ٥٠٠ اليعقوبية (مذهب) ٩٩٣ اليشم : ٥٥ يوم عرفة : ٩٨

الورق (نقود) . ٥٠٦ ورق بغدادی : ٤٩٧ ، ٤٩٨ ورق حموی: ۹۸؛ ورق شامی: ۹۸ ورق قطع العادة : ٤٩٨ ورق مصرى: ٩٨٤ الورق المصلوح (انظر القطع المنصوري) الوزارة بديار مصر: ٦٨٢ ، ٨٢٩ وزارة دمشق (الشام): ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۷۹ 145 3 774 3 804 3 4 4 4 3 4 14 3 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* وزارة الصحبة : ٨٠٣ ، ٦٢٧ ، ٨٠٣ وزارة المعارف العمومية : قسم ١ صفحة د وزير الحليفة : ٥٨ ٤ وزیر ماردین : ۲۰۷ الوسية العادلية: ١١٥ الرطاة: ٢٣٢، ٣٣٠ وظيفة (راتب) : ١٣٢

> وفاء النيل (حفلة) ٤٤٣ وقف الطرحاء : ٦٣٨

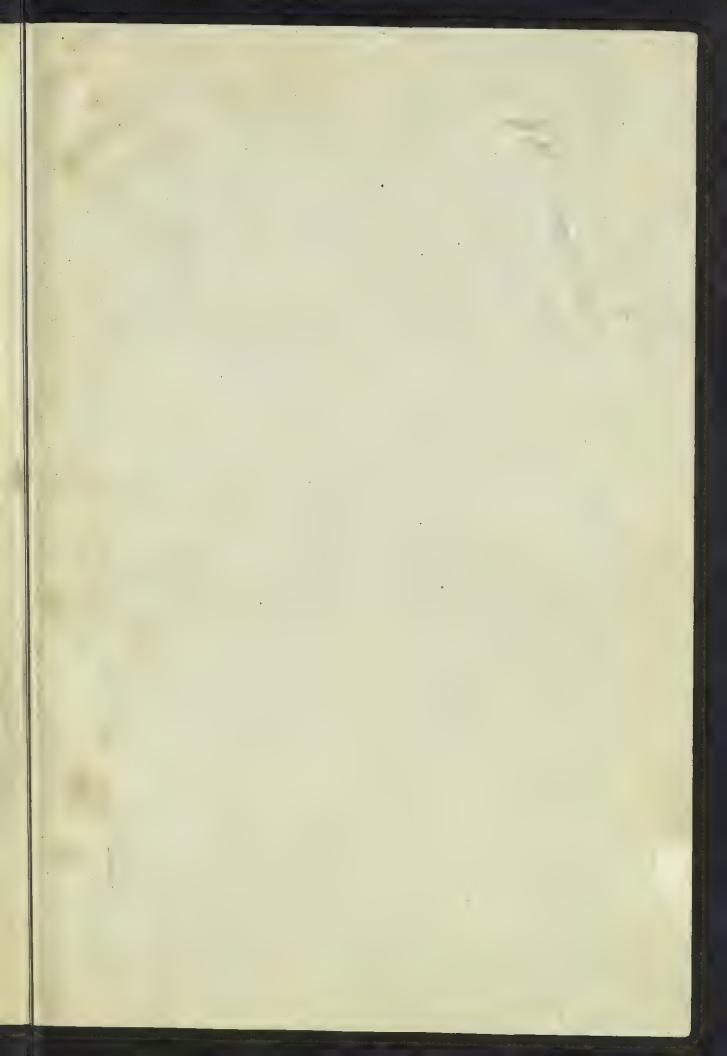

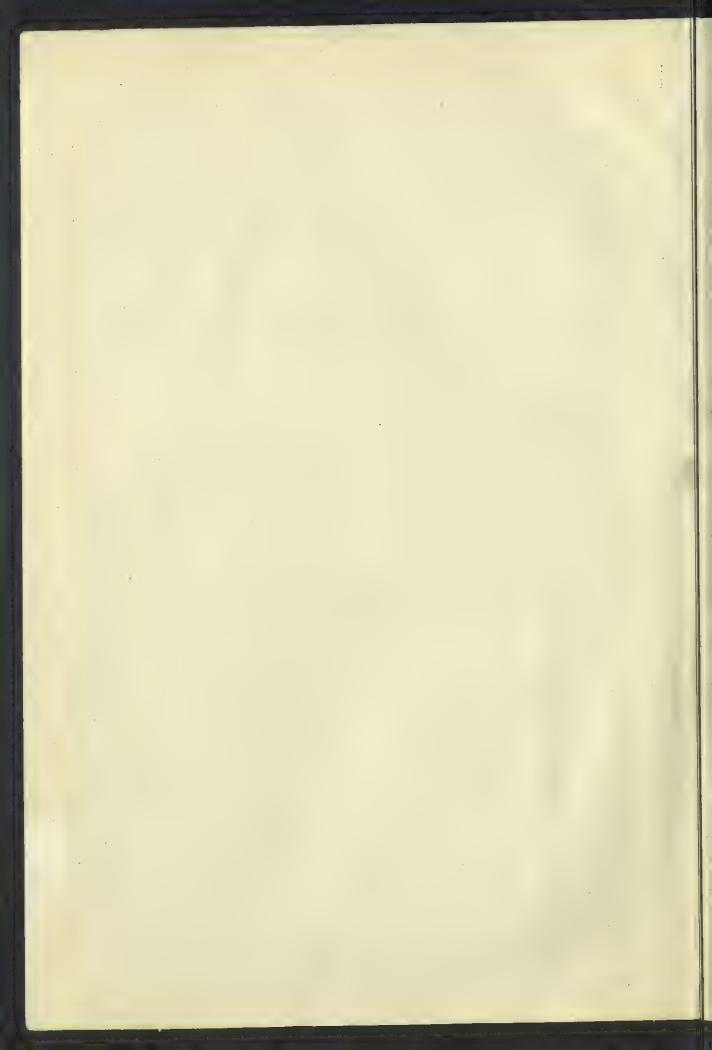

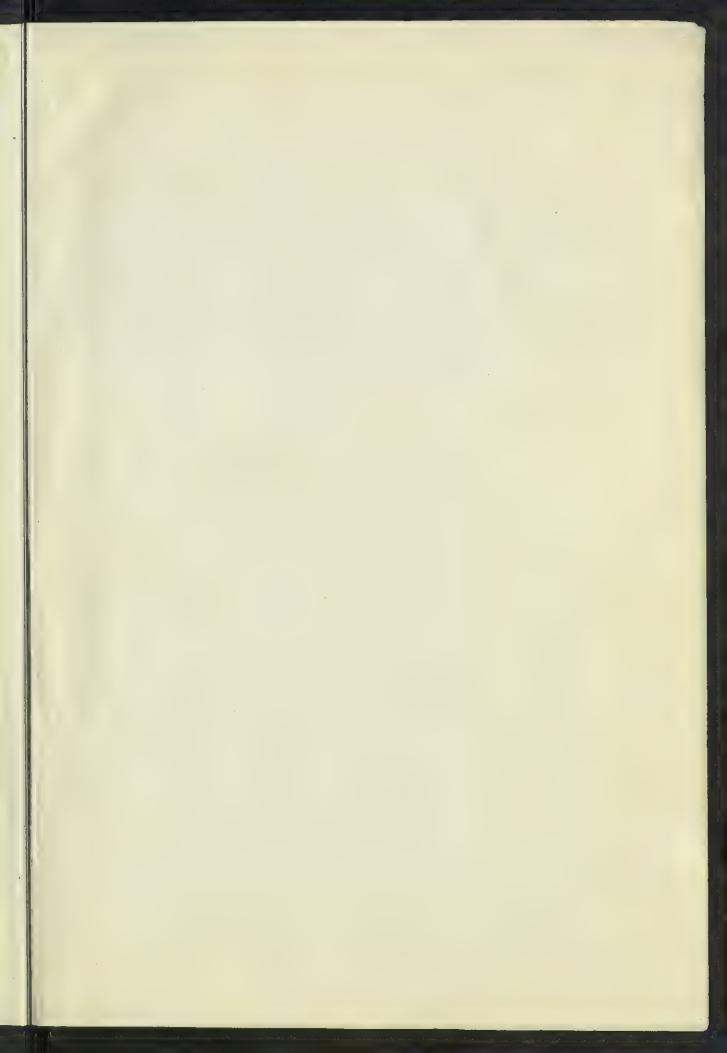

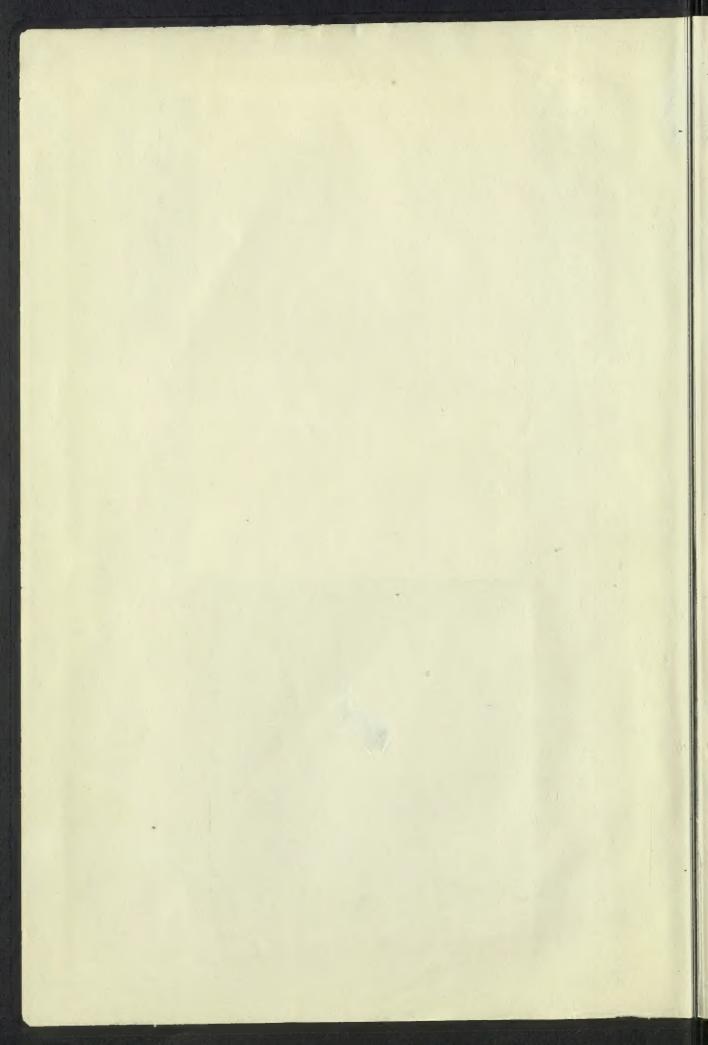





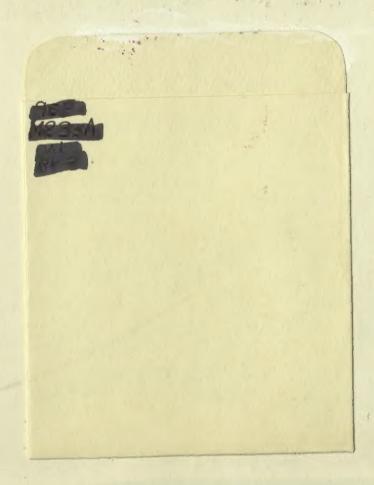

